

# المنالية وفوعات

مِنَ اللَّ حَادِيَة لِلمِ فُوعَات النَّسْرة الصِّح يَح المَالِي المُ الْعُلِمَة عَلَى المُ الْفُلِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ

تأليف الإَمام أَبِي الفرَح عَبْدالرِّحِن بن كَانِي بن حَدَّ بن البُن البُورَ بِي ثَنْ الْمُورَ بِي ثَنْ الْمُورَ بِي ثَنْ الْمُورَ بِي ثَنْ الْمُورَ بِي ثُنْ الْمُؤْرِقِي ثُ

> مقود نصف وعلى الماية الماية

> > الجرع الأول

اخيوا التنكف

# جَمَـيُع الحُقوقِ عَفوظة الطَّبَعَة الأولِي الطَّبَعَة الأولِي 1410م 199

## مكنَّبة أَضْوَاءُ السَّلف - بَامَهَ علي الحري

الركاض ـ شايع بَعَدُبِنَ أَبِيْ وقاص ـ بِمِوَارَبَنْره \_صرب ١٢١٨٩٢ ـ المرمثر ١١٧١١ ټ ٢٣٢١-٥٥٤٩٤٣٨٥ - محول ٥٥٤٩٤٣٨٥ .

#### الموزعون المعتمدون لمنشوراتنا

- المملكة العربية السعودية: مؤسسة الجريسي.
  - \* قطر: مكتبة ابن القيم . ت ٨٦٣٥٣٢.
- باقي الدول: دار ابن حزم . بيروت . ت ٢٠١٩٧٤.



#### يتمالك المختافة التحتان

#### توطئة وتمهيك

﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آل عمران: الله الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (النساه: ١].

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا اتقُوا الله وقولُوا قولاً سديداً \* يَصِلْح لَكُم أَعِمَالُكُم ويغفر لكم ذُنوبِكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما ﴾ [الاحزاب: ٧٠، ٧٠].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

وبعد: فقد تفشت الأحاديث الموضوعة على ألسنة كثير من الناس سواء الكتّاب والمؤلفين أو القـصاص والوعـاظ، حتى ذاع ذلك على المنابر، وشـاع في الكتب والمصنفات.

ونما لا شك فيـه أن تداول هذه الأخبار الموضوعـة وانتشارها قد سـبب أضرارًا بالغة في مسائل العقيدة والعبادات والمعاملات وسائر أمور الدين.

ولذا فقد اهتم جهابذة العلماء وصيارفته النقاد بتمييز هذه الأحاديث المصنوعة ،

فجمعوا هذه الأحاديث الموضوعة ، وصنفوا فيها المصنفات حتى يتميز المقبول من الكذب المختلق المصنوع.

ومن هؤلاء العلماء الجهابذة : الإمام المحدث المفسّر المؤرخ الواعظ اللغوى أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن على بن محمد المعروف بابن الجوزي .

وقبل الشروع في النص المحقق ، قدمنا بدراسة ـ نحسبها مفيدة ـ وهى مكونة من ثلاثة أبواب ، وكل باب تحته فصول:

#### \* الباب الأول: ويحتوي على:

- \_ الفصل الأول: وفيه ترجمة المصنف الإمام ابن الجوزي.
- \_ الفصل الثاني : في معنى الوضع في الحديث ونشأته وأسبابه وكيفية معرفته.
- الفصل الثالث: جهود علماء المسلمين في مقاومة الوضع ، والمصنفات في الموضوعات قبل كتاب ابن الجوزي وبعده.
  - \* الباب الثاني: دراسة حول كتاب ابن الجوزى ، ويشمل:
- \_ الفصل الأول : الأسس والركائز التي بنى عليها ابن الجوزي كتابه، وموارد كتامه.
  - \_الفصل الثانى: أهم الكتب المؤلفة لنقد كتاب ابن الجوزي.
- \_ الفصلُ الثالثُ : أو جه النقد التي وجهها العلماء لكتابُ ابن الجوزي ، والردّ عليها.
  - ـ الفصل الرابع: هل ألف ابن الجوزي كتابه مرتين؟.
  - الباب الثالث: حول هذه الطبعة المحققة والمعتنى بها ، ويشمل:
    - \_ الفصل الأول: مزايا هذه النشرة المحققة ، والحاجة إليها .
      - \_ الفصل الثاني: التعريف بنسخ الكتاب الخطية.
      - \_ الفصل الثالث : منهج التحقيق ، وصور المخطوطات.

أسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة دينه وسنة نبيه ﷺ ، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ، إنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير.

#### وكتبه محققه

الدكتور : نور الدين بن شكرى بن على بويا جيلار

## الباب الأول



\* اسمه ولقبه ونسبه: هو أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن جعفر الجوزى ينتهى نسبه إلى أبى بكر الصديق «رضى الله عنه» (١).

- واختلف فى نسبه تقديمًا وتأخيرًا وقد ساق «سبطه» فى مرآة الزمان نسبه فقال: «هو عبد الرحمن بن محمد بن على بن عبد الله بن حمادى بن أحمد بن محمد ابن جعفر الجوزى بن عبد الله بن القاسم بن النصر بن القاسم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق «رضى الله عنه» (٢).

- أما نسبته «الجوزى» - بفتح الجيم وسكون الواو وبعدها زاي - فقد اختلف فيها العلماء ، فقيل : إن جد الأسرة قد عرف بهذه النسبة لسكناه في دار بواسط بها جوزة لم يكن «بواسط» جوزة سواها ، وقيل : إن هذه النسبة ترجع إلى بيع الجوز، أو إلى مشرعة الجوز ببغداد وقيل غير ذلك (٣).

قال سبط ابن الجوزي في «مرآة الزمان»: ورأيت بخط ابن دحية المغربي قال: «وجعفر الجوزي منسوب إلى فرضة من فرض البصرة يقال لها جوزة» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر لفتة الكبد ص (٩٠).

<sup>(</sup>۲) مرآة الزمان (۸ / ۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) انظر الذيل على طبقات الحنابلة (١ / ٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) مرآة الزمان (٨ / ٣١٠).

\* مولده: ولد ابن الجوزي بدرب حبيب ببغداد (١) ، واختلف المؤرخون فى تاريخ ميلاده: فذهب البعض إلى أنه ولد فى سنة ثمان وخمسمائة ، وقيل : سنة تسع ، وقيل سنة عشر.

ولكن ذكر سبطه في «مرآة الزمان» في حوادث عام «٥١٠ هـ» قال : وفيها ولد جدى \_ رحمه الله \_ على وجه الاستنباط لا على وجه التحقيق ، وقال : سألته عن مولده غير مرة وفي كلها يقول : ما أحقق ولكنه يكون تقريبًا في سنة «٥١٠هـ» (٢٠).

وقال الدمياطى فى «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» نقلاً من خط ابن الجوزى قوله: لا أحقق مولدى ، غير أنه مات والدى فى سنة أربع عشرة وقالت الوالدة: كان لك من العمر نحو ثلاث سنين (٣) .

وكذلك وجد بخط ابن الجوزى في تصنيف له في الوعظ إشارة إلى أنه صنفه سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، وقال : ولى من العمر سبع عشرة سنة (٤).

وقال الحافظ ابن رجب «رحمه الله» : «واختلف أيضًا في مولده ، فقيل : سنة ثمان وخمسمائة. وقال القادسي : ذكره الشيخ عن أخيه أبي محمد : أنه أخبره بذلك. وقيل : سنة تسع ، وقيل : سنة عشر .

وقال ابن القطيعى: سألته عن مولده ؟ فقال: ما أحقق الوقت ، إلا أننى أعلم أنى احتلمت في سنة وفاة شيخنا ابن الزاغوني: وكان توفي سنة سبع وعشرين».

قال ابن رجب : «وهذا يؤذن أن مولده بعد العشرة» (٥).

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان (۸ / ۳۱۰).

<sup>(</sup>۲) مرآة الزمان (۸ / ۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص (٤١٨).

<sup>(</sup>٤) ذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) الذيل على طبقات الحنابلة (١ / ٤٠٠).

\* نشاته: نشأ ابن الجوزى ـ رحمه الله ـ يتيمًا حيث توفى والده وله من العمر نحو ثلاث سنين (١).

والظاهر أنه لم يحظ بعناية أمه حيث يقول مـوضحًا حاله في صغره: «إن أبي مات وأنا لا أعقل والأم لا تلتفت إلىّ» (٢).

ويخبر ابن الجوزى عن أسرته ووالده فيقول في نصيحته لولده: «واعلم يا بني أننا من أولاد أبي بكر الصديق ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبيع والشراء» (٣).

«واعلم يا بني أن أبي كان موسرًا ، وخلف ألوفًا من المال» (٤).

ولما بلغ ابن الجوزى سن التمييز مضت به عمته (٥) إلى الشيخ أبى الفضل محمد بن ناصر الفقيه اللغوى الذى تولى تعليمه فحفظ على يديه القرآن وسمع منه الحديث ، كما كان يحمله إلى الشيوخ ويسمعه الكتب الكبار ، وفى الجملة كان له فضل كبير بعد الله عز وجل فى أن يسلك ابن الجوزى طريق العلم الشرعى.

يحدثنا «ابن الجوزى» عن تلك الفترة من حياته فيقول: «إن أكثر الإنعام على لم يكن بكسبى ، وإنما هو تدبير اللطيف بى ، فإنى أذكر نفسى ولى همة عالية وأنا فى المكتب ابن ست سنين ، وأنا قرين الصبيان الكبار. وقد رزقت عقلاً وافراً فى الصغر ، فما أذكر أنى لعبت فى الطريق مع الصبيان قط ، ولا ضحكت ضحكًا خارجًا ، حتى إنى كنت ولى سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع ، فلا أتخير حلقة مشبعة ، بل أطلب المحدث فيتحدث بالسير فأحفظ جميع ما

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في مولده .

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ـ لابن الجوزي ص (١٩٢).

<sup>(</sup>٣) لفتة الكبد في نصيحة الولد ص (٤٧).

<sup>(</sup>٤) لفتة الكبد ص (٤٧).

<sup>(</sup>٥) وقيل أن عـمه أبو البركـات هو الذى حمله إلى الحافظ أبى الفـضل بن ناصر ــ انظر : المستـفاد من ذيل تاريخ بغداد ــ للدمياطي ص (٤١٦ ـ ٤١٧).

أسمعه وأذهب إلى البيت فأكتبه ، ولقد وُفق لى شيخنا أبو الفضل بن ناصر «رحمه الله» ، وكان يحملنى إلى الشيوخ فأسمعنى المسند وغيره من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يُراد منى ، وضبط لى مسموعاتى إلى أن بلغت فناولنى ثبتها ، ولازمته إلى أن توفى «رحمه الله» فنلت به معرفة الحديث والنقل ، ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسر ، وأنا فى زمن الصغر آخذ جزءًا من القرآن وأقعد حجزة من الناس فأتشاغل بالعلم» (١).

### \* عصره ، واتصاله بخلفاء بني العباس :

شهد عصر ابن الجوزى سقوط الدولة الفاطمية سنة ٥٦٧ هـ وقيام الدولة الأيوبية ، وتجديد شباب الخلافة العباسية في عهد الناصر لدين الله.

وقد اتصل ابن الجورى بخلفاء بنى العباس ففى عهد الخليفة المقتفى (٥٣٠-٥٥٥هـ) دخل ابن الجورى فى خدمة الخلافة بإعانة من الوزير ابن هبيرة الذى كان حنبلى المذهب ، وباشر ابن الجورى مهنة التدريس بصفة معيد عند شيخه أبى حكيم النهروانى الذى كان يدرس الفقه بالمدرسة التى بناها ابن السمحل بالمأمونية وبعد وفاة النهروانى فى سنة (٥٥٦ هـ) خلفه ابن الجورى فى إدارة هاتين المدرستين (٢) .

وقد عاصر ابن الجوزي عددًا من خلفاء بني العباس ومنهم :

الخليفة المستنجد (٥٥٥ – ٥٦٦ هـ) الذى شـجع كثيرًا المذهب الحنبلى فى بغداد وقد حدث فى عـهده ثلاثة تدخلات لنور الدين ضد الفاطميين بمصر سنة (٥٥٩ و٥٦٥ هـ).

وقد أذن لابن الجوزي في عقد مجالس الوعظ بجامع القصر (٣).

<sup>(</sup>١) لفتة الكبد في نصيحة الولد ـ لابن الجوزي ص (٢٣ ـ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) الذيل على طبقات الحنابلة (١ / ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق (١ / ٤٠٤).

وفى خلافة المستضيء (٥٦٦ - ٥٧٤ هـ) سقطت الدولة الفاطمية بمصر وأعاد صلاح الدين الأيوبى (ت ٥٨٩ هـ) الخطبة للعباسيين بالقاهرة ، مجد ابن الجوزى هذا الحادث بتأليف سماه «النصر على مصر» وأهداه إلى الخليفة المستضيء وقرأه بين يديه ، كما ألف كتابًا آخر سماه «المصباح المضيء في دولة المستضيء» ولكن لا نعلم تاريخ تأليفه (١).

وفى عام (٥٦٨ هـ) أذن الخليفة «لابن الجوزى» بالوعظ فى باب بدر بحضرة الخليفة (٢).

وفي عام (٥٦٩ هـ) نصب له الخليفة دكة في جامع القصر (٣).

وفى عام (٥٧١ هـ) قوى الرفض واشتد أمر الرافضة فأعطى الخليفة ابن الجوزى حق الإنكار على المبتدعة وتعزيرهم وسجنهم (٤).

إلى أن جاء الخليفة الناصر (٥٧٥ - ٦٢٢هـ) وفي عهده كانت محنة ابن الجوزي (٥).

\* طلبه للعلم وأهم شيوخه: تقدم معنا أن أول شيوخ «ابن الجوزى» هو الشيخ أبو الفضل محمد بن ناصر الفقيه اللغوى.

يقول ابن الدمياطى: «فلما ترعرع - أى ابن الجوزى - حمله عمه (٦) أبو البركات إلى الحافظ أبى الفضل بن ناصر وسأله فسمعه الحديث . فأسمعه من أبى الحسن على بن عبد الواحد الدينورى ، وهبة الله بن الحصين ، وأحمد بن الحسن

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر انسابق.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر السابق (١ / ٤٢٦).

<sup>(</sup>٦) وقد تقدم معنا أن المصادر قد اختلفت في ذلك هل هو عمه أم عمته.

ابن البنا، وأبى السعادات أحمد بن أحمد المتوكلي وجماعة آخرين ، تجمعهم مشيخته التي خرجها لنفسه.

ولازم ابن ناصر وانقطع إليه ، وتخرج به ، وقرأ الفقه والخلاف والجدل على ابن الزاغوني ثم على أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري وعلى القاضي أبي يعلى. وقرأ الأدب على ابن الجوليقي . . . » (١).

قال ابن رجب : «وحفظ القرآن وقرأه على جماعة من أئمة القراء» (٢).

وقال \_ ابن الجوزى \_ فى أول مشيخته: «حملنى ابن ناصر إلى الأشياخ فى الصغر، وأسمعنى العوالى، وأثبت سماعاتى كلها بخطه وأخذ لى إجازات منهم، فلما فهمت الطلب كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم، وأوثر من أرباب النقل أفهمهم فكانت همتى تجويد العدد لا تكثير العدد، ولما رأيت من أصحابى من يؤثر الاطلاع على كبار مشايخى ذكرت عن كل واحد منهم حديثًا (٣). ثم ذكر فى هذه المشيخة له سبعة وثمانين شيخًا.

وقد كان «ابن الجوزى» مجدًا في طلب العلم ، منكبًا على تحصيله ، يقول عن نفسه: «ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ، ألقى من الشدائد ما هو عندى أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو ؛ كنت في زمن الصبا آخذ معى أرغفة يابسة ، فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى ، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء فكلما أكلت لقمة شربت عليها ، وعينُ همتى لا ترى إلا لذة تحصيل العلم ، فأثمر ذلك عندى أنى عرفت بكثرة سماعى لحديث رسول الله واحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم . . . وأثمر ذلك عندى من المعاملة ما لا يدرى إلا بالعلم ، حتى إننى أذكر في زمن الصبوة ووقت المغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال ، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندى العلم من خوف الله عز وجل (٤).

<sup>(</sup>١) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (١٨ / ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) مشيخة ابن الجوزي ص (٥٣) ، وذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤٠١).

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ص (٢٣٥).

وقد حبب إليه العلم منذ الطفولة وكانت نفسه تتوق إلى التبحر في كل علم يحدثنا عن ذلك فيقول: «إنى رجل حبب إلى العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد ، بل فنونه كلها ، ثم لا تنقتصر همتى في فن على بعضه ، بل أروم استقصاءه والزمان لا يتسع ، والعمر ضيّق ، والشوق يقوى والعجز يظهر ، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات . . . » (١).

ويقول: «ولم أقنع بفن واحد ، بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد ، ثم قرأت العربية ، ولم أترك أحداً ممن يروى ويعظ ، ولا غريبًا يقدم ، إلا وأحضره وأتخير الفضائل» (٢).

وسمع الكتب الكبار ، كالمسند وجامع الترمذي ، وتاريخ الخطيب وله فيه فوت جزء واحد . . .

وسمع صحيح البخارى على أبى الوقت ، وصحيح مسلم بنزول وما لا يحصى من الأجزاء ، وتصانيف ابن أبى الدنيا وغيرها . . . وصحب أبا الحسن ابن الزاغونى ، ولازمه وعلق عنه الفقه والوعظ. وذكر القادسى : أنه تفقه على أبى حكيم ، وأبى يعلى بن الفراء . وذكر ابن النجار : أنه بعد وفاة ابن الزاغونى قرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول على أبى بكر الدينورى ، والقاضى أبى يعلى الصغير وأبى حكيم النهروانى . . . . وقرأ الأدب على أبى منصور الجواليقى ، ولما توفى ابن الزاغونى فى سنة سبع وعشرين طلب حلقته ، فلم يعطها لصغره ؛ فإنه كان فى ذلك العام قد احتلم فحضر بين يدى الوزير ، وأورد فصلاً فى المواعظ ، فأذن له فى الجلوس فى جامع المنصور .

قال فتكلمت فيه ، فحضر منجلسى أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء ، منهم عبد الواحد بن سيف ، وأبو على بن القاضى ، وأبو بكر بن عيسى وابن قثامى وغيرهم.

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص (٣٧).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر ص (١٣٥).

ثم تكلمتُ في مسجد معروف ، وفي باب البصرة ، وبنهر المعلى فاتصلت المجالس ، وقوى الزحام ، وقوى اشتغالى بفنون العلوم ، وسمعتُ على أبى بكر الدينورى الفقه وعلى أبى منصور الجواليقى اللغة ، وتتبعتُ مشايخ الحديث . . . . »(١).

قال الذهبى: ولم يرحل فى الحديث ، لكنه عنده «مسند الإمام أحمد» و«الطبقات لابن سعد» ، و«تاريخ الخطيب» وأشياء عالية و«الصحيحان» و«السنن الأربعة» و«حلية الأولياء» وعدة تواليف وأجزاء يُخَرِّج منها.

وكان آخر من حدث عن الدينوري والمتوكلي<sup>(٢)</sup>.

وقال الذهبي في السير:

"سمع من أبى القاسم بن الحصين وأبى عبد الله الحسين بن محمد البارع ، وعلى بن عبد الواحد الدينورى وأحمد بن أحمد المتوكلى وإسماعيل بن أبى صالح المؤذن والفقيه أبى الحسن بن الزاغونى وهبة الله بن الطبري الحريرى ، وأبى غالب ابن البناء ، وأبى بكر محمد بن الحسين المزرفي ، وأبى غالب محمد بن الحسن الماوردى وأبى القاسم عبد الله بن محمد الأصبهانى الخطيب ، والقاضى أبى بكر محمد بن عبد الباقى الأنصارى ، وإسماعيل بن السمرقندى ، ويحيى ابن البناء وعلى بن الموحد وأبى منصور بن خيرون ، وبدر الشيحي وأبى سعد أحمد بن محمد الزوزنى ، وأبى سعد أحمد بن محمد البغدادى الحافظ ، وعبد الوهاب بن المبارك الأنماطى الحافظ وأبى السعود أحمد بن على بن المجلى ، وأبى منصور عبد الرحمان بن زريق القزاز ، وأبى الوقت السجزى ، وابن ناصر وابن البطى وطائفة مجموعهم نيف وثمانون شيخًا. قد خرج عنهم "مشيخة" في جزئين (٣).

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة \_ لابن رجب (١ / ٤٠١ ـ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢١ / ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢١ / ٣٦٦).

وقد طبعت (١) هذه المشيخة وبلغ عدد من ذكرهم فيها ستة وثمانين شيخًا وثلاث شيخات.

قال في مقدمتها: «ولما رأيت من أصحابي من يؤثـر الاطلاع على كبـار مشايخي ذكرت عن كل واحد منهم حديثًا» (٢).

#### \* تلامىد*ە* :

قال الذهبى: «حدث عنه ولده الصاحب العلامة محيي الدين يوسف أستاذ دار المستعصم بالله وولده الكبير على الناسخ وسبطه الواعظ شمس الدين يوسف بن قزغلي الحنفى صاحب «مرآة الزمان» والحافظ عبد الغنى والشيخ موفق الدين بن قدامة ، وابن الدبيثى وابن النجار ، وابن خليل والضياء ، واليلدانى ، والنجيب الحرانى وابن عبد الدائم وخلق سواهم.

وبالإجازة الشيخ شمس الدين عبد الرحمان ، وابن البخارى، وأحمد بن أبى الخير ، والخضر بن حمويه والقطب بن عصرون» (٣). وخلقٌ غيرهم.

#### \* زهده وعبادته:

قال سبطه أبو المظفر عن جده : «كان زاهدًا في الدنيا متقللاً منها» (٤). وقال : «كان يختم القرآن في كل سبعة أيام . . . » (٥).

وذكر ابن القادسى فى تــاريخه: «أن الشيخ كان يقوم الليل ويــصوم النهار وله معاملات ، ويزور الصالحين إذا جن الليل ولا يكاد يفتر إذا جن الليل ، ولا يكاد يفتر عن ذكر الله ، وله فى كل يوم وليلة ختمة يختم فيها القرآن» (٦).

نقله ابن رجب ، ثم قال معلقًا: «كذا قال وهذا بعيدٌ جداً مع اشتغاله بالتصانيف» (٧).

<sup>(</sup>١) طبعت في دار الغرب عام (١٤٠٠ هـ) ط الثانية بتحقيق محمد محفوظ.

<sup>(</sup>۲) انظر مشیخة ابن الجوزی ص (۵۳).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢١ / ٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) و (٥) مرآة الزمان (٨/ ٤٨٢) وذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤١٢) والنبلاء (٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) و (٧) ذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤١٣ ـ ٤١٤).

وقال ابن النجار \_ بعد أن ذكر جملةً من مصنفاته :

"وكان ـ رحمه الله ـ مع هذه الفضائل والعلوم الواسعة ذا أوراد وتأله ، وله نصيب من الأذواق الصحيحة وحظ من شرب حلاوة المناجاة ، وقد أشار هو إلى ذلك ، ولا ريب أن كلامه في الوعظ والمعارف ليس بكلام ناقل أجنبي مجرد عن الذوق ، بل كلام مشارك فيه "(١).

#### \* شمائله وأخلاقه:

قال الموفق عبد اللطيف: «كان ابن الجوزى لطيف الصورة حلو الشمائل رخيم النغمة ، موزون الحركات والنغمات لذيذ المفاكهة ، يحضر مجلسه مائة ألف أو يزيدون لا يضيع من زمانه شيئًا» (٢).

وقال أيضًا: «وكان يراعى حفظ صحته ، وتلطيف مزاجه ، وما يفيد عقله قوة ، وذهنه حدة ، جل غذائه الفراريج والمزاوير ويعتاض عن الفاكسهة بالأشربة والمعجونات ، ولباسه أفضل لباس : الأبيض الناعم المطيب ، وله ذهن وقاد ، وجواب حاضر ، ومجون ومداعبة حلوة ولا ينفك من جارية حسناء» (٣).

وقد أخذ عليه إعداده بنفسه وكثرة مديحه لها يقول ابن كثير : «وقد كان فيه بهاء وترفع في نفسه وإعجاب وسمو بنفسه أكثر من مقامه وذلك ظاهر من كلامه في نثره ونظمه فمن ذلك قوله :

ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا وأكابد النهج العسير الأطولا تجسرى بى الآمال فى حلباته طلق السعيد جرى مدى ما أملا

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤١٢).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢١ / ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق (٢١ / ٣٧٨).

أفضى بى التوفيق فيه إلى الذى أعيا سواى توصلاً وتغلغلا أعيا سواى توصلاً وتغلغلا لو كان هذا العلم شخصًا ناطقًا وسألته هل زار مثلى ؟ قال: لا» (١)

وقال ابن رجب فى سياق ذكره لأوجمه كلام الناس فى ابن الجوزى: «ومنها ما يوجد فى كلامه من الثناء والترفع والتعاظم وكثرة الدعاوى ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف والله يسامحه» (٢).

#### \* ثناء الأئمة على ابن الجوزى:

قال مؤرخ الإسلام الذهبى: «الواعظ المتفنن ، صاحب التصانيف الكشيرة الشهيرة فى أنواع العلم من التفسير والحديث والفقه والوعظ والأخبار والتاريخ وغير ذلك ، وعظ من صغره وفاق فيه الأقران ، ونظم الشعر المليح ، وكتب بخطه ما لا يوصف ، ورأى من القبول والاحترام ما لا مزيد عليه» (٣).

وقال ابن خلكان : «عــــلامة عصره وإمــــام وقته في الحــــديث وصناعة الوعظ ، صنف في فنون عديدة وكتبه أكثر من أن تعد»(٤).

وقال تلميذه أبو محمد الدبيثى: «إليه انتهت معرفة الحديث وعلومه ، والوقوف على صحيحه وسقيمه ، وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال ومعرفة ما يحتج به فى أبواب الأحكام والفقه وما لا يحتج به من الأحاديث الواهية والموضوعة والانقطاع والاتصال ، وله فى الوعظ العبارة الرائقة والإشارات الفائقة والمعانى الدقيقة والاستعارة الرشيقة» (٥).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٢ / ٢٩).

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤١٤).

<sup>(</sup>٣) العبر في خبر من غبر (٤ / ٢٩٧ ـ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان (٢ / ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) ذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤١٨).

كان ابن الجـوزى «رحمه الله» يتـصف بقوة البـديهة وحضـور الذهن والأجوبة النادرة مع كثرة الحفظ وسعة الرواية.

فمن أحسن ما يحكى عنه أنه وقع النزاع ببغداد بين أهل السنة والشيعة في المفاضلة بين أبى بكر وعلى - رضى الله عنهما - فرضي الكل بما يجيب به الشيخ أبو الفرج ، فأقاما شخصًا سأله عن ذلك وهو على الكرسى في مجلس وعظه ، فقال : أفضلهما من كانت ابنته تحته ، ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك ، فقالت السنة : هو أبو بكر لأن ابنته عائشة رضى الله عنها تحت رسول الله على وقالت الشيعة: هو على لأن فاطمة ابنة رسول الله على الله عنها تحته.

قال ابن خلكان معلقًا: وهذا من لطائف الأجوبة ، ولو حصل بعد الفكر التام وإمعان النظر كان في غاية الحسن فضلاً عن البديهة (١).

## \* ابن الجوزى مفسرًا:

يقول الإمام الذهبي عن هذا الجانب من جوانب المعرفة عند ابن الجوزى: «وله في كل علم مشاركة لكنه كان في التفسير من الأعيان»(٢).

فقد فسر كتاب الله كله في مـجلس الوعظ يقول عن نفسه «مـا عرفتُ واعظًا فسر القرأن كله في مجلس الوعظ منذ نزل القرآن ، فالحمد لله المنعم» (٣).

وقد خلف ابن الجوزى مصنفات عدة فى التفسير وعلوم القرآن منها «المغنى» فى (٨١) جـزءًا ، ثم اخــــــصره فى أربع مجلدات وســمـاه «زاد المسـيـر» فى أربع مجلدات، «تيسير البيان فى تفسير القرآن» مجلد ، و«فنون الأفنان فى عيون علوم القرآن» مجلد «عمدة الراسخ فى معرفة المنسوخ والناسخ» ٥ أجزاء وغيرها.

ويقول هو في نصيحته لولده: «ولا تتشاغلن بكتب التفاسير التي صنفتها الأعاجم، وما ترك «المغني» و«زاد المسير» لك حاجة في شيء من التفسير (٤).

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان (٣ / ١٤١ ـ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ (٤ / ١٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٠ / ٥١ ، ط الهند.

<sup>(</sup>٤) لفتة الكبد ص (٧٤).

## \* ابن الجوزى مُحَدثًا:

كتب ابن الجوزى الحديث وله إحدى عشرة سنة وسمع قبل ذلك على حد قوله (١).

وقال أبو محمد الدبيثى : «إليه انتهت معرفة الحديث وعلومه والوقوف على صحيحه وسقيمه ، وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال ومعرفة ما يحتج به . . .  $^{(7)}$ .

وقال ابن الساعى : روى الحديث عن خلق كثير وسمع الناس منه وانتفعوا به وكتب بخطه ما لا يدخل تحت الحصر وخرج التخاريج ، وجمع شيوخه ، وأفرد المسانيد وبين الأحاديث الواهية والضعيفة» (٣).

ويقول هو في سياق ذكر مصنفاته في شتى العلوم:

«وفى الحديث : كتبًا منها «جامع المسانيد» و«الحدائق» و«نفى النقل» ، وكتبًا كثيرة في الجرح والتعديل» (٤).

ومن تأليفه الأخرى في الحديث :

كتاب «الأحكام الكبير» و «التعليق على السنن الكبرى للبيهقى».

ويبدو أن ابن الجوزى كان ضليعًا في التفسير وفي التاريخ وفي الوعظ ، متوسطًا في الفقه ، وكان مطلعًا على متون الحديث غير مصيب في الغالب عند كلامه على صحيحه وسقيمه . . . قال الذهبي : «كان مبرزًا في التفسير وفي الوعظ وفي التاريخ ومتوسطًا في المذهب ، وله في الحديث اطلاعٌ تام على متونه ، وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين ، ولا نقد الحفاظ المبرزين . . » (٥).

<sup>(</sup>١) المنتظم (٧ / ١٨٢) ط الهندية.

 <sup>(</sup>۲) ذيل طبقات الحنابلة (۱/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) الجامع المختصر لابن الساعي (٩ / ٦٦).

<sup>(</sup>٤) دفع شبه التشبيه ـ لابن الجوزى ص (٩٦).

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام ـ للذهبي، وطبقات المفسرين للسيوطي ص ١٧.

وقال في «تاريخ الإسلام»: «لا يوصف ابن الجيوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه» (١).

والذى يظهر من كلام الذهبى أن ابن الجوزى لـم يكن من الحفاظ النقاد بل هو مطلع على مـتون الأحاديث جـامع لها ، ويستفـاد مما ذكره الموفق عبـد اللطيف البغدادى وغيره أن ابن الجوزى كان له فى كل علم مشاركة (لا تخصص).

أما وصفهم له بالحفظ فالظاهر أنه على المعنى الذى بينه الذهبى ـ رحمه الله ـ والناظر فى مؤلفاته يلمس عدم تمكنه فى الصناعة الحديثية ، ومثال ذلك كتابه الموضوعات حيث ذكر أحاديث كثيرة لا دليل على وضعها وخالفه فى حكمه عليها الأئمة النقاد بل وأدخل حديثًا فى صحيح مسلم ضمن كتابه الموضوعات.

قال أحمد بن أبى المجد: «صنف ابن الجوزى كتاب الموضوعات فأصاب فى ذكره أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل ، ولم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام الناس فى أحد رواتها كقوله: فلان ضعيف ، أو ليس بالقوى أو لين ، وليس ذلك الحديث عما يشهد القلب ببطلانه ، ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع ، ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل فى راويه ، وهذا عدوان ومجازفة» (٢).

ومما يؤيد ما ذهب إليه «الذهبي» من أن «ابن الجوزي» لم يكن حافظًا ناقدًا وإنما هو جمّاعة أن ابن الجوزي ألف لبيان الأحاديث الموضوعة كتابه الحافل «الموضوعات» ليتجنب هذه الأحاديث الفقهاء والوعاظ وغيرهم. ثم تراه يورد في كتبه الوعظية أحاديث موضوعة وأخبارًا تالفة بل تراه يستشهد بها وكأنها ثابتة.

<sup>(</sup>١) طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي للسيوطي (١ / ٢٧٨).

وترى شيئًا من ذلك في كتابه: «رؤوس القوارير في الخطب والمحاضرات والوعظ والتذكير»، وكتابه «ذم الهوى» و«التبصرة» وغيرها.

وقد انتقده السخاوى فى «شرح الألفية» فقال: «وقد أكثر ابن الجوزى فى تصانيفه الوعظية من إيراد الموضوع وشبهه» (١).

#### \* ابن الجوزى فقيهًا:

قال أبو معتوق محفوظ بن معتوق بن البُزورى في «تاريخه» في ترجمة «ابن الجوزي» :

«فأصبح في مذهبه إمامًا يشار إليه ويعقد الخنصر في وقته عليه» (٢).

وقد تقدم أنه درس الفقه على «ابن الزاغونى» و «أبى بكر الدينورى» و «القاضى أبى يعلى»، وقد درسه في عدة مدارس في بغداد وألف فيه مؤلفات كثيرة.

يقول في مقدمة كتابه «دفع شبه التشبيه»: «اعلم وفقك الله تعالى أنى لما تتبعت مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ رأيته رجلاً كبير القدر في العلوم، قد بالغ رحمة الله عليه في النظر في علوم الفقه ومذاهب القدماء حتى لا تأتى مسألة إلا وله فيها نص أو تنبيه إلا أنه على طريق السلف، فلم يصنف إلا المنقول، فرأيت مذهبه خاليًا من التصانيف التي كثر جنسها عند الخصوم . . . وما رأيت لهم تعليقة في الخلاف ـ أى الحنابلة ـ إلا أن القاضي أبا يعلى قال : كنت أقول ما لأهل المذاهب يذكرون الخلاف مع خصومهم ولا يذكرون أحمد ؟ ثم عذرتهم إذ ليس لنا تعليقة في الفقه.

قال \_ أي أبو يعلى \_ : فصنفت لهم تعليقة .

قلت ـ أى ابن الجوزى ـ : وتعليقته لم يحقق فيها بيان الصحة والطعن فى المردود ، وذكر فيها أقيسة طردية ، ورأيت من يُلقى الدرس من أصحابنا من يفزع

<sup>(</sup>١) فتح المغيث ص (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن السير (٢١ / ٣٨٣).

إلى تعليقة «الاصطلام» أو «تعليقة أسعد» ، أو «تعليقة العاملي» أو «تعليقة الشريفة» ويستعير منها استعارات ، فصنفت لهم تعاليق منها «كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف» ومنها «جُنَّة النظر وجُنَّة الفطر» ومنها «عمدة الدلائل في مشهور المسائل» ، ثم رأيت جمع أحاديث التعليق التي يحتج بها أهل المذاهب وبينت تصحيح الصحيح وطعن المطعون فيه وعملت كتابًا في المذاهب أدخلتها فيه ، وسميته «الباز الأشهب المنقض على مخالفي المذهب» وكتاب «مسبوك الذهب» وكتاب «مسبوك الذهب» وكتاب «البلغة» وكتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول» (۱).

وبالرغم من كثرة مؤلفاته في الفقه إلا أن الذهبي يقول عن ابن الجوزي ويصفه بأنه «متوسطٌ في المذهب»(٢).

#### \* ابن الجوزى مؤرخًا:

وصفه الموفق عبد اللطيف بأنه كان في التاريخ من المتوسعين (٣) وليس أدل على ذلك من كتابه «المنتظم».

وقد ألف ابن الجوزى عددًا من الكتب فى المناقب منها «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» و «مناقب الحسن البصرى» و «مناقب عمر بن الخطاب» و «مناقب عمر بن عمر بن العزيز». و «مناقب سفيان الثورى» وغيرها.

يقول ابن رجب: «ومن أحسن تصانيفه: ما يجمعه من أخبار الأولين مثل المناقب التي صنفها، فإنه ثقة، كثير الاطلاع على مصنفات الناس، حسن الترتيب والتبويب قادر على الجمع والكتابة، وكان من أحسن المصنفين في هذه الأبواب تميزًا فإن كثيرًا من المصنفين فيه لا يميز الصدق فيه من الكذب (٤).

ويكفيه شهادة مؤرخ الإسلام أبى عبد الله الذهبى حيث يقول: «كان مبرزًا في التفسير وفي الوعظ وفي التاريخ» (٥).

<sup>(</sup>١) دفع شبه التشبيه ص (٩٧).

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن طبقات المفسرين للسيوطي ص (١٧).

<sup>(</sup>٣) السير ٢١ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) ذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤١٦).

<sup>(</sup>٥) نقلاً عن طبقات المفسرين للسيوطي ص ١٧ .

#### \* ابن الجوزى واعظًا:

ومع أن ابن الجوزى كان مشاركًا في كثير من العلوم حتى يصعب على الإنسان أن ينسب إلى التخصص في علم معين إلا أن تبريزه في الوعظ كان أمرًا ظاهرًا حيث ضرب بقصب السبق فيه.

يقول الذهبي \_ رحمه الله \_ عن هذا الجانب :

«وكان رأسًا في التذكير بلا مدافعة ، يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديهًا ، ويُعجب ويُطرب ويطنب ، لم يأت قبله ولا بعده مثله ، فهو حامل لواء الوعظ والسقيم بفنونه مع الشكل الحسسن والصوت الطيب ، والوقع في النفوس . . »(١).

ويقول ابن رجب \_ رحمه الله \_ : "إن مجالسه الوعظية لم يكن لها نظير ، ولم يُسمع بمثلها ، وكانت عظيمة النفع يتذكر بها الغافلون ، ويتعلم منها الجاهلون ، ويتوب فيها المذنبون ، ويسلم فيها المشركون» (٢).

ويحدثنا «ابن الجوزى» عن مدى تأثيره فى الناس فيقول: «وضع الله لى القبول فى قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامى فى نفوسهم فلا يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدى نحو مائتين من أهل الذمة، ولقد تاب فى مجالسى أكثر من مائة ألف . . » (7).

ويحدثنا الإمام ناصح الدين ابن الحنبلي واصفًا مـجالس ابن الجـوزى الوعظية فيقول:

«كانت مـجالسه الوعظية جـامعة للحسن والإحـسان باجتمـاع ظراف بغداد ، ونظاف الناس وحسن الكلمـات المسجعة ، والمعاني المودعـة في الألفاظ الرائجة ،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢١ / ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة ـ لابن رجب (١ / ٤١٠).

<sup>(</sup>٣) لفتة الكيد ص (٢٥١).

وقراءة الـقرآن بالأصـوات المرجعة ، والنغمات المطربة ، وصيـحات الواجـدين ودمعات الخاشعين ، وإنابة النادمين ، وذل التائبين» (١).

ويصف ابن الجوزي مجلسًا من مجالسه فيقول :

«سألنى أهل الحربية أن أعقد لهم مجلسًا للوعظ ليلة فوعدتهم ليلة الجمعة سادس ربيع الأول ، وانقلبت بغداد ، وعبر أهلها عبوراً زاد على نصف شعبان زيادة كبيرة ، فعبرت إلى باب البصرة فدخلتها بعد المغرب فتلقانى أهلها بالشموع الكثيرة ، وصحبنى منها خلق عظيم ، فلما خرجت من باب البصرة ، رأيت أهل الحربية قد أقبلوا بشموع لا يمكن إحصاؤها ، فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة ، فحزرت بألف شمعة ، وما رأيت البرية إلا مملؤة بالأضواء ، وخرج أهل المحال والنساء والصبيان ينظرون ، وكان الزحام كالزحام بسوق الثلاثاء ، فدخلت الحربية وقد امتلأ الشارع وأكريت الرواشين من وقت الضحى ، ولو قيل: إن الذين خرجوا يطلبون المجلس وسعوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس كانوا ثلاثمائة ألف ما أبعد القائل» (٢).

وقد خلف لنا ابن الجوزى الكثير من المؤلفات الوعظيمة ، ولعل من أبرزها «الليواقيت في الخطب» و «اللهب» و «تحفة الوعاظ» و «اللطائف» و «التبصرة» و «المنتخب» و «المدهش» و «بحر الدموع».

وقد أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فى كتابه «الرد على البكرى» (٣) أن غير واحمد من العلماء يروون فى كتبهم أحاديث غرائب يُعلم أنها موضوعة ، وذكر من بينهم «ابن الجوزى» رحمه الله.

\_\_\_\_\_\_ (١) ذيل طبقات الحنابلة ـ لابن رجب : (١/١١٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) ص (١٩).

وعلى الرغم من أن «ابن الجـوزى» قد ألف كـتـاب «الموضوعـات» ليجـتنبهـا القصاص والوعاظ ، فـهو مع ذلك قد شحن كتبه الوعظيـة بالأحاديث الموضوعة والقصص الباطلة والأخبار التالفة.

قال السخاوى : «وقد أكثر ابنُ الجوزى فى تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إيراد الموضوع وشبهه»(١).

ومن هذه الكتب التى ينبغى أن يحذر طالب العلم ما فيها من أحاديث وأخبار وقصص:

«المدهش» ، «ذم الهوى» ، «رؤوس القوارير» ، «التبصرة» ، «المواعظ والمجالس» ، «المقلق» ، «بستان الواعظين ورياض السامعين» ، «الحدائق» ، «ياقوتة المواعظ والموعظة» ، «تنبيه النائم الغمر على حفظ مواسم العمر» ، وكلها مطبوعة وغيرها كثير ما زال مخطوطًا. (٢) اه. .

#### \* مصنفاته:

نظراً لتنوع معارف ابن الجوزى وإكثاره من المطالعة وحرصه على الطلب ، وتنظيم أوقاته تعددت تآليفه في كثير من العلوم كالتاريخ والتراجم والحديث والتفسير والوعظ وغيرها فكان من أغزر العلماء تصنيفًا حتى قال الإمام الذهبى وحمه الله \_ : «وما علمت أحدًا من العلماء صنّف ما صنف هذا الرجل» (٣).

وقد بدأ ابن الجوزى التصنيف في سن مبكرة (٤) .

وقد اختلف المؤرخون في عدد تصانيف ابن الجوزى وقد يرجع سبب الاختلاف في عدد مؤلفات ابن الجوزى إلى أن كثيرًا من مؤلفاته تتضمن مختصرات لمؤلفات له.
سابقة عليه أو تكميلها أو مختصرات لمؤلفات له.

<sup>(</sup>١) «شرح الألفية» ص (١٠٧) وكذا قال ابن الأثير في «الكامل» (١٠ / ٣٢٨». .

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن كتاب «كتب حذر منها العلماء» (٢ / ٢١٦) للشميخ «مشهور بن حسن سكمان » وفقه الله ـ طبع دار الصميعي ـ الرياض الطبعة الأولى ـ ١٤١٥ هـ.

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٤) ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٤٠٠).

ذكر في كتابه «دفع شبه التشبيه» أن مؤلفاته قد بلغت وقت تأليفه هذا الكتاب: مائتين و خمسين مصنفًا (١).

وذكر في شعره أثناء سجنه في محنته أن مصنفاته قد بلغت ثلاثمائة مصنف (٢).

وقد سئل مرة عن عدد مؤلفاته فقال: زيادة على ثلاثمائة وأربعين مصنفًا منها ما هو عشرون مجلدًا ومنها ما هو كراس واحد<sup>(٣)</sup>.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الأجوبة المصرية عن الإمام ابن الجوزى فقال: كان الشيخ أبو الفرج مفتيًا كثير التصنيف والتأليف، وله مصنفات في أمور كشيرة حتى عددتها فرأيتها أكشر من ألف مصنف، ورأيت بعد ذلك له ما لم أره (٤).

ونقل الذهبي عن سبط ابن الجوزى أن مؤلفات جده مجموعها مشتان ونيف وخمسون كتابًا.

قال الذهبى: وكذا وجد بخطه قبل موته أن تواليف بلغت مئتين وخمسين تاليقًا (٥).

وقد أحصى مؤلفات ابن الجوزى أحد الباحثين المعاصرين (٦) فأوصلها إلى (٥١٩) كتابًا.

قال ابن خلكان : وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد ، وكتب بخطه شيئًا كثيرًا ، والناس يغالون في ذلك حتى يقولوا : إنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عسمره ، وقسسمت الكراريس على المدة ، فكان ما خص كل يوم تسع كراريس، وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله العقل ، ويقال : إنه جمعت براية أقلامه

<sup>(</sup>١) دفع شبه التشبيه ص (٩٧).

<sup>(</sup>٢) مرآة الزمان ٨ / ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) الذيل على طبقات الحنابلة (١/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٤) الذيل على طبقات الحنابلة (١ / ٤١٥).

<sup>(</sup>٥) السير (٢١ / ٣٧٠).

 <sup>(</sup>٦) هو الاستاذ عبد الحميد العلوجى ـ في كتابه (مصنفات ابن الجوزى) وطبعته جمعية إحياء التراث الإسلامى
 ـ بالكويت.

التي كتب بها حديث رسول الله ﷺ فحصل منها شيء كثير ، وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته ، ففعل ذلك ، فكفت وفضل منها.

## وهذه أسماء جل مصنفاته مرتبة على فنون العلم، والكثير منها مطبوع :

## « مصنفاته في القرآن وعلومه :

- ۱- «المغنى» في التفسير ٨١ جزءًا.
- ٢- «زاد المسير في علم التفسير» أربع مجلدات.
  - ٣- «تيسير البيان في تفسير القرآن» مجلد.
  - ٤- «تذكرة الأريب في تفسير الغريب» مجلد.
    - 0- «غريب الغريب» جزء.
- ٦- «نزهة العيون النواظر في الوجوه والنظائر» مجلد.
  - ٧- «الوجوه النواضر في الوجوه والنظائر» مجلد.
    - ٨- «الإشارة إلى القراءة المختارة» ٤ أجزاء.
      - ٩- «تذكرة المنتبه في عيون المشتبه» جزء.
  - · ۱- «فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» مجلد.
    - ١١- «ورد الأغصان في فنون الأفنان» جزء.
- ١٢ «عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ» ٥ أجزاء.
- ١٣- «المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ» جزء.

### « مصنفاته في أصول الدين :

- ١٤ «منتقد المعتقد» جزء.
- ١٥- «منهاج الوصول إلى علم الأصول» ٥ أجزاء.
  - ١٦- «بيان غفلة القائل بقِدم أفعال العباد» جزء.
    - ١٧- «غوامض الإلهيات» جزء.
      - ۱۸ «مسلك العقل» جزء.
      - ١٩- «منهاج أهل الإصابة».

· ٢- «السر المصون» مجلد.

٢١ «دفع شبه التشبيه» ٤ أجزاء.

٣٢- «الرد على المتعصب العنيد».

## \* مصنفاته في الحديث والزهديات:

٢٣- «جامع المسانيد بألخص الأسانيد».

۲۶- «الحدائق» ۳۶ جزءًا.

٢٥\_ «نفي النقل» ٥ أجزاء.

٢٦- «المجتبى» مجلد.

۲۷- «النزهة» جزآن.

۲۸- «عيون الحكايات» مجلد.

٢٩- «ملتقط الحكايات» ١٣ جزءًا.

. ٣- «إرشاد المريدين في حكايات السلف الصالحين» مجلد.

٣١– «روضة الناقل» جزء.

٣٢- «غرر الأثر» ٣٠ جزءًا.

٣٣- «التحقيق في أحاديث التعليق» مجلدان.

٣٤- «المديح» ٧ أجزاء.

٣٥- «الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» مجلدان.

٣٦– «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» مجلدان.

٣٧- «الكشف لمشكل الصحيحين» أربع مجلدات.

۳۸- «الضعفاء والمتروكين» مجلد.

٣٩- «اعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه» مجلد.

. ٤- «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من

الحديث» جزء.

٤١- «السهم المصيب» جزآن.

٢٤- «أخاير الذخائر» ٣ أجزاء.

٤٣- «الفوائد عن الشيوخ» ٦٠ جزءًا.

25- «مناقب أصحاب الحديث» مجلد.

ه ٤ - «موت الخضر» مجلد.

٤٦ - «مختصرة» جزء.

٧٧- «المشيخة» جزء.

۸٤- «المسلسلات» جزء،

9 ٤ - «المحتسب في النسب» مجلد.

. ٥- «تحفة الطلاب» ٣ أجزاء.

٥١- «تنوير مدلهم الشرف» جزء.

٥٢ «الألقاب» جزء.

٥٣- «فضائل عمر بن الخطاب» مجلد.

05- «فضائل عمر بن عبد العزيز» مجلد.

٥٥- «فضائل سعيد بن المسيب» مجلد.

٥٦- «فضائل الحسن البصري» مجلد.

٥٧- «مناقب الفضيل بن عياض» أربعة أجزاء.

٥٨- «مناقب بشر الحافي» سبعة أجزاء.

٥٥ - «مناقب إبراهيم بن أدهم» ستة أجزاء.

. ٦- «مناقب سفيان الثورى» مجلد.

71- «مناقب أحمد بن حنبل» مجلد.

٦٢- «مناقب معروف الكرخى» جزآن.

٦٣- «مناقب رابعة العدوية» جزء.

٦٤ «مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن» مجلد.

٦٥- «صفوة الصفوة» ٥ مجلدات.

77- «منهاج القاصدين» أربع مجلدات.

٦٧- «المختار من أخبار الأخيار» مجلد.

17- «القاطع لمحال اللجاج بمحال الحجاج» جزء.

٦٩- «عجالة المنتظر لشرح حال الخضر» جزء.

· ٧- «النساء وما يتعلق بآدابهن» مجلد.

٧١- «علم الحديث المنقول في أن أبا بكر أمَّ الرسول» جزء.

٧٧- «الجوهر».

٧٣- «المغلق».

### \* مصنفاته في التاريخ:

٧٤- «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير» مجلد.

٧٥- «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ١٠ مجلدات.

٧٦- «شذور العقود في تاريخ المعهود» مجلد.

٧٧- «طرائف الظرائف في تاريخ السوالف» جزء.

۷۸- «مناقب بغداد» مجلد.

## \* مصنفاته في الفقه:

٧٩- «الإنصاف في مسائل الخلاف».

٨٠ «جَنة النظر وجُنة الفطر» وهي التعليقة الوسطى.

٨١- «معتصر المختصر في مسائل النظر».

٨٢- «عمد الدلائل في مشتهر المسائل» وهي التعليقة الصغرى.

٨٣- «المذهب في المذهب».

٨٤- «مسبوك الذهب» مجلد.

٨٥- «النبذة» جزء.

٨٦- «العبادات الخمس» جزء.

٨٧- «أسباب الهداية لأرباب البداية» مجلد.

۸۸- «كشف الظلمة عن الضياء في رد دعوى».

٨٩- «رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم» جزء.

## \* مصنفاته في علوم الوعظ:

. ٩- «اليواقيت في الخطب» مجلد.

٩١- «المنتخب في النواب» مجلد.

97 - «منتخب المنتخب» مجلد.

٩٣- «نسيم الرياض» مجلد.

٩٤- «اللؤلؤ» مجلد.

٩٥- «كنز المذكر» مجلد.

٩٦- «الأزج» مجلد.

٩٧- «اللطائف» مجلد.

۹۸- «كنوز الرموز» مجلد.

٩٩- «المقتبس» مجلد.

۱۰۰- «موافق المرافق» مجلد.

۱۰۱ - «شاهد ومشهود» مجلد.

۱۰۲ - «واسطات العقود من شاهد ومشهود» مجلد.

۱۰۳- «اللهب» جزآن.

۱۰۶ - «المدهش» مجلدان.

١٠٥- (صبا نجد) جزء.

١٠٦- «محادثة العقل».

١٠٧- (لقط الجمان) جزء.

۱۰۸ - «معانی المعانی» جزء.

۱۰۹- «فتوح الفتوح» جزء.

۱۱۰- «التعازي الملوكية» جزء.

١١١- «العقد المقيم» جزء.

١١٢ - «إيقاظ الوسنان من الرقدات بأحوال الحيوان والنبات» جزآن.

١١٣- «نكت المجالس البدرية» جزآن.

١١٤ - «نزهة الأديب» جزآن.

١١٥ - «منتهى المنتهى» مجلد.

۱۱٦ - «تبصرة المبتدىء» ٢٠ جزءًا.

١١٧ - «الياقوتة» جزآن.

١١٨ - «تحفة الوعاظ» مجلد.

## \* مصنفاته في فنون مختلفة :

۱۱۹ - «ذم الهوى» مجلدان.

۱۲۰ - «صيد الخاطر» ٦٥ جزءًا.

١٢١ - «أحكام الأشعار بأحكام الإشعار» عشرون جزءًا.

١٢٢ - «القصاص والمذكرين».

١٢٢ - «تقويم اللسان» مجلد.

١٢٤ - «الأذكياء» مجلد.

١٢٥ - «الحمقي» مجلد.

۱۲٦ - «تلبيس إبليس» مجلدان.

١٢٧ - «لقط المنافع» في الطب مجلدان.

۱۲۸ - «الشيب والخضاب» مجلد.

١٢٩ - «أعمار الأعيان» جزء.

۱۳۰ - «الثبات عند الممات» جزآن.

۱۳۱ - «تنوير الغبش في فضل السود والحبش» مجلد.

۱۳۲ - «الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ» جزء.

۱۳۳ - «أشراف الموالي» جزآن.

١٣٤ - "إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء".

١٣٥ - «تحريم المحل المكروه» جزء.

١٣٦ - «المصباح لدعوة الإمام المستضيء» مجلد.

١٣٧ - «عطف العلماء على الأمراء والأمراء على العلماء» جزء.

۱۳۸ - «النصر على مصر» جزء.

۱۳۹ - «المجد العضدى» مجلد.

۱٤٠- «الفجر النورى» مجلد.

١٤١ - «مناقب الستر الرفيع» جزء.

١٤٢ – «ما قلته من الأشعار» جزء.

۱٤٣ - «المقامات» مجلد.

۱٤٤ - «من رسائلي» جزء.

١٤٥- «الطب الروحاني» جزء.

١٤٦- «بيان الخطأ والصواب عن أحاديث الشهاب» ١٦ جزءًا.

١٤٧ - «الباز الأشهب المنقض على من خالف المذهب».

١٥١- «الوفا بفضائل المصطفى ﷺ مجلدان.

١٤٩ - «النور في فضائل الأيام والشهور» مجلد.

• ١٥٠ «تقريب الطريق الأبعد في فضائل مقبرة أحمد».

١٥١- «مناقب الإمام الشافعي».

١٥٢ - «العزلة».

١٥٣- «الرياضة».

١٥٤ - «منهاج الإصابة في محبة الصحابة».

٥٥١- «فنون الألباب».

١٥٦ – «الظرفاء والمتحابين».

۱۵۷ - «مناقب أبي بكر».

١٥٨ - «مناقب علي» مجلد.

١٥٩ - «فضائل العرب» مجلد.

١٦٠ - «درة الإكليل في التاريخ» أربع مجلدات.

١٦١- «الأمثال» مجلد.

١٦٢ - «المنفعة في المذاهب الأربعة» مجلدان.

١٦٣ - «المختار من الأشعار» عشر مجلدات.

١٦٤- «رؤوس القوارير» مجلدان.

١٦٥- «المرتجل في الوعظ» مجلد كبير.

١٦٦- «ذخيرة الواعظ» أجزاء.

١٦٧ - «الزجر المخوف».

١٦٨ - «الأنس والمحبة».

١٦٩- «المطرب الملهب».

۱۷۰- «الزند الورى في الوعظ الناصري» جزآن.

١٧١ - «الفاخر في أيام الإمام الناصر» مجلد.

۱۷۲ - «الجد الصلاحي» مجلد.

١٧٣ - «لغة الفقه» جزآن.

۱۷۶ - «غريب الحديث» مجلد.

١٧٥ - «ملح الأحاديث» جزآن.

١٧٦- «الفصول الوعظية على حروف المعجم».

١٧٧ - «سلوة الأحزان» عشر مجلدات.

١٧٨- «المعشوق في الوعظ».

١٧٩- «المجالس اليوسفية في الوعظ».

۱۸۰- «الوعظ المقبرى».

۱۸۱- «قيام الليل» ٣ أجزاء.

١٨٢ - «المحادثة».

١٨٣ - «المناجاة».

١٨٤ – «زاهر الجواهر في الوعظ» أربعة أجزاء.

١٨٥ - «كنز المذكر».

١٨٦ - «النحاة الخواتيم» جزآن.

۱۸۷ - «المرتقى لمن اتقى».

۱۸۸ - «زين القصص» مجلد.

۱۸۹ - «نسيم الرياض».

· ١٩٠ «لفتة الكبد في نصيحة الولد».

۱۹۱ - «القرامطة».

وقد كانت كثرة تصانيفه سببًا في نقد العلماء له ونسبته إلى الخطأ تارة ، وإلى كثرة الأوهام تارة أخرى.

فبعد أن ذكر ابن رجب فضائل ابن الجوزى وحفظه ومسؤلفاته قال : ومع هذا فللناس فيه \_ رحمه الله \_ كلام من وجوه ، وذكر منها :

"كثرة أغلاطه في تصانيفه ، وعذره في هذا واضح ، وهو أنه كان مكثرا من التصانيف ، فيصنف الكتاب ولا يعتبره بل يشتغل بغيره ، وربما كتب في الوقت الواحد في تصانيف عديدة ، ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة ومع هذا فكان تصنيفه في فنون من العلوم بمنزلة الاختصار من كتب في تلك العلوم ، فينقل من التصانيف من غير أن يكون متاهنا لذلك العلم من جهة الشيوخ والبحث ولهذا نُقل عنه أنه قال : "أنا مرتب ولست بمصنف» (١).

ونقل الذهبى فى «السيسر» عن الموفق عبد اللطيف أنه قال فى تصانيف ابن الجوزى: «وكان كثير الغَلط فيما يُصنفه ، فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره».

ثم قال معلقًا: «هكذا هو له أوهامٌ وألوانٌ من ترك المراجعة وأخذ العلم من صحف ، وصنف شيئًا لو عاش عمرًا ثانيًا ، لما لحق أن يحرره ويُتقنه» (٢).

<sup>(</sup>١) الذيل على طبقات الحنابلة (١ / ٤١٤).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٢١ / ٣٧٨).

ولعلنا نلتمس له عذرًا بما نقل عنه من أنه قال : «أنا مرتب ولستُ بمصنف».

كما أخذ عليه تناقضه في مؤلفاته فنجده مثلاً يؤلف كتاب الموضوعات ليحذر الفقهاء والوعاظ وغيرهم ثم تجده يورد في كتبه الوعظية أحاديث موضوعة وأخباراً تالفة.

ولعل السبب في ذلك ما ذكره ابن رجب ـ رحمه الله ـ من أنه :

"إذا رأى تصنيفًا وأعجبه صنف مثله فى الحال ، وإن لم يكن قد تقدم له فى ذلك الفن عمل ؛ لقوة فهمه وحدة ذهنه فربما صنف لأجل ذلك الشىء ونقسيضه بحسب ما يتفق له من الوقوف على تصانيف من تقدمه» (١).

ولذا تجد مصنفات ابن الجوزى متفاوتة القيمة بحسب تمكنه من العلوم التي ألف فيها.

#### \* عقيدته :

الذى يظهر أن «ابن الجوزى» كان مضطربًا فى المعتقد مترددًا بين الإثبات والتأويل والتفويض وقد أنكر عليه معاصروه ومن جاء بعده بعض كلامه فى المعتقد.

قال ابن رجب في سياق ذكره لكلام الناس في ابن الجوزي :

«ومنها وهو الذي من أجله نقم جماعة من مشايخ أصحابنا وأثمتهم من المقادسة والعلثيين من ميله إلى التأويل في بعض كلامه ، واشتد نكيرهم عليه في ذلك ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف ، وهو وإن كان مطلعًا على الأحاديث والآثار في هذا الباب فلم يكن خبيرًا بحل شبهة المتكلمين ، وبيان فسادها ، وكان معظمًا لابن الوفاء بن عقيل يتابعه في أكثر ما يجدُ من كلامه ، وإن كان قد رد عليه في بعض المسائل وكان ابن عقيل بارعًا في الكلام ، ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار ، فلهذا يضطرب في هذا الباب ، وتتلون فيه آراؤه ،

<sup>(</sup>١) الذيل على طبقات الحنابلة (١ / ١٥٥).

وأبو الفرج تابعٌ له في هذا التلون» (١).

وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : «ابن الجوزى إمام أهل عصره فى الوعظ، وصنف فى فنون العم تصانيف حسنة ، وكان صاحب فنون ، كان يصنف فى الفقه ، ويدرس وكان حافظًا للحديث إلا أننا لم نرض تصانيفه فى السنة (٢)، ولا طريقته فيها ، وكانت العامة يعظمونه ، وكانت تنفلت منه فى بعض الأوقات كلمات تُنكر عليه فى السنة ، فيستفتى عليه فيها ويضيق صدره من أجلها» (٣).

وقد زعم بعضهم أن ابن الجوزى ـ رحمه الله ـ كان سلفيًا في المعتقد حيث قال: «كان ابن الجوزى سلفيًا ، فانه كان يتبع الدليل من الكتاب والسنة ، وكان مذهبه في الآيات وأحاديث الصفات «أن أمروها كما جاءت» ولا تزويدا عليها حرفا وهذا هو طريق السلف . . . » (٤).

والذى يتضح من خلال كلام أهل العلم الذى قدمناه ومن خلال كتبه التى ألفها في المعتقد خلافُ ذلك.

حيث يقول في سياق بيانه لأقسام الناس في آيات الصفات:

«واعلم أن الناس في أخبار الصفات على ثلاث مراتب»:

إحداها : إمرارها على ما جاءت من غير تفسير ولا تأويل إلا أن تقع ضرورة كقوله: ﴿جاء ربك﴾ [الفجر: ٢٢] أي جاء أمره ، وهذا مذهب السلف.

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤١٤ - ٤١٥).

 <sup>(</sup>۲) يعنى في المعتقـد وقد كان سلفنا - رحمهم الله - يطلقـون على كتب المعتقد «كـتـب الســنة» «كالسنة» لعبد الله بن أحمد ، و«السنة» لابن أبي عاصم ، و«السنة» للخلال وغيرها.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢١ / ٣٨١) وذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤١٤ – ٤١٥).

 <sup>(</sup>٤) مقدمة «العلل المتناهية في الاحاديث الواهية» تحقيق إرشاد الحق الأثرى طبع «إدارة ترجمان السنة» ـ باكستان ـ لاهور.

المرتبة الثانية : التأويل وهو مقامٌ خطر على ما سبق بيانه.

والمرتبة الثالثة : القول فيها بمقتضى الحس ، وقد عم جهلة الناقلين. . . » (١).

ويذكر آيات الصفات ويؤولها ثم ينسب ذلك إلى المحققين يقول:

وقوله تعالى : ﴿بل يداه مبسوطتان﴾ [المائدة : ١٦٤.

أى نعمته وقدرته.

وقوله: ﴿ لِمَا خُلَقَتُ بِيدِي ﴾ [ص: ٧٥] أى بقدرتي ونعمتي... قلت ـ أى ابن الجوزي ـ : هذا كلام المحققين (٢).

وهكذا يتبين لنا أن ابن الجوزى لم يكن سلفيًا في معتقده بل هو مخالف لمعتقد السلف الصالح مضطرب في ذلك، والله يسامحه ويغفر له.

ولشيخ الإسلام «ابن تيمية» ـ رحمه الله ـ كلمات فى أمثال ابن الجوزى من العلماء الذين لهم بلاءٌ حسنٌ فى دين الله وخلطوا عملاً صالحًا بآخر سيئًا وخلطوا بدعة بسنة.

يقول شيخ الإسلام «رحمه الله»:

"ينبغى أن يعلم أن الرجل العظيم فى العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن العصر وفي من الاجتهاد مقرونًا بالظن ونوع من الهوى الخفى ، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغى اتباعه على وأن كان من أولياء الله المتقين ومثل هذا إذا وقع يصير فتنةً لطائفتين ، طائفة من على على على على على المناه على الله على ولايته وتقواه بل فى بره وكونه من أهل الجنة بل فى إمانه حتى تخرجه عن الإيمان ، وكلا هذين الطرفيه فاسد.

<sup>(</sup>١) دفع شبه التشبيه باكف التنزيه ص (٢٢٤) ط دار الإمام النووي \_ الطبعة الثالثة . ١٤١٣ هـ.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص (١١٤ - ١١٥).

والخوارج والروافض وغيرهم من أهل الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا. ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ، ويثاب ويعاقب ، ويحب من وجه ويذم من وجه ، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ، خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم» (١).

#### ويقول أيضًا «رحمه الله» :

"على المؤمن أن يعادى فى الله ويوالى فى الله ، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه ، فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية قال تعالى : ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ [الحجرات: ٩] وقال: ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ﴾ [الحجرات: ١٠] فجعلهم إخوة مع وجود القتال وأمر بالإصلاح بينهم . . . .

وإن اجتمع في الرجل خير وشر ، وفجور وطاعة ومعصية ، وسنة وبدعة ، استحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص موجبات الإكرام والإهانة ، كاللص تقطع يده لسرقته ، ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته.

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجـماعـة ، وخـالفهم الخـوارج والمعتزلة ومن وافقهم» (٢) اهـ .

ورغم مخالفة ابن الجوزى لمعتقد السلف فى الصفات إلا أن هذا كان عن اجتهاد وتأول ، وقد قدمنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ الذى يتنزل على ابن الجوزى وأمثاله.

ومما يؤكسد صدق ابن الجسوزي في طلب الحق وحسرصه علمي المتابعية في كل

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٤ / ٥٤٣ - ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧/ ٢٧٥).

أموره، غيرته على دين الله عز وجل وذلك من خلال ردوده على المبتدعة(١).

قال ابن الجوزى : «وظهر أقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون في المذاهب فأعاننى الله سبحانه عليهم . . . » (٢).

وقــال يومًا على المنبـر: «أهل البدع يقــولون: مــا في الســماء أحــد ولا في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، ثلاث عورات لكم» (٣).

«وقيل له مرة : قلل من ذكر أهل البدع مخافة الفتن فأنشد :

أتموب إليك يا رحمه مما

جنيتُ فــقــد تعـاظـمت الذنوبُ

هوی وأما من تکهیوی لیلی وحبی

زيارتها ، فإنى لا أتوبُ (٤)

### \* من لطائف كلامه (٥):

- عقارب المنايا تلسع ، وخدران جسم الآمال يمنع ، وماء الحياة في إناء العمر يرشح.
- وقال يومًا وهو يعظ والأمير حاضر : يـا أمير : اذكر عند القـدرة عدل الله فيك ، وعند العقوبة قدرة الله عليك ، ولا تشف غيظك بسقم دينك.
- وقال لصديق : أنت في أوسع العذر من التأخير عنى لثقتي بك وفي أضيقه من شوقي إليك.
- وقال له رجل : ما نمت البارحة من شوقى إلى المجلس. قال: لأنك تريدُ الفرجة ، وإنما ينبغى الليلة ألا تنام.

<sup>(</sup>۱) في نظره هو طبعًا إذ هو يرد على المعتزلة والجسهمية وغيرهم وقمد يتعرض لأهل السنة (أهل الحديث) ويغمزهم ويطعن فيهم.

<sup>(</sup>٢)، (٣)، (٤) الذيل على طبقات الحنابلة (١ / ٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) انظر السير (٢١ / ٣٧١) وذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤٢١).

- وقام إليه رجل بغيض فقال: يا سيدى: نريدُ كلمةٌ ننقلها عنك أيما أفضل، أبو بكر أو على ؟ فقال: اجلس، فجلس. ثم قام فأعاد مقالته، فأقعده ثم قام، فقال: اقعد فأنت أفضل (١) من كل أحد.

- وسأله آخر : أيما أفسضل : أسبح أو أستغفر ؟ قسال : الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور.

#### \* من شعره :

قال ابن رجب : «وللشيخ أبى الفرج أشعار حسنة كثيرة» (٢).

وقال أبو شامة : «قيل : إنها عشر مجلدات ، فمما أنشده عنه القطيعي :

ولما رأيت ديار الصفي

أقــوت مــن إخــوان أهل الصـــفــاءِ

سمعميت إلى سمد باب الوداد

وأحسزن قلبى وفساة الوفساء

فلما اصطحبنا وعاشرتكم

عسلسمست أن رأيسي ورائسي

#### قال وأنشدنا لنفسه :

على أن هذا القلب فيها أسيرها

إذا ما ذكرنا طيب أيامنا بها

توقيد في نفس الذكور سيعيرها

رحلنا وفيي سر الفؤاد ضــمائر

إذا هب نجدى الصبا يستثيرها

سحت بعدكم تلك العيون دموعها

فسهل من عيدن بعدها تستعيسرها

<sup>(</sup>١) يعني من الفضول.

<sup>(</sup>٢) ذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤٢٣).

أتنسى رياض الروض بعــد فــراقهــا

وقمد أخمذ الميشاق ممنك غمديرها

وقال أبو الفرج الحرانى ، قرىء على الإسام أبى الفرج ابن الجوزى وأنا أسمع لنفسه :

يا نادبًا أطللال كل نادى

وباكــــيًا في إثر كـل حـــادي

مستلب القلب بحب غادة

غدت فإن البين بالفرادي

مهلاً فهما اللذات إلا خدع

كأنها طيف خيال غادى

أين المحب الحسبيب بعسدا

وأنذرا من بعد بالبسعاد

فكل جسمع فسالى تفسرق

وكل باق فـــاِلى نفــاد

مواعظ بليخة فيا لها

مـــواعظ وارية الزناد» (١)

#### \* نسله وذريته:

قال سبطة أبو المظفر : خلف من الولد عليًا ، ويوسف محيى الدين الذي ولى حسبة بغداد في سنة أربع وست مشة وترسل عن الخلفاء إلى أن ولى في سنة أربعين أستاذ دارية الخلافة ، وكان لجدى ولد اكبر أولاده اسمه عبد العزيز سمّعه

<sup>(</sup>١) ذيل طبقات الحنابلة (١ / ٤٢٣).

من الأرموى وابن ناصر ثم سافر إلى الموصل ، فوعظ بها وبها مات شابًا.

وكان له بنات : رابعة أمى ، وشرف النساء ، وزينب ، وجمعوهرة ، وست العلماء الصغيرة (١).

#### \* محنته :

وفى خـلافـة الـناصـر (٥٧٥ - ٦٢٢ هــ) ولى الوزارة أبو المظفــر بن يونس (٣٠٥هـ) وكان حنبليًا - من تلامذة أبى حكيم النهرواني.

وقد عقد الوزير أبو المظفر مجلسًا لمحاكمة الشيخ ركن الدين عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلى حيث اتهم بإمساكه في مدرسته كتبًا في الفلسفة والزندقة وعبادة النجوم ، ورأى الأوائل ، وانتزع الوزير ابن يونس منه مدرسة جده وسلمها إلى ابن الجوزى.

وكانت محاكمة الشيخ عبد السلام الجيلى بمحضر ابن الجوزى وغيره من العلماء. وكان عزل الوزير ابن يونس ، ووصول ابن القصاب الشيعى إلى الوزارة في سنة (٩٠ هـ) مؤذنًا ببدء محنة ابن الجوزى. حيث كان ابن القصاب يتتبع أصحاب ابن يونس. فاستغل الركن الجيلى هذه الظروف والأحوال وأغرى ابن القصاب بابن الجوزى قال الركن الجيلى لابن القصاب : "أين أنت من ابن الجوزى؟ فإنه ناصبى ، ومن أولاد أبى بكر فهو من أكبر أصحاب ابن يونس ، وأعطاه مدرسة جدى وأحرقت كتبى بمشورته».

فكتب ابن القصاب إلى الخليفة الناصر ، وكان الناصر له ميل إلى الشيعة ولم يكن له ميل إلى الشيخ أبى الفرج بل قد قيل : إنه كان يقصد أذاه ، وقيل : إن الشيخ ربما كان يعرض في مجالسه بذم الناصر ، فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام ، فجاء إلى دار الشيخ وشتمه وأغلظ عليه وختم على كتبه وداره ، وشتت عياله.

<sup>(</sup>١) مرآة الزمان (٨ / ٥٠٢ - ٥٠٣) والنبلاء (١١/ ٢٨٤).

فلما كان فى أول الليل حمل فى سفينة وليس معه إلا عدوه الركن ، وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل ، وعلى رأسه تخفيفة فأحدر إلى واسط ، وكان ناظرها شيعيًا . . . ، ويقال إنه بقى خمسة أيام فى السفينة حتى وصل إلى واسط لم يأكل فيها طعامًا.

قال ابن القادسى: «وبقى الشيخ محبوساً بواسط بدار بدرب الديوان ، وعلى بابها بواب ، وكان بعض الناس يدخلون عليه ، ويستمعون منه ، ويملى عليهم ، وكان يرسل أشعاراً كثيرة إلى بغداد ، وأقام بها خمس سنين يخدم نفسه بنفسه ويغسل ثوبه ويطبخ ، ويستقي الماء من البشر ولا يتمكن من خروج إلى حمام ولا غيره وقد قارب الثمانين.

وذكر عنه أنه قال: قرأت بواسط مدة مقامى بها كل يوم خــتمة ، ما قرأت فيها سورة يوسف من حزنى على ولدى يوسف.

والذى ذكره أبو الفرج بن الحنبلى عن طلحة العلثى أن الشيخ كان يقرأ فى تلك المدة ما بين المغرب والعشاء ثلاثة أجزاء أو أربعة من القرآن.

بقي على ذلك من سنة تسعين إلى سنة خمس وتسعين فأفرج عنه ، وقدم إلى بغداد وخرج خلق كثير يوم دخوله لتلقيه ، وفرح به أهل بغداد فرحًا زائدًا ، ونودى له بالجلوس يوم السبت ، فصلى الناس الجمعة ، وعبروا يأخذون مكانات موضع المجلس . . . فوقع تلك الليلة مطر كثير ملأ الطرقات.

ثم جلس الشيخ بكرة السبت . . . وحضر أرباب المدارس والـصوفية ومشايخ الربط ، وامتلأت البرية حتى ما كان يصل صوت الشيخ إلى آخرهم .

وكان السبب في الإفراج عن الشيخ: أن ولده محيى الدين يوسف ترعرع وأنجب ، وقرأ الوعظ ووعظ ، وتوصل وساعدته أم الخليفة ، وكانت تتعصب للشيخ أبى الفرج فشفعت فيه عند ابنها الناصر ، حتى أمر بإعادة الشيخ ، فعاد

إلى بغداد ، وخلع عليه ، وجلس عند تربة أم الخليفة ، وأنشد :

شـــقـــينا بالـنوى زمنا فلمـــا

تلاقينا كأنا ما شقينا

سخطنا عندما جنت الليالي

فمسا زالت بنا حستى رضينا

سعدنا بالوصال وكم شقينا

بكاســات الصـــدود وكم فنيـنا

فــمن لم يحى بعــد الموت يومــا

فإنا بعد ما مننا حسينا

ولم يزل الشيخ على عادته الأولى في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلى أن مات (١).

#### \* وفاته :

لم تطل حياة ابن الجوزى بعد خروجه من سجنه بواسط ورجوعه إلى بغداد فقد توفى ليلة الجمعة بين العشائين فى الثانى عشر من رمضان سنة (٥٩٧ هـ) وحملت جنازته على رؤوس الناس وكان يومًا مشهودًا بكثرة الخلائق وشدة الزحام، ودفن بقبرة باب حرب في الجانب الغربى من بغداد عند أبيه بالقرب من الإمام أحمد (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر أخسبار مسحنة «ابن الجسوزى» ، ذيل طبقسات الحنابلة (۱ / ٤٢٦ - ٤٢٧)، وذيل الروضيتين ص (٦-١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر مرآة الزمان (٨ / ٢٨١) ، والذيل على طبقات الحنابلة (١ / ٤٣٦ - ٤٣٩) والسير (٢١ / ٢٧٩). ومن المصادر التي ترجمت لابن الجسوري: الكامل (٢١/٧١) لا بن الأثير ، ومرآة الزمان (٨/ ٤٨١) لسبط ابن الجوزى ، ووفيات الأعيان (٣/ ١٤٠) لابن خلكان ، وتاريخ الإسلام للذهبي ، والعبر (٤/ ٢٩٧)، وتذكرة الحفاظ (٤/ ٢٣٤)، والبداية والنهاية (٢١/ ٢٨) لابن كثير ، والسير (٢١/ ٣٦٥) للذهبي ، والتكملة (ت رقم ٨٠١) للمنذرى ، وغاية النهاية (١/ ٣٧٥)، وشذرات الذهب (٤/ ٢٢٩) لابن العماد ، وذيل طبقات الحنابلة (١/ ٢٩٩)، والمنهج الاحمد (٢١١).

## الباب الأول

# الفصل الثانى معنى الوضع ونشاته وأسبابه وكيفية معرفته

\* الوضع لغة: كلمة (الموضوع) في اللغة: اسم مفعول من وَضَعَ يَضَعُ ، ويأتي الوضع على معان منها: الترك؛ ومنه: إبل موضوعة أي متروكة في المرعى ، وبمعنى الإسقاط كوضع الجناية عنه، أي إسقاطها ، وكوضع الأمر عن الشيء ، وعن كاهله ، أي أسقطه.

ويأتي بمعنى الافستراء والاختسلاق ؛ كوضع فسلان هذه القصسة ، أى اختلقسها وافتراها (١).

وقال ابن منظور: «ووضع الشيء وضعًا : اختلقه ، وتواضع القوم على الشيء اتفقوا عليه، وأوضعته في الأمر إذا وافقته على شيء»(٢).

وقال الزبيدي في شرح القاموس: «ومن المجاز: الأحاديث الموضوعة هي المختلقة التي وضعت على النبي ﷺ وافتريت عليه ، وقد وضع الشيء وضعًا؛ اختلقه»(٣).

وقال ابن فارس: «الواو والضاد والعين: أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطّه، ووضعته بالأرض وضعًا، ووضعت المرأة ولدها، ووضع في تجارته

القاموس المحيط (٣/ ٩٤) ، مادة (وضع).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٦/ ١٩٥٨).

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (١١/١١٥).

يوضع: خَسر، والوضائع: قـوم ينـقلون من أرض إلى أرض يسكنـون بها، والوضيع: الرجل الدني (١).

\* الموضوع إصطلاحاً: هو الحديث المختلق المصنوع المنسوب افستراء إلى رسول الله ﷺ، ولم يجعله البعض قسماً من الحديث الضعيف، بـل هو قسم خاص به يسمى الخبـر الموضوع ، وقـد عرفه ابـن الصلاح بقوله: «هـو المختلق المصنوع»(۲).

وقال الحافظ العراقي: «الموضوع هو المكذوب ، يقال له: المختلق المصنوع»(٣).

وتوسع بعضهم فجعل كل مختلق مـوضوعًا ، سواء عمدًا أو خطأ ، جهلاً أو كذبًا.

ولقد دلنا تاريخ الصحابة في حياة الرسول ﷺ وبعده أنهم كانوا على خشية من الله وتقى، يمنعهم من الافتراء على الله ورسوله، وأنهم كانوا في حرص شديد

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (١١٧/٦).

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) شرح الالفية للعمراقي (ص ١٢٠) ، وانسظر فتح المغيث ، وتدريب الراوى ، ونزهه النظر ، والبساعث الحثيث ، وغيرها من كتب المصطلح.

<sup>(</sup>٤) يأتي تخريج الحديث كاملاً في مقدمة ابن الجوزي لهذا الكتاب ، وهو حديث متواتر.

على الشريعة، وأحكامها، والذب عنها، وإبلاغها إلى الناس؛ كما تلقوها عن رسوله ﷺ، يتحملون في سبيل ذلك كل تضحية ، ويخاصمون كل أمير، أو خليفة، أو أي رجل يرون فيه انحرافًا عن دين الله، لا يخشون لومًا ، ولا موتًا ولا أذى ، ولا اضطهادًا.

ومن أنعم النظر في التاريخ، والسير، والرجال، يجد أن سنة أربعين من الهجرة، هي الحد الفاصل بين صفاء السنة، وخلوصها من الكذب، والوضع، وبين التزيد فيها واتخاذها وسيلة لخدمة الأغراض السياسية والانقسامات الداخلية، وظهور الفتن، وانقسام المسلمين إلى طوائف متعددة. . . وهكذا كانت الأحداث السياسية سببا في انقسام المسلمين إلى شيع وأحزاب، ومن الأسف أن هذا الانقسام اتخذ شكلاً دينياً كان له أبلغ الأثر في قيام المذاهب الدينية في الإسلام، فلقد حاول كل حزب أن يؤيد موقفه بالقرآن والسنة، وطبيعي ألا يكونا مع كل حزب يؤيدانه في كل ما يدّعي، فعمل بعض الأحزاب على أن يتأولوا القرآن على غير حقيقته، وأن يحملوا نصوص السنة ما لا تتحمله، وأن يضع بعضهم على لسان الرسول على أخاديث تؤيد دعواهم، بعد أن عز عليهم مثل ذلك في القرآن؛ لحفظه وتوفر المسلمين على روايته وتلاوته، ومن هنا كان وضع الحديث، واختلاط الصحيح منه بالموضوع، وأول معني طرقه الوضاعون في الحديث: هو فضائل الأشخاص، فقد وضعوا الأحاديث الكثيرة في فضل في الحديث: أحزابهم، ويقال إن أول من فعل ذلك الشيعة على اختلاف طوائفهم، وقد قابلهم جهلة الأحزاب الاخرى، ومنهم من ينتسب زوراً إلى أهل المن تزرا)

ونخلص من هذا إلى أن الكذب لم يكن على عهد رسول الله ﷺ من الصحابة، ولا وقع منهم بعده، وأنهم كانوا محل الثقة فيما بينهم لا يُكذّبُ بعضهم بعضًا ، وكل ما كان بينهم من خلاف فقهي لا يتعدى اختلاف وجهات النظر في أمر ديني ، وكل منهم يطلب الحق وينشده.

<sup>(</sup>۱) انظر بحوث في تاريخ السنة (ص ۲۱) للـدكتور أكرم العمري ، وانظر مقـدمة ابن الصلاح (٣٨)، وفتح المغيث (١/ ١٢٥) للعراقي ، والسنة ومكانتها في التشريع (٧٦-٧٧) للدكتور السباعي.

أما عصر التابعين فلا شك أن الكذب كان في عهد كبارهم أقل منه في عهد صغارهم إذ كان احترام مقام رسول الله وعلم التقوى والتدين ، أقوى في ذلك العصر منه في الثاني ، وأيضًا فقد كان الخلاف السياسي في أول عهده ، فكانت البواعث على الوضع في الحديث ضيقة بالنسبة للعصور التالية ، ويضاف إلى ذلك أن وجود الصحابة وكبار التابعين المشهورين بالعلم والدين والعمدالة واليقظة من شأنه أن يقضي على الكذابين ويفضح نواياهم ومؤامراتهم ، أو أن يحد من نشاطهم في الكذب.

#### البواعث والأسباب التي أدت إلى الوضع(\*)

قدمنا أن الخلافات السياسية التي ذرّ قرنها بين المسلمين في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه كانت سببًا مباشرًا في وضع الحديث؛ وأول من تجرأ على ذلك هم الشيعة، فيكون العراق أول بيئة نشأ فيها الوضع، وقد أشار إلى هذا أشمة الحديث، وإذا كان السبب المباشر في وضع الحديث الخلافات السياسية، فلا شك أنه حدثت بعد ذلك أسباب أخرى كان لها أثر في اتساع دائرة الأحاديث الموضوعة، ونستطيع أن نذكر بإيجاز أهم هذه الأسباب وأشهرها فيما يلى:

1- الخلافات السياسية: فقد انغمست الفرق السياسية في حمأة الكذب على رسول الله على كثرة وقلة ، فالرافضة أكثر هذه الفرق كذبًا ، فكما وضعوا الأحاديث في فضل علي رضى الله عنه وآل البيت ، وضعوا أيضًا الأحاديث المستبشعة في ذم الصحابة، وخاصة الشيخين وكبار الصحابة ، حتى أسرفوا في ذلك، وقد قابلهم الجهلة والمتعصبون من الأحزاب والطوائف الأخرى، الذين راعهم ما دس أولئك من أحاديث مكذوبة ، فقابلوا - مع الأسف - الكذب بكذب مثله، وإن كان أقل منه دائرة ، وأضيق نطاقًا.

<sup>(\*)</sup> انظر المجسروحين لابن حبان (١/ ٦٢)، تدريب الراوى (٢٨٣/١)، توضيح الأفكار (٦٨ /٣)، بحوث فى تاريخ السنة (١٩ -٤٥) لاكسرم العمري ، السنة ومكانتها (٧٩-٨٧)، السنة قبل التدوين (ص ١٨٧) لمحمد عجاج الخطيب ، ومقدمة ابن الجوزى للموضوعات.

ولذلك لما سئل الإمام مالك عن الرافضة قال: (لا تكلمهم، ولا ترو عنهم، فإنهم يكذبون)، ويقول شريك بن عبد الله القاضي: (أحمل عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينًا)، وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم - يعنى الرافضة - قال: (كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئًا جعلناه حديثًا)(۱)، وقال الشافعي: (ما رأيت في أهل الأهواء قومًا أشهد بالزور من الرافضة)(۲).

Y- الزندقة والطعن في الإسلام: لقد كانت قوة الإسلام السياسية والعسكرية غالبة قاضية، لم تبق لدى أولئك الزنادقة ـ الذين يبطنون الكفر ويكرهون الإسلام دينا ودولة ـ أملاً في قهر دولة الإسلام ، فلم يجدوا أمامهم مجالاً للانتقام من الإسلام إلا إفساد عقائده ، وتشويه محاسنه ، وتفريق صفوف أتباعه وجنوده ، وليدخلوا الشك والريب في قلوب العامة، وكان التزيد في السنة أوسع ميادين الدس والإفساد لديهم ، فجالوا فيه وصالوا ، متسترين بالتشيع أحيانًا ، وبالزهد والتصوف أحيانًا ، وبالفلسفة والحكمة أحيانًا ، ويدخلون المدن ، ويضعون الحديث على العلماء ، وفي كل ذلك إنما يتوخون إدخال الخلل في بناء ذلك الصرح الشامخ الذي أقامه نبينا على ألهدامين في الله أن يظل أبد الدهر قائمًا سليمًا ، يعارك الحوادث ، وترتد معاول الهدامين في أساسه إلى نحورهم خزايا نادمين.

وهكذا دس هؤلاء الزنادقة المشات من الأحاديث في العقائد، والأخلاق، والمعاملات، والطب، والحلال، والحرام، ليفسدوا هذا الدين، ويشوهوا كرامته، ولينحدروا بعقيدة العامة إلى درجة من السخف تثير سخرية الملحدين، ومن أمثلة ما وضعوه: (ينزل ربنا عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة)، (خلق الله الملائكة من شعر ذراعيه وصدره)، ومن هؤلاء الزنادقة محمد ابن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، فقد روى عن حميد عن أنس مرفوعًا: (أنا خاتم النبين لا نبي بعد إلا أن يشاء الله).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) الباعث الحثيث ص (١٠٩).

٣ - القصص والوعظ: فقد تولى مهمة الوعظ بعض من القصاص الذين لا يخافون الله ، ولا يهمهم سوى أن يبكي الناس في مجالسهم ، وأن يتواجدوا وأن يعجبوا بما يقولون ، فكانوا يضعون القصص المكذوبة ، وينسبونها إلى النبي يَسِلُون بذلك وجه العوام إليهم ، ويشيدون ما عندهم بالمناكير ، والغرائب ، والأكاذيب من الأحاديث ، ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبًا خارجًا عن نظر العقول ، أو كان رقيقًا يحزن القلب ، قال ابن قتيبة : «فإذا ذكر الجنة قال: فيها الحوراء من مسك أو زعفران ، وعجيزتها ميل في ميل ، ويبويء الله وليه قصرًا من لؤلؤة بيضاء ، فيها سبعون ألف مقصورة ، في كل مقصورة سبعون ألف قبة . . . فلا يزال هكذا في السبعين ألفًا لا يتحول عنها !!» (١) .

وقال ابن حبان: «ومنهم من استفزه الشيطان حتى كان يضع الحديث على الشيوخ الثقات، في الحث على الخير، وذكر الفضائل، والزجر عن المعاصي والعقوبات عليها، متوهمين أن ذلك الفعل مما يؤجرون عليه» ثم ساق ابن حبان بإسناده إلى عبد الرحمن بن مهدى أنه قال لميسرة بن عبد ربه - وكان ممن يضع الحديث - : من أين جئت بهذه الأحاديث؟ (من قرأ كذا فله كذا) قال: وضعتها أرغب الناس فيها(٢)، ومن الأمثلة قولهم : (من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان . . .) وساق حديثًا نحواً من عشرين ورقة .

ومما يُعْجَبُ له ، جُرأة هؤلاء القصاص على الكذب ، ووقاحتهم فيه ، ومما يؤسف له ، أن هؤلاء القصاص ـ على جهلهم وجرأتهم في الكذب على الله ورسوله \_ قد لقوا من المعامة آذانًا صاغية ، ولقي العلماء منهم عنتًا كبيرًا ، والله المستعان.

٤ - قصد التكسب، وطلب المال: وأصحاب هذا القسم هم القصاص والوعاظ الذين باعوا دينهم بعرض من الحياة الدنيا، واشتروا بآيات الله ثمنًا قليلاً، فبئس ما يشترون، الذين نسوا حظًا مما ذكروا به، فوضعوا الاحاديث

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث ص (٣٥٧) لابن قتيبة.

<sup>(</sup>٢) المجروحين لابن حبان (١/ ٦٤).

الغريبة العجيبة ، وحدثوا بها الناس رجاء ما عندهم من الأموال ، وابتغاء ما لديهم من النوال.

وقد صنف الأثمة كتبًا ذكروا فيها أحاديث هؤلاء الحمقى للتحذير منهم ، والتنفير من فعلهم ، فمنهم الإمام ابن الجوزي في كتابه (القصاص والمذكرين) (١)، وكذا ألف السيوطي كتابه: (تحذير الخواص من أحاديث القصاص) (٢).

وقال ابن الجوزى (٣) عن هؤلاء : «الشحاذون ، فمنهم قصاص ومنهم غير قصاص ، ومن هؤلاء من يضع ، وأكثرهم يحفظ الموضوع».

• الجهل بالدين مع الرغبة في الخير: وهو صنيع كثير من الزهاد والعباد والصالحين ، فقد كانوا يحتسبون وضعهم للأحاديث في الترغيب والترهيب، ظنًا منهم أنهم يتقربون إلى الله ، ويخدمون دين الإسلام ، ويحببون الناس في العبادات والطاعات ، ولما أنكر العلماء عليهم ذلك وذكروهم بقول رسول الله ﷺ: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من المنار» قالوا: نحن نكذب له لا عليه ، وهذا كله من الجهل بالدين وغلبة الهوى والغفلة ؛ لأن هذا افتئات على الشريعة ، ومضمون فعلهم أن الشريعة ناقصة تحتاج إلى تتمة ، فقد أتمناها! ومن أمثلة ما وضعوه في هذا السبيل : حديث فضائل القرآن سورة أعمناها! ومن أمثلة ما وضعوه في هذا السبيل : حديث فضائل القرآن سورة أعرضوا عن القرآن ، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ، ومغازي ابن إسحاق!.

ومن هؤلاء الوضاعين: (غلام خليل) ، وقد كان زاهداً متخليًا عن الدنيا وشهواتها ، منقطعًا إلى العبادة والتقوي ، محبوبًا من العامة ، حتى إن بغداد أغلقت أسواقها يوم وفاته حزنًا عليه ، ومع ذلك فقد زين له الشيطان وضع أحاديث في فضائل الأذكار والأوراد ، حتى قيل له: هذه الأحاديث التي تحدث بها من الرقائق ؟ فقال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة!!.

 <sup>(</sup>۱) نشره المستشرق مارلين سوارتز ، وطبع في بيروت سنة (۱۹۷۱م)، ثم طبعه المكتب الإسلامي عام
 (۱٤٠٣ هـ) بتحقيق الاستاذ لطفي الصباغ.

<sup>(</sup>٢) طبع في المكتب الإسلامي بتحقيق الاستاذ محمد الصباغ.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمته لكتاب الموضوعات.

7 - الخلافات الفقهية والكلامية والانتصار للمذاهب: فلقد نزع الجهال والفسقة من أتباع المذاهب الفقهية والكلامية إلى تأييد مذهبهم بأحاديث مكذوبة نصرة لمذهبهم ، وسوّل لهم الشيطان جواز ذلك ، ونقل ابن الجوزي بإسناده (۱) عن ابن لهيعة قال : سمعت شيخًا من الخوارج - تاب ورجع - وهو يقول : (إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ، فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثًا).

ومن أمثلة هذه الأحاديث الموضوعة: (من زعم أن الإيمان يزيد وينقص! فزيادته نفاق ونقصانه كفر)، (علي خير البشر، فمن شك فيه كفر)، (من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له)، (من قال القرآن مخلوق فقد كفر)، لما قيل لمأمون ابن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟! فساق بإسناده حديثًا مرفوعًا: (يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي!).

٧ - العصبية للجنس والقبيلة واللغة والوطن والإمام: كما وضع الشعوبيون حديث (إن الله إذا غضب أنزل الوحى بالعربية ، وإذا رضي أنزل الوحى بالفارسية ، وإذا رضي أنزل الوحى بالفارسية فقابلهم جهلة العرب بالمثل فقالوا: (إن الله إذا غضب أنزل الوحى بالفارسية . . . ) ، وكحديث (أبغض الكلام إلى الله تعالى بالفارسية ، وكلام الشيطان الخوزية ، وكلام أهل النار البخارية ، وكلام أهل الجنة العربية) (٢)، ومثل الحديث السابق في الشافعي وأبي حنيفة ، وكسما وضع أبو عصمة حديثًا طويلاً في فضائل مدن خراسان واحدة واحدة (٣)، ووضع ميسرة بن عبد ربه نحو أربعين حديثًا في فضائل قزوين (١٤)، والأمثلة كثيرة في فضائل البلدان والقبائل والأزمنة ، وقد بينها العلماء ، وميزوها من الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) وضعه إسماعيل بن زيادة ، وانظر اللآليء المصنوعة (١/ ١١).

<sup>(</sup>٣) انظر تنزيه الشريعة لابن عراق (٢/٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة الموضوعات لابن الجوزي.

A - التقرّب للملوك والأمراء والتزلف إليهم بما يوافق أهواءهم: فكما تَشَبّه القُصَّاص الجُهَّال بأهل العلم، واندسوا بينهم، وأفسدوا كثيرًا من عقول العامة، كذلك فعل بعض علماء السوء الذين اشتروا الدنيا بالآخرة، وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء بالفتاوى الكاذبة، والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البسريئة، واجترؤوا على الكذب على رسول الله سَيُّا إرضاءً للأهواء الشخصية، ونصرًا للأغراض السياسية، فاستحبوا العمى على الهدى.

كما فعل غيات بن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث ، فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي \_ وكان المهدي يسحب الحمام ويلعب به \_ فإذا قُدّامَهُ حمام ، فقيل له : حدّث أمير المؤمنين ، فقال : حدثنا فلان عن فلان أن النبي عَيَّا قال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح ، فأمر له المهدي بَبدْرة (١) ، فلما قام قال : أشهد على قفاك أنه قا كذاب على رسول الله على أنه قال المهدي : أنا حملته على ذلك ، ثم أمر بذبح الحمام ، ورفض ما كان فيه (٢).

وفعل نحوًا من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد ، فَوَضعَ له حديثًا أن رسول الله ﷺ كان يطيّر الحمام . فلما عرضه على الرشيد قال : اخرج عني ، فطرده عن بابه.

• - المصالح الشخصية: كالانتقام من فئة معينة ، انتصاراً للنفس ، أو الترويج لنوع من المآكل، أو الطيب، أو الثياب، أو لإنفاق سلعة معينة خشية البوار، ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن حبان بإسناده (٣) عن سيف بن عمر التميمي قال : كنا عند سعد ابن طريف الإسكاف ، فجاء ابنه يبكي ، فقال : ما لك ؟! قال : ضربني المعلم ، فقال : أما والله لأخزينهم ؛ حدثني عكرمة عن ابن عباس، قال : قال رسول الله ﷺ: «معلمو صبيانكم شراركم ، أقلهم رحمة

<sup>(</sup>١) في رواية "أن المهدى منحه عشرة آلاف درهم".

 <sup>(</sup>۲) انظـــر المجروحين (۱/٦٦) لابن حبان ، ومقدمة الموضوعــات لابن الجوزى ، والباعث الحثيث لابن كثير
 (ص۱۲۱) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ط. مكتبة السنة بالقاهرة.

<sup>(</sup>٣) المجروحين لابن حبان (١٦٦١).

لليتيم، وأغلظهم على المسكين»، ومــثل حديث (الهريسة تشد الظهــر» فإن واضعه محمد بن الحجاج النخعي ، كان يبيع الهريسة.

• ١ - قصد الشهرة: وهذا يفعله المتطفلون على الحديث ، ممن يفاخرون بعلو الإسناد وغرائب الحديث ، وذلك بإيراد هذه الغرائب ، الستى لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث ، فيقلبون سند الحديث ليُستَغُربَ فيرُغب في سماعه منهم (١).

وقال الحاكم: (منهم إبراهيم بن اليسع - وهو ابن أبي حبة - كان يحدث عن جعفر الصادق، وهشام بن عروة، فيركب حديث هذا على حديث ذاك، لتُستَغْرَب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد، ومنهم حماد بن عمرو النصيبي، وبهلول بن عبيد، وأصرم بن حوشب، ومنهم من كان يدعي سماع من لم يسمع منه ؛ ليكثر حديثه)(٢).

## كيف يعرف الوضع في الحديث ؟

فكما وضع العلماء والأثمة النقاد ، قواعد لمعرفة الصحيح والحسن والضعيف من أقسام الحديث ، فقد وضعوا أيضًا قواعد لمعرفة الموضوع ، وذكروا له علامات يعرف بها ، ويمكن تقسيم هذه العلامات إلى قسمين ، قسم يتعلق بإسناد الخبر ، والقسم الآخر يتعلق بالمتن.

أولاً - علامات الوضع في السند: وهي علامات وقرائن كثيرة من أهمها:

١ - أن يكون راويه كذابًا معروفًا بالكذب ، ولا يرويه ثقة غيره ، ولذلك عُني الأئمة النقاد بمعرفة الكذابين وتواريخهم ، وتتبعوا ما كذبوا فيه ، بحيث لم يفلت منهم أحد.

٢ - أن يعترف واضعه بالوضع أو يقرّ بذلك ، كما اعترف أبو عصمة نوح

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوی (۱/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة ابن الجوزى لكتاب الموضوعات ، القسم السادس من الوضاعين.

ابن أبي مريم بوضعه أحاديث فضائل السور ، وكما اعترف عبد الكريم بن أبي العوجاء بوضع أربعة آلاف حديث ، يحرم فيها الحلال ، ويحلل فيها الحرام.

٣ - ما يتنزل منزلة إقرار الواضع ، كأن يروى الراوي عن شيخ لم يشبت لقياه له ، أو وُلد بعد وفاته ، أو لم يدخل المكان الذي ادعى سماعه فيه ، كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار ، فسأله الحافظ ابن حبان : متى دخلت الشام؟ قال : سنة خمسين ومائتين ، قال ابن حبان : فإن هشامًا الذي تروي عنه مات سنة خمس وأربعين ومائتين ، وكما حدّث عبد الله بن إسحاق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب ، فقيل له : مات محمد قبل أن تولد بتسع سنين ، وكما حدّث محمد بن حاتم الكثي ، عن عبد بن حميد ، فقال الحاكم أبو عبد الله : هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بشلاث عشرة سنة ، وفي مقدمة مسلم : أن المعلى بن عرفان قال : حدثنا أبو وائل قال : خرج علينا ابن مسعود بصفين ، وقال أبو نعيم - الفضل بن دكين - حاكيه عن المعلى ، أتراه بعث بعد الموت؟! وذلك لأن ابن مسعود توفي سنة اثنتين أو ثلاث وثلاثين ، قبل انقضاء خلافة عثمان بثلاث سنين .

ومن ذلك ما رواه البيهقي في المدخل بسنده الصحيح ، أنهم اختلفوا - بحضور حمد بن عبد الله الجويباري - في سماع الحسن من أبي هريرة - رضي الله عنه - فروى لهم حديثًا بسنده إلى النبي على قال : «سمع الحسن من أبي هريرة»!! (١) ولا شك أن العمدة في مثل هذه الحالة على التاريخ - تاريخ مواليد الرواة وإقامتهم ورحلاتهم وشيوخهم ووفياتهم - ولذلك كان علم الطبقات قائمًا بذاته ، لا يستغني عنه نقاد الحديث ، قال ابن غياث القاضي : إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين ، يعني سنة وسن من كتب عنه ، وقال سفيان الثوري : لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التواريخ .

 <sup>(</sup>۱) انظر میزان الاعتدال (۱/۸/۱)، والنکت علی کتاب ابن الصلاح (۲ / ۸٤۲) لابن حجر.

٤ - أن يكون هناك قرينة فى الراوي تدل على الوضع ، فقد يستفاد الوضع من حال السراوي وبواعث النفسية ، مثل حديث الهريسة (١)؛ فإن واضعه محمد ابن الحجاج النخعي كان يبيع الهريسة ، ومثل أن يكون الراوى رافضيًا ، والحديث فى فضائل أهل البيت أو ذم الصحابة ، ونحو ذلك.

## ثانيًا - علامات الوضع في المتن : علامات كثيرة ومن أهمها :

١ - ركاكة اللفظ : بحيث يدرك العليم بأسرار البيان العربي أن مثل هذا اللفظ ركيك لا يصدر عن فصيح ولا بليغ ، فكيف بسيد الفصحاء عليه؟! ويقول الحافظ ابن حجر: (ومحل هذا إن وقع التصريح بأنه من لفظ النبي عليه)، وقال ابن دقيق العيد: (وأهل الحديث كثيرا ما يحكمون بذلك \_ أى بالوضع \_ باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألف اظ الحديث ، وحاصله أنهم لكثرة ممارستهم لألفاظ الحديث حصلت لهم هيئة نفسانية وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي عليه ، وما لا يجوز) (٢).

وقال البلقيني: (وشاهد هذا أن إنسانًا لو خدم إنسانًا سنين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئًا، يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه).

Y - (2) المعنى وفساده: فإن ركاكة اللفظ والمعنى معًا يدل على الوضع وقال الربيع بن خشيم: (إن للحديث ضوءًا كضوء النهار يعرف ، وظلمة كظلمة الليل تنكر) $^{(7)}$ , وفساد المعنى بأن يكون الحديث مخالفًا لبدهيات العقول ، من غير أن يكن تأويله ، مثل: (أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعًا ، وصلت عند المقام ركعتين)، أو يكون مخالفًا للقواعد العامة في الحكم والأخلاق ، مثل: (النظر إلى الوجه الترك ولا عدل العرب)، أو داعيًا إلى الشهوة والمفسدة ، مثل: (النظر إلى الوجه

<sup>(</sup>۱) سبق ذكسره في البواعث والأسباب التي أدت إلى الوضع ، عند السبب (رقم ٩) وهو: قسصد الشهرة (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٢) الاقتراح (ص ٢٣١ ، ٢٣٢) لابن دقيق العيد ، وانظر النكت (٢/ ٨٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الكفاية (٦٠٥) للخطيب ، والنكت (٢/ ٨٤٤ – ٨٤٥) لابن حجر.

الحسن يجلى البصر)، أو مخالفًا للحس والمشاهدة مثل قـول الإنسان : أنا الآن طائرٌ في الهواء ، أو أن مكة لا وجود لها في الخارج(١)، ومثل ما يروى (لا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاجة)، أو مخالفًا لقواعد الطب المتفق عليها ، مثل (الباذنجان شفاء من كل داء) ، أو مخالفًا لما يجب لله عز وجل من تنزيه وكمال ، مثل (إن الله خلق الفـرس فأجراها فعرقت فـخلق نفسه منها) ، أو يـكون مخالفًا لقطعيات التاريخ أو سنة الله في الكون والإنسان ، مثل حــديث : عوج بن عنق وأن طوله ثلاثة آلاف ذراع ، وأن نوحًا لما خـوفـه الغـرق ، قــال : احــملني في قصعـتك هذه ـ يعني السفينة ـ وأن الطوفان لم يصل إلى كَعْبه ، وأنه كان يدخل يده في البحر فيلتقط السمك من قاعمه ، ويَشْويه قرب الشمس ، ومن ذلك حديث رتن الهندي وأنه عــاش ستمــائة سنة وأدرك النبي ﷺ، أو يكون مشتــملاً على سخافات وسماجات يصان عنها العقلاء ، مثل : (الديك الأبيض حبيبي ، وحبيب حبيبي جبريل). وكذلك كل ما يكون مخالفًا للعـقل ضرورة أو استدلالاً ولا يقبل تأويلاً بحال ، نحو الإخبار عن الجمع بين الضدين ، وعن نفي الصانع، وقدم الأجسام ، وما أشبه ذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يُردُّ الشرع بما ينافي مـقتضي العقل، ولذا قال الإمام ابن الجوزي(٢): «ألا ترى أنه لو اجتمع خلق من الثقات فأخبروا أن الجمل قد دخل في سم الخياط ، لما نفعتنا ثقتهم ولا أثرت في خبرهم ، لأنهم أخبروا بمستحيل ، فكل حديث رأيته يخالف المعقول ؛ أو يناقض الأصول ، فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره " وقال ابن الجوزي: "فمتى رأيت حديثًا خــارجًا عن دواوين الإسلام ـ كــالموطأ ، ومسند أحمــد ، والصحــيحين ، وسنن أبي داود ، ونحوها ـ فانظر فيه ؛ فإن كان له نظير من الصحاح والحسان قرب أمره ، وإن ارتبت فيه ، ورأيته يباين الأصول ؛ فتأمل رجال إسناده ، واعتبر أحوالهم» (٣). وقال الرازي في المحصول: «كل خبر أوهم باطلاً، ولم يقبل التأويل ؛ فمكذوب ، أو نقص منه ما يزيل الوهم».

<sup>(</sup>١) انظر النكت على ابن الصلاح (٢/ ٨٤٥) لابن حجر رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) انظر كتابه الموضوعات في أواثل كتاب التوحيد ، الباب الأول.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الموضوعات.

٣ - مخالفته لصريح القرآن والسنة : بحيث لا يقبل التأويل مثل : (لا يدخل الجنة ولد الزنا ، ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء)(١) فإنه مخالف لقوله تعالى: ﴿... ولا تزر وازرة وزر أخرى ... الإسراء: ١٥] ، ومثل ما يروى: (إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق ، فخذوا به ؛ حدثت به ، أو لم أحدث) ، فإنه يفتح الباب للوضع في الحديث مخالفًا بذلك الحديث المتواتر : «من كذب علي متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار». ومثل ما يُروى مخالفًا للقواعد العامة المأخوذة من القرآن والسنة ، مثل (من ولد له ولد فسماه محمدًا ، كان هو ومولوده في الجنة) ، ومثل: (آلسيت على نفسي ألا أُدْخل النار من اسمه محمد أو أحمد) فإن هذا ومثل: (آلسيت على نفسي ألا أُدْخل النار من اسمه محمد أو أحمد) فإن هذا الصالحة ، لا بالأسماء والألقاب.

خالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي على مشل حديث أن النبي على وضع الجزية على أهل خيبر ، ورفع عنهم الكلة والسخرة ؛ بشهادة سعد بن معاذ ، وكتابة معاوية بن أبي سفيان ، مع أن الثابت في التاريخ أن الجزية لم تكن معروفة ولا مشروعة في عام خيبر ، وإنما نزلت آية الجزية بعد عام تبوك، وأن سعد بن معاذ توفي قبل ذلك في غزوة الحندق ، وأن معاوية إنما أسلم زمن الفتح!!.

٥ - موافقة الحديث لمذهب الراوي: وهو متعصب غال في تعصبه ، مثل أن يروى رافضى حديثًا في الإرجاء ، أو مرجئي حديثًا في الإرجاء ، أو ناصبي حديثًا في النصب ، مثل ما رواه حبة بن جوين قال : سمعت عليًا \_ رضي الله عنه \_ قال : عبدت الله مع رسوله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة خمس سنين أو سبع سنين ، قال ابن حبان : كان حبة غاليًا في التشيع ، واهيًا في الحديث.

<sup>(</sup>۱) يأتى ذكره فى كتــاب الموضوعات ، وانظر السلسلة الضعــيفة (رقم ١٢٨٧) للألباني ، والصحــيحة (رقم ٦٧٣) .

7 - أن يتضمن الحديث أمراً من شأنه توافر الدواعي على نقله: لأنه وقع عشهد عظيم؛ ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحد ، وبه ذا حكم أهل السنة على حديث (غدير خم) بالوضع والكذب ، فانفراد الرافضة بنقل هذا الحديث دون جماهير المسلمين ، دليل على كذبهم فيه ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ومن هذا الباب نقل النص على خلافة علي ، فإنا نعلم أنه كذب من طرق كثيرة ، فإن هذا النص لم يبلغه أحد بإسناد صحيح ، فضلاً عن أن يكون متواتراً ، ولا نُقل أن أحداً ذكره على جهة الخفاء ، مع تنازع الناس في الخلافة وتشاورهم فيها يوم السقيفة ، وحين موت عمر ، وحين جُعل الأمر شورى بينهم في ستة ، ثم لما قتل عثمان واختلف الناس على علي ، فمن المعلوم أن مثل هذا النص لو كان كما تقوله الرافضة \_ من أنه نص على على نصًا جليًا قاطعًا للعذر وعلمه المسلمون \_ كثير من الناس ، بل أكثرهم في مثل هذه المواطن التي تتوافر الهمم على ذكره فيها غاية التوافر ، فانتفاء ما يُعلم أنه لازم يقتضي انتفاء ما يُعلم أنه ملزوم ، ونظائر ذلك كثيرة. ففي الجملة : الكذب هو نقيض الصدق ، وأحد النقيضين يعلم ذلك كثيرة. ففي الجملة : الكذب هو نقيض الصدق ، وأحد النقيضين يعلم انتفاؤه تارة بثبوت نقيضه ، وتارة بما يدل على انتفائه بخصوصه» (۱) .

وقال ابن حزم: «ما وجدنا قط رواية عن أحد في هذا النص المدعى؛ إلا رواية واهية عن مجهول ، إلى مجهول يكنى أبا الحمراء ، لا نعرف من هو في الخلق!!».

٧ - اشتمال الحديث على إفراط في الشواب العظيم على الفعل الصغير ، والمبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقير : وهذا كثير موجود في أحاديث الطرقية والقصاص ترقيقًا لقلوب العامة وإثارة لتعجبهم ، مثل : (من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب سبعين نبيًا)، ومشل (من قال لا إله إلا الله ، خلق الله تعالى له طائرًا له سبعون ألف لسان ، لكل لسان سبعون ألف لغة ، يستغفرون له)، ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية (٧ / ٤٤٠ – ٤٤١).

- فهذه أم القسواعد التي وضعها العلماء لنقد الحديث ومعرفة دخيله ، ومنها نرى أنهم لم يقتصروا في جهدهم على نقد السند فقط ، أو يوجهوا جل عنايتهم إليه دون المتن ، بل كان نقدهم منصبًا على السند والمتن على السواء ، ولم يكتفوا بهذا ، بل جعلوا للذوق الفني مجالاً في نقد الأحاديث وردها أو قبولها ، فكثيرًا ما ردّوا أحاديث لمجرد سماعهم لها ؛ لأن ملكتهم الفنية لم تستسغها ولم تقبلها ، ولهذا لما قبل لشعبة بن الحجاج: من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ قال : إذا روى عن النبي على الله عن النبي على الله عنه المحديث عليه ظلمة ، أو مستنه مظلم ، أو ينكره كشيرا ما يقول الأئمة: «هذا الحديث عليه ظلمة ، أو مستنه مظلم ، أو ينكره القلب، أو لا تطمئن له النفس» وليس ذلك بعجيب ، فسقد قال الربيع بن حثيم: «إن من الحديث حديثًا له ضوء ، كضوء النهار تعرفه به ، وإن من الحديث حديثًا له ظلمة ، كظلمة الليل تعرفه بها»(٢). ويقول ابن الجوزى: «الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم ، وينفر منه قلبه في الغالب».

- ولما سئل الإمام ابن القيم (٣): هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ أجاب بقوله: «فهذا سؤال عظيم القدر ، وإنما يعلم ذلك من تضلّع في معرفة السنن الصحيحة ، واختلطت بلحمه ودمه ، وصار له فيها ملكة ، وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله عليه وهديه ، فيما يأمر به وينهي عنه ، ويخبر عنه ويدعو إليه ، ويحبه ويكرهه ، ويشرعه للأمة ، بحيث كأنه مخالط للرسول عليه كواحد من أصحابه . فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول عليه وكلامه ، وما يجوز ما لا يعرفه غيره ، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه ، فإن للأخص به يجوز ما لا يعرفه غيره ، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه ، فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما

 <sup>(</sup>۱) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي (ص ٣١٦) للرامسهسرمزي، والجمامع لأخمالاق الراوي (٢/ ٣٨٥)
 للخطيب ، والاقتراح (ص ٢٣٢)، وتنزيه الشريعة (١/٦)، وفتح المغيث (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) سبق ذكره ، وانظر معرفة علوم الحديث (ص٢٦) للحاكم.

<sup>(</sup>٣) انظر المنار المنيف لابن القيم (ص٤٣-٤٤)، وهو كتاب نفيس نافع جدًا في بابه.

لا يصح ؛ ما ليس لمن لا يكون كذلك ، وهذا شأن المقلدين مع أثمتهم ، يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم ، والله أعلم» ، ثم ذكر رحمه الله أمثلة كثيرة من الأخبار الموضوعة، ثم قال: «ونحن ننبه على أمور كلية(١) ، يعرف بها كون الحديث موضوعًا ؛ فمنها:

۱ - اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله ﷺ،
 وهى كثيرة جدًا . . . . وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين:

إما أن يكون في غاية الجهل والحمق ، وإما أن يكون زنديقًا قصد التنقيص بالرسول ﷺ بإضافة مثل هذه الكلمات إليه.

۲ - تكذيب الحس له ، كحديث . . . . ،

٣ - سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه.

٤ - مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة ، فكل حديث يشتمل على فساد ، أو ظلم ، أو عبث ، أو مدح باطل ، أو ذم حق ، أو نحو ذلك ؛ فرسول الله عليه منه بريء.

٥ - أن يُدَّعى على النبي عَظِيْة أنه فعل أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم ،
 وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه.

٦ - أن يكون الحديث باطلاً في نفسه ، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام
 الرسول ﷺ.

٨ - أن يكون فى الحديث تاريخ كذا وكذا ، مثل قوله (إذا كان سنة كذا وكذا
 وقع كيت وكيت ، وإذا كان شهر كذا وكذا وقع كيت وكيت).

<sup>(</sup>١) ذكرها ابن القسيم في (المنار المنيف) (ص٥٠-١٠٥)، وذكسر لكل كليسة أمثلة ، وفي بعض هذه الكلسيات نظر، والله أعلم.

- ٩ أن يكون بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق.
  - ١٠- أحاديث العقل ، كلها كذب.
- ۱۱ الأحاديث التي يذكر فسيها الخَضِرُ وحياته ، كسلها كذب ، ولا يصح في حياته حديث واحد.
  - ١٢ أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه.
- ١٣ مخالفة الحديث صريح القرآن ، كحديث مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف، ونحن في الألف السابعة.
  - ١٤ أحاديث صلوات الأيام والليالي . . . إلى آخر الأسبوع.
    - ١٥ أحاديث صلاة ليلة النصف من شعبان.
- ١٦ ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها ، بحيث يمجها السمع ويدفعها الطبع ،
   ويَسْمُحُ معناها للفَطن.
  - ١٧ أحاديث ذُمّ الحبشة والسودان ، كلها كذب.
  - ١٨ أحاديث ذم الترك ، وأحاديث ذم الخصيان ، وأحاديث ذم المماليك.
    - ١٩ ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل.
- ثم ذكر الإمام ابن القيم فصولاً في ذكر جوامع وضوابط كلية في هذا الباب<sup>(۱)</sup>، فليطالعها من شاء.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) انظر : المنار المنيف من (ص ١٠٦) إلى آخر الكتاب.

# الباب الأول

الفصل الثالث جهود علماء المسلمين في مقاومة الوضع والمصنفات في الموضوعات قبل ابن الجوزي وبعده

لا يستطيع من يدرس موقف العلماء \_ منذ عصر الصحابة إلى أن تم تدوين السنة \_ من الوضع والوضاعين ، وجهودهم في سبيل السنة وتمييز صحيحها من فاسدها ، إلا أن يحكم بأن الجههد الذي بذلوه في ذلك لا مزيد عليه ، حتى لنستطيع أن نجزم بأن علماءنا رحمههم الله هم أول من وضعوا قواعد النقد العلمي الدقيق للأخبار والمرويات بين أمم الأرض كلها ، وأن جهدهم في ذلك جهد تفاخر به الأجيال وتتيه به على الأمم ، ﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم﴾ [المائد: ٤٥].

- ولقد حفظ لنا التاريخ صورًا مشرقة من جهود علماء الحديث في الذب عن سنة رسول الله ﷺ وحفظها سليمة نقية حتى وصلت إلينا غضة طرية ، ومن هذه الخطوات التي ساروها في سبيل النقد حتى أنقذوا السنة مما دبر لها من كيد ، ونظفوها مما علق بها من أوحال:

١ - اهتمامهم بالإسداد: لم يكن صحابة رسول الله على بعد وفاته يشك بعضهم في بعض ، ولم يكن التابعون يتوقفون عن قبول أي حديث يرويه صحابي عن رسول الله على حتى وقعت الفتنة ، وقام اليهودي الخاسر عبد الله بن سبأ

بدعوته الآثمـة التي بناها على فكرة التشيع الغـالي ، وأخذ الدسّ على السنة يربو عصرًا بعد عصر ، عندئذ بدأ العلماء من الصحابة والتابعين يتحرون في نقل الأحاديث ولا يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقها ورواتها ، واطمأنوا إلى ثقتهم وعدالتهم ، يقول محمد بن سيرين: «لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة ، قالوا: سموا لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم» (١)، وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه (٢) من طريق مجاهد قال: جاء بُشير العدوي إلى ابن عباس ، فجعل يحدّث ويقول: قال رسول الله ﷺ ، قال رسول الله ﷺ ، فسجعل ابن عباس لا يأذن (٣) لحديثه ولا ينظر إليه ، فقال : يا ابن عباس مالي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدَّثك عن رسول الله ﷺ ؛ ولا تسمع ، فقال ابن عباس: «إنا كنا مـرّة إذا سمـعنا رجلاً يقول: قال رسول الله عَلَيْ ابتدرته أبصارُنا ، وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول ، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف». ثم أخذ التابعون في المطالبة بالإسناد حين فشا الكذب ، يقول ابن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» (٤)، وقال ابن المبارك: «الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء» ، وقال أيضًا <sup>(ه)</sup>: «بيننا وبين القوم القوائم» يعنى الإسناد ، بل كان سلفنا ينكرون أشد النكير على من يروي بغيير إسناد ، فعن عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري، فبجعل ابن أبسي فروة يقــول: قــال رســول الله ﷺ ، فقـــال له الزهري : «قاتــلك الله يا ابن أبي فروة ما أجراك على الله ، لا تُسند حديثك؟!! تحــدثنا بأحــاديث ليس لهــا خطم ولا أَرْمَّة ؟؟! (٦) ، وعن بهز بن أسد أنه قال : «لا تأخذوا الحديث عمن لا يقول:

<sup>(</sup>١) مقدمة صحيح مسلم (١ /١٥).

<sup>(17/1)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) أي لا يستمع ولا يصغي ، ومنه سميت الأذن.

<sup>(</sup>٤) مقدمة صحيح مسلم (١/ ١٤)، والمجروحين لابن حبان (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٥) مقدمة صحيح مسلم (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٦).

ثنا» (١). وقال سفيان الثوري: «الإسناد سلاح المؤمن ، إذا لم يكن معه سلاح ، فبأي شيء يقاتل»؟ (٢). وقال شعبة: «كل حديث ليس فيه: (حدثنا وأخبرنا) فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام» (٣).

٧ - التوثق من الإحاديث ، والرحلة في طلب ذلك: وذلك بالرجوع إلى الصحابة والتابعين وأثمة هذا الفن ، فقد كان من عناية الله بسنة نبيه أن مد فى أعمار عدد من أقطاب الصحابة وفقهائهم ليكونوا مرجعًا يهتدي الناس بهديهم ، فلما وقع الكذب لجا الناس إلى هؤلاء الصحابة يسألونهم ما عندهم أولا ، ويستفتونهم في ما يسمعونه من أحاديث وآثار ، كما أخرج مسلم في مقدمة صحيحه (٤) من طريق ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابًا ويُخفي عني ، فقال: «ولد ناصح ، أنا أختار له الأمور اختيارًا وأخفى عنه!!» قال: فدعا بقضاء علي ، فجعل يكتب منه أشياء ، ويمر به الشيء فيقول: «والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل».

ولغرض التثبت والتوثق ذاته ، كثرت رحلات التابعين فمن بعدهم، بل بعض الصحابة أيضًا من مصر إلى مصر ، ومن إقليم إلى إقليم ليسمعوا الأحاديث الثابتة من الرواة الثقات، وقد سافر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد (٥) ، ورحل أبو أيوب رضي الله عنه إلى مصر لسماع حديث (١) ، ويقول سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الليالى والأيام

<sup>(</sup>١) المجروحين لابن حبان (١/٩ب).

<sup>(</sup>٢) انظر المجروحين (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) المجروحين (١/ ٢٧) لابن حبان.

<sup>(3) (1/11).</sup> 

<sup>(</sup>٥) علمة البخاري في صحيحه في باب (١٩) الخروج في طلب العلم ، من كتاب العلم ، وقمد وصله البخارى في الأدب المفرد وأحمد والطبواني والبيهقي وغيرهم. وانظر باب (٢٦) الرحلة في المسألة النازلة.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي وابن عبد البر ، وانظر جمامع بيان العلم وفيضله لابن عبد البر ، والكفاية والجامع للخطيب.

في طلب الحديث الواحد (١)، وحدَّث الشعبي مرة بحديث عن النبي ﷺ ثم قال لمن حدثه به: «خذها بغير شيء ، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة» (٢)، ويقول أبو العالية: «كنا نسمع الحديث عن الصحابة فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم» ، ويقول بشر بن عبد الله الحضرمي: «إني كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في طلب الحديث الواحد لأسمعه». فرحم الله سلفنا الصالح الذين أسهروا ليلهم في كـتـابة الحديث ومذاكرته والرحــلة فيــه فكانوا كما قــال يزيد ابن زريع: «لكل شيء فرسان، ولهذا العلم فرسان» (٣). ويقول ابن حبان (٣): «فرسان هذا العلم الذين حفظ وا على المسلمين الدين ، وهدوهم إلى الصراط المستبقيم ، الذين آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعّم في الديار والأوطان ، في طلب السنن في الأمـصار ، وجـمعـهـا بالوجل والأسفـار والدوران في جمـيع الأقطار، حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث الواحد الفراسخ البعيدة ، وفي الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة لئلا يُدخل مُضلّ في السنن شيئًا يُضلّ به ، وإن فعل فَهم الذابُّون عن رسول الله ﷺ ذلك الكذب ، والقائمون بنصرة الدين». ثم ذكر ابن حبان صورًا عديدة للبحث والتفتيش عن السنن والأخبار ، ثم قال: «فسهذه عناية هذه الطائفة بحفظ السنن على المسلمين ، وذبِّ الكذب عن رسول رب العالمين ، ولولاهم لتغيرت الأحكام عن سننها حتى لم يكن يعرف أحد صحيحها من سقيمها ، والملزق بالنبي ﷺ والموضوع عليه ، مما روى عنه الشقات والأثمة في الدين<sup>» (٤)</sup>.

٣ - نقد الرواة ، وبيان حالهم جرحًا وتعديلا: وهذا باب عظيم وصل منه العلماء إلى تمييز الصحيح من المكذوب ، والقوي من الضعيف ، وقد أبلوا فيه بلاء حسنًا ، وتتبعوا الرواة ودرسوا حياتهم وتاريخهم وسيرتهم ، وما خفي من

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر صحيح البخاري (١٣٦/٩ / رقم ٥٠٨٣)، وجامع بيان العلم (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجروحين لابن حبان (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر : المجروحين (١/ ٣٣) لابن حبان.

أمرهم وما ظهر ، ولم تأخذهم في الله لومة لائم ، ولا منعهم عن تجريح الرواة والتشهير بهم ورع ولاحرج ، وقبيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة? . فقال: «لأن يكون هؤلاء خصمي أحب إلى من أن يكون خصمي رسول الله يهي يقول: لم لَم تذب الكذب عن حديثي؟». وعن أبي زيد الأنصاري النحوي قال: أتينا شعبة يوم مطر فقال: «ليس هذا يوم حديث ، اليوم يوم غيبة ، تعالوا نغتاب الكذابين»(۱)، وعن مكي بن إبراهيم قال: كان شعبة يأتي عمران بن حُدير فيقول: «تعال حتى نغتاب ساعة في الله عز وجل ، نذكر مساويء أصحاب الحديث» (۲). وعن محمد بن بندار قال: قلت لأحمد بن حنبل: إنه ليشتد علي أن أقول: فلان ضعيف ، فلان كذاب ، قال أحمد: «إذا سكت أنت ، وسكت أنا فمن يعرف ضعيف ، فلان كذاب ، قال أحمد: «إذا سكت أنت ، وسكت أنا فمن يعرف عرف الحديث بالعراق ، كان يجيء إلى الرجل فيقول: لا تحدث وإلا استعديت عرف الحديث بالعراق ، كان يجيء إلى الرجل فيقول: لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان» (٤). وعن ابن مهدي قال: مررت مع سفيان الثوري برجل فقال: «كذاب والله لولا أنه لا يحل لي أن أسكت عنه لسكت»، وعن الثوري أيضًا أنه قال: «ما أستر على أحد يكذب في حديثه» (٥).

فهؤلاء أثمة المسلمين وأهل الورع في الدين أباحوا القدح في المحدثين ، وبينوا الضعفاء والمتروكين ، وأخبروا أن السكوت عنه ليس مما يحل ، وأن إبداءه أفضل من الإغضاء عنه ، وأن هذا لا يُعد من الغيبة المحرمة. وقد وضعوا لذلك قواعد ساروا عليها فيمن يُؤخذ منه ومن لا يؤخذ، ومن يُكتب عنه ومن لا يُكتب. وذكر العلماء من أصناف المتروكين الذين لا يُؤخذ حديثهم:

<sup>(</sup>١) انظر الكفاية (١١٩) للخطيب.

<sup>(</sup>٢) انظر المجروحين (١٩/١) لابن حبان.

<sup>(</sup>٣) انظر الكفاية (٤٦) للخطيب.

<sup>(</sup>٤) الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع (١٤٩/١)

<sup>(</sup>٥) انظر المجروحين لابن حبان (١/ ٢١).

أ الكذابون على رسول الله على: وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يُؤخذ حديث من كذب على النبي على أنه على أنه من أكبر الكبائر، واختلفوا في كفره ؛ فقال به جماعة ، وقال آخرون بوجوب قتله ، واختلفوا في توبته هل تقبل أم لا؟ فرأى أحمد بن حنبل وأبو بكر الحسميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل توبته أبداً ، واختار النووي القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته ، وحاله كحال الكافر إذا أسلم ، وذهب أبو المظفر السمعاني إلى أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من أحاديثه (١).

ب الكذابون في أحاديثهم العامة ولو لم يكذبوا على الرسول على الرسول على الإسام اتفقوا على أن من عرف عنه الكذب ولو مرة واحدة ترك حديثه ، قال الإمام مالك رحمه الله: «لا يؤخذ العلم عن أربعة: رجل معلن بالسفه وإن كان أروى الناس ، ورجل يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا أتهمه أن يكذب على رسول الله عليه وصاحب هوى يدعو الناس إلى هواه ، وشيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به». أما إذا تاب من كذبه وعرفت عدالته بعد ذلك ، فالجمهور على قبول توبته وخبره ، وخالف أبو بكر الصيرفي فسقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر.

جـ أصحاب البدعة إذا كُفّر ببدعته ، وكذا إذا استحل الكذب وإن لـم يُكفّر ببدعته ، صاحب البدعة إذا كُفّر ببدعته ، وكذا إذا استحل الكذب وإن لـم يُكفّر ببدعته ، أما إذا لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ ، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ . قال الحافظ ابن كشير: «في ذلك نزاع قديم وحديث ، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نصّ الشافعي ، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق ، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أثمتنا قاطبة ، لا أعلم بينهم خلافًا . قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها ، والقول بالمنع مطلقًا

<sup>(</sup>١) انظر : تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي (١/٣٢٩) للسيسوطي ، والباعث الحشيث لابن كشير (ص١٤٣ - ط مكتبة السنة بالقاهرة).

بعيد ، مباعد للشائع عن أئمة الحديث ، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة ، ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير ، والله أعلم . وقد قال الشافعي : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة ، لأنهم يَرون الشهادة بالزور لموافقيهم (١) ، فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره ، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خَرَّج لعمران بن حطًان الخارجي - مادح عبد الرحمن بن مُلجم قاتل علي - وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة ، والله أعلم (٢) . والذي يظهر أنهم يرفضون رواية المبتدع إذا مبيل أهوائها ، ولهذا رفضوا رواية الرافضة (٣) وقبلوا رواية بعض الشيعة الذين عرفوا بالصدق والأمانة ، كما قبلوا رواية المبتدع إذا كان هو أو جماعته لا يستحلون الكذب مثل (عمران بن حطان) ، والله تعالى أعلم بالصواب .

د - الزنادقة: وكذلك الفساق والمغفلون الذين لا يفهمون ما يحدثون، وكل من لا تتوافر فيهم صفات القبول من العدالة والضبط والفهم، قال ابن كثير: «المقبول: الشقة الضابط لما يرويه، وهو: المسلم العاقل البالغ، سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظًا غير مغفل، حافظًا إن حدث من حفظه، فاهمًا إن حدّث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا رُدّت روايته»(٤). فأساس قبول خبر الراوي: أن يوثق به في روايته، ذكرًا كان أو أنثى، حرًا أو عبدًا، فيكون موضعًا للثقة به في دينه، بأن يكون عدلاً، وفي روايته بأن يكون ضابطًا.

 <sup>(</sup>١) نقل الإمام عبد القاهر البغدادي في (الفرق بين الفرق) (ص ١٧١) أن الشافعي في كتاب القياس أشار إلى
 رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء ، وبه قال مالك وفقهاء المدينة .

<sup>(</sup>٢) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص١٤٠ – ١٤٢ - ط مكتبة السنة بالقاهرة).

<sup>(</sup>٣) يقول يزيد بن هارون: «يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون» ، وقال شيخ الإسلام ابن تيسمية في منهاج السنة النبوية (١/ ٥٩): «وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف ، والكذب فيهم قديم ، ولهذا كان أثمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب.

<sup>(</sup>٤) الباعث الحثيث (ص١٣٠) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر - ط مكتبة السنة بالقاهرة.

- كما توقف الأثمة في قبول مرويات بعض الأصناف من الرواة إلا إذا توبعوا أو شهدت لهم روايات الثقات ، ومن هؤلاء:

من اختلف في تجريحه وتعديله ، ومن كثر خطؤه وخالف الأثمة الثقات في مروياتهم ، ومن كثر نسيانه ، ومن اختلط آخر عمره ولم يتميز حديثه (١) ، ومن ساء حفظه ، ومن كان يأخذ عن الثقات والضعفاء ولا يتحرى .

٤ - وضع قواعد عامة لتقسيم الأخبار وتمييزها: وذلك أن العلماء قسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: صحيح ، وحسن ، وضعيف.

أ - الصحيح: وحدّه العلماء بقولهم: هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله ﷺ أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه ، ولا يكون شاذًا ولا معلىلاً بعلة قادحة (٢). وهذا ما يسمى بالصحيح لذاته (٣) ، وتتفاوت رتبه بتفاوت أوصافه.

والمراد بالاتصال: هو ما سلم إسناده من سقوط فيه ، بحيث يكون كلٌّ من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، ويعرف ذلك بتصريح الراوي عن شيخه بصيغة أداء صريحة مثل: (سمعت ، حدثني ، أخبرني . . .) أما في حالة الأداء بصيغة محتملة ؛ فتقبل هذه الصيغة بشرطين: أولها سلامة الراوي من التدليس ، وثانيهما: المعاصرة وإمكانية اللقاء (٤).

وأما العدالة: فهي ملكة تحمل الراوي على ملازمة التقوى والمروءة، فالعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والمراد بالتقوى: اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والمروءة: هي أن يفعل ما

<sup>(</sup>١) من المعروف أن المختلط إذا كان صدوقًا تقبل مروياته قبل الاختلاط ، وترد بعد الاختلاط.

<sup>(</sup>٢) انظر نزهة النظر (ص ٨٢) ، والباعث الحثيث (٢٨) ، وغيرهما من كتب المصطلح.

<sup>(</sup>٣) هناك قسم آخر للصحيح وهو الصحيح لغيره ؛ وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه.

<sup>(</sup>٤) هذا عند مسلم وجمع كسبير من العلماء ، أما علي بن المديني والبسخاري وغيرهما فاشتسرطوا ثبوت لقاء الراوي لشيخه ولو مرة.

يجمله ويزينه ، ويدع ما يدنسه ويشينه. وأما الضبط: فالمراد به إتقان الراوي الموهى ملكة تَحملُ الراوي - تحملاً وأداءً - على الحفظ واليقظة والنباهة والمعرفة عوعدم الغفلة أو النسيان ، والضبط قسمان: أولهما: ضبط الصدر (حفظاً في الذاكرة)وهو أن يُثبّت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء ، وثانيهما: ضبط كتاب (حفظاً في كتاب مستقل مصون) وهو صيانة الكتاب لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. والشذوذ: هو مخالفة الراوي الثقة (المقبول) لمن هو أوثق منه (أولى منه) صفة أو عددًا. والعلة: هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث أو الخبر مع أن الظاهر السلامة منه ، والمعلل: ما فيه علة ، وهناك علل لكنها غير قادحة ، وإن أطلق عليها البعض لفظ (العلة).

ب \_ الحسن: واختلفوا في حدّه ، يقول ابن الصلاح: "وهذا النوع لما كان وسطًا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر - لا في نفس الأمر \_ عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة ، وذلك لأنه أمر نسبي ، شيء ينقدح عند الحافظ ، ربما تقصر عبارته عنه (١).

وقد تجشم كثير منهم حدّه ، فقال الخطابي: «هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ، وعليه مدار أكثر الحديث ، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ، ويستعمله عامة الفقهاء» ، وردّه ابن كثير بقوله: «فإن كان المعرّف هو قوله (ما عُرف مخرجه واشتهر رجاله) فالحديث الصحيح كذلك ، بل والضعيف ، وإن كان بقية الكلام من تمام الحدّ ، فليس هذا الذي ذكره مسلّمًا له ؛ أن أكثر الحديث من قبيل الحسان ، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء». وقال ابن الجوزي: «الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن، ويصلح للعمل به». وقال الترمذي: «كل حديث يُروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شادًا ، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن» (٢). والراجح أن الحسن لذاته هو الصحيح لذاته مع خفة الضبط،

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة ابن الصلاح ، والباعث الحثيث (ص٥٦ ، ٥٣) ط. مكتبة السنة بالقاهرة.

 <sup>(</sup>٢) انظر العلل الصخير في نهاية جامع الترمذي (٥ /٧٥٨)، وانظر شرح علل الترمذي (١/ ٣٤٠) لابن

كما ذكر الحافظ ابن حجر في نزهة النظر (١)، وقال ابن الصلاح: «وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل ، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح ، وقد أمسعنت النظر في ذلك والبحث ، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحديث الخديث الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ ، ولا هو متهم بالكذب ، ويكون متن الحديث قد رُوي مثله أو نحوه من وجه آخر ، فيخرج بذلك عن كونه شاذًا أو منكراً . وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل(٢). والقسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان ، ولا يُعدّ ما ينفرد به منكراً ، ولا يكون المتن شاذًا ولا معللاً . . وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي . . والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما».

وبالنسبة للحسن لغيره: لا يلزم من ورود الحديث من طرق مستعددة أن يكون حسنًا ؛ لأن الضعف يتمفاوت ، فمنه ما لا يزول بالمتابعات \_ يعنى لا يؤثر كونه تابعًا أو متبوعًا \_ كرواية الكذابين والمتروكين ، ومنه ضعف يزول بالمتابعة ، كما إذا كان راويه سيء الحفظ ، فإن المتابعة تنفع حينئذ ، ولهذا يقول الشيخ أحمد شاكر: "وبذلك يتبين خطأ كشير من العلماء المتأخرين في إطلاقهم أن الحديث الضعيف إذا جاء من طرق مستعددة ضعيفة ارتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح. فإنه إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع ؛ ازداد ضعفًا إلى ضعف ؛ لأن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحيث لا يرويه غيرهم ، يرفع الثقة بحديثهم ، ويؤيد ضعف روايتهم ، وهذا واضح» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر النخبة وشرحها (٩١). وإذا تعددت طرق الحسن لذاته ارتقى إلى رتبة الصحيح لغيره.

 <sup>(</sup>۲) وهو الحسن لغيره ، وقال الحافظ في النيخبة (۱۳۹): «ومتى توبع السيء الحفيظ بمُعتبر ـ وكذا المستور
 والمرسل والمدلّس ، صار حديثهم حسنًا لا لذاته ، بل بالمجموع وانظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر .

<sup>(</sup>٣) انظر الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص٥٧) ط. مكتبة السنة.

جـ الضعيف: وهو ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن ، أو ما فقد شرطًا أو أكثر من شروط الصحيح أو الحسن ، وهو أنواع كثيرة سميت باعتبار منشأ الضعف إما في سنده أو في متنه. وكما أن الصحيح تتفاوت رتبه بحسب تفاوت أوصاف رواته وشروطه ، كذلك الضعيف بعضه أوهى من بعض، ويرجع الضعف في الجملة إلى سببين رئيسيين هما: سقط في الإسناد أو طعن في الراوي.

السبب الأول: سقط في الإسناد: وهو انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمداً أو عن غير عمد، سواء كان من أول السند أو من آخره أو من أثناته، والسقط قسمان: أحدهما ظاهر والآخر خفي.

أولاً: السقط الظاهر: ويشمل أربعة أنواع من علوم الحديث هي: المعلق ـ المرسل ـ المعضل ـ المنقطع.

\_المعلق: وهو ما حـذف من مبـدأ إسناده (أول الإسناد من جهـة المصنف أو الـمُسند) راو أو أكثر على التوالي ، حتى وإن حذف السند كله.

والمعلق مردود مطلقا ـ إلا إذا عرف إسناده حُكم عليه بما يستحق ـ لأنه فقد شرط اتصال الإسناد ، باستثناء معلقات الصحيحين (كثيرة جدًا عند البخاري ، وقليلة جدًا عند مسلم) ، ومعلقات الصحيحين حكمها (١) كالآتي:

(\*) ما ذكر منها بصيغة الجزم ، مثل (قال) ، و(ذكر) ، و(حكى) ، و (رَوَى) ، و (رَوَى) ، و (رَوَى) ، فهو حكم بصحته إلى المضاف إليه (أو عن المضاف إليه) ويبقى النظر بعد ذلك في الجزء المبرز (الظاهر) من الإسناد.

<sup>(</sup>۱) هذا الحكم عرف بالتتبع والاستقراء ، وقد جمع الحافظ ابن حجر تعليقات البخاري ومن وصلها في كتابه الفذ (تغليق التعليق)، وهو مطبوع في خمسة مسجلدات ، طبعته دار عمار بالأردن بالاشتراك مع المكتب الإسلامي.

(\*) ما ذكر منها بصيغة التمريض ، مثل (قيل)، و(ذُكر)، و(يُروى)، و(يُحكى). فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف.

ومن المراسيل: مرسل الصحابي وهدو: ما أخبر به الصحابي عن قدول رسول الله ﷺ أو فعله ، ولم يسمعه أو يشاهده ؛ إما لصغر سنّه أو تأخر إسلامه أو غيابه عن الواقعة ، وهذا النوع كثير لصغر الصحابة أمثال ابن عباس وابن الزبير والحسن بن علي وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين.

والراجح في المرسل أنه مردود إلا مراسيل الصحابة ؛ فإن الصحيح المشهور عند أهل العلم أنه صحيح محتج به ؛ لأن الأصل أن صغار الصحابة \_ أو من أرسل من الصحابة \_ إنما يروونها أو يسمعونها من صحابي آخر ، ولأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة ، وإذا رووا عنهم بينوها ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

- المعضل: وهو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. وقد يجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة ، وهي أن يحدف من مبدأ إسناده راويان متواليان ، فهو معضل ومعلق في آن واحد.

وهناك صورة أخرى للمعضل وهي: أن يحذف الصحابي والنبي عَلَيْكُم من الإسناد مع وقف الحديث على التابعي ، كقول الأعمش عن الشعبي: «يقال للرجل يوم القيامة:

عملت كذا وكذا ، فيقول: ما عملته فيختم على فيه ، فـ تنطق جوارحه أو لسانه . . . » فقد أعضله الأعمش ، وهو عند الشعبي متصل مسند ، فقد أخرجه

<sup>(</sup>۱) هذا أولى من قول السبعض بأن حدّ المرسل: منا سقط من إسناده الصحابي . لأنه لو كان كذلك لكان مقبولاً ؛ لأن الصحابة كلهم عدول ثقات ، ولا تضر جهالة الصحابي.

مسلم في صحيحه (رقم ٢٩٦٩) من طريق فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال: كنا عند رسول الله على في فضحك، فقال: «هل تدرون مم أضحك؟» قال قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «من مخاطبة العبد ربه. يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ . . . فيختم على فيه ، في قال لأركانه: انطقي ، قال: فتنطق بأعماله . . . . » الحديث (١).

ولا يتهيأ الحكم لكل ما أضيف إلى التابعي بذلك إلا بعد تبينه بجهة أخرى ، فقد يكون مقطوعًا(٢). ثم إنه قد يكون الحديث معضلاً ، ويجيء من غير طريق من أعضله متصلاً.

واعلم أنه قد وقع التعبير بالمعضل - في كلام جماعة من أئمة الحديث - فيما لم يسقط منه شيء البتة، بل لإشكال في معناه، وله أمثلة كثيرة (٣)، ولذلك يقول الحافظ ابن حجر: «فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف - وهو المتعلق بالإسناد - بفتح الضاد، وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة (٤) بكسر الضاد (المُعْضِل) ويعنون به: المستغلق الشديد. وفي الجملة فالتنبيه على ذلك كان متعينًا (٥).

\_ المنقطع: وهو ما لم يتـصل إسناده بسقوط راوٍ أو أكــشر في موضع أو أكــشر بشرط عدم التوالي(٦).

<sup>(</sup>١) وانظر معرفة علوم الحديث (٤٨ - ٤٩) للحاكم ، والباعث الحثيث (ص ٧٧) ، وفتح المغيث (١٨٧/١) للسخاوي.

<sup>(</sup>٢) أي من كلام التابعي موقوفًا عليه.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح المغيث (١/ ١٨٨) للسخاوي ، والنكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر (٢/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) أي التسمية لما ليس فيه سقط في إسناده البتة.

<sup>(</sup>٥) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (٢ / ٥٧٩) للحافظ ابن حجر.

 <sup>(</sup>٦) وينبغي أن يفرق بين المقطوع والمنقطع ، فالمقطوع: هو كلام التابعي فمن بعده (أى موقوفات التابعين) لذا
 فهو من مباحث المتون ، أما المنقطع فمن مباحث الإسناد.

ثانيًا: السقط الخفي: وهو نوعان: المدلَّس، والمرسل الخفيّ.

- المدلّس: وهو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهره ، والتدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري ليقع فيها ، وأصله من الدلّس وهو اختلاط النور بالظلام، فكأن المدلّس أظلم أمره فصار الحديث مدلسًا ، والتدليس له أقسام كثيرة منها:

\* تدليس الإسناد: أن يروي الراوي المدلس عمن سمع منه ولقسيه أحاديث لم يسمعها منه ، ويروي الحديث بصيغة من الصيغ المحتملة مثل (عن ، قال).

\* تدليس التسوية: أن يروى المدلس عن شيخه ثم يسقط ضعيفًا بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر أو لقيه ، ويرويه بصيغة محتملة. وهذا النوع هو شر أنواع التدليس.

\* تدليس العطف: أن يروي المدلس عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه ويكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر ، فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه ، وهو لم يسمع منه.

\* تدليس السكوت: كأن يـقول الراوي حـدثنا أو سمعت ثم يسكت ينوى القطع، ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . . . مثلاً.

\* تدليس الصيغ: كأن يقول المدلس أخبرنا ويستعملها في غير السماع ، فقد ثبت عن أبي نعيم الأصبهاني أنه كان يقول في الإجازة (أخبرنا) ، وفي السماع (حدثنا). وكذا يصنع كثير من حفاظ المغاربة.

\* تدليس الشيوخ: وهو أن يسمي الراوي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بغير ما اشتُهر به تعميةً لأمره وتوعيسراً للوقوف على حاله أو لغيسر ذلك من المقاصد.

\* تدليس البلدان: كأن يقول الراوى المصري - مشلاً -: (حدثني فلان بالأندلس) وأراد موضعًا بالقرافة ، أو قال: (بزقاق حلب) وأراد موضعًا بالقاهرة. أو قال البغدادي: (حدثني فلان بما وراء النهر) وأراد نهر دجلة. ولذلك أمثلة كثيرة ، وحكمه الكراهة لأنه يدخل في باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث إلا إن كان هناك قرينة تدل على عدم إرادة التكثير ، فلا كراهة (1).

- المرسل الشفي: وهو أن يروي الراوي عسمن عاصره ولم يلقه ، ويرويه بصيغة من الصيغ المحتملة ، والفرق بين المرسل الخفي والتدليس: أن الراوي في التدليس قد لقي شيخه وسمع منه في الجملة ، فيوهم بذلك أنه قد سمع منه هذه الأحاديث المدلسة ، أما في حالة المرسل الخفي فلا إيهام لأنه لم يلقه ، وبالتالي لم يسمع منه ، والمرسل الخفي مردود لأن له حكم المنقطع.

السبب الشاني: الطعن في الراوي: والمراد به جرح الراوي باللسان والتكلم فيه من ناحية عدالته ودينه، ومن ناحية ضبطه وحفظه ويقظته وإتقانه.

وأسباب الطعن عشرة أمور رئيسية تقدح في الراوي ، منها خمسة قوادح تتعلق بالعدالة ، وخمسة أخرى تتعلق بالضبط.

أولاً: أسباب الطعن في الراوي من قبل عدالته: وهي: الكذب - الاتهام بالكذب - الفسق - البدعة - الجهالة.

۱ - الكذب: إذا كان سبب الطعن هو الكذب على رسول الله ﷺ فحديثه يسمى الموضوع (۲).

٢ - الاتهام بالكذب: وحديثه يسمى المتروك ، وهو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، وسبب اتهام الراوي بالكذب: ألا يروى الحديث إلا من جهته ويكون مخالفًا للقواعد المعلومة التي استنبطها الأئمة من مجموع النصوص الصحيحة ، أو أن يُعرف الراوى بالكذب في كلام الناس ، لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي.

<sup>(</sup>١) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح (٢ / ٦٥١) لابن حجر.

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ذكره في الفصل الثاني من هذه المقدمة (ص 48).

٣ - الفسق: وظهور فسق الراوى إما بارتكاب الكباثر أو الإصرار على الصغائر، وحديثه يسمى المنكر<sup>(١)</sup>.

2 - البدعة: وهي الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدث بعد النبي على الأهواء والأعمال أو كما قال الشاطبي (٢): «طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية». والبدعة نوعان: بدعة مكفرة: أي يكفر صاحبها بسببها مثل من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة أو من اعتقد عكسه. بدعة مفسقة: أي يفسق صاحبها بسببها وهو من لا تقتضى بدعته التكفير أصلاً.

وأما حكم رواية المبتدع ، فإن كانت بدعته مكفرة فترد روايته على القول الصحيح ، وإن كانت بدعته مفسقة ففيها خلاف ، والراجح قبول روايته \_ إذا كان معروفًا بالضبط والإتقان ، ولا يستحل الكذب \_ بشرطين: ألا يكون داعية إلى بدعته ، وألا يكون الحديث مما يؤيد أو يروج لبدعته (٣).

وليس لحديث المبتدع اسم خاص ، وإنما حديثه من نوع المردود ، ولا يقبل إلا بالشروط السابقة.

٥ – الجهالة: وهي عدم معرفة الراوى ـ عينه أو حاله ـ أو عدم اشتهار الراوي بالحديث ، وأسباب جهالة الراوي : كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب فيظن أنه راوٍ آخر. وقلة روايته، وعدم التصريح باسمه ، ويسمى حديثه المبهم. ويمكن تقسيم المجهول إلى ثلاثة أقسام:

\* مجهول العين : وهو من ذُكر اسمه ولكن لم يرو عنه إلا راوٍ واحد فقط ، وهو مع ذلك لم يوثقه أحد الأئمة المعتبرين.

 <sup>(</sup>١) المنكر هو: الحديث الذي في إسناده راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه.
 وهناك تعريف آخر للمنكر وهو: ما رواه الراوي الضعيف مخالفًا لما رواه الثقة.

<sup>(</sup>٢) انظر الاعتصام للشاطبي.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سبق أن ذكرناه في هذا الفصل. (ص 71 ، 72).

\* مجهول الحال: وهو من ذكر اسمه وروى عنه اثنان فصاعداً ، ولم يوثقه معتبر ، وهو ما يسمى بالمستور.

\* المبهم: وهو من لم يصرح باسمه في الإسناد ، مثل حدثني رجل أو شيخ أو نحو ذلك ، وحكمه أنه مردود حتى ولو أبهم بلفظ التعديل مثل حدثنى الثقة إلا إذا عرف اسمه من طرق أخرى وكان ثقة.

ثانيًا: أسباب الطعن في الراوي من قبل ضبطه: وهي خمسة قوادح: فحش الغلط \_ كثرة الغفلة \_ سوء الحفظ \_ كثرة الأوهام \_ مخالفة الثقات.

1، ٢ ـ فحش الغلط، وكثرة الغفلة: وفرط الغفلة وكثرة الغلط متقاربان، لكن الغفلة تكون في السماع وتحمل الحديث (تلقيه عن الشيوخ)، والغلط يكون في الإسماع والأداء للطلاب.

٣ - سوء الحفظ: وهو من لم يرجح جانب إصابت على جانب خطئه ، وهو نوعان:

ـ سوء حفظ لازم: وهو أن ينشأ سوء الحفظ مـع الراوي من أول حياته ويلازمه دائمًا ، وحكمه الردّ حيث أنه مجروح في ضبطه وإتقانه.

- سوء حفظ طاريء: وهو أن يكون سوء الحفظ قد طرأ على الراوي بعد ذلك وذلك بسبب كبره وشيخوخته أو ذهاب بصره أو احتراق كتبه التى يعتمد عليها أو لمرضه أو نحو ذلك من الأسباب المؤثرة على حفظ الراوى ، وهذا ما يسمى بالاختلاط.

وحكم رواية المختلط فيها تفصيل: فمن حدث منهم بعد اختلاطه ؛ يقبل فقط ما تميّز من حديثه قبل الاختلاط ، ويردّ مما حدث به بعد الاختلاط ، ومن لم يتمينز حديثه مل حدث به قبل الاختلاط أو بعده ما يطرح حديثه ويتوقف فيه حتى يعرض على أحاديث الشقات ، وأما من لم يحدد بعد اختلاطه فيقبل حديثه بحسب درجته.

3 \_ كشرة الأوهام: وأما الطعن من جهة الوهم والنسيان اللذين أخطأ بهما الراوى ، وروى على سبيل التوهم ، إن حصل الاطلاع على ذلك بقرائن \_ أو جمع للطرق \_ دالة على وجود علل وأسباب قادحة كان الحديث معللاً وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقباً وحفظاً واسعا ، ومعرفة تامة بمراتب الرواة ، وملكة قوية بالأسانيد والمتون ، ولهذا لم يتكلم في المعلل إلا القليل من أئمة أهل الشأن كعلي بن المديني وأحمد ابن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني . وقد تقصر عبارة المعكل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم.

• \_ مخالفة الثقات: في الإسناد أو المتن ، والمخالفة على أنحاء متعددة تكون موجبة للشذوذ ، والباعث على مخالفة الثقات إنما هو عدم الضبط والحفظ وعدم الصيانة عن التغير والتبدل ، فمنها:

\_ المدرج: وهو ما غُيـر سياق إسناده أو أدخل في متنه مـا ليس منه بلا فصل ، وهو ماخـوذ من أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته فـيه وضمـنته إياه . وهو قسمان:

\* مدرج الإسناد: وله صور كثيرة (١) منها: أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد ولا يبين ، ومنها أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده ويحدث التداخل ، ومنها أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلامًا من عنده (من قبل نفسه) فيظن بعض من سمعه أن ذلك متن ذلك الإسناد ، والبعض جعل هذا من الموضوع غير المتعمد ، ووضعه في مدرج الإسناد أليق كما قال الحافظ.

\* مدرج المتن: وهو ما أُدخل فيـه ما ليس منه من غير فـصل ولا بيان ، وقد

<sup>(</sup>۱) وانظر : نزهة النظر (۱۲۶ ـ ۱۲۵)، والنكت (۲ / ۸۱۱ ـ ۸۳۷) كــلاهما للحافظ ابن حجـر ، وفتح المغيث (۱/ ۲۸۱–۲۹۳) للسخاوي ، والباعث الحثيث (ص۲۰۱) للشــيخ أحمد شاكر ، وغيرها من كتب المصطلح.

يكون الإدراج في أول متن الحـــديث وهو قليل ، وقــد يكون فــي أثناء المتن وهو أقل، والغالب أن يكون الإدراج في آخر المتن بعد انتهاء الحديث.

ما المقلوب: وهو إبدال لفظ بآخر سواء في سند الحديث أو في متنه ، بتقديم أو تأخير ونحو ذلك. وله صور في الإسناد ، وفي المتن.

سالمزيد في متصل الأسانيد: وهو زيادة راو في سند ظاهره الاتصال. ويُشترط لاعتبار الزيادة وهمًا: أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها ، وأن يصرح بالسماع في موضع الزيادة. فإن اختل الشرطان أو أحدهما اعتبر الإسناد الخالي من الزيادة من نوع المرسل الخفي. إلا إذا جاء الحديث من طريقين في أحدهما زيادة راو في الإسناد ولا توجد قرينة ولا نص على ترجيح أحدهما على الآخر ، فيُحمل هذا على أن الراوي سمعه من شيخه مرة وسمعه من شيخ شيخه مرة أخرى ، فرواه على الوجهين.

- المضطرب: وهو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة من جسميع الوجوه ولا مُرجح لأحدهم على الآخر. وهذا موجب لضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط الراوي ، وقد يقع الاضطراب في الإسناد أو في المتن.

- المصحف والمحرف: وهو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظاً أو معنى. والتصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف وهو نفسه تحريف، وقال الحافظ: «إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق ؛ فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف ، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف» (١). ففرق بين التصحيف والتحريف. وقد يقع التصحيف في الإسناد أو في المتن ، وقد يكون منشؤه السمع (بسبب بعد الراوى عن الشيخ أو رداءة السمع) أو البصر (بسبب رداءة البصر أو الخط أو عدم نقطه أو نحو ذلك)، وقد يكون في اللفظ أو في المعنى (وهو من باب الخطأ في الفهم على الحقيقة).

\* فهـذا بعض من جهود العلماء وحـرصهم على نقاء السنة وتصـفيتهـا مما قد يشوب أو يعلق بها.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) انظر : نزهة النظر (ص ۱۲۷ ، ۱۲۸) ، وقاتح المغیث (٤ / ٥٥٥) ، والباعث الحاثیث (ص ۲۰٤ ،
 ۲٤۱).

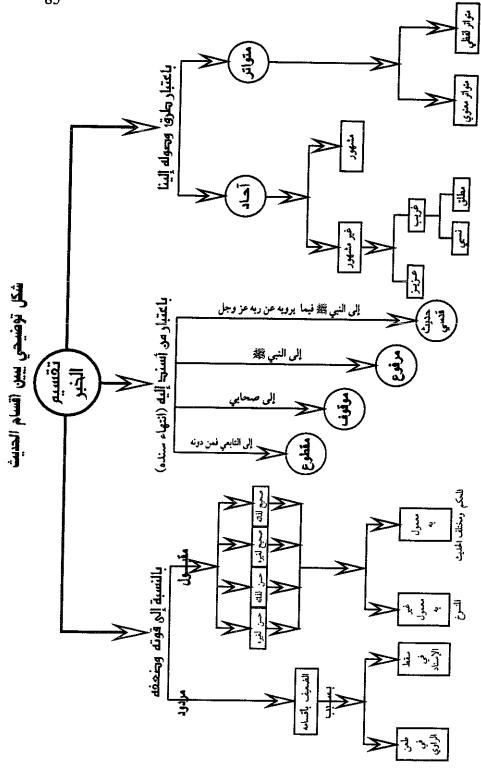



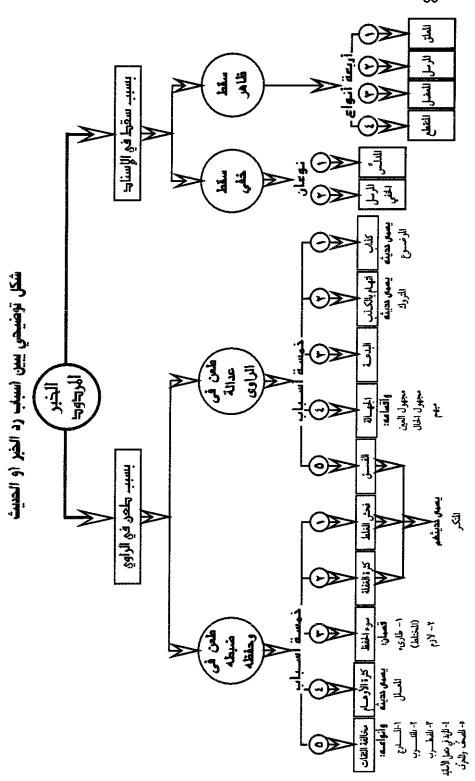

## ثمار جهود علماء السنة

بتلك الجهود الموفقة التى سردناها بإيجاز استقام أمر الشريعة بتوطيد دعائم السنة، واطمأن المسلمون إلى حديث نبيهم فأقصي عنه كل دخيل، ومُيِّز بين الصحيح والحسن والضعيف، وصان الله شرعه من عبث المفسدين ودس الدسّاسين وتآمر الزنادقة والشعوبيين، وقطف المسلمون ثمار هذه النهضة الجبارة المباركة والتي كان من أبرزها ما يلى:

أولاً - تدوين السنة وتمييزها: فالسنة لم تدون رسميًا في عهد رسول الله على كما دون القرآن ، إنما كانت محفوظة في الصدور ، نقلها صحابة الرسول على كما دون القرآن ، إنما كانت محفوظة في الصدور ، نقلها صحابة الرسول على إلى من بعدهم من التابعين مشافهة وتلقينًا ، وإن كان عصر النبي على أن أول النبي على أن أول من قدر في الجمع والتدوين هو التابعي الجليل عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين ، إذ أرسل إلى أبي بكر بن حزم عامله وقاضيه على المدينة فقال: «انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء»(١) وأرسل أيضًا إلى الآفاق لجمع حديث رسول الله على وتدوينه ، ودون أيضًا محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري ثم شاع التدوين بعد ذلك فدوّن ابن جريج ، وابن إسحاق ، والربيع بن صبيح ، وسعيد بن أبي عروبة ، ومالك بن أنس ، وحماد بن سلمة ، وسفيان الثورى ، والليث بن سعد ، وشعبة بن الحجاج ، وغيرهم كثير .

ثم جاء القرن الثالث فكان أزهى عصور السنة وأسعدها بأثمة الحديث وتصانيفهم العظيمة الخالدة مثل مسانيد (٢) عبد الله بن موسى ومسدد البصري

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري (١/ ٢٠٤) كتاب العلم. وانظر تقييد العلم (ص١٠٦) للخطيب.

<sup>(</sup>٢) التصنيف على المسانيد : هو جمع مرويات كل صحابي على حدة دون النظر إلى الأبواب الفقهية المتعلقة بمتن الحديث.

وأسد بن موسى ونعيم بن حماد الخزاعي ثم صنف الإمام أحمد مسنده المشهور ، وكذا فعل إسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهما ، وكانت طريقتهم في التأليف أن يفردوا حديث النبي عَلَيْ دون أقوال الصحابة وفتاوى التابعين (١)، ولكنهم كانوا يمزجون فيها الصحيح بغيره، وفي ذلك من العناء ما فيه على طالب الحديث، فإنه لا يستطيع أن يتعرف على الصحيح منها إلا أن يكون من أهل هذا الشأن.

وهذا هو ما حدا بأمير المؤمنين في الحديث وإمام المحدثين وجبل الحفظ ودرة السنة في عصره محمد بن إسماعيل البخاري أن ينحو في التصنيف منحى جديدا بأن يقتصر على الحديث الصحيح فقط دون ما عداه، فألف كتابه: (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله عليه وسننه وأيامه) وهو المشهور بصحيح البخاري، وتبعه في طريقته معاصره وخريجه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري فألف صحيحه المشهور وتبعهما الكثير من الأثمة، ومن أشهرهم أصحاب السنن الأربعة أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، ولكنهم لم يقتصروا على الصحيح كالشيخين ثم تلاهم بعد ذلك في القرن الرابع الكثير من المصنفات ولم يجرد الصحيح فيها ـ مثل معاجم الطبراني الثلاثة ومصنفات الدارقطني وصحيح ابن وابن خزيمة (٢) ومصنفات الطحاوي.

بهذا تم تدوين السنة وجمعها وتمييز صحيحها من غيره ، ولم يكن لعلماء القرون التالية إلا بعض استدراكات على كتب الصحاح، مثل مستدرك أبي عبد الله الحاكم المنيسابوري الذي استدرك على المبخاري ومسلم أحاديث يرى أنها من الصحاح وعلى شرطيهما أو أحدهما مع أنهما لم يخرجاها في صحيحيهما ، وقد سلم له العلماء قسمًا منها وخالفوه في قسم آخر (٣).

<sup>(</sup>١) كان التدوين قبلهم يذكر فيه حديث النبي ﷺ مختلطًا بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين.

<sup>(</sup>٢) وفيهما تساهل في التصحيح واضح، وابن حبان أكثر تساهلاً من شيخه ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) انظر تلخيص الحافظ الذهبي للمستدرك، وكذا انظر مختصره لسراج الدين ابن الملقن.

ثانيًا - ظهور علم مصطلح الحديث: فدونت القواعد التي وضعها العلماء أثناء حركتهم لمقاومة الوضع والتي قسموا فيها الحديث إلى ما ذكرناه من أقسام ثلاثة وما يتعلق بها، وبذلك كان علم المصطلح الذي يضع القواعد العلمية لمعرفة ما يقبل وما يرد من الأخبار، وهي أصح ما عرف في التاريخ من قواعد علمية للرواية والأخبار، بل كان علماؤنا رحمهم الله هم أول من وضعوا هذه القواعد على أساس علمي لا مجال بعده للحيطة والتثبت، وقد نهج علي نهج علماء الحديث، علماء السلف في الميادين العلمية الأخرى كالتاريخ والفقه والتفسير واللغة والأدب وغيرها، فكانت المؤلفات العلمية في العصور الأولى مسندة بالسند المتصل إلى قائليها في كل مسألة وفي كل بحث، حتى أن كتب العلماء ذاتها تناقلها تلاميذهم منهم بالسند المتصل جيلاً بعد جيل، وهذه ميزة لا توجد في مؤلفات العلماء من الأمم الأخرى حتى ولا في كتبهم المقدسة.

وعلم مصطلح الحديث يبحث عن تقسيم الخبر إلى صحيح وحسن وضعيف ، وتقسيمها إلى أنواع، وبيان الشروط المطلوبة في الراوي والمروي وما يدخل الأخبار من علل واضطراب وشذوذ ، وما ترد به الأخبار وما يتوقف فيها إلى أن تعضد بمقومات أخرى، وبيان كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه ، وآداب المحدث وطالب الحديث ، وغير ذلك مما كان في الأصل بحوثًا متفرقة وقواعد قائمة في نفوس العلماء في القرون الثلاثة الأولى إلى أن أفرد بالتأليف والجمع والترتيب ، شأن العلوم الإسلامية الأخرى في تطورها وتدرجها (۱).

وقد كان أول من تكلم في هذا \_ في بعض بحوثه \_ على بن المديني (شيخ البخاري) كما تكلم الإمام الشافعي في بعض كتبه مثل الرسالة ، وتكلم البخاري ومسلم والترمذي في بعض أبحاث هذا الفن في رسائل مجردة لم يضم بعضها إلى بعض.

<sup>(</sup>١) انظر السنة ومكانتها في التشريع (ص ١٠٤، ١٠٥) للدكتور مصطفى السباعي.

ويعتبر أول من صنف في هذا الفن تصنيفًا علميًا بحيث جمع أبوابه وبحوثه في مصنف واحد هو القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامسهرمنزي (ت.٣٦هـ) في كتابه: (المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي) لكنه لم يستوعب، وصنف الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه (معرفة علوم الحديث) لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجًا (١) وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي، فصنف في قوانين الرواية كتابًا سماه: (الكفاية في علم الرواية) وفي آدابها كتابًا سماه: (الجامع لأداب الراوي والسامع)(٢)، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف الخطيب فيه كتابًا مُفردًا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة عنه: «وله مصنفات في علوم الحديث لم يسبق إلى مثلها، ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عبال على أبي بكر الخطيب» (٣).

ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب: فجمع القاضي عياض كتابًا لطيفًا سماه: (الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع)، وأبو حفص الميانجي جزءًا سماه: (ما لا يسع المحدث جهله)، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقى الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق فجمع كتابه المشهور: (معرفة علوم الحديث) وهو المشهور بقدمة ابن الصلاح، فهذب فنونه، وأملاه شيئًا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها، وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في

<sup>(</sup>١) واسمه : (معرفة علوم الحمديث على كتاب الحاكم) كما في التحبير (١ / ١٨١) لأبي سعد السمعاني ، وانظر الرسالة المستطرفة (ص ١٤٣) ، والسير (١٧ / ٤٥٦) للذهبي.

<sup>(</sup>٢) وكلاهما مطبوع أكثر من طبعة.

غيره ، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره ، فلا يُحصى كم ناظم له ومُختصر ، ومستدرك عليه ومُقتصر ، ومعارض له ومُنتصر . فمن هذه الكتب: ألفية العراقي وشرحها له وللسخاوي ، وألفية السيوطي وشرحها ، والباعث الحثيث ، ونخبة الفكر وشرحها للحافظ ابن حجر (١) ، وقواعد التحديث للقاسمى ، وغيرها من الكتب النافعة .

ثالثًا - علوم الحديث: فقد نشأ التصنيف في مادة علوم الحديث على أنها علم مستقل بذاته بعيداً عن مصطلح الحديث، لأن هناك علوم أخرى استلزمتها دراسة السنة وروايتها والدفاع عنها ، وتحقيق أصولها ومصادرها ، وقد أوصلها أبو عبد الله الحاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث) إلى اثنين وخمسين علمًا ، وأوصلها النووي في (التقريب) إلى خمسة وستين علمًا ، وسنذكر بعضها ليتبين مقدار دقة علماء السنة في نقدها وتحقيقهم في ضبطها ودأبهم على صيانتها.

ومن هذه العلوم: معرفة صدق المحدث وإتقانه وصحة أصوله ، معرفة الأحاديث المسندة من غيرها ، معرفة الموقوف من الآثار ، معرفة الصحابة ، معرفة التابعين ، معرفة المراسيل ، معرفة المسلسل ، معرفة فقه الحديث ، معرفة ناسخ الحديث من منسوخه ، معرفة غريب الحديث ، معرفة علل الحديث ، معرفة مشكل الحديث (مختلف الحديث) ، معرفة زيادة الثقة ، معرفة مذاهب المحدثين ، معرفة تصحيفات المحدثين ، معرفة المدلسين ، وغير ذلك من العلوم الكثيرة النافعة.

رابعًا - علم الجرح والتعديل: ومن ثمار هذه الجهود المباركة علم ميزان الرجال أو علم الجرح والتعديل، وهو علم يُبحث فيه عن أحوال الرواة وأمانتهم وثقتهم وعدالتهم وضبطهم أو عكس ذلك من كذب أو غفلة أو نسيان، وهو علم جليل من أجل العلوم التي نشأت عن تلك الحركة المباركة لا نعرف له مثيلاً أيضًا

<sup>(</sup>١) وللحافظ كتاب آخر نفيس جدًا هو (النكت على كتاب ابن الصلاح) وهو مطبوع أكثر من مرة.

في تاريخ الأمم الأخرى ، وقد نشأ هذا العلم بسبب حرص العلماء على الوقوف على أحوال الرواة ، فكانوا يختبرون بأنفسهم من يعاصرونهم من الرواة ، ويسألون عن السابقين عمّن لم يعاصروهم ، ويعلنون رأيهم فيهم دون تحرج ولا تأثم ؛ إذ كان ذلك ذبًا عن دين الله وسنة رسوله عليه المسلم .

وقد ابتدأ الكلام عن الرواة توثيقًا وتوهينًا منذ عصر الصحابة كابن عباس وأنس ابن مالك ، ثم من التابعين سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين ، ثم تتالى الأمر فنظر في الرجال شعبة والإمام مالك ومعمر وهشام الدستوائى والأوزاعي والثوري وحماد بن سلمة والليث بن سعد.

ونشأ بعد هؤلاء طبقة أخرى كابن المبارك والفراري وابن عيينة ووكيع بن الجراح، ومن أشهر علماء هذه الطبقة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. ثم تلاهم طبقة أخرى من أثمة هذا الشأن منهم يزيد بن هارون وأبو داود الطيالسي وعبد الرزاق بن همام وأبو عاصم النبيل (1).

ثم ابتدأ تصنيف الكتب في الجرح والتعديل ، ومن أوائل الذين ألفوا وتكلموا في هذه المرحلة يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المدينى. ثم تلاهم بعد ذلك البخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأبو داود السجستاني ، وتتابع العلماء بعد ذلك طبقة بعد طبقة ، تؤلف وتبحث في الرجال ، وتتحرى أمر الرواة. وكتب الجرح والتعديل كثيرة منها ما أفرد لذكر الثقات فقط مثل كتاب الثقات لابن حبان ، والثقات للعجلي ، والثقات لابن شاهين ، والثقات لابن قطلوبغا.

 <sup>(</sup>١) انظر: توجيه النظر (١ / ٢٧٤ ـ ٢٨٠) للعلامة طاهر الجيزائري بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ،
 وانظر أيضًا فتح المغيث والإعلان بالتوبيخ للسخاوي ، وانظر رسالة الإمام الذهبي: (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) بتحقيق الشيخ عبد الفتاح رحمه الله.

ومنها ما أفرد للضعفاء فقط وممن ألّف فيهم البخاري والنسائي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وابن الجوزي وابن حبان والذهبي وابن حجر وغيرهم.

ومنها ما جمع فيه بين الثقات والضعفاء وهي كثيرة جدًا من أشهرها تواريخ البخاري الثلاثة ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، والتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل لابن كثير ، وكتب الطبقات والتواريخ والتراجم.

ولم يكن الأثمة الذين عنوا بهذا الفن على استواء واحد في مقاييس النقد الذي يوجهونه للرواة، بل كان منهم المتوسط المعتدل والمتشدد والمتساهل جرحًا أو تعديلا، وبذلك تباينت الآراء في بعيض الرواة، ولذا وضع أهل العلم القواعد عند تعارض الجرح والتعديل، فيمن ذلك ما يقوله الحافظ ابن حجر: «وتقبل التركية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، والجرح مقدمً على التعديل إن صدر مبينًا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل؛ قبل مجملاً على المختار»(١).

# خامسًا \_ كتب في الموضوعات والـوضاعين ، والأحاديث المشتهرة على الألسنة :

وكان من أجود ثمار جهود العلماء ؛ الكتب التي صنفت في الأحاديث المشتهرة والدائرة على الألسنة ، وبيان ما فيها من صحيح أو ضعيف أو موضوع ، وتتبع الكذابين والتعريف بهم وأمثلة لما وضعوه.

فقد جمع المحدثون الأحاديث الموضوعة وألفوا في ذلك كتبًا كشيرة بأساليب ومناهج مختلفة ، وجماهدوا في ذلك مجاهدة كبيرة تنبيهًا للعمامة حتى لا يغتروا

<sup>(</sup>١) انظر: نزهة النظر شرح تخبة الفكر (ص ١٨٩ ـ ١٩٣) لابن حجر.

بها ، ولكي لا يظن الجهَّال أن الأحاديث الموضوعة هي أحاديث صحيحة.

ونريد أن نشير إلى بعض من ألف في الموضوعات قبل ابن الجوزي وبعده حتى نعطي ضوءً للقارىء في هذا الموضوع ولو بإيجاز ، حيث يبلغ عدد كتب الموضوعات نحو أربعين كتابًا ، كما أشار إلى ذلك الكتاني في «الرسالة المستطرفة»(١).

\* \* \*

## أشهر الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة قبل الحافظ ابن الجوزي وبعده

لقد أفرد بعض العلماء كـتبًا في الموضوعات حيث جمعـوها من كتب المتقدمين في التواريخ ، والعلل ، وكتب الرجـال في الضعفاء ، وكتب الجـرح والتعديل ، واشتهرت هذه المؤلفات وذاعت وعم نفعُها بين العامة والخاصة.

#### ومن هذه الكتب:

١- الموضوعات: لأبي سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الأصبهاني النقاش الحنبلي (ت ٤١٤ هـ). أفاد منه الذهبي في الميزان ، وابن حجر في التهذيب واللسان (٢)، وهو أول كتاب في الأحاديث الموضوعة فيما نعلم.

٢- التذكرة في الأحاديث الموضوعات: للشيخ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المشهور بابن القيسراني (ت ٥٠٧ هـ) رتب كتابه على حروف المعجم وهو متساهل في الحكم بالوضع ، ويوجد فيه أحاديث ضعيفة غير موضوعة (٣).

<sup>(</sup>١) «الرسالة المستطرفة» ص ١١١.

 <sup>(</sup>۲) انظر الميزان [(۱۱۸/۱) ، (۱۱۷/۲)]، واللسان [(۱/ ۲۲۰) ، (۱۲/۳)] ـ ترجمة أحمد بن عشمان النهرواني ، والسرى بن عاصم ، واللسان (۱۹/۳۵) ترجمة عمرو بن جميع ، وانظر الأباطيل (۲/ ۲۵).

<sup>.</sup> (٣) وقد تم طبع ونشر الكتــاب بتحقيق عماد الديــن أحمد حيدر ، نشرته مــؤسسة الكتب الثقافيــة ، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـــ ١٩٨٥م.

٣- الأباطيل والمتاكير والصحاح والمشاهير: للمحدث أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الهمذاني الجوزقاني (ت ٥٤٣ هـ)، ويقال له أيضًا «كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات»(١).

٤- الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: للحافظ المحدث أبي الفسرج عبد الرحمن المشهور بابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، وهو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه، وسنقوم بتعريف الكتاب ومصادره والتعقبات عليه في الباب الثاني إن شاء الله تعالى.

٥- المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم: لم يصح شيء في هذا الباب: للشيخ ضياء الدين أبي حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي (٥٥٧ ـ ٦٢٢) (٢). وعليه مؤاخذات كثيرة في الحكم على الأحاديث بالوضع قاله السخاوي.

٦- العقيدة الصحيحة في الأحاديث الموضوعة الصريحة: لأبي حفص عمر الموصلى المؤلف السابق<sup>(٣)</sup>، وله أيضًا «كتاب الوقوف على الموقوف».

٧- موضوعات الصاغاني: للمحدث أبي الفضائل الحسن بن محمد الصاغاني
 (ت٠٥١هـ) ، وهو متشدد مثل ابن الجوزي في الحكم على الأحاديث بالوضع (٤).

٨- الدر الملتقط في تبيين الغلط ونفى اللغط: للصاغاني ـ سابق الذكر ـ وفيه
 (٢٠٠) نص على وجه التقريب كـما ذكره محقق (موضوعات الصاغاني)، ومنه نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية برقم ١٥٨٥ حديث.

 <sup>(</sup>١) طبع بتحقيق وتعليق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية بالهند.
 الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ ١٩٨٣ م).

<sup>(</sup>٢) طبع بالمطبعة السلفية، ونشرته جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة سنة ١٣٤٢ هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة الفوائد المجموعة (ص٦).

<sup>(</sup>٤) طبع الكتاب بتحقيق نجم عبد الرحمن خلف، طبعته دار نافع للطباعــة والنشر، الطبعة الأولى ١٤٠١ هــ ١٩٨٠م، وبه (١٤٥) نصاً حسب ترقيم محققه.

٩- رسالة في أحاديث ضعيفة وموضوعة: لأبي عبد الله شمس الدين محمد
 ابن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (ت ٧٤٤ هـ)<sup>(١)</sup>.

١٠ ترتيب الموضوعات لابن الجوزي: للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ). منه نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية، ومنها نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

11- تلخيص الأباطيل للجورقاني: للإمام الذهبي أيضًا، منه نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية، ومنها نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية، وقد حققه الدكتور عبد الرحمن الفريوائي.

17 - موضوعات مستدرك الحاكم: للإمام الذهبي أيضًا، نب الذهبي على موضوعات المستدرك في تلخيصه للمستدرك، ثم أفرد ذلك في جزء.

١٣ - مختصر الأباطيل والموضوعات: جمع الإمام الذهبي أيضًا ويحوى (٤١)
 حديثا في الأحاديث الباطلة والموضوعة (٢).

12- سفر السعادة: للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت ٨١٧ هـ) فيه أحاديث موضوعة ولم يبين وضعها (٣).

10- تلخيص الموضوعات: لجلال الدين إبراهيم بن عشمان بن إدريس بن درباس ، وسماه الحافظ ابن حجر: (مختصر الموضوعات)، وانظر: تنزيه الشريعة (١/٥) لابن عراق.

١٦- الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث: للحافظ برهان الدين إبراهيم

 <sup>(</sup>١) نشرها الأستاذ مهدى استانبولي، كما حققها خليل الرحمن الباكستاني، والرسالة عبارة عن شرح قطعة من كلام شيخ الإسلام ابن تيسمية من (منهاج السنة) في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإيراد أمثلة في الأحاديث والرواة.

<sup>(</sup>٢) طبع بتحقيق الدكتور محمد حسن الغماري ـ دار البشائر الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) طبع الكتاب بدون تحقيق طبعته إدارة الطباعة المنيرية ١٣٩٨. وطبع تخريج أحاديثه للشيخ ابن همّات الدمشقي بتحقيق أحمد البزرة، دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ.

ابن محمد بن خليل أبو الوفاء الطرابلسي الحلبي الشافعي المعروف بسبط ابن العجمي (ت ٨٤١ هـ)(١).

١٧ - اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، و النكت البديعات على الموضوعات ، والتعقبات ، والوجيز: كلها لجلال الدين السيوطى (ت٩١١ه هـ)(٢).

1۸ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للمحدث شمس الدين محمد ابن يوسف الدمشقي الشامي الصالحي<sup>(۳)</sup> (ت 9٤٢).

١٩ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لابن عراق الكناني أبو محسن على بن محمد (ت ٩٦٣ هـ)<sup>(٤)</sup>.

• ٢- تذكرة الموضوعات: للعلامة محمد بن طاهر بن علي الصديقي الفتني الفتني الهندي (ت ٩٨٦ هـ)(٥)، جمعه من كتابي ابن الجوزي والسيوطي وغيرهما.

٢١ – الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: للعلامة المحدث الفقيه نور الدين علي بن محمد بن سلطان المشهور بملا على القاري (ت ١٠١٤ هـ)<sup>(١)</sup>.

٢٢ - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: ويقال له أيضًا «الموضوعات الصغرى» للعلامة علي القاري الهروي وعليه مؤاخذات<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) طبع الكتاب بتحقيق صبحى السامرائي، عالم الكتب ١٤٠٧ هـ.

<sup>(</sup>٢) والكتب الأربعة طبعت وصورت.

 <sup>(</sup>٣) وهو مـؤلف السيرة الحلبية، وذكره ابن العـماد في شـذرات الذهب (٨/ ٢٥١)، والكتاني في الرسـالة المستطرفة (ص١٥١).

<sup>(</sup>٤) طبع الكتاب بتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية ١٣٩٩ هـ.

<sup>(</sup>٥) طبع الكتاب مع كستاب «قانون الموضسوعات والضعفاء» لنفس المؤلف في جزء طبيعته دار إحباء التراث العربي ببيروت، الطبعة الأولى ١٣٤٣ هـ والثانية ١٣٩٩هـ.

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب بتحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥م ، كما طبع بتحقيق الدكتور محمد الصباغ، ويقال لهذا الكتاب أيضًا (الموضوعات الكبرى).

<sup>(</sup>٧) طبع الكتاب بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة ، طبعته مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٩٦٩م.

۲۳ - الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة: لمرعي بن يوسف الكرمي المقدسي<sup>(۱)</sup> (ت ۱۰۳۳ هـ).

٢٤ مختصر اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للسيوطي، ألفه أبو
 الحسن علي بن أحمد الفاسي الحريشي (ت ١١٤٣ هـ).

٢٥- تذكرة الموضوعات الكبرى والصغرى: للشيخ الهبات السنيات.

٢٦- المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير: لأبي الفيض محمد ابن الصديق الغماري الحسني<sup>(٢)</sup>.

٧٧- الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي: للعلامة محمد المحسيني الطرابلسي السندروسي (ت ١١٧٧ هـ)، وهو مرتب على حروف المعجم، في كل حرف ثلاثة فصول (٣).

٢٨- الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات: للشيخ محمد بن أحمد
 الإسفراييني الحنبلي (ت ١١٨٨هـ)، وهو مختصر موضوعات ابن الجوزي.

٢٩ - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: للقاضي أبي عبد الله علي الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ)، حيث أدرج فيه من الأحاديث الحسان والضعاف فاعتبرها موضوعة فهو متشدد مثل ابن الجوزي (٤).

٣٠- الآثار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة: للشيخ المحدث أبي الحسنات محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي الهندي (١٢٦٤ ـ ١٣٠٤ هـ)<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) وهو مطبوع بتحقيق محمد الصباغ سنة ١٣٩٧ هـ.

<sup>(</sup>۲) طبعته دار الرائد العربي بلبنان ۱٤٠٢هـ، ۱۹۸۲م.

<sup>(</sup>٣) طبع في مجلدين بتحقيق الدكتور محمد محمود أحمد بكار، طبعته دار العليان بريدة ١٤٠٨ هـ.

<sup>(</sup>٤) طبع بتحقيق الشيخين عبد الرحمن يحيى المعلمي وعبد الوهاب عبد اللطيف، مطبعة السنة المحمدية ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.

<sup>(</sup>٥) طبع بتحقيق محمد بن سعميد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ـ لبنان ١٩٨٤ م.

٣١- اللؤلؤ المرصوع فيما قيل: لا أصل له أو بأصله موضوع: لأبي المحاسن محمد بن خليل القاوقجي (ت ١٣٠٥ هـ)(١).

٣٢ - تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين: للشيخ أبي عبد الله محمد البشير ظافر الأزهري (ت ١٣٢٥ هـ).

٣٣- موضوعات المصابيح: لسراج الدين عمر بن علي الفزويني ، ذكره المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي (١/ ٢٩١).

٣٤- الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: لأحمد بن عبد الكريم العامري الغزي<sup>(٢)</sup> (ت ١١٤٣ هـ).

٣٥- الموضوعات في الإحياء: للعراقي<sup>٣)</sup>.

٣٦- التحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث: تأليف الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد(٤).

٣٧- فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، وجنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب: لأبى إسحاق حجاري شريف (معاصر).

٣٨- المنار المنيف في الصحيح والضعيف: للإمام ابن القيم (ت ٧٥١ هـ)،
 وهو كتاب نافع جدًا في بيان الموضوع وجمع كلياته.

٣٩ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : للشيخ ناصر الدين الألباني (٥).

٤- ضعيف الجامع الصغير وزياداته: للعلامة الألباني.

<sup>(</sup>١) طبع بتحقيق فواز أحمد زمزلي، دار البشائر الإسلامية ١٤١٥ هـ.

<sup>(</sup>٢) طبع في دار الراية بالرياض (١٤١٢ هـ)، بعناية الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد.

<sup>(</sup>٣) منه نسخة مصورة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري، وانظر المغنى عن حمل الأسفار للعراقي.

<sup>(</sup>٤) طبعته دار الهجرة (١٤١٢ هـ) بالرياض ، وهو نافع جدًا في بابه ، وانظر مقدمته.

<sup>(</sup>٥) وصل طبعه إلى الآن خمسة مجلدات.

13 - تذكرة الحفاظ: وهو أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان<sup>(۱)</sup>، صنفه الحافظ محمد بن طاهر القيسراني المقدسي (ت ٥٠٧ هـ).

#### مظان وجود الأحاديث الموضوعة في بعض المؤلفات

كما توجد الأحاديث الموضوعة في كـتب أحاديث القصاص والمذكرين، وكتب التفسير، والوعظ، والآداب وغيرها من الكتب، ومظانها في:

۱- كتاب أحاديث القصاص والمذكرين: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزى (ت ٥٩٧ هـ)(٢).

٢- وكتاب الباعث على الخلاص من حوادث القصاص: للحافظ العراقي
 ٨٠٦ - ٧٢٥).

٣- وكتاب أحاديث القصاص: للإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (٣).

٤- وكتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: للإمام جلال الدين السيوطي
 (ت ٩١١ هـ)(٤).

### - وكما ألف في موضوعات في باب واحد مثل:

رسالة في الحديث الموضوع في فضائل القرآن ـ قراءة الـقرآن سبورة سورة، رواية عن أبي أمامة ـ لـلصاغاني. أحاديث المعراج الموضوعة : للغيشي. وقلائل المرجان في الحديث الوارد كذبًا في الباذنجان : للشيخ إبراهيم بن محمد الناجي. و أداء ما وجب في بيان وضع الوضاعين: للشيخ أبي الخطاب ابن دحية الأندلسي. و تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب: لابن حجر العسقلاني.

<sup>(</sup>۱) وقد طبع بتحقيق الشيخ حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل، طبعته دار الصميعي للنشر والتوزيع بالرياض سنة (۱٤۱۵ هـ – ۱۹۹۶م).

 <sup>(</sup>۲) طبع بتحقيق د/ قاسم السامرائي دار أمية للنشر والتوزيع ١٤٠٣ هـ وطبع كذلك بتحقيق د/ محمد بن
 لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق د/ محمد بن لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢م، وهو ضمن مجموع الفتاوى في الجزء الثامن عشر. ولشيخ الإسلام كلام كثير حول الأحاديث الموضوعة، وقد قام الدكتور عبد الرحمن الفريوائي بجمع ذلك وتدوينه، كما ذكر هو في مقدمة كتاب (الاباطيل).

<sup>(</sup>٤) طبع بتحقيق د/ محمد الصباغ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.

ـ كـمـا أنه صنفت بعض المؤلفات التي شـحنت بالموضـوعـات مـثل كتاب الشهاب: للقضاعي. وكتب الحكيم الترمذي مثل: نوادر الأصول. وكتب الواقدي مثل: فتوح الشام. و تفسير ابن عباس المروي عن طريق الكذابين مـثل الواقدي، والسُدّي، ومقاتل، وغيرهم. وكتاب : نزهة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري. وكتاب تنبيه الغافلين و قُرة العيون و فرح القلب المحزون كلها للسمرقندي أبي الليث. وكتاب قصص الأنبياء للثعالبي. وكتاب دُرّة الناصحين للخويوي. و بدائع الزهور في وقائع الدهور لأبي إياس. وكتاب الروض الفائق في المواعظ والرقائق للحريفيشي. وكتاب وصايا الإمام على ، و كتاب الودعانيّة (الأربعون الودعانية) لمحمد بن علي بن ودعان القاضي أبي نصر الموصلي. وكتاب فضل العلماء لشرف بلخي من تعلم مسألة من الفقه فله كذا . وكتاب مسائل عبد الله بن سلام (وفيه مائة مسألة زعم أنه سألها رسول الله ﷺ). ومعظم كتب الملاحم (لقد بين الإمام السخاوي بأن فيها أحاديث موضوعة، وقال أحمد بن حنبل: لا أصل للكتب الشلاثة: الملاحم والمغازي والتفسير) ، و حقائق التفسير (تفسير السلمي). و تفسير الواحدي. و تفسير الزمخشري. و تفسير البيضاوي. وتفسير أبي السعود. وتفسير الخازن. و تفسير روح البيان. و نزهة المجالس (وهو مشحون بالخرافات) . وحياة الحيوان للدميري. وكتاب المستظرف في كل فن مستطرف لأبي الفتح الأبشيهي. وكتاب أنيس الجليس. و خزينة الأسرار، جليلة الأذكار. و تحفة الإخوان في قراءة الميعاد في رجب وشعبان ورمضان. ومكارم الأخلاق للطبرسي. وصفة أهل النصوف. و البيان في شـرح عقود أهل الإيمان لأبي على الحسن بن عملي الأهوازي. و تفضيل العقل لسليمان بن عميسي السجزي. و الرسالة العصورية و سيرة البكري و جريدة العجائب وفريدة الغرائب لابن الوردي. و الترغيب والترهيب لأبي القاسم الأصفهاني. و عجائب القرآن لمحمد بن حمزة الكرماني. و كتاب اللباس في الحديث وكتاب أهوال يوم القيامة، و كتاب العروس لأبي الفضل جعفر الصادق. وكتاب شفاء الصدور للنقاش أبي الخطاب عمر بن الحسن الأندلسي الظاهري. وكتاب البركة في فضل السعى والحركة. و مسئد أنس البصري لسمعان بن مهدي (وهو الذي روى عن

أنس ثلثمائة حديث). و دلائل الخيرات. وكتباب قوت القلوب. وكتباب نهج البلاغة . وكتباب شرح الأوراد . وكتباب بهجة الأسرار لأبي الحسن علي بن عبد الإله.

- كما أننا نجد كثيرًا من الأحاديث الموضوعة والضعيفة في كتب الأحاديث المشتهرة بين الناس مثل:

التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين أبي عبد الله الزركشي ( (80) هـ) (1) و المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ محمد ابن عبد الرحمن السخاوي (100) هـ) (100) و الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للإمام جلال الدين السيوطي (100) هـ) (100) و تمييز الطيب من الحبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث للشيخ عبد الرحمن بن علي الشيباني الأثري (100) و الغماز على اللماز في الأحاديث المشتهرة لنور الدين السمهودي (100) هـ) (100) المنظرة في الأحاديث المشتهرة للعلامة محمد بن طولون الصالحي (100) هـ) (100) ومختصر المقاصد الحسنة للإمام محمد بن عبد الباقي الزرقساني ومختصر المقاصد الحسنة للإمام محمد بن عبد الباقي الزرقساني (100) و إتقان ما يحسن من بيان الأخبار الدائرة على الألسن لمحمد بن محمد بن مفرج الغزي العامري (100) و كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للمحدث إسماعيل بن محمد العجلوني. (100) و حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر للشيخ محمد الجوت البيروتي.

<sup>(</sup>١) طبع الكتاب بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا؛ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب بتحقيق عبد الله محمد الصديق؛ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.

<sup>(</sup>٣) طبع الكتاب بتحقيق الشيخ خليل محيى الدين الميس ؛ الدار العربية الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ.

<sup>(</sup>٤) طبع الكتاب في دار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(</sup>٥) طبع الكتاب بتحقيق محمد إسحاق السلفي؛ دار اللواء الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ.

<sup>(</sup>٦) طبّع الكتاب بتحقيق كمال بسيوني زغلولً ؛ دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.

<sup>(</sup>٧) طبع الكتاب بتحقيق الدكتور محمد لطفي الصباغ؛ الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ.

<sup>(</sup>٨) انظر معجم المؤلفين (١١/ ٢٨٨ ـ ٢٨٩)، وانظر مقدمة (الجد الحثيث) للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد.

<sup>(</sup>٩) طبع الكتاب باعتناء خليل الميس ، دار الكتاب العربي ١٤٠٣ هـ ـ الطبعة الثانية .

## الباب الثاني

## دراسة حول كتاب الموضوعات لابن الجوزي

الفصل الاول الأسس والركائز التي بنى عليها ابن الجوزي كتابه ، وموارد كتابه

أولاً: الأسس والركائز التي اعتمد عليها ابن الجنوزي في الحكم على الحديث بالوضع:

فقد جعل ابن الجوزي مقدمة مفـصّلة لكتابه باثني عشر فصلاً ، وهذه الفصول تعتبر أصولاً أساسية لمعرفة الحديث الضعيف والموضوع.

فهو يحكم على الحديث بالوضع من جهة الإسناد: إذا كان في بعض رواته من اتهم بالوضع أو جرّح من قبل علماء الجرح والتعديل .

واعتنى أيضًا بسَبْر المتن من جهة أخرى ، ويمكن أن نستنتج مقاييسه وأسسه في نقد المتن \_ من خلال كتابه \_ في النقاط الآتية:

1 – عرض الحديث على القرآن: فإن كان متن الحديث يُخالف القطعي من القرآن مخالفة لا يمكن معها الجمع بينهما، ولا معرفة المتأخر منهما (١)، يرد الحديث، ويحكم عليه بالضعف الشديد أو بالوضع، وكذلك إذا خالف حديث ما الحديث

<sup>(</sup>١) فيُعرف الناسخ من المنسوخ ، على خلاف معروف في نسخ القرآن بالسنة.

المتواتر أو المشهور والمستفيض يردّ الحديث.

٢- عرض روايات الحديث الواحد بعضها على بعض ، فيظهر القلب في متونها ، وكذلك التصحيف أو التحريف أو الزيادة الشاذة المخالفة .

٣- عرض متن الحديث على المعلومات التأريخية، فالتأريخ عنده من مقاييس
 صحة الأحاديث من ضعفها أو وضعها.

٤- ركاكة اللفظ وبُعد معناه وكونه لا يمكن صدوره عن رسول الله ﷺ.

٥- مخالفة الحديث للأصول الشرعية والقواعد المقررة المعلومة من الدين بالضرورة.

٦- اشتمال الحديث على أمر منكر أو مستحيل.

والأمثلة لهذه المقاييس في كتابه كثيرة متوفرة.

وهناك أسس أخرى بنى عليها ابن الجوزى حكمه من جهة نقد إسناده نوجزها فيما يلى:

١- أن يكون أحد الرواة متهمًا بالكذب أو الوضع من قبل أحد علماء الجرح فيحكم على الحديث بالوضع دون النظر إلى أقوال العلماء الآخرين.

٢- أن يوجد في الإسناد مجاهيل، أو أن يكون إسناده مظلمًا.

٣- وأن يوجد في الإسناد متَّهمون بالفسق.

٤- وأن يكون أحد رواته من أهل البدع المكفّرة والأهواء الخارجة عن الدين.

٥- أو أنه يحكم على الإسناد الواحد بالانقطاع أو عدم ثبوت اللقاء بين التلميذ
 رالشيخ.

ومعظم ما استعمله ابن الجوزي من المصطلحات في كتابه بإيجاز: هذا حديث لا يصح، فيه مجاهيل، هو ليس بصحيح، لا أصل له، موضوع والمتهم به فلان، في روايته جماعة مجهولون، هذا باطل، هذا موضوع لا بارك الله فيمن وضعه، ما أفسد هذا الوضع لموازين الأعمال، واضعه من جهلة القصاص، هذا موضوع

تفرد به فلان وهو وضاع، ما أبرد هذه الصياغة، هذا موضوع قد اجتمعت فيه آفات، هذا إسناد ضعيف وفيه مجاهيل، هذا حديث لا يثبت، هذا ليس بشيء، فالحديث منكر، فلان يروى المناكير عن المشاهير، حديثه موضوع فهو دجال، ما أوحش هذا الكذب، هذا الحديث لا يشك عاقل في وضعه، لا وجه لصحة الحديث، ما أجهل واضعه بالتأريخ!.

\* ومما لا شك فيه أن الأحاديث المذكورة في كتابه تعتبر من الأحاديث الموضوعة عنده ؛ لأن هذه المصطلحات تدل على ذلك ، وأيضًا فإن ابن الجوزي قال في أول مقدمة كتابه: «فإن بعض طلاب الحديث ألح علي أن أجمع الأحاديث الموضوعة ، وأعرفه من أي طريق يعلم أنها موضوعة» وقال في فصل (أسماء الكذابين والوضاعين): «وسترى عند كل حديث نذكره في هذا الكتاب اسم واضعه والمتهم به».

ثانيًا موارد ابن الجوزي في كتابه: الناظر في كتاب الموضوعات لابن الجوزي يجد أن جلّ ما يذكره فيه من أحاديث وأخبار فإنما يسوقه بإسناده (١) ، والقليل منها يأخذه من كتب أو مصادر أخرى.

ولو أنعمنا النظر لوجدنا أن الإمام ابن الجوزي تناول في الكتاب ما ورد من الأحاديث في كتاب الكامل لابن عدي ، والضعفاء لابن حبان والعقيلي والأزدي ونحوها من الكتب التي تحوي الموضوعات والواهيات ، ولذا يقول أبو الحسن ابن عراق: «ومواد ابن الجوزي التي يسند الأحاديث من طريقها غالبًا : الكامل لابن عدى ، والضعفاء لابن حبان ، وللعقيلي (٢) ، وللأزدي ، وتفسير ابن مردويه ، ومعاجم الطبراني ، والأفراد للدارقطني ، وتصانيف الخطيب ، وتصانيف ابن شاهين ، والحلية وتاريخ أصبهان وغيرهما من مصنفات أبي نعيم ، وتاريخ

<sup>(</sup>١) وقد رقمنا هذه الأخبار برقم مسلسل من أول الكتاب إلى آخره.

 <sup>(</sup>٢) وهو الضعفاء الكبير المطبوع في أربعة مجلدات.

نيسابور وغيره من مصنفات الحاكم ، والأباطيل للجورقاني» (١).

ومن الكتب التى أعتمد عليها ابن الجوزي في كتابه كتاب : (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير) لأبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الجورقاني الهمذاني (٢) (ت٣٤٥ هـ) وأخذ منه كثيرًا ، ولذا يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (٣): «له مصنف في (الموضوعات) يسوقها بأسانيده . . . وعلى كتابه بنى أبو الفرج ابن الجوزي كتاب (الموضوعات) له». وقال ابن حجر في الفتح (٤): «وقد وقفت على كتاب الجورقاني المذكور وترجمه بالأباطيل ، وهو بخط ابن الجوزي ، وقد تبعه على ما ذكر في أكثر كتابه في (الموضوعات) لكنه لم يوافقه على هذا الحديث؛ فإنه ما ذكره في الموضوعات فأصاب».

وقال الدكتور أكرم ضياء العمري (٥): كتاب (الأباطيل) الذي يعتبر من أقدم ما ألف في الأحاديث الموضوعات والمعلولات ، فكان أصلاً لما أعقبه من المؤلفات ، اعتمد عليه ابن الجوزي في كتاب (الموضوعات) و(العلل المتناهية) كثيراً، واعتمد السيوطي وابن عراق والآخرون بمن ألفوا في الموضوعات على ابن الجوزي كثيراً ، فكان كتابه الأباطيل بالتالي أصلاً لسائر ما ألف في الموضوعات، ورغم أن الكتاب نقل عنه ابن الجوزي كثيراً في الموضوعات والعلل إلا أنه لم يستوعبه ، فقد أورد الجورةاني (٧٧٠) حديثاً من الأحاديث الموضوعة والمعلولة سوى الآثار التي تبلغ الجورةاني (٢٠٠) نصاً فقط من الأحاديث ، ولم ينقل من الآثار شيئاً يذكر».

<sup>(</sup>١) انظر مقدمته في كتابه: (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة) (١/ ٤).

<sup>(</sup>٢) انظر موارد الجمورة اني في كتاب الأباطيل (٨٧/١) وهي ضمن مقدمة الدكتور عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي.

<sup>(</sup>٣) في ترجمة الجورقاني (٢٠/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) ( ١٠ / ٣٠٦) في مُعرض حديثه عن حديث: (إن الشيطان يحب الحمرة) ونقل قول الجورقاني إنه باطل.

<sup>(</sup>٥) في تقديمه لكتاب (الأباطيل) وبيان أهميته (ص ٧).

وقال الدكتور عبد الرحمن الفريوائي (١): "إن كتاب الحافظ الجورقاني هذا كان ملفتًا لأنظار أهل العلم إليه لابتكاره في التصنيف ولمنهجه الذي انتقده العلماء، وقد أعجب ابن الجوزي فتبادر إلى نسخه ، ثم صنف الموضوعات والعلل بدون أن يصرح - ولو مرة واحدة - باعتماده على الأباطيل . . . . فيأخذ من الكتاب بحذف بعض شيوخ المؤلف بقوله: أخبرت عن فلان أو أنبئت ، أو بقوله : قد رُوي ، كما ساق كثيرًا كلام أهل العلم في الراوي والمروي نحو كلام الحافظ الجورقاني في النقد الذي تسبب لكلام كثير حول كتابه في هيهما ، ثم اتبع منهج الجورقاني في النقد الذي تسبب لكلام كثير حول كتابه (الموضوعات) . . . » ثم ذكر أرقام الأحاديث التي نقلها ابن الجوزي في كتابه .

\* \* \*

ويمكننا أن نلخص موارد ابن الجوزي التى يسند الأحاديث من طريقها أو يعتمد عليها ، كما يظهر من تخريجنا لأحاديث الكتاب ونصوصه ، وكما ظهر من كلام أهل العلم ، فيما يلى :

«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي ، و «كتاب المجروحين» لابن حبّان البُستى، و «الضعفاء الكبير» للعقيلى، و «الضعفاء» لأبي الفتح الأزدي، و «تفسير ابن مردويه»، و «المعاجم الشلائة (الكبير والأوسط والصغير) للطبراني ، ومؤلفات الخطيب البغدادي اللدارقطني (الأفراد ، والمؤتلف والمختلف ، والسنن)، ومؤلفات الخطيب البغدادي (الأمالي ، والزهد ، والسابق واللاحق ، والبخلاء ، والمؤتلف والمختلف ، وتاريخ بغداد، والجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع، والتلخيص المتشابه في الرسم)، ومؤلفات ابن شاهين (الناسخ والمنسوخ، والأفراد ، وكتاب السنة)، ومؤلفات أبي نعيم الأصبهاني (حلية الأولياء ، وتاريخ أصبهان ، ودلائل النبوة ، ومعرفة الصحابة ، وفضائل الصحابة ، والأمالي ، والطب)، ومؤلفات البيهقي

انظر مقدمة كتاب (الأباطيل) (١/ ٩٨).

(الأسماء والصفات ، والبعث والنشور ، والأربعون الصغرى ، والأداب، ودلائل النبوة ، وشعب الإيمان ، والزهد الكبير)، ومؤلفات الحاكم النيسابوري (تاريخ نيسابور ، ومعجم شيوخ الحاكم ، والإكليال) ، والأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجـورقاني ، وتاريخ دمشق لابن عساكـر ، ومسند الديلمي ، وتاريخ ابن النجار ، ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند البزار ، وكتــاب العظمة وكــتاب الفتن ، وكتاب الثواب لأبي الشيخ الأصبهاني ، ومصنفات الحكيم الـترمذي ، ومؤلفات البغوي ، وكتاب الموضوعات لأبي سعيد النقاش ، وكتاب الطب ، وعـمل اليـوم والليلـة لابن السنّي ، وفـوائد تخـريج الدارقطنـي لأبي طالب بن غيــلان، والتاريخ الكبيــر والصغير، والأدب المفــرد للبخاري، وكــتاب الوقف والابتداء لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ، ومسند أحمد بن منيع ، والمسند لابن قانع ، والمسند للحارث بن أبسي أسامة ، ومسند الحسن بن سفيان ، ومسند عبد بن حميد ، ومسند أبي داود الطيالسي ، والفوائد لأبي بكر المقري ، والفوائد لأبي الحسين بن المهـتدي بالله ، والفوائد للسراج ، والفـوائد لأبي القاسم تمام بن محمـد والفوائد للسلفي ، والفوائد لأبي إسـحاق المزكي ، والفوائد ليعـقوب بن سفيان ، والفوائد لأبي محمد ابن ماسي ، والفوائد لأبي يوسف الجــصاص، والجزء لبيبي الهرثمية ، والجزء لأبي منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز بن يزيد الصباح ، والجزء لابن أبي الفرات ، والجزء للحـسن بن عرفة ، والجزء لعمر ابن حيويه ، والجزء لمحمد بن السري التمار ، والجزء لابن فيل ، وجزء من اسمه محمد وأحمد لابن بكير ، والجزء للحسن بن سفيان ، وجزء الـذكر والتسبيح ليوسف بن يعقوب القاضي ، والغيلانيات لأبي بكر الشافعي ، والإبانة لابن بطة، والإبانة للسجزي ، والديباج للخـتلي ، وخصائص علي بن أبي طالب للنسائي ، والمعجم لأبي على الحدّاد ، وفضائل قزوين للحافظ أبي العلاء العطار ، وللخليل ابن عـبد الجـبار ، وتاريخ قـزوين للرافعي ، والألقـاب للشيـرازي ، ومؤلـفات الخرائطي (مكارم الأخلاق، ومساويء الأخلاق، واعتلال القلوب)، وزوائد المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل ، والمصنف لعبد الرزاق ، والزُهد لهنّاد بن

السري، وكرامات الأولياء للحسن الخلال ، والكني للنـسائي ، والأربعون لأبي المحاسن عبد الرزاق بن محمد الطبسي ، وكتاب العقل لسليمان بن عيسى السجزي ، والكنى والألقاب للدولابي ، ومـؤلفات ابن أبي الدنيــا ( الصمت ، وذم الغيبة ، وكتاب الأهوال ، وصفة النفاق وذم المنافقين )، والأربعون لأبي عبد الرحمن السُّلميُّ ، وكتاب الريحان والراح لابن فارس ، وكتاب أنس العاقل لأبي الغنائم محمد بن علي النرسي ، وفضائل القرآن لابن أبي داود السجستاني ، وكتاب الأعـداد للحسين بن محمـد التفليسي ، وكتــاب الملاحم لأبي الحسين بن المنادي ، وغريب الحديث لأبي عُبيد قاسم بن سلاّم والخماسيات لابن النقور ، وفضائل الصحابة لخيثمة بن سليـمان ، وأخبار مكة للفاكـهي ، وكتاب المعلمين لابن فنجويه ، وكــتاب السنة لابن أبي عــاصـم ، والشريعــة لأبي بكر الأجري ، والمعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان ، وتفسير ابن جرير الطبرى ، وتفسير ابن أبي حاتم الرازي ، وتفسير ابن المنذر ، والترغيب والترهيب لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني ، وكتاب العلم للمرهبي ، وفضائل قل هو الله أحد لأبي محمد السمرقندي ، وذيل تاريخ بغداد لابن السمعاني ، وكتاب العلل للخلاّل ، وكتاب المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ، والديباج لإسحاق بن إبراهيم الختلي ، ونسخة عيسي بن غنجار ، وكتاب المائة الشريحية.

وقد ذكر ابن الجوزي روايات بعض الضعفاء والمتهمين ، ولكن السيوطي اكتفى بذكر أسماء هؤلاء الرواة ورواياتهم دون ذكر مصادر رواياتهم ، وكذلك ابن عراق لم يشسر إلى مصادرها في تنزيه الشسريعة ، مثل رواية لاحق بن حسسين ، وعبد الله بن جعفر والد علي بن الحسن البلخي ، وعبد الله بن جعفر والد علي بن المديني ، وأبي معشر ، وإبراهيم بن يزيد الخوزي ، وعبدوس بن خلاد ، وإبراهيم بن مصعب ، وجامع بن سوادة الحمراوي ، وأبان بن المحبر ، ويوسف بن عطية الصفار، وأبو زكريا البخاري ، وعبد الله بن داود الواسطي وعثمان بن مطر، وإسحاق بن أبي زيد، ومحمد بن إبراهيم الشامي، وأبي الواسطي وعثمان بن مطر، وإسحاق بن أبي زيد، ومحمد بن إبراهيم الشامي، وأبي

سعيد بن يونس ، وأبي علي الأهوازي ، وأبي أمية الطرسوسي ، وعيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب ، ويحيى بن سلمة بن كهيل ، والجراح ابن منهال ، والحسن بن علي العدوي ، ومحمد بن القاسم الأسدي ، وإبراهيم ابن دينار الفقيه ، وعلي بن عبيد الله الزاغوني، والحسن بن علي المعمري ، وعبيد الله ابن أبي الفتح ، وجعفر بن أحمد بن علي بن بيان ، والمبارك بن علي، وهارون بن محمد المستملي، ومحمد بن السري التمار، وإسحاق بن أبي زيد ، وعبد الله بن داود الواسطي ، ويحيى بن العلاء ، وإبراهيم بن طيان ، وعيسى بن ميمون ، وصفوان بن أبي الصهباء ، وأبي زكريا عبد الرحيم بن أحمد البخاري .

#### \* \* \*

#### أئمة علماء الجرح والتعديل الذين استقى ابن الجوزي منهم حكمه:

لقد استقى ابن الجوزي حكمه على الأحاديث من أئمة علماء الجرح والتعديل حيث استفاد منهم، واعتمد على جرحهم وتعديلهم، وأخذ بحكمهم، وبنى على أساسه حكمه بالوضع. فمن هؤلاء:

أحمد بن حنبل ، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم أبو إسحاق، أبو بكر ابن أحمد بن الحسين بن علي البيهةي أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر ابن الخطيب البغدادي، أبو بكر المروزي، أبو بكر محمد بن منصور السمعاني، أبو حاتم الرازي، أبو حاتم ابن حبّان البُستي، أبو حفص الفلاس عمرو بن علي بن بحر بن كنيز ، أبو حنيفة النعمان، أبو داود السجستاني، أبو داود الطيالسي، أبو زرعة الرازي، أبو سعيد ابن يونس، أبو سليمان الخطابي، أبو عروبة، أبو عشمان الدارمي، أبو عبد الله الصوري، أبو علي الأهوازي، أبو الفتح الأزدي محمد بن الحسين، أبو الفتح ابن أبي الفوارس، أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، أبو نعيم الأصبهاني، إسحاق بن أبي الفوارس، أبو مسهر عبد الأحمن بن عمرو، البخاري: أبو عبد الله محمد بن راهويه، الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو، البخاري: أبو عبد الله محمد بن

إسماعيل، البرقاني: أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب، الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى، حماد بن سلمة، الحاكم النيسابوري، حمزة بن يوسف السهمي، ابن الجُنيد، ابن طاهر: محمد بن طاهر بن علي المقدسي، ابن عدي: أبو أحمد عبد الله الجرجاني، ابن منده: يحيى بن عبد الوهاب، ابن واره: محمد ابن مسلم، جرير بن عبد الحميد، حفص بن غياث، واثدة بن قُدامة الشقفي، سليمان الستيمي، الساجي: زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن، السَّعْدي: أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد المروزي، سفيان الثوري، سفيان بن عُيينة، الشافعي: محمد بن إدريس، شعبة بن الحجاج، صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب، أبو علي عبد الله بن المبارك، عبد الغني بن سعيد الحافظ، العجلي: أبو الحسن أحمد المن عبد الله بن صالح، العقيلي: أبو حفص محمد بن عمرو بن حماد ، علي بن المختل الحفظ، علي بن المديني، الفضل بن دُكين، محمد بن عبيد الله أبو سليمان الفنزاري، مالك بن أنس، محمد بن عبد الله بن نمير، مسلم بن الحجاج، النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، النقاش: محمد بن علي بن عمرو ابن عين بن عمرو ابن عين بن معين، يزيد بن هارون.

ولقد أكــــثر ابن الجوزي من أقـــوال هؤلاء الأئمة واستند عليـــهم في حكمه على الأحاديث بالوضع في كتابه.

وسنذكر إن شاء الله تعالى أسماء الرواة المتكلّم فيهم على حروف المعجم في الفهرس الخاص بهم مع أرقام أحاديثهم في الكتاب.

#### الباب الثانى



لقد تساهل ابن الجوزي رحمه الله في الحكم على بعض المرويات في كتابه فقد أورد فيه الضعيف بل الحسن، بل الصحيح مما هو في سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم ومسند أحمد وفي المعاجم الثلاثة للطبراني بل فيه حديث صحيح في صحيح مسلم وحديث في صحيح البخاري في رواية حماد بن شاكر للبخاري ـ وقد كثر انتقاد العلماء له على هذه الأحاديث.

# الكتب المؤلفة لنقد كتاب ابن الجوزي كثيرة نشير هنا إلى بعضها بإيجاز:

#### فممن انتقد ابن الجوزي:

ابن حجر العسقلاني في كتابه «القول المسدّد في الذبّ عن المسند» (١) فقد انتقد ابن الجوزي في أنه أدخل أربعة وعشرين حديثًا من مسند أحمد بن حنبل مع أنه في اعتقاده ـ لا يوجد حديث موضوع واحد في المسند.

ثم ذيل السيوطي على القول المسدد وسماه «القول المسدد وذيله عليه» واستدرك فيه أربعة عشر حديثًا غيرهم أيضًا مما ذكره ابن الجوزي وهي في المسند.

<sup>(</sup>١) طبع الكتاب تحت مراقبة السيد شوف الدين أحمد، طبعته دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد ١٤٠٠هـ. ١٩٧٩م.

ثم جمع السيوطي ما في «القول المسدد» وما ذيّله عليه وزاد عليهما أحاديث وجمعها في كتاب «القول الحسن في الذب عن السنن»(١) وبلغ ما فيه من الأحاديث نيفًا وعشرين وماثة حديث ليست موضوعة، منها: أربعة أحاديث في مسند أبي داود، وثلاثة وعشرون حديثًا في جامع الترمذي، وحديث في سنن النسائي، وستة عشر حديثًا في سنن ابن ماجه، وحديث في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر وباقيها في كتاب «خلق أفعال العباد» وغيرها من تآليف البخاري، ومسلم، وسنن الدارمي، وصحيح ابن حبّان، ومستدرك الحاكم، وتصانيف البيهقي.

ثم اختصر السيوطي كتاب ابن الجوزي في «اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» وزاد على موادّه ما ورد في تاريخ ابن عساكر، وابن النجار، ومسند الفردوس للديلمي، وتصانيف أبي الشيخ ابن حيّان، وغيرها من كتب الحديث؛ فإن السيوطي يورد الحديث من الكتاب الذي أورده ابن الجوزي منه ثم يعقب بكلامه، وأول ما يزيد عليه يقول (قلت)، وفي آخره يقول (والله أعلم)، ويرمز للجورقاني بحرف (قا) إعلامًا بتوافق المصنفين على الحكم بوضع الحديث كما أفاد هو ذلك في مقدمته (٢).

وقال السيوطي في مقدمته (٣): «فإن من مهمات الدين التنبيه على ما وضع من الحديث واختلق على سيد المرسلين ﷺ . . . وقد جمع في ذلك الحافظ ابن الجوزي كتابًا فأكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم ينحط إلى رتبة الوضع، بل ومن الحسن ومن الصحيح كما نبه على ذلك الأئمة الحفاظ ومنهم ابن الصلاح في علوم الحديث وأتباعه، وطالما اختلج في ضميري انتقاؤه وانتقاده واختصاره لينتفع به مرتاده ، إلى أن استخرت الله تعالى، وانشرح صدري لذلك ، وهيأ لي إلى أسبابه المسالك».

<sup>(</sup>١) مخطوط في إيران في مكتبة المشهد الرضوي.

 <sup>(</sup>۲) طبع كتاب اللآليء المصنوعة في مجلديـن، طبعته دار المعـارف للطباعة بيـروت الطبعة الثـانية ١٣٩٥هـ
 ١٩٧٥م.

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة اللآليء المصنوعة للسيوطي، وانظر تدريب الراوي (١/ ٢٨٠).

وقال في تدريب الراوي<sup>(۱)</sup> عن كتاب ابن الجوزي: «قد اختصرت هذا الكتاب فعلقت أسانيده، وذكرت منها موضع الحاجة، وأتيت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها، وتعقبت كثيرًا منها، وتتبعت كلام الحفاظ في تلك الأحاديث خصوصًا شيخ الإسلام \_ يقصد ابن حجر \_ في تصانيفه وأماليه».

وأفرد السيوطي ما تعقب به ابن الجوزي في «النكت البديعات» واختصره في «التعقبات على الموضوعات» (۲) ويبلغ ما تعقبه ثلاثمائة حديث ونيفًا كما ذكر هو ذلك في آخر التعقبات: حديث في مسلم، وحديث في البخاري من رواية حماد ابن شاكر، وفي المسند ثمانية وثلاثون، وفي أبي داود تسعة أحاديث، وفي الترمذي ثلاثون، وفي النسائي عشر أحاديث، وفي ابن ماجه ثلاثون حديثًا، وفي المستدرك ستون حديثًا والباقي في السنن الكبرى للبيهقي، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن خزيمة، بن منصور، ومسند أبي يعلى ، ومسند أبي داود الطيالسي، وسنن سعيد بن منصور، ومسند البزار، وغيرهم.

وانتقده الشيخ أبو الحسن السندي في «تعليقه» على ما أورده ابن الجوزي في موضوعاته من أحاديث ابن ماجه نحوا من أربعة وثلاثين حديثًا، فتكلم حديثًا حديثًا وكشف القناع عن وجوه هذه الأحاديث (٣).

ثم قام الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن عرّاق الكناني (ت ٩٦٣ هـ) باختصار ما في موضوعات ابن الجوزي، وما زاد عليها السيوطي في (اللآلىء المصنوعة) وذيلها له، و(النكت البديعات) و (التعقبات على الموضوعات) وزاد ابن عراق على السيوطي ورتّبه كترتيب ابن الجوزي والسيوطي وأهداه للسلطان سليمان

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة اللآليء المصنوعة للسيوطي، وانظر تدريب الراوي (١/ ٢٨٠).

 <sup>(</sup>۲) ذيل اللاليء المصنوعة والتعقبات على الموضوعات طبيعا بالهند في اللكنو، مطبيعة العلوي على بخش

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب «ما تمس إليه الحاجة عمن يطالع سنن ابن ماجه» (ص ٣٨) للشيخ محمد عبد الرشيد العثماني الهندي، طبع في كراتشي بباكستان.

خان القانوني (۱) من سلاطين آل عثمان ولكنه حذف إسناد الأحاديث، وجعل كتابه في ثلاثة فصول: الفصل الأول: فيما حكم ابن الجوزي بوضعه ولم يخالف فيه، الفصل الثاني: فيما حكم بوضعه وتعقب. والفصل الثالث: فيما زاده السيوطي على ابن الجوزي، وذكر في الفصلين الأخيرين علة الحديث ويعتبر كتاب ابن عراق (۲) من أحسن ما ألف في الموضوعات من حيث الجمع والتحرير، ولكن يحتاج من يقوم بتحقيقه من جديد ويرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه ويضع له فهارس فنية حتى يستفيد الباحثون منه، وسماه: «تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الشنيعة الموضوعة».

#### المختصرات لكتاب ابن الجوزي:

لقد استفاد الكثير من الأثمة من كتاب ابن الجوزي حتى أن بعضهم لخصه أو اختصره أو رتبه، ولقد سبق ذكر بعضهم (٣) ممن صرّح بالاختصار أو التلخيص، ومن هؤلاء:

- الإمام شمس الدين ابن القيم (ت ٧٥١ هـ) في كتابه: (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) (٤) ولذا قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - رحمه الله - في تقديمه للكتاب (٥): «وهذا الكتاب اللطيف الحجم، الغزير العلم . . . اختصر فيه الإمام ابن القيم كتاب الإمام أبي الفرج ابن الجوزي المسمّى: (الموضوعات)، وأحسن الاختصار وأجاده، واستوفى في هذه الصفحات المعدودة أركان ذلك الكتاب الذي بلغت صفحاته أكثر من ألف صفحة، فقد استخلص من الأبواب التي ساقها ابن الجوزي بأحاديثها: ضوابط وكليات وأمارات تدل على الحديث الموضوع في ذلك الباب.

<sup>(</sup>١) الرسالة المستطرفة (ص ١١٣).

<sup>(</sup>٢) والكتاب مطبوع في جزءين بتحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف، وعبد الله محمد الصديق.

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل الثالث من الباب الأول ، عند ذكرنا للمصنفات في الوضع (ص94).

<sup>(</sup>٤) وقد طبع الكتاب عدة طبعات، بتحقيق الشيخ محمـد حامد الفقي، وأخرى بتحقيق العلامة عبد الرحمن المعلمى بعناية الشيخ منصور السماري، وثالثة بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة، رحم الله الجميع.

<sup>(</sup>٥) انظر مقدمة (المنار المنيف) (ص ١١ ـ ١٢) بقلم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.

ولم يذكر هو اختصاره لكتاب (الموضوعات) تصريحًا أو تلويحًا، ولكن المقابلة بين الكتابين تثبت ذلك بأيسر النظر للعارف بهلذا الشأن، وقد سمّى في بعض فصول هذا الكتاب ابن الجوزي ونقل عنه كلامه في كتابه (الموضوعات) بالحرف، دون أن يعزوه إليه.

وجاء اختصاره هذا أحسن المختصرات لكتاب (الموضوعات) سواء في ذلك اختصار من سبقه كعُمر بن بدر الموصلى (ت ٢٢٢ هـ) في كتابه الذي سماه: (المغني عن الحفظ والكتاب، بقولهم: لم يصح شيء في هذا الباب)(۱). أو اختصار من لحقه كتلميذه الفيروزآبادي \_ صاحب القاموس \_ (ت ٨١٧ هـ) في خاتمة كتابه (سفر السعادة)(٢)، فإن المآخذ التي أخذت على هذين الكتابين أضعاف أضعاف ما يؤخذ على (المنار المنيف)، وقد ألفت كتب مستقلة في تعقبهما وبيان مآخذهما».

\* \* \*

(١) طبع بمصر قديمًا في المطبعة السلفية، وانظر: (فسصل الخطاب بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب) لأبي إسحاق الحويني ـ ط: دار الكتب العلميسة، وانظر أيضًا: (جنة المرتاب بنقد المغني عن الحسفظ والكتاب) للحويني أيضًا ، وانظر مقدمة كتاب (التحديث بما قيل : لا يصح فيه حديث) للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. ط: دار الهجرة بالرياض.

 <sup>(</sup>۲) انظر الرسالة المستطرفة (ص ۱۵۰)، وقد طبع الكتاب بالهند ثم بمصر أكثـر من مرة. وانظر: (التنكيت والإفادة على خاتمة سفر السعادة) لابن همّات الدمشقى (ت ۱۱۷٥ هـ).

#### الباب الثانى

الفصل الثالث أوجه النقد التي وجهها العلماء لكتاب ابن الجوزي والردّ عليها

ومما لا شك فيه أن المحدّثين النقّاد يقدرون موقف ابن الجوزي بأنه قدّم للسنة خدمات جليلة، وأنه وفق في مهمته تلقاء ذلك، وذلك بجمعه كثيرًا من الأحاديث الموضوعة في مؤلف واحد مع ترتيبه على الأبواب، ولذا استفاد من مصنفه هذا الكثير من الأئمة، وتناولوه بالاختصار والتلخيص تارة، أو بالزيادة عليه والتعليق تارة أخرى.

ولكن الأئمة النقاد أخذوا عليه بعض المؤاخذات في مصنفه هذا على وجه الخصوص، وفي بقية مصنفاته الأخرى على وجه العموم، وهذه الانتقادات نوجزها ونحصرها فيما يلى :

- الوجه الأول: أن ابن الجوزي يورد في كتابه أحاديث ضعيفة ـ ليست بموضوعة ـ بل وحسنة وصحيحة، ولم يحاول البحث عن متابعات وشواهد لتقوية الضعيف الذي ينقده، مع أن بعض هذه الأحاديث لا يباين المعقول، ولا يخالف المنقول، ولا يناقض الأصول، كما ذكر هو في أول كتابه (الموضوعات) وفي مقدمته.

قال الحافظ ابن حجر: «غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدًا . . . وفيه من الضرر أن يظن ما ليس

بموضوع موضوعًا، عكس الضرر بمستدرك الحاكم فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحًا، . . ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن؛ لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل»(١).

قال السيوطي: «وقد جمع في ذلك ميعني الموضوعات ما الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي كتابًا ف أكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم ينحط إلى رتبة الوضع، بل ومن الحسن ومن الصحيح كما نبه على ذلك الأثمة الحفاظ»(٢).

وقال السيوطي أيضًا: «وقد ألّف شيخ الإسلام ـ يقصد الحافظ ابن حجر ـ (القول المسدد في الذب عن المسند) أورد فيه أربعة وعشرين حديثًا في المسند، وهي في الموضوعات، وانتقدها حديثًا حديثًا، ومنها حديث في صحيح مسلم»(٣).

قلت: والحديث الذى أشار إليه، قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٤) من طريقين عن أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة مسمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «يوشك إن طالت بك مدة، أن ترى قومًا في أيديهم مثل أذناب البقر، يغدون في غضب الله ، ويروحون في سخط الله».

وقال الحافظ ابن حجر<sup>(٥)</sup>: «ولم أقف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع، وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة

<sup>(</sup>١) انظر تدريب الراوي (١/ ٢٧٩) للسيوطي.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة اللآليء المصنوعة (١/٢) للسيوطي.

<sup>(</sup>٣) انظر تدريب الراوي (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح مسلم (٢١٩٣/٤ / رقم ٢٨٥٧)، وانظر ما علقناه على الحديث هنا في الموضوعات (رقم ١٥٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر القول المسدد (الحديث الثالث) (ص ٣٧ ـ ٣٩) للحافظ ابن حجر.

شديدة منه . . . فلقد أساء ابن الجوزي لذكره في الموضوعات حديثًا من صحيح مسلم، وهذا من عجائبه (۱).

والحق أن هذا الانتقاد صحيح، وأن ابن الجوزي قلّد من سبـقه من الأثمة في الحكم بالوضع على بعض الأحاديث التي لم تنحط رتبتها إلى درجة الوضع.

قال العلائي: «دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع في الحكم بالوضع لأن مستنده في غالب ذلك بضعف راويه» وقال الحافظ ابن حجر: «وقد يعتمد على غيره من الائمة في الحكم على بعض الاحاديث بتفرد بعض الرواة الساقطين بها، ويكون كلامهم محمولاً على قيد أن تفرده إنما هو من ذلك الوجه، ويكون المتن قد روي من وجه آخر لم يطلع هو عليه أو لم يستحضره حالة التصنيف، فدخل عليه الدخيل من هذه الجهة وغيرها، فذكر في كتابه الحديث المنكر والضعيف الذي يحتمل في الترغيب والترهيب، وقليل من الأحاديث الحسان: كحديث صلاة التسابيح، وكحديث قراءة آية الكرسي دبر الصلاة ، فإنه صحيح رواه النسائي وصححه ابن حبان، وليس في كتاب ابن الجوزي من هذا الضرب سوى أحاديث قليلة جداً. وأما مطلق الضعف ففيه كثير من الأحاديث. نعم أكثر الكتاب موضوع، وقد أفردت لذلك تصنيفًا أشير إلى مقاصده . . . . ولابن الجوزي كتاب أخر سسماه (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) أورد فيه كثيرًا من الأحاديث الواهية، وفاته من الموضوعة، كما أورد في كتاب الموضوعات كثيرًا من الأحاديث الواهية، وفاته من كل النوعين قدر ما كتب في كل منهما أو أكثر ، والله الموفق» (٢).

<sup>(</sup>۱) وانظر حــديث (رقم ۱۲۹۵) هنا في الموضسوعــات، وفي اللآليء (۲/ ۱۸۱) وتدريب الراوي (۱/ ۲۸۰) للسبوطي، وفي المصنوع (ص ۱۵۵)، ففسيها ذكر رواية حماد بن شاكر للبــخاري، وقد حكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع.

وانظر هنا أحــاديث ليست مموضوعــة ذكرها ابن الجــوزي في الموضوعــات (رقم ٤٧٩ ، ٣٢٠ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٦٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢ ، ٩٣٢

<sup>(</sup>٢) انظر: النكت على ابن الصلاح (٨٤٨/٢ ـ ٨٥٠) للحافظ ابن حجر.

- الوجه الثاني: أن ابن الجوزي فاته الكثير من الأحاديث الموضوعة لم يذكرها في كتابه، فقد قال الحافظ ابن حجر: «قد فاته قدر ما كتب أو أكثر»(۱). ولذا فقد صنف الأئمة بعد ابن الجوزي مصنفات عديدة، مثل كتاب السيوطي: (الزيادات على الموضوعات)، و(الفوائد المجموعة) للشوكاني، و(التحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث) لبكر بن عبد الله أبو زيد، وغيرها من المصنفات(۲).

ولا شك أن ابن الجوزي قد فاته الكثير من الأحاديث الموضوعة، لكن هذا لا يحط من فضله ولا ينزل من قيمة كتابه، بل له فضل السبق، لأن الاستيعاب في باب واحد صعب، وليس في طوق البشر إلا أن يكون معصومًا.

\_ الوجه الثالث: تعنت ابن الجوزي في الجرح، بل إنه يذكر ما قيل في الرجل من جرح دون ذكر التعديل، وأنه يعتمد الجرح المبهم مع توثيق البعض للراوي وإهمال هذا التعديل.

وقال الإمام الذهبي: «ربما ذكر ابن الجوزي في (الموضوعات) أحاديث حسانًا قوية، ونقلت من خط السيد أحمد بن أبي المجد قال: صنف ابن الجسوزي كتاب (الموضوعات) فأصاب في ذكر أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل، ومما لم يصب فيه؛ إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها، كقوله فلان ضعيف أو ليس بالقوي أو لين، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه، ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه، وهذا عدوان ومجازفة، انتهى»(٣).

وقد سبق قول العلائمي: «دخلت على ابن الجوزي الآفة من التوسع في الحكم بالوضع ؛ لأن مستنده في غالب ذلك بضعف راويه»(٤).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) وانظر ما سبق أن ذكرناه في الفصل الثالث من الباب الأول (ص94).

<sup>(</sup>٣) انظر: تدريب الراوي (١/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩) للسيوطي.

<sup>(</sup>٤) انظر الوجه الأول (ص 117).

- الوجه الرابع: أن ابن الجوزي كان كثير التأليف، فكان ينتقل من تأليف كتاب إلى آخر دون أن يراجع مسوداته في التأليف الأول، واتهم أيضًا بعدم الاهتمام فيما ألّف مما أدّى إلى عدم تحرير كتبه ومصنفاته.

قلت: لعل عذره في ذلك كثرة مصنفاته وجمعه مما لا يتسع الوقت لإتقانها، كما قال الإمام الذهبي: «هكذا هو له أوهام وألوان من ترك المراجعة وأخذ العلم من صحف، وصنف شيئًا لو عاش عمرًا ثانيًا لما لحق أن يحرره ويتقنه»(١). ولعلنا نلتمس له عذرًا بما نقل عنه من أنه قال «أنا مرتب ولست بمصنف». ولكثرة كتبه، قال الإمام الذهبي: «وما علمت أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل»(٢). وقال ابن رجب: «كثرت أغلاطه في تصانيفه، وعذره في هذا واضح، وهو أنه كان مكثرًا من التصانيف، فيصنف الكتاب ولا يعتبره، بل يشتغل بغيره، وربما كنت في الوقت الواحد في تصانيف عديدة، ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة، ومع هذا فكان تصنيفه في فنون من العلوم بمنزلة الاختصار من كتب في تلك العلوم، فينقل من التصانيف من غير أن يكون متقنًا لذلك العلم من حمة الشيوخ والبحث»(٣).

- الوجه الخامس: تناقض ابن الجوزي في معؤلفاته، فنجده مشلا يؤلف كتاب الموضوعات ليحذر الفقهاء والوعاظ وغيرهم، ثم تجده يورد في كتبه الوعظية أحاديث موضوعة وأخباراً تالفة. فابن الجوزي في تأليفاته مثل: (الموضوعات)، و(العلل المتناهية في الأحاديث الواهية)، و(الضعفاء والمتروكين)، و(القيصاص والمذكرين) يعتبر جارعاً متشددا، ينقد الرواة دون مسامحة، في حين أننا نجده متسامعاً متساهعاً فيما ألف من كتب أمثال التاريخ، والسير، والوعظ، والنصيحة، مثل كتاب (ذم الهوى)، و(السلوة الأحزان)، و(رؤوس القوارير)، و(المدهش)، و(در المنتظم)، و(التبصرة)، و(اليسواقيت الجسوزية)، و(مناقب أحمد)، و(الوفا

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٧٨)، وانظر ما كتبناه في الفصل الأول من هذه المقدمة (ص 38).

<sup>(</sup>٢) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ٤٢١)، وانظر ترجمة ابنَ الجوزي في هذه المقدمة (ص 27).

<sup>(</sup>٣) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (١/ ٤١٤)، وانظر (ص 37) من المقدمة.

بأحوال المصطفى)، و(المنتظم في التاريخ)، و(تلبيس إبليس)، وغيرها. فإنه يذكر في هذه المصنفات أحاديث واهية بل موضوعة، وحكايات غريبة، وبعض هذه الاخبار في كتابه (الموضوعات) أو (العلل المتناهية) وبذا يعتبر ابن الجوزي متناقضًا أو متضادًا في آرائه وأحكامه !! مع أن شعار العالم أن يهتم بتصانيفه كلها، وأن يحافظ على الموازنة بين مؤلفاته حتى لا تطغى قابليته وتفوقه الوعظي على منهاجه الذي يسير عليه في علم الحديث وعلم الجرح والتعديل، ولذا قال الإمام الذهبي: «كان مبرزًا في التفسير والوعظ وفي التاريخ، ومتوسطًا في المذهب، وله في الحديث اطلاع تام على متونه، وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فما له فيه ذوق المحدثين، ولا نقد الحفاظ المبرزين. . "(١) وقال أيضًا: «لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا باعتبار الصنعة بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه"(٢)، ولعل السبب في تناقضات ابن الجوزي، ما ذكره ابن رجب رحمه الله من أنه: «إذا رأى تصنيفًا وأعجبه صنف مثله في الحال، وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل؛ لقوة فهمه وحدة ذهنه فربما صنف لأجل ذلك الشيء ونقيضه بحسب ما يتفق له من الوقوف على تصانيف من تقدمه"(٢).

وقد يسأل سائل: لماذا ذكر ابن الجوزي الأحاديث الواهية أو الموضوعة في هذه الكتب؟ مع أنه من المهتمين بالحديث وعلومه، ومن المتشددين في نقد الرواة من جهة، وسبر المتن من جهة أخرى ، والجواب هو ما ذكره الإمام الذهبي من قبل، أو أن هناك احتمالين:

الاحتمال الأول: أن ابن الجوزي بدأ في الوعظ والخطابة والإرشاد وهو في العشرين من عمره، واشتهر في ذلك بين الناس، حيث كان يجتمع حوله آلاف من محبّيه وذلك أمام تفوقه في أساليبه الخطابية وتأثيره في الناس في مجالسه، وكانت

<sup>(</sup>١) انظر ، طبقات المفسرين (ص ١٧) للسيوطي، وانظر ترجمة المصنف (ص 21).

<sup>(</sup>٢) طبقات الحفاظ (ص ٤٧٨) للسيوطي ، وانظر ترجمة المصنف (ص 22).

<sup>(</sup>٣) انظر الذيل على طبقات الحنابلة (١/ ٤١٥)، وانظر ترجمة المصنف (ص 38).

الحكايات والقصص الغريبة التى تجعل الناس متحيّريسن ومندهشين شائعة في ذلك العصر، ولعل ابن الجوزي - في رأينا - قد وقع في تأثير هذا التيار الجارف الشائع من الحكايات الغريبة والإسرائيليات ؛ لأن الناس معجبين بها، ولم يتسمالك نفسه إلا في الأخذ بها، ثم إن اجتماع آلاف من الناس في الميدان حتى الخليفة والوزراء وكبار الشخصيات في الدولة ربما جعله يذكر لهذا الحشد الكبير حكايات وقصصًا غريبة بأسلوب رزين وبصوت حزين جعلهم في حيرة ودهشة، ووجود الاخبار والآثار في كتبه من الوعظ والخطابة والسير والتاريخ يقوي ما ذهبنا إليه من هذا الاحتمال.

الاحتمال الثاني: قد ذكر ابن الجوزي في بعض كتبه ما ألفه من كتب قبل ذلك التاريخ في مثل كتابه «لفتة الكبد إلى نصيحة الولد» و«دفع شبه التشبيه والرد على المجسمة» ولم يذكر ابن الجوزي في هذه المؤلفات ـ في حدود اطلاعي ـ كمتبه في الحديث وعلومه ورجاله مثل كتاب «الموضوعات» و«القصاص والمذكرين» و«العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» نفهم من ذلك أنه ألف هذه الكتب في آخر عمره، لأننا نعرف على غالب الظن أنه ألف كتابه «القصاص والمذكرين» ما بين أعوام مهن ذلك ما بين أعوام مهن ذلك ما بين أعوام مهن فلك ما بين المعالم «كتاب القصاص والمذكرين» وكما أنه ألف كتابه «صيد الخاطر» فيما بين سنة ٥٧٨ وسنة ٥٧٥ هـ. كما وسنة ٥٧٥ هـ. كذا أنه ألف كتابه «الموضوعات» وانتهى منه سنة ٥٧١ هـ. كما أفاد ذلك ابنه علي بن الجوزي في نهاية الموضوعات، في نسخة يوسف آغا، وكان عمره حينذاك واحد وستون سنة .

وعلى هذا الاحتمال الثاني يكون ابن الجوزي قد رجع عن آرائه وأفكاره السابقة في مؤلفاته الأولى وذلك بعد ما أيقن وعلم أن بعض الأحماديث التي ذكرها في الدور الأول من حياته هي أحماديث موضوعة أو واهية، ثم قمام بجمع الأحاديث

الموضوعة في مؤلف، والأحاديث الضعيفة الواهية في مؤلف آخر، وكذلك جمع الضعيفاء والمتسروكين في مؤلف آخر مستقل<sup>(۱)</sup>، وهذا الاحتسال من أقوى الاحتسالين عندي في هذا الموضوع، وكذلك يجوز وقوع الاحتسالين معًا، والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر: كتاب «ابن الجوزي ومنهجه في الحديث؛ (ص ١٠) (الحالة الاجتماعية في عصره).

#### الباب الثاني

# الفصل الرابع هل ألق ابن الجوزي كتابه مرتين ؟!

إن المطالع لمخطوطات ونسخ كتـاب الموضوعات ومقارنتـها ببعضـها يتبين له أن ابن الجوزي ألف كـتابه مـرتين أو أنه صنفه أولاً ثم نظر فـيه بعد ذلـك وزاد عليه ونقحه.

أو أن ابن الجوزي ألف كتابه أولاً ثم أملاه على تلاميذه وأسمعهم وقابلوه بنسخهم كما يظهر ذلك في قبولهم: (بلغ مقابلة بنسخة المؤلف). وقد وصل إلينا من هذا التأليف الأول (النسخة الأولى): نسخة عاطف أفندي، وفاتح، والسليمانية، وجلبي عبد الله، وأحمد الثالث(1).

ثم زاد ابن الجوزي زيادات في كتابه شملت: مقدمة الكتاب، وفي الأسانيد، وفي الأسانيد، وفي الأحاديث، وصارت هذه نسخة ثانية، وهي الأخيرة لكتاب الموضوعات، ومن هذه النسخة استنسخ نجله علي ابن الجوزي، كما يظهر ذلك في مخطوطتي السليمية، ويوسف آغا<sup>(۱)</sup>، فهما منقولتان عن النسخة الثانية (الأخيرة) لكتاب الموضوعات.

ويشهد لما ذكرنا ما قاله الحافظ العراقي عند ذكره لحديث: (من كذب علي متعمدًا . . . ) قال<sup>(٢)</sup>: «ما حكاه المصنف ـ يريد ابن الصلاح ـ عن بعض الحفاظ

<sup>(</sup>١) انظر وصف هذا المخطوطات في الفصل الثاني من الباب الثالث، من هذه المقدمة (ص131).

<sup>(</sup>٢) انظر التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٢٩) عند حديثه عن المتواتر.

من أنه رواه اثنان وستون من الصحابة - وفيهم العشرة - فأبهم المصنف ذكره، هو الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي، فإنه ذكر ذلك في النسخة الأولى من الموضوعات، فذكر أنه رواه أحد وستون . . . ثم قال ابن الجوزي: إنه ما وقعت له رواية عبد الرحمن بن عوف إلى الآن . . . » ثم قال العراقي: «هكذا نقلته من نسخة من الموضوعات بخط الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري، وهذه النسخة هي النسخة الأولى من الكتاب، ثم زاد ابن الجوزي في الكتاب المذكور أشياء، وهي النسخة الأخيرة ، فقال فيها: رواه من الصحابة ثمانية وتسعون نفسًا، هكذا نقلته من خط علي من حل المصنف - من الموضوعات». وهما يؤيد هذا ما تجده كثيرًا في زيادات النسخ المذكورة على النسخ الأخرى مما لا مجال الآن لذكره (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الأول من الباب الثالث من هذه المقدمة (ص127) ، حول مزايا هذه الطبعة.

#### الباب الثالث

#### حول هذه الطبعة المحققة والمعتنى بها



من أنعم النظر في هذه الطبعة يدرك قيمة هذه النشرة، والحاجة الشديدة إليها، من حيث الضبط والتحقيق وتخريج الآيات والأحاديث ومراجعة النصوص على أصولها(١).

والذي يقارن هذه الطبعة بالطبعات الأخرى الموجودة يتضح له بجلاء الفارق بينها وبين غيرها من حسيث الزيادات الكثيرة في هذه النشرة، والنقص الواضح في المطبوع قبلها، وسنذكر على سبيل المثال ـ لا الحصر ـ أمثلة لهذه الزيادات.

أهم الزيادات الموجودة في نُسختي الأصل (سليمية ويوسف آغا) والتي لا توجد في النسخ الأخرى للكتاب:

(\*) رواية حديث: من كذب علي متعمداً . . وهو في نسختي الأصل (وهي النسخة الأخيرة للكتاب) عن ثمانية وتسعين صحابيًا، بينما النسخ الأخرى (وهي المنقولة عن النسخة الأولى) عن إحدى وستين نفساً، ينظر: (ج١/ ص ٥٥) حديث رقم (٤٥)، مخطوط (٢٥/ب) وينظر كتاب «فتح المغيث بشرح الفية الحديث» للحافظ زين الدين العراقي (ص٧).

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الثالث من هذا الباب (ص137).

- (\*) قوله: قال المؤلف: وفي رواية بالفارسية . . إلى قوله: قال المصنف: هذا حديث . . . لا يوجد في النسخ الأخرى. نهاية حديث (٢٤٠) (ج١/ص ١٥٨) السطر الأخير.
- (\*) سند: أنبأنا أبو الوقت . . . إلى سند: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك . . لا يسوجد في النسخ الأخرى . حديث رقم (٢٣٨) كتاب التسوحيد، باب ٣ ، (ج١/ص ١٥٥).
- (\*) الحديث السادس (رقم ٢٣٧) والإسناد لا يوجد في النسخ الأخرى، كتاب التوحيد، باب ٢ : إثبات القدم للقرآن (ج١/ص ١٥٤) مخطوط (٧٧/أ).
- (\*) من إسناد: محمد بن ناصر ... إلى: أبي زرعة أحمد بن محمد .. لا يوجد في النسخ الأخرى، كتاب التوحيد، باب ١٦، حديث رقم (٢٦٢)، (ج١/ص١٧٩).
- (\*) قوله: قال المصنف . . . إلى: كيفية مجيء الإسلام . . . لا يوجد في النسخ الأخرى ، (ج١/ص ٢٠١)، كتاب الإيمان (2) باب (٧).
- (\*) قوله: لا يجوز الاحتجاج به . . ضمن باب (٢٥) إلى: باب الوجه الحسن رقم (٢٦) لا يوجد في النسخ الأخرى (ج١/ص ٢٤٦) من كتاب المبتدأ (3).
- (\*) من قوله: وقد سرق هذا الحديث . . إلى قوله: وقد روى أبو بكر النقاش . . . لا يوجد في النسخ الأخرى . ومن ورق ١٥٢ ب إلى ١٥٤ وهي رواية واثلة ابن الأسقع أثبتناها من نسخة سليمية وهي لا توجد أيضًا في نسخة يوسف آغا الأصل والنسخ الأخرى . كتاب ذكر جماعة من الأنبياء (4) حديث رقم (٩٠٤) (ج١/ص ٣٢٠).
- (\*) حديث آخر عن سليمان عليه السلام. لا يوجد في النسخ الأخرى. كتاب ذكر جماعة من الأنبياء (4) باب في حديث آخر (١٦) حديث رقم (٤١٣) (ج١/ ص٣٢٧).

- (\*) باب ما يروى عن إسلام أبوي رسول الله ﷺ حديث رقم (٤٢٦) إلى نهاية ذكر جماعة من الأنبياء لا يوجد في النسخ الأخرى (ج١/ص ٣٤٥) مخطوط (١٦٥ ب ـ ١٦٦ أ) باب (٢٢).
- (\*) باب تقديم حضور مجلس العالم على غيره من الطاعات إلى باب (١٢) من كتاب العلم (5) لا يوجد في النسخ الأخرى (ج١/ص ٣٦٣ ـ ٣٦٣) باب ١١ مخطوط (١٧٢/ب).
- (\*) وفي باب (٣٣) من كتاب العلم (5) (ج١/ص ٣٩٨) حديث (رقم ٤٨٠) ريادة طريق لا يوجد في النسخ الأخرى.
- (\*) من قوله: قال الدارقطني ، باب مال أصحاب الحديث (٥٢) (ج١/ص (\*) من قوله: قال الدارقطني ، باب مال أصحاب الحديث (٥٢) (ج١/ص ٤٢٤ \_ ٤٢٥) حديث رقم (٤٠٥) مخطوط (١٩٨/ب) لا يوجد في النسخ الأخرى.
- (\*) الحديث الستّون في مـحاربة عليّ الجنّ: من كتاب الفـضائل والمثالب (7) حديث (۷۰) (۲۲/ ص۱۹۳) لا يوجد في النسخ الأخرى مخطوط (۳۸/ ب).
- (\*) الحديث الخسامس في عقوبة قاتله (أي الحسين) حديث رقم (٧٦٣)، من كتاب الفضائل والمثالب (7) ص (ج٢/ ص ٢٠٨) لا يوجد في النسخ الأخرى.
- (\*) من قوله: وقد روى بعض الكذابين . . إلى: باب في ذم الوليد . . . لا يوجد في النسخ الأخرى، كتساب الفضائل والمشالب (7) بساب (٦٧) (٦٢) (ج٢/ص ٣٠١).
- (\*) من بداية إسناد: وأنبأنا يحيى بن الحسن البناء . . إلى قوله: قال المصنف . . . لا يوجد في النسخ الأخرى. كتاب الفضائل والمثالب باب (٦٩) حديث رقم (٨٦٩) (ج٢/ ص٣٠٣).
- (\*) الإسناد الأول من: أنبأنا يحيى بن الحسن...إلى الإسناد الشاني وهو: وأخبرنا إسماعيل بن أبي صالح .. لا يوجد في النسخ الأخرى، كتاب الصلاة (9) باب (٣٢) (ج٢/ص ٤١٠) حديث (٩٨٤).

(\*) وفي ص (٤١٧) مخطوط (١٤٥/ب) زيادة سطرين في الأصل في قوله: وأنا كفيله . . باب ٣٤ ، كتاب الصلاة (9) حديث (٩٩٢).

(\*) من قوله: وقد رويت في هذا المعنى . . إلى: باب الغفران(٥)، كتاب الصوم(14) باب تزيين الجنة لصور المسخوام رمضان(٤) حديث رقم(١١١٩). (ج٢/ ص٥٤٩). لا يوجد في النسخ الأخرى.

هذا وهناك جمل وكلمات زائدة من نسختي الأصل أشرنا إليها في هوامش الصفحات ، فلا نطيل بذكرها ها هنا.

#### \* \* \*

وهناك زيادات لا توجد في نسختي الأصل، نقلناها من النسخ الأخرى للكتاب ووضعناها بين القوسين المعقوفتين [...] مع بيانها في الهوامش وهي كما يلي:

(\*) باب الخوف من فتنة النساء (١) حديث رقم (١٢٤٦) (ج٣/ ص٣٨) من كتاب النكاح (19). لا يوجد في يوسف آغا ، نقلناه من نسخة ف.

(\*) باب خروج الخلافة من بيت علي بن أبي طالب (٢) من كتاب الأحكام السلطانية (32) حديث (١٥٣٧) (ج٣/ص ٣٠٥). هذا الباب والحديث لا يوجد في الأصل نقلناه من ف.

(\*) حـديث (١٦٤٧) باب ردّ العـمل على المغـتـاب وطالب الدنيـا والمتكبـر والمعجب ونحو ذلك (٢٨) من كتاب الزهد (36) (ج٣/ص ٤٠٣). هذا الحديث لا يوجد في الأصل نقلناه من ف.

(\*) باب ذكسر اسم الله الأعظم (١) إلى آخسر الباب ، حسديث رقم (١٦٦١) (ج٣/ ص٤٢٤)، كتاب الدعاء (38) لا يوجد في الأصل نقلناه من ف.

## الباب الثالث



#### بعد الفحص والجهد تحصلت على ثماني نسخ مخطوطة للكتاب:

الأولى: مصورة من نسخة مكتبة سليمية بمدينة أدرنة ـ تركيا ـ تحت رقم ٩٥ حديث ، الجزء الأول من كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، نسخه علي ابن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي وهو نجل ابن الجوزي (١) نقلاً من خط أبيه. وعلى الورقة الأولى منها: «كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» تأليف الشيخ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي رضي الله عنه، وفي نهايتها: باب فضائل علي رضي الله عنه، آخر الحديث العاشر؛ وهي في مجلد مغطى بغلاف مقوى بمكلب، وفي الورقة الأخيرة ٢٦٧ أ؛ آخر الجزء الأول من كتاب الموضوعات والحمد لله دائمًا، نقله من خط مؤلفه رضي الله عنه، ولده علي

<sup>(</sup>۱) قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٢٥ / ٣٥٣ ـ ٢٥٣ / ٢١٩). هو الشيخ الفاضل الـ مُسند بدر الدين أبو القاسم عملي بن الشيخ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن علي بن الجوزي البكري البغدادي الناسخ، وُلد في رمضان سنة إحدى وخمسين وخمسمائة وتوفي في رمضان سنة ثلاثين وستمائة للهجرة. وقال ابن نقطة (التقييد ورق ١٨١) وهو صحيح السماع ثقة، كثير المحفوظ، حسن السماع، سمع صحيح الإسماعيلي من يحيى بن ثابت، وقال ابن النجار: وعظ في صباه، وكان يكتب عشرة كراريس، ولكنه قليل المعرفة، وقال الذهبي: لزم النسخ وليس خطه جيدًا وكان متعفقًا يخدم نفسه، سمع من أبي زرعة وأحمد بن المقرب والوزير ابن هُبيرة وسمع منه الكثيرون وكان يحفظ شيئًا كثيرًا من الاخبار والنوادر والاشعار، نسح الكثير بالأجرة. «العبر» (٥/ ١٢١)، «الوافي بالوفيات»(٢١ / ٢٢٣)، «البداية والنهاية» (٣١ / ١٣١)، «الشدرات» (١٧٧٠)، «الراقي الزمان» (٨/ ١٧٨).

ابن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي لغيره، ووافق فراغه منه في العشر الأوسط من شوال سنة إحدى عشرة وستمائة، وهو يتلو قوله سبحانه: ﴿سيجعل الله بعد عسر يسراً﴾، فنسأله الإعانة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، يتلوه في أول الثاني: الحديث الحادي عشر ردّ الشمس له. وكذا في أول الورقة وآخرها: أنهاه اختصاراً، وبلغ اختصاراً والذي بعده إلى آخر النسخة أحمد بن محمد أبي بكر الدار محولي عفا الله عنه سنة سبع وسبعين وستمائة. وعليها تعليقات مثل ٨١ أ: آخر الجزء الأول من خط مؤلفه، ١٥٢ ب: آخر الجزء الثاني من خط مؤلفه، و ٢٤١ ب: آخر الجزء الثالث من خط مؤلفه. وجعلنا هذه النسخة أصلاً ورمزنا لها بالحرف (أ).

الثانية: مصورة من مخطوط عاطف أفندي باستانبول تحت رقم ، ٦٤ ، نسخت سنة ١٦١ هـ . نسخها محمد بن الجاولي بن محمد الجاولي الهمداني. وهي في ٣٩٣ ورقة، وهذه النسخة كاملة، وفيها: بلغ مقابلة في عدة أماكن منها وفي ١٦٩ براب: ويتلوه في الجنزء الثاني ذكر بغداد وذكر العبادات والطهارة وباب ذكر البول، وافق فراغ هذه المجلدة في نهار الجمعة، ثاني جمادي الآخرة سنة إحدى وعشرين وستمائة العبد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه محمد بن الجاولي بن محمد الجاولي الهمداني وهو مصليًا على رسوله وخيرته من خلقه محمد صلى الأحاديث المرفوعات وذلك في شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وستمائة وكتبه العبد الفقير الذليل الحقير محمد بن الجاولي بن محمد الجاولي الهمداني . . الجزء الناني. ورمزنا لها بحرف (ع) وهذه النسخة قديمة جدًا وبعض أوراقها محسوحة، وصورنا منها (ميكروفيلم) ولم يكنّا تكبيرها ولذا اطلعنا عليها بواسطة مكبر الصور، وبعد ما ظفرنا بنسخة يوسف آغا تركنا هذه النسخة لصعوية قراءتها.

الثالثة: مصورة من مخطوط مكتبة أحمد الثالث باستانبول تحت رقم ٥٣٤ ، المجلد الأول في ٢١٢ ورقة، وفي كل وجه من الورقة ٢٣ سطرًا مقياسها

٢٥/١٧ سم نسخت في القرن الثامن الهجري تـقريبًا، ملك نصر بن ميا بن صالح التميمي لأبيه ثم الأنصاري، تبدأ من أول الكتاب وتنتهي في باب: ذكر البصرة، ولم نجد عليها تاريخ النسخ ولا اسم ناسخها. ورمزنا لها بحرف (ح).

الرابعة: مصورة من مخطوط السليمانية تحت رقم ٣٤٥، فهي نسخة كاملة في ٢٠٧ ورقة، ولم يوجد فيها تاريخ النسخ ولا اسم ناسخها، وعليها: ملك السلطان محمود خان وطُغرته، ويحتمل أنها نسخت في القرن العاشر أو الحادي عشر، ورمزت لهذه النسخة بحرف (س) وفيها أخطاء.

الخامسة: مصورة من مخطوط مكتبة حاجي علي باشا باستانبول تحت رقم ٢٨٦ وهي في ٣١٧ ورقة، يبدأ من: باب المضمضة والاستنشاق ثلاثًا للجنب، وينتهي في آخر الكتاب: باب في ذكر حديث وضع على فاطمة عليها السلام، كتبه أحمد بن محمد الدهتوسي وذلك يوم السبت المبارك ثاني ذي القعدة من شهور سنة بالم من الهجرة النبوية وفي آخرها في ٣١٧ ب: بلغ مقابلة من أول الكتاب إلى آخره بحسب الطاقة، وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف (ب).

السادسة: مصورة من مخطوط مكتبة چلبي عبد الله باستانبول تحت رقم ٧٩، الجزء الثاني من كتاب الموضوعات، وهي في ٢٥٢ ورقة، وفي كل وجه من الورقة ١٥ سطرًا مقياسها ٢٤٣/ ١٦٥، ١٦٧/٢٠٥ مم. أوله: الحديث الشالث عشر في أن النظر إلى وجهه عبادة، وآخره ٢٥٢ ب: باب في تدبير المصالح وفيه: هذا آخر الجزء الثاني ويتلوه في الثالث كتاب المنكاح، باب الخوف من فتنة النساء، وفيه: بلغت المقابلة بالأصل بخط المصنف وصحح، وفي بعض الأوراق: بلغ معارضًا بخط المصنف. وقد رمزنا لهذه النسخة بحرف (ج).

السابعة: مصورة من مخطوط مكتبة فاتح المسجل تحت رقم ١٢١٢ ، المجلد الثاني من الموضوعات وهي ٢٤٢ ورقة، وفي كل وجه من الورقة ٣٣ سطرًا ، مقياسها ٢٤٩ / ٢٦٦ ، ٢٠٥ / الحجم الكبير وهو في مجلد كبير جميل وأولها: باب في ذكر أحاديث وضعت على ابن عباس وفاطمة رضى الله عنهم وهو آخر الكتاب. ورمزنا لهذه النسخة بحرف (ف).

الثامنة: وتحصلنا أخيرًا على صورة من مخطوط مكتبة يوسف آغا بمحافظة قونيا المقيد تحت رقم ٤٦٨٠ ـ ٤٦٨٣ ، وهي في ثلاثة مجلدات بخط نسخي جيد مغلّف بالجلد، وهي بنفس خط مكتبة سليمية، ولا تختلف معها إلا في النادر، والعناوين من أسماء الكتب وأسماء الأبواب مكتوبة بالأحمر ، والباقي بالحمر الأسود، وهي تعتبر أقدم نسخة حصلنا عليسها حيث نسخها على بن عبد الرحمن بن الجوزي، وفي أولها: الجزء الأول من كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعة تأليف الشيخ الإمام العالم الزاهد الصدر الكبير جمال الدين نجم الإسلام فخر الأنام زين الأمة علم الأئمة ناصر السنة أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي. وقف الكتاب الشيخ الإمام صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد، وفي آخر الجـزء ٤٩١ : يتلوه الحـديث الحادي عـشر فـي ردّ الشمس لعلي عليــه السلام وقد فرغ من نقله ولد مؤلفه على بن عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي في يوم الأربعاء ثامن شعبان من سنة أربع وستمائة، والجـزء الثاني ينتهي في ورق ٢٤٥ وفيه: نقله من خط مؤلفه ولده على بن عبد الرحمن لغيره، ووافق فراغـه من نقله في صبيحة يوم الخمـيس الحادي والعشـرين من شوال سنة أربع وستمائة وهو يتلو قوله تعالى: ﴿سيجعل الله بعد عسر يسرا﴾ ، ويتلوه في أول الجزء الذي يليه كتاب النكاح. وأما آخر الجزء الثالث ففيه: ووافق فراغه من ذلك في سلخ ربيع الأول من سنة خسمس وستسمائة، وفسرغ من التأليف مسؤلفه عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي في ليلة الأربعاء سابع عشر، ربيع الآخر سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة.

ورمزنا لها بالرمز (ي).

#### وهناك نسخ أخر غيرها اذكرها بإيجاز:

1- نسخة المكتبة العمومية ببايازيد باستانبول رقم (٣/ ١٠٧١) وهو ضمن مجلد كبير، يبدأ كتاب الموضوعات من ورق ٤٠ وينتهي في ورق ١٨٣١ ، أظن أن الكتاب غير كامل، لأن الناسخ ألحق كتابًا آخر في الرجال بدون أن يفصل بين الكتابين، وبدون أن يشير إلى نهاية الكتاب، والخط سيء وفي بعض الأوراق نقص، وليس فيه تاريخ النسخ ولا اسم المستنسخ، ولذا لم أعتمد على هذه النسخة ولم أقم بتصويرها، وهذه النسخة منقولة من النسخة لأولى من نسخة المؤلف والله أعلم.

٢- نسخة مكتبة الدُخنة بالرياض التابعة لدار الإفتاء، نسخة كاملة، بخط يمني جيد، ولا يوجد فيها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ، لعلها كتبت خلال القرن الحادي عشر الهجري وهي في ٤٢٢ ورقة ملك عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن عبد الله ١٣٨١ هـ.

٣- نسخة المكتبة الخديوية بالقاهرة تحت رقم ١/ ٤٣٦ .

٤- نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم ١٥٤/١ .

٥- نسخة مكتبة الأزهر، حيث نقل الشيخ عبد الرحمن عثمان من هذه النسخة ونشر كتاب الموضوعات في ثلاثة مجلدات وكتب في أوله: نقلاً من النسخة الخطية الوحيدة بالجمهورية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية، ولكن في هذه الطبعة أخطاء كثيرة ونقص، فلما قارنت بين الكتاب المطبوع ونسخة السليمانية وجدت تشابهاً كبيراً بينهما، فيحتمل عندي أن نسخة سليمانية منقولة من النسخة الأزهرية أو الأزهرية منقولة من نسخة السليمانية والله أعلم.

٦- نسخة مكتبة يوزغات بتركيا. لم أطلع عليها.

٧- نسخة في مكتبة الشيخ أحمد عبد الوهاب النيازي بغداد بخط فارسي نسخ بتاريخ ١٠٠٤ هـ.

٨- نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة.

هذا ، وسنعرض في نهاية هذه المقدمة صورًا للمخطوطات التي اعتمدنا عليها في تحقيق هذا السفر المبارك إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

#### الباب الثالث



لقد حاولنا \_ قدر الوسع والطاقة \_ بذل أقصى جهد في سبيل العناية بضبط نص الكتاب، وتقويم ألفاظه على الصواب، واتبعنا خطة عمل نلخصها فيما يلى:

1- اعتمدنا نسخة السليمية، واعتبرناها أصلاً من أول الكتاب إلى باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع مراجعة نسخة يوسف آغا من أول الكتاب إلى هذا الباب، وبانتهاء نسخة سليمية جعلنا نسخة يوسف آغا أصلاً إلى آخر الكتاب، لأنهما - أي نسخة سليمية ويوسف آغا - منقولتان من نسخة المؤلف من قبل نجله علي بن الجوزي، وقد تم الفراغ من نسخ السليمية سنة ٦١٦ هـ، وأما نسخة يوسف آغا فقد تم الفراغ من نسخها سنة ٢٠٥ هـ فتعتبر هاتان النسختان أقرب نسختين من وفاة المؤلف، ثم إن هناك زيادات فيهما لا توجد في النسخ الأخرى، وعبرنا عن هاتين النسختين في الحاشية بكلمة «الأصل» وأحيانًا رمزنا لهما بحرف «أ»، «ى» ثم قابلناهما بالنسخ الأخرى، «ع»، «ج»، «ح»، «ف»، «ف»، «ب»، «س» على حسب الطاقة، وتساهلنا في المقابلة بالنسبة لنسخة السليمانية لوجود أخطاء وأغلاط فيها، وكذلك لم نر التطويل بإثبات اختلاف النسخ في بعض النواحي اليسيرة نحو ما كان من الجوانب الإملائية، ونحو ما وقع من اختلاف حدثنا، وأخبرنا وأنبأنا في بعض النسخ.

7- أما بالسنسبة لتخريج الأحاديث والآثار في الكتاب حاولت أن أصل إلى مصادر ابن الجوزي التي منها أو من طريقها خرج الحديث حسب الإمكان، وقابلت معها الإسناد والمتن مع نقل أقوال أصحاب المصادر في الحديث، وكذلك راجعت كتاب «القول المسدد في الذب عن المسند» و«اللسان» كلاهما للحافظ ابن حجر، وكتاب «ترتيب الموضوعات» و«الميزان» كلاهما للذهبي، و«اللآليء المصنوعة» و«التعقبات» للإمام السيوطي، و«تنزيه الشريعة» لابن عراق الكناني، و«فيض القدير» للمناوي، و«الفوائد» للشوكاني وغيرها من المؤلفات.

وإذا لم أقف على مصدر ابن الجوزي اكتفيت بمقابلته مع «اللآليء» و«التنزيه» و«الترتيب» موجزًا أقوالهم حول الحديث؛ وإذا ذكروا للحديث متابعات وشواهد ذكرتها حسب الإمكان؛ وإذا كان هناك اتفاق بين العلماء أو أكثرهم على وضع الحديث قلت: إنه موضوع، أو موضوع بهذا الإسناد، أو قلت أحيانًا: الحديث منكر، أو متروك، على حسب قواعد الجرح والتعديل.

وإذا ورد الحديث في الكتب الحديثية المعتبرة أبين مكانه فيها إن وقفت على الكتاب مطبوعًا وإلا أشرت إليها، ناقلاً أقوال العلماء فيه مع بيان درجة الحديث في الغالب، وأحيانًا أتوقف عن الحكم على الحديث لعجزي في الحكم عليه أو لعدم اطلاعي على المصادر المعزو إليها.

- وبالنسبة لذكر الكتب في الحاشية سجلت أولا رقم المجلد أو الجزء للكتاب، ثم رقم الصفحة ثم رقم الترجمة مثل (٣/ ١٥/ ١١) أما إذا كان الحديث مرقمًا فحينئذ أقول: الحديث رقم ..، أو أرمز له بـ (ح: ١٠).

٣- هذا وقد رقمت الكتب فيه، وأبواب كل كتاب، وكذلك الروايات جميعًا بأرقام مسلسلة، وكذلك رقمت الآثار بترقيم خاص بها بعد الرقم العام (2،1).
 . . . ) علمًا بأننى لم أرقم ـ سواء الترقيم العام من أوله إلى آخره أو ترقيم الآثار

الخاص ـ إلا ما ذكره ابن الجوزي بإسناده، أما ما ذكره بغير إسناده فلم يدخل ضمن الترقيم.

وزدت أبوابًا في أول بعض الروايات لمناسبة الحديث، وراعيت قدر المستطاع الإشارات، والأقواس، وعلامات الترقيم، وعنيت بضبط بعض الكلمات المشكلة والأعلام، وبشرح معنى بعض الكلمات الغامضة والمصطلحات الحديثية، وترجمت لبعض الأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة.

### ٤- أما منهجنا في استعمال الأقواس والإشارات فهي كالآتي:

إذا كانت الإضافة أو التصحيح من نسخة أخرى أو من مصدر آخر فإنني أضعها بين القوسين المركنين أو المعقوفتين [...]، وكذلك إذا كانت الزيادة مني وذلك في إضافة عنوان للكتاب أو تكملتها أو تكملة للجملة ، كما أضع الآيات القرآنية بين القوسين العزيزين ﴿...﴾ وأضع الأحاديث والآثار المذكورة في النص أو في الخاشية بين الشوكتين المزدوجتين «...» أو علامات التنصيص كما استعمل هذين القوسين في ذكر أسماء الكتب مثل «التهذيب» وكذا لكل لفظ مخالف للأصل لبيان اختلاف النسخ في الحاشية وفي أ «كذا» وأجعل الأرقام الفرعية المتعلقة بالتعليقات في النص أو في الحاشية بين القوسين العاديين الصغيرين (١)، وكذلك أستعمل هذين القوسين في بيان بداية وجه ورقة الأصل واضعًا عن يمين السطر المقابل لها (٢٥)، وأستعمل الخطين القصيرين لحصر الجمل المعترضة مثل .... دوقد قام مكتب التحقيق بمكتبة أضواء السلف بالرياض بعمل الفهارس اللازمة في نهاية الكتاب في مجلد لطيف .

هذا وإنني في عملي هذا لا أدعي الكمال، ولا أدعي لنفسي السلامة فيه مما هو لازم لأعمال البشر من الخطأ والقصور، وإنني مستعد لقبول كل تسديد وتوجيه من أخ مخلص لله ولخدمة سنة رسوله ﷺ.

وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة دينه وسنة نبيّه في القول والإخلاص في العمل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وکتبه نور الدین بن شکری بن علی بُویاجِیلار البُوزدُوری

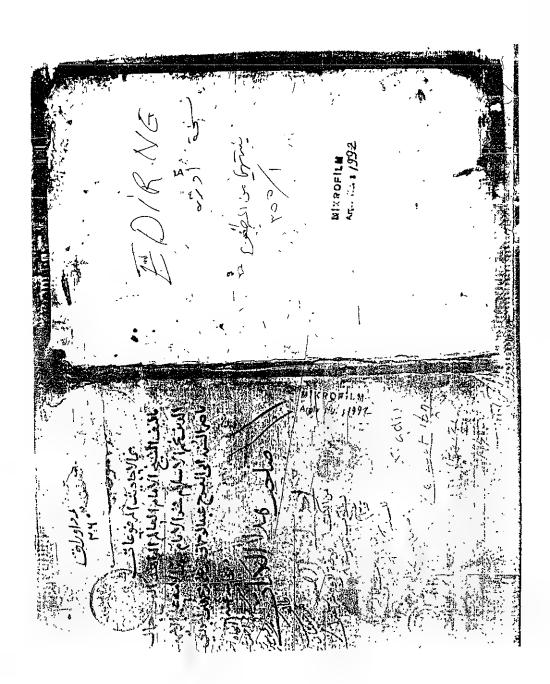

لوحة الفائف من مخطوط السليمية الأصل، والمرموزله بالرمز (أ)



اللوحة الأولى من منطوط العليمية الأصل، والمرموز له بالرمز (أ)



اللوحة الأخيرة من مخطوط السليمية الأصل، والمرموز له بالرمز (أ)

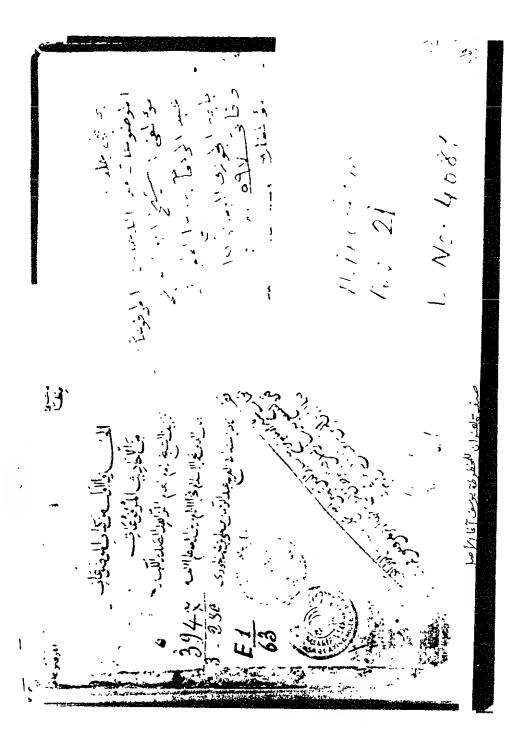

لوحة الفائف من نسخة مخطوط يوسف أغا (الأصل) ، والمرموز لها بالرمز (ي)



اللوحة الأولى من مخطوط يومف أغا الأصل، والمرموزله بالرمز (ي)



اللوحة الاخيرة من مخطوط يومف أغا الأصل، والمرموزله بالرمز (ي)

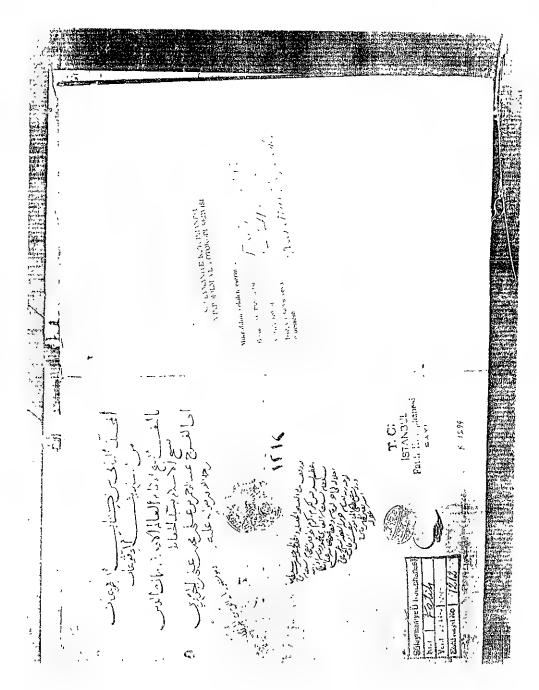

لوحة غالف مخطوط فائح ، والمرفوع لها بالرمز (ف)



اللوحة الأولى من مخطوط فائح ، والمرموزله بالرمز (ف)



اللوحة فبل الأخيرة من مخطوط فائح ، والهرموزله بالرمز (ف)



اللوحة الأخيرة من مخطوط فائح ، والمرموزله بالرمز (ف)

| - 1-1-                              | . A∾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                     | من كتاب المرضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3121 221 28              |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| we was                              | المتعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المادان المادان          |
| ي المترك                            | 211 11 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130 W                    |
|                                     | المام الحافظ الحلقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| أراماه وعلياني                      | على الحورى حمه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. January S.            |
|                                     | عم برالحوري حمه ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | reside in                |
| ملمالهامفر الماليس                  | على المؤه ملاد راساعالماً منها<br>و الكان ما ملوه ملاد راساعالماً منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LAUS                     |
| فيان تعرف المسافدة في الماء         | وراكان ما ملؤه مبلاد راسخاعالما مدهما<br>التي كنته الفرينالين المنسل طول من<br>التي كنته الفرينالين منافر فسل سنج كنرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | علم المريث والعمة فالأ   |
| ا والحجاد مسكل الم                  | التي كمن الم <del>لكين المنتجم المسلم للحوالم</del><br>ي كنب ماه الحديث للبنج منام غير المنتج كمنوا<br>من و لك نم كأه ديم بعوالج إلى مع اصابة الص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وهي المرهبيت للران في    |
|                                     | المالية المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن مصر ول المالكة الك     |
| والمناماي والصا                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الري لفسا عبدائ تعمل     |
| طائح هارأ فاأع العامار              | ان في مسدوق في وسط في الماد ال | والماسال المام المالية   |
| استرا محالنا ر                      | سي ما منه بسال رون المن من الفرن قال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وكل ما طلقه في اللون تطر |
|                                     | 71 (25, 26, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B "1.1 &                 |
|                                     | ومهافه كآذالخاصوات برء الخيسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الى قاءاليا رد عند سور   |
| .                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| en                                  | LEYMANIYE G. KÛTÛPHANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · el                     |
| ļ                                   | 12.11 11.18.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .01                      |
| K <sub>isi</sub><br>Yer             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| 1                                   | 13 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|                                     | mit No. 292.2 = 927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Charles of the second of the second | No Challe I Color and a Challe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |

لوحة الفالق من مخطوط جلبس عبد الله ، والمرموزلها بالرمز (ج)



اللوحة الأولى من مخطوط جلبر عبد الله ، والمرموز لها بالرمز (ج)



اللوحة الأخيرة من مخطوط جلس عبد الله ، والمرموز لها بالرمز (ج)

وبنولسا يتدمنكي للدعلنه وسلما لمصفضتروا لاشتثا لمان فرمضتر للجينب لا سرسد السيرعدا . حُدِيثُ موضوع بِلانناك بِيَدْ فَامْنَا الطَرِيُّوكُ فِينَا ىرى بىخدوكانكدا ئافاللبؤاخدىنى دىك اخا دبئ بوالجبل فلنغاث وكنت ذكرن حديثه لعمدان فقالل خانث حكيبت لمشليز كَانْ بِرَلَدُ مَلَدُ بِ وَفَالَالْدَالِفَطْئَ عَدَا الْخُدُثِ إِ وصغمركه وومنع وفالابن تبان كالأبيئرة الحديث ورتما قلبدق المستناء فيدن وفرقا الأ : الوالغنج الازدى لمريخلاف بالموسفّ فما قلّب الم إذا ما ألمة ، الثالى فقيدهما مرسل كولعله. سرقدبن بوسن والابزجتان كان لمامررود عزالتنا تمالس وخدشم فبعلوا لاحقن به و منعسبليمان الرسع ما لالدارقيلي صعيت عيماسُآ وُرُويعنهم منآكير ناسا وكدفالا بؤالفتجا ألازرى لمرمجة شبه مؤسن كا دابدؤا خاالطريق المنابئ معيد ممام فيسل ولغلدسريدس بوسف قالا يزجتان كأن مماثة مرخذا الحذب غلى خماع العنها فان منهم من يوجب إلمصمعنة والإسنيشا ف وجده ومنهم من موجه

مالقة الرقم الماعنا براحمه الماعنا برسعه الماعنا بروسعه الماعنا بروسعه الماعنا بروسعه المناع وبروسه المناع وبروسه المناع وبروسه المناع وبروسه المناع والماد والما

تمزحائر

اللوحة الأولى من مخطوط حاجي على باشا ، والمرموزله بالرمز (ب)



إذا في السيالا المستادة والمستادة و

اللاللدوالما فرسد فافرها لدت وسلوم العفوة فالانشة هذالمس موصوع على نرعناس وفيد محاصا فاليجب والعزات فانشايب لينؤيني فالالخارى والذافيض متروك للحديث الثابي اخترفا القزاز اخترما احد الذعلى خبرا الويعلى حمدش عبد الواحد الوكسل ورثنا كوعى بالحشوالعادى وتدنشا احتدس لقاسع اخواليث العلابيني حرثنا حمد من حبيتوا لما لموى حدثتا سارهرس سلعان المععى حرثنا اسماعية يزمح ومنعندا لرحموا ندج عندوبيرغل لصالاغل سعاس قال نزلت في غلثماية اية قالالمصنف هذلخدت موضوع قدوضع معنوه وحويرلس يشعندم فالالسساء والدابط جويبرمبروك وسلامر بزيسائيا فاحضا الحنيشب النالث اختوفاعت الزمنر فرحيدا حكونا احدبوعل الباناال بحفل خبونا ابواسعاق ابواعيم واحدر محد للعدلب احترفا القاصى الوالحسين عمرض الحسسان ابنعلى الاشناني حدثنا ابي حدثنا ابو يكرمحد من دنيادعن شالم الاعتى تخوا بيستل فعزمتم ونسقاك فاسب عندالله بعباس يائت فرالدى المستفاح شر الناى المنضور على لاعدام النالث المهدى فرالرابع المواد ببدله فرذكرجلاغ قاليلالموس للعراطي المطيب الساب لازم بملك ربعين سنة هنا تجاعلته

یڈابی

اللوحة الأخيرة من مخطوط حاجي على باشا ، والمرموز له بالرمز (ب)

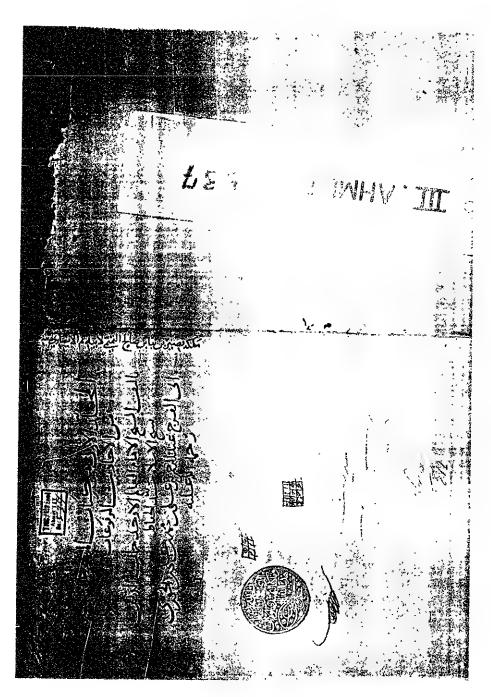

لوحة غالف مخطوط أحمد الثالث ، والمرموز له بالرمز له بالرمز (ح)

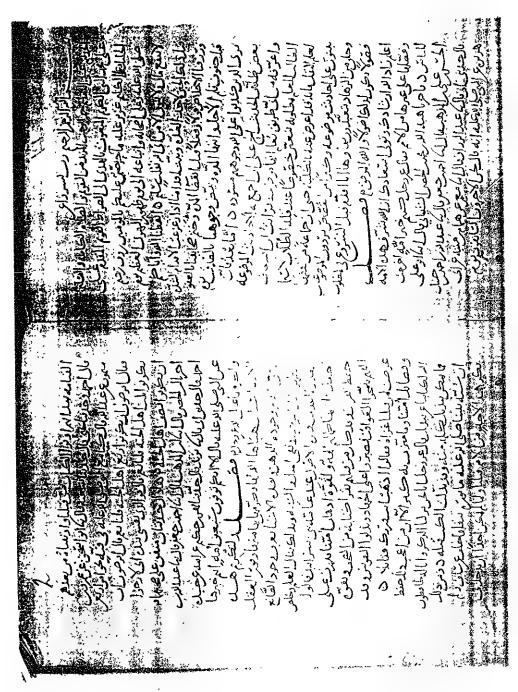

اللوحة الأولى منطوط أحمد الثالث ، والمرموزله بالرمزله بالرمز (ح)

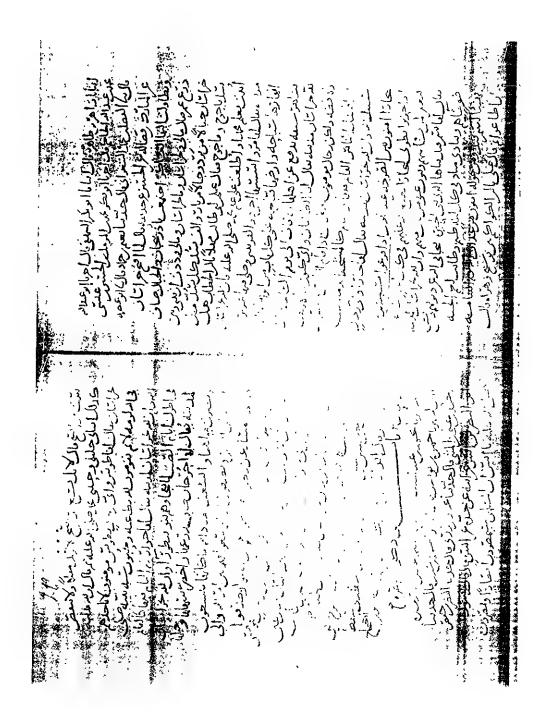

اللوحة فبل الأخيرة من مخطوط أحمد الثالث ، والمرموز له بالرمز له بالرمز (ح)



اللوحة الأخيرة من منطوط أحمد الثالث ، والمرموز له بالرمز له بالرمز (ح)

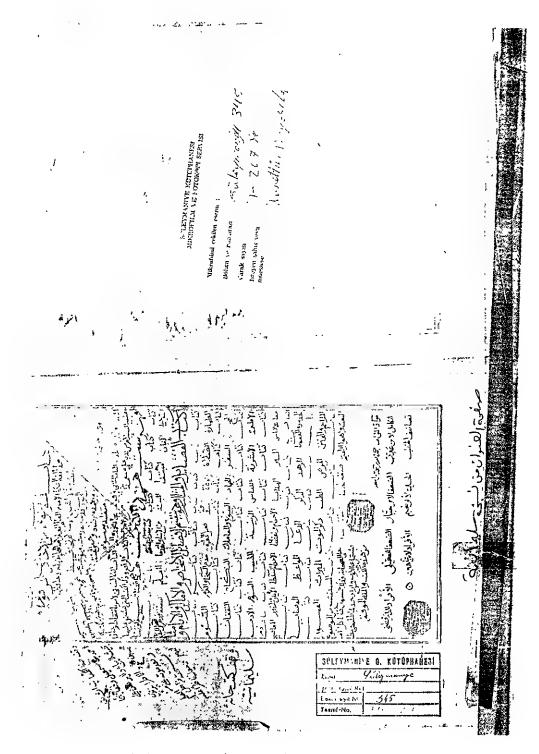

لوحة الفائف من نمخة المليمانية ، والمرموز لما بالرمز (س)



اللوحة الأولى من مخطوط السليمانية ، والمرموز لها بالرمز (س)

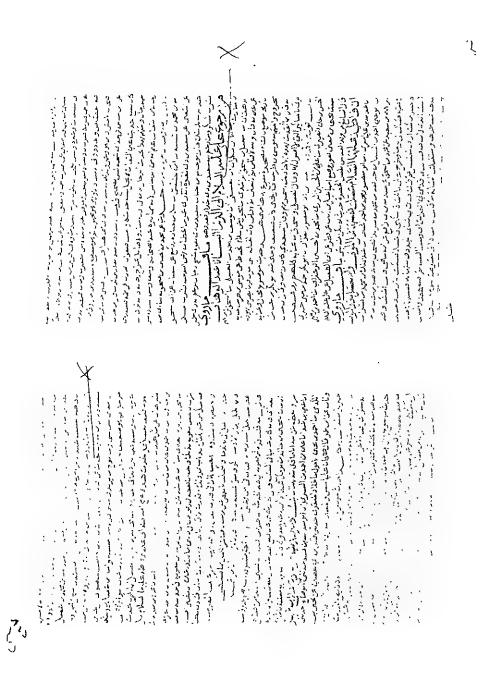

اللوحة فبل الأخيرة من مخطوط السليمانية ، والمرموز لها بالرمز (س)

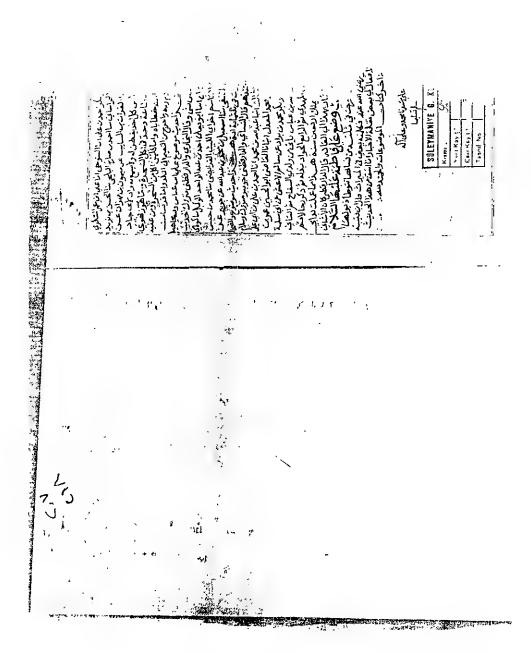

اللوحة الأخيرة من مخطوط السليمانية ، والمرموز لها بالرمز (س)





# كناب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات

تأليف

الشيخ الإمام العالم الزاهد الوَرِع جمال الدين نجم الإسلام فخر الأنام زين الأمة عكم الأنمة ناصر السنة أبى الفرج عبد الرحمد بن على بن محمد بن الجوزي رضى الله عنه صاحب هذا الكتاب

<sup>(</sup>١) جعلنا نسخة السليمية أصلاً من أول الكتاب إلى آخر ما انتهت إليها نسخة السليمية، ثم قابلنا معمها نسخة عاطف أفندى وأحمد ، على وجه الورقة الأولى من الأصل "أنها اختصار أحمد بن محمد بن أبى بكر الفالب محولى عملى الله عنه سنة سبع وسبمين وستماثة ،طالعه وعلق محمد بن حمان رحم الله له آمين ، من الكنب الموقوفة لأوج شريفه لى لطلاب مدرسته المبنية قدام الجامع الشريف للسلطان مراد بن محمد خان خلد الله ملكهما.



### يتنمالتكا المحتالة فتنا

#### [ مقدمة المؤلف]

قال الشيخ/ الإمام العالم جمالُ الدين نَجْمُ الإسلام فَخْرُ الأَنَام ناصر السنة (١) أبو (١/ بـ الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجَوْدِيّ:

الحسد لله على التعليم حَمْدًا يُوجب المَزِيدَ من التقويم، (٢) والصلاة الكاملة والتسليم على محمد النبي الكريم، المبعوث بالهدى إلى الصراط القويم المُقَدِّم على الخليل وعلى الكليسم، ﴿عزينٌ عليه مساعَنتُم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رَءُونُ رَحيمٌ ﴾ (٣) [التوبة: ١٢٨] صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم ظُهُور الهَوْل العظيم ﴿يوم لا يَنْفَعُ مالٌ ولا بَنوُنَ \* إلا مَنْ أتنى الله بقلب سليم ﴾ [الشعراء: ١٨٩] أيْقظَنا الله وإياكم قبل ذلك الْحِين لأَخْذ العُدَّة، وثَبَّتَ أقْدامَنَا إذا زَعْزَعَتْ الاقدامَ الشدّة، ورزقنا الإخلاص (٤) قَوْلاً وفعلاً قَبْلَ انقصاء المدّة، وختَم صحائفنا بالعَفْو قَبْلَ ورزقنا الإخلاص (٤) قولاً وفعلاً قَبْلَ انقصاء المدّة، وختَم صحائفنا بالعَفْو قَبْلَ على الله وجُوهُم مُسُودَة ﴾ [الزم: ١٠].

أما بعد: فإن بعض طلاب الحديث ألح علي أن أجمع له الأحاديث الموضوعة، وأُعَرِّفَهُ من أي طريق يُعلم أنها موضوعة، فرأيت / أنَّ إسعاف الطالب للعلم (٢/ بِمَطْلُوبِهِ يتعيين خصوصًا عند قِلّة الطلاب، لاسيَّما لعلم النَّقْل، فإنه قد أُعْرِضَ عن ذلك (١) بالكُليّة حتى إن جماعة من الفقهاء يَبنُون على أحاديث موضوعة وكثيرًا من

<sup>(</sup>١) وفي يوسف "الزاهد الصدر الكبير فخر الأمة، علم الأثمة " "رضي الله عنه".

<sup>(</sup>٢) وفي س "التقديم".

<sup>(</sup>٣) وفي س زيادة "قبل ظهور ذلك".

<sup>(</sup>٤) وفي س والمطبوع بحذف "الإخلاص".

<sup>(</sup>٥) وفي س "جُفُوف المدة".

<sup>(</sup>٦) وفي س "عنه بالكلية".

القُصّاص يَرْوُون الموضوعات فيَعْمَد (١) بها العَوَامُّ، وخَلْقًا من الزُهّاد يتعبَّدُون بها، وها أنا أُقَدّم قَبْل الشُرُوع في المَطْلُوب فصُولاً تكُون لذلك أُصُولاً والله الموقّق.

# ١- فصل (٢) قصل الله لهذه الأمة وتقضيلها على غيرها ]

اعلَم زَادَكَ الله (٣) إرشادَكَ وتولّى إسْعَادَكَ، أنّ الله عزّ وجلّ شَرّف هذه الأمة وفَضّلها على غَيْرها من الأمم فقال عزّ وجلّ: ﴿كنتُمْ خَيْرَ أُمة أُخرِجَتْ للناس﴾ [آل عمران:١١٠] (1) أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد (٤) بن الحصين الشيباني ، قال: أخبرنا أبو على الحسن بن علي بن المذهب، قال: حدثنا أحمد بن جعفر (٥) قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرزّاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن همّام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «نحن الآخرون السابِقُون يوم القيامة ، بَيْدَ أَنّهُمْ أوتوا الكتاب مِنْ قبلنا، وأوتيناه من عَدْهمْ » (١) .

(٢) قال أحمد: وحدثنا يحيى، قال: حدثنا شُعبةُ، قـال: حدثنا أبو إسحاق عن عَمرو بن مَيْمـون، عن عبد الله قـال: «كنّا مع النبي ﷺ في قُبّة نحواً (٧) من أربعين فقال: أترضَوْن أن تكُونُوا رُبُع أهل الجنة؟ فـقلنا: نعم. قال: أترضَوْن أن تكُونُوا ثُلُثَ

<sup>(</sup>١) وفي س بحذف جملة "فيعمد بها العوام".

<sup>(</sup>٢)وضَعُ الأرقام قبل ذكر الكتب والفصول والأحاديث والآثار وكذلك القوسَيْن المكسورَيْن المعكوفتين من المحقق.

<sup>(</sup>٣) وفي ي "زاد الله "بدل " رادك الله. ".

 <sup>(</sup>٤) وفي س بزيادة "بن عبد الواحد" ، وهو صواب وفيها "الحُسين" مكان "الحصين" وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) وفي ع بزيادة "ابن حَمْدان"، وهو القطيعي .

<sup>(</sup>٦) اخرجه مسلم بلفظه في كتاب الجسمعة(٧) باب هداية هذه الأمة(٣) وزاد: "وهذا يومهم الذى قُرض عليهم، فاختلفوا فيه، فسهدانا الله له، فهم لنا فيه تَبَع، فاليهود غدًا والنصارى بعد غَد "وأخرجه البخاري نحوه في كتاب: الوضوء، والجمعة والتعبير؛ والنسائي في كتاب الجمعة(٧) باب(١) مطولاً.

<sup>(</sup>٧) وفي س "نحو".

أهلِ الجنّة؟ قلنا: نعم. قال: فوالّذي نفسى بيده إنى لأرجُو أن تكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجُنّة».

هذان (١) حديثان متّفق على صحّتهما. (٢)

(٣) أخبرنا ابن الحُصين قال أنبأنا ابن المذهب قال أنبأنا أحمد بن جعفر، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثنا بهز بن حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثناي أبي، قال حدثنا يزيد، (٣) قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه، عن النبي ﷺ قال: «أَلاَ إنّكم تُوَفَّونَ سَبْعينَ أُمّةً، أنتم خيرُها وأكرمُها على الله تعالى»(٤).

## ٢ - فصلأسباب تكريم الله الأمة ]

وَلَتَكْرِيمِ هذه الأمة أسبَابٌ هيّاها الله تعالى لها فكرّمها بها، منها: وُفُورُ العَقْل، وقُوّة الفَهْم، وجَوْدَةُ الذِهْن، وبهذه الأشياء يُعْرَفُ وُجُودُ الصانع ويَبِين (٥) دليلُ التَوْحِيد ونَفْي المثل والشِبْه، وبذلك يُنال العلمُ ويَخلصُ العَمَلُ.

ولَمَّا عُدِمَتْ / هذه الأُصُولُ عند عامّة بني إسرائيل، قالُوا<sup>(١)</sup> له: ﴿ اجعَلُ (٣/ ١) لنا إلهًا كما لَهُمْ آلهة ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) وفي ع ، ى " قال المصنف : هذان. . " .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى في (۸۱) كتاب الرقباق (٤٥)، باب كيف الحشر (٧/ ١٩٤)؛ ومسلم في كتاب الإيمان (٩٥)
 باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة؛ والترمذى في الجنة (١٣)؛ وأبو داود جهاد (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) وفي س "زيد" بدل يزيد ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في (٣٧) كتاب الزهد (٣٤) باب صفة أمة محمد ﷺ حديث: ٤٢٨٨ بدون "ألا" وأحمد ابن حنبل ٤٤٨٨، ٥/٥، بدون "ألا" وفي (ح) عزّ وجلّ.

<sup>(</sup>٥) وفي ع، ح ، س، "و يظهر" بدل يبين وفي ي "وفور العلم".

<sup>(</sup>٦) وفي س بحذف "له".

<sup>(</sup>٧) وفي ع ونسخة أحمد الثالث: "ولقوة أذهان أمتنا قدرت على حفظ القرآن وقد كان من قبلهم يقرأ كتابه 💎 🛾

ولما<sup>(۱)</sup> عُرضَتُ لهم غَزَاةٌ قالوا: ﴿ الْهَبُ أَنتَ وربُكُ فقاتلا ﴾ ، و لمّا جاءهم بالتوراة أَبُوا أخذَها فَنُتِق (٢) عليسهم الجبلُ ، ثم قالُوا لموسي: إنه آدر (٣) ولقُوَّة أَذْهان أُمتنا وجَوْدَة (٤) يَقينِهِمْ حفظُوا القرآن ، وقد كان مَنْ قَبْلهم يَقْرَأُ كتابَهُ من الصُحُف ، ولقُوّة الفَهُم تلمَّحُوا العَوَاقِبَ وصَبَرُوا (٥) على الجهاد ، وبذلوا النُفُوس (١) .

وفضائلُ أمّتنا وما مُيزَتْ به كثيرٌ، إلا أنّ مِنْ أعْجَبِ ذلك حفظ الله عزّ وجلّ كتابَنا عن تَبْديلٍ، قـال عزّ وجلّ ﴿إِنّا نحنُ نَزّلنا الذكـرَ وإنّا له لحافظون﴾ [ الحجـر: ٩ ] فما يُمكن تبديلُ كَلمَةِ منه، و قد بُدّلَت الكُتُبُ قبْلَه.

ومن ذلك أن سُنّة نبّينا ﷺ ماثُورة يَنْقلها خَلَفٌ عن سَلَف، ولم يكُنْ هذا لأحـد من الأمم قَبْلنا (٧٠)، ولمالم يمكن (٨) أحدًا (٩) أن يُدخل (١٠) في الُقرآن ما ليس منه أخذاً بن أقوامٌ يَزيدُونَ في حـديث رسول الله ﷺ وينقُصُون فيبُدّلون، / ويَضَعُون عليـه ما لم

<sup>=</sup> من الصحف، وبقوة الفهم تلمّحوا العواقب فصبروا على الجهاد [وذلوا النفوس] (\*) وقد عرضت لمن قبلنا غزاة فقـالوا [اذهب أنت وربك فقاتلا] ولما جاءهم التوراة أبّوا أخــذها فتتق عليهم الجبل، وفضــائل أمتنا وما مُيزت به كثير [الا] \* أن من أعجب ذلك حفظ الله عز وجل لكتابنا.

<sup>(</sup>١) ومَن قوله \*و لما عرضت لهم. . إلى قوله آدر\* اثبتناها من الأصل وهو نسخة سليمية ولا توجد هذه الجملة في ع، ح، س.

<sup>(</sup>٢) نُتِقَ. أي اقتــلع جبل الطور ورُفع فــوق رؤوس بني إسرائيل كــما في آية " وإذ نَتَقُنا الجــبلَ فَوقَهُم كأنّهُ ظُلّةٌ" [الأعراف : (١٧١)]

<sup>(</sup>٣) الأدرة بالضم : نفخة في الخصية ، يقال رجل آدر بيّن الأدر بفتح الهمزة والدال . . .

ومنه الحديث «إن بني إسرائيل كانوا يقولون إن موسى آدر . . . ، النهاية [آدر] .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أمتنا قدّرت على حفظ القرآن" ولا توجد جملة " وجَوْدة يقينهم" في س، اثبتناها من الأصل ، ي.

<sup>(</sup>۵) وفی ح "فَصَبَرُوا" بدل وصبروا.

<sup>(</sup>٦) وفي ح زيادة "و قد عُرِضَتْ لمن قبلنا غزاة قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا".

<sup>(</sup>٧) وفي س "قبلها" بدل قبلنا .

<sup>(</sup>٨) وفي ع "لم يكن أحدًا".

<sup>(</sup>٩) وفي س "أحد" بدل أحدًا. .

<sup>(</sup>١٠) وفي التنزيه "أن يزيد" بدل أن يدخل.

<sup>(\*)</sup> من المطبوع .

يقُل، فأنشأ الله عزّ وجل علماءً يَذُبُّون عن النّقْل، ويُوضِّحون الصَحيحَ، ويَفْضَحون القَبيحَ، ويَفْضَحون القَبيعَ، وما يُخْلِي اللّهُ عـزّ وجلّ منهم عَصْرًا من العُصُور، غَيْرَ أنّ هذا النَسْلَ قد قلّ في هذا الزمان، فصار أعزَّ من عَنْقَاء مَغْرِب<sup>(۱)</sup>.

(3) أخبرنا عبد الملك بن أبي (٢) القاسم الكُرُوخِي قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الأنصارى، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن (٣) التَّميميُّ، قال: أنبأنا لأحقُ بن الحُسين، قال: حدثنا محمد بن محمد بن حَفْص القَزَّاز، قال: حدثنا عبد الملك بن عَبْدُ رَبِّه الطَّائِيُّ، قال: حدثنا [سعيد] (٤) بن سماك بن حَرْب عن أبيه عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يَحْمل هذا العلمَ مِنْ كُلِّ خَلَفُ عُدُولُه، يَنفُون عنه تَأْويل الجاهلين، وانتحال (٥) المُبطِلين» (٦)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العنقاء: طائر متوهّم لا وجود له، وهذه الجمــلة تدل على النّدرة والقلة وفي تنزيه الشريعة زيادة "و قد كانوا إذا عُدّوا قليلاً فقد صاروا أقل من القليل" (١٦/١) .

<sup>(</sup>٢) وفي س بدون "أبي" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح ، ي بدون كلمة "ابن".

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة الأصل "سُعُد" وهو تصحيف، وأثبتنا الصحيح من النسخ الاخرى ومن الميزان.

<sup>(</sup>٥) انتحل الشئ: ادّعاه لنفسه وهو لغيره.

<sup>(</sup>١) وفي ع "المبطلون" بدل المبطلين وهو تصحيف، الحديث أخرجه الخطيب من طرق في شوف أصحاب الحديث ص ٢٨- ٢٩ وفي بعض الروايات " و تحريف الغالين" وأورده ابن عبد البر في "التمهيد" من ثلاثة طرق (١/ ٥٩-٥٥)؛ وابن أبي حاتم عن إبراهيم بن عبد الرحمين بلفظ "يحمل" وفي الآخر " ليَحمل" فكلا الطريقين ضعيفان، لأن فيه معان بن رفاعة الدمشقى 'الجرح والتعديل" (٢/ ١٧)؛ ورواه البزار في مسنده من حديث ابن عمر ثم قال : خالد بن عمر القرشي منكر الحديث، كشف الأستار (١/ ١٨)؛ ومجمع الزوائد (١/ ١٤٠)؛ وأخرجه ابن عدى في مقدمة الكامل من طرق كلها ضعيفة (١/ ١٥٢)؛ كما أخرجه العقيلي في مقدمة "الضعفاء الكبير" من حديث أبي هريرة بلفظ ابن أبي حاتم "يحمل" وفيه: خالد بن عمر (١/ ١٠)، وقال عقبه: وقد رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تشبت، وقال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة: الحديث ضعيف مع كثرة طرقه بل قبل إنه موضوع وبأن الاحتجاج به إنما يصح لو كان خبراً ولا يصح كونه خبراً لوجود من يحمل العلم مع كونه فاسقًا ولا يكون إلا أمراً ومعناه أنه أمر الثقات بحمل العلم لأن العلم إنما يقبل عنهم، ويتأيد بأن في بعض طرقه (ليحمل) شرح التبصرة والتذكرة (١٩٨/١)).

#### ٣- فصل

### [ في بيان حال المتأخرين من سُوء أمورهم وتأخرهم عن ركب المتقدمين ]

وقد كان جَمَاهيرُ آئمَّة السَّلَفُ (١) يَعرِفُونَ صحيحَ المنقول من سَقيمه ومَعْلُولَه من سَلِيمه، ثم يَسْتَخْرِجُونَ حُكْمَةُ ويستنبطون عِلْمَه، ثم طالَت طريقُ البَحْث على مَنْ بَعْدَهم فقلَّدوهم فيما نَقَلُوا، وأخذُوا عنهم ما هَذَّبوا، فكان الأمرُ مُتحاملاً إلى أن آلَت الحالُ إلى خَلَف لا يُفرقون بين صحيح وسقيم، ولا يعرفُون نَسْرًا من ظَلِيم، (٢) ولا ياخذون الشيء من مَعْدنه، فالفقية منهم يُقلد التعليق في خبر ما غُبَرَ خَبَرهُ، والمتعبّد ينصب لأجُل حديث لا يَدْرِي مَنْ سَطَّرَهُ، والقاصُّ يَرُوي للعوامِ الأحاديث المُنكرة، وينذكُر لهم ما لو شمَّ ربح العلم ما ذكره، فخرج (٣) العوامُ من عنده يتدارسُون الباطل، فإذا أنكر عليهم عالمٌ قالوا: قد سَمعنا هذا بأخبرنا وحدّثنا، فكم قد أفسد القصاصُ من الحَلق بالأحاديث الموضوعة، كُمْ من (٤) لَوْن قد اصْفرَّ بالجوع، وكم العلم أنع أنه أبيح، وكم تارك رواية العلم زُعْمًا منه مُخَالفة النَّفْسِ في هَوَاهَا في ذلك، وكم مُوتِم أولاً ذو وهو حَمَّى المَّون بَعْلِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي س ، ع ، ح "قدماء العلماء" بدل "جماهير أثمة السلف".

<sup>(</sup>٢) ظليم: ذَكَرُ النَّعام جمعه ظُلْمَان انظر "الصحاح" للجوهري ١٩٧٨/٥ مادة ظلم .

<sup>(</sup>٣) وفي س ، ع "فيخرج".

<sup>(</sup>٤) وفي س بدون "من" ويظهرلى أن معناها: لما سمعوا الأحاديث الموضوعة في قلة وعدم أكل ما يشتهى إلخ.

<sup>(</sup>٥) وفي س "قائم" بدل هائم. هام : خرج على وجمهه في الأرض لا يدرى أين يتموجه والمعنسى: لما سمعوا الأحاديث الموضوعة في فضل السفر والمسافر وعظم ثواب من يخدم المسافر خرجوا للسفر. وفي ح "و كم من هائم".

<sup>(</sup>٦) وفي ح ، س "لنفسه" وفي ع "و كم في ذلك مانع نفسه قد أبيح".

<sup>(</sup>٧) الآيم: وهي التي أقامت بلازوج بكرًا أو ثَبَيًّا، أو التي فقدت زوجها. الصحاح.

#### ٤- فصل

### [ في تقسيم الأحاديث الى ستّة أقسام: من حيث الصحة والضعف ] واعْلَمْ وفّقَكَ اللهُ! أنّ الأحاديثَ على ستّة أقسام:

القسم الأول: ما اتّفق على صحّبة وذلك الغاية، (1) وكان أبو عبد الله البخارى أول من أفرد الصحاح، ثم تبِعه (٢) مُسلّم، وكان مُرادُهما إخراج ما صحّ سنَدُهُ وثَبَت، وقد حكى أبو عبد الله الحاكم (٣) أن (٤) البخاري إنما أخرج الحديث الذي يَرْويه الصّحابي المشهور بالرواية عن رسول الله ﷺ، ولذلك الصحابي راويان ثقتان عنه لذلك الحديث، ثم يَرْويه عنه التَّابِعي المشهور (٥) بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان عنه عنه، ثم يَرْويه عنه من أثباع التابعين الحافظ المُتقن المشهور وله رُواة ثقات، ثم يكون شيخ البخاري حَافظًا مُتقنًا، فهذه الدَّرَجَةُ العُليا (٢).

وقد كان مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ أَرَاد أن يُخرِّج الصحيحَ عن<sup>(٧)</sup> ثلاثةِ أقسام في الرواية، فلما فَرَغَ من القِسْم الأَوَّل تُوفُقِي.

قال الحاكم: قد ترك أحاديث جيّدة الطّريق لِنَوْع احتياط تَطْرُأُ فيه، منها أحاديث رُواها الثِقاتُ إلى الصحابيّ، غَيْرَ أنّ هذا الصحابيّ لم يكُنْ له غير راو واحد، مثل

<sup>(</sup>١) جملة "وذلك الغاية" غير موجودة في س ، ع ، ح.

<sup>(</sup>٢) وفي ع "أتبعه" .

<sup>(</sup>٣) وفي ع ، ي بزيادة "النيسابوري".

<sup>(</sup>٤) وفي ع "إنما البخاري" وفي ح "روى أبو عبد الله" بدل حكى.

<sup>(</sup>٥) وفي ع "المشهور له رواة ثقات بالرواية عن الصحابة".

<sup>(</sup>٦) قال محمد بن طاهر المقدسي في "شروط الأثمة الستة" ص ١٦-١٧: إن البخارى ومسلمًا لم يشترطا هذا الشرط ولا نُقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدّر هذا التقدير وشوط لهما هذا الشوط على ما ظن.. وإنما وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعًا.

<sup>(</sup>٧) وفي ع ، ح ، ى "على" وفي ح "فى الرواة" بدل الرواية.

وأخرج حديث الحسن البـصري عن عَمرو بن تَغْلب: "إني لأُعْطِى الرجُلَ والذى أَدَّعُ أَحَبُ إليَّ البخاري. أَدَّعُ أَحَبُ إليَّ البخاري.

وأخرج مسلم (٢) حديث الأغر المُزني: «إنه لَيُغَانُ على قَلْبي» ولم يرو عنه غير أبى بُرْدة. وأخرج حديث أبي رِفَاعة العَدويّ، ولم يرو عنه غير حُميد (٢) بن هلال (٤). وأخرج حديث ربيعة بن كَعْب الأسلَميّ، (٥) ولم يرو عنه غير أبي سلَمة بن عبد الرحمن (٢) فقد كان الحاكم مُجَزّفًا (٧) في قوله. وإنما اشترط البخاري ومسلم الشقة والاشتهار، وقد تركا أشياء (٨) تَرْكُها قَريبٌ، وأشياء لا وَجْه لِتَرْكها.

فممّا تَرَكَهُ البخاريُّ الرواية عن حمّاد بن سَلَمَةَ مَعَ علْمه بِثْقَتِهِ، (٩) لأنَّهُ قيل له: إنه كسان له رَبسيبٌ يُدْخِلُ في حَديثِهِ ما ليس منه، وتَرَكَ الروايَّةَ عَن سُهيْلُ (١٠) بن أبي صالح، لأنه قد تُكلِّم في سَمَاعِهِ عن أبيه، وقيل صَحِيفة، واعْتَمَدَ عليه (١١) مسْلمٌ لَمَا

<sup>=</sup> كَحُفالة الشعير والتمر، لا يُباليهم الله بَالة».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة (۲۹) باب من قال بالخطبة بعد الثناء أما بعد، وفي كتاب التوحيد باب ٤٩، كما أخرجـه أحمد في مسنده / ٦٩ وتمام حديث البخاري (أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدّع الرجل، والذي أدع أحبّ إلي من الذي أعطى، ولكن أعطى أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغِنى والخير) وفي ع بزيادة "منه".

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الذكر (١٢) باب استحباب الاستغفار ، حديث: ٢٧٠٢؛ وأبو داود، كتاب الوتر باب
 (٢٦) باب في الاستغفار حديث: ١٥١٥، وتمام الحديث: «إنه ليُغانُ على قلبي، وإنى لأستىغفر الله في اليوم
 مائة مرة» الغين: الغيم وغنيت السماء تُغان: إذا أطبق عليها "النهاية ٣/٣٠٤".

<sup>(</sup>٣) وفي ع ، ح "عبد الله بن الصامت" وفي س بزيادة "أيضًا" .

<sup>(3)</sup> حدیثه في مسلم (۸۷٦) ، والنسائی ( ۸ / ۲۲۰) .

<sup>(</sup>٥) حديثه في مسلم (٤٨٩) ، وأبو داود (١٣٢٠) ، والترمذي (٣٤١٦) والنسائي (٢٢٧/٢) ، (٣/ ٢٠٩) ، وابن ماجه (٣٨٧٩) .

 <sup>(</sup>٦) وفي يوسف زيادة عن النسخ "حديث رافع بن عمسرو الغفاري، ولم يرو عنه غيسر عبد الله بسن الصامت"
 قلت: وحديثه عند مسلم (١٠٦٧)، وابن ماجه (١٧٠).

<sup>(</sup>٧) في ع "محزَّقا" بدل مجزفًا، والمجزف في كلامه، أرسله إرسالاً على غير رويَّة.

<sup>(</sup>٨) وفي ع بزيادة "كثيرة" .

<sup>(</sup>٩) وفي ح "بنفسه" بدل "بثقته" .

<sup>(</sup>۱۰) و**ن**ي ع "سهل".

<sup>(</sup>١١) وفي س"واعتمده عليه".

وَجَدَهُ / تارةً يُحدّث عن أخيه (١) وتارة عن عبــد الله بن دينار (٢) عن أبيه، ومَرّة عن (٦/ ب) الأَعْمش عن أبيه، فلو كان سَمَاعُه صحيفةً كان يَرْوي الكُلَّ عن أبيه.

ومن الأشياء التي لا وَجْهَ لِتَرْكُها أَن يَرْفَعَ الحديثُ ثَقَةٌ فيَقَفَهُ آخرُ، فَتَرْكُ هذا لا وَجْهَ له، لأنَّ الرفع زيادةٌ، والزيادةُ من الشقة مَقْبولةٌ، إلا أَنْ يَقِفَهُ الأكشرون ويَرْفَعهُ واحد، (٣) فالظاهر غلَطُه، وإنْ كانَ من الجائز أن يكون قد حفظ دونهم، (٤) وأما تَرْكُ حديث ثقة لكونه لم يرو(٥) عنه غير واحد فيقبيح، لأنه إذا صح النقل وجب أن يُخرج، وأما حديث عمرو بن شُعيب فإن شُعيبًا هو ابن محمد بن عبد الله بن عَمْرو ابن العاص، فإذا قال عن أبيه عن جده، فإن أَراد بَجده محمدًا فليس بصحابي، وإن أراد بجدة عبد الله فقد لقيه شُعيبٌ وسَمع منه، فإذا لم يَقُلُ عن جدة عبد الله احتُملَ، فهذا عُذرٌ لمَنْ ترك إخراج هذا، فهذا الكلام تُشعب من ذكر ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه وهو(٢) القسم الأول / وهو الغاية.

القسم الثاني: ما انفرد به البخاريُّ أو مسلمٌ، فهذا محكوم له بالصحّة عند جُمهُورِ أهل النَقْل .

القسم الثالث: ما صحّ سندُه على رأي أَحَد الشيخَيْن (٧) فيُلْحَقُ بما أخرجَاهُ إذا لم يُعرف له عِلَّةٌ مانعة، (٨) وهذا يَعِزُّ وجودُهُ ويَقِلُّ، وقد صَنَّفَ أبو عبـد الله الحاكم كتابًا

(1 / V)

<sup>(</sup>١) وفي ح ، ى (عنه أخيه عن أبيه) وفي س "أيضا" .

<sup>&</sup>quot; . (۲) وفی س "عبد بن دینار" .

 <sup>(</sup>٣) المرفوع: ما أضيف الى النبى ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية والموقوف ما أضيف إلى
 الصحابي من قول أو فعل أو تقرير .

<sup>(</sup>٤) وفي ع (بعضهم) وفي س "غلط دونهم".

<sup>(</sup>٥) وفي س "لم يروه عنه".

<sup>(</sup>٦) وفي ع "و عن القسم الأول".

<sup>(</sup>٧) وفي س "حُذفت جملة "فيلحق" إلى قوله "على الشيخين".

<sup>(</sup>٨) المراد بالعلة أمر يقدح في صحة الحديث، ولما كان من العلل ما لا يقدح في ذلك قبد بعضهم العلة بالقادحة ومن أطلق العبارة اكتفى بدلالة الحال على ذلك ولكل وجهة، ويُستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، انظر "توجيه النظر" لطاهر الجزائري ص ٦٩ .

كبيرًا سَمَّاه " المُسْتَدْرَك " على الشيخَيْن ، (١) ولَوْ نُوقشَ فيه بَانَ غَلَطُهُ.

القسم الرابع: ما فيه ضَعْف قَريبٌ مُحْتَمَلُ<sup>(۲)</sup> وهذا هو<sup>(۳)</sup> الحديث الحَسَن ويَصَلُحُ البناء عليه والعَمَلُ به، وقد كان أحمد بن حنبل يُقدَّم الحديثَ الضعيفَ على القياس. (٤)

والقسم الخامس: الشديدُ الضَّعْفُ، الكشير التزلْزُل، وهذا تتفاوَت (٥) مَرَاتِبُهُ عند العلماء، فبعضهم يُدنيه من الحِسانِ ويَزْعُمُ أنَّه ليس بقَوِيّ التَّزَلْزُلِ، وبعضُهم يَرَى شِدَّة تَزَلْزُله (٢) فيلُحِقُهُ بالمَوْضُوعات.

والقسم السادس: الموضوعاتُ المقطوعُ بأنها مُحال<sup>(٧)</sup> وكَذَبٌ، فتارةً تكون موضوعة في نَفْسِهِ، (٨) وتارةً تُوضَعُ على الرّسول ﷺ وهي كلامُ غَيرِهِ.

<sup>(</sup>١) والكتاب مطبوع في أربعة مجلدات وفي ذيله "تلخيص المستدرك" للإمام الذهبي، وقد علّق الإمام الذهبي على الأسانيد وتكلم عليها.

<sup>(</sup>٢) وفي س "يحتمل".

<sup>(</sup>٣) وفي ع ، ي "الحديث الحسن" وفي س "أيضًا" وفي ي "و يصلح الثناء عليه" بدل البناء.

<sup>(</sup>٤) يقول الإمام ابن تيمية في هذا الموضوع: فقولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأى ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث إبراهيم الهجري وأمثالهما عن يحسن الترمذي حديثه أو يصححه، وكان الحديث في اصطلاح من قبل الترمذي إما صحيح وإما ضعيف والضعيف نوعان: ضعيف متروك وضعيف ليس بمتروك فتكلم أثمة الحديث بذلك الاصطلاح فجاء من لا يعرف اصطلاح الترمذي فسمع بعض أقوال الأثمة: الحديث الضعيف أحب إلى من القياس فظن أنه يحتج بالحديث يضعفه مثل الترمذي وأخذ يرجح من يري أنه أتبع للحديث الصحيح وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشئ على ما هو أولي بالرجحان. توجيه النظر ص ١٨ لقد بحث الشيخ محمد عَوامة في كلام الإمامين الشيخ ابن القيم والشيخ ابن تيمية رحمهما الله بحثًا جيدًا في الموضوع، انظر حاشية رقم (٢) من ص ١٠٠ لكتاب، قواعد في علوم الحديث الطبعة الشائة، مطابع دار القلم بسيروت بتحقيق الشيخ عبدالفتاح أبي غدة.

<sup>(</sup>٥) وفي ع "يتفاوت".

<sup>(</sup>٦) وفي ع "نزلزله لهُ" .

<sup>(</sup>٧) وفي ع "كذب ومحال".

<sup>(</sup>٨) وفي ع "في نفسها".

#### ه- فصل

### [ في اطمئنان النفس للأقسام الأربعة الأولى والاحتجاج بها ]

فأما<sup>(۱)</sup> الأقسامُ الأربعةُ الأُولُ فالقلْبُ عندها ساكنٌ، وأما القسم الخامس فقد جَمَعْتُ لك جُمْهُورَهُ في كستابي المُسمَّى "بكتاب العلَلِ المُتنَاهية فسي الأحاديث الواهية "(٢) وقد جَرَّدْتُ لك في هذا الكتاب جُمْهورَ الموضُوعَات، وذاك (٣) أنَّنِي رأيتُها كثيرةً ورأيتُ أَقُوامًا قد وَضَعُوا نُسخًا وجَعَلُوا الحديثَ الواحدَ أوراقًا كثيرةً فتركتُ ذكر ما لا يَخْفَى أنهُ مَوْضُوعٌ، وربَّما كتبتُ بعضَ الحديث المُطَوَّل ورفَضْتُ بَعضهُ لتَطُويلهِ وركَاكة ألفاظه شُحًا على الزَّمَان (٤) يَذْهَبُ فيما ليس فيه كبير (٥) فائدة.

# ٦- فصل أفي تقسيم الرواة الذين وقع في حديثهم الوَضْعُ ]

واعْلَمْ أَن الرُّواة الَّذِين وَقَع في حديث هِمْ المَوْضُوعُ والكذبُ والمَقْلُوبُ انقَسَمُوا [إلى] خمسة أقسام:

القسم الأولُ: قَوْمٌ غَلَبَ عليهم الزُهْدُ والتـقشُّف فَغَفَلوا عـن الحِفظ والتَّمييـزِ ، ومنهم من ضاعَتْ كُتُبُه أو احتَرقَتْ أو دَفَنَهـا ثم حَدَّث من حِفْظه فَغَلَط / فهؤلاء تارةً (٨/١) يَرْفعـون المُرْسَل وتارة يُسْنِدُون المَوْقُوفَ وتارة يَقْلِبُونَ الإسناد، (٦) وتارة يُدخِلون حديثًا في حديثٍ .

<sup>(</sup>١) وفي ع "قال".

<sup>(</sup>٢) والكتاب مطبوع بتحقيق إرشاد الحق الأثري، دار نشر الكتب الاسلامية، لاهور ١٣٩٩هـ.

<sup>(</sup>٣) وفي س " إلا أتني لما رأيتها" وفي ع "و ذلك أني".

<sup>(</sup>٤) وفي س، ع ، ي "أن يذهب" وفي ع "أيضًا".

<sup>(</sup>۵) وفي ع "كثرة".

<sup>(</sup>٦) وفيع "الأسانيد".

القسم الثاني: قَوْمٌ لم يُعانوا(١) عِلْمَ النَّقُل فَكثُرَ خَطؤُهُمْ وَفَحُشَ على نَحُو ما جَرَى للقسم الأوّل.

القسم الثالث: قومٌ ثِقَاتٌ لكنهم اخـتَلَطَتْ عُقُولُهم في أواخر (٢) أَعْمَارِهِمْ فَخَلَطُوا في الرواية.

القسم الرابع: قوم غَلَبَتْ عليهم البَلاَهةُ والغَفْلةُ، ثم انقسم هؤلاء: فمنهم من كان يُلقَّن فَيَتَلقَّنُ، ويقال له: قُل، فَيَقُول ؛ وقد كان بعض أولاد هؤلاء أو ورَّاقُه (٣) يَضَعُ له الحديثَ فيرويه، ولا يَعْلَمُ؛ ومنهم من كان يروي الأحاديث إن (٤) لم تكن سماعًا له ظنًا منه أنّ ذلك جَائِزٌ، وقد قيل لبعض مُغَفِّلِيهِمْ: هذه الصحيفةُ سَماعُك؟ فقال: لا، ولكن مَاتَ الذي رواها (٥) فَرَوَيْتُها مكانهُ.

القسم الخامس: قوم تَعَمَّدوا الكَذِّبَ، ثم انقسم هؤلاء ثلاثة أقسام:

(٨/ ب) القسم الأول: / قـوم رَوَوْا الْحَطَأَ من غَيْر أن يَعْلَمُوا<sup>(١)</sup> أنه خَطَأ، فـلمّا عُرِّفُوا<sup>(٧)</sup> الصوابَ وأَيْقُنُوا به أصرُّوا على الخَطَأ أَنْفَة (٨) أن يُنْسَبُوا إلى غَلَط.

القسم الثاني: قَوْمٌ رَوَوْا عن كَذّابِين وضُعفاء وهُم يَعْلَمُون، ودَلّسُوا أَسماءَهُمْ، فالكذب<sup>(٩)</sup> من (١٠) أولئك المَجْرُوحِين، والخَطَأُ القَبِيحُ من هؤلاء المُدلّسين، وهم في مَرْتَبَة الكذّابِين، لِمَا قَدْ صَحّ عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ رَوَى عنّي حديثًا يُرى أنه

<sup>(</sup>١) وفي اللآلئ "لم يُعاينوا" (٢/ ٤٦٧) وفي ح "علم الحديث" بدل علم النقل.

<sup>(</sup>٢) وفي ح "آخر".

<sup>(</sup>٣) وفي الكَّلَىٰ "و قسد كان بعض هؤلاء ذا وَرَاقة . الورَّاق مُورَّق الكتاب الذي يُورُق ويكتب، "الصحاح" (٤/ ١٥٦٤) مادة الورْق .

<sup>(</sup>٤) وفيع ، ح "وإن لم تكن".

<sup>(</sup>٥) وفي س"يرويها" بدل "رواها".

<sup>(</sup>٦) وفيع "أن يعلم".

<sup>(</sup>٧) وفي س ، ع ، ح بزيادة "وجه الصواب".

<sup>(</sup>٨) وفي س ، ح ، ع "من أن " بدل أَنفَة: أي عزَّة وحميَّة "المعجم الوسيط" (١/ ٣٠)مادة أنف.

<sup>(</sup>٩) وفي ع "بالكذب".

<sup>(</sup>۱۰) وفي س "عن" بدل "من".

كذبٌ فهو أحد الكاذبين»(١) .

ومِنْ هَذَا القِسم قومٌ رووا [عن] أقوام [ما] (٢) رأوهُمْ مثلَ إبراهيم (٣) بن هُذُبَة عن أنس، وكان بواسط شَيْخ (٤) يحدث عن أنس ويحدّث عن شَرِيك، فقيل له حِين حدّث عن أنس: «لعلّك سمعته من شَرِيك، فقال: أقول لك (٥) الصَّدْق، (٦) سمعت هذا من أنس بن مالك عن شَريك (٧) وقد حدّث عبد الله بن إسحاق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب، فقيل له: مات محمد قبل أن تُولد بِتسْع سنين، (٨) وحدّث محمد بن حاتم الكشي (٩) عن عبد (١٠) بن حُميّد فقال أبو عبد الله الحاكم /: هذا (٩/١) الشيخ سمع من عبد بن حُميد بعد مَوْتِهِ بثلاث عَشَرَةَ سَنَة (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وفي س "الكذَّابين" أخرج الحديث أحصد بن حنبل في مسنده (۲۵۰/۶)، ۲۵۲، (۱۱۳/۱) عن المغيرة بن شعبة وعن على رضى الله عنهما. وفي "اللآلئ" (الكذابين) ٤٦٧/٢ وفي رواية "الكاذبين" بلفظ التثنية . .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل "رَوَوْا أقوام رأوهم وما أثبتناه من ع ، س ، ح ، ي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل "أزهر بن هدبة" وما أثبتناه من ع ، س، وهو: إبراهيم بن هُدبة، أبو هدبة الفارسي ثم البسصري حدّث ببغداد وغيرها بالبواطيل، قال الذهبي: حدث بُعيد المائتين عن أنس بعجائب، قال ابن حبان: هو دجّال من الدجاجلة كان لا يعرف بالحديث ولا بكتابته. انظر: الضعفاء الكبير ١٩٨١ ترجمة: ٧٠ كتاب المجروحين ١١٤١ – ١١٥ الميزان ١/ ٧١ - ٧٢ ترجمة: ٢٤٢، تهذيب التهذيب ١/١١٩ - ١٢٠ تسرجمة ٣٧٠؛ وانظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ١٥/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) وفي س "محدث".

<sup>(</sup>٥) وفي س ، ي "لكم" بدل "لك".

<sup>(</sup>٦) وفي ع "أقول الصدق".

<sup>(</sup>٧) كما في "الكفاية في علم الرواية" ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٨) أخرجـه الخطيب في الجامـع لأخلاق الراوي ١/ ٦٧ وأورده الذهبي في الميـزان٢/ ٣٩٢ ترجمـة:٤٢٠٧ : قال الحافظ أبو علي النيسابوري حدث عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني، فأتيته فسألته عن مولده، فذكر أنه وُلد سنة إحدى وخمسين ومائتين فقلت له: مات محمد بن أبي يعقوب قبل أن تولد بسبع سنين، فأعُلمه.

<sup>(</sup>٩) وفي س "الكتبي" و في الأصل "النهشي" وهما تصحيفان، وما أثبتناه من ع، وهو محمد بن حاتم بن خزيمة الكشي، ورد نيسابور، وحدّث عمن عبد بن حُميد، فاتهم في ذلك، روى عنه الحاكم وقسال: كذاب، ميزان ٧٣٣٠ ترجمة: ٧٣٣١ .

<sup>(</sup>١٠) وفي س "عبد الله بن حميد"

<sup>(</sup>١١) انظر "الجامع لأخلاق الراوي" ١/٢٧؛ و"معرفة علوم الحديث" للحاكم ص ٣٨٢.

#### [ الوضاعون وأسباب الوضع ]

القسم الثالث: (١) قــوم تَعَمَّدُوا الكذبَ الصَّريحَ لا لأنَّهــم أخطأوا ولا لأنهم رَوَوْا عن كذّاب، و هؤلاء تارة يكذبُون في الأسانيد فيَرْوُونَ عَمَّنْ لم يَسْمَعُوا منْهُ، وتارة (٢) يَسْرِقُون الأحاديثَ التي يَرْويهـا غيرُهُم، وتارة يَضَعُونَ أحــاديثَ، و هؤلاء الوضاعون انقسموا ثمانية (٣) أقسام:

القسم الأول: الزنادقة الذين قَصَدُوا إفْسادَ الشريعة ، وإيقاع الشك فيها في قلوب العَوام ، والتلاعب بالدين كعبد الكريم بن أبي العَوْجَاء ربيب حَمَّاد بن سَلَمة فكان يَدُس الأحاديث في كُتُب حَمَّاد ، (٤) كذلك قال أبو أحمد بن عَدي الحافظ، وكان خال مَعْنِ بن زَائدة ، فلما أُخذ (٥) ابن أبي العَوْجاء أتى به محمد بن سليمان بن علي (٢) فأمر بضرب عُنُقه فَلَمَّا أَيْقَنَ بالقتل (٧) قال: «والله لقَدْ وضعتُ فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحَلل وأحِل فيها الحرام ، لقَدْ فَطَرْتُكم في يَوْم صَوْمِكُم وصوّمتُكُم في يَوْم فَطْرِكُم (٨) .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل "الثاني".

<sup>(</sup>٢) وفي ع "يرون ويسرقون".

<sup>(</sup>٣) وفي س ، ع ، ح "سبعة" وهو الصحيح والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) انظر، الكامل لابن عدي ٢/ ٦٧٦، والميزان ١/ ٥٩٣ ترجمة حماد بن سلمة ٢٢٥١، وتهذيب التهذيب ١/٥ ترجمة: ١٤، قال ابن الثلجي: فسمعت عباد بن صهيب: إن حمادًا كان لا يحفظ وكانوا يقولون إنها دُسّت في كتبه، وقد قيل: إن ابن أبي العَوْجاء كان ربيبه كان يدُس في كتبه، وتعقب الإمام الذهبي هذا الكلام وقال: ابن الثلجي ليس بمصدق على حماد وأمثاله وقد اتُهم، وعباد أيضًا ليس بشئ، ووافقه ابن حجر في هذا، وقال ابن عدي ٣/ ٢٨٨: وهو (أي حماد بن سلمة) كما قال علي بن المديني: من تكلم في حماد ابن سلمة فاتهموه في الدين، وهكذا قول أحمد بن حنبل فيه، وفي ح "و كان خال معن بن زائدة وربيب حماد بن سلمة " . .

<sup>(</sup>٥) وفي س "فأما أحمد بن أبي العوجاء" وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) وهو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، وكان من رجالات قسريش وشجعانهم، جمع له المنصور البصرة والكوفة، وزوجه المهدي ابنته العباسية، توفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين ومائة، أمر بضرب عنق ابن أبي العوجاء بالبصرة البداية والنهاية ١٨٦/١٥-١٨٧ .

<sup>(</sup>٧) وفي ع "بالموت" .

 <sup>(</sup>A) ذكر الذهبي هذه القصة في "الميزان" ٢/ ٦٤٤، في ترجمة عبد الكريم بن أبي العوجاء، خال معن بن زائدة،
 وعزاها لأحمد بن عدي، قلت: ولم أجدها في "الكامل" المطبوع.

(0 / 1) أنبأنا / يحيى بن علي، قال أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أنبأنا أبو (0 / 1) سعد أحمد بن محمد الماليني قال: أنبأنا عبد الله (0 / 1) بن عَدِي الحافظ قال: أنبأنا أحمد ابن علي المَدَائِني قال: حدثنا أبو أُمَيَّة قال: حدثنا سليمان بن حَرْب، قال: حدثنا حماد (0 / 1) بن زيد أو قال: حدثني صاحب لي عن حمّاد بن زيد عن جعفر بن سليمان قال: سمعتُ المَهْدي (0 / 1) يقول: أقرَّ عندي رجل من الزنادقة أنه وضع أربع مائة حديث فهي تَجُول (0 / 1) في أيدي الناس.

قال المؤلف: وقد كان<sup>(٥)</sup>ممَّنُ يضع الحديثَ مُغيرةُ بن سَعيد <sup>(٦)</sup> وبيان قبال ابنُ نُميرِ: <sup>(٧)</sup> كان مُغيرةُ سَاحِرًا وكان بَيَانُ زنديقًا فَقَتَلَهُمَا خالدُ بنُ عبد الله القَسْرِيّ، <sup>(٨)</sup> وأَحُرَقهما بالنار، وقد كان في هؤلاء الزنادقة مَنْ يتغفّل الشَّيْخَ فَيدُسُّ في كتبابِهِ ما ليس من حديثه فيرويه ذلك الشيخُ ظنًا منه أنه مِنْ حديثه.

(٢/٦) أنبأنا عبد الوهّاب بن البُارك الحافظ قال: أخبرنا قاضي القسضاة أبو بكر الشامي، قال أنبأنا أبو الحسن العتيقي قال: حدثنا يوسف بن الدَّحيل قال: حدثنا أبو جَعْفر العُقَيْليُّ قال: حدثنا: حَمَّاد (٩) بن زَيْد يقول: وَضَعَتِ الزنادقَةُ على رسول الله (١) وفي الأصل أبو عبد الله بن عدي وهو تصحيف وما أثبتنا. من ع.

(٢) وفي س "أحمد بن زيد" وهو تصحيف وفي ع "حدثنا عبد الله بن عدي، قال: حدثنا حماد بن زيد" .

(٣) انظر الكفاية ص ٨٠، ٢٠٤ والأسـرار المرفوعة ص ٦٢: والمهدي هو الخــليفة العبــاسي محمد بن عــبد الله المنصور توفي سنة ١٦٩ هــ.

(٤) تُجُول في أيدي الناس ": أي تطوف من غير استقرار فيها، أو تداول الناس البحث فيها.

(٥) وفي الأصل"قد وقد كان" وفي ع " وممن كان".

(٦) هو مغيسرة بن سعيد أبو عبد الله الكوفي السرافضي الكذاب، انظر: الكامل لابن عدي (٦/ ٢٣٥١-٢٣٥٢)؛ كتــاب الأباطيل للجوزقاني ١/٦؛ والميــزان (٤/ ١٦٠)، واللــان (٦/ ٧٥-٧٨)، والضعفــاء الكبير للعــقيلي (٤/ ١٨٠ ترجمة ١٧٥٥).

(٧) أخرج ابن حبان في "المجروحين" هذه القصة عن ابن النُمير: سمعت مكحولاً يقول: سمعت جعفر بن أبان الحافظ يقول: سمعت ابن النمير يقول: مغيرة بن سعيد هذا كان ساحرًا مشعودًا وأما بَيَان (بن سمعان الهندي من بني تميم) فكان زنديقًا قتلهما خالد بن عبد الله القَسْريّ وأحرقهما بالنار" (١/ ٦٣).

 (٨) هو خالد بن عبد الله بن يزيد القَسْري الدمـشقي أمير مكة والحجاز للوليد ثم سليمان، وأمـير العراقين لهشام توفي سنة ١٢٦ هـ البداية النهاية (١٠/ ٢٠–٢٣) انظر القصة في المجروحين (١/ ٢٣).

(٩) وفي س ، ح والمطبوع باختلاف في رواة السند (أحمد بن عليّ الأبّار قال: حدثنا عبد الرحيم بن حازم البلخي قال: أنبأنا الحكم بن المبارك قال: سمعت: حماد بن زيد يقول: وضعت الزنادقة " وفي ع "حدثنا عبد الله بن عدي، حدثنا حماد بن زيد. "

(٩/ ١) م / ﷺ أربعة عشر الف حديث. (١) .

القسم الشاني: قرمٌ كَانُوا يَقْصِدُون وَضَعَ الحَديثِ نُصْرَةً لَمَذْهَبِهِم (٢) وسَوَّل لهم الشَّيْطانُ ذلك وهذا مَذْكُورٌ عن قَوْمٍ من السَّالِمِيَّة. (٣)

(٧/ 8) أنبأنا أبو منصور بن خَيْرُون عن أبي محمد الجَوْهَري عن الدارقُطني عن أبي حاتم بن حبّان الحافظ قال: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت محمد بن أحمد بن الجُنيَّد يقُولُ: سمعت عبد الله بن يزيد المُقْرِي يقول عن رجُل من أهل البدع رَجَعَ عن بِدْعَته فَجَعَلَ يقول: «انظُرُوا هَذَا الحديثَ مِمَّنْ تَأْخُذُونَه، فَإِنّا كُنّا إِذَا رَأَيْنَا رَأَيْنَا لَهُ حَدِيثًا»(٤).

قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البَزّاز، قال: أنبأنا أبو محمد الجَوْهَري قال: قال: أنبأنا إبراهيم بن أحمد الخِرَقيُّ قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابيُّ قال: حدثنا يوسفُ بن الفَرَج وأبو نُعيْم الحَلَبي وإسحاقُ بنُ البُهلُول الأنباري قالوا: حدثنا عبدالله بن يزيد المُقْرئ قال: حدثنا ابنُ لَهيعة قال: سمعتُ شيخًا من الخَوارج تَابَ عبدالله بن يزيد المُقُول: إنّ هذه الأحاديث دينٌ فانظُرُوا / عمن تأخذون دِينكُمْ، فإنّا كُنّا إذا هوَيُنا أمرًا صيّرْناهُ حديثًا "(٥) .

<sup>(</sup>١) أخرج القبصة الخطيب في "الكفياية" ص ٦٠ بنفس سند س ولكن فيمه "اثني عشر ألف حمديث" وأخرج العقيلي في "الضعفاء الكبير" بنفس السند وفيه أيضًا "اثني عشر ألف حديث" ١٤٤١ وذكره السيوطي في "تدريب الراوي" ٢١٤١ أربعة عشر ألف حديث "وتحذير الخواص" ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) وفي ع "لمذاهبهم" وفي ح ، ي "أن ذلك جائز".

<sup>(</sup>٣) السَّالَمَيَّة: نسبة إلى رئيسهم أبي الحسن بن سالم، شبيخ أبي طالب المكي، طائفة تدَّعي أن القرآن قـديم وهوحُروف وأصوات قديمة أزلية لنفس الله أزلاً وأبدًا واحتجوا على قـدمه بحجج المعتزلة، فابن سالم وأتباعه على هذا القول، وهم من أتباع المذاهب الأربعة، انظر "فتاوى ابن تيسمية" ٦/ ٥٢٤، ٧-١٧٢- ١٠٢، ١٧٣ على هذا القول، وفي ح "الشيطان أن ذلك جائز".

<sup>(</sup>٤) أورده الحفطيب في "الكفساية" ص ١٩٨ عن ابن لهسيعسة، وفي "المحدث الفساصل" ص ٤١٥-٤١٦، وفي " اللاّلئ المصنوعة" تراثينا بدل "رأينا" ٤٦:٢.و أورده ابن حبّان في "المجروحين" ٨٤/١ .

<sup>(</sup>٥) الخطيب: "الكفاية" ص ١٩٨، والجامع لاخلاق الراوي(١/ ٧٣) يقبول المحقق: ووردت نصوص عن الخوارج تشير إلى صدقهم، فقد كان سليمان بن الاشعث يقول: ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثًا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج؛ وقال ابن تيمية: الخوارج مع مُرُوقهم من الدين فهم أصدق الناس، حتى قيل: إن حديثهم أصح الحديث "المنتقى من منهاج الاعتدال" ٤٨٠، وللجمع بين الرأيين نقول: إن دور الخوارج في وضع الحديث قليل، فالذي يُنقل لافراد منهم وليس صفة تَعُمّهم، و الله أعلم.

(٩/ 5) أنبأنا أبو المُعمّر الأنصاري قال أنبأنا أبو محمد (١) السَمَر قُنْدي قال أنبأنا أبو بكر بن ثابت الخَطيب، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزار قال حدثنا يزيد بن إسماعيل الحَلال قال: حدثنا أبو عوف النَّر وزي قال حدثنا عبد الله بن أبي أُميَّة قال حدثني حَمَّاد بن سَلَمَة قال: حدثني شيخ لهم يُعني الرافضة قال: كُنَّا إذا اجتَمَعنا استَحْسَنا شيئًا جعلناه حديثًا» (٢)

(1 / 6) أنسأنا محمد بن ناصر الحافظ عن أبي بكر بن خلف الشيرازي قال: سمعتُ الحاكمَ أبا عبد الله النيسابُوريَّ يقول: محمدُ بنُ القاسم الطَّايْكاني (٣) كان من رُوَساء المُرْجِئَة ممَّنْ يَضَعُ الحديثَ على مَذْهَبهم».

(11 / 7) أنبأنا أبو المعمر (٤) قال: أنبأنا عبد الله بسن أحمد السَمَرُقَنْدي قال: حدثنا أحمد بن علي (٥) الحافظ قال: أنبأنا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب قال: حدثنا محمد بن المُعلَّى الأَرْدِيُّ قال: حدثنا محمد بن حَمْدان قال: حدثنا أبو العَيْناء عن أبي أنس الحَرَّاني، قال: قال المختار لرَجُل من أصحاب الحديث: ضع لي حديثًا عن أنبي أنس الحَرَّاني، قال: عليه وطالب له بِترة (٧) ولده، وهذه عشرة آلاف (١/١٠) درهم، وخِلْعَة (٨) ومَرْكوب وخَادم، فقال الرجل: أمَّا عن النبي عَلَيْ فلا، ولكن اختر درهم، وخِلْعَة (٨) ومَرْكوب وخَادم، فقال الرجل: أمَّا عن النبي عَلَيْ فلا، ولكن اختر

<sup>(</sup>١) وفي ح "ابن السمرقندي".

<sup>(</sup>٢) روى الخطيب بسنده هذه الرواية عن حماد بن سلمة، انظر تدريب الراوي (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن القاسم الطايكاني البلخي، حدّث بنيسابور، وفي طريق مكة مناكير قال ابن حبان: ويأتي من الاخبار ما تشهد الأمة على بُطلانها وعدم الصحة في ثبوتها "كتاب المجروحين" (٢/ ٣١١)، واتهمه الحاكم بالوضع، انظر "الميزان" (٤/ ١١)، والجوزقاني ٢١، ٢٤، وكتاب "الضعفاء" لأبي نعيم ص ١٤٥ ترجمة: ٢٤ وهذه الرواية ساقطة من يوسف.

<sup>(</sup>٤) وفي ع: "أبو المعمر عبد الله بن أحمد السمرقندي" وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) وفي ع: "أحمد بن علي بن ثابت" وفي ح "أبو بكر أحمد".

<sup>(</sup>٦) وفي س "أنه كان بعده خليفة".

<sup>(</sup>٧) وفي ع ، ح " ترّة" وفي س "بسره" وهو من وتَرَه يَتُرُهُ وَتُرًا وتِرَةً: أي الطالب بالشار، و الهاء عـوض عن الواو المحـذوفـة، انظر "المعـجم الوسـيط" ١٠٠٩: "النـهـاية" (٥/ ١٤٨ - ١٤٩). وكمانه يريد -والله أعلم-أنه سيطالب بدم الشهيد حسين رضي الله عنه وأن يأخذ بثاره ممن قتلوه.

<sup>(</sup>٨) خِلْعَةٌ: خَلَع عليهِ خِلْعة: أعطاه أو ألبسه من الثيباب ونحوها. والخلعة: خيار المال. "الصحاح"(٣: ١٢٠٥) مادة خلم.

مَنْ شِئْتَ مِن الصَّحَابَةِ وأَحُطُّكُ مِنَ الثَّمَن ما شِئْتَ، قال: عن النبي ﷺ أَوْكَدُ. قال: والْعَذَابِ عليه أشدُّ (١).

القسم الثالث: قَوْمٌ وَضَعُوا الأحاديث في الترغيب والترهيب ليحثُّوا الناسَ بزعْمهم على الْخَيْرِ ويَزْجُرُرهم عن الشَّرِّ، وهذا تَعَاطِ<sup>(٢)</sup> على الشريعة ومضْمُونُ فِعْلِهم: أنّ الشريعة ناقصة تحتاجُ إلى تَتمة فقد أَتْمَمْنَاها.

(١٢/8) أنبأنا إسماعيل بن أحمد السَمَرْقَنْديُّ قال حدثنا إسماعيل بن أبي الفضل الإسماعيلييّ قال أنبأنا حَمْزَةُ يُوسف السّهميُّ قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدي قال: سمعتُ أباً عبد الله النّهاونُديَّ يقول: قلتُ لغُلام (٣) خليل: هذه الأحساديثُ التي تُحدِّثُ بها من الرَّقَائق؟ فقال: وَضَعْنَاها لِنُرَقِّقَ بها قُلُوبَ العَامَةِ "(٤).

(١٠/ب) ابن علي بن ثابت قال: حدثني الحَسن بن علي التَّميمي، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد محمد ابن علي بن ثابت قال: حدثني الحَسن بن علي التَّميمي، قال: قرأتُ على أبي / بكر محمد بن الحسن المُقْرئ قال: قال أبو جعفر بن الشَّعيريّ: لما حدّث غلامُ خليلِ عن بكر بن عيسى عن أبي عَوانة قلتُ له: يا أبا عبد الله إنَّ هذا الرجل قديمُ الوقاة، ولم تلُحقهُ أَنْتَ ولا مَنْ في سنَك، ففكر في هذا ثم (٥) خفته فقلت له: أحسبك سمعت من رَجُل يُقال له بكر بن عيسى، حدّثك عن بكر بن عيسى هذا فسكت، فافترَقنا، فلما كان من الغد قال: يا أبا جعفر علمت أبي نظرتُ البارحة فيمن سمعت منه بالبصرة يُقال له: بكر بن عيسى فوجَدتُهم ستين رَجُلاً (١).

قال مؤلف الكتاب: قلتُ: غُلاَّمُ خَلِيلٍ كان يَتزهَّد ويَهْجُر شَهَوَاتِ الدُنيا، ويَتَقَوَّتُ

<sup>(</sup>١) أورده الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (١١/٦١).

<sup>(</sup>٢) وفي "اللآلئ": "و هذا يغلط على الشريعة" (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) هو: أحــمد بن مــحمــد بن غالــب الباهلي، وكــان من كبــار الزُهّاد ببــغداد، مــات سنة ٢٧٥ هـ. الكامل (١/ ١٩٩)، الميزان (١/ ١٤١)؛ اللـــان (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تاريخ بغداد ٩/ ٩٧؛ الميزان (١/ ١٤١)؛ اللسمان (١/ ٢٧٣) وفي الكامل "لترقق" بدل "لنرقق". وفي ح "قال: قلت" بدل "يقول: قلت".

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل وفي س "خفته" وفي ع "خَنَقَتُهُ العَبْرَةُ" وفي ي. فَخِفْتُهُ.

<sup>(</sup>٦) أورد الذهبي القصة بتصامها في "الميزان" (١٤٢/١)، وابن حَجر في "اللسان" (١/ ٢٧٣- ٢٧٣)، وهذا نصها: قال أبو جعفر الشّعيسرى: لما حدّث غلام خليل، عن بكر بن عيسسى، عن أبي عوانة قلت له يا أبا عبدالله، ما هذا الرجل؟ هذا حدّث عنه أحمد بن حنبل، و هو قديم لم تدركه ففكر في هذا ثم خفته، =

البَاقِلِيَّ صِرْقَا<sup>(١)</sup> وعُلَقَتْ أَسُواَقُ بَغْداد يَوْمَ مَوْتِهِ فَحَسَن له الشيطانُ هـذا الفعلَ القَبِيح، نسأَل الله السَّلامة.

(14 / 10) أنبأنا أبو منصور بن خَيْرُون عن أبي محمد الجَوْهري عن الدارقطني عن أبي حاتم ابن حبّان الحافظ قال: سمعت عبد الله بن جابر يقول: سمعت جعفر بن محمد الأذني (٢) يقول: سمعت محمد الأذني (٢) يقول: سمعت محمد بن عيسى بن الطبّاع يقول: سمعت أبن مَهْدي يقول لمَيْسَرَة (٣) بن عَبْد / ربّه: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بهذه الأحاديث: من قرأ كذا فَلَهُ (١/١١) كذا؟ قال : وَضَعَتُها أَرْغَبُ الناسَ فيها» (٤) .

(١٥ / 11) قال ابن حبّان: وحدثنا مكْحُول قال: حدثنا أبو الحُسين الرُّهَاويُّ، قال: سألتُ عـبد الجَبَّار بن محـمد عن أبي داود النَّخَعي<sup>(٥)</sup> فقال: كـان أَطُولَ الناسِ قِيامًا بليل وأكثرَهم صيامًا بنهارِ، وكان يضع الحديث وَضْعًا.

قال ابنُ حبّان: وكان أبو بِشْر أحمد بن محمد الفقيه المَرْوَزِي<sup>(٦)</sup> أصْلَبَ أهل زمانه في السُّنة وأَذَبَّهم عنها وأقْمَعَهم لمَنْ خالفها، وكان مع هذا يَضَعُ الحديثَ ويَقْلبُهُ. قال أبو زُرْعَة الرازيُّ: كان مَيْسَرَة بنُ عبد ربّه يَضَعُ الْحَديث، قَدْ وَضَعَ في فَضَائِلَ قَرْوِينَ نحو أربعين حديثًا، كان يقول: "إنّي أَحْتسبُ في ذلك» (٧).

<sup>=</sup> فقلت. لعله آخرُ باسمه فسكت، فلما كان من الغد قال لي: يا أبا جعفر، علمتَ أني نظرتُ البارحة فيمن سمعتُ عليه بالبصرة ممن يقال له بكر بن عيسى فوجدتُهم ستين رجلاً" وفي ح "قال المصنف غلام".

<sup>(</sup>١) صرِفًا أي هو الخالص لم يُشب بغيره، شراب صرف: غير ممزوج وفي بعض النسخ "الباقلاء" .

<sup>(</sup>٢) وفي ع "الأذاني"

<sup>(</sup>٣) وهو مُيْسَرَة بن عَبد رَبّه الصارسي من أهل دَوْرق خُوزِسْتان كان ممن يروي الموضوعـات عن الاثبات، لا يحل كتابته إلا على سبيل الاعتبار، كتاب المجروحين لابن حبان (٣/ ١١)، الميزان (٢٣/٤)، وانظر كذلك الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ١٥١/ ٣٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) انظر الميزان (٤/ ٢٣٠–٢٣٢)، كتاب المجروحين، مقدمة (١/ ٦٤)؛التدريب (٢/ ٢٨٣)؛ وفتح المغيث ص١٣١.

<sup>(</sup>٥) هو نُفَيع بن الحسارث أبو داود الأعمى القساص الهَمَداني، من أهل الكوفة وهو كسان ممن يروي عن الثقسات الأشياء الموضوعات توهمسا، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على جهة الاعتبار، كتاب المجروحين (٣/ ٥٥)، التساريخ الكبيسر (٨/ ١١٤)، الميزان (٤/ ٢٧٢)؛ و انظر كستاب الضمعفساء والمتروكين لابسن الجوزي (٣/ ١٦٥) (٣/ ٢٠٥)

<sup>(</sup>٦) انظر "كتاب المجروحين" (١/ ١٥٦) وفي ح "من أصلب أهل" وكذلك في ي.

<sup>(</sup>٧) كتباب "الجسرح والتبعديسل" لأبني حباتهم (٢٥٤/٨ ترجمة: ١١٥٧) أي أنه فسي ظنه الفياسسد ادخر أجرَه عند الله.

(١٦/ ١٦) أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ، قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف الشيرازي عن أبي عبدالله الحاكم قال: سمعت أبا علي الحافظ يقول؛ سمعت محمد بن يُونس المُقري، يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن نَصْر يقول: سمعت أبا عمّار المُرْوَزي يقول: عصمة أبا عمّار المُرْوَزي: قول: من أين لك عن عكرمة عن يقول: قيل لأبي عصمة نُوح / بن أبي مَريم المَرْوَزِي: (١) من أين لك عن عكرمة هذا؟! فقال: ابن عباس في فضائل القرآن سورة سُورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟! فقال: إنّي رأيت الناس أعْرَضُوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومَغَاذِي ابن إسْحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة (٢).

وقد حكى مُؤَمَّلُ بْنُ إسماعيل: أنْ رَجُلاً وَضَع في فضائل القرآن (٣) حديثًا طويلاً، قال المؤلّف: وسيأتي في كتاب العِلْم (٤) [إن شاء الله] .

(١٧ / 13) أنبأنا إسماعيلُ بن أحمد قال: أنبأنا أبو القاسم الإسماعيلي قال: أنبأنا حَمْزة السَّهْمِي قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَديّ، قال: سمعت أبا بكر أحمد بن خالد يقول: كان وَهْب (٥) بن حَفْص من الصّالحين مكث عشرين سنة لايكلم أحدًا. قال أبو عَرُوبة: (٦) وكان يكذب كذبًا فأحشًا (٧).

(۱۱/پ)

<sup>(</sup>۱) ترجمتـه في "الكامل" لابن عدي ٧/ ٢٥٠٥؛ "كتاب المجروحين" (٣/ ١٨٨–٤٩)؛ التــاريخ الكبير(٨/ ١١١) والميزان (٤/ ٢٧٩) والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٣٥ / ٣٥٥٧)، وتدريب الراوي (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) حسبة: إي مُدّخرًا أجره عند الله، أخرجها الحاكم بسنده إلى أبي عدمار المروزي أنه قبل لأبي عصمة... " الخبر.

<sup>(</sup>٣) آورده الخطيب في "الرحلة" ص ٢٠١-٢٠٢؛ وفي "الكفاية" (ص ٢٥-٢٥٨) وفيه: إن المؤمل بن إسماعيل العدوي تتبّع سند هذا الحديث حتى عَثَر على واضعه وأنه في عبادان وضعه هو وجماعة على شاكلته. وذكره العراقي في " قنح المغيث" ص ١٣١؛ وأورده السيوطي في " تلريب الراوي " ١٨٤ وفي ع " الأقران " بدل القرآن وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وفي ع ، ح "و سيأتي في الكتاب إن شاء الله" وفي ي "العلل".

<sup>(</sup>٥) هو: وهب بن حفص البَجلي الحراني، عن أبي قتادة الحراني، كذّبه الحافظ أبو عُروبة قال الذهبي قلت: وهو وهب بن يحيى بن حفص بن عمرو البجلي نُسب إلى جده، قال ابن عدي: يُعرف بأبي الوليد بن المحتسب الحراني "الميزان" (٤/ ٣٥٥)، (٤/ ٣٥٥)؛ و انظر كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ١٨٨/ /١٨٨).

<sup>(</sup>٦) وفيع "عروبة" بدون "أبو" وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) انظر: الكامل لابن عدي(٧/ ٢٥٣٢-٢٥٣٣).

(14/۱۸) أنبأنا أبو المعمر الانصاريُّ قال: قال أنبأنا أبو محمد السَمَرْقَنْدي قال: أنبأنا أبو بكر بن ثابت قال: أنبأنا محمد بن جعفر بن علاَّن، قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزديُ قال: حدثنا الحسن بن مَحْمِي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: سمعت يحيى بن سَعيد القطَّان / يقول: «ما رأيت الكذب في أحد (١/١٢) أكثر منه فيمَنْ يُنتسب (١) إلى الخير والزَّهد» (٢) .

القسم الوابع: قوم استجازوا وَضع الأسانيد لكل كلام حَسن.

(١٩ / 15) فأنبأنا عبد الوهاب الحافظ قبال: أنبأنا ابن بكران القاضي، قبال: أنبأنا العتيقي قال: حدثنا العتيقي قال: حدثنا أبو جعفر العُقينلي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن صدَقَة، قال: حدثنا أبو زُرْعة الدمشڤيُّ، قال: حدثنا محمد بن خالد عن أبيه قال: سمعتُ محمد بن سعيد (٣) يقول: «لا بأس إذا كَانَ كَلاَمٌ حَسَنٌ أن نَضَعَ لَهُ إسنادًا».

## القسم الخامس: [الوَضْع لغَرَضِ دُنْيوي]

قُومٌ كان يَعْرِض لهم غَرَضٌ فَيَضَعُونَ الْحَدِيثَ، فمنهم من قَصَد بذلك التَّقَرُّبَ إلى السُلطان بنُصْرَة غَرَض كان له، كغياث بن إبراهيم، (٤) فإنه حين أُدخل على السُلطان بنُصْرَة غَرَض كان له، كغياث بن إبراهيم، (١٥) فالله حين أُدخل على المَهْدي، (٥) وكان المَهْدي يحبّ الحَمَام، إذا قُدَّامُه حَمَامٌ، فقيل له: حَدِّثُ أمير

<sup>(</sup>١) في ع "يُنسب"

<sup>(</sup>٢) روى مسلم في صحيحه عن محمد بن يحيى عن سعيد القطان عن أبيه قال: "لم نر الصالحين في شئ أكذب منهم في الحديث" المقدمة باب ٥ (١/١٧)؛ وفي المجروحين عن سعيد القطان: "لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث" (١/ ٢٧) وانظر أيضًا: "تدريب الراوي" (١/ ٢٨٢) وروى العقيلي عن يحيى بن سعيد القطان، (ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينتسب "الضعفاء الكبير" (١/ ١٤)، وفي المجروحين مثل رواية مسلم مقدمة (١/ ١٧) النوع الخامس. و"التمهيد لابن عبد البر(١/ ٥٢) والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي منهم في الحديث .

 <sup>(</sup>٣) وهو: محمد بن سعيد بن أبي قيس الشامي من أهل الأردة وصُلب في الزندقة، وقد ذكره العمقيلي بنفس السند انظر، الضعفاء الكبير (١/٤٤) ترجمة: ١٦٢٥).

 <sup>(</sup>٤) هو: غياث بن إبراهيم النخعي أبو عبد الرحمن، من أهل الكوفة، أورد القصة ابن حيان في "المجروحين"
 (١/ ٦٦)، وانظر كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ١٥/ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) وهو محمد بن منصور أبو عبد الله المهدي من خلفاء الدولة العباسية تولى الحلافة سنة ثمان وخمسين ومائة، انظر "البداية والنهاية" (١٤٨/١٠٠).

المؤمنين، فقال: حدثنا فلان عن فلان: إنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا سَبْقُ (۱) إلا في نَصْلُ (۲) أو خُف (۱) أو حافر (۱) أو جَنَاحٍ فَأَمر له المهدي بِبَدْرة (٥) فَلَمَّا (١٢/ب) قام قال: «أشهد على قَفَاك أنّه قَفَا كذّاب على رسول الله / ﷺ ثم قال الْمَهُدِيُّ «أنا حَمَلْتُهُ على ذلك» ثم أمر بذَبْح الحَمَام ورَفَضَ ما كان فيه.

ومنهم مَنْ كان يَضَعُ الحديثَ جَوابًا لسائليه كما رَوَى المُعيْطيُّ عن إبراهيم بن أبي يحيى: (١) أنه سُئل عن رَجُلِ أَعْطى الغَزْلَ الْحَائِكَ فنسَج له وفَضُلَ منه خُيُوطٌ، فقال صاحبُ الثَّوْب: هي لي، وقال النسّاج: هي لي، فالخيوط لمن؟ قال إبراهيم: حدثني ابن جُريْج عن عَطَاء قال: «إنْ كان صاحبُ الثَّوب أعطَاهُ الاردهالج (٧) فالخيُوط له وإلا فهي للْحَائك)». (٨)

ومنهم مَنْ كَانَ يَضَعُهُ في ذمِّ مَنْ يُريد أَنْ يَذُمَّه كَما روينا عن سَعْد بن طَريف (٩) أنه رأى ابنَه يَبْكى فقال: مَالك؟ فقال: ضَرَبَني المُعلّمُ، فقال: أَمَا واللهِ لأُخْزِينَهم:

<sup>(</sup>١) السبق أي السباق.

<sup>(</sup>٢) النَّصَل: حديَّدة الرُّمح والسهْم . المراد هنا السباق بَرمْي السهام.

<sup>(</sup>٣) الحُنف للبعير كالحافر للفرس والمراد سباق البعير .

<sup>(</sup>٤) وقـصة وضع غـيـاث هذه، أوردها الخطيب البسغدادي في تاريخ بغـداد (١٢ / ٣٢٤). والحـديث بزيادة "أو جناح" أورده السيوطي في اللآلئ (٢/ ٢٣٢)؛ وأبن عرّاق في تنزيه الشـريعة (٢/ ٣٣٤) والشوكاني في الفوائد المجموعة ص(١٧٤)، أما بدون الزيادة فأخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد، باب السبق ح: ٣٢٠٢/٢٥٧٤؛ والتسرمذي في كـتاب الجهاد، باب ما جاء فـي السبق ح: والنسائـي في كتاب الجهاد، باب ما جاء فـي السبق ح: ٩٦٠:٢/٢٨٧٨، ٤-٥٠٠ وقال: هذا حديث حسن؛ وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب السبق ح: ٩٦٠:٢٠٨٨.

<sup>(</sup>٥) البَدْرَةُ: كيس فيه الف أوعشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف درهم، يُقدُّم في العطايا أو يتعامل به.

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن مسحمه بن أبي يحسى الأسلمي مـولى أسلم،من أهل المدينة واسـم أبي يحسى سمـعـان، كتاب المجروحين \* ١/ ١٠٥، "الميزان" ١/ ٥٧٠: "الكامل في الضعفاء" ١/ ٢١٩ .

<sup>(</sup>٧) والكلمة في جميع النسخ هكذا ولم أفهم معناها وفي يوسف الاردهالح .

<sup>(</sup>٨) أورده أبن حبَّان في "المجروحين" ١٦٢/: النوع الرابع وهمي في جمميع المنسخ: الأصل، ع، س، ح: الاردهالج، وفي حاشية المجروحين في نفس الصفحة: "و في النسخة الهندية الازداع "قاله المحقق: محمود إبراهيم زائد، وذكره السيوطي في "اللآلئ": (٢/ ٤٧٠)، وفيه: لاردها نسج فمالخيوط له" قال المحقق: يحتمل أن تكون الجملة: "أعطاه ليردها نَسْجًا " والله أعلم.

<sup>(</sup>٩) هو سعد بن طريف الإسكاف كموفي، قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه، قال أبو حماتم وأحمد: ضعيف الحمديث، قال النسائي والدارقطني: متمروك، التاريخ الكبير ٩٩/٤، الضعمفاء والمتروكين ص ٢٣٤، المجروحين ١٢٧٧، ميزان ٢٢٢/٢ ترجمة: ٣١١٨.

حدثني عِكرمةُ عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ قال: «مُعَلِّمُوا صِبْيَانِكُم شرارُكم» (۱) وقيل للمأمون بن أحمد: (۲) ألاترَى إلى الشافعي وإلى مَنْ تَبِعَ له بخُراسان فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن مَعْدَان، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «يكُون في أُمَّتي رجُلٌ يقال له: محمدُ بن إدريس، أضرُّ على أُمّتي من إبليس».

(1/14)

قال مؤلف الكتاب، / وسنذكر هذا الحديث فيما بَعْدُ.

فقيل لمحمّد بن عُكَّاشة الكرْمَاني: (٣) إِنَّ قوماً يَرْفَعُون أيديَهُم في الرُكُوع، وبَعْد رفع الرأس من الركوع، فقال: حدثنا المُسيّب (٤) بنُ واضح قال: حدثنا عبد الله بن المُبَارك، عن يونس بن يَزيد، عن الزُهري عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: « مَنْ رَفَعَ يَديْه (٥) في الركوع فلا صلاة له» (٦)

القسم السادس: في قومٍ وَضَعُوا أحاديثَ قَصْدًا للإِغْرابِ لِيُطْلَبُوا ويُسْمَع (٧) منهم. قال أبو عبد الله الحاكم: منهم إبراهيم بن اليَسَع وهو ابنُ أبي حَيّةً، (٨) كان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في "المجروحين" وزاد في آخره: "أقلّهم رحمةً ليتيم وأغلظُهم على المسلمين" ١٦/١ النوع الربع.

<sup>(</sup>٢) هو: مأمون بن أحمد السُلُمِي من أهل هَرَاة، كنيته أبو عبد الله، كان دجالاً من الدجاجلة، ذكر هذا الحديث الموضوع ابن حبان في المجروحين ٤٦/٣، وزاد: "و يكون في أمتي رجل يُقال له أبو حنيفة هو سِرَاجُ أمّتي".

 <sup>(</sup>٣) قال عنه الدارقطني: يضع الحديث، الضعفاء والمتروكون ص ٣٥٣ ترجمة :٤٨٨؛ "الميزان" ٣/ ٢٥٠؛ اللسان
 (٣) ٢٨٦- ٢٨٩)؛ انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٨٦١ / ٣١٢).

<sup>(</sup>٤)المُسيّب بن واضح السُلَمِيُّ التلمنسي الحمصي: صدوق يخطئ كثيرًا "الميزان" ١١٦/٤ ترجمة: ٨٥٤٨ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (يده) صححناها من ع ، خ ، ي .

<sup>(</sup>٦) أورده ابن حجر في "اللسان" ٥/ ٢٨٦- ٢٨٩ ترجمة: ٩٨٣ وفيه: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن الرسول ﷺ، ذكره ابن حبان في "المجروحين" عن مأمون بن أحمد السلمي عن المسيب بن واضح عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزُهرى عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، "المجروحين" ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٧) وفي ح ليسمع .

<sup>(</sup>A) وهو إبراهيم بن أبي حية بن الأشعث أبو إسماعيل المكي، قبال البخاري: منكسر الحديث، قال النسائى: ضعيف، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: يروى عن جعفر بن محمد وهشام بن عروة مناكير وأوابد تسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، الضعفاء الصغير للبخاري ص ٢٦ ترجمة: ٣؛ كتاب المجروحين

يُحدّث عن جعفر الصادق، وهشام بن عُرْوة فيركّب حديث هذا على حديث ذلك ليستُغْرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد. قال: ومنهم حَمّاد بن عَمْرو النَّصيبي (١) وبُهْلُول بن عُبَيْد (٢) وأصرَمْ بن حَوْشَب (٣) منهم من كان يَدَّعِي سَمَاعَ من لم يُسمَع منه ليكثُرَ حديثُه. قال عَمْرُو بن عَوْف: قدم علينا شيخ مَخْضُوب بالحِنّاء يحديّث عن ليكثر من عشرين ألفًا فحمل حَديثُهُ إلى هُشيَّم (٤) / ويزيد بن هارون (٥) فقالا: أحاديث صحاح سمعناها من حُمَيْد والتَّميمي فدخل السُوق فاشترى مغازِي ابن إسحاق وقعَد يُحدِّث عنه، فَقَالُوا له: أَيْنَ رأيتَه ؟ فَبكَى، وقال «الصَّدْقُ ليُحدِّثُ عنه، فَقَالُوا له: أَيْنَ رأيتَه ؟ فَبكَى، وقال «الصَّدْقُ ليُحدِّثُ عنه، فَقَالُوا له: أَيْنَ رأيتَه ؟ فَبكَى، وقال «الصَّدْقُ ليُحدِّثُ عنه، فَقَالُوا له: أَيْنَ رأيتَه ؟ فَبكَى، وقال «الصَّدْقُ ليُحرِّنَى أَنَسٌ عنه» فَمَزَّقُوا الكُتُب. (٧)

<sup>= (</sup>١/٣/١-٤-١) الضعفاء والمتروكين ص ١٠٥ ترجمة: ١٧؛ لسان الميزان (٥٢/١) ترجمة: ١٢٧، قال ابن حجر: وهذا داخل في قسم المقلوب، وقال القاضي تاج الدين السبكى في طبقات الشافعية الكبري نقلاً عن السؤالات الحديثية التي سأل الحافظ أبو سعدان: "عليك عنها الاستاذ أبا إسحاق الإسفرايني إن من قلب الإسناد ليستغرب حديثه ويرغب فيه يصير دجالا كذابًا تسقط به جميع أحاديثه وإن رواها على وجهها".

<sup>(</sup>۱) هو حماد بن عمرو أبو إسماعيل النصيبي، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يضع الحديث وضعًا على الثقات، الضعفاء الصغير (ص ۷۲، ترجمة: ۸۵)؛ الضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص ۱۸۳ ترجمة ۱۹۲)؛ كتاب المجروحين (۱/ ۲۵۲) والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۱/ ۲۵۳/).

<sup>(</sup>٢) وهو بُهُلُول بن عُبَيْد الكندي الكوفي، قال ابن حبان: شيخ يسرق الحديث، لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال ابن عدى: ليس بذاك، وقال أبو زرعة: ليس بشئ، انظر، الكامل لابن عدى ١٩٨/٤٤ كتاب المجروحين لابن حبان ٢٠٢١؛ الميزان ١/ ٣٥٥ ترجمة ١٣٢٩؛ والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/١٥٣/).

<sup>(</sup>٣) أصْرَم بن حوشب الهمذانى أبو هشام، قال البخاري والنسائي متروك الحديث وقال الدارقطني: منكر الحديث، الضعفاء الضعفاء الضعفاء المتروكون للدارقطني ص ١٥٥ ترجمة ١١٦؛ الضعفاء للنسائي ص ٢٧ ترجمة ١٦ الميزان ٢/٢٧ ترجمة ١٠١٠ والضعفاء لابن الجوزي(٢/١٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) هو هُشيم بن بَشير السُلَمي أبو معاوية الواسطي الحسافظ أحد الأعلام (١٤٠–١٨٣هـ) ميزان ٣٠٦/٤ وتذكرة الحفاظ ١/ ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) يزيد بن هارون بن زاذي الحافظ أبو خـالد السلمي مولاهم الواسطي [١١٨-٣٠٦هـ] القدوة شــيخ الإسلام، تذكرة الحفاظ (١/ ٣١٧ ترجمة ٢٩٨ ٢٩٨) ع و في ح "الأحاديث صحاح".

<sup>(</sup>٦)أثبتناها من ع، ح وفى الأصل "يزيد" وفى يوسف يزيّن.

<sup>(</sup>٧) وفي "الكفاية" (ص٣٣٦): "أقول لكم الصدق، سمعتُ هذا من أنس بن مالك عن شريك".

وروَى مُسْلِمُ بنُ الحجّاجِ أَنَّ يَحْيَى بنَ أَكْثَمَ (١) دَخَلَ مع أمير المؤمنين حمْص، فَرَأَى كُلَّ مَنْ بها شَبِية الثيران، (٢) فَدَخَلَ شَيْخٌ على رأسه دَنَيَّةٌ (٣) وله جُثَةٌ فأَدْنَاه، وقال: يا شيخُ! مَن لَقيت؟ فَقَال: استَغُنَيْتُ عن جمعيع الناس بشَيْخي، قال: ومن لقي شيخُك؟ قال: الأوزاعيَّ، قال: الأوزاعيُّ عمّن؟ قال: عن مكْحُول، قال: مكْحُولٌ عمّن وقال: عن مكْحُول، قال مكْحُولٌ عمّن وقال: عن عائشة، قال له يحيى: "أراك تَعْلُو إلى أَسْفَلَ "(٤).

## القسم السابع: [ في القُصَّاص ووضعهم الأحاديث ]

قوم شقّ عليهم الحفظُ فَضَرَبوا نَقْدَ<sup>(ه)</sup> الوَقْت ورُبَما رأواْ أن المَحُفُوظَ معروفٌ فأتَواْ بما يُغْرِبُ مِمَّا يحصِّل مَقْصُودهم، وهؤلاء قسمان: أحدهما القُصّاص، ومُعظمُ البَلاَءِ منهم يَجْرِي، لأنهم يُريدون أحاديث / تَنْفُق<sup>(٢)</sup> وتُرَقِّق، (٧) والصحاح (٨) تَقَلُّ فيها هذا. (١٤) أن ثم إِنّ الحفظ يشُقُّ عليهم ويتّفق عدم الدين، ومَنْ يَحْضُرُهُم جُهّالٌ فَيُقَوِّلُونَ.

ولقد حكى لي فقيهان ثقتان عن بعض قُصّاص زماننا، وكان يُظهِرُ النُسُكَ والتّخشُّع، أنه حكى لهما قسال: قُلْتُ يوم عاشوراء: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ فعل اليَوْم كَذَا فَلَهُ كَذَا . . إلى آخر المجلس، فقالا له: (٩) ومِنْ أَيْنَ حَفِظْتَ هذه الأحاديث؟ فقال: والله ما حَفِظْتُها، ولا

<sup>(</sup>۱)هو يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مشنج أبو محمد [۱۵۹-۲۶۲هـ]، كان عالمًا بالفقه بصيرًا بالأحكام ولأه المأمون ببغداد، صدوق، ولكنه رُمي بسرقـة الحديث ولم يقع ذلك له وإنما كمان يرى الرواية بالإجازة والوجادة، تاريخ بغـداد ۱۹۱/۱۶ ترجمـة: ۷۶۸۹؛ التـقريب ۲/۳۲۲، ترجـمة ۱۸۹؛ تهـذيب التهذيب ۲/۸۲۲ ترجمه ۷۰۲.

<sup>(</sup>٢) وفي ع "كل من فيها شبه" ويظهرلي أن معناه: ضخام الجسم.

 <sup>(</sup>٣) وفي ع "دنيسر" وفي المطبوع "ديبة وله جَبّة" ولعله دَنّيّة وهي نوع من المقلّشُوة. قال الحسريري: فضمحك القاضي حتى هَوَتُ دَنّيّتُهُ شبهُت باللذن، "أقربُ الموارد" (ا-ط ص: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) أي أنه كان يجهل طبقات الرواة ووفياتهم فخلط الإسناد وفي ح "يا شيخ أراك تعلو".

<sup>(</sup>٥) ضَرَبُوا نقد الوقت: لعل معناهُ: ضربوا اعتبار الوقت أي لا يَعْبأُون به في سبيل الحفظ.

<sup>(</sup>٦) تُنْفُقُ أي راجَتُ ورُغب فيها، وفي الأصل "يزيدون".

<sup>(</sup>٧) وفي س "ترفق" بدل نرقق.

<sup>(</sup>٨) وفي ع "والصحيح" بدل والصحاح

<sup>(</sup>٩) وفي ع بدون الواو "من أين".

أَعْرِفُها بَلْ في وَقْتِي قُلْتُهَا»(١).

قال المؤلف: (٢) قلتُ: ولا جَرَمَ ذلك الـقــاصِّ شَدِيدَ (٣) النَّعــير ســاقِطُ الْجَاهِ، لا يَلتَفتُ الناسُ إليه، ولا لهُ دُنيا ولا آخرة.

وقد صنّف بعض قُصّاص رَمَاننَا كِتَابًا فَلْكَرَ<sup>(٤)</sup> فيه: أن الحسن والحُسين دَخَلا على عمر بن الخطّاب وهو مَشْغُول، فلَمّا فَرَغ من شُغْله رَفَع رَأْسَه فرآهما، فقام فقبّلهُما، ووَهبَ لكُلّ واحد منهما ألفًا، وقال لهما: اجْعَلاني في حِلِّ، فَمَا عَرَفت دُخُولُكما، فرَجَعًا وشكرَاهُ بَيْنَ يَدَي أبيهما على بن أبي طالب.

(18/ب) فقال علي المسعت / رسول الله علي يقول: «عُمَرُ بن الخطاب نُورٌ في الإسلام، وسراجٌ لأهل المجنّة» فرَجَعا فحدَّثاه، فَدَعَا بدواة وِقْرطاس، وكتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، حدّثني سيّدا شبّاب أهل الجنّة عن أبيهما علي المُرتضَى عن جدّهما المصطفى، أنه قال: «عُمَرُ نُور الإسلام في الدنيا وسراجُ أهل الجنة في الجنّة» وأوصى أن يُجْعَل في كَفَنه على صَدْره فوضع، فَلمّا أصبَحُوا وَجَدُوه على قبره، و فيه: «صَدَق الحسنُ والحُسينُ، وصَدق أبُوهُما، وصَدق رَسُول الله، عُمر نورُ الإسلام وسراجُ أهل الجنّة» أهل الجنّة» أهل الجنّة» (أهل الجنّة).

قال الْمُؤلِّف: والْعَجَب لهذا الذي بلغَّت (٧) به الوَقَاحَةُ إِلَى أَن يُصنَّف (٨) مثل هذا،

<sup>(</sup>١) أورده ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مَهْدى قال: قلت لَيْسـرة بن عَبْد ربّه: من أين جئتَ بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وَضَعْتُها أرغّب الناس فيها (١/ ٦٤) النوع الرابع "المجروحين".

<sup>(</sup>٢) وفي ع ، ح "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٣) ف في س "شديد التغير "وشديد النعير أي يصيح ويُصوّت بخشونة من نَعَرينُعرُ نعيرًا "المعجم الومسيط "مادة نعر.

<sup>(</sup>٤) وفي ع "يذكر فيه" بدل ذكر .

<sup>(</sup>٥) وفي َّح "قال المصنف" وفي نسخة أحمد الثالث "وسراج لأهل الجنة" .

<sup>(</sup>٦) انظر تنزيه الشريعة (١٣/١) .

<sup>(</sup>٧) وفي ع "تلعب به" بدل بلغت به .

<sup>(</sup>A) وفي ع "يضيف" بدل يصنف .

وما كَفَاه (١) حتى عَرَضَهُ على كِبَارِ العُلماء، (٢) فكَتَبُوا (٣) عليه تَصْويبَ ذلك التَّصْنيف، فلا هُوَعَرف (١) أنَّ مِثْلَ هذا مُحَالُّ ولاهُمْ عَرَفُوا. وهذا جَهْلٌ مُتوفِّر، (٥) عُلمَ به أنه من أَجْهَل الجُهَّال الذينَ ما شَمُّوا رِيحَ النَقْل، ولعله (١) سَمِعَهُ من بَعْضِ الطرقيّين (٧).

[ قال المصنف ]: وقد ذكرتُ في كتاب «القُصَّاص» عنهم طُرَفًا من هذه الأشياء وما أكثر ما يُعْرَضُ عليّ أحَاديثُ في مَجْلس الوَعْظ، / وقد ذكرها قُصّاص الزّمان (١٥/ فأردُها أُكثر ما يُعْرَضُ عليّ أبين عيوبَ سلَعهم، (٩) فأردُها أَبين عيوبَ سلَعهم، (٩) وحتى قلت يَوْمًا: قُولُوا لِمَنْ يُورِدُ هذه الأحاديثَ ما يَتَهَيَّأُ لكم مع وجود هذا الناقد إنْفَاقُ زائف، وذكرْتُ حَدِيثًا.

(٢٠) حدثنا بِهِ أبو الفَتح الكَرُوخي، قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الأنصاري، قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم، قال: سمعت أبا بكر الجَوْزَقِيّ يقول: سمعت غَيْرَ واحد من مشايخنا يذكرون عن محمد بن إسحاق بن خُزيْمة أنه قال: «ما دام أبو حامد بن الشَّرْقِي (١٠) في الأحْياء لا يتهيا لأحد أن يكذب على رسول الله عَيَالَيْهُ».

(17/۲۱)أنبأنا أبو منصور عبدالرحمن بن محمد القَزَّاز، قال: أنبأنا (۱۱) أحمد بن علي بن ثابت، قال أنبأنا القاضي أبو العكاء الواسطي، قال: أنبأنا أبو أحمد الحسين ابن علي التَميمي أنه سمع محمد بن إسحاق بن خريَّمَة، ونظر إلى أبي حامد بن

<sup>(</sup>١) وفي ع "ثم ما كفاه"

<sup>(</sup>٢) وفي ع ، ح "الفقهاء" بدل العلماء .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "و كتبوا عليه"

<sup>(</sup>٤) وفيع" فلا عرف" .

<sup>(</sup>۵) وفي ع "متوقر" بدل متوفر" .

<sup>(</sup>٦) وفي ح ولعله قد بزيادة "قد" .

 <sup>(</sup>٧) الطَّرَقيِّين نسْبة إلى طرُقُ مفردها طريقة يقبال فى النسبة: الطَّرَقُيُّ ثم يُجمع جمع مذكر سبالم لانها وصف لعاقل، والطريقة: مسلك الطائفة من المتصوفة وفيع "و لعله قد سمعه".

<sup>(</sup>٨) وفي ع "فأردهما" .

<sup>(</sup>٩) وفي ع ، س "شغلهم" بدل "سلعهم" وفي اللآلئ "سلكهم" (٢/ ٤٧٢) وفي حاشية نسخة ع "مع أجود"

<sup>(</sup>١٠) وقد أورد القصة الذهبي في "تذكرة الحفاظ(٣/ ٨٢١ ت ٨٠٦) ابن الشرقي: هو أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري تلميذ مسلم، صنّف الصحيح وكان فريد عصره في العلم حفظًا وإتقانًا ومعرفة توفي في ٢٤٠ هـ.

<sup>(</sup>۱۱) وفى ح "أبو بكر علي بن ثابت"

الشُّرْقي فقال: «حَيَاةُ أبي حَامِدِ تَحْجِزُ بَيْنَ النَّاسِ والكذب على رسول الله ﷺ (١).

قال مُؤلِّف الكتاب: (٢) قلتُ: أبُو حَامد اسمُه أحمد بن محمد بن الحَسن النَّسَابوري يُعرف (٣) بابن الشَّرُقِي، سمع من مُسْلم بن الحَجَاج وغيره، وكان حافظًا مُتقنًا . (٤)

(۱۰/ب) (۲۲/ 18) أنبأنا / أبو العزّ أحمد بن عبيد الله بن كادش قال: سمعت القاضي أبا الحُسين محمد بن علي بن غَرِيق (٥) يقول: سَمعت أبا الحَسن الدارَقُطني يقول: "يا أهل بغداد، لا تَظُنُّوا أنَّ أحدًا يَقُدرُ أن يكْذبَ على رسول الله عَلَي وأنا حَيَّ"، قال الشيخ: وقد رُويّنا(٢) عن ابن المُبارك أنه قيل له: هذه الأحاديث المصنُوعة؟ فعقال: "يَعيشُ لها الجَهَابذة". (٧)

القسم الثامن: (٨) الشَّحَّاذُونَ.

ف منهم قُصَّاص، ومنهم غَيْرُ قُصَّاص، ومن هؤلاء مَنْ يَضَع، وأغلبهم يحفظ الموضوع.

(٢٣) أنبأنا محمد بن عبد الباقي البَزَّار، قال: حدثنا هَنَّاد بن إبراهيم النَّسَفي (٩) قال: أنبأنا يحيى بن إبراهيم بن محمد المزكي، قال: حدثنا الزَّبيُر بن عبد الواحد،

<sup>(</sup>١) انظر: نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) وفي ع ، ح "المصنف: أبو حامد" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "ويعرف" بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته : تذكرة الحفاظ (٢/ ٨٢١–٨٢٣ ترجمة ٨٠٦).

 <sup>(</sup>٥) وفي ع "العزنن" وفي س "العريق" و هو : محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله المعروف بابن
 الغريق، سمع الدارقطني وابن شاهين وغيرهما وكان صدوقًا ثقة، تاريخ بغداد (٢/ ١٠٨ ترجمة: ١١١٢).

<sup>(</sup>٦) وفي ع "قال المصنف وقد روينا" .

<sup>(</sup>٧) أخرجها الرازى في "الجرح والتعديل" (١٨/٢)؛ وأوردها العراقي في "فتح المغيث" ص ١٣٠، والسخاوى (٧) (٢٥٦/١) .

<sup>(</sup>٨) وفي ع ، س ، ح "الثاني" بدل الثامن.

 <sup>(</sup>٩) وفي س "الثقفى"، وهو تصحيف، وهو: هناد بن إبراهيم أبو المظفّر النسفي وقد تُكلم فيه "الميزان" ٣١٠/٤
 ترجمة: ٩٢٥٢ .

قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الواحد (١) الطّبري، (٢) قال: سمعتُ جعفَر بن محمد الطّيَالسي (٣) يقول: صلّى أحمدُ بن حنبل ويحيى بن مَعين في مَسْجد الرُّصَافة، (٤) فقام بين أيديهم قاصٌ، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن قتَادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال لا إله إلا الله، خلق اللهُ من كلّ / كلمة طَيْرًا (٥) مِنْقَارُهُ من ذَهَب وريشهُ (١) من مُرجَان وأخذ (١١٦) في قصة نحوًا من عشريان ورقة، فجعل أحمدُ بن حنبل ينظر إلى يحيى بن مَعين ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال له، أنت حَدَّتُه بهذا؟ فقول: والله ماسمعتُ بهذا إلاّ السّاعة، فلما فَرَغ من قصصه، وأخذ القطيعات، (٧) ثم قَعَدَ ينتظر بَقيتها، (٨) قال له يحيى بن مَعين بيده: تَعَالَ، (٩) فجاء مُتُوهِما لَنُوال، (١٠) فقال له يحيى: مَنْ حدَّتُك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال: أنا يحيى بن معين وهذا بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمدُ بن حنبل أنهذا في حديث رسول الله ﷺ، فإنْ كانَ لا بُد (١١)

<sup>(</sup>١) وفي ح " إبراهيم بن عبد الحميد" بدل "عبد الواحد" هو خطأ .

 <sup>(</sup>٢) انظر ترجــمـــنه: "الميــزان" (٧/١) ترجــمة:١٤٤) وهــو إبراهيم بن عــبد الواحــد البكري وفي المجــروحين "المعصوب" وفي "اللسان" البلدي (١٩٧) وقال: وهذا الرجل من شيوخ أبي حاتم، وابن حبّان أخرج هذه القصة في مقدمة الضعفاء، له عنه، كما أخرجها السيوطى فى "تحذير الخواص" بسند آخر (ص ١٩٥).

 <sup>(</sup>٣) وفي س "الطيالتي" وهو تصحيف، وهو: جعفر بن محمـ د بن أبي عثمان أبو الفضل الطيالسي البغدادي،
 كان مشهورًا بالإتقان والحفظ والصدق، مات ٢٨٢ هـ تذكرة الحفاظ (٢/ ٢٦٢ ترجمة: ٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) الرُصَافَةُ: اسم الجامع الذي بَناه الخليـفةُ المَهدى فى الجـانب الشرقي من بغداد وأكـملَها سنة ١٥٩ وهي السنة الثانية من خلافته، وهذا الجامع أكبر من جامع المنصور وأحسن، انظر: "معجم البلدان" ٤٦:٣ وانظر كذلك تاريخ بغداد (١/ ٨٢) " خبر بنائها ".

<sup>(</sup>٥) وفي ع ، ح ، ي "كلمة منها طيرًا".

<sup>(</sup>٦) وفي س"و رأسه" بدل وريشه.

 <sup>(</sup>٧) القطيعات: أي المنتح مفردها قطيعة، وفي "الميزان" "قطعه أ" أي الدراهم، وفي "المجروحين" قطاعه نفس المعنى، وفي ي"القُطيعات" بضم القاف.

<sup>(</sup>٨) وفي ع" إليها بقيتها".

<sup>(</sup>٩) وفيع لا يوجد (تعال).

<sup>(</sup>١٠) وفي ح "النوال بدل لنوالٍ".

<sup>(</sup>١١) وفي ع "أنا أحمد بن حنبلُ وهذا يحيى بن معين".

<sup>(</sup>١٢) وفي ع "ولابد" .

والكذب، فَعَلَى غَيْرِنَا، فقال له: أنْت<sup>(۱)</sup> يحيى بن معين؟ قال: نعم، قال: لم أَزَلُ أَسْمَعُ أَنَّ يَحْيى بن معين أحمقُ، ما تحققتُهُ إلا السّاعة! فقال له يحيى: كيفَ عَلَمْتَ أني أَحْمَقُ؟ فقال: كأنْ ليس فى الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما؟ قد كتبتُ عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فَوَضَع أَحْمدُ كُمَّهُ على كتبب وَجْهِهِ، وقال: دَعْهُ يَقُومُ، فقام / كَالمُسْتَهْزِئ بهما(۱).

(٢٤) أنبأنا محمد بن عبد الملك عن أبي محمد الجُوْهَري عن الدَارَقُطْني عن أبى حاتم البُسْتي قال: دخلت [بَاجَرْوَان] (٣) - مدينة بين الرَّقَة وَحرَّان - فحضرت الجامع، فلما فَرَغْنا من الصلاة قام بين أيدينا شابٌ، فقال: حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو] (٤) الوليد، قال: حدثنا شُعْبة عن قَتَادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَضَى (٥) لمُسْلِم حاجةً فَعَلَ الله بِه كذا وكذا..».

فلما فَرَغَ دَعَوْتُه، فقلتُ له: رأيتَ أبا خليفة؟ قال: لا، فقلتُ: كيف<sup>(١)</sup> تَروِي عنه ولم تَرَهُ؟ فقـال: إن المُنَاقَشَةَ مَعنا مِنْ قِلَّةِ المُرُوءة؛ وأنا أحفظ<sup>(٧)</sup> هذا الإسناد الواحِد،

<sup>(</sup>١) وفي ع"أنت أنت يحيى.."

<sup>(</sup>٢)رواه ابن حبان وذكر المقصة بتمامها في مقدمة كتابه "المجروحين" (١/ ٨٥: النوع المعشرون) وأقرها وأورده الذهبي في "الميزان" (١/ ٤٧) في ترجمة ١٤٤: إبراهيم بن عبد الواحمد البكري) ولكن الذهبي أنكر الحكاية وقال: لاأدري مَنْ هوذا؟ أتى بحكاية منكرة، أخاف ألا تكون من وضعه، وقمد ذكر ابن الجوزي القصة في كتاب الذكر والدعاء، من كتابه "الموضوعات" وانظر الجامع للخطيب ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل(بارَجُوان) وفي ح (وجران) وهمامصحفان، وأثبتناها من س و معجم ما استعجم باجَرُوان: بالراء المهملة الساكنة بعدها واو وألف ونون من أرض البليخ بينه وبين شط الفرات ليلة وهو الموضع الذي كان ينزله الجحاف بن حكيم، والبليخ وهو نهر الرَّقة، والفرات في قبلة البليخ، أما الرَّقة: فصدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام، معدودة في بلاد الجزيرة لأنها من جانب الفرات الشرقي والحران: مدينة من جزيرة أقور وهي قصبة ديار مضر من مدن سوريا الواقعة على جنوب مدينة أورفه التركية بينها وبين الرَّها يوم وبين الرقة يومان قيل: إنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان وكان منازل الصابئة وهم الحَرَّانيُون، انظر معجم البلدان (٢٧ معرف).

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل ، ح بدون (أنو) وأثبتناها من ع و "المجروحين" .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "لأخيه المسلم".

<sup>(</sup>٦) وفي ح بزيادة الواو "وكيف".

<sup>(</sup>٧) وفي ع بدون "و أنا أحفظ".

فكلّما سَمِعْتُ حديثًا ضَمَمْتُه (١) إلى هَذَا الإسناد "(٢).

# ٧- فصلأسماء الكذابين والوضاعين ]

(٣) والكذّابون والوضّاعون خَلْقٌ كثير، قد جمعت أسماءهم في "كتاب الضعفاء والمتروكين "(٤) وسترَى عند كُلّ حديث نذكره في هذا الكتاب اسم واضعه، والمُتّهم به، وكان من كبّارِ الكَذَّابين وهْبُ بن وَهْب القاضي، (٥) ومحمد بن السائب الكَلْبي، (٦) ومحمد بن سعيد الشامي المَصْلُوب، (٧) وأبوداود النّخَعي، (٨) وإسحاق

<sup>(</sup>١) وفيع "ضممت إليه إلى هذا" .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٨٥-٨٦) وزاد: "من أين أنت؟ فقال من أهل بَرْدَعَة، قلتُ: دخلتَ البصرة؟ قال: لا. . . هذا الإسناد فرويت، فقمت وتركته" والسيوطي في "التحذير" (ص ٢٠٢). وقد أورد القصة الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (٢/ ٢٢٧) عن أبي حاتم البستي قال: حدثني محمد بن يوسف النسوي فتى من أصحابنا قال: دخلت مدينة بالجزيرة يقال لها باجروان، أقول: يحتمل أن الواقعة تعدّدت بكليهما في المسجد نفسه .

<sup>(</sup>٣) في ع "قال المصنف" •

<sup>(</sup>٤) طبع الكتــاب،طبعــته دار الكتب الــعلميــة ببيــروت بتحــقيق أبي الــفداء عــبد الله القــاضي،الطبعــة الأولى ١٩٨٦/١٤٠٦ في مجلدين.

 <sup>(</sup>٥) وهب بن وهب القاضي أبو البَخْتَري، انظر: التاريخ الكبير (٨/ ١٧٠)، المجروحين (٣/ ٧٤) الميـزان
 (٣٥٣/٤) .

<sup>(</sup>٦) محـمد بن السائب الكُلْبـي، أبو النَضْر، من أهل الكوفة، ترجمــته في "المجــروحين" (٢/ ٢٥٣)، "التاريخ الكبير" (١/١/١)، "الطبقات الكبري" (٢/ ٢٤٩)، "الميزان" (٣/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٧) محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب الشامي، قتل في الزندقــة، "الضعفاء الكبير" للعقيلي (٢٠ / ٢ ترجمة ١٦٢٥)، "الضعفاء والمتروكون" للنسائي ص ٩٢، وللدارقطني ٣٣٩، و"المجروحين" (٢/٧٤٧–٢٤٨).

 <sup>(</sup>A) وهو: سليسمان بسن عمسرو الكوفي: أبو داود النخمعي العمامري، ترجممته في: "التماريخ الصغيسر" (صها ١٠٨ ترجمة: ١٠٨ ترجمة: ٢٤٧، وللدارقطني ص ٢٢٩ ترجمة: ٢٥٦، و"المجروحين" (١/٣٣٣)، و"الميزان" (٢/٦٦).

(۱/ ۱۷) ابن/ نَجِيح المَالْطي، (۱) وغيَاثُ بن إبراهيم النَّخَعي، (۲) والمغيرةُ بن سعيد الكوفي، (۳) وأحمد بن عبد الله الجُويْبَاري، (٤) ومأمون بن أحمد الهَرَوي، (٥) ومحمد بن عكاشة الكِرماني، (٦) ومحمد بن القاسم الطَّايِكَانِي، (٧).

(70 / 70) أخبرنا أبومنصور القزّاز، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا محمد ابن أحمد بن رِزْق، قال: أنبأنا هبة الله بن محمد بن حبش (٨) الفَرَّاء، قال: حدثنا محمد ابن عثمان (٩) بن أبي شيبة، قال، سمعت يحيي بن معين يقول: كان ببغداد قوم يضعون الحديث، منهم إسحاق بن نَجِيح المُلْطِي، (١٠) ومحمد بن زِياد اليَشْكُرِي. (١١)

 <sup>(</sup>١) إسحاق بن نجيح المالطي، أبو صالح أو أبو زيد، نزيل بغداد، "الضعفاء والمتروكون" للدارقطني ص ١٤٣،
 "الضعفاء الكبير" للعقيلي (١/٥٠١ ترجمة ١٢٣)، و"كتاب المجروحين" (١٦٣/٢) وفي ح "الملطي" بدون الألف.

<sup>(</sup>٢) غيبات بن إسراهيم النخسعي، انظر : "كستباب المجسروحين" (٢١/٦، ٧٨، ٢٨٨) "التباريخ السكبيسر" (٢/٩)؛ "الميزان" (٣/٧٣) وهو الذي حدّث المهدي بحديث "لا سبق إلا في خف فدس فيه" أو جناح".

 <sup>(</sup>٣) مغيرة بن سعيد البجلي، شيخ كان بالكوفة من حُمقى الروافض يضع الحديث، قبتله خالد بن عبد الله
 القسري، انظر كتاب المجروحين (٧/٣)، 'الميزان' (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) وهوأحـمد بن عبيد الله بن خيالد بن موسى التيسمي العبسبي أبو علي الجُويْباري من أهل هَرَاة دجيال من الدجـاجلة، كتياب المجروحين (١١٤)، "الضيعفاء والمتروكون "للدارقطني (ص ١١٤ ترجـمة:٣٧)، "المضيفاء والمتروكون "للدارقطني (ص ١١٤ ترجـمة:٣٧)، "الميزان" (١٠٦/١).

<sup>(</sup>ه) مأمـون بن أحمد الهـروي السُلمي من أهل هَرَاة، أبو عبــد الله، كان دجالاً كــراميًا، انظر كتــاب المجروحين (٣/ ٤٥)، "الميزان" (٣/ ٤٢٩).

 <sup>(</sup>۲) محمد بن عُكاشة الكرماني، بصري يضع الحديث، الضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص٣٥٧ ترجمة ٤٨٨)،
 الميزان (٣/ ١٥٠)، 'اللسان' (٩/ ٢٨٩)، المغني (٢/ ٦١٥).

<sup>(</sup>۷) محمد بن القاسم الطايكاني الأسدي من أهل بَلْخ، كتاب المجروحين (۳۱۱/۳ –۳۱۲) نسبة إلى طايكان قرية من قري بلخ، الميزان(٤/ ١١) و يقال له ايضًا طالقان.

 <sup>(</sup>٨) وفي ع (حنش) وفي س (حسن) وفي يوسف (حَفش) وهو هبة الله بن محمد بن حبش أبو الحسين الفَرَاء، سمع محمد بن عثمان بن أبي شببة، وكان ثقة توفي سنة خمسين وثلاثمائة، تاريخ بغداد(١٤/ ٧١ ترجمة ٧١/١٤).

<sup>(</sup>٩) وفيع "أنبأنا أبو بكر الخطيب محمد بن عثمان".

<sup>(</sup>١٠) سبق الإشارة إليه .

<sup>(</sup>۱۱) هو: محمد بن زياد الجَزَري اليَشكُرى الحنفي الميموني الطحّان الأعور يروي عن ميمون بن مهران، كان يضع الحديث،انظر ترجمته: الضعفاء والمتروكون للدارقطني (ص ٣٤٦ ترجمة ٤٦٦) وللنسائي (ص ٩٥)، الضعفاء الكبير للعقيلي (٤/٧٦ ترجمة ١٦٢)، كتاب المجروحين (٢/ ٢٥٠)، الميزان (٣/ ٥٥٢ ترجمة ٧٥٤٧).

علي الصُّوري، قال: أخبرنا ألقرَّار، قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب، قال: حدثني محمد بن علي الصُّوري، قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن القاسم بن مَرْزُوق المُعَدل، قال: حدثنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شُعيب النَّسائي، قال: الكذّابُون المُعرُوفُون بوَضْع الحَديث على رسول الله ﷺ أربعة: ابن أبي يَحيى بالمدينة، (۱) والواقدي (۲) ببغداد ومُقَاتِل بن سليمان بخُراسان، (۳) ومحمد بن سعيد المصلوب (۱) بالشام.

(۲۷ / ۲۷) أنبأنا زاهر بن طاهر، قال: أنبأنا أبو عشمان الصابوني، / وأبو بكر (۱۷ / ب) البيه هي، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن العبّاس الضبّي، يقول: سمعت سهل بن السّري الحافظ يقول: قد وضع أحمد بن عبد الله الجويباري ومحمد بن عكاشة الكرماني، ومحمد بن تميم الفاريابي (٥) على رسول الله عليه أكثر من عشرة آلاف حديث. (١)

(22 / ٢٨) أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أنبأنا

<sup>(</sup>۱) وهو: إبراهيم بن محمد بن أبسي يحيى، أما أبوه وأخوه عبد الله فقسويًان؛ الميزان ٩٤/٤ ترجمة:١٠٨٤٧، وقال في "المغني". الاسلمي تركه جمساعة وضعفه آخرون للرفض والقدر، من السابعـة، المغني في الضعفاء (١/ ٢٣٣ترجمة ١٥٧) وفي ح "ابن نجيح" بدل ابن أبي يحيى .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي صاحب التصانيف كان رأسًا في المغازي والسير يروي عن كل ضرب، مجمع على تركه، قال ابن عدي: يروي أحاديث غير محفوظة والبلاء منه، وقال النسائي: كان يضع الحديث؛ كذبه أحمد، قال ابن معين: ليس بثقة، ترجمته في: تاريخ بغداد (۳/۳)، تذكرة الحفاظ (۳٤۸/۱)، تهذيب التهذيب (۹/۳۱۳)، الميزان (۳/ ۱۹۲۲)، الأنساب ۱۲۳ ۲۷۲-۲۷۲ ترجمة ۱۳۱۵

 <sup>(</sup>٣) هو: مقاتل بن سُلَيْمانَ الخبراساني، مَوْلى الأزْد، أصله من بَلْخ وانشقل إلى البصرة وبها مات، كنيئة أبو الحسن، كان يكذب في الحديث، انظر ترجمته، كتاب المجروحين (٣/ ١٤-١٦)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٧/ ١٠٥)، الميزان(٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) وفي ع ، س \*و يُعرف بالمَصْلُوب بالشام".

 <sup>(</sup>٥) وفي ع "الفررياني" وهو: صحمد بن تميم بن سليسمان الفاريابي، يضع الحمديث وضعًا، انظر ترجمـته في:
 کتاب المجروحين (٢/ ٢٠٦)، والميزان (٣/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٦) انظر المصادر "الميزان" (١٠٦/١، ٣/ ١٠٠، ٢٧٣/٤)، و"اللسان" (٢٨٩/٥)، "المجروحين" (١٤٢/١)، الفحيلي (١٤٢/١)؛ الضعفاء للعقيلي (١٤٤١)؛ روى العقيلي بسنده إلى حمّاد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله ﷺ أربعة عشر الله حديث، منهم عبد الكريم بن أبى العَوْجَاء".

أحمد بن عبدالله الحافظ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم، (١) قال: حدثنا أحمد ابن علي الأبار (٢) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا جعفر بن اليسع، قال: رئي شعبة مُتَقَنِّعًا (٣) في شددة الحرّ، فقيل [له]: (٤) إلى أين يا أبا بِسُطام؟ قال: أستُعَدي (٥ على رجل يكذب على رسول الله ﷺ (٢).

# ۸- فصل (۷) [ في ردّ كَيْدِ الكذّابين والوضّاعين ]

ولقد رد الله عز وجل كيد هؤلاء الوضاعين والكذّابين بأخسار أخيّار فضحوهم وكشفُوا قبَائحهم، وما كذّب أحد قط للا وافتُضح، ويكفي الكاذب أن القُلُوبَ تأبى قبُولَ قوله، فإنّ الباطلَ مُظْلِم، وعلى الحق نُورٌ، وهذا في العاجل، وأما في الآخِرة: (١/١٨) فخُسْرانُهُم / فيها مُتَحقّق.

(٢٩ / 23) أنبأنا عبد الوهاب، قال: أنبأنا ابن بكران الشامي، قال: أنبأنا أبو الحسن العتيقي، قال: أنبأنا يوسف بن الدَّخيل، قال: حدثنا أبو جعفر العُقيْلي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحَضْرَمِي، قال: حدثنا جُمهور بن منْصُور، قال: حدثنا أبو الحارث الزُبَيْديُّ، قال: سمعت سُفيان، يقول: ما سَتَرَ الله عز وجل أحدًا يكذب في

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن جعفر بن سَلَم ، أبو جعفر، يُعرف بالجمال ، لا بأس بروايته ، تاريخ بغداد (٤/ ٥٩ تاريخ بغداد (٤

ر. (٢) هو:أحمد بن علي بن مسلم أبوالعباس النخشـبي المعروف بالأبَّار، سكن بغداد وحدث بها وكــان ثقة حافظًا متقتًا حسن المذهب، تاريخ بغداد (٣٠٦/٤ ترجمة: ٣٠٩٣) وفي س "الأباري" .

<sup>(</sup>٣) أي تغشى بثوب .

<sup>(</sup>٤) من ح .

<sup>(</sup>٥) أي أستعين بأمير على رجل يكذب على رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٦) أورده السيوطي في "تحذير الخواص" (ص ١٨٦) وعزاه للعقيلي وفيه "مَهُ، يا أبا بسطام؟ فأراني طينة في يده فقال: أستعدي على جمعفر بن الزبيرفإنه يكذب على رسول الله ﷺ" الطينة: القطعة من الطين يُختم بها الصك الخطيب في "الجامع لاخلاق الراوي" (٢/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>٧) وفي ع "قال المصنف" .

الحديث »(١) . وقد رُوِّينا (٢) عن، ابن المُبَارك أنّه وسال: «لَوْ هَمَّ رجل في السَّحَر أن يكذب في الحديث لأصبح والناسُ يقُولُونَ: فلانٌ كَذّاب »(٣).

(٣٠) أنبأنا أبو منصور القَزَّاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن عليّ بن ثابت، قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد، (٤) قال: حدثنا محمد بن العباس الحَزَّار، (٥) قال: حدثنا أبو محمد سُلَيْمَان بن داود الطُوسِيُّ، قال: سمعتُ أباحسّان الزِّيادِيُّ (٦) يقول: سمعتُ حسَّان بن زيد يقول: «لم يُستَعَنُ (٧) على الكذّابين بمثل التريخ، نقول (٨) للشيخ: سنة كم وُلِدْت؟ فإذا أقرَّ بِمَوْلِدِه عَرَفْنَا صِدْقَهُ من كَذِبه» (٩).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخسرجه العُقسيلي عن سفسيان بسن عيسينة ولم أجده في الضعفاء الكبسير له. والرامسهُرمزي في "المحدث الفاصل" (ص ٢١٨) "و الباعث على الخلاص" (ص ١٤٣) (م. ١٤٣) وذكره السيوطي في "تحذير الخواص" (ص ١٨٥) "و الباعث على الخلاص" (ص ١٤٣) (٢) وفي ع "قال المصنف وقد روينا".

<sup>(</sup>٣) ولم أجد قول عبد الله بن المبارك و وجدت قبولاً لعبد الرحمن بن مهمدي "لو أن رجلاً همّ أن يكذب في الحديث أسقطه الله عز وجل "الجامع لأخبلاق الراوي للخطيب" (٢٦/٢)، وعن سفيان: لو هم الرجل أن يكذب في الحديث وهو في جوف ببيت لأظهره الله" المجروحين (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) هومحمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر بن الحسن بن وهب أبو عبد الله البزار يعرف بابن ذوج الحرة، توفي سنة ٤٢٨ هـ كان ثقة "تاريخ بغداد" (٢/ ٣٦٠ ترجمة ٨٦٨) وفي ع "عبد الواجد".

<sup>(</sup>٥) هو: محمــد بن العباس أبو عمر الخــزاز المعروف بابن حيويه، كان ثقــة توفي سنة ٣٨٢ هــ وفي ع "الحزاز" تاريخ بغداد (٣/ ١٢١ ترجمة ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) هو: الحسن بن عثمان بن حماد بن حسان بن عبد الرحمن بن يزيد أبو حسان الزيادي روى عنه سليمان بن داود الطوسي وكان من أهل المعرفة والثقة والأمانة، وقد أورد الخطيب رواية أبي حسان عن حسان بن زيد في تاريخه (٧/ ٣٥٦ ترجمة ٣٨٧٧)، الانساب (٦/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٧) وفي ع "لم يستغن".

<sup>(</sup>A) في ع "تقول" بدل "نقول"، وفي حاشية الورقة ١٠ من نسخة ع: "الثاني من الأول".

<sup>(</sup>٩) أخرجه الخطيب في "الجامع لأخسلاق الراوي": (٦٦/١)؛ وفي "الكفاية" عن الشوري: استعسملوا الكذب واستعملنا التساريخ ص ١٩٣؛ وكذا في "رسوم التسحديث" للجعبري ورقمة ٤٤، وفي ح: "وإذا أقر" بدل "فإذا أقرّ.".

#### 9- فصل

## [ في ندامة جماعة من الكذابين على كذبهم وتنصلهم من ذلك ]

وقد نَدِم جَمَاعَةٌ من الكذَّابين على كَذِبهم، وتَنَصَّلوا<sup>(١)</sup>من ذلك.

(۱۸/ب) (۳۱/ 25) فأخبرنا محمد / بن ناصر، (۲) قال: أنبأنا أبو سَهْل بن سَعْدُويَه، قال: حدثنا محمد بن الفَضْل القُرشي، قال: أنبأنا أبو بكر بن مَرْدُويَه، قال: حدثنا محمد ابن الحُسين الدّقاق، قال: حدثنا محمد بن عشمان بن أبي شيبة، (۳) قال: حدثنا أبي، (٤) قال: حدثنا أبو شيبة، (٥) قال: كُنت أَطُوفُ بالبَيْت، ورجل (١) قُدَّامِي يقول: اللهم اغفر لي، وما أُراكَ تَفْعَلُ»، فقلتُ: يا هذا قُنُوطُكُ أكبرُ من ذَنْبك، فقال لي: دَعْني، فقلتُ له: أخبرني، قال: إني كذَبْتُ على رسول الله ﷺ خمسين حديثًا، فطارَتْ في الناس، ما أَقْدرُ أَنْ أردَّ منها شيئًا».

وقال ابْنُ لَهِيعَة: دخلتُ على شَيْخِ وهو يَبْكي، فقلتُ: ما يُبكيك؟ فقال: وَضَعْتُ أُربعَ مائة حديثٍ أدخلتُها في [بَرْنَامَج] (٧) النّاسِ فلا أَدْرِي كيف أَصْنَعُ؟ (٨).

وقعد روَى مثلَ هذا سليمانُ بن حَرْب، أنه دَخَلَ على رَجُلٍ فقال مثلَ ذلك.

<sup>(</sup>١) تنصلوا من ذلك: أي تبرأوا من ذلك الفعل.

<sup>(</sup>٢) وفي ع محمد بن ناصر الحافظ وفي يوسف أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وفي ع محمد بن أبي شيبة بدون عثمان بن .

<sup>(</sup>٤) في الأصل حدثنا أبي مكور فحذفناه وكذلك في ح "حدثنا أبي" ذكر مرتبن .

<sup>(</sup>٥) في اللآلئ عن ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٦) وفي ح "فرجل" بدل ورجل .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل ، ح ويوسف "بارمانح الناس" وفي ع "بارنانح "لعله بَرْنامَج جمعه بَرَامِج وهي: النسخة التي يكتب فيها المحدّث أسماء رُواته وأسانيد كتبه، فارسية، وفي اللآلئ "أدخلتها في الناس" بحذف برنامج (٢/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٨) انظر: الميزان (٢/ ٢٨٦)؛ واللسان (٣/ ١٦٠)؛ "تحذير الخواص" (ص ٢١٥).

ومَرِضَ نَصْرُ بن طَرِيفُ<sup>(۱)</sup> فقال لِعُوَّادِهِ: قــد حَضَر من أَمْرِي ما تَرَوْن وإني<sup>(۲)</sup> كَذَبْتُ في أحاديث، وأستَغْفِرُ الله، <sup>(۳)</sup> فقالوا: ما أَحْسَنَ ما صَنَعْتَ! تُبتَ إلى الله عز ّوجل، ثم صَحّ من مَرَضِهِ فَمَرّ في تلك الأحاديث بعينها. <sup>(٤)</sup>

(٣٢/ 26) أنبأنا محمد بن ناصر، (٥) عن أبي بكر بن خَلَف الشيرازي، عن أبي عبد الملك الأمُوِيّ يقول: سمعت عبد العنزيز بن عبد الملك الأمُوِيّ يقول: سمعت أبا العيناء إسماعيل بن محمد النّحويّ، يقُول: سمعت المَحامِليّ يقول: سمعت أبا العيناء يقول: أنا والْجاحِظُ وَضَعْنا حَدِيثَ فَدَك، (٦) وأدخلناه عَلى الشيوخ ببغداد، فقَبِلُوه،

- (۲) وفي ع <sup>4</sup> و إنى قد كذبت<sup>4</sup>.
- (٣) وفي ح "فأستغفر الله".
- (٤) انظر المجروحين (٢/ ٥٣–٥٣).
  - (a) وفيع "أنبأنا ابن ناصر".
- (٦) وفي جميع النسخ "قدك" بالدال المهــملة: مدينة معروفة بينها وبين المدينة يومان وحصنــها يقال له الشمروخ، بقرب خيبــر، وكان أهل فدك صالحوا النبي ﷺ على النصف من ثمارها في سنــة ست، وكانت له خالصة، لأنه لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب "معجم البلدان ومعجم ما استعجم" (٢/ ٢٣٨)، (٢/ ١٠١٥)، ولقد تفضل الشيخ عبــد الفتاح أبو غدة بإفادتنا حول قصة (فَدَك) بقــوله: "و أما قصة الجاحظ وأبي العيناء فلم أعــرف ماذا عناه أبو العيناء بــحديث فَدَك، وفي "أصول الكافي "للكُلّيني الشــيعي ٥٤٣:١ كتــاب الحجة(باب الفيُّ والأنفــال وتفسير الخــمس. ) روايةٌ تتعلق بالفَدَك، من طريق علي بن أســباط عن أبي الحسن مــوسى، وهي رواية موضوعة، ولكنــها ليست من طريق الجاحظ وأبي الــعيناء. وفي "تاريخ المدينة" لعمر بن شبّة (١٩٩:١)، و"شسرح نهج البلاغة" لابن أبي الحديد ٢٩:٤ روايات حول أراضي فسدك، وفيها ضعف ونكارة، وتكلُّم ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" ٢١١١:٢ على بعض تلك الروايات، ولكنها ليست من طريق الجاحظ وأبي العميناء، فلا يُمكن الجزم أن بعض تلك الروايات بما أدخله الجماحظ وأبو العيناء على مشايخ بغداد، وقصة أبي العسيناء هذه رواها الحاكم في "المدخل إلى كتاب الإكليل" ص ٥٣ طبع الإسكندرية ونقل عنه ابن الأثير أيضًا في مقـدمة "جامع الأصول" (١٣٦:١)، وأخاف أن تكون هذه القصــة موضوعة، وينبغى الكشف عن ترجمة عبد العزيز بن عميد الملك من هو؟ فلم أجد له ترجمة، وفي متن القصة نكارة، فإنه لا يُعقل أن يقبل الحديث الموضوع عن مثل الجاحظ ورفيقه جميعالمحدثين، وحسالهما مكشُوفٌ عندهم من حيث الرواية. وابنُ شيبــة العلوي الذي ذكر عنه أنه هو الفَردُ الوحيد الذي لم يقبَلُ هذا الحــديثَ غَيرُ معروف في كتب التراجم فيما أعلمه. ووقع في "المدخل" في طبعة حلب (ابن أبي شيبة العلوي) فليُنظر. وأما جملة (كان أبو العميناء يُحدّث بهذا بعمد ما تاب) فهو كمذلك في "المدخل" وفي "لسان الميزان" أيضًا في النسمخة المخطوطة التي عليها خطّ المؤلّف ابن حجر انتهي. اللسان (٥/ ٣٤٤/٣٢٢).

 <sup>(</sup>١) هو نُصر بن طَريف الباهلي أبو جُزَي القـصاب، كان يـروي عن الثقـات ما ليس من أحـاديثهم: لا يجـوز الاحتـجاج به، قال النسائي: متروك وقـال يحيى: يضع الحـديث، انظر الميزان(٤/ ٢٥١) كتـاب المجروحين (٣/ ٥٢).

إلاّ ابن شيبة العلويّ، فإنه قال: ما يُشْبِه (١) آخرُ هذا الحديث أولَه فأبَى أن يَقْبَلَهُ. قال إسماعيل: وكان أبو العَيْنَاءِ يُحدّث بهذا بَعْد ما تَابَ.

## ١٠ - فصل (١) [ في أنّ القَدْح في الكذَّابين لا يُعْتبر غيبة ]

ومن التَّغفيل قَوْلُ المُتزهِّد عند سَمَاع القَدْح في الكذّابين: هذا غيبة، وإنما هو نَصِيحةٌ للإسلام، فإنّ الخَبر يَحْتملُ الصِدْق والكذب، ولا بُدّ من النَّظَر في حال (٣) الراوي، قال يحيى بن سعيد: سألتُ مالكَ بن أنس وسفيانَ الثوري، وشعبة، و سفيانَ ابن عُينة عن الرجل يكذب في الحديث أويَهِم، أبيّن أمرة ؟ قالُوا: نعم، بيّن أمره للناس (٤).

وكان شُعْبَة يقـول: تَعَالَوْا حتّى نَعْتَابَ في اللـه عزّ وجلّ، (٥) وسُئل أنْ يكُفَّ عـن أَبَان؟ فقال: لا يَجِلُّ لي الكَفُّ عنه، لأن الأمْرَ دِينٌ. (٦)

(١٩/ب) قال ابن مَهْدي: مررتُ / مع سُفْيانَ الثَّوْرِي برجُلِ فقال: كذَّاب [والله] (٧) لولا أنه لا يحلّ لي أن أسْكُتَ لسكتُّ. (٨)

وقـال الشافـعيُّ: إذا عَلِم الرجلُ من مُحَدِّث الـكذب لم يَسَعْهُ السكوتُ عنه، ولا

<sup>(</sup>١) وفي ح "لايشبه".

<sup>(</sup>٢) وفي حاشيةالأصل "الأمر ببيان الكذَّابين".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "في حق الراوي"

 <sup>(</sup>٤) انظر، الجرح والتعديل المقدمة، باب في الواهية الحديث (٢/ ٢٢-٢٣)، والجامع لأخلاق الراوي (٣/ ٢٣٠)

<sup>(</sup>٥) أورده البخاري في تـــاريخه بـــنده، والعقبلي في "الضــعفاء" والخطيب في الكفاية ص (٩١) والــــيوطي في تحذير الخواص (ص ١٨٤–١٨٥).

رَّدُ ) انظر: الضعفاء الكبير للعقـيلي (١/ ١١)، وكذلك الجرح والتعديل، باب في الواهي الحديث (٢/ ٢٤): انظر "تحذير الخواص" (ص ١٨٥-١٨٦)، و"الميزان" (١/ ١٠) وزيادة (لي) من أحمد الثالث.

<sup>(</sup>٧) وأثبتنا "والله" من ع، وفي ع "لولا أنه لا يخلي لي" نفس المصدرين.

<sup>(</sup>٨) أورده الجوزقاني في مقدمة كتابه "الأباطيل" المجلد الأول والسيوطي في "تحذير الخواص" ص ١٨٣.

يكون ذلك غيبةً، لأنَّ العُلمَاء كالنُقَّاد، ولا يَسَعُ الناقد<sup>(۱)</sup> في دينه أن لا يبيّن الزُيُوفَ من غَيْرها.<sup>(۲)</sup>

(٣٣/ 27) أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا عُمر بن عُبَيْد الله البقّال، (٣) قال: أنبأنا أبو الحسين بن بِشْرَان، (٤) قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدَقَّاق، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أشُكّ في كذب (٥) أبي البَخْتَرِيّ، أنّه يَضَعُ الحديثَ. (٦) قال حنبل: وحدثنا يحيى بن مَعين، قال: حدثنا يحيى بن يَعْلَى عن زائدة، (٧) قال: كان والله جابر الجُعُفِي كذّابًا. (٨)

(٣٤/ 28) أنبأنا المبارك بن أحمد الأنصاري، قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد السَمَرْقَنْدي، قال: أنبأنا أبو القاسم الأزهري، قال: حدثنا عُبَيْد الله بن عشمان الدَقَّاق قال: حدثنا محمد بن مَخْلد، قال: سمعت أحمد بن المحد بن داوُد قال: سمعت أحمد بن سَلَمة بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن بندار الجُرْجَانيَّ يقُولُ: قُلتُ لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، إنَّهُ / لَيَشْتَد علي أن (٢٠/ أ) أقول: فلان كذّاب، وفلانٌ ضَعيفٌ، فقال لي: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يَعْرِفُ الجاهلُ الصَّحيحَ من السَقيم؟ (١٠٠).

\_\_\_\_ (١) وفي ع "الناقد أن لا يبين".

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي بسنده في "تحذير الخواص" ص ١٨٣-١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) وفي ع "النقال".

<sup>(</sup>٤) وفي ع "نشوان" بدل "بشران".

 <sup>(</sup>٥) وفي ع \*ما أشك كذب"، وهو: وهب بن وهب القاضي أبو البختري، سبق ترجمته في فصل (٧).

<sup>(</sup>٦) أورده الخطيب في تاريخه (١٣/ ٤٨٦ ترجمة:٧٣٢٣).

<sup>(</sup>٧) وفي ع "عن زائدة والله جابرًا".

<sup>(</sup>٨) انظر: كتاب المجروحين (٢/٩/١) وزاد "يُؤمن بالرَّجْعَة" الإيمان بالرجعة هو ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل أن عليًا كرم الله وجهه في السماء في السمحاب، فلا يخرجون مع من يخرج من ولده حتى ينادي من السماء أن اخرجوا معه، وهذا نوع من أباطيلهم وعظيم جهالاتهم اللائقة بأذهانهم السخيفة وعقولهم الواهية؛ وانظر جابر الجعفي أيضًا في كتاب "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي ١٦٤١: ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٩) وفي ع "يقول لأحمد" بدون (قلت) .

<sup>(</sup>١٠) أورده الخطيب في "الكفاية" ص(٩٢)، والسيوطي في "تحذير الخواص" ص ١٨٠.

قال المؤلف: (١) وهذا الكلام من العلماء ظاهر المعنى.

فإنّ الرّسول عَلَيْ قال: «عليكم بسُنتي» (٢) والمُحال ليس من سُنته، فقد نبّه (٣) بهذا على مَعْرِفَة الثّقات من غيرهم، وتَخْلِيص الصّحيح من السّقيم. وقد كان يُنصَبُ مِنْبَر (٤) لحسّان لَيردَّ عنه ما يتقولُه الأعداءُ عليه ممّا لا يضر، لأنّه قول مُشْرِك، لا يُدخِلُ مِنْ يَدخِلُ مَنْ يُدخِلُ مَنْ يَدخِلُ مَنْ يَدخِلُ مَنْ يَدخِلُ مَنْ يَدُبُ مَنْ يَدُبُ مَنْ يَدُبُ مَنْ يَدُبُلُ مَنْ يُدخِلُ مَنْ يُدخِلُ اللهِ في الدين شيئًا، فكيف لا يُنْدَبُ مَنْ يَدُبُ عنه دَخلُ مَنْ يُدخِلُ مَنْ يُدخِلُ اللهِ فيه الدين شيئًا، فكيف لا يُنْدَبُ مَنْ يَذُبُ عنه دَخلُ مَنْ يُدخِلُ مَنْ يُدخِلُ اللهِ فيه الدين شيئًا، فكيف لا يُنْدَبُ مَنْ يَذُبُ عنه دَخلُ مَنْ يُدخِلُ اللهِ فيه الدين شيئًا، فكيف لا يُنْدَبُ مَنْ يَذُبُ عنه دَخلُ مَنْ يُدخِلُ اللهِ فيه اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قال أبو الوفاء على بن عقيل، قال: شيخُنا أبو الفضل الهَمَذاني: مُبتَدعَةُ الإسلام والواضِعُون (٢) للأحاديث أشدُّ من المُلْحدين، لأنّ المُلْحدين قصدُوا إفساد أحواله، خارِج، وهؤلاء قصدوا إفسادهُ مِنْ دَاخِلٍ، فهم كاهل بَلَد سَعَوْا في إفساد أحواله، (٢٠/ب) والمُلحدون كالمُحاصيرين من خارج، فالدُخلاء يفتحون الحِصْنَ، / فهو شرَّ على الإسلام من غير المُلابِسِين [له]. (٧)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي ح ، ي"المصنف"

<sup>(</sup>٢) وهو طرف من حديث عرباض بن سارية المرفوع "عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًا، وسترون من بعدي اختلاقًا شديدًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، ما من كل بدعة ضلالة" أخرجه ابن ماجه في المقدمة من سننه باب ٦ حديث ٤٢، وكذلك في ٤٣، وأبو داود في كتاب السنة، والترمذي في كتاب العلم.

<sup>(</sup>٣) وفي ع "بيّن" بدل "نبّه".

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل ، ع "منبر الحسان" وهو تصحيف، وفي ح "منبراً لحسان" وهو حسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام شاعر الرسول على وعن عائشة رضى الله عنها: وكان النبي على يضع لحسّان المنبر في المسجد يقوم عليه قائمًا يهجُو الذين كانوا يهجون النبي على فقال الرسول: "إن روح القدس مع حسان ما دام ينافح عن رسول الله" رواه أبو داود، وفي رواية الصحيحين عن البراء "اهجهم أو هاجهم وجبريل معك" و كان شعره أشد وقعًا على الكفار عن السهام في غبش الظلام، مات سنة أربعين أو خمسين، وفي رواية عن عسرين ومائة سنة في الراجح ينظر: الإصابة (٢/ ٢٣٧/ ١٠٠٠) والاستيعاب (٣/ ١٥/ ١٥٠) وسيسرة ابن هشام (٣/ ١٨٩).

 <sup>(</sup>٥) قال الشيخ عبد الفتاح: "(يندب) من نَدَب يندُب نَدُبًا إذا دعاه وحضّه، وقوله (الدَخلُ) يعني الفساد والعيب والرّبية".

<sup>(</sup>٦) وفيع "الواضعون الأحاديث".

<sup>(</sup>V) وأثبتنا "له" من ع ، ح.

#### 11- فصل

#### [ في سبب تصنيفه الكتاب وبيان ترتيبه ]

قال المؤلف: وإذْ قَدْ أنهيت هذه الفُصُولَ التي هي كالأصول، فأنا أرتب لك هذا الكتاب كُتبًا يَشْتَمَلُ كلُّ كتباب على أبواب، وأذكره على ترتيب الكُتب المصنفة في الفقه وغيره ليَسْهُلَ الطَلَبُ على طالب الحديث، وأذكر كلَّ حديث إسنادَهُ (١) وأبين علمته، والمتهم به تنزيها للشريعة (٢) عن المُحال، وتحذيرًا من العَمَل بما ليس بمَشْرُوع، وأنا أحْرَجُ على (٣) مَنْ يَرْوِي من كتابنا هذا حَدِيثًا مُنْفَصِلاً عن القَدْح فيه، فإنّه يكون جانيًا على الشرع، (٤) كيف لا.

(٣٥) وقد أنبأنا هِبَةُ الله بن محمد بن الحُصين قال: أنبأنا الحسن (٥) بن علي بن المذهب، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سُفيانُ وشُعْبَةُ عن حَبيب بن أبي قالت عن مَيْمون بن أبي شبيب، عن المُغيرة بن شُعبة قال: قال رسول الله ﷺ: «من حدث بحديث وهو يُرَى أنه كَذَبُ فَهُو أَحَدُ الكَاذِبِين» أخرجه مسلم (٢).

(٣٦/ 29) أنبأنا الكَرُوخِيُّ / قـال: أنبأنا أبو عـامر الأزْدِي، وأبو بكر الغُورَجي، (١/١) قالا: أنبأنا الجـرّاحي، قال: حدثنا الترْمـذي، قال: سألتُ أبا محمـد عبدالله بنَ عبد الرحـمن عن هذا الحديث، فقُلت: (٧) مَنْ رَوَى حـديثًا وهو يَعلم أَنْ إسناده خَطَأْ، أو رَوَى الناسُ حـديثًا مُرْسَلاً فـأسنَدَهُ بعـضُهُم أو قَلَبَ إسناده

<sup>(</sup>١) في ع ، ي "بإسناده".

<sup>(</sup>٢) وفي ح ، ع "لشريعتنا" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أجرّح" ومعنى "وأنا أحرج" أي أحرّمه ، المعجم.

<sup>(</sup>٤) يقول الإمام النووي في هذا الصدد: يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونَه موضوعًا أو غلب على ظنه وضعه، فمن روى حديثًا علم وضعه أو ظنّ (وضعه ولم يبين حال روايته) وضعه فهو مندرج في الوعيد، شرح مسلم للنووي (١/ ٧١)، وجزم بذلك ابن جماعة والطبيي والبُلقيني والعراقي والعسقلاني في كتبهم.

<sup>(</sup>٥) وفي ع "الحسين" بدل "الحسن" وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في المقدمة (١) باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين ولفظه: "من حدّث عني بحديث يُرَى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" (١/ ٩) يُرَى بمنى يظن.

<sup>(</sup>٧) وفي ع "الكروخي قالت سألت أبا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا الحديث فقلت".

يُخَافُ أَن يكون راويه داخِلاً في هذا الحديث؟ فقال: لا، إنّما معنى الحديث أن يَرُوِيَ الرجُلُ الحديث ولا يُعـرَف لذلك الحديث عـن النبي ﷺ أَصْلٌ، فـأَخَافُ أن يكون المُحدّث به (۱)داخلاً في هذا الحديث.

## [ أحوال المدلّسين وأنواع التدليس ]

قال المؤلف: (٢) قلت: ولقد عَجِبْتُ من كثير من المحدّثين طَلَبُوا تكثيرَ أحاديثهم، فرَووا الأحاديث الموضوعة ولم يبيّئُوها للناس، (٣) وهذا من الخطأ السقبيح، والجناية على الإسلام، وأقبح من هذا حَالُ المُدلّسين الذين يروُون عن كذّاب وَضَعيف لا يُحتَجّ به فيغيّرُون (٤) اسمة أو كُنيتَه، أو نَسبَه أو يُسقطُون اسمة من الإسناد، أو يُسمّونه يُحتَجّ به فيغيّرُون أن اسمة أو كُنيتَه، أو نَسبَه أو يُسقطُون اسمة من الإسناد، أو يُسمّونه ولا يَنسبُونَهُ مثل أن يكون في الإسناد / عُمر بن صبح، (٥) وهو ممّن يضع الحديث، فيرويه الرّاوي، ويقول [عن] عمر (١) ولا يَنسبُهُ، فلا يُدرى مَنْ عُمرُ (٧) وقد دلّسُوا محمد بن سَعيد الكذّاب، (٨) وكان قد قُتل على الزّنّدَقة على وُجُوه كثيرة ليَخفّى، قال الدارقُطْني: وكان النقّاش (٩) يَرْوِي عن محمد بن يوسف بن يع قوب الرازي، وهوكذّاب، فيقول تارةً: حدثنا محمد بن طَريف بن عاصم، وتارةً: محمد بن نَبْهَان،

<sup>(</sup>۱) وفي ع "أن يكون به داخلاً" انظر "سنن الترمـذي" كتاب العلم (٤٢)، باب ما جاء فــيمن روى حديثًا وهو يرى أنه كذب (٩)، رقم ٢٦٦٧ (٣٦/٥) باختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٢) وفي ع ، ح ، ي "قال المصنف ولقد عجبت . . . " .

<sup>(</sup>٣) وفيع "و لم ينسبوها للناس" .

<sup>(</sup>٤) وفي ع فيعرفون اسمه .

<sup>(</sup>ه) هو عمر بن صبُح الخبراساني، ليس بثقة ولامأمنون، قال الدارقطني وغيره: متبروك، وقال الأزدي: كذاب، انظر المجروحين ٨/ ٨٨، الميزان ٣/ ٢٠٣، وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه... قال ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين" (٢/ ٢١١/) ١٤٧٤) هو عمر بن صبُح بن عمران، أبو نعيم، التميمي يروي عن قتادة، ومُقاتل بن حيّان.

<sup>(</sup>٦) أثبتناها من ع ، س، ي وفي الأصل "عمير" .

<sup>(</sup>٧) أثبتناها من ع

<sup>(</sup>٨) سبق ذكره في صــ ٣٥ .

<sup>(</sup>٩) لعله مسحمد بن الحسن بن محسمد الزياد النقساش البغدادي، روى عسنه الدارقطني كمسا في تذكرة الحسفاظ (١/ ٨٠٨ [٨٧٢]) النقاش.

وتارة: محمد بن يوسف، وتارة: محمد بن عاصم الحنفي. (١)

ومنهم من يَنْسِبُ الرجلَ إلى جدّه لِثَلا يُعْرَفَ مشل أن يقُولَ: حدّثنا محمد بن موسى وهو الكُدَيْمِيُ (٢) وكان فيهم من يُسوِّي موسى وهو الكُديث وهو أن يكون بَيْن الرِّجُلَيْنِ الثُقتَيْنِ ضَعيفٌ ويحتمل أن يكون المثقتان قد رأَى أحدُهما الآخر فيُسقط الراوي ذلك الضعيف ليتصل الخبر عن الثقات، وهذه خيانات (١٤) قبيحة على الإسلام.

#### ١٧ - فصل(٥)

# [ في ذكر الأبواب الأربعة المُهِمّة قبل الشروع في ذكر الأحاديث ]

وقَبْلَ الشروع في ذكر الأحاديث نذكر أربعة أبواب ذكرُها مهم: الباب الأول: / (٢٢/ ١) في ذمّ الكذب، والباب الثاني: في قوله عليه السلام: «من كذب عليّ متعمدًا» أونذكر الله عليّ معناه وتأويله، وعَدَدَ مَنْ رَوَاهُ من الصّحابة، والكلام في معناه وتأويله، والثالث: (٧) نأمر فيه بانتقاد الرجال ونحذّر من الرواية عن الكذابين والمَجْهُولين، والرابع: (٨) نذكر فيه ما يشتمل عليه هذا الكتاب من الكتب.

<sup>(</sup>١) وفي ع "الحنيفي" انظر "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٣٢٥٤/١٠٨/٣).

<sup>(</sup>٢) وفي ع: "الكديمي وهو محمد بن يونس" .

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ١٠٩/٣٥٥)، وهذه أمثلة لتدليس الشيوخ.

<sup>(</sup>٤) وفي ع ، ح ، ي "جنايات" بدل "خيانات"، وهذا من تدليس التسوية؛ وهناك نوعان آخران للتدليس، منه تدليس العطف، كأن يحقول: "حدثنا فسلان وفلان" وهو لم يسمع من الشاني المعطوف، وقد ذُكر أن هشيماً فعلم، وفيه تدليس السكوت، كأن يقول: "حدثنا" أو "سمعتُ" ثم يسكت، ثم يقول: "هشام بن عُروة" أو "الأعمش مُوهماً أنه سمع منهما وليس كذلك.

<sup>(</sup>٥) وفي ع: "فصل: قال المصنف" .

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل "فيذكر" وأثبتناها من س ، ع ، ي وفي ح "و نذكر".

<sup>(</sup>٧) وفي ي الباب الثالث .

<sup>(</sup>A) وفي ي "الباب الرابع" .

## الباب الأول في ذَمّ الكذب

(٣٧) أنبأنا إسماعيل بن أحمد السسَّمرُ قُنْدي، قال: أنبأناإسماعيل بن مَسْعَدة قال: أنبأنا حَمْزةُ بن يوسف السَهْمِي، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدِيّ، قال: حدثنا يحيى ابن محمد بن صاعد، قال: حدثنا محمد بن عُبَيْد بن عُبَيْد بن عُبَيْة، قال: حدثنا عثمان بن ابن محمد بن صاعد، قال: حدثنا عثمان بن أبي اسعيد، قال: حدثنا عَمْرُو بن ثابت، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيْس بن أبي احدارم، عن أبي بكر الصديق، قال: قال رسول الله عليه: "عليكم بالصدق، قانه يَهْدي إلى يَهْدي إلى الجنّة، وإيّاكم والكذب، فال الكذب يَهْدي إلى الفُجُور، والفُجُورُ يَهْدي إلى الله النّار، ولا يَزَال الرجلُ يَصْدُقُ حستي يُكْتَب عند الله كذّابًا»(١).

(٣٨) قال ابن عدى: وحدثنا محمد بن مُنير المُطَيْرِي، (٢) قال: حدثنا عبّاد بن المُطَيْرِي، قال: حدثنا عبّاد بن الوكيد، قال: حدثنا شعبّة عن سليمان ومَنْصُور عن أبي وائل، عن عبد الله عن رسول الله ﷺ قال: «إن الرجل لَيصْدُقُ ويتسحري الصدْق حتى يُكتب عند الله صدّيقًا، وإن الرّجُلَ لَيكُذْبُ ويَتَحَرَى الكذب حتى يُكتب عند الله صدّيقًا، وإن الرّجُلَ لَيكُذْبُ ويَتَحَرَى الكذب حتى يُكتب عند الله الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله عند

(٣٩) أخبرنا ابنُ الحُصين قال: أخبرنا ابنُ المُذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو مُعاوية، (٤) قال: حدثنا الأعمش عن شَقِيقٍ عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالصِدْق،

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (١/٣، ٥/١)، (٥/١) باختلاف يسبير في الألفاظ، وأخرج نحوه مسلم،
 والترمذي، والبخاري في الأدب المفرد والبيهقي عن ابن مسعود .

 <sup>(</sup>٢) وفي ع ، ح: منير الطبري وهو تصحيف، وفي "الكامل" محمد بن منير بن معبد المُطيري (١/ ٤٠) الباب
 الثامن عشر، أخرج فيه الحديث وهو من شيوخ ابن عدي.

 <sup>(</sup>٣) وأخرجمه البخاري في كتباب الأدب (٧٨)، باب قولمه تعالى: ﴿يا أيها الّذِين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾(٢٩)؛ ومسلم في كتباب البرّ بطوله (٤٥)، باب قبيح الكذب وحُسن الصدق (٢٩)، حديث الصادقين﴾(١٠)؛ وابن عدي في الكامل، الباب الثامن عشر (١/٤٠).

<sup>(</sup>٤) وفيع "معاوية" بدل "أبو معاوية".

ف\_إِنَّ الصِدقَ يَهْدي إلى الجُنَّةِ، وما يَزَال الرجلُ يَصْدُقُ حستى يُكُتَبَ عند الله صِدِّيقًا، وإيَّاكُم و/ الكذِبَ، فَإِن الكَذِبَ يَهْدي [إلى](١) الفُجُور وما يزال الرجلُ (٣٣/ ب) يكذبُ ويتحرَّى الكذِبَ حتى يُكْتَبَ عند الله كَذَابًا»(٢).

(٤٠) قال أحمد: وحدثنا يزيد بن هارُون، قال: أنبأنا جَرير بن حازم، قال: سمعت أبا رَجَاء (٣) العُطاردي يحدِّث، عن سَمُرَة بن جُنْدُبِ قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت اللّيلة رَجُلَيْن أتياني وأخذا بيدي، فمرا بي على رجُل، (٤) ورجل قائم على رأسه بيده كلُّوب (٥) من حديد، فيُدخله في شدْقه حتى يبلُغ قفاه، ثم يُخرجه فيُدخله في شدْقه الآخر ويَلْتَتُم هذا الشدْق فهو يفعل ذلك به، فقلت : أخبراني عما رأيت في في شدْقه الرجل الذي رأيت فإنه كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق، فهو يُصنَّعُ به (٧) ما رأيت إلى يوم القيامة، ثم يَصنَّعُ الله تبارك وتعالى به ما شاء» (٨).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) من ع ، س ، ح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٨٤) بنفس السند، وأخرجه الترمذى مطوّلاً بنحوه في كتاب البرّ والصلة (٢٨)، باب ما جاء في الصدق والكذب (٤٦)، حديث ١٩٧١؛ وأبوداود في سننه بسنحوه في كشاب الأدب (٤٠)، باب التشديد في الكذب، حديث ٤٩٨٩، كما أخرجه أحمد عن أبي واشل باختلاف في الألفاظ (٤٠)، باب (٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) وفي ع "أبو رجاء" بدل "أبا رجاء".

<sup>(</sup>٤) وفيّ ع "فمرا بي على رجل قائم على رأسه بيده".

<sup>(</sup>٥) كُلُوب: حديد له شعب يعلق به اللحم.

<sup>(</sup>٦) الشدق: جانب الفم.

<sup>(</sup>٧) تكرر كلمة "يصنع به" في الأصل.

 <sup>(</sup>A) أخرجه أحمد في مسنده من حديث طويل (٥/ ١٤) (و الحديث مختصر جدًا منه) كما أخرجه البخاري بنحوه لله كتاب الجنائز (٢٣)، باب ٩٣.

### الباب الثاني: في قوله عليه السلام: «من كذب على متعمدًا..»

٢/ب) لهذا الحديث سَبَبُ (١) نذكُرُه قبل / [ذكر] (٢) طُرُقه.

(13) أنبأنا محمد بن ناصر (٣) قال: أنبأنا أبو منصور محمد بن أحمد الحيّاط، قال: أنبأنا أبو بكر بن الأخضر، قال: حدثنا: عمرُ بن شاهين، قال: حدثنا البَغَوِيُّ، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحَميد، قال: حدثنا عليّ بن مُسْهِر عن صالح بن حيَّان، (٤) عن ابن بُريَّدة عن أبيه قال: جَاء رجل إلى قَوْم في جانب المدينة، (٥) فقال: إنّ رسول الله عَلَيْ أَمَرَني أَنْ أَحكُم فيكم برأيي وفي أموالكم وفي كسذا وفي كذا، وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية، فَأَبُوا أَنْ يُزوّجُوه، ثم ذهب حتى نَزَل على المرأة، فبعث القومُ إلى رسول الله عَلَيْ ، فقال: كَذَبَ عدوُّ الله، ثم أَرْسَلَ رَجُلاً فقال: إن وَجَدْتَه حيًا فاقتله، وإن أنت وجدتَه ميّتًا (١) فحرِّقه بالنار، فانطلَق فَوجَدَهُ قد لدغ فمات فسحرَّقه بالنار!! فعند ذلك قال رسول الله عَلَيْ : "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (٧).

(١) وفي ي \* قال المصنف: ".

قال ابن عرَاق في "تنزيه الشريعة" (١٣/١): 'أنا نجيب عن شبسهتهم الأولى بأن السبب المذكور لم يثبت إسناده، وبتقدير ثبوته فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أهـ.

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: فهو حديث منكر، لا يصع الالتفات إليه ولا التعويل عليه "لمحات في تاريخ السنة " ص: ٢٩؛ والعجب من الشيخ ابن الجوزي أنه أورد هذا الحديث على الاستدلال والإقرار دون إشارة منه إلى مافي أسانيده من علل قادحة، كما أن متن الحديث منكر، عليه أمارات الوضع، فلسنا نعلم من سيرته عليه أنه كان يأمر أصحابه بإحراق الموتى، ولم يُنقل عنه ذلك.

- (۲) أثبتناها من ع ، ح ، ي .
- (٣) محمد بن ناصر بن السلامي: الشيخ الثاني والأربعون للشيخ ابن الجوزي "المشيخة" ص:١٢٦ .
- (٤) هو صالح بن حيّان القرشي الفراسي الكوفي روى عن أبي واثل وابن بريدة، قال العجملي: ليس بالقوي، وقال البخاري: فيه نظر، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات أشياء لا تشبه حديث الأثبات، "تهذيب التهذيب" (٣٨٦:٤٤ ترجمة:٦٤٧).
  - (٥) في "الكامل" لابن عدي (٤: ١٣٧١)؛ "كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين".
    - (٦) وفي ع "و إن كنت وجدته ميتًا " .
- (٧) أخرج نحوه ابن عدي في "الكامل" من طريق علي بن مسهر، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه (٤) أخرج نحوه ابن عدي في "الكامل" من طريق علي بن (٤) ١٣٧١-١٣٧١) وقال: وهذه القصة لا أعرفها إلا من هذا الوجه ومن رواية زكريا بن عدي، عن علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن أبن بريدة، وأخرج مثله الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٠٥١) عن فهذا عن علي بن مسهر، عن صالح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وقال الشيخ عبد الفتاح: فهذا الحديث منكر لا يصح وفي إسناده (صالح بن حيّان القرشي الكوفي)، اتفقت كلمة المحدثين النُقّاد على تضعيفه وجرحه، كما تراه في ترجمته في "تهذيب التسهذيب" (٤/ ٣٨٦) و"ميزان الاعتدال" (٢٩٢/٢)، و"الرفع والتكميل" ص ٢٥٠؛ انظر "لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث" ص : ٢٩.

(٢٤) أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خَيْرُون قال : أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدَة قال : أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدَة قال : أنبأنا أبو أحمد بن عَدِيّ قال : حدثنا الحسن بن محمد ابن عَبْر قال : حدثنا حَجَّاج بن يُوسف الشاعر، قال : حدثنا زكريًا بن عَدِيّ قال : أنبأنا علي بن مُسْهر / عن صالح بن حيّان، عن ابن بُريَّدة (١) عن أبيه قال : كان حيُّ (١/ ١) من بنبي لَيْث من المدينة على ميلين، وكان رجُلٌ قد خطب منهم في الجاهلية، فلم يُزوَّجُوهُ، فأتاهم وعليه حُلةٌ فقال : إن رسول الله عَيْقٌ كَسَاني هذه الحُلَّة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم، (٢) ثم انطكق فنزل على تلك المرأة التي كان يُحبّها، (٣) فقال : فأرسل القوم إلى رسُول الله عَيْق، فقال : «كذب عدو الله»، ثم أرسل رجُلا، فقال : وجَدْتَهُ حيًا فأحرِقْهُ بالنّار، فأل في قال : فحرقه بالنار» قال : فذلك قول في قال : فحرقه بالنار» قال : فذلك قول رسول الله عَيْقٌ : "من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» قال : فذلك قول رسول الله عَيْقٌ : "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» قال :

(٤٣) أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا محفوظ بن أحمد، قال: أخبرنا أبو علي الجازري، (٦) قال: أنبأنا المُعَافى (٧) بن زكريا، قال: حدثنا محمد بن هارون أبو حامد الحَضرَمِيُّ، قال: حدثنا السَّرِيّ بن يزيد الخراساني، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الفزاريّ، قال: حدثنا داود بن الزِّبْرَقَان (٨) قال: أخبرني عَطَاءُ بن السَّائب، (٩) عن

<sup>(</sup>١) في ع عن أبي بريدة وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) وفي ع "و دياركم" بدل "دمائكم".

<sup>(</sup>٣) وفي الكامل "خطبها" بدل "يُحبّها" .

<sup>(</sup>٤) وفي ع بدون "حيًا" .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ذكره.

<sup>(</sup>٦) وفي ع "الحازري" بدل "الجازري" وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) وفي ع "المعافا" بدل "المعافى" .

<sup>(</sup>A) داود بن الزَّبْرِقان، أبو عمرو الرقاشي البصري، قال أحسمد: ليس حديثه بشئ، قال يحيى: ليس بشئ، وقال على: كتبت عنه شيئًا ورميت به، وضعفه جدًا، وقال أبو داود: ترك حديثه، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الأزدي: متروك الحسديث؛ "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١/ ٢٦٢/ ١١٤٢)، "ضعفاء النسائي" ص ١٨١ ولم يثبت لقاؤه مع عطاء بن السائب، "تهذيب التهذيب" (٣/ ١٨٥-١٨٦).

<sup>(</sup>٩) عطاء بن السائب بن يزيد الشقفي أبو زيد، اختلط في آخـر عمره، فمن سمـع منه قديمًا مثل الثوري وشـعبة فحديثه مسـتقيم، ومن سمع منه بعد الاختلاط فليس بشئ وفيهـا بعض النكرة وأنه لم يلق عبد الله بن الزبير فالسند منقطع، يُنظر الكامل (٩/ ١٩٩٩)، و"تهذيب التـهذيب" (٣/ ٣٨٥/٢٠٣)؛ قال الذهبي في هذا =

عبد الله / بن الزُبَيْر قال: قال يَوْمًا لأصحابه: أَتَدْرُون ما تأويلُ هذا الحديث: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"؟ قال: رَجُلٌ عَشقَ امرأةً فَأَتَى أهلها مساءً، فقال: إني رسولُ رسول الله عَلَيْ بَعَثني إليكُم أن أَتَضيَّفَ في أيّ بيُوتكم شئتُ، قال: فكان (١) ينتظر بيتُوتته المَساء، قال: فأتى رجلٌ منهم السنبي على فقال: إنّ فُلانًا أتانا يزعُمُ أنّك أَمَرْتَهُ أنّ يبيتَ في أيّ بيُوتنا شاء، فقال: "كذَب، يا فلانُ انطلق (١) فإن أمكنك الله عز وجل منه، فاضرب عنقه، وأحرِقه بالنار، ولا أراك إلا قد كُفيته، فلما خرج الرسول، قال رسول الله على «أدْعُوهُ» فلما جاء قال: "إني قد كُنتُ أمرتك أن تضرب عنقه، وأن تَحْرِقهُ بالنّار، فإن أمكنك اللهُ منه فاضرب عنقه، ولا تحرِقهُ بالنّار، فإن أمكنك اللهُ منه فاضرب عنقه، ولا تحرِقهُ بالنّار، ولا أراك إلا قد كُفيتَهُ، فحاءت السّماءُ فصبّت في النّار، فاسكه أفعى، فلما بلغ ذلك النبي علي قال: "هو في النّاد».

(\$\$) أنبأنا (\$\$) أنبأنا (\$\$) أنبأنا أبو سَهْل محمد بن إبراهيم بن سَعْدُويه قال: (1/٢٥) أنبأنا أبو الفضل محمد بن الفضل، قال: أنبأنا / أبو بكر بن مَرْدُويَه قال: حدثنا محمد بن محمد بن مالك قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا عارم (٥) قال: حدثنا سعيد بن زيد قال: سمعت عَطَاء بن السائب حَدَّث عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: تَدْرُون فيم كان الحديث: «من كذب علي متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار؟» كان في بَنِي خُدَعَة، (٢) كان رجلاً أَعْجَبَتْهُ أمرأةٌ من أهل قُباء، فَطَلَبَها، فلم

<sup>=</sup> الحديث: "لم يصح بوجه" الميزان (٢/ ٢٩٢) .

<sup>(</sup>١) وفي ح "وكان" بدل "فكان" .

<sup>(</sup>٢) وفي ع، ح: "يا فلان انطلق معه" .

<sup>(</sup>٣) صبّ: أي انسكب المطر.

<sup>(</sup>٤) وهذه الرواية (٤٤) غير موجودة في النسخ الأخرى للكتاب مثل س ، ع.

 <sup>(</sup>٥) هو أبو النعـمان مـحمـد بن الفـضل السدوسي البـصري عـارم الحافـظ، الثبت، ينظر: "تذكـرة الحفـاظ"
 (١/ ٤١٦/٤١٠) .

<sup>(</sup>٦) الحُدعَة: قبيلة من تميم من العدنانية، والحُدُعَةُ هو ربيعة بمن كعب بن سعد بن زيد مناة بني تميم، لـسان العرب، لابن منظور، مادّة خدع (٩/ ٤١٨)، والقاموس للفيروزأبادي (٣/ ١٦)، وفي ي "كان في أبي خَدْعَد كان" وعليه علامة صح.

يَقُدُرُ عليها، فأتَى السوق، واشترَى حُلَّة مشل حُلّة النبي عَلَيْهُ، ثم جاء إلى القوم، فقال: إني رسولُ رسولِ الله عَلَيْ إليكم، وهذه حُلَّة كَسَانِيها، وقد أمَرني أن أتخير أي بيُوتِكُم شئتُ فأتضيقُهُ، فلما رأوه يَنتظِرُ بَيْتُوتَهُ الليلة قال بعضهم لِبعض والله لَعَهْدنا برسول عَلَيْهُ وهو يَنهى عن الفواحش، فيما هذا يا فلانُ ويا فُلان؟ فسألاً عَما جَابَهُ هذا، فَجاءا إلى النبي عَلَيْهُ وقد قال (١) واستيقظ فقالا: يا رسول الله، أتانا رسولُك أبو خُدعَة، (٢) فقال: ومَن أبو خُدعَة؟ قيالا: وما أنك أرسلته وعليه حُلتُك، رَعمَ أنّك كسوتها / إيّاه، فجئنا (٣) نسأل عن ما جابه، فغضب حتى احمر وجهه، وقال: «من (٢٥/ ب) كسوتها / إيّاه، فجئنا (٣) نسأل عن ما جابه، فغضب حتى احمر وجهه، وقال: «من (٢٥/ ب) كسوتها فيان أدركتُماه فاقتُله ، ثم احرِقاه بالنار، ولا أراكما إلاَّ ستُكفيانه، فيأن كُفيتُماه في فحرجت في فحرجت في فحرجت في فحرجت في فعرجت في فعرجت أو أفعى فقتلته الله . (١٤)

وقــال المؤلف: قلت: وهذا الحــديث أعني قــوله عليه الســلام: «من كــذب عليّ متعمدًا» قد رواه من الصحابة (٥) ثمانية وتِسْعُونَ نَفْسًا عن رسول الله ﷺ، وأنا أذكره عنهم إن شاء الله تعالى. (١)

<sup>(</sup>١) قال: من القيلولة وهو النوم وسط النهار. وفي ي "و استنظراه حتى استيقظ" .

<sup>(</sup>٢) وفي ي "أبو خُدُعد" .

<sup>(</sup>٣) وفي ي "فجئناك عَمّا جابه" .

<sup>(</sup>٤) أخرج القصة الطبراني في "الأوسط" عن عبد الله بن عَمْرو بالفاظ مختلفة، وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط، كما أخرجه الطبراني في "الكبيسر" بالفاظ مختلفة عن عبد الله بن محمد الحنفية عن صهر له من أسحاب النبي، قال الهيثمي: وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف، واهي الحديث، "مجمع الزوائد" (١٤٥١-١٤١) وأشار علي القاري إلى هذا الحديث في الأسرار المرفوعة ص: ١٦، ١٦؛ وانظر "تهذيب التهذيب" (٢٠٣/٧)، قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في سبب ورود حديث "من كذب علي متعمدًا. . " حديث منكر كما رأينا لاقوال العلماء في رواة إسنادها ولا يصح الالتفات إليه، راجع الصفحات من تاريخ السنة».

<sup>(</sup>٥) وفي ع ، س ، ح "عن رســول الله ﷺ إحدى وستــون نفسًا، وأنا أذكــره عنهم "و في النسخــة الأزهرية" "قال الشيخ: فذكره في غير هذه النسخة ثمانية وتسعين"

<sup>(</sup>٦) وفي حاشية الاصل: "منها العشرة المبشرة والعبادلة ، وعشرة من فضلاء الاصحاب وصدورهم، رضوان الله عليهم" قبال المحقق. وقد أشار إلى تخريجه وعدد مروياته بإيجاز الشبيخ جعفر الحسني الكتاني في "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" دار المعارف بحلب ص ٢٠-٢٣؛ والشبيخ السيوطي في "تحذير الحواص من =

## [1] فمنهم أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) (١):

(20) أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القَزَّار قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، أنبأنا محمد بن الحسين بن أبي سليمان المعدّل قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد البَرَاثي، قال: حدثنا علي بن قرين، (۲) قال: حدثنا جارية بن هَرِم (۳) قال: حدثنا عبد الله بن بُسْر، (٤) عن أبي قرين، (۲) كَبْشَة عن أبي بكر الصديق / رضي الله عنه قال: قال رسول الله عني الله عني متعمدًا، أو قَصَّر شَيْئًا عما أَمَرْتُ فليتبوأ مقعده من النار» (٥).

(٢٦) أخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاري، قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد (٢) السَمَرُ قُنْدي، قال: أنبأنا أبوالقاسم الأزهري قال: أنبأنا على بن عسمر الحافظ، قال: حدثنا أبو على محمد بن سليمان المالكي، قال:

<sup>=</sup> اكماذيب القصاص" و"قطف الأزهار المتناثرة في الأخسبار المتسواترة" والعلامية على القاري في "الأسسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة" والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" ص ٩١-١١٤.

<sup>(</sup>١) كل ما نثبته من "رضي الله عنه" بين القوسين هو من مخطوطتي ع ، س.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن قُرين بن بَيْهس أبو الحسن البصري، لا يكتب حـدَيْثُه، كذاب، كان يضع الحديث، ينظر "تاريخ بغداد" (١٢//٥١/١٢).

 <sup>(</sup>٣) جارية بن هرم أبو الشيخ الـفُقيْميُّ، بصري هالك، قال علي بن المديني: وكان رأسًا في القــدر، كتبنا عنه ثم
تركناه وقال الدارقطني: متروك، "الميزان" (١/ ٣٨٦/ ١٤٣٠).

<sup>(3)</sup> وهو عبد الله بن بُسر الحبراني السكسكي أبو سعيد روى عن أبيه وأبي أمامة وأبي كبشة الأنمارى، قال علي ابن المكيني عن يحيى بسن سعيد: لا شئ، وقال الترمذي ضعيف وقال النسائي: ليس بثقة وقال أبو حاتم والمدارقطني: ضعيف الحديث، وقال أبو داود: ليس بالقدوي "تهذيب التهذيب" (٥٩/٥٩/٥)، "الميزان" (٣/٢٣)، ومن الغريب أنه ذكر في "ذكر أخبار أصبهان" (٢/٢) وكذا في "تاريخ بغداد" (١/١٢)، عبد الله بن بشر وهو خطأ بين لأنه لم يرو عن أبي كبشة الأنمارى وهو غير عبد الله بن بُسر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أخرج الخطيب البغدادي نفس الرواية بنفس السند في تاريخ بغداد (١/١٥/ ١٤٣١) في ترجمة على بن قرين البصري، قبال يحيى بن معين: لا تكتب عن ابن القرين فبإنه كذاب خبيث، وأخرجه العُقيلي في "الضعفاء" في ترجمة جارية بن هرم (٢٠٣١/ ٢٠٠٠) وفيه "من حدّث عني مالم أقل أو قبصر عني شيئًا أمرت به فليتبوأ بيتًا في النار" وأورده الذهبي في "الميزان" (٣/ ٣٨٦/ ١٤٣٠) في ترجمة جارية بن هرم وفيه "أو رد شيئًا أمرت به ... " وقال: وهذا حديث منكر، كما أخرجه الأصبهاني بنفس السند في "ذكر أخبار أصبهان" (٢/٢) .

<sup>(</sup>٦) وفي ع بدون "أحمد" .

حدثنا عَمْرُو بن مالك (١) الرَّاسبِي، قال: حدثنا جارية بن هـرم أبو شيخ قال: حدثنا عـبد الله بن بُسْر ، عـن أبى كَبْشَة الأَنْمارِيّ ، عـن أبي بكر الصديق قـال : قـال رسول الله ﷺ: «مُن تعمّد عليّ كذبًا أو رَدَّ شيئًا ممّا(٢) قُلتُه فليتبوأ مقعده من النار»(٢)

(٤٧) أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي البزاز قال: أنبأنا أبو يعلى محمد بن الحسين الفقيه قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن معروف قال: أنبأنا أبو محمد بن صاعد، قال: حدثنا عبد الله بن حكيم العَطَّار، قال: حدثنا عمَّار بن هارون، قال: حدثنا القاسم ابن عبد الله بن عُمر، عن محمد بن المُنكَدر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله علي يقول: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار».

[۲] ومنهم / **عمر بن الخطاب** (رضي الله عنه) :

(٤٨) أنبأنا ابن الحُصين قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا دُجين أبو الغصن، (٤) قال: قدمت المدينة فلقيت أسلم مَوْلى عُمر بن الخطاب فقلت: حَدَّثني عن عُمرَ، فقال: لا أَسْتطيع ، أَخَاف أَن أزيد أو أَنقُص ، كُنّا إذا قُلْنا لعمر حَدَّثنا عن رسول الله على قال: أخاف أن أزيد حرُفًا أو أنقص إن رسول الله على قهو في النار»(٥).

(٤٩) أخبرنا المبارك بن علي الصَّيْرِفِيُّ قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بيان، قال: أنبأنا أجمد بن جعفر، قال: قال[أنبأنا] أبو منصور محمد بن محمد بن السَّوَّاق، قال:

<sup>(</sup>١) وفيع "عمر بن مالك" وهو خطأ .

<sup>(</sup>۲) وفي ع بدون "مما" .

<sup>(</sup>٣) قال الهيشمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه جارية بن الهرم الفُقيَّميُّ وهو متسروك الحديث، "مجمع الزوائد" (١٤٢/١) باب فيمن كذب على رسول الله ﷺ. وفي مسند أبي يعلمي بنفس السند "...متعمدًا أو ردّ شيئًا أمرتُ به فليتبوأ بيتًا في جهنم "قال المحقق: إسناده تالف، ولكن معناه صحيح (١/ ٧٥/).

<sup>(</sup>٤) هو دُجِّين بن ثابت أبو الغصن اليَربُوعِيُّ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (١/٤٧)، وَالْعُقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢/٤٦/٥) وفي ع "...متعمّدًا".

حدثنا إبراهيم الحَرْبِيُّ، قال: حدثنا بِشُر بن أَبَانَ، قــال: حدثنا الدُجَيْن، قــال: كُنّا نَقُول لِأَسْلَمَ حدثنا (١) فيقــول: قال رسول الله ﷺ: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(٢).

(••) أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أبو يَعْلَى محمد بن الحُسين قال: أنبأنا عليّ بن معروف البَزّار، قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا (١/٢٧) محمد بن عثمان بن إبراهيم / العبسى قال: حدثنا أحمد (٢) بن يحيى الأحول قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: حدثنا أشْعَثُ (٤) عن الشَّعْبِيّ، عن قَرَظَة بن كَعْب (٥) حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: حدثنا أشْعَثُ (٤) عن الشَّعْبِيّ، عن قَرَظَة بن كَعْب (٥) قال: سمعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: [أقلُوا] (١) الحديث عن رسول الله ﷺ يقول: «من كذب مسول الله ﷺ يقول: «من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار».

### [٣] ومنهم عثمان بن عَفّان (رضي الله عنه) :

(٥١) أنبأنا ابن الحُصين قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال حدثنا حسين، ح وأنبأنا المُبارك بن عليّ، قال: أنبأنا عليّ بن أحمد بن بيّان قال: أنبأنا محمد بن محمد بن السَوَّاق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعيُّ، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق

<sup>(</sup>١) من ع وفي باقي النسخ «حديثًا» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن عدي في "الكامل" (٣/ ٩٧٣) في ترجمة دُجين السربوعي، لم يوثقه أحد ينظر: "لسان الميزان" (٢/ ٤٢٨)؛ وأخرجه أبو يعلي عن نصر بن علي بن نصر، عن مسلم، عن الدُجين عن أسلم عن عسمر بن الخطاب (١/ ٢٢١/ ٢٢١)، وإسناد آخر حديث (١/ ١٢١ [٢٦٠]) وكلا الإسنادين ضعيفان؛ وأخرجه أحمد (١/ ٤٧١) من طريق أبي سعيد عن دجين بهذا الإسناد، وفيه دجين بن ثابت أبو الغصن وهو ضعيف ليس بشئ، ولكن متن الحديث متواتر؛ كما أخرجه ابن صاعد من طرق عن عمر بن الخطاب، (كنز العمال).

<sup>(</sup>٣) وفي ح \*محمد بن يحيى\* بدل أحمد.

<sup>(</sup>٤) وفي ع "شعيث" بدل الأشعث.

<sup>(</sup>٥) قَرْظَة بفتحتين وظاء مُشالة، ابن كعب بن ثعلبة بن عمسرو الانصاري الخزرجي قال البخاري: له صُحبة، وقال البغوي: سكن الكوفة "الإصابة" (٨/ ١٥١/ ٧٠٩).

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل "اتْلُوا" وما أثبتناه من ع، ح ، ي.

الحَرْبي، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، [ح](۱) قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد السَمَرْقَنْدي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدَة قال: أخبرنا حَمْزة بن يُوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدِي الحافظ قال: أنبأنا محمد بن يحيى بن سليمان، قال: حدثنا عاصم بن عليّ، قالوا: حدثنا ابنُ أبي الزِّنَاد، (۲) عن أبيه، عن عامر بن سَعْد، حدثنا عاصم بن عليّ، قالوا: حدثنا ابنُ أبي الزِّنَاد، (۲) عن أبيه، عن عامر بن سَعْد، أفال: سمعت عثمان يَقُول: ما يَمْنَعُني أن أُحدَّث عن رسول الله ﷺ أن لا أكون (۲۷/ب) أوْعَى صَحَابَته عنه، ولكنْ أَشْهَدُ (۳) لَسَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: «من (٤) قال عليّ مالم أقُلْ فليتبوأ مَقْعده من النار» (٥).

(٣٢) قال الحربي: وحدثنا محمد بن حُميْد، قال: حدثنا زيد بن الحُباب، قال: حدثنا أبو مَوْدُود، عن محمد بن كَعْب، عن أَبَان بن عثمان، عن عثمان قال: قال رسول الله ﷺ: «من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(٦).

(٣٠) أنبأنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي ، قال: حدثنا عبد [ الحميد ] (٧) بن جعفر ، عن أبيه ، عن محمود الجنفي ، قال: حدثنا عبد [ الحميد ] قال: قال رسول الله ﷺ: « من تعمد على كذبًا

<sup>(</sup>۱) ح: إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد (ح) وهي حاء مهملة مفردة والمختار أنها من التحول لتحوله من الإسناد إلى إسناد وأنه يقول القاريء إذا انتهى إليها ح، ويستمر في قراءة ما بعدها، وقيل: إنهما من حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حمالت بين الإسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء اليها شيء وليست من الرواية، انظر "شرح صحيح مسلم" للنووي مقدمة (٣٨/١) ما بين المركونين زيادة من النسخ الأخر.

<sup>(</sup>٢) وفي ع "ابن أبي داود الزناد" وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) وفي ع "ولكن لسمعت رسول الله. . . " .

<sup>(</sup>٤) وفيع "ما قال علي" بدل "من قال علي" وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٥) أخرجــه أحمــد في مسنده (١/ ٦٥) وفسيه "عن عسامر بن سسعد، قسال حسين بن أبي وقساص قال سسمعت عثمان... وفيه "ولكني" بدل "لكن" وذكره البوصيري في "إتحاف المهرة" المجلد الأول ورق ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الفرات في "جزئه" عن عثمان بن عفان، انظر "كنز العمال" (٣/ ١٦٧/ ٨٦٣٨) .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل "عبد المجيد" وصححناه من "كشف الأستار" ومن "الميزان" (٢/ ٥٣٩/٤٧٦٧) ومن ع.

فليتبوأ بَيْتًا في النار»(١).

(\$6) أنبأنا أبو منصور القَزَّاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن الحسن النَّاقدُ، قال: أنبأنا أبو بكر [أحمد بن](٢) جعفر بن حَمْدان، قال: حدثنا جعفر بن محمَد الفرْيَابِيُّ، قال: حدثنا إسحاق بن راَهُويَه، قال: حدثنا أبو بكر الحَنَفي، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لَبيد عن أبو بكر الحَنَفي، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لَبيد عن النبي / عَلَيْ قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(٣).

#### [٤] ومنهم عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) :

(٥٥) أنبأنا أبن الحُصين قال: أنبأنا أبن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى -هو أبن سعيد- عن شُعْبة، وأنبأنا عَبْدُ الأوَّل، (٥) قال: أنبأنا أبن المُظفَّر الداوُدي، قال: حدثنا أبن أعيُّن السَّرَخْسِيّ، قال: حدثنا أبو عبد الله الفَربْرِيّ، قال: حدثنا البُخاري، قال: حدثنا علي بن الجعد، وأنبأنا (٦) أبو غالب محمد بن الحسن المَاورْديُّ، قال: أنبأنا أبو القاسم الحُسين بن محمد الهاشمي، قال: أنبأنا أبو عمر الهاشمي، قال: حدثنا علي ابن إسحاق المَادرَائِيُّ، (٧) قال: حدثنا أبو قلابَةَ الرَّقاشيّ، قال: حدثنا عليّ بن الجعد، قال: أنبأنا شُعْبَةً، قال: أخبرني منصور، قال: سمعتُ ربْعيّ بن حراش يقول: سمعت قال: أنبأنا شُعْبَةً، قال: أخبرني منصور، قال: سمعتُ ربْعيّ بن حراش يقول: سمعت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار، بسنفس السند، ولكن فيه: "...مقعده من النار" انظسر "كشف الأستار" (۱۱۳/۱/۲۰۲)، وأحمد في "مسنده" (۱/ ۷۰).

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل "أبو بكر جعفر..." وهو: أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعي، كمما في ع وس، وتاريخ بغداد (٧/ ٧٤ – ٧٤/ ١٩٧٧)، و"الميزان" (٨/ ٨٠ – ٨٨)، وهو صدوق في نفسه مقبول تغير قليلاً، وقال الحاكم: ثقة مأمون، أما جعفر بن حمدان هو أبوه تاريخ بغداد (٧/ ٢١٩ / ٣٦٩٤) وما بين المعكوفين من النسخ الأخرى.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب البغدادي في تاريخه (٢/ ٢٢١/ ٦٦٤) في ترجمة محمد بن الحسن بن شرارة الناقد.

<sup>(</sup>٤) وفي ح "حدثني" بدل "حدثنا" .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "ح وأخبرنا الشيخ عبد الأول" .

<sup>(</sup>٦) وفي ح "ح وأخبرنا أبو غالب" .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل "البادرائي" وهو تصحيف أثبتناها من ح ومن الأنساب للسمعاني.

عليًا يقسول: قسال النبي ﷺ: «لا تكذبوا عَليَّ، فسإنّه مَنْ يكُذب عليّ يَلِج النار) (١٠) أخرجاه (٢) في الصحيحين .

(٥٦) أنبأنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن / حنبل، قال: حدثنا ثبي، قال: حدثنا محمد (٢٨/ب) بن فُضَيْل، قال: حدثنا الأعْمَش، عن حبيب -هو ابن أبي ثابت عن ثعلبة -يعني ابن يزيد - عن علي [رضي الله عنه] قال: قال رسول الله ﷺ: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(٤).

(۵۷) قال عبد الله: وحدثنا عبد الأعْلَى بن حَمَّاد النرسي، قال: حدثنا أبو عَوَانَة، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (٥٠).

(٥٨) (٦) أنبأنا (٧) ابن المبارك بن علي الصَّيْرَفِيّ، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بيان، قال: أنبأنا محمد بن محمد بن السَّوَّاق، قال: أنبأنا محمد بن محمد بن السَّوَّاق، قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، في كتاب العلم (۳) باب إثم من كذب على النبي ﷺ (۳۸) حديث (۱۰٦) وفيه "كذب" بدل "يكذب" و "فليلج" بدل "يلج النار"، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب العلم (٤٢) باب ما جاء في تعظيم الكذب (٨) حديث (٢٦٦٠) وفيه "من كذب عليّ" وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه، المقدمة، باب التغليظ في تعمد الكذب (٤) وفيه "يُولج النار"، وأخرجه أحد (١٣/١٨) (١٥٠، ١٢٣، ١٥٠) ومسلم في المقدمة (٢) باب تغليظ الكذب على رسول الله من طريق شعبة بهذا الإسناد، وأخرجه أبو يعلى في مسند، (١/ ٢٦٧/٤٦١).

 <sup>(</sup>٢) وفي ع "قال المصنف أخرجاه.." قلت: وقول المؤلف «أخرجاه في الصحيحين» خطأ فمسلم أخرجه في المقدمة ولم يشترط فيها ما اشترطه في الصحيح.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "حدثني" بدل "حدثنا" .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٧٨/١) في مسند على بن أبي طالب، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (٣١) باب التغليظ في تعمد الكذب، كما أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١/٣٨٣/١) وقيه ثعلبة بن يزيد الحماني الكوفي، روي عن على رضي الله عنه وعنه حبيب بن أبي ثابت، قال البخاري: في حديثه نظر لا يتابع في حديثه. وقال النسائي: ثقة وكان على شسرطة على. "تهذيب التهذيب" (٢/٢٦/٢)؛ كما أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٨/١١٩) بنفس السند، وقال: عزيز من حديث فضيل لا أعلم رواه عنه إلا الحماني. وأبو نعيم في "دلائل النبوة" بنفس سند الحلية (٢/٧٠٧)).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل في "زياداته على المسند" (١٣١/١) .

<sup>(</sup>٦) حديث ٥٩: هذه الرواية بكاملها غير موجودة في ع وأثبتناها من الأصل ، س، .

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وهو خطأ، وصوابه (المبارك بن علي الصيرفي) .

حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحَرْبي، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن حَبِيب، عن ثعلبة الحِمَّاني قال: سمعتُ عليّا<sup>(۱)</sup> يقول: قال رسول الله ﷺ: «من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار.»<sup>(۲)</sup>.

(٩٩) قال الحربي: وحدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا فضيل بن مَرْزُوق عن جَبَلَة بنت المُصفح بنت أخي مالك بن ضَمُرَة، (٣) قالت: حدثني أبي، أن عليًا عليه السلام قال: «من كذب على رسول الله ﷺ، فإنَّما يُدَمِّثُ (٤) مَجْلِسَهُ من النار».

(١/٢٩) أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي، / قال: أنبأنا القاضي أبو يَعْلَى محمد بن الحُسيَّن، قال: أنبأنا علي بن مَعْروف البَزَّاز، قال: أنبأنا أبو محمد يحيى بن محمد ابن صاعد، قال: حدثني الحسين بن علي بن الأسود، قال: حدثنا محمد بن فُضيَّل، قال: حدثنا الأعْمَش، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي لَيْلى، عن علي علي السلام، (٥) قال: قال رسول الله ﷺ: «من تَقَوَّلُ (١) علي ما لم أقُل فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ من النّار» (٧).

(٦٦) قال ابن صاعد: وحدثنا يعقوب بن إسحاق القُلُوسيّ، قال: حدثنا قيس بن حفص الدارمي، (٨) قال: حدثنا الرّبيع بن بدر (٩)، قال: حدثنا راشد بن نَجيح الحمّاني (١٠) عن الحسن، عن قيس بن عباد، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «من كذبَ عَلَي متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النار»(١١).

<sup>(</sup>١) وفي ع "رضي الله عنه" .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن الجوزي من طريق إسحاق الحربي.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (١٢/ ٣٢٦٦/٢٣٥) انها أدركتِ النبيِّ ﷺ، روى عنها فُضيل بن مرزوق.

<sup>(</sup>٤) دمَّث المضجعَ، مَهَّده ووطّأه. اخرجه ابن الجوزي من طريق إسحاق الحربي.

<sup>(</sup>٥) وفي ع ، ح "عن عليّ" بدون عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) تقوّل عليه: أي كذب عليه، الصحاح.

<sup>(</sup>٧) أخرجها ابن الجوزي من طريق محمد بن صاعد.

<sup>(</sup>٨) وفي ع "الداري" بدل "الدارمي" .

<sup>(</sup>٩) في النسخ «الربيع بن يزيد» وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠) وَفِي عُ "يحيي الحماني" بدل نجيح، وفي ح "الحماني عن قيس" .

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن صاعد.

# [٥] ومنهم طلحة بن عُبيد الله (رضي الله عنه) :

(٦٢) أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القَزَّاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرني الحسن (١) بن أبي بكر، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن [عمر] (٢) بن معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله قال: حدثني أبي اعمر] (٣) قال حدثني أبي معاوية قال: / حدثني أبي يحيى، قال: حدثني أبي (٢٩) ب معاوية، قال: حدثني أبي إسحاق (٤) قال: حدثني طَلْحَةُ بنُ عُبَيْد الله، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (٥).

(٦٣) أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا محمد بن الحسين بن خَلَف، قال: أنبأنا علي بن مَعْروف البزّاز، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرّماديّ، قال: حدثنا سليمان بن أيّوب بن سليمان بن عيسى بن موسي بن طلحة (١) بن عُبيد الله، قال: حدثني أبي، عن جديّ، عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عُبيد الله، عن رسول الله علي قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». (٧)

## [٦] ومنهم الزُبيّر بن العَوَّام (رضي الله عنه) :

<sup>(</sup>١) وفي ع "الحُسين" بدل "الحسن"، و"أبو الحسين محمد" بدل "أبو الحسن".

<sup>(</sup>٢) كلمة "عمر" ممسوحة في الأصل، أثبتناها من ع، س، ح.

<sup>(</sup>٣) وفي ع الرواة التي تبدأ بأبي معطوفة بحرف العطف الواحد (وحدثني)، وفي ح محمد بن عمر بن معاوية بن يحيى بن معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني أبي إسحاق، قال: حدثني أبي إسحاق، قال: حدثني أبي إسحاق، قال: حدثني أبي إسحاق، قال: حدثني طلحة بن عبيد الله قال "سمعت...".

<sup>(</sup>٤) وهذا الحديث مسلسل بالآباء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٣/ ٢٤- ٩٤٩) في ترجمة محمد بن عمر الطلحي.

<sup>(</sup>٦) وفي ع "طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله" .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو يعلي في "مسنده" (٢/ ٧/ ٢٣) قال المحقق: وإسناده ضعيف، الفضل بن سُكَيْن كـذّبه ابن معين، وأيوب بن سليمان، وسليمان بن عيسى لم أجد لهما ترجمة؛ وأخرجه الطبراني في "الكبير" برقم (٢٠٤) من طريق يحيى بن عشمان بن صالح، حدثنا سليمان بن أيوب، بهذا الإسناد؛ وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٤٣/١)؛ ولكن متن الحديث متواتر وأما ابن الجوزي فإنه أخرجه من طريق ابن صاعد.

(٦٤) أنبأنا عليّ بن عُبيد الله الزَّاغُوني، وأحمد بن الحسن بن البناء، وعبدالرحمن ابن محمد القَزَّار، قالوا: أنبأنا عبد الصَّمد بن المأمون، قال: أنبأنا أحمد بن الجسن بن ابن شاذَان، قال: أنبأنا عليّ بن عمر الختلي، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبَّار الصُّوفيُّ، (٢) قال: حدثنا إبراهيم بن عَرْعَرَة بن البرند، (٣) قال: حدثنا خالد (١/٣٠) بن مَخْلَد قال: (١٤) [حدثني عمر بن صالح قال سمعت عبد الله بن عروة] يحدث / عن عبد الله بن الزُبيْر، عن الزُبيْر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال عليّ ما لم أقُلُ فليتبوأ بَيْتًا في النار» (٥).

(٦٥) وأنبأنا به عَاليًا (٢) محمد بن أبي طاهر البَزَّار، قال: أنبأنا محمد بن حسين بن خَلَف، قال: أنبأنا علي بن مَعْرُوف، قال: أنبأنا يحيى بن صاعد، قال: حدثنا محمد ابن أشكاب، قال: حدثنا خالد بن مَخْلَد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير، قال: سمعت عبد الله بن عُروة يحدث عن عبد الله بن الزبير عن أبيه (٧) الزبير بن العوَّام قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (٨).

(٦٦)قال ابن صاعد: وحدثني إسحاق بن شاهين، قال: أنبأنا خالد بن عبد الله

<sup>(</sup>١) وفي ع "أحمد بن مأمون إبراهيم" .

<sup>(</sup>٢) وفي ع "الصيرفي" خطأ، وهو مشهور وثقه الدارقطني، الميزان (١/ ٣٣٥) .

 <sup>(</sup>٣) وهو إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن البرند، الحافظ الصدوق أبو إسحاق السامي البصري، وثقه ابن معين،
 التذكرة (٤٤١/٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) ولم يتضح الخط من الأصل نقلناها من ع ، ح ، س.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب معرفة الصحابة (٣/ ٣٦٢-٣٦٣) عن سعيمد بن أحمد بن يعقوب، عن أحمد بن يحيى عن عمتيق بن الزبير، عن أبي يعقوب عن هشام بن عروة عن أبيمه عن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وفيه ".. مقعده من النار".

<sup>(</sup>٦) يعنون بالعلوّ، القرب من إمام من أثمة الحديث وإن كـــثر العدد من ذلك الإمام إلى الرسول ﷺ، أو إلى أحد كتب الحديث المعتمدة وهو ما كثر اعتناء المتــأخرين به من الموافقة والإبدال، أو هو العلو المستفاد من تقدّم وفاة الراوى فيه.

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة س نقص في بعض رواة السند.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزي من طريق يحيى بن صاعد.

عن بَيَان، عن وَبَرة (١) بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزُبيّر، عن أبيه قال: قلتُ لأبي الزُبيسر بن العَوَّام: مَا لَكَ لا تُحدد ثُ عن رسول الله ﷺ كما تحدث أصحابك؟ قال: لقد كانت لي منزلة ووَجه ولكني سمعته يقول: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(٢).

(٦٧) أنبأنا أبنُ الحصين، قال: أنبأنا أبن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا شُعبّة، عن جَامِع / بن شَدّاد، عن عامر بن عبد الله بن الزّبير، عن أبيه، (٣٠/ب) قال: قلتُ للزّبير: مالي لا أَسْمعُكَ تُحدّثُ عن رسول الله وَ الله وَ السمع أبنَ مَسْعود وفلانًا وفلانًا وفلانًا وفلانًا وقلد، أمّا إنّي لم أفارقه مُنذُ أَسْلَمْتُ، ولكنّي سمعتُ منه كلمةً: «مَنْ كذب على فليتبوأ مقعده من النار»(٣).

(٦٨) أنبأنا محمد بن أبي طاهر، قال: أنبأنا الجُوهَرِيُّ، قال: أنبأنا ابن حَيُّويَه، قال: أنبأنا ابن حَيُّويَه، قال: أنبأنا أحمد بن مَعْروف، قال: أخبرنا الحُسين بن الفَهم، قال: حدثنا محمد بن سَعْد، قال: أنبأنا عَفَّان، ووهب بن جَرير، وأبو الوليد الطَّيَالسِيُّ قالوا: حدثنا شُعْبَة، عن جامع بن شَدَّاد، قال: سمعت عامر بن عبد الله بن الزُبيَّر يحدّثُ عن أبيه قال:

قلتُ للزُبير: مالي<sup>(٤)</sup> لا أَسْمَعُكَ تُحدّثُ عن رسول الله ﷺ كما يحدّث فلان وفلان؟ قال: «من كذب علي وفلان؟ قال: أما إنّي لم أُفَارِقْهُ مُنذ أسلمتُ، ولكني سمعتُهُ قال: «من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار»(٥)، قال وَهْبُ بن جَرِير في حديثه عن الزبير: والله ما قال

<sup>(</sup>۱) في س والمطبوع. عن بيان بن وبرة وهو تصحيف، بل هما شخصان، بيان هو ابن بشر الأحمس البَجكي أبو بشر الكوفي، روي عن وبرة بن عبد الرحمن المُسلي (غ، م، د، س) "تهذيب الكمال" (٤/٤ ٢٠٠٤/٧٩٢)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في "سننه"، كتاب العلم (٢٤)، باب في التشديد في الكذب (٤) حديث: ٣٦٥١ وفيه "ما يمنعك أن تحدث عن رسـول الله ﷺ. . . كانت لي وجه ومنزلة" أخــرجه ابن الجوزي من طريق ابن صــاعد بالإسناد السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتــاب العلم (٣) باب إثم من كذب على النبي ﷺ (٣٨) حديث (١٠٧)؛ وأخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد (١٦٧/١) فيه "ما لك لا تحدث عن رسول الله... قال: ما فارقته منذ أسلمت .. سمعته يقول..."، وأحرجه ابن ماجه في المقــدمة (٣٦) من طريق محمد بن جعفر، عن شبة، به؛ وفي ي زيادة "متعمداً".

<sup>(</sup>٤) وفي ع بدوذ "مالي" .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري، نفس المصدر السابق وفيه "قلت للزبير إني لا أسمعك تُحدّث عن رسول الله ﷺ كما =

"متعمَّدًا"، وأنتم تقولون متعمَّدًا.

(1/٣١) حدثنا عيسى بن / عمر السمرقندي قال: حدثنا أبو محمد الدَّارِمِيُّ، قال: حدثنا عبد (1/٣١) حدثنا عيسى بن / عمر السمرقندي قال: حدثنا أبو محمد الدَّارِمِيُّ، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني اللَيْثُ، قال: حدثني يزيد بن الهاد، وأنبأنا إسماعيل بن أحمد السَّمَرُقَنْدي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدَة، قال: حدثنا حَمْزة (٢) بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدي الحافظ، قال: أنبأنا الحسن بن محمد المدني، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر، قال: حدثني اللّيثُ، عن ابن الهاد، عن عمر بن عبد الله بن عُرُوة، عن عبد الله بن النزبير أنه عبد الله بن عُرُوة، عن عبد الله بن النزبير أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من حَدّث عني (٣) كَذِبًا فليتبوّأ مقعده من النار» (٤).

[٧] ومنهم<sup>(٥)</sup> عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه) :

(٧٠) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو<sup>(٢)</sup> سَهْل بن سَعْدُويَة، قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن الفضل القُرَشِيُّ، قال: أنبأنا أبو بكر بن مَرْدُويَه، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن محمد، قال: أنبأنا علي بن الحسن البَزَّاز، قال: حدثنا محمد بن مَسلَمَة، قال: حدثنا عمر بن عبد العنزيز، قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن الزُهْري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: قال: رسول الله ﷺ: "من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(٧).

<sup>=</sup> تحدّث وأحصد في المسند (١/ ١٦٥)، وابن ماجه في السنن، المقدمة، (٤) باب التسغليظ في تعمّد الكذب (١٣/١) عديث ٣٦؛ والطيالسي نحوه في الجزء الأول من مسنده (١/ ٢٧) في أحاديث الزبير بن العوام.

<sup>(</sup>١) (٦٩) وهذا الحديث غير موجود في ع، أما نسخة س ، ح ، المطبوع فقد حذف فيها سند عبد الأول إلى قوله (أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي) .

<sup>(</sup>٢) وفي ع "جعفر" بدل حمزة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) وفي س " من كذب علي كذبًا" .

<sup>(</sup>٤) اخرجمه ابن الجوزي من طريق الدارمي في سسننه باب اتقاء الحسديث عن النبي ﷺ، ٢٦:١؛ وابن عسدي في "الكامل"، في الباب الثامن من المقدمة (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٥) حديث عبد الرحمن بن عوف لا يوجد في النسخ الأخرى من ع ح ، س إلى حديث سعد بن أبي وقاص

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ابن سلهل بن سعدويه» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه وانظر السير (٢٠ /٤٧)، ولقد مر في حديث (رقم٤٤) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن مردويه.

(۳۱) پ

#### [٨] ومنهم سعد / بن أبي وَقَاص (رضي الله عنه)<sup>(١)</sup>:

(٧١) أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر البَزّاز، قال: أنبأنا القاضي أبو يَعْلَى محمد بن الحسين، (٢) قال: أنبأنا علي بن معروف البَزّاز، قال: أنبأنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا فضل بن سَهْل الأعْرَج، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنّاد، عن أبيه عن عامر بن سعد عن سعد، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» (٣) .

[٩] ومنهم سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل (٤) (رضي الله عنه) :

(٧٢) أنبأنا أبو سعد أحمد بن محمد الزّوْزَنِيُّ، قال: أنبأنا أبو علي محمد بن وشاح، قال: حدثنا عمر بن شاهين، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الخُراسانِيُّ، قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي (٥) قال: حدثنا عبيد الواحد بن زياد، قال: حدثني صَدَقَة بن المُثنَّى، قال: حدّثني جَدّي (٢) رياح بن الحارث، عن سعيد بن زيد، قال: سمعت رسول الله عليُّ يقول: "إنّ كذبًا عليّ ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(٧).

[١٠] ومنهم: أبو عُبيدة بن الجَرَّاح (رضي الله عنه):

(٧٣)أنبأنا / عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: (٣٢)

<sup>(</sup>١) زيادة من ع ، س .

<sup>(</sup>٢) في ع "الحسن" بدل "الحسين" وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) ولقد أشار صاحب "كنز العهمال" (٣/ ٦٢٧) إلى أنه أخرجه ابن صاعد في طرقه لههذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص.

 <sup>(3)</sup> سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل بن عبدُ العزّى العدوي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وكان من السابقين في الإسلام، وهاجر وشهد أحدًا والمشاهد كلها الإصابة (٤/ ١٦٠ ترجمة: ٣٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) وفي ع ، س "عبد الله بن محمد" وفي النسخ "العبسى" وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) وفي ع بدون "جدي" .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي من طريق عمر بن شاهين، وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٢/ ١٩/٢٥٧)؛ وإسناده صحيح، وأخرجه البزار برقم (٢٠٨) من طريق بشر بن آدم، عن جعفر بن سلمة، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد، ذكره الهيثمي في المجمع (١٤٣/١) وقال: رواه البزار وأبو يعلى وله عندهما إسنادان أحدهما رجاله موثقون.

أنبأنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلي ، قال: حدثنا جعفر ابن محمد الخلدي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن قُريش بن خُزيْمَة قال: حدثنا أبو بكر محمد بن سَهْل (۱) الجُوزَجَانِي ، قال: حدثنا عبد الله بن عَمْرو البَصْرِي ، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن جعفر بن عبد الله بن أسْلَم، عن أسلَم مولى عمر بن الخطاب، قال: حدثنا مَسْرَة بن مَسْرُوق الْعَبْسي، (۲) قال: حدثنا أبو عُبَيْدة بن الجَرّاح، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من كذبَ علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (۳).

(٧٤/ 30 ) أنبأنا إبراهيم بن دينار الفقيه، قال: أنبأنا أبو العلاء صاعد بن سيّار، قال: سمعت أبا محمد عبد الله بن يوسف الحافظ يقول: سمعت أبا مَسْعُود أحمد ابن أبي بكر الحافظ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفراييني يقول: ليس في الدنيا حَديث اجتمع عليه العشرة من أصحاب النبي عَلَيْ مَن شهد لهم النبي مُعَلِيه بالجنة غير حديث: «من كذب على متعمداً»(٤).

(٣٢/ب) [١١] ومنهم: / ابن مَسْعُود<sup>(٥)</sup> (رضي الله عنه):

(٧٥)أخبرنا ابن الحُصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا وكيعٌ، قال: حدثنا المسعُوديُّ، (٦) وأنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد بن مسلكمة، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: حدثنا الحرُّ بنُ محمد بن أشكاب، (٧) قال: حدثنا محمد بن مسلم

<sup>(</sup>١) وفي ع "سهيل الجوزاني" .

<sup>(</sup>٢) وفي "تاريخ أصبهان" "العُنْسي" وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (١٠/ ٢٨٢/ ١٠٠) في ترجــمة عبد الرحمن بن قريش أبي نعيم الهروي؛ وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان" (٢٢٩/١) .
 (٤) وهناك زيادة في نسخ، س، ع، ح والمطبوع ما نصةُ: "قال المؤلف: ما وقــعت لي رواية ابن عوف إلى الآن

<sup>(</sup>٤) وهَناك رَيادة في نسخ، س، ع، ح والمطبوع مَا نَصُهُ: "قال المؤلف: ما وقسعت لي رواية ابن عوف إلى الآن ولا عرفت حديثًا رواه عن رسول الله ﷺ إحسدى وستون نفسًا وعلى قول هذا الحافظ اثنتسان وستون نفسًا إلا هذا الحديث". وفي ح "ما وقعت إليّ رواية عبد الرحمن بن عوف... أحد وستون... اثنان وستون...".

<sup>(</sup>٥) وفيع "عبد الله بن مسعود" .

<sup>(</sup>٦) وفي ع وس وح "الَمَسْعُودِي ح" .

<sup>(</sup>٧) وفي س "الحسن بن محمد" وهو تصحيف بل هو: الحَرّ بن محمد بن الحسن بن إبراهيم بن إشكاب أبو الحسن العامري، شيخ ثقة بغدادي توفي قبل العشرين وثلاثمائة، تاريخ بغداد (٨/ ٢٨٨/ ٤٣٩٠).

(٧٦) أخبرنا ابن الحُصَين، قال: أنبأنا ابن المُذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا وَهْبُ بن جَرِير، قال: حدثنا أبي ، قال: سمعتُ عاصمًا يحدّث عن زِرِ ، (٢) عن عبد الله ، عن النبي عَلَيْهُ قال: «من كذب علي متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النّار. »(٣).

(٧٧)أنبأنا عبد الرحمن بن محمد بن القرزاد، قال: أنبأنا عبد الصَّمَد بن علي بن المأمون، قال: أنبأنا عبيد الله بن محمد / بن حَبَابة، (٤) قال: حدثنا عبد الله بن المحمد البَعَوِيُّ، قال: حدثنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن سَعيد الكُوفيَّان، قالا: حدثنا يونس بن بُكير، عن الأعمش، عن طَلْحة بن مُصَرِّف، عن عَمْرو بن شُرَحْبيل، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.»(٥).

(٧٨)قال البَغُوِيُّ: وحدثنا أبو نَصْر التمار، قال: حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَةَ عن عاصم ابن بهدلة، عن زرِّ، عن (٦) ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مَقْعَدُه من النار»(٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد في مسنده (۲۱/۱) مخستصرًا من حديث طويل؛ وأخرجه الترمذي في الفتن (۳) باب : ۷۰ حديث: ۲۰ مسن صحيح؛ وابن ماجه في المقدمة، باب٤، حديث: ۳.

<sup>(</sup>٢) وفي ع تكرر بعض الرواة وهو سهو من الناسخ، أما زر فهو: ابن حُبيش أبو مريم الكوفي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجـه ابن الجوزي من طويق أحمـد في مسنده (٢/١١، ٤٠٥) وفسيه: مقـعده من جهنّم "؛ وأخـرجه الترمذي في كتاب العلم(٤٢) باب: ٨. حديث: ٢٦٥٩ .

<sup>(</sup>٤) قال الخطيب: هو: عبسيد الله بن محمد بن إسسحاق بن سليمان بن مخلد بن إبسراهيم بن مروان يعرف نابن حَبَابَةَ، التاريخ (١٠/٣٧٧/١٠) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابسن الجوزي من طريق البغوي؛ وأخسرجه الطبراني في الكبيسر (١١٨/١٠/ ١٠٠٧) عن الأعمش، عن طلحة بن مُصَرِّف، عن أبي عمار، عن عَمْرو بن شُرَحْبيل، عن ابن مسعود به

<sup>(</sup>٦) وفي ح "عن عبد الله بن" .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البغوي.

(٧٩) قال أبو نصر: وحدثنا علي بن الجَعْد، قال: حدثنا شُعْبَة، عن سمَاك، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كذب عليّ مُتعمّدًا فليتبوأ مقعده من النار.»(١).

[١٢] ومنهم صُهيب (رضي الله عنه) :

(١٠) أنبأنا إسماعيل بن أحمد السَّمرْقَنْدِيُّ، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدَة، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدة، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدِيّ، قال: حدثنا أحمد بن علي ابن المُثنَّى، قال: حدثنا قَطَنُ بنُ نُسَير (٢) وأنبأنا المُباركُ بن عليّ، / قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بَيان، قال: أنبأنا محمد بن محمد السَّوَّاق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر القَطيعيُّ، قال: حدثنا إبراهيم الحَرْبيُّ، قال: حدثنا أبو ظفر قالا: حدثنا جعفر بن سليَمان، عن عَمرو بن دينار، عن بعض ولد صُهين، عن صُهين، عن النبي عَلَيْ سَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

وقال ابن عدي: «أن يَعْقِدَ بين شَعِيرتين» فذاك الذي يَمْنَعُني من الحديث.

(٨١) أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا أبو يعلى محمد بن الحسن، قال: حدثنا علي بن معروف، قال: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا حمّاد بن الحسن بن عنبسكة، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن عُمرو بن

<sup>(</sup>١) أخرجـه ابن الجوزي من طريق الحـافظ علي بن الجعد في مـــنده (٢/٧/١) حديث رقم: ٥٧٨؛ وأخــرجه الترمذي في العلم باب تعظيم الكذب (٧/٤١٨)؛ وابن ماجه في المقدمة باب التغليظ (١٣/١) .

<sup>(</sup>٢) وفي ع ، س ، ح "ح وأنبأنا" .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجسوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (١٧/١) وفيه "بين شعيرتين"؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/١٤) كتاب معرفة الصحابة عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبيسر عن صيفي بن صهيب قال: قلت لأبي صهيب. ما لك لا تحدث عن رسول الله على كما يحدث أصحابك؟ قال: أي بني قد سمعت كما سمعوا ولكن يمنعني من الحديث أني سمعت رسول الله على يقول: ... طرفي شعيرة ولن يعقدها" وتعقبه الذهبي وقال: عمرو ضعيف؛ وأخرجه الطبراني في الكبير، عن عمرو بن دينار أن بني صهيب قالوا لصهيب: يا أبانا إن أبناء أصحاب النبي على يحدثون عن آبائهم (٨/ ٢/٤٠) قال نور الدين الهيثمي: وفيه عمرو ابن دينار قهرمان آل الزبير وهو متروك الحديث "مجمع الزوائد" (١/١٤٧)، ولكن الرواية في البخاري عن ابن عباس "من تحلّم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ... " وفي سنن أبي داود نحوه، الرؤيا (٣٥) باب (٨)؛ ومسند أحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي في كتاب الرؤيا. كما أخرجه ابن قانع، وابن عساكر، قاله صاحب كنز العمال.

(1/41)

دينار قَهْرَمَان آل الزُبيْر، عن صيفي بن صُهينب، قال: قُلْنا لأبينا صُهينب: يا أبانا مالك لا تحدّث عن رسول الله ﷺ كما تَحَدَّث (١) أصحابُك أو أصحابه؟ فقال: أمّا إني قد (٢) سمعت كما سَمِعُوا ولكن يَمنَّعُنِي أن أحدّث عنه أني سمعته يُقُولُ: «مَن كذب علي مُتعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، وكُلُفَ يوم القيامة أن يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ (٣) ولَنْ يَقُدرَ على ذلك»(٤).

[١٣] ومنهم / عَمَّار بن ياسر (رضي الله عنه) :

(۸۲) أنبأنا المبارك بن علي، قال: أخبرنا علي بن أحمد بن بيان، قال: أنبأنا محمد ابن محمد بن السَّوَّاق، قال: حدثنا أحمد بن جعفر<sup>(٥)</sup> القطيعيُّ، قال: حدثنا إبراهيم الحَرْبي، قال: حدثنا عبيد بن يَعيش، <sup>(٢)</sup> وأنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر البَزَّاز قال: أنبأنا أبو يعلى محمد بن الحُسين، قال: أنبأنا علي بن مَعْرُوف، قال: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثني أحمد بن الربيع، قالا: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا عليّ بن أبي قال: حدثني مَوسى: «أنشدُك الله! ألم فاطمة، عن أبي مَريم، قال سمعت عمّاراً يقول لأبي موسى: «أنشدُك الله! ألم تسمع رسول الله علي يقول: من كذب عليّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار»(٧).

(٨٣) أنبأنا أبو منصور القَزَّاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: أنبأنا عبد الملك بن محمد الواعظ، قال: أنبأنا أحمد بن الفضل بن خُزِيْمة، قال: حدثنا محمد

<sup>(</sup>١) وفي ع "بحدث" بدل "تحدث" ويكون المعنى: كما يحدّث أصحابُك أو أصحابُهُ .

<sup>(</sup>۲) وفي ع بدون "قد" .

 <sup>(</sup>٣) معنى عقد شعيرة أو العقد بَيْنَ شعيرتين: أن يفتل إحمداهما بالأخرى وهو مما لا يمكن عادة، وهو كناية عن التعذيب، وليس هو التكليف بما لا يُطاق.

<sup>(</sup>٤) من طريق ابن صاعد .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "جعفر بن حمدان قال" .

<sup>(</sup>٦) وفي ع "عبــد القيس" وهو تصحيف مــن الناسخ، بل هو عبيد بن يعــيش، المحاملي، أبو محــمد، الكوفي العطار، ثقة من صغار العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين، تقريب (١/٥٤٦/ ١٥٨٤) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٣٢) وفيه "أنشدك بالله..." من حديث طويل. قال: ولعلي بن الحزور وهو علي بن أبي فاطمة كوفي وهو في جملة متشيعة الكوفة والضعف على حديثه بين اهـ. وعزاه الهيشمي في "المجمع" (١٤٦/١) إلى الطبراني في "الكبير" وزاد "...فسكت أبو موسى ولم يـقل شيئًا" وفيه: علي بن الحزور، ضعفه البخاري وغيره ويقال له علي بن أبي فاطمة.

ابن الأزهر الكاتب، قال: حدثنا سليمان الشَّاذَكُونِيُّ، قال: حدثنا علي بن هاشم بن البَرِيد، (١) ويُونُس بنُ بكَيْر، قالا: حدثنا عليّ بن الحزَّور، عن أبي مريم، قال: سمعت عمّارَ بنَ يَاسِرٍ يقول لأبي موسى الأَشْعَرِيّ: أما عَلِمْتَ أن رسول الله ﷺ قال: «من كذب عليّ متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النار. "(٢).

(٣٤/ب) [1٤] ومنهم / مُعاذبن جَبَل (رضي الله عنه):

(٨٤) أنبأنا محمد بن عمر الأرموي، قال: أنبأنا عبد الصّمد بن المأمون، قال: أنبأنا على بن عمر الدَّارَقُطْنيُّ، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثُلْج، قال: حدثنا علي بن الحسن التَرْمذيّ، (٣) قال: حدثنا صالح بن عبد الله التَرْمذيّ، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عَن خصيب بن جَحْدر، (٤) عن النُعمان بن نعيم، عن عبد الرحمن ابن غنم، عن مُعاذ بن جَبَلِ أن رسول الله وَ قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (٥).

(٨٥) أنبأنا أبو منصور القرَّاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا محمد بن الحسن بن محمد الأهْوَارِيّ، قال: حدثنا محمد بن الطَّيب الحافظ قال: أنبأنا جُبير الواسطي، ومحمد بن أحمد بن أسد الهرويّ، وأبو الذرّ أحمد بن محمد، واللفظ له، قالوا: حدثنا عُبيد الله بن جَرِير بن جبلة، قال: حدثنا أبو زيد الهرويّ، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سلَمة، قال: قال معشر الْعَرَب! اعْلَمُوا أنّي سَمِعْتُ رسول الله عَيْنَ يقول: «من كَذَبَ عَلَي

<sup>(</sup>۱) هو علي بن هاشم بن البَريد أبو الحسن الكُوفي الخزاز، وثقه ابن معين وغيره، وقال النسائي: ليس به بأس، "الميزان" (۲/ ۱۲۰/ ۹۹۰) .

<sup>..</sup> (٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في تاريخه (٢/ ٨٤) في ترجمة محمد بن أزهر أبي جعفر الكاتب.

 <sup>(</sup>٣) وفي ع ، س "الحسين" وهو تصحيف، بل هو علي بن الحسن بن بشير بن هارون الترمــذي، حدث ببغداد عن شداد بن حكيم وصالح بن عبد الله الترمذي، تاريخ بغداد (١١/ ٣٧٣/١١).

<sup>(</sup>٤) هو تحصيب بن جمحدر، عن عصرو بن دينار وأبي صالح السمان، كذبه شعبة والقطان وابن معين، وقال الحمد: لا يكتب حديثه وقال البخاري: كذّاب، استَعدى عليه شعبة ، الميزان (٢٥٠٩/٦٥٣/١)، قلت : كذا هذا النقل عن البخاري في الميزان والتكذيب لخصيب إنما نقله البخاري عن يحيى بن سمعيمد انظر «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٢١ ترجمة ٧٤٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق الدارقطني في "الأفراد" ينظر "اللآلئ" و"التنزيه".

متعمَّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النار»(١).

## [١٥] ومنهم عُقْبَة بن عامر (رضي الله عنه) :

(٨٦) أنبأنا / هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا أحمد (١/٣٥) ابن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هارون، قال: حدثنا عبد الله بن وَهْب، عن عَمْرو بن (٢) الحارث، أنّ أبا عُشَّانة حدّثه أنّه سمع عُقْبة بن عامر (٣) يقول: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: (٤) «من كذب علي ما لم أقُلُ فليتبوأ بَيْتًا في جَهَنَّم» (٥).

قال المصنف: اسم أبي عُشَّانة محمد بن حَيّ بن يُومِنِ الْمِصري المُعَافِرِي<sup>(٦)</sup>.

(۸۷) أنبأنا المبارك بن علي الصَّيْرَفِيُّ، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بَيَان، قال: أنبأنا محمد بن محمد بن السَّوَّاق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا إبراهيم الحَرْبي، قال: حدثنا محمد بن عبد المَلك، قال: حدثنا أبو صالح، (۷) قال: حدثنا ابن لَهِيعَة، عن أبي عُشَّانَة، سمع عُقبة بن عَامرٍ يقول: (۸) سمعتُ رسولَ الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب، "تاريخ بغداد" (۹/ ۳۷۹/ ۲۹۰۵)؛ وأخرجه الطبراني في "الأوسط" قال الهيشمي: ورجاله رجال الصحيح إلا أن الطبراني قال: حدثنا أحمد، حدثنا أبيي ولا أعرفهما، قال المحقق. فائدة: قُلتُ: هو أحمد بن عبيد الله بن جرير بن جبلة، وعبيد الله ثقة، ولم ينفرد به ابنه عنه فقد رواه عنه أيضًا أحمد بن زهير التستري أحد الثقات، عن عبيد الله مثله كما في هامش الأصل، "منجمع الزوائد" (١/ ١٤٦)).

<sup>(</sup>٢) وفي ع "عمران" بدل "عمرو"، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) وفي ع "سمع جابر بن عقبة بن عامر يقول" وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) وفي ع "قال" بدل "يقول" .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد بن حنبل في مسنده، المسند (٢٠١/٤) مـختصرًا من حديث طويل، كما أخرجه الطبراني في الكبير (١/١/٣٠١/ ٨٣٢) .

<sup>(</sup>٦) وهو ثقة "التقريب" (١/ ٢٨٠) وكتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى لابن عبد البر النمسري (٢/ ١٠١٧/٨٦٤)؛ و"تبـصـير المنتـبـه" (٣/ ١٠٤٥)و في الأصل ، ع: "تومن" وهو تصـحـيف صحّحناه من ح ، س .

<sup>(</sup>٧) وفي ع "صالح" بدل "أبو صالح" وهو خطأ .

<sup>(</sup>A) وفي ح "قال" بدل "يقول" .

يقول: «مَنْ قال عَلَيّ مَالَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبُوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النار»(١).

(٨٨) أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي، قال: أنبأنا محمد بن الحسين بن خَلَف، قال: حدثنا علي بن مَعروف، قال: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا بَحْرُ بن نَصْر بن سَابِق، قال: حدثنا عبد الله بن وَهْب، قال: حدثنا عَمْرو بن الحارث، أن هشام بن أبي رقية اللخْمِي قال: سمعت عُقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: همن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(٢).

[١٦] ومنهم المقداد بنُ الأسوَد<sup>(٣)</sup> (رضي الله عنه) :

(٨٩) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو<sup>(٤)</sup> سَهْل بن سَعْدُويه، قال: أخبرنا أبو الفَضْل (٨٩) / محمد بن الفضل القُرَشي، قال: أنبأنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن روح، قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البَهْرانيُّ، قال: حدثنا نَصْرُ بن خُزِيْمة أنّ أباه حدثه عن نصر بن عَلْقَمَةَ، عن أخيه محفوظ بن عَلْقَمَة، عن عبد الرحمن بن عائذ قال: المقدادُ: قال رسول الله عليُّه: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار »(٥).

[١٧] ومنهم سَلُمان الفارسي (رضي الله عنه) :

(٩٠) أنبأنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرنا الأزْهَرِيُّ، قال: أنبأنا علي بن عمر الحافظ، قال: حدثنا محمد بن مَخْلَد،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في "الكبير" من حــديث طويل، وفيه: "...من جهنم"، "المعجم" (١٧/ ٢٠٦/٩٤٣)؛ قال الهيثمي في "المجمع": فذكره وله سندان عنده رجال أحدهما ثقات (١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن صاعد، وأخرجه الطبراني، عن عمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية، عن مسلمة بين مخلد، عن عقبة به، "المعتجم الكبير" (٢٢٧/١٧)، وفي "مجتمع الزوائد" (٥/ ٢٤٢)، وأخرجه أحتمد في "المسلد" (١٥٦/٤)؛ وأبو يعلى (١/ ٩٧)، والطبواني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات وقال: ورواه الطبراني في "الكبير" بإسنادين في أحدهما ابن لهيعة وقيه كلام، كما أخرجه الطبراني بسند آخر عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمنون الغافقي رجل من غافق، عن أبي موسى الغافقي أنه سمع عقبة بن عامر من حديث طويل "المعجم" (١٩/ ٢٩٥/).

 <sup>(</sup>٣) وهذا الإسناد (٨٨) من حديث "المقداد بن الأسود" لا يوجد في النسخ الأخرى مثل س، ع، ح، والمطبوع.

<sup>(</sup>٤) كان في الأصل: «ابن سهل بن سعدوية» وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه وانظر ما مضى في رقم (٤٤،٠٧).

ب . (٥) يقول العبد الضعيف نور الدين. وإسناد هذه الرواية حَسَنٌ، والله أعلم وقد أخرجه ابن الجوري من طريق بن مردويه.

قال: حدثنا حَارَم أبو محمد الجَهْبذ، قال: حدثنا محمد بن عمران بن أبي لَيلي، قال: حدثنا محمد بن فُضَيْل، عن عَطاء بن السَائِب، عن أبي البُخْتري، عن سَلْمَان، قال: قال النبي (١) ﷺ: «من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(٢).

[١٨] ومنهم عبد الله بن عُمر بن الخطاب (رضي الله عنه) :

(٩١) أنبأنا عبدالرحمن بن محمد القرّاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا / أبو منصور محمد بن محمد بن علي الزّينبي، (٣) وأخبرناه عاليًا يَحْيى بن علي (٣٦/ ١) المدير، قال: أنبأنا أبو الحسين بن المُهتدي، قالا: أنبأنا عيسى بن علي الوزير، قال: حدثنا بَدْرُ بن الهَيْثم، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد البصري، قال: حدثنا سعيد بن سلام البصري، قال: حدثنا عبد الله (٤) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتّعَمِّدًا فَلْيَتَبَوا مُقْعَدَهُ من النار» (٥).

<sup>(</sup>١) وفي ح "قال رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (٣٩٩/٨) في ترجمة حازم أبو محمد الجهبذ، كما رواه الطبراني في "الكبير" بطريق آخر وفيه "...بيتًا في النار" قال الهيشمي: وإسناده من قبل هلال الوزان لم أجد من ذكرهم، وكذلك حديث: "...بيتًا في النار ومن ردّ حديثًا بلغه عني فإني مخاصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عني حديث فلم تعرفوه، فقولوا: الله أعلم" "المجمع" (١٤٧/١) ملحوظة: وفي ي: قُدَم حديث سلمان على المقداد بن الأسود.

<sup>(</sup>٣) وفي ع ، ح "ح وأخبرناه"، وهو إسناد آخر أو تحويل .

<sup>(</sup>٤) وفي ع "عبد الله بن علي بن نافع"و هو تصحيف وهو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أخو عُبيَّد الله، صدوق، في حفظه شيء، ينظر· "الميزان" (٢/٤٦٥/٤٦٧) .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الحوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (٣/ ١٣١٦/ ١٣١٦) في ترجمة أبي منصور الزينبي وقال الخطيب: كتبت عنه وكان سماعه صحيحًا.

<sup>(</sup>٦) وهو "عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي العمري "التهذيب" (٧/ ٣٨) .

<sup>(</sup>۷) أخرجه من طريق أحصد في "المسند" (۲۲/۲)، (۲۲/۲)، (۱٬۶۲/۲) ورجال أحصد رجال الصحيح؛ وأخرجه البزار، "كشف الأستار" (۱/۱۱٤/۱)؛ وقال الهيثمي: وله عند الطبراني في "الكبير" =

(٩٣) أخبرنا أبو منصور القرَّاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، قال: أنبأنا علي بن أبي علي المُعدل، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم القرْميسينيّ، (١) قال: حدثنا الحسن بن محمد سَعْدَان، قال: حدثنا حُمَيْد بن علي الحُلل، قال: حدثنا جَعْفَر بن عَوْن، عن قُدامة بن موسى، عن سالم، عن أبيه، أنّ النبي عَيْلِيّ قال: «من كَذَبَ عَلَيّ مُتعمّدًا فَلْيَتَبوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النّار» (٢).

(٣٦/ب) (4٤) أنبأنا أبو بكر بن عبد الباقي / البنزاز، قال: حدثنا أبو يعلى محمد بن الحسين، قال: أنبأنا علي بن مَعْرُوف، قال: أنبأنا ابن صاعد، قال: أخبرنا عبد الله ابن حكيم القطّان، قال: حدثنا إسماعيل بن بَهرام الخزاز، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن زيْد بن أسْلم عن أبيه، عن ابن عُمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من كذَبَ عَلَيّ مُتُعمدًا فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٣).

## [١٩] ومنهم عَمْرو بنُ عَنْبَسَةَ (رضي الله عنه) :

(٩٥) أخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بيان، قال: أنبأنا محمد ابن محمد بن السوّاق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا محمد بن علي بن شقيق، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: حدثنا محمد بن النوار، (٤) عن يزيد بن أبي مريم، قال: سمعت عَدِيَّ بنَ أَرْطاة، أَن عَمْرَو بن عَنْسة قال: سمعت عَدِيَّ بنَ أَرْطاة، أَن عَمْرَو بن عَنْسة قال: سمعت

<sup>=</sup> و"الأوسط" أيضًا بلفظ "من كدنب عليّ متعصدًا بنى الله له بيتًا في الـنار" ورجاله مـوثقون، "مجـمع الزوائد" (١٤٣/١)؛ "المعجم الكبير" (١٣١٥٣/٢٩٣/١٢)؛ وأخـرجه أبو نعيم في "الحلية" إلاّ أنه من طريق فضـيل بن عياض عن عبـيد الله بن عمر وقـال مشهور من حـديث عبيد الله، لم نكتبه من حديث فضيل إلا من حديث قتيبة، "الحلية" (١٣٨٨). وفي ع "وسلم أن يكذب عليّ يُبنى"

<sup>(</sup>١) القرميسيني نسبة إلي قرميسين بلدة بجبال العراق على ثلاثين فرسخًا من همذان عند دَينُور، على طريق الحاج "الإنساب" (١١٠/١٠) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (٣٩٧٥]٤١٨/٧])؛ وأخرجه ابـن عدي في "الكامل" عن عاصم بن علي عن إسحــاق بن يحيى، عن طلحة بن عبد الله عن مجــاهد به، (٣٦/١ الباب السادس من المقدمة) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن صاعد.

<sup>(</sup>٤) محمد بن نوار، وفي الحاشية من الميزان "نوارة" لا يُعرف، قاله أبو عبد الله الحاكم (٤/ ٥٧/ ٨٣٧٢).

النبي ﷺ يقول: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمّدًا فَلْيَتَبُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»<sup>(١)</sup>.

### [٢٠] ومنهم عُتُبة بن غَزُوان (رضي الله عنه)(٢) :

(٩٦) أنبأنا ابن ناصر قال: أنبأنا أبو سَهْل بن سعدُويه، قال: أنبأنا محمد بن الفضل القرشي، قال: حدثنا أبو بكر بن مردُويه، قال: حدثنا سليمان / بن أحمد، قال: (٣٧) أ) حدثنا إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا عبد الرحمن بن عَمرو بن جَبَلَة، قال: حدثنا عُمر بن الفضل السُلَمي عن غزوان بن عتبة، عن أبيه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "من كَذَبَ عَلَي مُتعمّدًا فَلْيَتَبوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٣).

# [٢١] ومنهم عُتبة بن عَبْد السُّلَمِي (رضي الله عنه) (٤):

(٩٧) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو سهل بن سعدویه، قال: أنبأنا محمد بن الفضل قال: أنبأنا أبو بكر بن مَرْدُویه، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن هارون، قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد، قال: حدثنا نصر بن خزيمة، عن أبيه نَصْر بن عَلْقمة، عن أبيه محفّوظ بن عَلْقَمَة، عن عبد الرحمن بن عائد، عن عُتبة بن عَبْد: أنّ النبي عَلَيْ قال: "من كذّبَ عَلَيّ مُتعمدًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (۱۵٤/۲)؛ كما أخرجه الطبراني عن عُمرو بن عنبسة بطريق آخر. قال الهيثمي. "وإسناده حسن "المجمع" (١٤٦/١) .

<sup>(</sup>٢) عُتبة بن غَزُوان بن جابر بن وهب المازني، حليف بني عبد شمس من السابقين الأولين، ومن المهاجرين إلي الحبشة، ثم رجع إلى المدينة مهماجرًا، وشهد بدرًا وما بعدها، وولاه عمرُ في الفُتُوح، فـاختط البصرة، وفتح فتوحًا، روى له مسلم وأصحاب السنن. توفي سنة سبع عشرة، "الإصابة" (٩٤٠٣/٣٧٩/٦) ترجمة عُتبة ابن غزوان وعُتبة بن عبيد السلمي رضي الله عنهما والإسنادان عنهما غير موجوديًن في النسخ الأحرى غير الاصل

<sup>(</sup>٤) هو عُتُبة بن عبـد بغير إضافة، قال البـخاري: ويقال: ابن عبد الله، ولايصح، وجزم ابن حـبان بأن عُتبة بن عبد الله السلميّ أبو الوليد كان اسمه عَتَلة ويقال: نشْبة فغيّره النبي ﷺ، مات سنة سبع وثمانين قاله الواقدي وجزموا بأنه عاش أربعًا وتسعين، وفيه نظر، الإصابة (٦/ ٧٧٧–٣٧٨) ٥٣٩٩)

فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ من النَّار»(١).

# [٢٢] ومنهم أبو ذَرِّ الغفاريُّ (رضي الله عنه) :

(٩٨) أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ، قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد بن مَسْلَمة، قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أبو بكر بن قال: أنبأنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا زكريا / أبو يحيى المنقري، قال حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل، قال: حدثني أبي، المنقري، قال: حدثني عبد الرحمن بن عَمرو بن (٢) نضلة الفَسَوِي، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن أبي ذرّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كذّب عَلَيَّ مُتعمدًا فَلْيَتَبواً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار» (٣).

#### [٢٣] ومنهم أبو قَتَادة (رضي الله عنه) :

جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد يعني ابن إسحاق، وأنبأنا عبد الحالق بن عبد الصمد، قال: أنبأنا أبو الحُسين بن النقُور، قال: أنبأنا المخلص، قال: أنبأنا البَغَوِيُّ، قال: حدثنا أبو رَوْح البلدي، قال: حدثنا أبو شهاب الحناط، عن محمد بن إسحاق، واللفظ لأحمد، (٤) وأنبأنا (٥) عبد الأول بن عيسى، قال: أنبأنا الداوُوديُّ، قال: أخبرنا ابن أعين، قال: أنبأنا عيسى بن عمر السمرقندي، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أنبأنا أحمد بن خالد، قال حدثنا محمد حهو ابن إسحاق قال: حدثني (١) ابن كعب بن مالك، قال الدارمي: والمخلص مَعبد بن كعب، عن أبي قال: حدثني (١) ابن كعب بن مالك، قال الدارمي: والمخلص مَعبد بن كعب، عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله عليه قيول على المنبر: «يا أيها الناس إياكم وكثرة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق أبن مردويه.

<sup>(</sup>٢) وفي ع "عُمر بن فضالة" بدل "عمرو" وفي ح ، ي "القَسْرِيُّ" بدل "الفسوي".

<sup>(</sup>٣) لم أجد له مصدرًا.

<sup>(</sup>٤) هذا السند: "واللفظ لأحـمد وأنسأنا عبد الأول بن عـيسي" إلى "حـدثني ابن كعب" لا يوجـد في النسخ الأخرى وأثبتناها من نسخة الأصل .

<sup>(</sup>٥) وفي ي إسناد عبد الخالق بن عبد الصمد متأخر عن إسناد عبد الأول بن عيسي.

<sup>(</sup>٦) وفي ع "حدثني معبد بن كعب عن قتادة قال: "والصحيح أبي قتادة" .

الحديث عنّي، فمن قال عنّي / فلا يقُولَن (١) إلا حَقًا وصِدْقًا، فمن قال عَلَي ما لم (١/٣٨) أقل فليتبوأ مقعده من النار (٢٠).

(۱۰۰) أنسأنا أبو القاسم بن السَّمْ قُنْدي، قال: أنسأنا إسماعيل بن أبي الفيضل الإسماعيلي، قال: أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي (٣) قال: أنبأنا أبو أحمد عبد الله ابن عَدي الحافظ، قال: أنسأنا محمد بن الحُسين بن مكرم قال: حدثنا أبو حاتم داود ابن حماد البَلْخي، قال: حدثنا عتاب بن محمد، قال: حدثنا كعب بن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، قال: قلتُ لأبي قَتَادَةَ: حَدَّثني بشئ سَمِعْتَه من رسول الله عَلَيْ ، فقال: إني أخشى أَنْ يَزِلٌ لِسَانى بشئ لم يَقُلُهُ رسول الله عَلَيْ ، إنّي سَمِعْتُهُ مِنَ النّار» (١٤).

[٢٤] ومنهم أُبِيّ بن كَعْب (رضي الله عنه)(٥):

(۱۰۱) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو سهل بن سُعدُويه، قال: أنبأنا محمد بن الفضل، قال: أنبأنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال: حدثني أحمد بن محمد بن يحيى،

<sup>(</sup>١) وفي ح "فلا يقول" .

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن الجوزي الطريس الأول من طريق أحمد في مسنده. وفيه "... علي بدل عني.. أو صدقًا" (٢/٩٧/٥)؛ وأخرجه الدارمي عن أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة، وفيه: "فيمن قال علي فلا يقل إلا حقًا أو إلا صدقًا. متعمدًا.." باب اتقاء الحيديث (١/٧٧)؛ وأخرجه الحاكم في "المستدرك" كتاب العلم، باب التوقي عن كثرة رواة الحييث، عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة وفيه: "...فمن قال عني..." قيال الذهبي: على شرط مسلم (١/١١١)؛ كعب بن مالك عن أبي قتادة وفيه: "...فمن قال عني..." قيال الذهبي: على شرط مسلم (١/١١١)؛ كما أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي عاصم في سننهما كما زعم صاحب كنز العمال، لكني لم أجده في المطبوع منهما، وابن ماجه في المقدمة، باب (٤-٥، حديث ٣٥) وفيه "...و من تقول علي ما لم أقل.."؛ وعزاه السيوطي في "التحذير" (ص ١٦٠ حديث ١٣٥) إلى الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" عن ابن كعب بن مالك بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٣) وفي ع "حمزة بن يوسف بن إبراهيم النسفي" وفي ح" حمزة بن يوسف بن إبراهيم السَّهُمي" وهو الصواب. (٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عـدي في كتـابه "الكامل" المقدمة، باب من أقلل الرواية عنه (١٧٧١)؛ وأخرجه الدارقطني في " الأفراد" عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عزاه السيوطي إليه، ينظر "التحذير" (ص. ١٦٠ حديث ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) ترجمة أُبَيّ بن كعب والإسناد عنه غير موجودة في النسخ الأخري والمطبوع .

قال: حدثني علي بن إسحاق بن محمد، قال: حدثنا محمد بن سَلَمَة الفَرْغَانِيّ، قال: حدثنا عُمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا شَيْبَان النَّحوي عن قَتَادة، عن عِكْرِمَة، (٣٨/ب) عن ابن عباس، / عن أبي بن كَعْب، عن النبي عَلَيَّ أنه قال: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتُعمَّدًا فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ منَ النَّار»(١).

## [٢٥] ومنهم حُذَّيْفَةُ بنُ اليَمَانِ (رضي الله عنه) :

ابن خلف، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر البزاز، قال: أنبأنا أبو يعلى محمد (٢) بن الحُسين ابن خلف، قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: حدثنا يحيى بن صاعد، قال: حدثنا محمد بن سليمان الحضرمي، قال: حدثنا أبو بلال الأشعري، قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن ربعي، عن حُذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: "من كَذَبَ عَلَيً مُتعمدًا فَلْيَتَبوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ").

# [٢٦] ومنهم حُذَيْفَة بن أُسِيدٍ (١) (رضي الله عنه) :

(۱۰۳) أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز، (٥) قال: أنبأنا محمد بن الحسين الفقيه، قال: أنبأنا علي بن معرُوف، قال: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا الهيثم بن خالد بن يزيد، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: حدثنا المثنى بن سعيد، عن قَتَادة، عن أبي الطُفَيْل، عن أبي سَرِيحَةَ حُذَيْفَة بن أسيد، قال: قال النبي ﷺ: «من كذَبَ عَلَيّ مُتعمّدًا فَلْيَتَبوا مَقْعَدَهُ مِنَ النّار»(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) وفي ح "أبو يعلى بن الحسين" بدون محمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجـوزي من طريق ابن صاعد؛ وقال الهيـشمي: رواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة قال: قال رسـول الله ﷺ: "لا تكذبوا عليّ، إن الـذي يكذب عليّ لجـرئ"، وفـيه: أبـو بلال الأشعـري، ضـعّفـه الدارقطني. "مجمع الزوائد" (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٤) هو حُديفَة بن أسيد بالفتح، أبي سريحة، شهد الحديبية وذكر فيمن بايع تحت الشجرة، ثم نزل الكوفة، وروى أحاديث، مات سنة ٤٢هـ الإصابة (٢/ ٢٢٢/ ١٦٤٠).

<sup>(</sup>٥) وفي ع بدون "البزاز" .

<sup>(</sup>٦) أخرجه يوسف بن خليل عن حذيفة بن أسيد، عزاه إليه السيوطي في "قطف الأزهار" ص ٢٤؛ وأخرجه ابن الجوزي من طريق ابن صاعد.

[۲۷] ومنهم جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما) :

(\$ • 1) أخبرنا / هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أحمد (١٣٩) ابن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي ح وأنبأنا (١) عبد الأول بن عيسى، قال: أنبأنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداوُودي، قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حمويه، قال: أنبأنا عيسي بن عمر السمرقَنْدي، قال: أنبأنا عبدنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدّارميّ؛ ح وأخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا أبن النّقُور، قال: [أخبرنا](١) أحمد بن محمد بن عمران، قال: حدثنا أبو رَوْق الهَمْداني، قال: حدثنا حُميْد بن الرّبيع(١) قالوا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا أبو الزبير؛ (١) وأنبأنا (٥) محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أخبرنا أبو يعلى محمد ابن الحُسين، قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: حدثنا إسماعيل بن شعيب السّمّان، قال: حدثنا منصور بن دينار، عن يزيد الفقير (١) كلاهما، عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من كَذَبَ عن عنيريد الفقير (١) كلاهما، عن جابر قال: قال رسولُ الله ﷺ: «من كَذَبَ عن عنيريد الفقير (١) كالاهما، عن جابر قال: قال رسولُ الله عن الله عنه الله عنه عنه السّمّان، قال: هن كذبَ عنه على السّمّان الله عنه عنه السّمة الرهون الله عنه عنه النّار» (٧).

(100) وأنبأنا محمد بن عبد الملك بن خَيْرُون، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدة، قال: أنبأنا حميزة بن يوسف، قال: أخبيرنا أبو أحميد بن عديّ، قال: حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا سُويَّد بن سعيد، قال: حدثنا القاسم بن محمد بن عبد الله / بن (٣٩/ب)

<sup>(</sup>١) وهذا السند من "عبد الأول بن عيسى" إلى "ح وأخبرنا إسماعيل بن أحمد" لا يوجد في النسخ الاخرى

<sup>(</sup>۲) زدناها من ح

 <sup>(</sup>٣) هو حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم أبو الحسن اللخمي، الحزاز، عن هُشيم، وقد تكلموا فيه،
 الميزان (١/ ٢٣٢٧/٦١١) وفي ع " . . . الربيع قال" بدل "قالوا"

<sup>(</sup>٤) وفي ح أبو الزبير "ح وأنبأنا" .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "ح وأنبأنا" .

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن صُهُيِّب الفقير الكوفي "الكاشف" (٦٤٣٣) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه في المقدمة، باب التغليظ في تعسمد الكذب (٤) حديث (٣٣)، عن زهيسر بن حرب عن هُشيم، عن أبي الزبيسر، عن جابر؛ والدارمي من نفس الطويق، باب اتقاء الحديث (١/ ٧٦)؛ وأحسمد بنفس الطويق (٣/ ٣٠٣)، ولم نجد مصادر الطوق الأخرى التى ذكرها ابن الجسوزي عن جابر بن عبد الله؛ وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" بنفس طويق ابن ماجه (٩/ ٥٩).

محمد بن عَقيل، عن جدّه، عن جابر، قـال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيَّ مَا مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوا مُقَعِّدًا مَنْ عَلَيَ النَّارِ»(١).

## [٢٨] ومنهم جابر بن سَمُرة (رضي الله عنه)(٢):

محمد بن الفضل القرشي، قال: أنبأنا أبو سهل بن سعدويه، قال: أخبرنا محمد بن الفضل القرشي، قال: حدثنا أبو بكر بن مَرْدُويَه، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن محمد القزاز، قال: أخبرنا علي بن إسحاق بن محمد، قال: حدثنا محمد ابن سلمة البزاز، قال: حدثنا عُمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور، عن سماك بن حَرْب، عن جَابر بن سَمُرة، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من كذَبَ عَلَى مُتعمداً فَلْيَتَبواً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»(٣).

#### [٢٩]ومنهم جابر بن عَابِس العَبْدي<sup>(٤)</sup>(رضي الله عنه):

الفضل القُرشي، قال: حدثنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، الفضل القُرشي، قال: حدثنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود، قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني، قال: حدثنا حُصين بن نُميْر، قال: حدثني أبي عن أبيه، عن جابر بن عابس العَبْدي، قال: حدثنا حُصين بن نُميْر، قال: هن قال علي ما لم[أقُلْ](٥) لِيكُذِبُ / علي فليتبوأ مقعده من النار»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" في ترجمة قاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، ثم قال: وللقاسم عن جده، عن جابر أحاديث غير محفوظة. قال أحمد بن حنبل: القاسم بن محمد ليس بشئ (٢٠٥٩/٦).

<sup>(</sup>٢) جابر بن سمرة رضى الله عنه والإسناد عنه لا يوجد في النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) جابر بن حابس أو عابس العبديّ، صحابي، الإصابة (٢/ ٤١) ترجمة ١٠٠٧، وهذه الترجمة مع الحديث لا يوجد في ع ، س ، ح.

 <sup>(</sup>٥) وفي الأصل "ما لم أقبل" بدل "ما لم أقل" أثبتناه من الروايات الأخرى للحــديث وفي ي "من قال عني "
 بدل "علي" .

 <sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في "التدريب" (٢/ ١٧٧)، وكذا على القاري في "الأسرار المرفوعة" إلى أبي نعيم، ولم
 أجده في كتبه المطبوعة، وقال ابن حجر في الإصابة: روى الطبراني من طريق حُصين بن نُمير: حدثني أبي =

#### [٣٠] ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما)(١):

(١٠٨) أنبأنا هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن عليّ، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرني ابن لَهِيعَة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عَمرو بن الوكيد، عن عبد الله بن عَمرو<sup>(٢)</sup> قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قال عكيّ ما لم أقل فَلْيَتَبوّا مَقْعَدَهُ منَ النّار» (٣).

(١٠٩) أنبأنا على بن عبدالواحد الدينوري، قال: أنبأنا على بن عُمر القَزْوِيني، قال: أنبأنا البَغَوِيّ، قال: حدثنا القَزْويني، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: أنبأنا البَغَوِيّ، قال: حدثنا أحمد بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا الضحّاك بن مَخْلَد، (٤) قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عَمْرو بن الوليد، عن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله عَيَّا قال: «من قال عَلَيَ من الم أقل فَلْيَتَبوا مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنّم» (١).

(11٠) أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا محمد بن هبة الله الطبري، قال: أنبأنا محمد بن الحُسين بن الفضل، قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، قال: محمد بن العقوب بن سُفيان، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال: أنبأنا (٤٠/ب)

<sup>=</sup> عن أبيه عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: قمن كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمّدًا قَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار. ﴾ إسناده مجهول. ووقع في رواية يوسف بن خليل بخطه عابس، الإصابة (٢/ ١٠٠٧/٤١)، وقد ذكر ابن كمشير هذا الحديث في "جامع المسانيد" (٣/ ٢/ ٥٠٣) بسند أبي نعيم وذكر عن ابن الأثير قوله: وفي إسناده نظر.

<sup>(</sup>۱) وأخرج الطحاوي حديثًا آخــر في "مشكل الآثار" (١/ ٦٨ - ١٦٩) عن عَبد الله بن عَمْرو، عَن بكار، وأبن مرزوق، عن أبي عاصم عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة، عن عبد الله بن عمرو مرفرعًا: "بلغوا عني ولو آية، وحدّثوا عن بني إسرائيل ولاحرج، ومن كذّبَ عَلَيَّ مُتَعمَدًا قَلْيَتَهُوّا مُقَعْدَةُ مَنَ النَّارِ».

<sup>(</sup>٢) وَفِي عِ "عَنَ عَبِدُ اللَّهُ بِنَ عُمِرِ"بِدُلَ "عَمْرُو" وكذلك الحديث بِلْفَظ: قَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتُمعَدَّاً فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَهُ منَ النَّارِ» وهو مصحّف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمــد بن حنبل في مسنده (١٥٨/٢) وفي المسند زيادة "...و نهى عن الخمر والميسر والكُوبة والغبيراء قال: وكل مسكر حرام".

<sup>(</sup>٤) هو أبو عاصم النبيل البصري، ثقة، ثبت، من التاسعة، "التقريب" (١/٣٧٣) .

<sup>(</sup>٥) وفي ح بدون "عليّ" .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أحدمد بن حنبل في مسنده (١٧١/٢) من حديث طويل، وأول السند لهذا الحديث يختلف عما في
 الأصل عن النسخ الأخرى من س ، ع والمطبوع .

سعْدان، (١) عن عبد الحميد بن جعْفر، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن عَمْرو بن الوكيد ابن عَبَدة، عن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله ﷺ كان يقول: «من تَقوّل (٢) عَلَيَّ ما لم أقل فَلْيَتَبوًا مَقْعَدَهُ (٣) مِنْ جَهَنَّمَ (٤).

[٣١]ومنهم سَفِينَة<sup>(٥)</sup> (رضي الله عنه) :

قال: أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقَنْدي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حَمْزة بن يُوسف السهمي، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، قال: حدثنا محمد بن الحُسين، قال: حدثنا النضر بن طاهر، قال: حدّثنا بُريّة (٢) بن عُمر بن سَفَينَة عن أبيه، عن جَدّه، قال: قال رسول الله ﷺ «من كَذَبَ عَلَيّ مُتعمدًا فَلْيَتَبوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النّار»(٧).

[٣٢] ومنهم المُغيرة بن شُعْبَة (رضي الله عنه) :

(۱۱۲) أنبأنا يحيى بن ثابت (۱) قال: أنبأنا أبي، (۹) قال: أنبأنا أبو بكر البَرْقَانِيّ، قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، قال: أخبرني الحسن بن سُفيان، قال: حدثنا وكيع، عن سَعيد بن عُبيد الطائي، ومحمد بن قيْس، عن عليّ بن ربيعة الوالبيّ، عن (1/٤١) المُغيرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: / «إنّ كَذَبًا عَلَيّ ليس كَكَذَب على

<sup>(</sup>١) وفي ع "سعيدان" بدل "سعدان" وهو سعيد بن يحيى اللخمي المعروف بسعدان .

<sup>(</sup>٢) وفيع "من يقول" بدل "من تقوّل" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "من النار" .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في "الكبير" عن بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن القاسم أبي عبد الرحمن، من حديث طويل (١٩/ ٣٧٤/٨٧٨)؛ كما أخرجه البخاري مطولاً، في كتاب الانبياء باب ٥٠ حديث ٣٢٢٨ عن طريق الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي كبشة، ولفظه "من كذّبَ عَلَيَّ مُتَعمداً..» كما أخرجه الترمذي في كتاب العلم باب (١٣) حديث ٢٦٦٩ بطريق آخر مطولاً وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) سفينة مولى رسول الله ﷺ كان اسمه مهران وكان أصله من فارس فاشترته أم سلمة فـأعتقته، وكان يسكن بطن نخلة، الإصابة (٢١٥/٤)، وحديث سفينة لا يوجد في النسخ الأخرى من الكتاب غير الأصل.

<sup>(</sup>٦) بُريَّة بن عمر: اسمه إبراهيم، وبرية لقب غلب عليه. ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١١٩) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٩٧) .

<sup>(</sup>٨) وفي ح "ثابت بن بندار" .

<sup>(</sup>٩) وفي ع بدون "أخبرنا أبي" .

أحدٍ، منْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمَّدًا فَلْيَتَبوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ١١٠٠.

(۱۱۳) أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدة، قال: أخبرنا حمزة بن يوسف، قال: أخبرنا أبو أحمد بن عديّ، قال: أنبأنا محمد بن الحسن بن سَمَاعة، قال: حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا محمد بن [قيس] (٢) عن علي بن ربيعة، قال: قال المُغيرة بن شُعبة: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «من كَذَبَ عَلَيّ مُتعمّدًا فَلْيَتَبواً مَقْعَدَهُ من النّار» (٣).

## [٣٣] ومنهم عِمْوان بن حُصين (رضي الله عنه) :

(١١٤) أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا عبد الغفّار بن محمد المؤدب، والحسن بن الحُسين النعالي، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثنا يحيى بن المختار بن منصور ابن إسماعيل النيسابُوري، قال: حدثنا محمد بن مكي المروزيّ، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن أبي هلال محمد بن [سَلِيم] (٤) عن حُميد بن هلال، عن عبر الله بن المبارك، عن أبي هلال محمد بن [سَلِيم] عن حُميد بن هلال، عن عِمران بن حُصَيْن، قال: قال: رسول الله عليه الله عليه عَلَيّ فَلْيَتَبواً مَقْعَدَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجـه البخاري، في كـتاب الجنائز (۲۳)،باب ما يكره من النيـاحة (۲۳)؛ ومسلم في المقـدمة (۱/ ۱۰)؛ والطبراني في "الكبير" (۸/۲۰/ ۹۷۰)، وأحمد في "المسند" (۲٤٥/٤).

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل ، ح ، ي "قصر" وهو مصحف، وأثبتنا الصحيح من المعجم الكبير (١٠/ ٩٧٤) وهو "محمد بن قيس الأسدي الوالبي من أنفسهم أبو نصر ويقال أبو قدامة الكوفي روى عن علي بن ربيعة الوالبي، ثقة، "التهذيب" (٢/ ٤١٢)).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي "الكامل" (٢/ ٢٥٥٥) ترجمة محمد بن قيس الأسدي وأخرجه الطبراني في "الكبير" و زاد "من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه " (٧٤/٤٠٨/٢٠)؛ كما أخرجه الطبراني بسند آخر وبلفظ غيره من طريق يونس بن الحارث الطائفي، عن هنيدة، عنه ولفظه «من قال عَلَيَّ ما لم أقل فَلْيَتَبُوا مَثْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ٤٠/ ٤٤٤/ ١٠٨٤)، وأخرجه الترمذي بلفظ آخر في كتاب العلم (٤٢) (باب ٩ حديث ٢٦٦٢)و لفظه: "من حدث عني حديثًا وهو يَرَى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" قال: حديث حسن صحيح؛ كما أخرجه البيهسقي في "سننه" كتاب الجنائز، باب سياق أخبار تدل على أن الميت يعذب (٤/ ٧٧) من حديث طويل.

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل "سليـمان" وهو تـصحـيف، وفي يوسف "سليم"، ومـا أثبتنــاها من ع ، ح ،ومن التقــريب والتهذيب (٩/ ٣٠١/١٩٥): وهو صدوق فيه لين، روى عن حميد بن هلال .

(٤١/ب) مِنَ النَّارِ عَمْدًا / » وربحــا(١) قــال: "متعمدًا "(٢).

(١١٥) أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا أبو يعلى محمد بن الحُسين، قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: أخبرنا ابن صاعد، قال: حدثنا أبو النصر مطر بن محمد بن الضحاك، قال: حدثنا عبد المؤمن بن سالم بن مَيْمُون المسْمَعِيّ، قال: حدثنا هشام بن حَسّان، عن محمد بن سيرين ، عن عمران بن حُصين قال: وسول الله ﷺ: "من كذَبَ عَلَيَّ مُتعمّدًا فَلْيَتَبوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»(٣).

#### [٣٤] ومنهم أبو هريرة (رضي الله عنه) :

قالوا: حدثنا عبد الصمد بن المأمون، قال: أنبأنا علي بن عمر الحُتّلي، قال: حدثنا والمحد بن المأمون، قال: أنبأنا علي بن عمر الحُتّلي، قال: حدثنا أبو أحمد بن الحسن بن عبد الجبّار، قال: حدثنا خلف بن هِشَام المقرئ، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي حصين، عن أبي هريرة، (٤) وأخبرنا أبن الحصين، قال: أنبأنا ابن الملهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن أبي حصين قال: سمعت ذكوان يحدّث عن أبي هريرة، وأنبأنا عبد الوهاب، قال: أنبأنا عاصم بن الحسن، قال: أنبأنا أبو عمر بن مهدي، قال: / حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من

<sup>(</sup>١) وفي ع ، ح ، "تاريخ بغداد" "و ربَّما قال بالتعمّد" وكذلك في يوسف هكذا.

 <sup>(</sup>۲) اخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في تاريخه (۱۶/۲۲۰/۲۲۰) في ترجمة يحمى بن المختار النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجموزي من طريق ابن صاعد؛ وأخرجه من نفس الطريق العقيلي في "الضعفاء الكبير" (١٠٦٦/٩٣/٣) في ترجمة عبد المؤمن بن سالم بن ميمون؛ كما أخرجه البزار في "مسنده" عن مطرف بن محمد السكري عن عبد المؤمن بن سالم به، ينظر: "كشف الاستار" (١١٦/١١/١١)؛ و"المجمع" (١/ ١٤٥)).

<sup>(</sup>٤) في ع "ح وأخبرنا" .

كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمَّدًا فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (١٠).

(١١٧) أنبأنا محمد بن ناصر، وعُمر بن ظفر، قالا: حدثنا محمد بن الحسن الباقلاوي (\*) ، قال: أنبأنا القاضي أبو العكاء الواسطي، قال: حدثنا أبو نصر أحمد ابن محمد النيّازكي، (٢) قال: حدثنا أبو الخير أحمد بن محمد البزّاز، قال: حدثنا البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيّوب، قال: حدثني بكر بن عَمْرو، عن مُسلم بن يَسَار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: همن عَمْرو، عن مُسلم بن يَسَار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

(١١٨) أنبأنامحمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدَة، قال: أنبأنا حمزة، قال: أنبأنا ابن عَديّ، قال: حدثنا أحمد بن حَمْدُون النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن مُهَاجِر، قال: حدثنا أبو مُعَاوية، عن الاعْمَش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعمّدًا فَلْيَتَبوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النّار»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجمه البخاري عن أبي عُوانة، عن أبي حَصِين عن أبي صالح به في كتــاب العلم (۳) باب إثم من كذب (۲۸) حديث (۱۱۰) طرفه في حــديث (۲۱۹) كتاب الأدب (۷۸/۱۰)؛ ومسلم فــي المقدمة (باب ۲-۳) حــديث ۳ (۱/ ۱۱)؛ وأحــمـد من حديـث طويل (۲/ ۱۳) (۲۸ (۲۹) و (۲/ ۱۹)) و (۲/ ۲۱) من طريق عفان، عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

<sup>(\*)</sup> كذا في المطبوع والمنتظم (١٧ / ١٠٥) ، ووقع في مشيخة ابن الجوزي صّ ١٣٦ وشذرات الذهب (٥ / ٢٦٦ – ط. دار ابن كثير) : الباقلاني .

 <sup>(</sup>۲) هو: أحمد بن محمد بن الحسن بن الحامد أبو نصر البخاري المعروف بالنيازكي، أحمد بن محمد بن الخليل البزاز شيخه، قدم ببغداد (۲۳۲۷/٤۲۸/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١٠٢/١-١٠٣) بلفظ: "من قال عليّ . . . " وقال: تابعه يحيى بن أيوب، عن بكر بن عموه، ووافقه الذهبي؛ وأخرجه أحمد في "المسند" (٣٦٥/٣) من حديث طويل من طريق يحيى بن غيلان، عن رشدين، عن بكر بن عُمرو، عن أبي عثمان عن أبي هريرة بلفظ "من قال عليّ . . " ؛ وأخرجه ابن ماجه بلفظه من طريق محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة؛ وأخرجه هنّاد بن السّري في "الزهد" (١٣٨٥) ورواه الشافعي في "الرسالة" (ص ٣٩٦ حديث ١٠٩١)، قال المحقق. وإسناده صحيح من طريق عبد العريز، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عنه؛ وأخرجه أحمد في "مسنده" (م ١٠٤١)؛ وابن ماجه (١٠/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عــدي، في "الكامل" (٦/ ٢٢٧٥) في ترجمة محمد بن مــهاجر الطالقاني أخو حنيف . قال ابن عدي : وهذا غير محفوظ، ومــحمد بن مهاجر له غير هذين الحديثين، عن أبي =

(١٢٩/ب) أنبأنا إسماعيل / بن أحمد ومحمد بن عبد الملك، قالا: أنبأنا إسماعيل بن مسعّدة، قال: أنبأنا حمرة بن يُوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا علي بن إبراهيم (١) بن الهيشم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا عَمْرو بن أبي سلّمة، قال: حدثنا صَدَقَةُ، قال: حدثني محمد بن راشد، عن النعمان بن راشد، عمن الزُهْرِيّ، عن سَعيد بن المُسيّب، عن أبي هُريرة عن النبي عَيْلِة، قال: «ثلاثة لا يَريحُون (٢) ربح الجنّة: رجل ادّعَى لغير أبيه، ورجل كذَب عليّ، ومن كذب على عَيْنَهُ» (٣) قال المؤلف: (٤) هذا حديث لا يُرْوى عن الزُهري إلا بهذا الإسناد، وصَدَقَة هو ابن عبد الله السمين.

(۱۲۰) أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا ابن مَسْعَدَة، قال: أنبأنا حَمْزَة، قال: حدثنا ابن عديّ، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا موسى ابن أيُّوب، قال: حدثنا عبد الله بن عصْمَة، عن مقاتل، عن ابن سيرين، عن أبي هُريْرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أحدث حَدَثًا أَو اَوَى مُحْدِثًا فَعلَيْهِ لَعْنَةُ الله (١٤٣) والملائكة والناس أجمعين، وعلى منْ كَذَبَ عليّ مُتعمّدًا»/ (٥٠).

قال المؤلف: مُقاتل هو ابن سُليمان.

<sup>=</sup> معاوية عن الأعمش مما ليس بمحفوظ اهـ قال ابن حجـر في " اللسان"(٣٩٦/٥): محمد بن مهاجر شيخ متأخر وضاع، وكذّبه صالح جزرة، وضعفه الدارقطني وقال الجوزجاني يضع الحديث.

<sup>(</sup>١) وفي ع "عليّ بن الهيثم" بدون إبراهيم والمثبت موافق لما في الكامل .

<sup>(</sup>٢) " لا يَربِيحُون" أي لا يشمّون ريحها ويقال راح يَربِح وراح يَرَاح واراح يُربِح إذا وجد رائحة الشئ "النهاية".

<sup>(</sup>٣) أي يقبول ما لم ير في منامه، فياته بذلك يكذب على الله. أخسرجه ابن الجوزي من طريق ابن عمدي في "الكامل" (٢٤/١)، الباب الخامس في الكاذب على رسول الله لايريح رائحة الجنة. قال ابن عدي : وهذا الحديث من حديث الزهري لايروى إلا بهذا الإسناد، وصدقة هو صدقة بن عبد الله السمين يكنى أبا معاوية دمشيقي ضعيف اهو أخرجه البزار في "مسنده" وفيه "على نبيه" بدل "علي"، قال البزار: لا يعلم بهذا اللفظ يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الرزاق بن عمر، وهو دمشقي، وقال بعض من روى عنه أيلي وقد حدث عنه عبد الغفار بن داود ويحسي بن حسان، "كشف الأستار" (١١٤/١١٦)؛ و"مجمع الزوائد" (١٤/١١٦).

<sup>(</sup>٤) وفي ع "المصنف" بدل "المؤلف" وفي ح "هذا الحديث".

<sup>(</sup>٥) أغرجه ابن عديّ في "الكامل" (١/ ٢٥)، الباب السادس فيما يستوجب الكاذب، قال ابن عدي: وهذا الحديث عن ابن سيرين لا يُروى إلا عن مقاتل عنه، ومقاتل هو ابن سليمان صاحب التفسير ضعيف اهـ قال الذهبي: كذّبه وكيع والنسائي "المغني في الضعفاء" (٢/ ٢٧٥). ثم الحديث من جهة المتن فيه غرابة لأن =

[٣٥] ومنهم البَرَاءُ بنُ عَازِبِ (رضي الله عنهما) :

(۱۲۱) أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بيان، قال: أنبأنا محمد بن محمد بن السواق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن الفزاري، عن طَلْحة بن مُصرف، عن عبد الرحمن بن عَوْسَجَة، عن البَراء، (۱) عن النبي على قال: «من كَذَبَ على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» (۲) .

[٣٦] ومنهم زَيْد بن ثَابِت <sup>(٣)</sup> (رضى الله عنه) :

(۱۲۲) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو سَهْل بن سَعْدُويَه، قال: أنبأنا محمد بن الفَضْل القُرشي، قال: أنبأنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن نَاجِية، قال: حدثني الفَضْل بن سُخَيْت، (٤) قال: حدثنا الفضل بن مَنْصُور (٥) التيمي، قال: حدثنا محمد بن جابر اليمامي، عن محمد بن المُنْكَدر، عن رَيْد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «الكَذِبُ والغَيْبَةُ يُفَطِّرانِ الصَائِم، ومن كذَب

<sup>=</sup> المتواتر من لفظ حديث (من كذب علي) إنما هو الوعيد بالتبوّء في النار وليس اللعن، والله أعلم (المحقق). (١) وفي ح بزيادة "بن عارب".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عـدي في "الكامل" (١٩/١) الباب الشاني ، وقال: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن طلحة بن مصرف غير الفزاري، وهذا الفزاري هو محمد بن عبيد الله العرزمي الكوفي، هكذا يخبر عنه محمد بن سلمة الحراني في هذا الحديث، وفي غيـره، و لا يسميّه لضعـفه، ولا يروي هذا الحديث عن العـرزمي إلا محمـد بن سلمة الحراني اهـ وأخـرجه الحاكم بنفس طريق ابن الجـوزي ويلتقي في سنده في الحكم بن موسى ولكن بزيادة في متن الحديث "ليـضلّ به الناس" ثم قال الحاكم: هذا الحديث واف، والفزاري الراوي عن طلحـة بن مصرف هو محـمد بن عبيـد الله العرزمي متروك الحـديث بلا خلاف، ينظر والفزاري الراوي عن طلحـة بن مصرف هو محـمد بن عبيـد الله العرزمي متروك الحـديث إلا موسى "المدخل إلى الصحيح" ص ٩٧؛ وأخرجه الطبراني في "الأوسط" وقال: لم يروه عن أبي إسحاق إلا موسى ابن عمران الحضرمي، قال الهيشمي: وهو متروك شبعي، ينظر "مجمع الزوائد" (١/٢٦)).

 <sup>(</sup>٣) حــديث زيد بن ثابت بسنده إلى حــديث زيد بن أرقم لا يوجــد في نسخ الكتــاب المخطوطة من س، ع، ح
 والمطبوع.

<sup>(</sup>٤) الفضلَ بن سُخُيت، عن عبد الرزاق قال ابن معين: ما سمع من عبد الرزاق، لعن الله من يكتب عنه وهو أبو العباس السندي. كذاب. رواها الختلي عن يحيى، وكذلك الفضل بن السُكن بن سُخُيِّت والفضل بن السُكيِّن فالثلاثة واحد. الميزان(٣/ ٣٥٢/ ٢٧٢٦) و "تاريخ بغداد" (١/ ٣٦١) و "لسان الميزان" (٤ / ٤٤١) .

<sup>(</sup>٥) الفضل بن منصور عن مالك بخبر منكر جدَّاو لا يُعرف مَنْ ذا "الميزان" (٣/ ٣٦٠/ ٦٧٥٢) .

(٣٤/ب) علي متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النار. (() قال زَيْدٌ: فأمسكنا عن الحديث، والمسألة، فقال وَالله (٢) على منالكُم لا تسألُون؟ ما لكم لا تعلمون؟ قُلْنا يا رسول الله (٢) قُلتَ: من كذب علي متعمّدا، ولَسْنا نَقْدرُ أَنْ نحدّتُ عنك كما نَسْمَعُ منك، نَزِيدُ ونَنْقُصُ، فيقال: ليس ذاك أردتُ، مَنْ تَقَوّل (٣) علي مسالم أقل يُريدُ بللك شَيْني ونَقْضًا للإسلام (٤) فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النار (٥).

## [٣٧]ومنهم زيد بن أرقم (رضي الله عنه) :

(۱۲۳) أنبأنا هبة الله بن محمد، قال: أنبأنا الحسن بن علي، قال: أنبأنا أبو بكر ابن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، عن أبي حببان التيمي، قال: حدثني يَزِيدُ بن حببان، عن زَيد بن أَرْقم عن النبي علي قال: «من كذَب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(١).

(۱۲٤) أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا أبو يعلى محمد بن الحسين، قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: أنبأنايحيى بن صاعد، قال: حدثنا أبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدثنا موسى بن عثمان الصُوفي، قال: حدثنا أبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدثنا موسى بن عثمان (1/٤٤) الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازِب وزيد بن/ أرْقَم قالا: سمعنا رسول الله عَلَيْ يقُولُ: "من كذَب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(٧).

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في تخريجه للحافظ يوسف بن خليل في كتابه الذي جمع فيه طرق هذا الحديث، انظر "تحذير الخواص من أكاذيب القصاص" ص ۱۱۸ حديث ۹۳ بتحقـيق د/ محمد الصباغ، و"الأسرار المرفوعة" (ص ٣٣ حديث ٨٩)؛ وكذا في "تدريب الراوي" (٢٧٧/٢) وابن الجوزي أخرجه من طريق ابن مردويه.

<sup>(</sup>٢) نقلناها من (ي) الأصل، وفي (أ) الأصل مَسْحٌ لا يُقرأ.

<sup>(</sup>٣) وفي ي "من يقول على" بدل "من تقوّل" .

<sup>(</sup>٤) يحتمل أن يكون "ونقصًا للإسلام" .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد من حديث طويل وفيه "من جهنّم" بدل النار، (٣٦٧/٤) حديث زيد ابن أرقم؛ والطبراني في "الكبير"، والبزار، ورجاله رجال الصحيح، انظر "مجمع الزوائد" (١/٤٤/١) والحاكم في "المستدرك"، كتاب الإيمان (١٧٧/١) وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧) قال الهيشمي في "منجمع الزوائد" (١٤٦/١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن زيمد بن أرقم والبراء بن عارب، ولم يروه عن أبي إسحاق إلا مموسى بن عمران الحضرمي، قلت: وهو متروك شيعي، كما أخرجه الطبراني في "الكبير" من طريق موسى بن عشمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أرقم قال: =

### [٣٨] ومنهم سلَّمَة بن الأكُوع (رضي الله عنهما) :

(١٢٥) أخبرنا ابن المُحُصَيِّن، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أخبرناأحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الضحّاك بن مخلد، قال: حدثنا يَزيد بن أبي عُبَيْد، عن سَلَمَة بن الأكوع، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كذّب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»(١).

(١٢٦) أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأكا حمزة ابن يوسف، قال: أنبأكا أبنانا إلى أنبأنا القاسم بن عبد الله بن ابن يوسف، قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي، قال: أبو مصعب، (٢) قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن دينار، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سَلَمة بن الأكوع عن النبي سَلَيْ أنه قال: «من حَدَّثُ عني حديثًا لم أقلُهُ فليتبوأ مقعدَه من النار» (٣).

(١٢٧) أنبأنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بيان، قال: أنبأنا محمد ابن محمد بن السوّاق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال: أنبأنا إبراهيم بن إسحاق الحَرْبي، قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا / حاتم بن (١٤٤/ب) إسماعيل، عن يَزِيد بن أبي عُبَيْد، عن سَلَمَة بن الأكُوع، قال: قال رسول الله ﷺ: همن قال على ما لم أقل، فَلْيَتَبُوا مقعده من النّار»(٤٤).

### [٣٩] ومنهم رافع بن خُدِيج (رضي الله عنه) :

(١٢٨) أنبأنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بَيَان، قال: أنبأنا ابن السوّاق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا الحربي، قال: حدثنا هارون بن

<sup>=</sup> قال رسول الله الحديث (٥/ ٢١٥/ ٥٠ ٠٥)؛ و أما ابن الجوزي فأخرجه من طويق ابن صاعد.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد في "مسنده" (٤٧/٤).

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن أبي بكر واسمه القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أبو مصعب المدنى، صدوق، "تهذيب التهذيب" (۱/ ۲۰/۲۰).

<sup>(</sup>٣)أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٧٧/١) الباب الثامن.

<sup>(</sup>٤) وعنزاه السيوطي إلى الدارقطني في "تحدير الخواص" (ص ٧٩ حديث ٦) وعلي القاري في "الأسرار المرفوعة"؛ وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٧/ ٣٢/) من طريق أبي مسلم الكشي، عن أبي عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة.

عبد الله، قال: حدثنا يعقوب بن محمد، قال: حدثنا رِفَاعة بن هُدَيْر، قال: حدثنا جددًى عبد الرحمن بن رافع عن أبيه، قال: كنتُ عِنْدَ النبي عَلَيْ فجاءه رَجُلٌ، فقال: (١) إنّ النّاس يتحددُنون عنك بكذا، قال: «ما أَقُولُ إلا ما يَنْزِلُ من السماء ويحكُمْ، لا تَكْذِبُوا عليّ، فإنه ليس [كَذِبٌ](٢) عليّ ككذب على أحد»(٣).

الحُسين، قال: أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا القاضي أبو يعلى محمد بن الحُسين، قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إسحاق بن زياد، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزُّهري، قال: حدثنا رفاعة بن الهُدَيْر، قال: حدثني عبد الرحسمن بن رافع بن خديج عن أبيه، قال: قال رسول الله (٥٤/١) / ﷺ: «لا تكذبوا علي فليس كذبًا علي ككذب على أحديه (٥).

#### [ ٤٠] ومنهم أنس بن مالك (رضى الله عنه) :

( ١٣٠) أنبأنا أبو سعد أحمد بن محمد الزورني، قال: أنبأنا أبو علي محمد بن وشاح، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الخراساني، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا حرَمِيٌّ بن عُمَارة، قال: حدثنا شُعْبَةَ، عن قَتَادَة، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كذَبَ عَلَيَّ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»(٢).

<sup>(</sup>١) وفي ع "فقال له" و"يحدّثون" بدل يتحدثون.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل "ككذب" و ما أثبتناه من ح، ع والمصادر ويوسف.

<sup>(</sup>٣) أخسرجه الطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٦٨ / ٤٧٧) من طريق يعقوب بن محمد به . قال الهيشمي: وفيه رفاعة ابن الهدير، ضعفة ابن حبّان وغيره، "مجمع الزوائد" (١٤٨/)؛ وللطبراني (٤٤ / ٢٧٦ / ٤٤١) والرَّامَهُرُمُزِيّ عنه بلفظ "مر علينا رسول الله ﷺ يومًا ونحن نتحدث، فقـال. ما تَحَدَّثُون؟ فقلنا: ما سمعنا منك يا رسول الله، فقال: تحدد واليتبوأ من كذّب علي متعمدًا مقعده من جهنم"؛ وأخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/٢) باب إثبات السنة باختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>٤) وفيع "فإنه ليس كذابًا..." .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن صاعد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد في "مسنده" (٣/ ٢٧٩)و (٣/ ٢٧٨)؛ وأخرجه ابن عدي في "الكامل" من طريق إسحاق بن عبد الله الكوفي، عن السّريّ بن عاصم عن حرمي بن عمارة، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس به، وقال: ورواه عن حرميّ جماعة من الثقات (٣/ ١٢٩٨).

(۱۳۱) أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزار، قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر البر مكي قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم بن ماسي، قال: حدثنا أبو مسلم الكَجّي، (۱) وأنبأنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أنبأنا عاصم بن الحسن، قال: أنبأنا أبو عمر بن مهدي، قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقّاق، قال: حدثنا محمد بن سليمان الواسطي، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني سليمان التّيمي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه الله الأنصاري، عليه قليتبوا مَقْعَدَهُ مِنَ النّار متعمدًا» (۲).

(١٣٢) أخبرنا / علي بن عبيد الله (٣) وأحمد بن الحسن، وعبد الرحمن بن (١٤٥) محمد، قالوا: أنبأنا عبد الصمد بن المأمون، قال: أنبأنا علي بن عُمر الخُتلِيُّ، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا محمد بن بكّار بن الريّان، قال: حدثنا حَفْص بن عمر قاضي حلب، عن حمّاد بن أبي سليمان، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «والذي نفس (٤) أبي القاسم بيده، لا يَرْوِي علي ّأحدٌ ما لم أقُلُهُ إلا تَبَواً مَقْعَدَهُ مِنَ النّار» (٥).

(۱۳۳) أنبأنا أحمد بن محمد الصُّوفي، قال: أنبأنا أبو محمد الصُّريْفيني، قال: أنبأنا أبو محمد الصُّريْفيني، قال: أنبأنا ابن حَبابَة، قال: حدثنا البَغَوي، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي، قال: حدثنا عُمر، قال: حدثنا شُعبة، عن حَمَّاد، قال: سمعت أنس بن قال: حدثنا عُمر، قال: همن كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ مالك يقول: قال أبو القاسم ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»(٦).

(١٣٤) أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد، قال: أنبأنا أبو الحَسن علي بن محمد الأنباري، (٧) وأنبأنا علي بن (٨) عمر أبي عمر، قال:

<sup>(</sup>١) وفي ع ، ح "الكجّي ح وأنبأنا" .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "مسنده" من طريق إسماعيل، عن سليمان التيمي، عن أنس به (٣/ ١٧٦) .

<sup>(</sup>٣) هكذا اسمه في معظم النسخ ومشيخة ابن الجوزي ص ٧٩ ، وفي ع "عبد الله" بدل "عبيد الله" خطأ .

<sup>(</sup>٤) وفي ع «نفسي» بدل نفس .

<sup>(</sup>٥) لم أجد لهذا الحديث مصدراً .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في "المسند" (٣/٣/٣) من طريق يزيد و أبي قطن قالا ثنا شعبة به.

<sup>(</sup>٧) وفي ع ، ح "الأنباري ح ، و أنبأنا" .

<sup>(</sup>٨) وفي ح "علي بن أبي عمر" بدون "ابن عمر" .

أنبأنا أبو عمر بن مَهْدي ، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد ، قال: (1/٤٦) حدثناحُميد بن الربيع [ح وأخبرنا] (١) ابن الحصين ، قال: أنبأنا ابن المذهب ، / قال: أنبأنا أحمد بن جَعْفر ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا هُشَيْم ، قال: حدثنا عبد العزيز بن صُهَيْب ، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من كذّب عَلَيّ مُتعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار» (٢).

(١٣٥) أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدَة، قال: أخبرنا حَمزة بن يُوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَديّ، قال: حدثنا الفَضْل بن الحُباب، قال: حدثنا مُسدّد، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس قال: ما يَمْنَعُني أَنْ أُحَدِّثُكُمْ حديثًا كثيرًا، إلا أنّي سمعتُ (٣) رسول الله عَلَيْ يقول: «من يتعمّدُ عليّ الكَذبَ فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار»(٤).

(١٣٦) قبال ابنُ عَدِيّ: وأنبأنا محمد بن يحيى بن سُلَيْمان، قال: حدثنا عاصم ابن علي، قال: حدثنا عن عَتَّابِ قال: جياء أَنَسٌ إلى الحَجَّاج قال: فَسَمِعْتُهُ يقول: لَوْلاَ أَنِّي أخشى أَنْ أُخْطِئَ لحدّثتكم بأشيباءَ قالها رسول الله عَلَيْهُ سمعت رسول الله عَلَيْهُ عَلَى مُتعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٥).

(۱۳۷) أنبأنا عبد الأول<sup>(۱)</sup> بن عيسى، قال: أنبأنا الداوُديّ، قبال أنبأنا ابن أعين السَّرَخْسِيّ، قال: حدثنا عيسى / بن عمر السَّمَرْقَنْدي، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله السَّرَ فَنْدي، قال: مبد الرحمن الدّارمي، قال: أنبأنا أسد بن مُوسى، قال: حدثنا شُعبة عن عَتّاب، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: لَوْلا أني أخشى أنْ أُخْطِئَ لحدّثتكم بأشياء سمعت من رسول الله عَلَيْهُ، وذاك أنّي سمعته يقول: «من كَذَبَ

<sup>(</sup>١) وفي الأصل "الربيع قال: وأنبأنا" وهو تصحيف وما أثبتناه من ح ، ع هو الصحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد في "مسنده" (۳/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) وفي ع "سمعته يقول" وفي ح "قال بينعني" .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (١٧/١) فسي الباب الأول في الكذب وتشديد العقوبة فيه؛ ورواه الدارمي في "سننه" (١/٦٧)؛ والبخاري في العلم باب ٣٨، حديث ١٠٨، "الفتح" (٢٠١/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عدي في "الكامل"، باب من أقلل الرواية عنه مخافة الزلّة (١٧/١) .

 <sup>(</sup>٦) رواية (١١٩) عبد الأول غير موجـودة في النسخ الاخرى، س، ع وح والمطبوع. وفي يوسف "عبد الأول بن على" بدل "عيسى" وهو خطأ. وانظر النبلاء (٣٠٣/٢٠).

عَلَيَّ مُتعمَّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ منَ النَّارِ (١١).

(۱۳۸) قال الدارمي: وحدثنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أبو داود، عن شُعبة، عن عبد العزيز، وعن حماد بن أبي سُلَيْمان، وعن التيمي، وعن عتّاب مولي ابن هُرْمُز، سَمِعُوا أنس بن مالك عن النبي ﷺ أنه قال: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مَنَ النَّار»(٢).

(۱۳۹) قال الدارميُّ: وأنسبأنا هارون بن معاوية، عن إبراهيم بن سُليسمان، عن عاصم الأحْوَل، عن محمد بن بِشْر، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَي مُتعمَّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٣).

(1٤٠) أنبأنا مَوْهُوب بن أحمد، قال: أخبرنا علي بن أحمد بن البسري، قال: أنبأنا أبو طاهر المخلص، قال: حدثنا أحمد بن نصر بن بُجير، قال حدثنا علي ابن عشمان ابن نُفَيْل، قال: حدثنا المُعَافي / بن سُليمان، قال: حدثنا القاسم بن (١/٤٧) مَعْن، عن سُليمان التيمي (٤) عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيًّ مُتُعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ منَ النَّار» (٥).

(121) أنبأنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أنبأنا أحمد بن محمد القصاّر، قال: أنبأنا إسماعيل بن الحسن الصرصريّ، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال: أنبأنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: [أنبأنا] أبو معاوية، عن عاصم، عن أنس أن

<sup>(</sup>١) أخرجـه ابن الجوزي من طويق الدارمي في "سننه"، باب اتّقـاء الحديث عن النبي ﷺ (٢٦/١)؛ وأخــرجه أحمد (٣/ ١٧٢)؛ وابن عدي في "الكامل" (١٨٧٦)).

<sup>(</sup>٢) اخسرجه السدارمي (١/ ٧٧)، ورُواية الدارمي ١٣١ و١٢٢ غسير مسوجُودتَيْن في النسخ الاخسرى ع، س، وح والمطبوع من الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي (٧٧/١)؛ وأحمد عن أبي معاوية، عن عاصم الأحول به (١١٣/٣)؛ وأخرجه ابن عدي في
 "الكامل" (٥/١٨٧٦) في ترجمة عاصم بن سليمان الأحول بصري يكنى أبا عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٤) وفي ع بدون "التيمي" .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد، عن يحبى عن سليمان التيمي به وفيه: "قباله مرتين" وقال مرة: "من كذّب عَلَيّ مُتعمدٌاً.... (٣/ ١١٦)؛ وأبو نعيم في "الحلية" عن طريق أبو مسلم الكشي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن سليمان التيمي به، (٣/ ٣٣) وقال: حديث صحيح، رواه عن سليمان من الأثمة والأعلام جماعة، منهم شعبة وزهير .... إلخ.

النبي ﷺ قال: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمَّدًا فليتبوأ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»<sup>(١)</sup>.

(١٤٢) أنبأنا عبد الوهاب، قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن الباقلاوي، قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله بن الحُسين المَحَامِلِيّ، قال: حدثنا أبو بكر الشافعي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل السُّلَمِيّ ومحمد بن سُليمان بن الحارث، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا سُليمان التَّيْمِيُّ [قال]: (٢) حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار» (٣).

(12٣) قال الشافعي: وحدثنا محمد بن سُليمان الواسطي، قال: حدثنا الفَضْلُ بن دُكَيْن، قال: حـدثنا عيسى بن طَهْمان الجُشَمِيّ، قــال: سمعتُ أنس بن مــالك يقول: (٤٧/ب) قال: قال رسول الله ﷺ: "من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمّدًا / فليتبوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٤٠).

(١٤٤) أنبأنا أبو منصُور القزّاز، قال: أنبأنا أبو بكرأحمد بن عليّ، قال: أنبأنا أحمد ابن عمر بن روّح النهرواني، قال: حدثني جَدِّي لأُمي (٥) أبو بكر محمد بن موسى بن المثنى الفقيه، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد المروزي، قال: حدثنا محمد بن مندّه الأصبهاني، قال: حدثنا بكر بن بكّار، قال: حدثنا عائذ بن شُريح الحَضْرَميّ، قال: سمعت أنس بسن مالك، ح وأنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدة، قال: أخبرنا حمزة بن يوسف، قال: حدثنا أبو أحمد بن المسماعيل بن عبد الله، (١) عكريّ، قال: حدثنا محمد بن الضحاك بن عمرو، قال: حدثنا عيسى بن عبد الله، (١) وعمران بن عبد الرحيم، وإبراهيم بن منخل، قالوا: حدثنا بكر بن بكّار، قال: حدثنا عائذ بن شُريّح، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كذّبَ عكيّ في

<sup>(</sup>١) نفس رواية أحمد السابقة(٣/١١٣)؛ وابن عدي في "الكامل"، عن سعيد بن محمد البكراوي، عن أبي الربيع الزهراني، عن معاوية، عن عاصم الأحول عن أنس به، (٥/١٨٧٦) ترجمة عاصم بن سليمان الأحول.

<sup>(</sup>٢)" قال" أثبتناها من ع ،ح، ي ولا يوجد في الأصل.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٣) من طريقين.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه أحمد، عن طريق هاشم، عن عيسي بن طهمان به ، "المسند" (٣/ ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "جدّي لأبي" بدل "أمي" . وهو خطأ . وانظر ترجمة الجد في تاريخ بغداد (٣/ ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٦) وفي ع "عبد الرحمن" بدل "عبد الله". وهو خطأ .

رِوايةِ حَدِيثٍ فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (١).

(١٤٥) أنبأنا عبد الوهاب، قال: أنبأنا عاصم بن الحسن، (٢) قال: أنبأنا أبو عمر ابن مهدي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبن مهدي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوّام الرياحي، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيَّ / مُتعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ (١/٤٨) مِنَ النَّار» (٣).

## [٤١] ومنهم أبو سعيد الخُدري (رضي الله عنه) :

(١٤٦) أنبأنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا (٤) أبي، قال: حدثنا [أبو عُبيدة](٥) فقال: حدثنا همّام بن يحيى ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسَار ، عن أبي سَعيد رضى الله عنه أن النبي ﷺ قال: «حَدِّثُوا عني، فمن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعمَّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النَّار»(٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار، عن أحمد بن بن عمرو بن عبيدة القصري، عن بكر بن بكار، عن عائذ بن شريح عن أنس به، قال البزار: لا نعلم أحدًا قال "في رواية حديث" إلا عائذ بن شريح "كشف الأستار" (١/ ٢١٢)، قال الهيشمي: هو في الصحيح خلا قوله "في رواية حديث" رواه البزار وفيه عائذ بن شريح وهمو ضعيف "قال الهيشمي: هو أي الصحيح خلا قوله "في رواية حديث" رواه البزار وفيه عائذ بن شريح وهمو ضعيف "مجمع الزوائد" (١/ ١٤٣/١) وبكر بن بكار أيسضًا ضعيف، "التهمذيب" (١/ ١٨٢/٤٨٠)؛ وأخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (١/ ٢٧٠) في الباب الثامن.

<sup>(</sup>٢) وفي ع "الحسين" بدل "الحسن". وهو خطأ. وانظر ترجمته في الشذرات (٣٦٨/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي من طريق الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أنس به، كتاب العلم (٤٢) باب (٨) (٣٦/٥) وفيه "حسبت أنه قال: متعمداً"؛ وابن ماجه بنفس سند الترمذي، مقدمة (٤) حديث (٣٣) (١٣/١)؛ وأحمد بنفس السند (٣/ ٢٢٣)؛ وكما أخرج أحمد عن يزيد، وأبي قطن قالا: حدثنا شعبة، عن حماد، عن أنس به "قال أبو القاسم على . . " ولم يقل أبو قطن "متعمداً" (٣/ ٣٠)؛ كما أخرج ابن عدي، عن عاصم، عن محمد بن سيرين عن أنس، وعن عمر بن بشر عن أنس، انظر الكامل عدي، عن عاصم، في "الحلية" من طرق ومن حديث طويل عن أنس (١١/ ٢١٧ - ٢١٨)).

<sup>(</sup>٤) وفي ح "حدثنا أبي" بدل "حدثني" .

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل "أبو عُبيد وأثبتنا الصحيح من ح. وهو أبو عبيـدة بن عبيد الله بن عبد الرحــمن الأشجعي، روى عنه أحمد بن حنبل "التهذيب" (٧٦٣/١٦٠/١) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في كتاب الزهد(٥٣) بنفس السند، باب التثبت في الحديث (١٦)حديث (٧٧) ولفظه: لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني. ولا حرج ومن كذب عليّ، قال همّام: أحسبه =

(١٤٧) أخبرنا أبو الفتح بن عبد الباقي، قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد الأنباري، قال: أنبأنا أبو عبد الله بن مخلد، قال: الأنباري، قال: أنبأنا أبو عبد الله بن مخلد، قال: حدثنا حميد بن الربيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا أبو هارون العبدي، عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمداً فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النَّار»(١).

(١٤٨) أنبأنا أبو منصور القزار<sup>(۲)</sup> قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: أنبأنا أبو عمر<sup>(۳)</sup> بن مهديّ، قال: أنبأنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن نافع الباهلي، قال: حدثنا سليم<sup>(\*)</sup> بن سُليمان الضبّي، قال: حدثنا الصلت بن دينار، نافع الباهلي، عن عُمَارة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله / ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيَّرُ؛ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ منَ النَّار، (٥).

(١٤٩) أنبأنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بيان، قال: أنبأنا محمد ابن محمد بن السوّاق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحَرْبي، قال: حدثنا الحوض، قال: حدثنا سعيد (\*\*)، عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد [رضي الله عنه] عن النبي عَلَيْ أنّه قال: "من كذَبَ عَلَيَّ مُتعمداً فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النّار»(٢).

<sup>=</sup> قال: متعمّدًا فليتبوأ مقعده من النار"؛ وأخرجه الترمذي؛ والنسائي في "الكبرى، " في فضائل القرآن، وفي العلم، بلفظ "حدثوا عني، ولا تكذبوا عليّ... " "تحفة الأشراف" (٣/٨/٣)؛ وأخسرج ابن الجوزي الحديث من طريق أحمد بن حنبل في "مسنده" (٣٩/٣).

<sup>(</sup>١) لم أجد لهذا الحديث مصدرًا

<sup>(</sup>٢) وفي ع بدون "القزاز" .

<sup>(</sup>٣) وفيُّ ع "عمر بن مهدي" بدون "أبو". وهو خطأ. وانظر ترجمته في تاريخ بغداد (١٣/١١) .

<sup>(\*)</sup>كذا في المطبوع ، وفي النسخ سالم .

<sup>(</sup>٤) وفي ع بدون "عليّ" .

<sup>(</sup>٥) لم أجد له مصدرًا .

<sup>(\*\*)</sup> كذا بالمطبوع ، وفي الأصل حدثنا الحوضي قال: حدثنا شعبة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به "المسند" (٣/٤٤)؛ وكذلك أخرجه ابن ماجه من طريق آخر في المقدمة باب (٥) حديث (٣٧) (١٤/١) عن سُويّد بن سعيد، عن علي بن مُسْهِرٍ، عن مُطَرِّفٍ، عن عطيّة، عن أبى سَعيد به.

[٤٢] ومنهم عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) :

(۱۵۰) أنبأنا هبة الله بن محمد بن (۱) الحُصين، قال: أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا عمر بن عبيد الله العدوي، قال: حدثنا سُفيان بن حبيب، عن سَعِيد بن أبي عَرُوبَة، عن أيُّوب السَّخْتِيَانِيّ، عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس [رضي الله عنه عنه] يارسول الله لو اتّخذنا لك عَرِيشًا (۲) تُكلّمُ الناسَ من فَوْقه، ويَسْمَعُون؟ فقال: «لاأزالُ هكذا يُصيبُني غُبارُهم، ويَطَنُونَ عَقِبِي حتى يُريحَنِي الله منهم، فمن كذب عليّ فَموْعِدُه النارُ (۳).

(١٥١) أخبرنا علي بن عُبيد الله، / وأحمد بن الحسن، وعبد الرحمن بن محمد، (١/١٥) قال: حدثنا عبد الصّمد بن المأمون، قال: أنبأنا علي بن عمر الخُتّليُّ، قال: حدثنا أبو أحمد بن عبد الجبّار الصُّوفي (٤) قال: حدثنا الليث بن حمّاد الصّفار، قال: حدثنا أبو عَوانَه، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جُبير، عن عبد الله بن عباس [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله عَلَيُّة: «اتَّقُوا الحَدِيثَ إلا ماعَلِمْتُمْ فانِّه من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النَّار» (٥).

<sup>(</sup>١) وفي ع "هبة الله بن الحُصين" بدون "ابن محمد" .

<sup>(</sup>٢) العَرِيشُ:ما يُستظل به .

<sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في "الميزان" (١/ ٤٤) في ترجمة الحارث بن عمير، بسند ابن حبّان ،عن الحسن بن سفيان، عن محمود بن غيلان، عن أبي أسامة، عن الحيارث بن عمير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: قال العباس: لأعلمن ما بقاء رسول الله عليه الله عنه فينا، فأتاه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذنا لك مكانًا تكلّم الناس منه، قال: "بل أصبر عليهم ينازعوني ردائي ويطئسون عقبي ويُصيبني غبسارهم، حتى يكون الله هو يُريحني منهم"، رواه حماد بن زيد، عن أيسوب فأرسله -أو ابن عباس قاله- شك؛ قال ابن حبّان في "المجروحين" (١/ ٢٢٤): كان الحارث بن عسمير يروي عن الاثبات الأشياء الموضوعات، وذكر حديثًا طويلاً موضوعًا لا أصل له، روى عن أيوب، عن عكرمة عن ابن عباس، (مثل رواية الذهبي) وتفسقدت الكلام فوجدتُ له أصلاً من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أن العباس أو ابن عباس قاله؛ أورده السيوطي في أصلاً من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أن العباس أو ابن عباس قاله؛ أورده السيوطي في "تحذير الخواص" ص ١١٧ حديث (٩١)؛ وعلي القاري في "الأسرار المرفوعة" ص ٣٣ حديث ٨٧ وفيه "فمقعده" بدل "موعده".

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أحمد بن الحسين بن عبد الجبار" .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن (٤٨)، باب ماجاء في الذي يفسّر القرآن برأيه (١١)، حديث ٢٩٥١)، وفيسه: "اتقبوا الحسديث عني" وحسنته وأخسرجه الطبسراني في "الكبسيسر" (٢١/٣٦/٣٦/١٢)، (٢٢٦/٢٣) عني "المجمع" (١٤٧/١) بعد أن نسبه للطبراني وفيه: عبد الأعلى بن =

قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بسن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسن ح، وأنبأنا عبد الأول، قال: أنبأنا الدّاوُودي، قال: أنبأنا ابن أعين، قال: حدثنا عيسى بن عُمر السّمَر قَنْدي، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن الدارمي، قال: حدثنا محمد بن عيسى (۱) ح، وأنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدة، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدة، قال: أنبأنا أحمد بن عديّ، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن حمزة بن يُوسف، قال: حدثنا أبو أحمد بن عَديّ، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن المُثنّى، قال: حدثنا مُعلّى بن مَهْدي قَالوا: (۲) حدثنا أبو عَوانَة الوضّاح، عن عبد الأعلى الشعلبي، عن سَعيد بن جُبيّر، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه الأعلى الشعلبي، عن سَعيد بن جُبيّر، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار» (۳).

## [٣] ومنهم مُعَاوية بن أبي سُفيان (رضى الله عنه) :

قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن إبراهيم بن حامد البزاز، قال: حدثنا القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد الأسدي، قال: حدثنا محمد بن القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد الأسدي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، قال: حدثنا أحمد بن الخليل البغدادي ح، وأنبأنا عبد الله بن سليمان الحضرمي، قال: أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال: أنبأنا عمر بن محمد الزيات، قال: أنبأنا محمد بن هارون الحضرمي، قال: حدثنا علي بن معمد الزيات، قال: أنبأنا محمد بن الحسين، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي مسلم وأبو الحير أبيانا أبو يعلى محمد بن الحسين، قال: أخبرنا علي بن معروف، قال: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا فضل بن أبي طالب، قال: حدثنا عمر بن حكام حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا فضل بن أبي طالب، قال: حدثنا عمر بن حكام

<sup>=</sup> عامر، والأكثر على تصعيفه؛ قــال ناصر الدين الألباني في "تخريج المشكاة" (٧٩/١): لكن ابن أبي شيبة رواه بسند صحيح كما قال ابن القطان، ونقله المناوي في "الفيض".

<sup>(</sup>١) الدارمي في "ستنه" (٧٦/١) ولفظه "من كذب عليّ متعمدًا..." وهذا السند الذي يبدأ "أنبأنا عبد الأول" إلى قوله "و أنبأنا إسماعيل بن أحمد" لا يوجد في النسخ الآخرى، س،ع، ح، والمطبوع.

<sup>(</sup>٢) وفي ع ، ح "قالا" بدل "قالوا"

 <sup>(</sup>٣) نفس المصادر، وأحمد بنفس السند (١/ ٢٩٣)، و(١/ ٣٢٣)، وابن عدي في الكامل بنفس السند الاخيـر والمتن. الكامل (١/ ٢٦).

قالا: (١) حدثنا شُعبة، عن أبي الفيض، عن معاوية بن [أبي] (٢) سُفْيان قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمَّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٣).

# [٤٤] ومنهم مُعاوية بن حَيْدَةُ ((رضي الله عنه) :

(١٥٤) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو سَهْل بن سَعْدُويه، قال: أنبأنا محمد بن (١/٥٠) الفضل القُرشي، قال: حدثنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال: في كتابي عن أحمد بن (١/٥٠) محمود بن حرزاد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عَمْرو التُسْتَري، قال: حدثنا علي بن قرة بن حَبِيب، قال: حدثنا أبو حَبيب الغنوي، عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جَده قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعسمدًا فليستبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»(٥).

### [63] ومنهم السائب بن يزيد (رضي الله عنه) :

(100) أنبأنا المبارك بن علي الصَيْرُفِيّ، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بيكان، قال: أنبأنا محمد بن محمد السوّاق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا إبراهيم الحَرْبِيُّ، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ح.و أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: أنبأنا قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: أنبأنا

<sup>(</sup>١) وفي ح "قال" بدل "قالا".

<sup>(</sup>٢) لا توجد في الأصل، أثبتناها من ع ، ح ويوسف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في "المسند" عن روح، عن شعبة، عن أبي الفيض، عن معاوية به، (١٠٠/٤)؛ قال الهيثمي: ورواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات "المجمع" (١٤٣/١)؛ وعزاه السيوطي إلى الحارث بن أبي أسامة التميمي البغدادي في "مسنده" في "تحذير الخواص" ص ٨٥؛ والخطيب في "تاريخ بغداد" بأحد الطرق المذكورة (٤/ ١٩٠/) ذكر من اسمه أحمد واسم أبيه الخليل، وكمذا في (١٩/٧/ ٣٤٨٥) والله ثقات، ورجاله ثقات، وأبو يعلى وأحمد بسند واحد ورجاله ثقات، "اتحاف المهرة" ١/ورق ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) معاوية بن حيدة بن معاوية القرشي جد بهز بن حكيم، معروف "تجريد أسماء الصحابة" ترجمة ٩٢٥،و هذه الترجمة والرواية غير موجودة في النسخ الأخرى.

 <sup>(</sup>٥) عزاه السيبوطي إلى الحافظ يوسف بن خليل في كتبابه الذي جمع فيه طرق هذا الحديث، انظر "تدريب الراوي" (٢/ ١٧٧)، و"قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتبواترة" (ص ٢٤)، كما عزاه إلى الخطيب في "تاريخه" أما ابن الجوزي فأخرجه من طريق ابن مردويه.

يحيى بن صاعد، قال: حدثني أبو بكر بن زَنْجُويه، قالا: حدثنا نُعَيْم بن حَمّاد، قال: حدثنا نُعَيْم بن حَمّاد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن يُوسف، عن السائب بن يزيد أن رسول الله ﷺ قال: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمّدًا فَلْيَتَبوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»(١).

# [٤٦] ومنهم عمرو بن عَوْف<sup>(٢)</sup> المُزَني (رضي الله عنه) :

(٥٠/ب) أنبأنا / ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن سَعْدُويه، قال: أنبأنا محمد بن الفضل قال: أنبأنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال: حدثني محمد بن أزهر (٣) قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد الدستوائي، قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المؤدب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد، قال: حدثنا عمار بن هارون، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف عن أبيه عن جَدّه قال: قال رسول الله عَلَيْ " مُتعمداً فَلْيَتَبواً مَقْعَدَهُ مِنَ النّار (٤).

## [٤٧] ومنهم أسامة بن زَيْد (رضي الله عنه) :

(١٥٧) أنبأنا سعيد بن أحمد بن البناء، قال: أنبأنا أبو نصر محمد بن محمد الزينيي، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن عمر الورّاق، قال: (\*)حدثنا محمد بن السرّي ابن عثمان التمّار، قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن سُنين، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن نافع، قال: حدثنا علي بن ثابت الجزري، عن الوازع بن نافع، عن أبي سلّمة، عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيّ مُتعمدًا فَلْيَتَبوا مَقْعَدَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق إبراهيم الحربي ومن طريق ابن صاعد؛ وأخبرجه الطبراني في "الكبير" من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، عن نعيم بن حماد. . (٧/ ١٨٥/ ٢٦٧٩)، وقال الهبيثمي في "المجمع" : رجاله موثقون (١٤٧/١).

<sup>(</sup>٢) حصل قلب في اسم الصحابي في نسخة الأصل "عوف بن عمرو المزني" صححناه من " تجريد أسماء الصحابة" و"الاستميعاب" وهو عمرو بن عوف بن زيد بن مُليخة المزني، مهاجري وهو أحد البكاثين. انظر الاستيعاب مع الإصابة (١٩٤٣/٢٤٧/٨).

<sup>(</sup>٣) وفي يوسف "محمد بن إبراهيم" بدل "أزهر" .

 <sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في "تدريب الراوي" (١٧/٢) إلى الطبراني في "المعجم الكبير" ولم أجده في الأجزاء المطبوعة.
 من المعجم. وترجمة عُمرو بن عوف والرواية عنه غير موجودة في النسخ من س، ع، ح والمطبوع.

<sup>(\*)</sup> اخستلف السند من أوله إلي هنا في المطبوع، وسيحدث ذلك مسرة أخرى في الحديث (١٨٢) و(١٨٩) وسينبه المحقق هناك على اختلاف النسخ .

مِنَ النَّارِ» وذلك أنه بَعَثَ رجُلاً في حاجةٍ فكذب عَلَيْه فوَجَدُوهُ ميستًا لم تَقْبَلُهُ الأَرضُ»(١).

(١٥٨) أنبأنا محمد بن ناصر ، قال: أنبأنا أبو سَهْل بن سَعْدُويه ، قال: أنبأنا أبو سَهْل بن سَعْدُويه ، قال: أنبأنا أبو بكر بن مَرْدُويه ، قال: حدثنا عبد الباقي (١/٥١) ابن قانع ، قال: حدثنا محمد بن الفضل السّقطي (٢) قال: حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا علي بن ثابت ، عن الوازع عن أبي سَلَمَة عن أسامة قال: قال رسول الله عَيَّاتُهُ: «من تَقُوّل عَلَي ما لم أقُل فَلْيَتَبوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار » وذلك أنه بَعَث رجُلاً فكذَب عليه ، فرُجد ميتًا قد انشق بَطنه ولم تَقْبله الأرض (٤).

[٤٨] ومنهم عَمرو بن مرّة الجُهنِيّ<sup>(ه)</sup> (رضي الله عنه) :

(۱۰۹) أخبرنا محمد بن ناصر، (٢) قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد بن مَسلّمة (٧) قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن أبراهيم بن شاذان، قال: حدثنا طاهر بن أحمد بن شعبوذ، قال: حدثنا طاهر بن علي بن ناصح، قال: حدثنا إبراهيم بن الوليد الطبراني، (٨) قال: حدثنا الهَيثم بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبرانسي في "الكبسر" (۱/ ٤٢٦/١٧١) وأخرجه ابن عمدي في "الكامل"، بدون "وذلك أنه...إلخ" (٢٥٥٦/٧) في ترجمة وازع بن نافع العُقبلي الجمزري؛ وأخرجه أبو نعيم في "ذكسر أخسار أصبهان" (١١٢/١) .

<sup>(</sup>٢) وفي ع"السقيطي"و هومصحف .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل ، ح "فدعي عليه" بالياء .

<sup>(</sup>٤) عـزاه السـيوطى بهـذا اللفظ في "تدريب الراوي" إلى ابن قـانع في "معـجـمـه" ينظر "تدريب الراوي" (٢/ ١٧٧)؛ وعلي القاري في "الأسرار المرفوعـة" اليه "ص ٣٠ حديث ٧٧"؛ كـما عزاه بـلفظ "من قال علي ّ..." إلى الطبراني في الكبيـر في "تحذير الخواص" (ص ١٠٥ حديث ٦٣) و"قطف الأزهار" ص ٢٤ وفيه "أسامة بن يزيد" بدل زيد وهو مصحف.

 <sup>(</sup>٥) وهو عُمرو بن مسرّة بن عبس بن مالك الجسهني أبو مريم، ويقال الأســدي، أو الأزدي، كان إسلامــه قديمًا،
 وشهد أكثر المشاهد، مات في خلافة معاوية، "الاستيعاب مع الإصابة" (٩/٤) ترجمة: ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>٦) وفي ع ، ح "الحافظ" .

<sup>(</sup>٧) وفي س "مله" وفي ح "مله" وفي ع "مرمله" .

<sup>(</sup>A) وفي ع "الحراني" بدل الطبراني.

عَدِيّ، عن الضحّاك بن زمْل، عن أبي أسماء السَّكُسكيّ، عن عمرو بن مُرَّة الجُهنيّ قَال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من كَذَبَ عَلَيٌّ مُتعمّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١).

# [٤٩] ومنهم بُرَيْدَة بن الحُصَيْب (رضي الله عنه) (٢):

(١٥/ب) (١٦٠) أنبأنا / محمد بن عبد الملك بن خَيْرُون، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا ابن عَدِيّ، قال: حدثنا أبو يعلى، عن سُويْد عن على بن مُسهر. ح وأخبرنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بيان، قال: أنبأنا محمد بن محمد بن السواق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال حدثنا إبراهيم الحَرْبي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا علي بن مُسهر، عن صالح بن حيّان، (٣) عن ابن بُريَّدة، عن أبيه، عن النبي عَيَّيُ قال: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُواً مَقْعَدَهُ منَ النَّار» (٤).

قال المصنف: وقد ذكرنا طُرُقًا أخر عن بُرَيْدة في أول هذا الباب.

[ · ٥] ومنهم جَهْجَاه الغِفاريّ<sup>(٥)</sup> (رضي الله عنه) :

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" وفيه: الهيثم بن عدي، قال البخاري وغيره: كذاب، "المجمع" (١/ ١٤٦)؛ وعزاه السيوطي في "التدريب" للطبراني (١/ ١٧٧)، وأورده في "قطف الأزهار" ص ٢٣؛ وابن عدي في الكامل " . . . الصباح بن محارب، عن عصر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده (١/ ٢٠) وقال ابن عدي: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه فيها علمت إلا الصباح بن محارب اهوالطبراني في "الكبير" وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو متروك الحديث "مجمع الزوائد" (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) بُريَدة بن الحَصَيْب بن عبـد الله بن الحارث الأسلمي، أسلم حين مرّ به النبي ﷺ مَهــاجرًا بالغَميم وغزا ست عشرة غزوة مات سنة ثلاث وستين "الإصابة" (١٤٦/١) .

 <sup>(</sup>٣) صالح بن حـيان القرشي الفراسي، كـان يروي عن الثقـات أشياء لا تشـبه حديث الأثبـات، ينظر "تهذيب
النهذيب" (٣٨٦/٤) تقدم ذكره في ذكر سبب حديث "من كذب عليّ" .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في ترجمة صالح بن حيّان القرشي، (٤/ ١٣٧٢) من الكامل.

<sup>(</sup>٥) وهو جَهُجاه الغفَاريّ، مدنيّ وهو جَهُجَاهُ بنُ مُسعُود، ويقال: ابن سعيد بن سعد بن حَرام بن غفار، يقال: انه شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة، وشهد مع رسول الله ﷺ غزوة المُريَّسِيع، مات بعد عثمان رضي الله عنه بيسيسر. "الاستيعاب مع الاصابة" (٢/١٩٧/ ٣٥٢). وترجمة جهجاه رضى السله عنه والرواية عنه غير موجودة في النسخ س، ع، ح، والمطبوع.

(1/0Y)

(171) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن سَعْدُويَه، قال: أنبأنا محمد بن الفَضْل، قال: حدثنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال: قُرِئ على محمد بن أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن سَهْل العسكري، قال: حدثنا يوسف القَطّان، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن موسى بن عُبيدة، عن الأغَرّ، عن عَطَاء بن يَسَار، عن جَهْجَاه (رضي الله الخباب، عن موسى بن عُبيدة، عن الأغَرّ، عن عَطَاء بن يَسَار، عن جَهْجَاه (رضي الله عنه) عن النبي عَلَيْ قال: "من كَذَبَ عَلَيَ مُتعمدًا فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»(١).

[٥١] ومنهم جُنْدُع / بن ضَمْرَة الأنصاريّ (رضي الله عنه)(٢):

(١٦٢) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن سعدويه، قال: أنبأنا محمد بن الفَضْل، قال: حدثنا ابن مَرْدُويه، قال: حدثنا عبر بن عبد الله، عن الحسن بن سَهْل البكري، (٣) قال: حدثنا عبد الملك بن المهرجان، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا حَمَّاد بن البكري، أن قال: حدثنا عبد الملك بن المهرجان، قال: حدثنا آدم، قال: عن أبيه، عَنْ جُنُدُع سَلَمة، عن ثابت، عن ابن لعبد الله بن الحارث بن [نَوْفَل](٤) عن أبيه، عَنْ جُنُدُع قال: سمعت رسول الله وَ الله وقال: «من كذَبَ علي متعمداً فَلْيَتَبَوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»(٥).

[٥٢] ومنهم أبو كَبْشَةَ الأَنْماري (٦) (رضي الله عنه) :

قال المصنف: واسمه: سَعْد بن عَمرو، وقيل: عَمْرُو بن سَعْد.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن مردويه . ويوجد مسح بعد كلمة النارمن نسخة الأصل١٥ ب.

 <sup>(</sup>۲) حديث جُندع بن ضمرة لا يوجد في النسخ الأخرى من الكتاب غير نسخة الأصل. وهو جندع بن ضمرة الضمري أو الليثي، له صحبة، قيل هو، ضمرة بن جُندب "تجريد أسماء الصحابة" (۱/ ۱۲/۹۲۸).

<sup>(</sup>٣) وفي س "العسكري" بدل "البكري" .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل "معقل" وهو تصحيف، صححناه من الإصابة والتقريب .

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في الإصابة (٢/ ١١٠/ ١٣٣١): وهو جندع الأنصاري الأوسي روى حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن لعبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبيه عن جندع الانصاري قال سمعت رسول الله على يقول: من كذب علي متعمدًا.. الحديث، أخرجه أبو نعيم وقال ابن عبد البرز روى عنه حارثة بن نَوفل، كذا قال، وأغرب ابن الجوزي فترجم له في مقدمة الموضوعات. جُندع بن ضَمْرة، وكأنه تبع ابن منده في ذلك، فإنه خلطه بالذي قبله (أي جندع بن ضمرة بن أبي العاص)، وهو غلط، فإن الذي قبله مات في عهد رسول الله على كما تقدم ولم يعش حتى يروي، وله ذكر في جُدجُد، ينظر "الإصابة" (١١٠/١ ترجمة: ١١٢٨)؛ والاستبعاب مع الإصابة " (٢/ ٢١٧ ترجمة).

<sup>(</sup>٦) وهو المذحجي، قيل اسمه: سعيد بن عُمرو، وقيل: عُمرو بن سعيد، وقال أبو أحمد الحاكم: له صحبة، وجزم بأنه عُمير بن سعد، وكذا جزم به الترمذي، وقال أبو داود: له صحبة "الإصابة" (١١/ ٣١٥/ ٥٥٠).

(١٦٣) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن سَعْدُويه، قال: حدثنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم، قال: حدثنا محمد بن كرامة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن رَحَجُوةً، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الخُزَاعي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن [حَجُوةً، (١) عن [عُمر] بن رؤبة، عن أبي كُبْشَة الأنماري، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كذَبَ عَلَيَّ مُتعمدًا فَلْيَتَبُواً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١)

# (٢٥/ب) [٥٣] ومنهم / واثِلَةُ بنُ الأسْقَعِ<sup>(٣)</sup> (رضي الله عنه):

(178) أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة ابن يوسف، قال: حدثنا أبوأحمد بن عدي الحافظ، قال: أنبأنا القاسم بن عبد الله بن مَهْدي، قال: حدثنا أبو مُصعب، قال: (٤) حدثني محمد بن إبراهيم بن دينار، عن أسامة بن زيد، عن عبد الوهاب بن بُخت، عن عبد الواحد النَّصْرِيّ، (٥) عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله عليه: "إنّ من أفرى الفرى أنْ أُقُول ما لم أقل، وأن

<sup>(</sup>١) وهو في نسخة الأصل "جَهْجَاه" وهو تصحيف، صححناه من "الضعفاء الكبير" والميزان، لأن سند العقيلي: عبد الله بن جعفر المقدسي الخزاعي، عن عبد الرحمن بن حجوة، عن عُمَر بن رؤبة، عن أبي كبشة وصححنا كذلك "عُمَيْر" إلى "عمر"، "الضعفاء الكبير" (٢/ ٩٢٤/ ٩٢٤)، و"الميزان" (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الحافظ العقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن حَجُوة، عن عمرو كذا، والصواب عمر بن رؤية، بدون لفظ "متعمدًا" وقال العقيلي: حديث عبد الرحمن غير محفوظ، وليس بمشهور بالنقل، والرواية في هذا الباب ثابتة من غير هذا الوجه، "الضعفاء الكبير" (٢/ ٣٢٩)، ونقل الذهبي تضعيف عبد الرحمن بن حجوة عن العقيلي في "الميزان" (٦/ ٥٥٥)؛ وأخرجه الحافظ يوسف بن خليل في كتابه الذي جمع فيه طرق هذا الحديث، عزاه له الحافظ السيوطي في "تدريب الراوي" (١٧٧/٢) وهذه الرواية غير موجودة في النسخ الأخر.

<sup>(</sup>٣) واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من بني ليث بن عبد مناة وقيل: هو واثلة بن عبد الله الأسقع قاله أبو خيثمة. كان ينسب إلى جده يكنى أبا قرصافة، أسلم قبل تبوك وشهدها، كان من أهل الصفة، نزل الشام وشهد فتح دمشق وحمص وغيرهما وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة رضي الله عنهم. الإصابة (١٠٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) وفي ع "وحدثني" بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الواحد بن عبد الله بن كعب ويُعرف ببشر النصري.

<sup>(</sup>٦) وفي ح "من أفرى الفرى" بدون "إنَّ".

يُرِيَ الإنسانُ عَيْنَيْهِ ما لم تَرَ، وأن يَدَّعي إلى غَيْر أَبِيه»(١).

(١٦٥) أنبأنا المبارك بن أحمد الأنصاري، قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا عبد السلام بن السمرقندي، قال: أنبأنا عبد السلام بن عبدالوهاب القرشي، قال: أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا أبو زُرْعَة الدِّمشقيّ، قال: حدثنا أبو اليَمان، قال: حدثنا جرير بن عُثمان، قال: حدثني عبد الواحد بن عبدالله النصري<sup>(٢)</sup>، عن واثلة بن الأسقّع قال: قال النبي<sup>(٣)</sup> عَيْنَهُ: «إِنّ منْ أبيه، أو يُرِى عَيْنَيْه في المَنَامِ ما لم تَرَاهُ (٤) ويُقَوِّلَ على مَا لم أَقُلُ (٥).

(1/04)

ي (۹٤/ ب)

[٥٤] ومنهم / عبد الله بن الزُّبير (رضي الله عنهما) :

حدثنا الدارقطني، قال: حدثنا عبد الله بن الهيشم بن خالد، ومحمد بن يوسف بن سليمان قال: حدثنا الدارقطني، قال: حدثنا عبد الله بن الهيشم بن خالد، ومحمد بن يوسف بن سليمان قالا: حدثنا خلف بن محمد الواسطي، قال: حدثنا يعقوب بن محمد، قال: حدثنا الزبير بن خبيب، عن أبيه، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال رسول الله عليه الله عليه عليه متعمداً فليتبوا مقعداً من النار»(٦).

<sup>(</sup>۱) أخسرجه ابن الجسوزي من طريق ابن عدي (۲۳/۱) في "السكامل" وأخرجمه أحمد في "المسند" (۱۰۷/۶) و إسناده صحيح، وله شاهد عند البخاري عن ابن عمسر بلفظ "من أفرى الفرك أن يُرى عينيه مالم تر "كتاب التعبير" (۹۱) باب (٤٥)؛ و الحاكم في "المدخل" من طريق آخر ص ٩٥؛ والخطيب في "الجامع لاخلاق الراوي" (۲/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) في س "البصري" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "قال نبي الله".

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أو يقول عليّ" بدل "ويقوّل عليّ" وفي يوسف "ما لم يَرَ أَوْ يقول".

<sup>(</sup>٥) أخرجـه ابن الجوزي من طريق الخطيب البغـدادي. وهو من طريق الطبراني في "المعجم الكبـير" (٢٢/٢٧) حديث ١٧٨ وقال المحقق: حمدي عبد المجـيد: ورواه أحمد في "مسنده" (١٠٦/٤)؛ والبخاري في المناقب باب ٥ حديث ٣٥٩؛ والمصنف في "مسند الشاميين"(١٥٠٣) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني فسي "الأفراد"؛ وأخرجه البخارى من حديث طبويل عن أبى الوليد، عن شعبة، عن جامع بن شداد، عن عامر بن عبدالله به، كتاب العلم (٣)، باب إثم من كذب (٣٨) "الفتح" (١/ ٣٥)؛ والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" من طريق آخر عن ابن الزبير رضى الله عنه بلفظ "من حدث عني كذبًا" ص ١٠٩

### [٥٥] ومنهم قَيْس بن سَعُد(١) (رضي الله عنهما) :

(١٦٧) أنبأنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جَعْفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لَهيعة، قال: حدثنيه ابن هُبيْرة، قال: سمعت شَيْخًامن حمير يُحدّث أبا تَميم الجَيْشَاني، أنه سمع قَيْس بن سَعد بن عُبَادة يقول: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «من كذب عَلَيَّ كِذْبةً مُتعمّداً فَلْيَتَبوّ أَلاً مُضْجَعَهُ مِنَ النَّار» (٣).

(٣٥/ب) أنبأنا إسماعيل بن أحمد / السمرقندي، قال: أنبأنا أبو بكر (٤) محمد بن هبة الله الطبري، قال: أنبأنا أبو الحُسين بن الفضل، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن دُرُستُويه، قال: حدثنا يعقوب بن سُفْيان، قال: حدثنا أبو الأسود النَّضر بن عبد الجبّار، قال: أنبأنا ابن لَهيعة، عن ابن هُبيّرة، قال: سمعت شيخًا يحدّث أبا تميم، أنَّه سمع قَيْس بن سَعد بسن عُبَادة يقول: إنّ رسول الله عَيْسٍ قال: «من كذَبَ عَلَيَّ كذُبةً مُتُع مدًا فَلْيَتبواً مَضْجَعًا مِن جَهنّم، أو بَيْتًا. ألا (٥) ومَنْ شَرِبَ الخَمْر أتَى عَطْشَانًا يَـوم القيامة، وكلّ مُسْكِر خَمْرٌ الله القيامة الله القيامة الله القيامة القيامة المؤلّ المُسْكِر خَمْرٌ الله القيامة الله المؤلّ المؤ

قال المؤلف: ابن هُبيّرة اسمه عبد الله.

[٥٦] ومنهم عَبْدُ الله بن أبي أَوْفَى (رضي الله عنهما) :

(١٦٩) أنبأنا زاهر بن طاهر النيسابوري، قال: أنبأنا أبو نـصر أحمد بن محمد بن أبي حامد البغدادي، قال: حـدثنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، قال: أنبأنا أبو الحُسيَن عبد الباقي بن قانع، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحَضْرَمِيّ، قال: حدثنا سَلْمُ بن

<sup>(</sup>١) وهو قَيس بن سَعْدبن عُبادة بن دُلَيْم الانصاري الخزرجي، أبو عبد الله، كان سخيًا كربمًا ضخمًا حسنًا، وكان حامل راية الانصار مع رسول الله ﷺ، "الإصابة" (١٨٨/٨-١٨٩/٧١٧) .

<sup>(</sup>٢) وفي ع "فليتبوأمقعده من النار وبيتًا في جهنم" وفي ح "مضجعًا من النار أو بيتًا في جهنم" .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجسوزي مختصرًا من طريق أحسمد في "المسند" (٣/ ٤٢٢) من حديث طويل؛ وقال الهسيثمي في
 "المجمع" (١/ ١٤٤): و فيه ابن لهيعة ورجل لم يسم

<sup>(</sup>٤) ويوجد في حاشية نفس الورقة من الأصل(٥٣ب). ".لجزء الثاني من الموضوعات"

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر السابق من "المسند" وفي ع بدون "ألا"

قادم، (١) قال: حدثنا مكّي بن إبراهيم، عن فَائد بن أبي العَوّام، (٢) عن عبد الله بن أبي أُوفى، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعـمّدًا فَلْيَتَبوّاً / مَقْعَدَهُ مِنَ (١٥٤) النَّارِ»(٣).

### [٥٧] ومنهم عَمْرو بن حُرِيْث (١٥) (رضى الله عنه) :

(۱۷۰) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن سَعْدویه، قال: حدثنا محمد بن الفضل، قال: أنبأنا أبو بكر بن مَرْدویه، قال: حدثنا أحمد بن الحُسين البصري، قال: حدثنا الحُسين بن إسحاق، قال: حدثنا حامد بن يحيى، قال: حدثنا عمر بن صُبْح، عن خالد بن مَيْمُون، عن عبد الكريم بن [أبي] (٥) المَخَارِق عن عامر بن عبد الواحد، عن عمرو بن حُرَيْث، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعمداً فَلْيَتَبواً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار» (٢).

[٥٨] ومنهم **أوْس بن أوْس**(<sup>٧)</sup> (رضي الله عنه) :

(١٧١) أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا

<sup>(</sup>۱) وهو سلّم بـن قـادم، أبو الـليث، بغــدادي، ثقــة، مــات سنة ثمــان وعــشـريـن ومـاثـين. "تاريخ بغداد" (۹/ ٤٧٥٧/١٤٥).

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وهو فـاثد بن كيّسان، أبو العوام الجـزار، ذكره ابن حبّان في "الثـقات" روى له أبو داود وابن ماجه "التهذيب" (۸/ ۲۵۲/ ٤٧٤) وفي ع "سلمة" وهو مصحّف.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي في "تدريب الراوي" (٢/ ١٧٧) وفي "تحدير الخواص" ص ١١٤، حديث ٨٣: "أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" عن عبد الله بن أبي أوفى".

<sup>(</sup>٤) وهوعُمرو بن حُرِيَّتُ بن عــمرو بن عشـمان بن عبــد الله بن عمرو بن مــخزوم القرشــي المخزومي، يكنى أبا سعيد، رأى النبي ﷺ وسمع منه، ومسح برأسه، ودعانه بالبركة، وخطّ له بالمدينة دارًا بِقوس، وكان قد ولي إمارة الكوفة ومات بها سنة خمس وثمانين، "الاستيعاب مع الإصابة" (٨/ ١٩٠٦/٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) أثبتناها من المصادر.

<sup>(</sup>٦) عزاه الهيشمي في "المجمع" إلى الطبراني في "الكبير" بلفظ «من كذّبَ عَلَيَّ مُتعـمّدًا ليضل به الناس فَلْيَتَبوّاً مُقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» وقال فيه: عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف انظر "المجمع" (١/١٤٦)، كما عزاه إليه السيوطي في "التدريب" (١٧٧/) ترجمة عمرو بن حريث، والرواية عنه غير موجودة في النسخ الاخرى.

<sup>(</sup>٧) هو أوس بن أوس الثقفي، روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحة من رواية الشاميين عنه، والصواب أن أوس بن أبي أوس غُيره، فسبإن اسم والد الاخسير حسذيفة، انظر "الإصسابة" (١/١٢٧/١٣) وفي "الاستيعاب" "أوس بن أريس".

حمزة بن يوسف، قال: حدثنا أبو أحمد بن عَديّ، قال: حدثنا [بَيَانُ](١) بن أحمد ابن علويّة، قال حدثنا داود بن رُشَيْد، قال: حدثنا إسماعيل بن عيّاش، قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن مُحيَّريز (٢) عن أبيه، عن أوْس بن أوْس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كذب على نَبيّه أو على عَيْنيه أو على والديه، فإنه لا يُريح ريح الجنة»(٣).

## (٤٥/ب) [٥٩] ومنهم / سَعْد بن المِدْحَاسِ<sup>(٤)</sup> (رضي الله عنه) :

(۱۷۲) أنبأنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا أبو سهل بن سَعْدُويه، قال: حدثنا محمد ابن الفضل القرشي، قال: حدثنامحمد بن علي بن دُحيم، قال: أخبرنامحمد بن أبي يعقوب الدينوري، قال: أخبرني نَصْر بن خزيمة، قال: أخبرني أبي عن (٥) نصر بن علقمة، عن أخيه محفوظ بن علقمة، عن أبي عائذ، قال: قال سَعْد بن الْمِدْحاس عن النبي ﷺ أنه قال: "من كَذَبَ عَلَيّ مُتعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النَّار»(٢).

<sup>(</sup>١) وبَيَّان لا يوجد في الأصل أثبتناها من ع ، ح و ' الكامل' .

<sup>(</sup>٢) وفي ع "محيز" وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٢٤/١)، وقال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم يرويه غير إسماعيل بن عيساش اهـ "وقال الهيثمي في "المجمع" (١٤٨/١) رواه الطبراني عن أوس بن أوس بهذا اللفظ في "الكبير" وإسناده حسن اهـ ، وهو في "المعجم" (٩١/٢١٧/١) وكلمة راح يَريح، وراح يراح، وأراح يُريح: إذا وجد رائحة الشي، وبالشلائة قد يُروى، "النهاية" (٢٧٢/٢). وفي ع "لا يُراح رائحة" و في ح "رائحة".

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن حبّان في الصحابة وقال: من أهل الشام، وقال ابن منده: يُعـد في أهل حمص، روي ابن السكن والباوردي من طريق محفوظ بن علقمة عن عبد الرحـمن بن عائذ: سمعت سعد بن المدحاس مرقوعًا: "من كذب عليّ" الحديث، وروى الطبراني من طريق سليمان بن عبد الحـميد البهراني، عن نضر بن علقمة عن أبيه، عن نصر، عن أخيه، عن أبي عـائذ عن سـعد بن المدحـاس به (١٩٢/ ١٩٢). ينظر "الإصـابة" (١٩٤/ ١٩٨) ترجمة سعد بن المدحاس والرواية عنه (١٥٤) الاتوجد في النسخ الاخرى غير الاصل.

<sup>(</sup>٥) وقال الرازي: "نصر بن خُزيمة روى عن أبيه عن نصر بن علقمة" الجرح (٨/ ٢١٦٨/٤٧٣) .

<sup>(1)</sup> قال الهيشمي في "المجمع" (١/١٦٣-١٦٤): أخرجه الطبراني في الكبير (١٦/٥) ٢ /٥٥) عنه بلفظ (من علم شيئًا فلا يكتمه، ومن دَمَعَتُ عَينًاه من خسشة الله لم يحل له أن يلج النار، أبدًا إلا تحلة الرحمن، ومن كذب علي فليتبوأ بيتًا في جهنم "وفيه: سليمان بن عبد الحميد، قال النسائي: كذاب، وقال ابن أبي حاتم: صدوق، ووثقه ابن حبان؛ وعزاه صاحب "كنز العمال" إلى أبي نعيم في "المعرفة" بلفظ (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) (٣/ ١٢٧ حديث ٨٣٨٨)؛ وقال السيوطي في "التدريب" (٢/ ١٧٧)و (قطف الأرهار) ص٣٢؛ أخرجه الطبراني في "الكبير".

### [٦٠] ومنهم أَبُو أُمَامَة الباهليّ (رضي الله عنه) :

(۱۷۳) أنبأنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو عبد الله أحمد (۱) بن عبد الله بن الحسين المحاملي، قال: أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن [زياد](۲) القطان، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا إبراهيم يعني ابن بكر الشيباني قال: حدثنا جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «أيّما رجل كذَبَ عَلَيّ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النّار»(۳).

(١٧٤) أخبرنا المبارك بن علي، قال: أخبرنا علي بن أحمد بن / بَيَان، قال أنبأنا (٥٠/١) محمد بن محمد بن السوّاق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا إبراهيم الحَربي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا عُبيد الله الحنفي عن سلّم بن زرير، عن يزيد بن أبي مَريّم، عن شهر، عن أبي أمامة عن النبي سَلَيْ قال: «من كذّب علي مَ مُعدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار»(٤).

(۱۷۵) أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا أبو يعلى محمد بن الحُسين، قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا بشر بن آدم وفضل بن أبي طالب، قالا: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحَنفي، قال: حدثنا سَلْم بن زَرير، قال: حدثنا يَزيد بن أبي مَرْيَم، عن شَهْر بن حَوْشَب، قال: دعا أميرٌ من أُمَراء السَّام أبا أَمامة فلما جاء، قال: حَدَّثني حديثًا في عن رسول الله عَلَيْ ليس فيه تَزيَّدٌ، فغضِب الشيخ وقال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «من حدّث عنى حديثًا كاذبًا يتبوأ

<sup>(</sup>۱) وفي ح "محمد" بدل "أحمد". وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) وفي الاصل "يزاد" وهو تصحيف صححناها منع، ح وتاريخ بغداد (٥/٥٥/٢٤٠٤) .

<sup>(</sup>٣) اخرَجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (٢٠٦٩/٤٦)، وكما أخرجه الطبراني في "الكبير" (٨) اخرَجه ابن الجوزي من طريق جعفر بسن الزبير ولفظه "من حدث حديثًا كما سمع، فإن كان برّا وصدقًا فلك وله، وإن كان كذبًا فسعلى من بدأ "قال الهيثمي: وفسيه: جعفر بن زبيسر وهو كذاب، وقال ابن حِبَّان: روى جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة نسخة موضوعة "كتاب المجروحين" (٢١٢/١) .

<sup>(</sup>٤) لم أجد للحديث مصدراً .

<sup>(</sup>٥) ولا توجد في ع "حديثًا" .

به مَقْعَدًا منَ النَّارِ»(١).

#### [71] ومنهم أبو موسى الأشعري (٢) (رضي الله عنه) :

(۱۷٦) أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو سَهْل بن سَعْدُويَه، قال: أنبأنا (۱۷٦) محمد بن الفَضْل القُرَشي، قال: أنبأنا أبو بكر بن مَرْدُويَه، / قال: حدثنا عبد العزيز ابن إسحاق (بن بقال الزيدي)، (۲) قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن سليمان، قال: حدثنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا خالد بن نافع، عن سعيد بن أبي بُرْدَة، عن أبي بُرْدة، عن أبي بُرْدة، عن أبي مُوسى: أن النبي ﷺ قال: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار»(٤).

### [٦٢] ومنهم أبو موسى الغافقي (٥) (رضي الله عنه) :

(۱۷۷) أنبأنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا ابن بيان، قال: أنبأنا ابن السوّاق، قال: أنبأنا أخمد بن جعفر، قال: حدثنا إبراهيم الحربي، قال: حدثنا قُتَيْبَةُ، قال: حدثنا لِبراهيم الحربي، فال: حدثنا قُتَيْبَةُ، قال: حدثنا لِيُثُ بن سَعْد، عن عمرو بن الحارث، عن يَحيى بن مَيْمون، عن أبي موسى الغَافِقيّ لَيْثُ بن سَعْد، عنه) أن رسول الله علي كان آخر ما عَهِدَ إلى النّاس، قال: «من قال عليّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني بدون القبصة بنفس السند وفيه «... مُتعمداً فليتبوأ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» "المعجم الكبير" (١/ ١٤٣ - ١٤٤ ح: ٧٥٥٧)؛ قال الهيثمي في "المجمع" (١/ ١٤٧): وفيه شهر بن حوشب وهو مختلف فيه كما أخرجه الطبراني بسند آخر وبالفاظ مختلفة في "الكبير" بسند ضعيف (٨/ ١٥٥ ح: ٧٥٩٩) وفيه "... يطلب به تشقيق الإسلام... "المجمع" (١/ ١٤٧ - ١٤٨)؛ كما عمراه السيوطي إلى الخطيب في "تاريخه"؛ "التدريب" (١/٧٧) .

<sup>(</sup>٢) أبو موسى الأشعري رضى الله عنه والرواية غيرموجودة في النسخ الأخرى ع، ح، س، والمطبوع.

<sup>(</sup>٣) لم تقرأ الكلمة من المسح، والمثبت من "تاريخ بغداد" (١٠/٤٥٨/١٢٥)؛ و"الميزان" (٢/٦٣٣/٣٥).

<sup>(</sup>٤) قبال الهيشمي في "المجسمع" (١٤٦/١): رواه الطبسراني في "الأوسط" و"الكبسير" وفسيه: خبالد بن نافع الأشعري، ضعفه أبو زُرعة وغيرهُ.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو مدوسى الغافقي، مالك بن عُبادة ويقال: مالك بن عبد الله، ذكره ابن أبي عاصم وغيره في الصحابة، وأخرجوا من طريق عمرو بن الحارث، عن يحيى بن ميمون، أنه حدّته أن ودّاعة الحميري حدّته أنه كان بجنب مالك بن عبادة الغافقي وعُقبة بن عامر يقصّ، فقال مالك بن عبادة: إن صاحبكم هذا غافل أو هالك، إن رسول الله عليه علم إلينا في حجة الوداع فقال: عليكم بالقرآن، من افترى علي فليتبوأ مقعده من النار " والسياق للحاكم أبي أحمد، وذكره محمد بن الربيع الجيزي في الصحابة الذين نزلوا مصر. "الاصابة "(١/ / ٣٥ / ٣٠).

ما لم أقُلُ فليتبوأ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١).

(۱۷۸) أنبأنا المبارك بن أحمد الأنصاري، قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا أبو بكر البرقاني، قال: السمرقندي، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو بكر البرقاني، قال: أخبرنا أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي، قال: حدثنا الحَضْرَميّ، يعني مُطيّنًا، قال: حدثنا ضرار بن صُرد، قال: حدثنا عبد الله بن وَهْب، عن عمرو بن الحارث، / عن (٥٦) يحيى بن ميمون، عن أبي موسى الغافقيّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «سيأتيكم قَوْمٌ من بَعْدي يَسْألُونكُمْ عَنْ حَديثي، فلاتحد وهم إلا بما تحفظون، فمن كذب عليّ مُتعمداً فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النَّار»(٢) قال المؤلف: أبو موسى اسمه: مالك بن عُبَادة.

[٦٣] ومنهم عبدالله بن يَزيد الْخَطْمِيّ (رضي الله عنهما) :

(١٧٩) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو سَهْل بن سَعْدُويه، قال: أنبأنا محمد بن الحسن الفضل القرشي، قال: حدثنا أبوبكر بن مَرْدُويه، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن الأسدي، قال: حدثنا محمد بن علي المروزي، قال: حدثنا أبو زُرْعَة عبد الله بن عبد الكريم، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفَرَّاء، قال: حدثنا عبد الله بن سَلَمَة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "المسند" (٣٤/٤) من حديث طويل، من طريق الليث، عن عمرو، عن يحيى بن ميمون أن أبا موسى الغافقي سمع عقبة بن عامر يحدث على المنبر أحاديث فقال أبو موسى: إن صاحبكم لحافظ، أو هالك، إن رسول الله على كان آخر ما عهد إلينا قبال: عليكم بكتاب الله، وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني، في من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حفظ عني شيئًا فليمحه و أخرجه الحاكم في "المدخل إلى الصحيح" ص ١٠٥-١٠ من طريق الليث مطولاً. وكذلك أخرجه في "المستدرك" (١١٣/١) كتاب العلم مثل حديث أحمد، قال الذهبي في التلخيص: رواتُهُ محتج بهم وأبو موسى مالك بن عبادة صحابي.

<sup>(</sup>٢) انحسرجه ابن الجسوزي من طريق الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (١٧/١) حديث ١٠٤٩ وأخرجه الطحاوي في "مسكل الآثار" (١٩/١) عن يونس، عن ابن وهب، عن عمسرو بن الحارث، به ولفظه: أن النبي ﷺ عهد إلينا في حجة الوداع فقال: عليكم بالقرآن، وإنكم سترجعُون إلى قوم يشهدون الحديث، فمن عقل شيئًا فليحدث به، ومن افترى عليّ، فليتبوأ بسيئًا أو مقعدًا في جهنم" وكذا عزاه صاحب كنز العمال إلى أبي نعيم. ولم أجده في كتبه المطبوعة؛ وبلفظ مشكل الآثار أخرجه الخطيب في "الجامع" حديث ١٠٥، واحمد؛ والبزار، والطبراني ورجاله ثقات، ينظر "مجمع الزوائد" (١٣/١٥-١٤٤).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن يزيد بن زيد بن حِصْن بن عمرو بن الحارث الأوسي الأنصاري الخطمي قال الدارقطني: له ولأبيه صحبة وشهد بيعة الرضوان وهو صغير اهـ ولي إمرة مكة. "الإصابة" (٦/ ٢٤٥) ترجمته. والحديث الذي رواه لا يوجد في النسخ الأخرى غير الأصل.

الأفطس، عن أبي جعفر [الخَطْمِيّ](١)عن محمد بن كَعْبِ القُرَظيّ، عن عبد الله بن يزيد الخَطْمِيّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيّ مُتَعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٢).

## [٦٤] ومنهم أبو قِرْصَافَة جَنْدَرَة بن خَيْشَنَة (٣) (رضي الله عنه) :

(۱۸۰) أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، المدرب قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال أنبأنا أبو أحمد بن عدي قال/: أنبأنا محمد بن الحسن بن قُتينية، قال: حدثنا أيوب بن علي بن هيصم، قال: حدثنا زياد بن سيّار، قال: حدثننا عزّة بنت أبي قرصافة، عن أبيها قال: قال رسول الله ﷺ: «حَدَّثُوا عَنِي على الله عَلَيَّ أو قال عليًا أن يكذب علي [فمن كذَبَ عَلَيَّ أو قال عليً] أن غيرما قلت بني له بَيْتٌ في جهنم يَرْتَعُ فيه» (٥).

(١٨١) أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أخبرنا أبو يعلى محمد بن الحسين، (١) قال: أنبأنا علي بن معروف البزاز، قال: حدثنا [ابن] (٧) صاعد، قال: حدثنا إسحاق ابن الضيف الطائفي، (٨) قال: حدثنا أيوب بن علي بن مسلم، قال: حدثني زياد بن سيّار، قال: حدثتني عزّة بنتُ عياض أنها سمعت جَدّها أبا قرْصافة يقول: قال رسول الله ﷺ: «حَدّثوا عَنّي، ولا تَقُولُوا إلا حقًا، ومن قال (٩) عنّي ما لم أقلُ بُنيَ

<sup>(</sup>١) في الأصل "الحلَّدي". والتصويب من "التهذيب" (٨/ ١٥٠) هو وشيخه ثقتان.

<sup>(</sup>٢) ولم أجد لهذا الإسناد مصدرًا لعل ابن الجوزي أخرجه من طريق ابن مردويه في تفسيره.

<sup>(</sup>٣) هو: جَنْدَرَة بن خَيْشَنَة أبو قِرْصَافة الكناني، صحابي وهو مشمهور بكنيت معدود في الشّاميين، له أحاديث مسخرجها من أهل الـشّام، "الإصابة" (١٢/ ١٢٢٩)، (١٢/ ٣٠٦)، و"الاستسعاب" (١/ ٣٠٦/ ٢١١)).

<sup>(</sup>٤) أثبتنا هذه الزيادة من يوسف ومن النسخ وكذلك من "الكامل" وهي غير موجودة في الأصل.

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن الجسوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" ينظر الكامل (١/ ٢٨ الباب التساسع). قال ابن عدي: وهذا الحديث عن أبي قرصافة عن النبي ﷺ لا يُروى إلاّ من هذا الطريق؛ قال الهيثمي في المجمع(١/ ١٤٨): رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده لم أر من ترجمهم.

<sup>(</sup>٦) وفيع "محمد بن الحسين بن الحسين" .

<sup>(</sup>٧) ومن ع ؛ وهو الصواب، وسيذكر المصنف نفس السند إلى ابن صاعد في الحديث (١٦٨) .

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل، ع، ح "الطائفي" وفي التقريب والتهذيب "الباهلي" .

<sup>(</sup>٩) وفي ع "ومن غيّرما لم أقل" .

له في جهنم بَيْتٌ يَرْتَعُ فيه»(١).

# [٦٥] ومنهم أبو رِمْثة واسمه رِفاعة التَيْمي (٢) (رضي الله عنه):

(١٨٢) أثبأنا محمد بن عمر الأرْمَوِيُّ، (٣) قال: أنبأنا عبد الصمد بن المأمون، قال: أنبأنا علي بن عمر الدارقطني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن المحسن الدينوري الضرّاب، قال: حدثنا / محمد بن عبد العزيز بن المبارك قال: حدثنا أبو سلمة وهو (١٥٧) موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكِي، (٥) قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم، عن أبي رمْثة رضي الله عنه عن النبي سلم قال: «من كذّب عليَّ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّرِي، (١).

## [77] ومنهم أبو رَافِع(٧) مولى رسول الله ﷺ:

(۱۸۳) أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو سَهْل بن سَعْدُويه، قال: أنبأنا محمد بن ابن الفضل القُرشي، قال: حدثنا محمد بن محرز الآدمي، قال: حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن صاعد.

<sup>(</sup>٢) أبو رِمُثَة التيمي من تيم الرياب، اسمه رفاعة بن يثربي، وقسيل: يثرب بن رفاعة وقيل: اسمه حيّان، روى له أصحّاب السنن وصـحح حديثه ابن خزيمة وابن حبّان ولحاكم "الإصـابة" (١١/ ١٣٤/ ٤١٤) وفي ح "رفاعة التيمي" بدون لقبه .

<sup>(</sup>٣) وهو نُسبة إلى أُرْمَيَة وهي من بلاد أذربيجان. ينظر "الأنساب" (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) وفي ع "أحمد بن محمد بن محمد" .

<sup>(</sup>٥) وهذه النسبة إلي بيع السماد أي بيّاع السماد، وقيل: الذي يبيع ما في بطون الدجاج والطيور من الكبد والقلب والقائصة، "الأنساب" (٣/ ٢٢/ ٣٣) .

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي إلى الدارقطني في "الأفـراد" ينظر "التدريب" (٢/١٧٧)،و تحــذير الخواص" ص ١١٥. ٨٤: ٨٤ و"قطف" ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) أبو رافع مولى النبي ﷺ آخر غير القبطي، ذكره مصعب بن النزبير فقال: كمان أبو رافع عَبْدًا لابي أُحيَّحة سعيد بن العاص بن أمية فأعتق كل من بَنيه نصيبه منه إلا خالد بن سعيد، وَهَب نصيبه للنبي ﷺ فأعتقه ، فكان يقول: أنامولى رسول الله ﷺ، اختلف في اسمه قبل: إبراهيم وقيل: أسلم، وقيل: أسلم، وقيل: أسمائه أسلم ثابت، "الإصابة" (١١/ ١٢٨/ ٣٩٦) ويقول ابن عبد البر في "الاستيعاب": كان قبطيًا، أشهرُ أسمائه أسلم وتوفى في خلافة على وهو الصواب. (١١/ ٢٩٤٨/ ٢٥٠).

 <sup>(</sup>A) وفي ع الإسناد غير إسناد الأصل إلى محمد بن نوح فإن فيه: " أخبرنا محمد بن عبـد الملك قال: أنبأنا أبو
 محمد الجوهري عن أبي الحسن الدارقطني قال حدثنا محـمد بن نوح الجنديسابوري قال حدثنا عمر بن محمد
 البصري "

نُوح الجُنْديسَابُورِيّ، قال: حدثنا عـمرو بن محمـد البصري، قال: حدثـنا عمرو بن مرزوق، قال: أنبأنا خـالد بن الحارث، قال: حدثنا الشوري، عن عاصم بن عُبَيْد الله، عن عبـد الله بن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع قال: قـال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَى مُتعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ منَ النَّار» (٢).

## [٦٧] ومنهم خالد بن عُرْفُطَة (٣) (رضي الله عنه) :

(١٨٤) أنبأنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة، قال: حدثنا خالد بن سلمة، قال: حدثنا مسلم أن خالد بن عُرْفُطَة قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «من كَذَبَ عَلَيَ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنْ جهنّم» (٤).

(١٨٥) أنبأنا أبو منصور القزّاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا علي بن محمد المعدل، قال: أنبأنا دعلج بن أحمد، قال: حدثنا إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) وفي ح "عن سفيان" بدل "قال حدثنا" .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في "تحذير الخواص" ص ١٠٤: ٥٥ وفي "القطف" ص:٢٤ إلى العقيلي في "الضعفاء الكبير". الكبير".

ملحوظة: بداية هذا السند من الأصل يختلف عن النسخ الأخــرَى إلى الراوي عمرو بن مرزوق، ومن هذا الراوي إلى آخره يتفق مع غيرها.

<sup>(</sup>٣) خالد بن عُرَفُطةً بضم المهملة والفاء بينهما راء ساكنة ابن أبرهة بن سنان الليشي ويقال العـذري... وهو الصحيح، أخـرج حديثه الترمـذي بإسناد صحيح. روى عنه أبو عشـمان النّهدي، وعبد الله بن يـسار ومسلم مولاه، وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم، وكان خالد مع سعد بن أبي وقاص فــي فتوح العراق، سكن بالكوفة ومات بها سنة ستين، "الإصابة مع الاستيعاب" (٣/ ١٤٥٨/ ١٤٥)، (٣/ ١١٥٥/).

<sup>(\*)</sup> زيادة من المسند(٥/ ٢٩٢)وأخرجه عبد الله بن أحمد أيضًا في زياداته (٥/ ٢٩٢)من طريق عبد الله بن محمد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد في "مسنده" (٧٩٢/٥) وفيه زيادة: أن خالد بن سلمة قال سمعت أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة مولى خالد بن عرفطة أن خالد بن عرفطة قال للمختار: "هذا رجل كذاب، ولقد سمعت النبي..." الحديث؛ والبيزار بلفظ (من قال علي ما لم أقل فليتبوأ...) "كشف الأستار" (١١٦/١ ح:٢١٤)؛ قال الهيثمي في "المجمع": ورواه أحمد وأبو يعلى ولفظه عند البزار (من قال علي من ) ورواه الطيراني في "الكبير" نحو أحمد وفيه مسلم مولى خالد بن عرفطة لم يرو عنه إلا خالد بن سلمية "مجمع الزوائد" (١٣٤١)؛ انظر "المعجم الكبير" (٤/ ٢٢٥ ح:١٠٠) بلفظ "من كذّب علي متعمدًا فليتبوأ مَقْعَدُهُ مَنَ النّار، كما رواه ابن أبي شيبة.

على، قال: حدثنا الحسين بن على (١) بن الأسود، ح وأنبأنا المبارك بن على، قال: أنبأنا ابن بيان، قال أخبرنا أبو منصور (٢) السّواق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا إبراهيم الحَرْبِيّ، قال: حدثنا ابن نُميْر قالا: (٣) حدثنا محمد بن بشر، عن زكريا ابن أبي زائدة، عن خالد بن سلمة، عن مسلم مولى خالد / بن عُرْفُطَة، عن خالد (٧٥/ب) ابن عُرْفُطَة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمدًا فليتبوأ ابن عُرْفُطَة، من النَّار» (٤).

[7٨] ومنهم **طارق بن الأشيم (٥**) والد أبي مالك الأشجعي. (رضي الله عنهما) :

(١٨٦) أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا أبو يعملى محمد بن الحُسين قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا محمد بن خلف المُقْرِئ، قال: حدثنا شُرَيْح بن النُعمان، قال: حدثنا خَلَف / بن خليفة عن أبي مالك (١/٥٨) الأشجعي، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ يعني (٦) عَلَيَّ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»(٧).

## [٦٩] ومنهم عُمرو بن الحُمق(٨) (رضي الله عنه) :

<sup>(</sup>١) وفي ح ، ع "علي بن" .

<sup>(</sup>٢) وفي ع "منصور السواق" بدون "أبو" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "قال" بدل "قالا" .

<sup>(</sup>٤) أخرجمه ابن الجوزي من طريق الخطبيب. وقد أخرجمه في "تلخيص المستشابه في الرسم" (٢/ ٧١٣ حديث ١١٨١) من طويق آخر عن محمد بن بشر به؛ ورواه الحماكم من طريق خالمد بن عرفطة في "المستدرك" (٣/ ٢٨٠)؛ وأحمد في "مسنده" (٥/ ٢٩٢) .

<sup>(</sup>٥) طارق بن أشيم بن مسمعود الاشمجمعي والد أبي مالك، سكن الكوفية، تفرّد ابنه بالرواية عنه، وله عنده حمديثان، يُعمد في الكوفيمين، وذكرته طائفة في الصحابة، "الإصابة" (٥/٢١١/ ٤٢١٥)، الاستميعاب (٥/٢١١/ ١٢٦٣)).

<sup>(</sup>٦) وفي ح لا يوجد "يعني" .

 <sup>(</sup>٧) أخرجــه الطبراني في "الكبيــر" (٨/ ٣٧٩ ح: ٨١٨١) ؛ قال الهيــثمي في "المجمع": رواه الطبــراني والبزار
 وفــيه: خلف بن خليــفة وثــقه يحــيى بن معين وغــيره وضــعــفه بعــضهم (١٤٧/١) ؛ "كــشف الاستــار"
 (١/ ١١٣-١١٣ ح: ٢٠٤) ؛ "زوائد البزار" للحافظ ابن حجر (١/ ١٢٦/ ح: ٩٤) .

<sup>(</sup>A) عمرو بن الحمق والرواية عنه غير موجدودة في ع، وس وح وهو عمرو بن الحَمق بفتح أوله وكسر الميم بعدها قاف، ابن كاهل ويقال: الكاهن، بن حبيب، عن عمرو بن القَيْن بن رَزاح، الحَزاعي الكعبي، له صحبة قاله ابن السكن، هاجر بعد الحديبية قيل: أسلم بعد حجة الوداع، والأول أصح، سكن الشام، ثم انتقل إلى =

(۱۸۷) أنبأنا ابن ناصر قال: أنبأنا ابن سعدُويه قال: أنبأنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا ابن مَردُويَه، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن سلَمة الفَرغَانيّ، عن عُمر بن عبد العزيز، قال: أنبأنا يونس بن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى، (۱) عن أبي عُكاشة، عن عمرو بن الحمق، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كَذَبَ عَليّ مُتعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»(۲).

### [٧٠] ومنهم نُبيُّط بن شُريط<sup>(٣)</sup> (رضي الله عنهما) :

المم المنان أبو القاسم الحريري ، قال: أنبأنا أبو طالب العشاري ، قال: حدثنا على بن عمر الدّارَقُطْني، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أيّوب القاضي، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نُبيط بن شُريط عن أبيه (٤) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كذّب عَلَيَّ مُتعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٥).

[٧١] ومنهم كَعْبُ بنُ قُطْبَة (١) (رضي الله عنه ) :

<sup>=</sup> الكوفة فسكنها، وكان ممن سافر إلى عثمان وهو أحد الذين دخلوا عليه الدار فيما ذكروا، ثم صار من شيعة علي، وشهــد معه مــشاهده كلها، الجــمل والنهروان وصفين ثم هرب في زمــن زياد إلى الموصل ودخل غارًا فنهشته حية فقتلته وكانت وفاته سنة خمسير. الإصابة (٧/١٠١٣/١) .

<sup>(</sup>۱) وفي يوسف آعا بزيادة "و أبي ليلسى، عن أبي عكاشة". وهو خطأ وسيسأتى هذا الإسناد في الحديث (١٩٢) وشيخ يونس كنيته أبو ليلى واسمه يحيى بن مسعدة .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في "تحذير الخواص" (ص ١٢١) بعدما أورده فيه إلى الحافظ ابن مُنْده في "مستخرجه" .

<sup>(</sup>٣) وهُو نُبَيِّطُ بن شُرِيْط بن أَنس بن مالك بن هلال الأشجعي، نزل الكوفة وقع ذكره في حديث والده شُريَّط، وله رواية عن النبي ﷺ ، وعن سالم بن عُبيد، روى عنه ابنه سلمة، ونُعيم بـن أبي هند، وأبو مالك الاشجعي، قال ابن أبي حاتم: له صحبة، وبقي بعد النبي ﷺ زمانًا، "الإصابة" (١٠/١٤٣/١٠) ، قال ابن عبد البر: رأى النبي ﷺ وسسمع خطبته في حجة الوداع، وكان رديف أبيه يومشذ معدود في أهل الكوفة وهو والد ابن نُبيط المحدّث. "الاستيعاب مع الإصابة" (١٠/١٢٨٩/١٠) .

<sup>(</sup>٤) وفي ع بدون "عن أبيه " وفي ح " ابن شريط قال: حدثني أبي عن أبيه إبراهيم عن نبيط قال: " سمعت. . . "

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في "الصغير" (١/ ٣٠) ؛ و قال الهيثمي في "المجمع": رواه الطبراني في الصغير وشيخه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط كذبه صاحب الميزان وبقية إسناده لم أر من ذكر أحدًا منهم إلا الصحابي (١٤٦/١) ؛ وذكره السيوطي في "تحذير الخواص" (ص٠٥) ؛ و"قطف الأزهار" (ص ٢٤) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حسجر: هو كعب بن قُطبة، ذكره الطبراني في "المعجم الكبيسر" ولم يذكر له شيئا وقال أبوأحسمد العسكري: أحسب خبيره مُرسلاً قلتُ: كانه وقع له بالعنعنة، لكن وقع عند غييره بالتحصريح، "الإصابة" (٧٤٢٥/٣٠٥) و كعب بن قُطبة والرواية عنه غير موجودة في النسخ ع، س ، ح والمطبوع.

(۱۸۹) أنبأنا / محمدبن ناصر، قال: أنبأنا أبو سهل بن سعدويه قال: أنبأنا (۱۵۸) محمد ابن الفضل القرشي، قال: أنبأنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال: حدثني محمد بن الحُسين، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن زُهيْر، قال: حدثنا علي بن الحُسين بن [أشكاب](۱) قال: حدثنا إسمحاق الأزرق، قال: حدثنا سعيد بن عُبيد، عن علي بن رَبيعة، عن كعب بن قُطبة قال: سمعت رسول الله عليه يقول: « ليس كذب علي ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»(۲).

[٧٢] ومنهم يَعْلَى بنُ مُرّة (٣) (رضي الله عنه) :

(١٩٠)أنبأنا عبد الأول(٤) بن عيسى قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الداوديُّ،

 <sup>(</sup>١) مسح في نسخة الأصل، والمـثبت من "تاريخ بغداد" وشيخه إسحـاق بن يوسف الأزرق كما في هذا السند،
 "التاريخ" (١١/ ٣٩٢/ ١٦١) .

<sup>(</sup>٢) عزاه السبوطي في "التدريب" (٢/ ١٧٧) إلى الحافظ يوسف بن خليل في كتابه الذي جمع فيه طرق هذا الحديث، قال ابن حجر:أورده الطبراني في "الأوسط" في ترجمة أحمد بن زُهُيْر التُستَرَي يُسنده إلى علي بن ربيعة، عمن كعب بن قطبة مرفوعًا "إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد" الحديث وسنده صحيح، إلا أنه اختلف في صحابيه، فرواه إسحاق الأزرق عن سعيد بن عُبيّد عن علي بن ربيعة، هكذا، وخالفه أبو نُعيم فقال: عن سعيد عن علي بن ربيعة، عن المغيرة بن شعبة، أخرجه البخاري في "الأدب" عن أبي نعيم، وفيه قصة النوح على قرظة بن كعب، وكذا أخرجه مسلم والترمذي من طرق، عن سعيد بن عُبيّدة، وأخرجه ابن قانع من طريق إسحاق الأزرق، شيخ الطبراني فقال: كعب بن علقمة، وهو وهَمّ، ولعل سبب الوهم دكر قرظة بن كعب، فلعله صُحف وقلب والله أعلم. ينظر 'الإصابة" (٧٤٢٥/٣٠٢/٨)).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: وهو يَعْلَى بن مُرّة بن وَهْب بن جابر بن عَتَّاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عَوْف أبن ثقيف الثقفي، أبو المَرَازِم، قال: يحيى بن معين: شهد خَيبر وبيعة الشجرة، والفتح والهوازن والطائف. كان من أفضل الصحابة، روى عن النبي عَيْم أحاديث، وعن علي، روى عنه ابناه عبد الله وعثمان، وكذلك واشد بن راشد وآخرون، قال ابن سعد: أمره النبي عَيْم بأن يقطع أعناب ثقيف فيقطعها، "الإصابة" (١٠/٣٧٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) وفي ع: أخبرنا المبارك، حدثنا إبراهيم الحربي، حدثنا سهل بن زنجلة، حدثنا الصباح بن محارب...إلى آخر السند. وفي ع ويوسف في أول السند: "أخبرنا المبارك بسن علي قال: أنبأنا علي بن أحمد بن بيان قال: أخبرنا محمد بن محمد بن السواق قال حدثنا أحمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا إبراهيم الحربي، قال حدثنا سهل بن زنجلة، قال: حدثنا الصباح بن مُحارب عن محمد بن عبد الله بن يعلى عن أبيه عن جدّه أن النبي قال: من كذب علي شيئًا اعتمده فليتبوأ مقعده من النار " وفي يوسف زيادة " قال المصنف: ورواه عبد السلام بن عاصم عن الصباح فقال: "من كذب علي مُتعمداً فليتبوأ مَقعداً فليتبوأ مَقعداً من النّار، ثم ذكر السند الثاني: أنبأنا ابن ناصر، أنبأنا ابن سعد. وإلخ مع ذكر السند

قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حَمُويه، قال: أنبأنا عيسي بن عمر السمرقندي، قال: أنبأنا عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي، قال: أنبأنا محمد بن حميد، قال: أنبأنا محمد بن مرة، حميد، قال: حدثني الصبّاح بن محارب، عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مُرّة، عن أبيه عن جدّه أن رسول الله عليه قال: «من كَذَبَ عَلَيّ مُتعمّداً فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار»(١).

# (١/٥٩) [٧٣] ومنهم / مُرَّةُ البَهْزِي (رضي الله عنه):

(۱۹۱) أنبأنا أبن ناصر، قال: أنبأنا أبن سعدُويَه، قال: أنبأنا محمد بن الفضل، قال: أنبأنا أبو بكر بن مردُويَه، قال أنبأنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن هارون بن روح قال: حدثنا سُليمان بن عبد الحميد، قال: حدثنا نصر بن خُزيمة قال: أخبرني أبي، عن نصر بن عَلْقَمة، عن محفوظ بن علقمة، عن أبن عائذ، قال: قال عَمرو بن تميم، أن مُرَّة البَهْزِيّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كذَبَ عَلَيّ فإنه يتبوأ بيتًا في جهنم» (٣).

<sup>(</sup>١) وفي ع، ح "من كذّب علي شيئًا اعتمده فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" ورواه عبد السلام بن عاصم عن الصباح فقال: "من كذّب علي مُتعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" أخرج هذه الرواية الطبراني في "الكبير" (٢٦/ ٢٢٢ ح: ١٧٥) ، قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ١٥٥) و رواه الطبراني في الأوسط (١٣٢ مجمع البحرين) وفيه عمر بن عبدالله بن يعلى وهو ضعيف، ولم ينسبه إلى الكبير وقال في (٢/ ١٠٥) رواه الطبراني في "الكبير" وفيه عمسر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف؛ وأخسرجه الدارمي، باب اتقاء الحديث عن النبي المنافي (١/ ٢٧) ؛ وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ١١٧١) قال: أما الحديث الأول قد روي بغير هذا الإسناد بأسانيد جياد" قال زائدة عن عمر بن عبد الله بن يعلى: رأيته يشرب الخمر، وقال أحمد بن حنبل: ضعيف المخديث، وفي رواية منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وقال البخاري: يتكلمون فيه، ينظر "الضعفاء الكبير" (٣/ ١٧٠) ، "الجرح والتعديل" (٣/ ١/ ١١٨) و "الميزان" (٣/ ٢١١) .

الكبير ، التاريخ العبير (۱/ ۱۸۰۸) به ببوع والمعدين أمر المرارية الماضي في الكاف، "الإصسابة" (۲) قدال ابدن حدجر: هدو مُرة بن كعب البهزي، يُقدال: هدو كعب بن مُرة الماضي في الكاف، "الإصسابة" (۱/ ۱۸۰۱/۱۷۰) و يقول ابن عدد البرز: هو من بهدز بن الحارث بن سليم بن منظور نزل البصرة، ثم نزل بالشام وقد قديل: أن اسم البهزي هذا كعب بن مرة، والصحيح دوالله أعلم دمرة بن كعب، وقديل: إنهما اثنان، وليس بشئ، وتوفي مرة بن كعب البهزي؛ بالأردن سنة سبع وخمسين وروى في فضل عثمان، دوى عنه الاشعث الصنعاني وجُبير بن نُفير وعبد الله بن شقيق، "الاستبعاب مع الإصابة" (۱/ ۱۸/ ۱۳۵۹) . والرواية عن مُرة البهري غير موجودة في النسخ سع، ع والمطبوع.

 <sup>(</sup>٣) عزا السيوطي تخريجه إلى ابن مُندَه في "مستخرجه" من رواية مُرة البهزي٠ "تحذير الخواص" ص ١٣٢٠.

[٧٤] ومنهم العُرْسُ بن عَميرة (١) (رضي الله عنهما) :

(۱۹۲) أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدة، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدة، قال: أنبأنا أبو حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد (٢) بن عَديّ، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن الهيثم، وأنبأنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن الحُسين بن عثمان الهمذاني، قال: أنبأنا الدارقطني، قال: حدثنا يحيى بن أبو محمد (٣) يحيى بـن صاعد قالا: حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا يحيى بن زهدم المصري، (٤) قال: حدثني أبي، عن العرس بن عَميرة قال: قال النبي عَلَيْهُ: «من كذَبَ عَلَيَ / كِذْبَةً مُعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار» (٥).

(۵۹ / ب)

قسال المؤلف: هذا العُرْس بن عَمِيـرة له صُحـبة. و ثَمَّ آخـرُ يُقــال له: العُرْسُ بن عَميرة (٦) يروي عن أنس بن مالك.

[٥٧]ومنهم سُلَيْمان بن صُرَدٌ (٧) (رضي الله عنه) :

 <sup>(</sup>١) العرس بن عَميرة الكندي أخو عدي بن عَميرة الكندي، حديثه عند أهل الشام ذكره أبو حاتم في الافراد، ولم يذكر العرس غيرهُ. "الاستميعاب" (١٧٩٣/٧٨) و أبوه عَميرة بن فَرْوة الكندي، ذكره خليفة في "الصحابة، قال ابن حبان: له صحبة، "الإصابة"(٧/ /١٧٢) .

<sup>(</sup>٢) وفي ع "أبو حامد" بدل "أحمد" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) وفي ع "أبو محمد بن يحيى" وهو مصحف.

<sup>(</sup>٤) وفي ع "ابن نهدم" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) وعزاه السيوطي في كتب إلى الدارقطني في "الأفراد"؛ وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٦٩٦) ، قال ابن عدي في يحيى بن زَهْدَم بن حارث الغفاري: أرجو أن لا بأس به، قال ابن حبان: روى عن أبيه عن العرسي بن عميرة نسخة موضوعة لا يحل كتابتها إلا على وجه التعجب ولا الاحتجاج به مما يحل لأهل الصناعة والسبر، المجروحين (٣/ ١١٤) ؛ وذكر الذهبي من طريقه حديثًا، وقال: وهذا باطل، ينظر "الميزان" (٢/ ٣٥٠) ؛ وقال الهيشي في "المجمع": أخرجه الطبراني في "الكبير" وفيه: أحمد ابن علي الأفطح، عن يحيى بن زَهْدَم بن الحارث قال ابن عدي: لا أدري البلاء منه أو من شميسخه؟ ابن علي الأفطح، عن يحيى بن زَهْدَم بن الحارث الله المجمع الكبير" (١/ ١٣٩٧) .

<sup>(</sup>٦) وفيع "عمرة" بدل "عميرة"و هومصحف.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر: هو سليمان بن صُردٌ بن الجَوْن بن أبي الجَوْن بن منقذ بن منقذ بن ربيعة بن أصرم الحزاعي، من ولد كعب بن عمرو بن ربيعة، يكنى أبا مطرف، كان خيرًا، فاضلاً، له دين وعبادة كان اسمه في الجاهلية يسارًا فسمّاه النبي ﷺ سليمان، سكن الكوفة، وابتنى بها دارًا في خزاعة، وكان له كلمة في قومه، شهد مع عليّ صفين، قتل هو والمسيب بن نجية بموضع يقال له عين الوردة، وكان أميرًا للتوّابين، ويوم قتل كان له =

(۱۹۳) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن سعدويه، قال: أنبأنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا أبو بكر بن مردُويه، قال: حدثني محمد بن علي، قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن سلَمة (۱) الفَرْغَانِيُّ، قال: حدثنا عمر بن عبد العزيز، قال: حدثنا يونس بن إسحاق، عن ابن أبي ليلى، أو أبي ليلى عن أبي عكاشة عن رفاعة عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من كذّبَ عَلَيَّ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار» (۲).

[٧٦] ومنهم يزيد بن أسد<sup>(٣)</sup> (رضي الله عنهما) :

(194) أنبأنا أبو القاسم الحريريُّ، قال: أنبأنا أبو طالب العُشَارِيُّ، قال: حدثنا الله العُسَارِيُّ، قال: حدثنا محمد بن العبّاس بن مهْراَن، قال: حدثنا محمد بن أبي (1/٦٠) يعقوب الدينوري، قال: حدثنا / أحمد بن صالح المكي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القَسْرِيُّ، عن أبيه، عن جدّه خالد بن عبد الله القَسْرِيِّ، عن أبيه، عن جدّه خالد بن عبد الله القَسْرِيّ، عن أبيه، عن جدّه أن النّار» (٥) ابن أسد، عن النبي ﷺ قال: «من كذّبَ عَلَيَّ مُتعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار» (٥).

[٧٧] ومنهم عبد الله بن زُغُب الايادي(٦) (رضي الله عنه) :

<sup>=</sup> ثلاث وتسعون سنة "الاستيعاب مع الإصبابة"(٤/ ٢٥٠- ١٠٥٦/٢٥١) و ترجمة سليمان بن صرد والرواية عنه غير موجودة في النسخ س، ع ، ح والمطبوع .

<sup>(</sup>١) وفي سليمية "مسلمة" بدلُّ "سلمة". وهو خطأ. وانظر إسناد الحديث (١٨٦)

<sup>(</sup>٢) عـزا تخريجـه السيـوطيُّ إلى ابن مُنْده في "مــستـخرجـه" من رواية سليــمان بن صُرَد الخـزاعي أبو مطرف الصحابي، "تحذير"ص:١٢١ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: هو يزيد بن أسد بن كرز بضم الكاف وسكون الراء البجلي، جدّ خالد بن عبد الله القَسْرِيّ الأمير، دكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الصحابة وقال: كان بمن وفد على النبي ﷺ، وقال البحاري: سمع النبي ﷺ، وروينا في مسند عبد بن حُميد، من طريق سيّار بن أبي الحكم، عن خالد بن عبد الله القسري عن أبيه عن جده. . . خرج يزيد بن أسد في أيام عمر في بعوث المسلمين إلى الشام فكان بها، وكان مطاعًا في أهل اليمن عظيم الشأن، وشهد صفين مع معاوية، "الإصابة" (١٠/٣٣٨/١٠) .

<sup>(</sup>٤) وفي ح بزيادة "خالد بن عبد الله بن يزيد". وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) عزا السيوطي تخريجه إلى الدارقطني في "الأفراد" انظر "التدريب" (٢/ ١٧٧)؛ وذكره المُلا عليّ القاري في "الأسوار" (ص ٣٠ ح ٨١) و عزاه إلى ابن قانع في "معجم الصحابة" .

 <sup>(</sup>٦) ترجمة عبد الله بن زُغْب الأيادي والرواية من طريقه لا يوجد في ع، س ، ح ، المطبوع. وهو عبد الله بن زُغْب الآيادي، قال: أبو زرعة الدمشقي وابن ماكولا: له صحبة، وقال العسكري: خرّجه بعضهم في المسند، وقال أبو نُعيم: مختلف فيه، وجاء منه عن النبي ﷺ قصة قُسرُ بن ساَعِدة وله رواية عن عبد الله بن حَوالة =

(190) أنبأنا ابن ناصر، قال: أخبرنا أبو سهل بن سعدويه، قال: أنبأنا محمد بن الفضل القرشي، قال: حدثنا أبو بكر بن مردويه، قال: حدثنا أبو علقمة نَصر بن أحمد، قال: حدثنا عمرو بن إسحاق بن العلاء الحمصي، قال: حدثنا أبو علقمة نَصر بن علقمة، عن أخيه محفوظ بن علقمة عن خريمة أن أباه حَدّنَهُ عن نصر بن علقمة، عن أخيه محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ الأردي عن عبد الله بن رُغْب الأيادي وكان من أصحاب النبي عَلَي متعمداً فليتبوأ مقعدة من النبي عَلَي متعمداً فليتبوأ مقعدة من النبي عَلَي متعمداً فليتبوأ مقعدة من النار»(١).

### [٧٨] ومنهم عَفَّان بن حَبِيب (رضي الله عنه) :

(197) أنبأنا زاهر بن طاهر، قال: أنبأنا أحمد بن الحسين البيهقي قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال: حدثني عبد الله بن ثابت البغدادي، قال: حدثنا محمد / بن إسحاق بن إبراهيم بن مسلمة الأهوازي، (٢) قال: حدثنا عبد الله (٦٠/ب) ابن محمد بن دينار الأهوازي قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الطُوسي، قال: حدثنا داود بن عَفّانَ بن حَبيب وذكر أنَّ أَبَاهُ هَاجَرَ مِنْ مكَّةَ إلى المدينة مع رسول الله عَلَيْ ، قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «من كذّب عَلَيَّ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار» (٣).

#### [٧٩] ومنهم عبد الله بن جَرَاد<sup>(٤)</sup> (رضي الله عنه) :

<sup>=</sup> في سنن أبي داود، "الإصابة" (٦/ ٨٨/ ٤٦٧٤) .

<sup>(</sup>۱) قال أبن حسجر في "الإصابة" (٦/ ٨٨ - ٨٩/ ٤٦٤) ؛ أخرجه ابن منّله من طريق محفوظ بن علقه ، من طريق عبد الرحمن بن عائذ، عن عبد الله بن زغب الأيادي مرفوعًا: "من كذب عليّ متعمدًا. . . " وأخرجه الطبراني من هذا الوجه وكسما عزاه السيوطي في "قطف الأزهار" ص ٢٤ إلى أبي نعسيم، وعزاه في "تحذير الخواص" ص ١١٩، وعسلي القاري في "الأسسرار المرفوعة" ص ٣٤ ح : ٩٢ إلى يوسف بن خليل في كتسابه الذي جمع فيه طرُق هذا الحديث

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر: ولقبه سكره، وأورد الخبر وقال: شيخه ومن فوقه لا يُعرفون "اللسان"(٥/ ٧٠/٣٣٣)؛ وفي يوسف "سلمة" بدل "مسلمة".

<sup>(</sup>٣) عزا السيوطي تخريجه إلى الحاكم والبيهقي ولم أجده في الكتب المطبوعة لهما.

<sup>(</sup>٤) ترجمة عبد الله بن جراد وكذا المُقنِّع بن الحصين والسروايتان عن طريقهما لا توجد في ع، س، ح. وهو عبد الله بن جَراد بن المُتفَق بن عامر بن عقيل العامري العُقيَّلي، قال البخاري وابن حبَّان وابن ماكولا: له صحبة، وقال ابن منده: عدادُه في أهل الطائف، وذكره يعقوب بن سفيان وغيرهما في الصحابة، روى عنه يعلى =

(١٩٧) أنبأنا محمد بن ناصر، أنبأنا أبو سهل بن سَعدويه، قال: حدثنا محمد بن الفضل القُرشي، قال: حدثنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال: حدثني محمد بن علي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الدستوائي، عن محمد بن هارون الفلاس، قال: حدثنا إبراهيم بن زياد سبكان، قال: حدثنا يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جَراد، قال: قال رسول الله عَلَيُّ مُتعمدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»(١).

## [ ٨٠] ومنهم[الْلُقَنُّع] بن الحُصين بن يزيد التميمي (٢) (رضي الله عنه) :

(١٩٨) أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو سهل بن سعدويه قال: حدثنا محمد (١/٦١) ابن الفضل القرشي / ، قال: حدثنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا أبو سيّار، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، قال: حدثنا سيف بن هارُون البرجمي عن عصمة بن بشير، (٣) قال: حدثني الفزَع، (٤) قال سمعت المقنّع يقول: قدمت على رسول الله ﷺ بِصَدَقَة إبِلنَا فسمعتُهُ يقول: «اللهم لا أُحِلُّ

<sup>=</sup> بن الأشدق أحد الضعفاء، وأبو قتادة الشامي راو وثقه ابن حبّان، ولعبد الله بن جراد رواية عن أبي هريرة، "الإصابة" (٣٧/٦/ ٤٥٧٩)، وقال ابن عـبد البر: روى عنه يعلى بن الأشدق وهو عمّه، ولا يُعـرف بغير رواية يعلى بـن الأشـدق عنه، ويعلى بن الأشـدق لـيس عندهم بالقـوىّ، "الاسـتـيــعـاب مع الإصـابة" (٦/١٣٢/١٣٢).

<sup>(</sup>١) ولم أجد لهذا الإسناد مصدرًا .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل "المنقع" بدل "المقنع" وكذلك في ي. وهوالمُقنّع بن الحُصيْن التصيمي، نزيسل البصرة، ذكر له حديث في بن مخلد؛ واستدركه الذهبي في التجريد [وقال: إسناد حديثه غريب، "تجريد أسسماء الصحابة" (٢٠٣٩/٩٢/٢)) إو قبيل هو: المنقع بتقديم النون على القاف "الإصابة" (١٠٣٩/٢٧٦/٨)، وذكره ابن حجر في (٢/ ٢٩٢/٩٢٨) منقّع بن الحُصيُن بن يزيد بن شبل بن حَيان بن الحارث بن عمرو بن كعب بن عبد شمس بن تميم التسميم، ذكره ابن سعد فيمن نزل البصرة من الصحابة، وأخرج البخاري في "تاريخه" وابن أبي خيثمة في "تاريخه" من طريق عصمة بن بشير، حدثنا الفزع عن المنقع قال: أتيت النبي النبي النبي اللهم لا أحل لهم أن يكذبوا علي "قال المنقع: فلم أحدث عن النبي الإلا المنقع بن المنقع بن النبي عليه النبي اللهم لا أحل لهم أن يكذبوا علي "قال المنقع: فلم أحدث عن النبي اللهم المدكور، وفيه أنه رأى وأخرجه أبو علي بن السكن من هذا الوجه مُطُولا، وزاد فيه بيان سبب الحديث المذكور، وفيه أنه رأى النبي النبي على ناقة، وأسود أخذ بركابه، قد حاذى رأس النبي بكله ما رأيت من الناس أطول منه.

<sup>(</sup>٣) وهو: البراجمي سمع الفزع وروى عنه سيف بن هارون. الجرح(٧/ ٢٠/٢٠) .

<sup>(</sup>٤) وفي حاشية الأصل (فَزَعَ صح) .

لهم أن يكذبوا على"، اللهم لا أُحلّ لهم أن يكذبوا على «(١).

[٨١] ومنهم يزيد بن خالد العَصَرِيّ (رضي الله عنه) :

(199) أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو سهل بن سعدويه، قال: أنبأنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا ابن مردويه، قال: حدثنا محمد بن عليّ، قال: حدثنا القاسم ابن إسماعيل المحاملي، قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عمرو، قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن خالد العَصري، قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: "من كَذَبَ عَلَيّ مُتعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار»(٣).

قال المؤلف: يزيد ليس من الصحابة .

[٨٢] ومنهم لأحقُّ بنُّ مالك أبو عَقِيل (١) (رضي الله عنهما) :

<sup>(</sup>۱) عزاه البوصيري في "إتحاف المهرة" إلى أبي يعلى مطولاً بسند ضعيف لضعف الفزع وعصمة بن بَشير ج ا ورق ٢٦أ؛ وعزاه السيوطي في "التدريب" (٢/ ١٧٧) إلى الحافظ يوسف بن خليل في كتابه الذي جمّع فيه طوق هذا الحديث؛ وأخرجه البخاري في "تاريخه" مختصراً انظر "المطالب العالية" (٣/ ١٣٤ ح ١٨٠٨) وقال محقق المطالب: ضعفه البوصيري لضعف الفزع وعصمة بن بشير، وابن أبي خيثمة في تاريخه كما عزاه اليه ابن حجر في "الإصابة" (٩/ ٢٧٦/ ٨١٨) ينظر تاريخ البخاري (٤/ ٢/ ٣٥) و لفظه: "رأيت رسول الله يرفع يديه حتى نظرت إلى بياض إبطيه يقول اللهم"، ونقل الذهبي في الميزان (٣/ ١٢٩/ ٥٦٢٩) عن الدارقطني قوله: عصمة بن بشير عن الفزع هما مجهولان والخبر منكر، اه.

<sup>(</sup>٢) ترجمة يزيد بن خالد العصري والرواية عن طريقه لا يوجد في ع، س، ح والمطبوع وذكره الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" :يزيد بن خالد العصري، له حديث عند أولاده (س) (٢/ ١٣٦/ ١٥٥٦) .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن مردويه من طريق عبد الرحسمن بن عمرو بن جبلة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن خالد، حدثني أبي عن جدّه قال: قــال رسول الله ﷺ: «من كَذَبَ عَلَيَّ مُتعمّدًا فليتبوأ..» الحــديث. وعبد الرحمن متروك الحديث، ينظر "الإصابة" (١٠/ ٣٤٥/ ٩٢٥٥)، وذكره أبو موسى في "الذَّيِّل" وعزاه لابن مردويه.

<sup>(</sup>٤) ترجمة لاحق بن مالك أبي عقيل والرواية عنه لا يوجد في ع وس وح، وهو لاحق بن مالك، أبو عقيل المُليِّليّ بلامين مصغرًا، ذكره أبو موسى في "الذيل"، وأخرج من طريق الأصمعيّ، عن هرم بن الصقر، عن بلال بن الأسعر، عن المسور بن مَخْرَمة، عن أبي عقيل لاحق بن مالك أنه قال لعمر: أنبأنا أبو عقيل أحد بني عقيل لقيت رسول الله على ردهة بني جُعل فأمنت به . . . " الحديث، وذكر القصة وفيها: أنه مات قبل أن يرجع عمر من الحجّ، فأمر بأهله فحُملوا معه، فلم يزل يُنفقُ عليهم حتى قبض، ومن طريق الأصمعي أيضًا، بهذا الإسناد قال أبو عقيل: سمعت رسول الله على يقول: لا تكذبوا عليّ، فإنه من يكذب علي يلج في النار " "الإصابة " (٢/ ٢-٤/ ٧٥٢٨) ، وجعه الذهبي من الصحابة فذكره في "التجريد"

(۲۰۰) أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو سهل بن سَعْدُويه، قال: أنبأنا أبو سهل بن سَعْدُويه، قال: أنبأنا أبو / بكر بن مردويه، قال: حدثني عبد الله بن عمْران، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي ذرّ القاضي، قال: حدثنا محمد بن طلحة بن محمد، قال: حدثنا هُرم بن السَّقْر، (۱) عن بلال بن الأسعر، عن المسور بن مخرمة، عن أبي عَقيل لاحق بن مالك أخي بني عَقيل، قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «لا تكذبوا عَلى، فإنّ من يكذب عليّ يلج النار».

قال المصنف: ما عرفنا لاحقًا في الصحابة.

[٨٣] ومنهم أبو مَيْمُون الأزْدِي ((رضي الله عنه):

قال: حدثنا أبو بكر بن مردويه، قال: أنبأنا ابن سعدويه، قال: أنبأنا محمد بن الفضل، قال: حدثنا أبو بكر بن مردويه، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا محمد ابن علي الصائغ، قال: حدثنا أحمد بن عُمر العلاف، قال: حدثنا أبو سعيد مَوْلى بني هاشم، عن أبي خَلْدة، (٣) قال: سمعت ميمون الأزدي، (٤) وكان عند مالك بن دينار، فقال له مالك: ما للشيخ لا يُحدّثُ عن أبيه؟ فإنّ أباك قد أدرك النبي على وسمع منه، فقال: كان أبي لا يحدث عن النبي على مَخَافَة أن يَزيدَ أو يَنْقص، قال: وسمع منه، فقال: كان أبي لا يحدث عن النبي عَلَيْ مَخَافَة أن يَزيدَ أو يَنْقص، قال: منعت رسول الله على يقول: «من كذَبَ عَلَيَ / مُتعمّدًا فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النّار»(٥).

<sup>(</sup>١) في النسخة الثانية: "هُرَيْم بن المسعر".

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في "الإصابة" (١٠٠٤/٤٠/) : جَابَان والد ميمون، روى ابن منده من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن أبي خلدة سمعت ميمون بن جابان الصُّرديّ، عن أبيه، أنه سمع النبي عَلَيْ غير مرّة حتى بلغ عشراً يقول: "من تزوج امرأة. . . " الحديث، وقال الذهبي: أبو ميمون، روى عنه ابنه ميمون يقال السمه جابان (د) "تجريد أسماء الصحابة" (٢٠٧/٢٠٧/) .

<sup>(</sup>٣) أبو خَلْدة: وهو خالد بن دينار التيمي، ثقة "التهذيب" (١٢/ ٣٧٩/٨٧) ، و"الاستغناء" (١/ ٦٠١/٦٠).

 <sup>(</sup>٤) مسمون الأزدي: مسمون بن أبي مسمون، تابعي، أرسل حديثًا، "الميزان" (٨٩٧٧) و في يوسف "مسمون الكردي" بدل الأزدي.

<sup>(</sup>٥) عزاه الهيثمي إلى الطبراني في "الأوسط" عن أبي خَلْدة قال: سمعت ميمون الكُرديّ وهو عند مالك بن دينار فقسال له مالك بن دينار . . . " الحديث، قال: إسناده حسن إن شاء الله "المجمع" (١٤٨/١) ، كما عزاه السيوطي في "الشدريب" (١٧٨/٢) و في "القطف" ص٢٤، إلى "مسند" أحمد والسطبراني، ولم أجده في المسند. وهذه الرواية من طريق أبي ميمون الأزدي لا توجد في ع، س، ح .

(۲۲/ب)

### [٨٤] ومنهم رجل من أسْلُم من الصحابة:

(۲۰۲) أنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا أبو يعلى محمد بن الحسين، قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: حدثني ابن صاعد، قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية، قال: حدثني سالم بن أبي الجَعْد، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلَقْتُ مع أبي إلى صهر لنا مِنْ أسلم من أصحاب رسول الله عليه من الله يَعْلِيمُ فسمعته يقول سمعت رسول الله عَلَي مُتعمداً فليتبوأ مَقْعَدَه من النّار»(١).

### [٨٥] ومنهم رجل آخر من الصحابة:

(۲۰۳) أخبرنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني عَمرو بن مُرّة، قال: سمعت مُرّة (۲) قال: حدثني رجُلٌ من أصحاب النبي عَلَيٌّ قال: قال رسول الله عَلَيُّ : «من كَذَبَ عَلَيٌّ مُتعمدًا (۳) فليتبوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار» (٤).

### [٨٦] ومنهم / رجل آخرمن الصحابة:

(٥٠٤) أنبأنا محمد بن علي بن المحلى (٥) قال: أنبأنا أبو محمد بن أبي عثمان الدقاق، قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن القاسم بن الحسن الخلال، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن محمد صاحب أبي صخرة، قال: حدثنا علي ابن مُسلم الطوسي، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن أصبغ بن يزيد، عن خالد بن كثير، عن خالد بن دُريّك، عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْ قال: قال

<sup>(</sup>١) لم أجد لهذه الرواية مصدرًا، لعل ابن الجوزي أخرجه من طريق ابن صاعد.

<sup>(</sup>۲) وفي ع (وحدثني عمرو بن مرة، قال حدثني) بدون سمعت مرة.

<sup>(</sup>٣) وفي ح، ي بدون "متعمدًا" .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد في "المسند" من حديث طويل (٤١٢/٥) ، و عزاه السيوطي إلى الحارث ابن أبي أسامة في "مسنده" من طريق مُرّة الهمداني، "تحذير الخواص" (ص ١٠٨–١٠٩)

<sup>(</sup>٥) وفي ح "المجلى" بالجيم.

رسول الله عَلَيْ : "من يَقُول علي ما لم أقُلْ فليتبوّا بَيْنَ عَيْنِي جهنم مقعدًا »(١) فقيل: يا رسول الله ، وهَلْ لها من عَيْنَنِ؟ قال: نعم، ألم تَسْمَعْ قَوْلَ الله عز وجل: ﴿إذا رَأَتُهُم من مكان بَعيد سَمِعُوا لها تغيّظًا وزَفِيرًا ﴾(٢).

قال المؤلف<sup>(٣)</sup>رضي الله عنه: وقد روى هذا الحديث:

[۸۷] أبو بكرة <sup>(٤)</sup> .

[۸۸] وسهل ابن الحنظلية <sup>(٥)</sup> .

[۸۹] ومعاذ بن أنس<sup>(۲)</sup> .

[ ٩٠] وأبو هند الدّاري<sup>(٧)</sup> .

(١) وفي ع: (فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم متعمدًا فقيل) .

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ١٢؛ أورد الرواية ابن حجر في "المطالب العالية" (٣٠٤٨/١٢٢) من حديث طويل وعزاه إلي أحمد بن مَنِيع، قال محقق "المطالب العالية": قال البوصيسري: رجاله ثقات (٢٦/١) ، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وفي إسناده الأحوص بن حكيم مختلف فيه، ولفظه يشبه لفظ هذا الحديث فيعتبر شاهدًا له، "المعجم الكبير" (٨/ ٢٩٣ ح: ٧٩٦١)

<sup>(</sup>٣) وفي ع: قَـال المصنف: وقـد روى هـذا الحـديث أبو بكرة وسَهْل بن الحنظلة، وسـواد بــن أنس، وأبو هند الدّاري، وسهل بن سعد، ومالك بن عتاهية، وحبيب بن حيان، وسبرة بن معبد، لم يتهيأ لنا الإسناد عنهم.

<sup>(</sup>٤) أبو بكرة: هو نُفَيع بن الحارث أو مسروح بن كَلَدَة بن عمرو بن علاج، وأم أبي بكرة سُمَيَّة جارية ابن كلدة، وكان أبو بكرة يقول: أنا مولى رسول السله ﷺ ويأبى أن ينتسب، وقد تدلى يوم الطائف إلى رسول الله ﷺ من حصن الطائف ببكرة فأسلم في غلمان من أهل الطائف فأعتقهم رسول الله، "الاستسيعاب مع الإصابة" (٢٨٧/١٥٧/١)

<sup>(</sup>٥) سهل ابن الحنظلية، والحنظلية أمه وهو سَهْل بن الربيع بن عـمرو بن عدي بن زيد الأنصاري الحارثي من بني حارثة بن الحارث من الأوس وكـان ممن بايع تحت الشجرة. "الإصابة" (٤/ ٢٧٢/٣٥)، "الاستسيعاب" (٤/ ٢٧٤/٣٨) أما سهـل بن الحنظلي أو سُهيل بن حنظلة فصـحابي آخر وهو ابن الطفيل العـامري أخي عامر بن الطفيل الفارسي المشهور. نفس المصدر.

 <sup>(</sup>٦) معاذ بن أنس الجهني، معدود في أمل مصر، وهو والــد سهل بن معاذ، وسهل بن معاذ ليّن الحديث، إلا أن أحاديثه حسان في الرغائب والفضائل. "الاستيعاب" (٢٤١٥/١٠٤/١) .

<sup>(</sup>٧) أبو هند الداري، من بني الدار بن هانئ بن حبيب، مشهور بكنيته اختلف في اسمه فقيل: بَرير وقيل: برّ، يعد في أهل النشام ومخرج حديث عن ولده، "الإصابة" (١١٨٤/٨١/١٢) ، "الاستسيعاب" (٢١/ ١١٨٤/٨١/١٢) .

(1/37)

[٩١] وسهل بن سعدة (١).

[٩٢] ومالك بن عَتَاهِيَة (٢).

[٩٣]وسَبُرة بن مَعْبَد <sup>(٣)</sup>.

[٩٤] وجُنْدُب بن حَيَّان (٤).

ولم يتهيَّأ لنا الإسناد عنهم .

[٩٥] ومن / الصحابيّات: كائشة أُمّ المؤمنين (رضي الله عنها):

(۲۰۵) أنبأنا المبارك بن علي، قال: أنبأنا ابن بَيان، قال: أنبأنا محمد بن محمد ابن السوّاق، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، قال: حدثنا دُحيَّم ح، وأنبأنا أبو بكر بن أبي طاهر، قال: أنبأنا محمد بن الحسين بن خلف، قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: حدثنا ابن صاعد، قال: الحسين بن خلف، قال: أنبأنا علي بن معروف، قال: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي، قال: (٥) حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن حصين، عن أبي سلّمة، (٢)عن عائشة رضي الله عنهاقالت: قال رسول الله عنهاقالت: قال رسول الله عنهاقالت:

<sup>(</sup>۱) سهل بن سمعد بن ممالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخررج الاتصاري الساعدي يكنى أبا العباس، "الاستيعاب" (٤/ ٢٧٧/٤) .

<sup>(</sup>٢) مالك بن عَتَاهية بن حَرْب بن سعد الكندي معدود في أهل مصرمن الصحابة وفيها كان سكناه، جاء عنه حديثان أحدهما عند أحمد من رواية أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بسن حسان عن مُخيّس بن ظَبَيَان عن رجل من جُذام عن مالك بن عتَاهية مرفوعًا. "إذا رأيتم عاشرًا فاقتلوه "و أخرجه ابن منده وابن شاهين؛ وثانيهما أخرجه أبو نعيم: إن الأرض تستغفر للمصلي " الحديث "الإصابة" (٩/٧١٤٧) ، "الاستيعاب" (٩/٣١٧) .

<sup>(</sup>٣) سَبْرة بن مَعْبد بن عَوْسَجَة بن حَرْمَلة بن سَبْرة الجُهني أبو ثُريَّة صحابي نزل المدينة وأقام بذي المَرُوة، روى عنه ابنه الربيع، شـهد الحندق ومـا بعدها، ومـات في خلافـة معـاوية، وقد علق له البـخاري وروى له مـــلم وأصحاب السنن، "الإصابة" (٤/ ٢٠٨/١٢٠)، "الاستيعاب" (٤/ ٨/١٢٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) جندب بن حَيَّان أبو رمُثَة البلوي، قال التسرمذي: له صحبة سكن مسصر، ومات بأفريقيسا، وأمرهم أن يسوّوا قبره، حديثه عند أهل مصر، أما أبو رمثة التسيمي فهو من تيم الرباب اسمه رفاعة "الإصابة" (١١/ ١٣٤ – قبره، حديثه عند أهل مصر، أما أبو رمثة التسيمي فهو من تيم الرباب اسمه رفاعة "الإصابة" (١١/ ١٣٤ – ١٣٤) و "التجريد" (١/ ١٠٠/ ٨٠٠) .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "قالا" بدل "قال" .

<sup>(</sup>٦) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أحد الائمة، روى عن أبيه، وعائشة، وأبي هريرة.

«من قال علي ما لم أقُلُ فليتبوا بَيْتًا(١) في النار»(٢).

[٩٦] ومنهم حَفْصة (رضي الله عنها) (٣):

قال: أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا ابن سَعْدُويَه، قال: أنبأنا محمد بن الفضل، قال: أنبأنا محمد بن الخسين، قال: حدثنا أحمد بن عبيدالله بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد القطّان، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عَمرو الباهلي، قال: حدّثتنا أمُّ حبيبة بنت حبيب الهُذَليّة، قالت: سمعت سمسمة الله بنت حسّان الهلالية، (٤) قالت / : سمعت حَفْصة بنت عَمر بن الخطاب رضي الله عنهما تقول: قال رسول الله ﷺ: «من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (٥).

[٩٧] وأم أَيْمَن حَاضِنَة رسول الله ﷺ (رضي الله عنها) :

الدارقطني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن الدارقطني، قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفى، قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عيسى قال: حدثني محمد بن علي ابن عُبيد الله بن محمد بن عمر (٦) بن علي، عن أبيه، قال: حدثني بشر بن عاصم، قال: حدثني أبو إسحاق السبيعي، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس، عن أم أَيْمَن قالَ: حدثني أبو إسحاق السبيعي، عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس، عن أم أَيْمَن قالَتُ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»(٧).

<sup>(</sup>۱) وفي ح "مقعده" بدل "بيتًا" .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١/ ١٦٨) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن حصين، عن أبي سلمة، عن عائشة به وفيه "من قال عني" بدل عليّ. وعزاه السيوطي إلى الدارقطني في "الأفراد"، "التدريب" (١١٧/)، كما عزاه في "التحدير" (ص ١١٦) إلي يحيى بن صاعد وإلى يوسف بن خليل بهذا اللفظ في كتابيهما، وفي ع: "فليتبوأ مقعده من النار" بدل "بيتًا في النار".

<sup>(</sup>٣) ترجمة حَفْصَة رضي الله عنها والرواية عنها طريقها غير موجودة في ع، س، ح، وفي ي "أم المؤمنين".

<sup>(</sup>٤) ما وجدت ترجمتها في الكتب، لعلّ النسبة "الهذلية".

 <sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في "التحـذير" (ص ١٢٣) إلى ابن منّذه في "مستـخرجه" من رواية حـفصة بنت عـمر بن الخطاب.

 <sup>(</sup>٦) وفي ع "عبد الله" بدل "عبيد الله"، وابن علي عن أبيه بدل "عبيد الله بن محمد بن عسمر بن علي عن أبيه". والذي في نسخة ح يوافق الأصل تمامًا.

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي إلى الدارقطني في "الأفراد" "قطف الأزهار" ص ٢٤ و "التدريب" (٢/١١٧).

قال المؤلف:

[٩٨] وقَدُّ رَوَتُ هذا الحديث خَو**ْلَة بنتُ حكيم**(١) ولم يتهيّاً لنا ذكرُ الإسناد عنها.

فهؤلاء ثمانية وتسعون نفسًا من الصحابة (٢) رَوَوْا هذا الحديث عن رسول الله ﷺ، وقَدْ كَانُوا لِأَجْله يَتَوَرَّعون (٣) عن / الرواية كما ذكرنا عن الزُبير وغيره. (٤)

(٢٠٨ / 31) وقد أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي، قال: حدثنا أبو محمد الجوهري قال: أنبأنا إبراهيم بن أحمد [الخِرقِي] (٥) قال: حدثنا جعفر الفريابي، قال: حدثنا أحمد بن الفرات، قال: أنبأنا شُعبة عن ابن أبي السَّفر، عن الفرات، قال: أنبأنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا شُعبة عن ابن أبي السَّفر، عن الشَعبِيّ، قال: "صحبت ابن عمر فما رأيتُهُ يحدّث عن النبي ﷺ إلا حديثًا واحدًا "(١).

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي إلى ابن منذه في "مُستخرجه" من رواية خُولَة بنت حكيم "التحذير" ص (١٢٣) .

<sup>(</sup>٢) وفي ح، ع، س والمطبوع "فهؤلاء أحد وستون نفسًا. . " .

<sup>(</sup>٣) وفي الحاشية: "بورعهم" في الرواية "خوفًا" .

<sup>(</sup>٤) وقد تتبع العلامة ابن حــجر طرق هذا الحديث قال: وقد أخرج البخاري من حديث المغـيرة ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العماص، ومن حديث واثلة بن الأسقع، واتفق مسلم معمه على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة، وأخرجـه مسلم من حديث أبي سعيد أيضًا وصحّ أيضًا في غير الصــحيحين من حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر وزيد بن أرقم، وورد بأسانيد حــسان من حديث طلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيد وأبي عبيدة بن الجسراح وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن عــباس وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سفيــان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيــد وخالد بن عرفطة وأبي أمــامة وأبي قــرصافة وأبي مــوسى الغافقي وعـــائشة فــهـؤلاء ثلاثة وثلاثون نفسًا من الصحابة، وورد أيضًا من نحو من خمسين غيرهم بأسانيد ضعيفة، وعن نحو عشرين آخرين بأسانيد ســـاقطة. وقد اعتنى جماعة من الحــفاظ بجمع طرقه، فأول من وقــفت على كلامه في ذلك علي بن المديني، وتبعه يعـقوب بن شيبة، ثم إبراهيم الحربسي وأبو بكر البزار، ويحيى بن محمد بن صـاعد، وكذلك الطبراني، وقال أبو القــاسم بن منده: رواه أكثر من ثمانين نفسًا، وجــمع طرقه ابن الجوزي في مقدمــة كتابه الموضوعات فجاوز التسمعين، وبذلك جزم ابن دحية وقال أبو موسى المديني: يرويه نحـو ماثة من الصحابة، وقد جمعـها بعده الحافظان يوسف بن خليل وأبو علي البكري فوقع لكل منهمــا ما ليس عند الآخر، وتحصل من مجمـوع ذلك كله رواية مائة من الصحـابة على ما فصلته من صـحيح وحـــن وضعـيف وساقط، ونقل النووي أنه جـاء عن مائتين من الصـحابة، ولاجـل كثـرته أطلق عليه جـماعــة أنه متــواتر، "فتح البــاري" (۲۰۳/۱) كتاب العلم شرح الحديث (۱۱۰) .

 <sup>(</sup>٥) وفي الأصل السليسمية "الحربي" وهو منصحف، أثبتنا الصنحين من ح وي، ينظر: "تاريخ بغداد"
 (٢٠٤٩/١٧/٦) : حدّث عن جعفر بن محمد الفريابي توفي سنة ٣٧٤هـ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه، المقدمة، باب الحديث عن رسول الله ﷺ شديد (٩) ح: ٢٦؛ "سنن الدارمي" (١/ ٨٤)، "السنن الكبير" (١/ ١١) .

(٢٠٩ / 32) قال ابن الفُرات: وحدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، عن أبي حَصِين عن عامرالشعبي، عن مَسْرُوق، عن عبد الله بن مَسْعود، قال: حدثنا يَوْمًا فقال: سمعت رسول الله يَسَيَّقُ يقول؛ فَأَخَذَتُه رِعْدَةٌ ورَعَدَتُ ثِيَابه (١) فقال نحو هذا أو كما قال. (٢)

(۱۱۰ (33 مرا الحُصين، قال: أنبأنا ابن الحُصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثّاب، عن مسروق، قال: (٣) حدثنا عبد الله يومًا فقال: قال رسول الله عليه قال: (٤) فرُعِدَ حتى رَعَدَتُ ثيابُه ثم قال نحو هذا أو شَبِيهٌ بذًا. (٥)

(١٦٤/ب) (٢١١/ 34) أنبأنا أبو / القاسم بن السَّمَرْقُنْدي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدِيّ، قال: حدثنا إبراهيم بن أسباط، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن<sup>(١)</sup> بن سهم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أنبأنا مجالد بن سعيد، عن الشَّعْبِيّ، عن مَسْرُوق قال: كان عبد الله بن مسعود يأتى [عليه]<sup>(۷)</sup> الحَوْلُ قبل أنَّ يُحدّثنا عن رسول الله ﷺ بحديث»<sup>(۸)</sup>.

(٢١٢ / 35) قـال ابـن أبـي ليلـى: "كنّا إذا أَتَيْنَا زيـد بـن أرْقم فقلنا له حدّثنا عن رسول الله ﷺ شَدِيدٌ»<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) وفي س "بنانه" بدل "ثيابه" .

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه ابن عدي في "الكامل" (١٨/١) باب من أقلل الرواية عنه مخافة الزلة.

<sup>(</sup>٣) وفي ع "عن مسروق قالا "بدل "قال"، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وفي ح بحدُف "قال" .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد في "مسنده" (١/ ٤٢٣) .

<sup>(</sup>٦) وفي ع "محمد بن عبيد الرحمن" بدل "عبد الرحمن" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) أثبتنا الزيادة من ع، ح، ي.

 <sup>(</sup>A) أخرجه ابن الجنوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" باب من أقلل الرواية عنه (١٨/١) ، وابن ماجمه،
 المقدمة (١١/١) حديث رقم ٢٥؛ وأحمد في "مسنده" (٤٦/١) .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن عـدي في "الكامل" الباب الحـادي عشــر (١/ ٣٠)؛ وأخرجــه الخطيب في "الجامــع لأخلاق الراوي" (٢/ ٣٦٥)

(٣١٣/ 36) أنبأنا أبن الحصين، قال: أخبرنا أبن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو هارون الغَنوي، (١) قال: حُدِّتنا عن مطرف قال: قال لي (٢) عمراًن بن حُصين: يا مطرف! والله إن كنت لأرى (٣) أني لَوْ شَيْتُ حدَّتتُ عن نَبِي الله يومين متتابعين، لا أعيد حديثًا، ثم لقد زادني (٤) بُطًا عن ذَلك، وكراهية له أن رجالاً من أصحاب رسول الله عليه شهدت كما شهدوا وسمعتُ كما سَمعُوا، يحدَّثون أحاديث ما هي كما يقولون، ولقد علمتُ أنهم لا يألون (٥) عن الخير، فأخاف أن يشبّه لي كما شبّه لهم» . (١)

قال المصنف: وقد كان عمر يُنكر كثرة الحديث عن رسول الله ﷺ على من لايشك في صدقه ليحترز غيره. (٧)

(37/ ۲۱٤) وأنبأنا ابن السمرقندي قال: أنبأنا ابن مسعدة قال: أخبرنا حمزة بن يوسف قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي، قال: أنبأنا أحمد بن شُعيب النسائيُّ، قال: أنبأنا إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله ابن إدريس، عن شُعبة، عن سَعد بن إبراهيم، عن أبيه (٨) قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي الدرداء، وإلى أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم، فقال: ما هذا الحديث الذي تُكثرون عن

<sup>(</sup>١) وفي ع "الغنوي عن مطرف" .

<sup>(</sup>۲) وفي ح بدون "لي" .

<sup>(</sup>٣) وفي ع "لا أرى" بدل "لأرى" .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "قد زاد" .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "لا يُبالون" بدل "لا يالون" .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد بن حنبل في "مسنده" (٤/ ٤٣٣) ؛ وأخرج نحوه ابن ماجه في المقدمة حديث ٢٨؛ وابسن عبد البسر في "جامع بيان السعلم وفضله" (٢/ ١٢٠) كلاهما بلفظ: "أقِلُوا الرواية عن رسول الله ﷺ ثم إني شريككم ".

<sup>(</sup>٧) قوله "قال المصنف: وقد كان. . . "إلى نهاية الجملة زيادة من نسخة يوسف أغا الأصل، ولاتوجد في نسخة سليمية.

<sup>(</sup>۸) وفي ي بدون "عن أبيه" .

رسول الله ﷺ؟! فحبسهم بالمدينة حتى استُشْهِدَ اللهُ

(١٥٠ / ١٥) أنبأنا ابن الحُصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا ابن مَهدي، (١٥٠/ب) عن مُعاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن عامر اليحصبي / [قال:] سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: "إيّاكم وأحاديث رسول الله عَلَيْهُ إلا حديثًا كان على عهد عمر. [فإن عمر] (٢) كان أخاف الناس في الله عز وجل (٣).

### \* \* \* فصل

# [ التأويلات الأربع لحديث: من كذب على متعمدًا ] (١)

وقال مصنف الكتاب رضي الله عنه: وقد تأوّل الحديث الذي طرّقناه وهو قوله وقال مصنف الكتاب عليّ. . . . ) قوله وقال الكذابين القاصدين للوَضْع بأربعة تأويلات ووضعوا [في ذلك] (٦) أحاديث:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (١٨/١) و قال ابن عدي: وهذا الحديث لا يرويه عن مالك إلا معن بن عيسى، ومالك لسم يرو عن أحد من الكوفيين، إلا عن عبد الله بن إدريس بن يزيد، وهو كوفي، وهو على مذهبه. وعزاه الشيخ الهيشمي إلى الطبراني في "الأوسط" وقال: هذا أثر منقطع، وإبراهيم ولا سنة عشرين، ولم يُدرك من حياة عمر إلا ثلاث سنين، وابن مسعود كمان بالكوفة، ولا يصح هذا عن عمر "المجمع" باب الإمساك عن بعض الحديث (١٤٩١). وفي هامش أصل المجمع: بل هذا صحيح عن عمر من وجوه كثيرة، وكان عمر شديداً في الحديث وتعقب الشيخ مصطفى السباعي على هذه الرواية وقال وعلامات الوضع عليها ظاهرة "السنة ومكانتها في التشريع" ص ٧٨-٧٩؛ وكما طعن ابن حزم هذه الرواية بالانقطاع، لأن إبراهيم لم يسمع من عمر، ووافقه البيهقي على هذا "الأحكام" (١٩٣٢) و ينظر كذلك "تذكرة الحفاظ" (٧/١) و "المحدث الفاصل" ص ١٦٣٠؛ و"السنة قبل التدوين" ص ١٨-١٠١.

<sup>(</sup>٢) "قإن عمر" لا يوجد في الأصل؛ أثبتناها من ع، س، ي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجسوزي من طريق أحمد في "مسنده" (٩٩/٤) و فيه " . . . وإن عمر كان أخاف الناس" وله
 شاهد عند ابن عدي في "الكامل" (١٨/١) وفيه راو لم يسم .

<sup>(</sup>٤) وفي طرف حاشية الأصل "تأولات بتأويلات الكذابين" ما بين القوسين المكسورين من المحقق .

<sup>(</sup>۵) وفي ح زيادة "متعمدًا" .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ح) .

### التأويل الأوّل:

إنهم قالوا: الكذب عليه أن يقال: ساحر أو مجنون وروَوا في ذلك حديثًا:

(٢١٦) أنبأنا به أبو سعد أحمد بن محمد بن البَغْدَاديّ، قال: حدثنا عبد الوهاب ابن أبي عبد الله بن مَنْدَه، قال: أنبأنا أبي (١) قال: أنبأنا خيثُمَة، قال: حدثنا عمران ابن بكّار، قال: حدثنا يزيد بن عَبْد ربّه، قال: حدثنا بقية، قال: حدّثني أبراهيم بن أدهم، قال: حدثني أعين مولى مُسْلِم بن عبد الرحمن يَرفَعُهُ قال: لَمّا قال رسول الله عَلَيْ: «من كذب علي متعمدًا (٢) قالوا: يا رسول الله نَسْمَعُ منك الحديث فَنزيدُ فيه ونَنْقُصُ، فهذا كذب علي عليك؟ قال: لا ولكن مَنْ كذب علي يقول: أنا مَجنُونٌ (٣).

/ قال المؤلف: (٤) وهذا حديث مُنْقَطِعٌ، وأُعَيُّن مجهُول، (٥) ثم لا حُجة فيه لمن (١/٦٦) يُريد الوَضع، لأنه لو صَحّ كان معنى قـولهم: نَزِيدُ ونَنْقُصُ في الألفاظ التي لا تُخِلُّ بالمعني، (٦) وهذا جائز، فليس فيه راحة لمن يَقصدُ الكذب عليه.

### التأويل الثاني:

قالوا: الْمُرادُ بِهِ: من كذب عليّ يَقْصِدُ (٧) شَيْني وعَيْبَ ديني واحتجُّوا بحديث:

(٢١٧) أنبأنا به محمد بن ناصر، عن أبي علي الحدّاد قال: أنبأنا أبو نُعيّم الحافظ، قال: حدثنا والله على الحدّد الدلال، قال: حدثنا قال: حدثنا القاسم بن محمد الدلال، قال: حدثنا أسيد بن زيد الجمّال، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عَطِيّة، عن الأحوص بن حكيم، عن مكْحول، عن أبي أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: «من كذب عليّ متعمدًا

<sup>(</sup>۱) وفی ح بدون "أنبأنا أبی" .

<sup>(</sup>٢) وفيّ ع بزيادة "فليتبوأ مقعده من النار" .

<sup>(</sup>٣) إسناد الحديث ضعيف جدًا، ولم أقف على مصدر الرواية .

<sup>(</sup>٤) ينظر الجرح (٢/ ٣٢٤/٣٢١) .

<sup>(</sup>٥) وفي ع، س "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٦) وفي ع "لا تخل له بالمعنى" .

<sup>(</sup>٧) وفيع "من يقصد" بزيادة مُنْ .

فليتبو أمقعده بين (١) عَيْنَيْ جَهَنَّمَ» فشَقَ ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله! إنّا نحدّث عَنْكَ بالحديث فَنَزيدُ ونَنْقُصُ، فقال: «ليس ذلكم، إنما أُعْنِي رسول الله! إنّا نحدّث عَنْبي وَشَيْنَ الإسلام» (٢٠) .

قال المؤلف: (٣) وهذا الحديث لا يَصِح، لأنّ محمد بن الفضل قد كذّبه يحيى بن معين والفَلاّس وغيرُهما، وقال أحمد بن حنبل: لَيْس بشيّ، (٤) وإنما وَضَع (٥) هذا من في نيّته الكذب.

### التأويل الثالث:

أنّهم قالوا: إذا كان الكذب لا يُوجب ضلالاً جَازَ. قال أبو بكر محمد بن منصُور ابن السّمعانيّ: (٦) ذهب بعضُ الكرّامِيّة (٧) إلى جَواز وَضْع الأحداديث على (٨) رسول الله ﷺ فيما لا يتعلّق به حُكم من الثواب والعقاب ترغيبًا للنّاس في الطاعة،

<sup>(</sup>١) وفي النسخ الأخرى غير الأصل "من" بدل "بين" .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني من حديث أبي أمامة وفي إسناده الأحوص بن حكيم مختلف فيه، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف، قاله الهيثمي، والراوي عن محمد بن الفيضل: أسيد بن زيد كذّبه يحيى وقال غيره: متروك كذا في هامش الزوائد، "المطالب العالية" (٣/ ١٣٢) ح: ٤٨٠ وذكر بعيد ذلك ابن حجر رواية خالد بن دُريك عن رجل من أصحاب النبي علي الله علي الله علي الله علي ما لم أقُل أو ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير واليه غير مواليه فليتبوا بين عيني جهنم مقعدا، قيل: يا رسول الله وهل لها عينان؟ قال: نعم، ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: ﴿إذَا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا وزفيراً فكففنا عن الحديث حتى أنكر ذلك من شأننا، فقال لنا: مالي لا أسمعكم تحدثون؟ قلنا: يا رسول الله وكيف نتحدث وقد قلت ما قلت، ونحن من شأننا، فقال لنا: مالي لا أسمعكم تحدثون؟ قلنا: يا رسول الله وكيف نتحدث وقد قلت ما قلت، ونحن الإسلام " أحدمد بن منيع، قال المحقق: قال البوصيري: رجاله ثقات (٢٦/١) يقول المحقق: معنى: نزيد وننقص أى في الألفاظ التي لا تخل بالمعنى.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "قال المصنف" .

 <sup>(</sup>٤) ينظر "الميزان" (٤/٦-٧/٢٥٠٨)؛ "العلل" (٢/ ٧٠/٢٥) .

<sup>(</sup>٥) وفي س زيادة "مثل" .

<sup>(</sup>٦) وفي ع، ي "محمد بن منصور السمعاني" بدون "ابن" -

<sup>(</sup>٧) الكَرَّامِيَّة: قال أبو الحسن الأشعري: من المرجئة الكرامية أصحباب محمد بن كرّام، يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب، وأنكروا أن يكون معرفة القلب أي شئ غير الستصديق باللسان إيمانًا. وزعموا أن المنافقين في عهد الرسول ﷺ كانوا مسلمين على الحقيقة. "مقالات الإسلاميين" ص ١٤٤٤ و "الملّل والنّحَل" (١/١٥٩)، و"الفرق بين الفرق " (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>A) وفي ع "على النبي" بدل "على رسول لله".

وزجرًا لهم عن المُعْصِية، واغْتَرُّوا(١) بأحاديث:

(٢١٨) (٢) قال المؤلف: قلتُ أخبرنا بها إسماعيل بن أبي بكر المُقْرئ قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدَة، قال: أنبأنا حَمْزة بن يوسف السَّهِمي، قال أخبرنا أبو أحمد بن عَدِي الحافظ، قال: حدثنا محمد بن صالح بن أبي عصمة الدمَشْقي، قال: حدثنا محمد بن أبي هشام بن عمّار، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن سُميَّع قال: حدثنا محمد بن أبي الزُعَيْزَعَة، قال: سمعتُ نافعًا يقول: قال ابن / عُمر -رضي الله عنهما-: قال (١/١٧) رسول الله عَنْفَى: "من قال علي كذبًا لِيُضل الناسَ بغير علم، فإنّه بَيْن عَيْنَي جهنّم يَوْمَ القيامة، وما قال من حسنة، فاللهُ ورسولُهُ يامُرانِ بها، قال الله عز وجل: ﴿إنّ الله عَنْمُ بُلُولُ الناسَ بَا عَدْ والإحْسَانَ ﴾ "" [ النحل: ٩٠] .

(٢١٩) قال ابن عَدِيّ: وأنسانا محمد بن يحيى بن سليمان المروزيّ ، قال : حدثنا الحكم بن مُوسى ، قال : حدثنا الحكم بن مُوسى ، قال : حدثنا محمد بن سلَمَة الحَرّاني ، عن الفِزَارِيّ ، عن طَلحة بن مُصرّف ، عن عبد الرحمن بن عَوْسَجَة ، عن البَرَاءِ بن عَازَب قال : قال رسول الله ﷺ: «من كذب عليّ متعمدًا فليستبوأ مقعده من النار» ثم قال بَعْدُ: (٤) «من كذب عليّ متعمدًا ليُضِلّ به النّاسَ فليتبوأ مقعده من النار» .

<sup>(</sup>١) وفي نسخة الأصل "و اعترضوا. . . " وهو مصحف، والْبُتنا الصحيح من النسخ الآخر.

<sup>(</sup>٢) وفي ح، ع "قال المصنف أخبرنا" .

<sup>(</sup>٣) والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (١٩/١) في الباب الثاني، وقال الهيشمي في "مجمع الزوائد": عن عبد الله مرفوعًا: "من كدب علي متعمّدًا ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار" رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، قلت: وهو عند السرمذي والنسائي دون قوله "ليضل به الناس" (١٤٤/١) باب فيسمن كذب...، محسمد بن أبي الزُعيزعة، ضعيف، منكر الحديث ودجّال، انظر "الجسرح والتعديل" (٣/ ٢٦١) القسم الثاني، و"ميزان الاعتدال" (٣/ ٥٤٨). يقول المحقق: فقول. "ليضل به الناس" منكر واصل الحديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) وفي ع "ثم قال بعد ذلك" .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عــدي في "الكامل" (١٩/١) الباب الثاني وقال: وهذا الحديث بهــذا الإسناد لا يرويه عن طلحة ابن مصرّف غير الفزاري، وهذا الفزاري هو محمــد بن عبيد الله العرزمي الكوفي (متروك) ، هكذا يُخبر عنه محمد بن سلمة الحراني، في هذا الحديث وفي غــيره، و لا يسميّه لضعفه (أي يدلّس) ولا يروى هذا الحديث عن العرزمي وهو الفزاري إلا محمد بن سلمة الحراني. فلفظ "ليضل به الناس" منكر.

(۲۲۰) قال ابن عَدِيّ: وحدثنا بهلُول بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن عَمْرِو ابن حَنان، (۱) قال: أنبانا بقيّة، قال: أنبانا محمد الكُوفيّ، عن الأعمش، عن أبي سُفْيان، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كذب عليّ متعمدًا ليُضِلّ به النّاس، فَلْيَتَبُوّأ مَقْعَدَه من النار» (۲).

(۲۲۱) قال ابن عدي : وحد ثنامحمد بن عبيد الله بن فُضيل الحمصي، قال: حدثنا محمد بن مُصفَّى، قال: حدثنا بقية، عن محمد الكُوفي ، عن الأعمش ، عن أبي محمد بن مُصفَّى، قال: حدثنا بقية ، عن محمد الكُوفي ، عن الأعمش ، عن أبي (۱۲۷) سُفيان - وهو طلحة بن نافع ، عن جابر رضي الله عنه قال: / قال رسول الله علي من عمدًا ليُحل [حرامًا] (۱۳) أو يُحرَم حلالاً ، أو يُضِل النّاس بغير علم فليَتَبَوّأ مَقْعَدَه من النار (۱۶) .

وحدثنا العباس بن أحمد بن أبي شَحْمَة الخُتلي، قال: وحدثنا العباس بن أحمد بن أبي شَحْمَة الخُتلي، قال: وحدثنا محمد بن أبان، قال: أنبأنا يوسف بن بُكيسر، عن الأعمش، عن طلحة -هو ابن مُصرَّف -(٥) عن عمرو بن شُرَحْبِيل، عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عَلَيْ قال: «من كذب علي متعمدًا ليُضِل به النّاس، فَلْيَتَبَوا مُقْعَدَه من النار»(١).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عمرو بن حَنَان، بفتح المُهملة وخفة النون، الكلبي، الحمصي، صدوق يُغرب من الحادية عشرة، التقريب (ص:٤٩٩: ٦١٨٥)، و'التهذيب" (٩/ ٣٧٢)، وفي "الكامل" حبّان وهو مصحف من النساخ، وكذلك في ع "حبان" بالباء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن عدي في "الكامل" (١/ ٢٠) وقال ابن عدي: وهذا الحديث لا يرويه بهذا الإسناد غير بقيّة، عن محمد، ومحمد الكوفي، ربحا نَسيّهُ بقيّة فسقال: محمد بن عبد الرحمن، وهو مجهول. قال الذهبي في "الميزان": محمد بن عبد الرحمن القشيري الكوفي، فيه جمهالة وهو مُتّهم وليس بثقة (٢/ ١٢٣/ ٧٨٤٩)، وفي "المغني في الضعفاء" هو كذاب مشهور (٢/ ٢٠٢) فلفظ "ليضل به الناس" منكر.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل "حلالاً" بدل "حرامًا" وهو مصحف وفي النسخ الأخر "حرامًا" .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/ ٢١) ، الباب الثالث. حــديث جابر بن عبد الله ورد بطرق أخر في مسند أحمد (٣/٣/٣) ، و ابن ماجه (١٣/١) حديث (٣٣) بدون قول ليضل به الناس .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "طلحة بن مصرف" .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابسن عدي في "الكامل" (١/ ٢٠) الباب الثاني، قال الهيثمي رواه البنزّار عن عبد الله بن مسعود، ورجاله رجال الصحيح، قلت: وهو عند الترمذي والنسائي دون قوله "ليضلّ به الناس" (١٤٤/١) باب فيمن كذب على رسول الله على وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٧٤/١) وقال: هذا حديث منكر وليس أحد يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن بكير... وذكر طرقًا ولم يسلم منها طريق. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٢٠٠) .

(٢٢٣) قال ابن [عَدي]: (١) وأنبأنا علي بن سعيد بن بَشير، قال: حدثنا سَهْلُ بن زَنْجَلَة، قال: حدثنا سَهْلُ بن مُرة، وَنْجَلَة، قال: حدثنا الصّبّاح بن المُحَارب، عن عمر (٢) بن عَبد الله بن يَعْلى بن مُرة، عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله ﷺ «من كذب علي متعمدًا ليُضِلّ به النّاس، فَلْيَتَبُوّا مَقْعَدَه من النار» (٣).

### [ تعقبات ابن الجوزي على هذه الأحاديث ]

قال(٤) المؤلف: قلت: وهذه الأحاديث كلَّها لاتصحّ.

أما الأول: فإن ابن [أبي] (٥) الزعيزعة ليس بشئ. قال البخاري: لا يكتب حديثه، (٦) وقال أبو حاتم بن حببان الحافظ: هو دجّال من الدّجّالين يروي الموضوعات. (٧)

<sup>(</sup>١) وفي الأصل "علي" باللام وهو مصحّف، وأثبتنا الصحيح من النسخ الآخر.

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل "عمرو" بالواو، وأثبتنا الصحيح من النسخ الأخرى، و"النقريب" و"الكامل" .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/ ٢٠) الباب الثاني، وقال: وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه فيسما علمت إلا الصباح بن محارب. قال الهيشمي في المجمع : رواه الطبراني في "الكبير" و فيه عمر بن عبد الله ابن يعلى وهو متروك الحديث (١٤٧/١)، وقال المحيقةون: استدل الكرامية بزيادة "ليضل به الناس" في أحاديث الباب، ووجه استدلالهم بهذا الحديث في ادعائهم الباطل، أن اللام في "ليضل" تعليل في عدم جواز الكذب، أما إذا كان الوضع لغير الإضلال فيانه جئز! ومما لا شك فيه أن هذا القول باطل وفاسد، لأنه ينبني على جهلهم باللغة المعربية مع منافاته لإجماع من يُعتَدّ به من المسلمين، ثم الزيادة (ليضل) غير ثابتة بالإجماع وكماهو مبين في هذا الكتاب، وعلى تقدير أنها ثابتة فليست اللام للعلة بل للتاكيد وليس لحكم وائد كقوله تعالى فوفمين أظلم ممن افترى على الله كمذبًا ليضل الناس أو أن اللام لام الصيرورة والعاقبة معناه: أن عاقبة كذبه ومصيره إلى الإضلال به كقوله تعالى فوالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنًا في قال ابن حجر في "الفتح": والزيادة لم تثبت وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني والحاكم إرساله، وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مُرة بسند ضعيف، ينظر "فتح الباري" (١/ ٢٠ ) و "سرح صحيح مسلم" للنووي (١/ ٧٠- ١٧) و "توضيح الافكار" (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) وفي ع "قال المصنف" بدل "المؤلف" .

<sup>(</sup>٥) زدنا كلمة "أبي" من ي، والنسخ الأخرى، فإنها غير موجودة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) "التاريخ الكبير" (١/ ١/٨٨) .

<sup>(</sup>V) "المجروحين" (۲/ ۲۸۸) .

وأما الحديث الثاني: فما يرويه عن طلحة غير الفزاري، والفزاري هو محمد بن (1/٦٨) عُبيد الله العَرْزَمِيّ، وإنما كنّى عنه محمد / بن مسلمة لضَعفه، قال يحيى: لا يُكتب حديثُ العَرْزَمِيّ، (١) وقال النسائيّ: متروك. (٢) وأما الحديث الثالث والرابع: فنههما محمد الكُوفِيّ، قال ابنُ عَديّ: كان بَقيّة يَرْوي عن الضعفاء ويُدلّسُهم، فالكوفِيّ مَجْهُولُ. (٣) قال المصنف: قلتُ: ولا أُراه (٤) إلا العَرْزَمِيّ أيضًا .

أما الحديث الخامس: فقد رُوِي من طريق آخر وليس فيه "ليُضِل به" قال الحاكم وأبو عبد الله: وَهِمَ يُونس بن بُكُيْر في هذا الحديث في موضعين: أحدهما: أنه أسقط بين طلحة وعمرو بن شُرَحبيل أبا عمّار. والثانى: أنه أسنده، والمحفوظ أنه مُرسل عن عمرو بن شُرَحبيل عن النبي عليه من غير ذكر ابن مسعود.

وأما الحديث السادس: فليس يرويه غير الصبّاح. (٥) قال العُقَيْلي: والصبّاح يخالف في حديثه. (٦)

(٦٨/ب) التأويلُ الرابع: إنّ بعضَ المخْذُولين من الواضعين أحاديث الترغيب / قال: إنما هذا الوعيد (٧) لمن كذب عليه، ونحن نكذب له، ونقوى شَرْعَه، ولا نقُول ما يُخالِفُ الحَقّ، فإذا (٨) جئنا بما يُوافق الحقّ فكأنَّ الرسول ﷺ قاله، واحتجّوا: (٩)

(٢٧٤) بما أخبرنا به إسماعيل بن أحمد السَمَرْقَنْدي، قال: أنبأنا إسماعيل بن

<sup>(</sup>١) "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢/ ٨٣/٣) .

<sup>(</sup>٢) "الضعفاء والمتروكين" (٩٢) .

<sup>(</sup>٣) "الكامر" (١/ ٢٠) [و الفزاري هو:محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان الفزاري أبي عبد الرحمن العرزمي الكوفي عن عطاء وعمرو بن شعيب، تركه ابن المبارك، وقال النسائي. ليس بثقة "التهذيب" وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال ابن معين: لا يكتب حديثه: وقال الفلاس: متسروك مات سنة(٣٥٥هــ) الميزان (٣/ ١٣٥٥/ ٧٩٠٥)، خلاصة تذهيب التهذيب ص ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) وفي ح "قلت أنا ولا أرا إلا..." .

<sup>(</sup>۵) وفي ح "إلا الصباح" بدل "غير" .

<sup>(</sup>٦) الضّعفاء الكبير للعقيلي: (٧٥١/١٤/٢) . ولكن قال أبو زرعة: صدوق وأثنى عليه أبو حاتم "المغنى" ٣٠٦ ت ٧٨٥٧، الجرح والتعديل (١٩٤٣/٤٤٢/٤) .

<sup>(</sup>٧) وفي ع "إنما هو" بدل "هذا" .

 <sup>(</sup>A) وفي ح و إذا " بالواو بدل الفء .

<sup>(</sup>٩) وفيّ ع "و احتجوا بما قاله" .

مَسْعَدَة، قال: أنبأنا حَمرة بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا البُخْتَرِيّ الوليد بن حَمّاد الرّملي، قال: أنبأنا سليمان بن عبد الرحمن، قال: حدثنا البُخْتَرِيّ ابن عُبَيْد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: "مَنْ حَدّتْ عَنّي حَديثًا هُو لله رضى، فأنا قُلْتُه، (١) وبه أُرْسِلْتُ»(٢).

قال المؤلف: وهذا حديث باطل، قال ابنُ حبّان: «لا يحلّ الاحتجاجُ بالبُخْتَرِي إذا انْفَرَد (٣)».وهؤلاء (٤) تَعَاطَوا على الشريعة وادَّعَوْا أَنْ فيها نَقْصًا (٥) يحتاج إلى تمامٍ فأتموها بآرائهم، (٦) وإنّي لأسْتَحْيِي من وَضْع أقوامٍ وَضَعُوا:

«أَنَّ مَنْ صلّي كذا فَلَهُ سبعُون دَارًا، في كلّ دار سبعون ألفَ بَيْت، في كُلّ بيت سبعُون ألفَ سَرِير، على كلّ سرير سبعون ألفَ جارية..» وإن كانتِ القُدْرة لا تَعْجِز، ولكن (٧) هذا تخليط قَبيحٌ.

وكذلك يقولون: «من صام يومًا(٨) كان له كأُجْر ألف حاجً، وأَلْف مُعْتَمِرٍ، وكان له ثوابُ أَيُّوب» وهذا يُفْسِدُ مَوَازِينَ مَقَادِير الأعْمَالِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي ع "و أنا" بالواو .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٤٩٠) باب من اسمه بختري، قال ابن عمدي: روى عن أبيه عن أبي هريرة قدر عمدين عدينًا عمامتها مناكبر ثم ذكر له منها ثلاثة هذا أحدها، وقال أبو نعميم: روى أحاديث موضوعة وهو لا شئ، "الضعفاء" له ٣٥، وكذا قال الحاكم والنقاش: وقال ناصر الدين الألباني في الضعيفة ١١٧٢: ولاشك عندي أن هذا الحديث من موضوعاته، لأن فيه الإغراء على افتراء الأحاديث على النبيكية أو على الأقل جواز روايتها ونسبتها إليه إذا كان معناها مما يرضي الله عز وجل. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجروحين (٢/١/) وقال ابن حجر في التقريب ص ١٢٠ متروك من السابعة.

<sup>(</sup>٤) وفني ع، ح بزيادة "قد" .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "ضعفًا" بدل "نقصًا" .

<sup>(</sup>٦) وفيع "برأيهم" بدل "آرائهم" .

<sup>(</sup>٧) وفي ع بدون "ولكن".

<sup>(</sup>A) وفي ع بدون "يومًا" .

### الباب الثالث

### في الأمر بانتقاد الرّجال، والتحذير من الرواية عن الكذّابين، والبحث عن الحديث المُبَاين للأُصُول

قال المؤلف: كان السَّرْبُ<sup>(۱)</sup> الأول صافيًا، وكان<sup>(۲)</sup> بعضُ الصحابة يَسْمَعُ من بعضٍ ويقـول: قال رسـول الله ﷺ من غير ذكر مَن<sup>(۳)</sup> رواه لـه، لأنّه لا يشك في صِدقِ الراوي. ودَليلُ ذلك:

- رواية أبي هريرة وابن عباس قصة ﴿ وَأَنْذُرْ عَشِيرَتُكُ الْأَقْرِبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] وهذه قصة كانت بمكة في بَدْءِ الاسلام، وما كان أبو هريرة قد أسلم، وكان ابن عباس يَصْغُرُ عن ذلك (٤) .

- وكذلك روى ابن عمر وتُوف رسول الله ﷺ على قَلِيبِ بَدْرِ (٥) وابن عمر لم يَعْظِيرُ على قَلِيبِ بَدْرِ (٥)

(٦٩/ب) – وروى / المسورُ بنُ مَخْرَمَة، ومَرْوانُ بن الحكـم قـصّة الحُديبــيّة (٦) وسِنَّهما لا يَحْتَملُ ذلك، لأَنَّهما وُلدا بعد الهجرة بسنتين.

– وروى أنس بن مالك حديث انْشقاقِ القمر بمكة. <sup>(٧)</sup>

وقال البَرَاءُ بنُ عَارِبٍ: ليس كلّ ما نُحدّثكُمُوهُ سَمِعْناهُ من رسول الله ﷺ، ولكنْ حَدَّثَنَا أصحابُنا<sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>١) أي الصدر الأول .

<sup>(</sup>٢) وفي ح "فكان" .

<sup>(</sup>۳) وفي ع"راويه" .

 <sup>(</sup>٤) حديث ابن عــباس وأبي هريرة أخرجــه البخاري في كتــاب التفسير (٦٥) باب ﴿وَأَنْذُر عشيــرتك الاقربين﴾
 حديث ٤٧٧٠، وحديث ٤٧٧١، وكذلك أخرجه مسلم وأحمد والترمذي .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في كتاب المغازي (٦٤) باب قتل أبي جهل (٨) حديث ٣٩٨٠، ٣٩٨١ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري، كتاب المغازي (٦٤) باب غزوة الحديبية (٣٥) حديث ٤١٥٧، ٤١٥٨ .

<sup>(</sup>٧) أخرجـه مسلم، كتــاب صفة المنافــقين (٥٠) باب انشقاق القــمر (٨) حديث ٤٦، ٤٧، ولفظ "مكة" غــير موجود في نسخة ع.

<sup>(</sup>A) أخرجـه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٩٥) بإسناده بلفظ "مـا كل الحديث سـمعنا من رسـول الله ﷺ، كان يحدثنا أصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل "وأخرج بنحوه في (١/ ١٢٧) وزاد "و لكن الناس كانوا =

ثم لم تَزَلَ الآفاتُ تَدِبُّ حتى وقعَتْ التُّهُمُ، فاحتِيج إلى اعتبار العَدَالة .

# [كيف تحكم على الحديث صحة وضعفًا؟ ] (١)

ومتى (٢) رأيت حديثًا خارجًا عن دَوَاوين الإسلام كالمُوطّا، ومسند أحسد، والصحيحين، وسُنن أبي داود، والترمذي ونَحْوِها، فانظُرْ فيه، (٣) فإنْ كان له نَظيرٌ من الصحاح والحسان قرِّب أَمْرَهُ، وإن ارْتَبْتَ به، ورأيته يُبَايِنُ الأصولَ فتاملُ رِجَالَ إسْنَاده، واعْتَبِرْ أَحْوَالَهُمْ من كتابنا المُسمَّى "بالضعفاء والمتروكين، (٤) فإنّك تَعْرِفُ وَجُهُ القَدْح فيه.

### [ التدليس، اختبار بعض الشيوخ بدس الأحاديث في كتبهم ]

وقد يكون الإسنادُ كُلّه ثقات، ويكون الحديثُ مَوْضُوعًا أو مَقْلُوبًا، (٥) أو قد جَرَى فيه تَدْلِيسٌ، وهذا أصْعَبُ الأَخُوال، ولايَعرِفُ ذلك إلاّ النُقّادُ، / وذلك يَنْقَسِمُ إلى (١/٧٠) قسْمَيْن: (٦).

أحدهما: أن يكون بعضُ الزنادقة أو بعضُ الكذّابينَ قد دَسّ ذلك الحديثَ في حديث بعضِ الثّقاتِ، فحدّث به لِسَلاَمةِ صَدْرٍ (٧) وظنًا منه أنه من حديثه ، (٨) وقد

 <sup>=</sup> لا يكذبون يومنذ فيحمد الشاهد الغائب وقال: هذا حديث صحيح على شرط السيخين ووافقه الذهبي
 في "التلخيص" وينظر: "تاريخ أبي خيثمة" (٣/٣٥ ب) ، والرامهرمزي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين من زيادة المحقق .

<sup>(</sup>٢) وفي ح، ع "فمتى" .

 <sup>(</sup>٣) من نَظَره كنصره وسمعه أي نأن عليه وتأمَّله. "القاموس".

<sup>(</sup>٤) طبع الكتاب في ثلاثة أجزاء بتحقيق عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ١٤٠٦ هـ.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل "و مقلوبًا" نقلناها من ي، ح .

<sup>(</sup>٦) وفي ح "ينقسم قسمين" .

<sup>(</sup>٧) وفي ح "بسلامة" وفي يوسف "بسلامة صدره ظنًا" .

<sup>(</sup>٨) وفي ع "أنه حديثه" .

ابتُلِي جماعةٌ من السكف لمثل هذا، قال ابن عَديّ: كان ابنُ أبي العَوْجَاء رَبيبَ حَمّادِ ابنِ سَلَمَة، فكان يَدُسُّ فَي كُتُبه أحاديث. (١) وقال أبو حاتم ابن حبّان الحافظُ: امتحن جماعة من أهل المدينة بحبيب بن أبي حبيب الورّاق، كان يُدخل عليهم الحديث، (٢) وكان لسفيان بن وكان لعبد الله بن ربيعة القدامي ابن سوء يُدْخِلُ عليه الحديث، (٣) وكان لسفيان بن وكيع بن الجرّاح ورّاق، يقال له: [قُرطُمة](٤) يُدخل عليه الحديث، وكان عبد الله بن صالح كاتبُ الليث صَدُوقًا، لكن وقعت المناكيرُ في حديثه من قبلَ جارٍ لَهُ، سمعت ابن خُريّمة يقُول: كان له جارٌ بَيْنَهُ وبينه عَداوةٌ، وكان يضع الحديث على شيخ ابن خُريّمة يقول: كان له جارٌ بَيْنَهُ وبينه عَداوةٌ، وكان يضع الحديث على شيخ في وسط كُتُبه، فيجُدُهُ عبدُ الله فيتوهم أنّه خَطَّ يُشْبهُ خط عبد الله، ويطرَحهُ / في داره في وسط كُتُبه، فيجِدُهُ عبدُ الله فيتوهم أنّه خَطَّهُ، فيحدّث به. (٥)

### [ تغفيل المحدث وتلقينه ]

وهذا نوع من التّغْفِيل، وقد يَزِيدُ تغفيل المحدّث فيُلقَّنُ فَيَتَلَقَّنُ، ويرتفع التغفيلُ إلى مَقامٍ وهو الغاية، وهو أن يُلَقَّنَ المُستحيلَ فَيَتَلَقّنه .

(٢٢٥) كما أخبرنا يحيى بن علي اللّدير، قال: أنبأنا أبو محمد بن أبي عُثمان، قال: أنبأنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد الفرّضي، قال: حدثنا أبو صالح سَهْل بن إسماعيل الطّرْسُوسِيّ قال: حدثنا الربيع بن

<sup>(</sup>١) سبق الإشارة إلى قول ابن عدي في المقدمة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عدي: أحاديشه كلّها موضّوعة، وقال ابن حبّان: كان يورّق بالمدينة على الشيوخ ويروي عن الثقات الموضوعات؛ كان يُدخل عليسهم ما ليس من حديثهم. انظر "الضعفاء الكبير" للعُقيلي (٢٦٢/١ [٣٣٠]) . "المجروحين" (٢٦٥/١) ، "الميزان" (١/ ١٦٩٤/٤٥١) .

<sup>(</sup>٣) انظر "المجروحين" (١/ ٧٧) النوع الرابع عشر من المقدمة .

<sup>(</sup>٤) وفي المجروحين وحاشية الأصل "قرطمة" بالميم، وفي ح "قرطبة" بالباء، وفي المخطوطة الاخرى للميزان "قرمطة" بتقديم الميم على الطاء، وفي ي "قرطبة" بالباء.

<sup>(</sup>٥) ينظر "المجروحين" (١/ ١٤٩) ، (٢/ ٤٠ –٤٣) وفي ع وي "قال المصنف وهذا نوع.." .

سُليمان، قال: حدثنا الشافعي، (١) قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد بن أسُلم: حَدَّثَكَ أَبُوكَ، عن جَدَّكَ أن رسول الله ﷺ قال: «إنّ سفينة نوحٍ طافَتْ بالبَيْتِ سَبْعًا، وصلّت ْ خَلْفَ المَقَام ركعتين؟ فقال: نعم»(٢).

### [ الأمثلة للتدليس ]

والقسم الثاني: أن يكون الراوى شرهًا ، فيسمّعُ الحديث من بعض الضُعفاء والكذّابين عن شيخ قد عَاصرَهُ أو سَمع منه ، فيسقط اسم الذي سمعه منه ، ويدلّس بذكر الشيخ وقد كان جماعة يفعلون هذا ، منهم : بقيّة بن الوليد . قال / أبو حاتم (١/٧١) ابن حبّان : وكانَتْ تلامذة بقيّة يُسوَوُون حديثه ويُسقطُون الضعفاء منه ، (٣) وربّما أوهم المُدلِّس السَماع من شخص ، فقال : عن فلان ، ويكون بينهما كذّاب أو ضعيف .

- مثل حديث رَواه عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر، عن النبي عَلَيْهُ قال: «من توضاً فأحْسَن الوُضُوءَ، دَخَل مِنْ أَيّ أَبُوابِ الجنة شاء» فقال رجل لعبد الله: حَدَّثْنا به، فقال: عُقبة بن عامر، فقيل: سمعتّه منه؟ قال: لا (٤) حَدَّثْني سَعْدُ بن إبراهيم، فقيل لِسَعْد، فقال: (٥) حدثني زياد بن مخراق، فقيل لِزِياد، فقال: حدّثني شَهْرُ بن حَوْشَبِ، عُن أبي رَيْحَانَة. (٦)

<sup>(</sup>١) وفي ع زيادة "رحمة الله عليه" .

 <sup>(</sup>۲) ينظر "الميزان" (۲/ ۱۲۵–۲۲۵/ ٤٨٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر "المجروحير" (١/ ٩٤) النوع الخامس .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "فقال لا" .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "فقال سعد" .

<sup>(</sup>٦) ينظر، الموضوع بالتنفصيل في "المجروحين" (٢٨/١-٢٩) وعلىق عليه المحقق محسمود إبراهيم زايد: ولكن أصل الحديث في "صحيح مسلم" من حديث عمر بن الخطاب وقد رواه ابن ماجه أيضًا عن عنقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهذا لا يمنع أن الخبر الذي ساقه ابن حبان في "المجروحين" يدخل إليه الضعف من ناحية لفظ الحديث ورواته، لأن في الاسناد صُعُود ثم نُزُول. انظر "شرح صحيح مسلم" (١٥٦/١)، "مختصر سنن أبي داود" (١٢٦/١)، "سنن ابن ماجه" (١٥٩/١).

قال المؤلف: ومثل هذا إنما يقع في العُنْعَنَة، وهو من بَهْرَجَة المدلّسين، (١) وهو من أعظم الجنايات على (٢) الشريعة؛ ومن هذا الجنس أنه يأتي في الحديث مَعْمرٌ عن محمد بن واسع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وكلّهم ثقاتٌ، ولكن الآفة من أن مَعْمرًا لم يَسْمَعْ من أبي صالح، وابن واسع لم يَسْمَعْ من أبي صالح، وقد يَهِمُ الثقةُ (٧١/ب) ولا يعرف / ذلك (٢) إلا كِبَار الحُفّاظ مثل حديث ابن سيرين .

- عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ: "صلاةُ اللَّيْلِ و النَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى، والوِترُ رَكُعَةٌ من آخِرِ اللَّيْلِ" قال أبو عبد الله الحاكم: إسنادُهُ ثقاتٌ، [و ذكرُ النهار] وَهَمٌ. (٤)

ومنها (ه) حديث محمد بن محمد بن حيان التمَّار، عن أبي الوليد، عن مالك بن أنس، عن ابن شِهَابٍ

- عن عائشة قالت: «ما عَابَ رسول الله ﷺ طَعَامًا قَطُّ (٦) قال الحاكم: تَدَاوَلَهُ الثَّقَاتُ، وهو بَاطِلٌ من حديث مالك، وإنما أُريد بهذا الإسناد اما ضرب بِيده امرأة قطُّ قال: ولَقَدُ اجْتَهَدْتُ (٧) أن أقِفَ على الواهم فلم أقِفْ؛ إلاّ أنّ أكثر ظَنَّي أنه ابنُ حَيّان.

- ومثل حديث عائشة: «كان إذا رأى المطر قال: صيّبًا نافعًا» قال الحاكم:

<sup>(</sup>١) بهرجة: أي تزييف.

<sup>(</sup>٢) وفي ح "عن الشريعة" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "ذاك" .

<sup>(</sup>٤) وفي النسخة الأصلية "و آخر الليل وهم" تصحيف، اثبتنا الصحيح من س، ع، ح ومن قول السندي، لأن الإيتار بأخر الليل ثبتت بالأحاديث الصحيحة وذكره الترمذي في سننه. وأخرجه النسائي بلفظ النهار في "كتاب قيام الليل (٠٠) باب كيف صلاة الليل، عن على الأزدي عن ابن عمر: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . . . " الحديث وقال أبو عبد الرحمن: "هذا الحديث عندي خطأ والله تعالى أعلم "قال الإمام السندي في الحاشية: يريد زيادة "و النهار" (٣/ ٢٢٧) .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "و مثل حديث" بدل منها حديث.

<sup>(</sup>٦) ومن طرق أخرى أخرجه البخاري عن سفيان، عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما عاب النبي على النبي النبي التبياط الله إن اشتهاه أكله وإن كسرهه تركبه: كتباب الأطعمة (٧٠) باب (٢١) ، وأبو داود في الأطعمة والترمذي وابن ماجه وأحمد في (٣/ ٤٨١ ، ٤٧٤ ، ٤٨١ ) .

<sup>(</sup>٧) وفي ح، ع "جهدتُ" بدل "اجتهدت" .

هو مُعَلُولٌ واه . (١)

وقال المصنّفُ قلتُ: فإنْ قَوي نَظَرُكُ ورَسَخْتَ في هذا العلم فهمت مثل هذا، وإن ضعَفْتَ فَسَلْ عَنْهُ، وإن كان قَدْ قلّ مَنْ يفهم هذا بل عُدم، وإيّاك أَنْ تَسْمَع / الحديث (١/٧٢) من كَذّاب، أو مُتّهم، أو مُمّن لا يعرف ما يَرْوى، فإنّه يَخْلِطُ ولا يدري.

(۲۲۹ / 39) أنبأنا علي بن عبد الواحد الدينوري، قال: أنبأنا علي بن عمر القزويني قال: حدثنا علي بن عمرو بن سَهْل، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن القزويني قال: حدثنا زاهر، عن المحاق المَرْوَرِيّ، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن أَعْيُن، (۲) قال: حدثنا زاهر، عن ابن عَوْن، عن ابن سيرين قال: «العلمُ دِين، فانظروا عمّن تأخُذُونَهُ» (۲) .

(۲۲۷ / 40) أنبأنا المحمدان بن ناصر (٤) وابن عبد الملك، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن خَيْرُون، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد القطيعيّ، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني، قال: حدثنا الباغندي، قال: حدثنا أويّن، قال: سَمعْتُ مالك بن أنس يقول: «إنّ هذا الحديث دينٌ فانظُرُوا عمّن تأخذون دينكم، والله لقد أدركتُ هاهُنا، وأشار إلى مسجد رسول الله عَيْنِ سبعين رجلاً كُلّهُمُ يقُولُ: قال رسول الله عَنْ فلم آخُذُ عَنْ أحد منهم حَرْفًا، لأنّهم لم يكُونُوا من أهل هذا الشأن، ولقد قَدم علينا الزُهريُّ، (٥) وهو شابٌ، فازْدَحَمْنا على بابه، لأنّه/ من أهل (٢٧٧))

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء (۱۰) باب ٣٣؛ وأبو داود في كتاب الأدب (٤٠) باب ١٠٤، والنسائي في الاستسقاء (١٥)؛ وابن ماجه في كتاب الدعاء (٣٤) باب ٢١؛ وأحمد في (١/١,٤١). أظن أن ابن الجوزي يشير إلى الخلاف بين العلماء في متابعة القاسم بن يحيى، و ذكر مغلطاي أن الدارقطني وصل هذه المتابعة في "غرائب الافراد" انظر "فتح الباري" (١٨/٥-٥١٩)

<sup>(</sup>۲) وفي ع "يحيى بن أعين".

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم بطريق أخرى في المقدمة، باب الإسناد من الدين (٥) ؛ وابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ
 من الاسانيد" (١/٤٦-٤٧).

<sup>(</sup>٤) وفي ع "ابن ناصر وابن عبد الباقي قالا: .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "قدم الزهري علينا" .

<sup>(</sup>٦) وفي ع وي "لأنّه كان" .

هذا الشّأن»<sup>(۱)</sup>

# فصل [ كيف يُعرف الحديثُ المنكر؟ ]

(۲۲۸) أنبأنا يحيى بن الحَسن، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: أخبرني (۲) عبيد الله بن أبي الفَتْح الفارسي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن نصر (٤) وأحمد بن إبراهيم بن شاذان، قالا: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود، (٥) قال: حدثنا المُسيّب بن واضح، قال: حدثنا سُلَيم (٦) بن مُسلم المكّي، عن يونس بن يزيد، عن الزُهْري، عن محمد بن جُبيْر بن مُطْعِم عن أبيه (٧) قال: قال رسول الله ﷺ: «ما حُدُنّتُمْ عَنّي بما تُنكِرُونَه (٨) فلا تأخذُوا به، فإني لا أقُولُ المُنكَر، ولَسْتُ من أهله (٩).

(٢٢٩) (١٠) أنبأنا ابن الحُصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٤٧)

<sup>(</sup>٢) وفي ع زيادة "قال المصنف واعلم".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أحمد بن على بن عبيد الله بن أبي الفتح..." وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وفي ع وح "نصر بن مكرم" بزيادة ابن مكرم وكذلك في يوسف .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "أبو بكر بن داود" بحذف أبي" . هو خطأ .

<sup>(</sup>٦) وفي ع "سليمان بن مسلم" وهو مصحّف.

<sup>(</sup>٧) وفي ع "أنه قال: قال" .

<sup>(</sup>٨) وفي ح "مما تنكرونه" بدل بما تنكرونه وفي ي "فلا تأخذونه" .

 <sup>(</sup>٩) أخرجه الخطيب في "الكفاية" ص ٦٠٣ باب في وجوب إطراح المنكر بنفس السند ولكن بلفظ "ما حدثتم عني مما تعرفونه فخذوه، وما حدثتم عني مما تنكرونه فلا تأخذوا به، فإني لا أقول المنكر، ولست من أهله".

<sup>(</sup>١٠) حـصل قلب في النسخ الأخرى (س، ح، ع) بالنسبة لنسخمة الأصل للإسنادين" (٢٢٨) ، (٢٢٩) وقول الأوزاعي، حيث ذكـر فيها قول الأوزاعي أولاً، ثم إسناد (٢٢٩) علي بن عبد الواحد، ثم إسناد (٢٢٨) ابن الحصين، وينتهي الفصل بانتهاء الحديث " . . . فأنا أبعدكم منه " .

جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا سُليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك ابن سعيد بسن سُويْد الأنصاري، قال سمعت، أبا حُميد وأبا أُسيْد يقُولان: قال رسول الله ﷺ: "إذا سَمِعْتُم / الحديثَ عني، تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُم، وتَلِينُ له أشعارُكم (١/٧٣) وأبشارُكُمْ، وتَرُوْن أنه مِنْكُم قَرِيبٌ، فأنا أوْلاكُمْ به، وإذا سمعتُمُ الحديثَ عني تُنْكِرُهُ قلوبُكم وتَنْفِرُ منه (١) أشعارُكُم وأبشارُكُم وتَرَوْن أنه منكم بَعيدٌ فأنا أبعدكم منه (٢) .

قـال الأوزاعي: كُنّا نَسْمع الحديث فنـعرضُهُ على أصـحـابنا كمـا يُعْرَضُ الدّرهم الزائف، فما عَرَفُوا منه أخذنا، وما أَنْكَرُوا منه تركنا. (٣)

( • ٣٣ / 41) أنبأنا علي بن عبد الواحد الدينوري، قال: أنبأنا علي بن عُمر القَزْوِيني، قال: أنبأنا البغوي، قال: حدثنا القَزْوِيني، قال: أنبأنا البغوي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبيه، عن أبي يعلى، أو عن بكر بن ماعز، عن ربيع بن خُثَيْمٍ قال: "إنّ للحديث ضَوْءًا كضَوْءِ النّهار تَعْرِفُهُ، وظُلمةً كظُلْمَة اللّيل تُنْكرُهُ" (٤).

<sup>(</sup>١) وفي ع بدون "منه" .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد بن حنبل في "مسده" (۳/ ۱۹۷۷) و(٥/ ۲۵٥) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۱/ ۱۶۹- ۱۰۰): رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح، باب معرف أهل الحديث، وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" ٥٣ وقال: رواه أحمد، وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير ٢٦١: حسن وقال في "الصحيحة" ٢٣٧: رواه ابن سعد في "الطبقات" (١/ ٣٨٨- ٣٨٨) وسنده حسن، وهو على شرط مسلم، ورواه عبد الغني المقدسي في "العلم" (٢/٤٣/٢) من طريق أخرى عن سليمان بن بلال به، ورواه ابن وهب في "المسند" (٨/ ١٦٤/٢) والمبزار كسما في "الأحكام الكبرى" رقم (١٠١)؛ والبخاري في "التاريخ الكبير" (١٠١)؛ والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١/ ٢/ ٤٣٤) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي ﷺ نحوه فهو شاهد مرسل قوي، يقول المحقق: والخطيب في الكفاية ص ٣٠٠ فالحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في "الكفاية" ص ٦٠٥ وابن أبي حاتم في "الجرح" (٢/ ٢١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب البغدادي عسن ربيع بن خُتُيَم من طريق أخري بلفظ "إن من الحسديث له ضوء كضسوء النهار نعرفه، وظلمة كظلمة الليل نتكره "الكفاية" ص ٢٠٥، وأورده السيوطي في "تحذير الخواص" ص ٢١٩ .

### الباب الرابع

### في ذكر الكتب التي يشتمل عليها هذا الكتاب<sup>(١)</sup>

(٧٣/ب) ذكرتُها / لك لتعلم تَرْتيبَهَا وتعرفَ مَوَاضِعها، فيَسْهُلُ عليك طلب الحديث منها. وهي خمسون كتابًا:

كتاب التوحيد، [كتاب الإيمان] (٢)، كتاب المبتدأ، كتاب ذكر جسماعة الأنبياء والقُدماء، كتاب العلم [وفيه فضائل القرءان] (\*) - كتاب السنّة وذمّ أهل البِدَع، كتاب الفضائل والمثالب، وهو ينقسم إلى فضائل الأشخاص والأماكن والأيام ومثالبهم. كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب السكّرة، كتاب العبوف، كتاب الطهارة، كتاب السكّر، كتاب السكّر، كتاب السكّر، كتاب السكّر، كتاب البيوع والمُعاملات، كتاب النكاح، كتاب النفقات، كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب اللبّوع والمُعاملات، كتاب الزينة، كتاب النفقات، كتاب الأحمام والقضايا، كتاب الأدب كتاب الأحكام والقضايا، كتاب الأدب كتاب الأحكام السلطانية، كتاب البرّ، كتاب الهدايا، كتاب الأحكام والقضايا، كتاب الخدود والعقربات، كتاب الزهد [وفيه الأبدال والصالحون] (\*) -، كتاب المذكر، كتاب الدُعاء، كتاب المواعظ، كتاب الموصايا، كتاب المرض، كتاب الطبّ، كتاب الموضوع على الطبّ، كتاب صفة الجنة، كتاب صفة النار، كتاب المستبشع من الموضوع على الصحابة، فذلك خصون كتابًا كلّ كتاب يشتمل على أبواب، فمن أراد حديثًا طلبه في مَظَانًه من هذه الكتب، والله الموفق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي ح: "الباب الرابع في ذكر الكتب. الكتب التي يشتمل عليها هذا الكتاب"

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخ الأخر.

<sup>(\*)</sup> من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) وفي ع "و أهوال يوم القيامة" .

# كتاب التوجيد

# ١ - باب في أن الله عز وجل قديم

(٢٣١) أنبأنا أبو الفضل مـحمد بن ناصر الحافظ، قال: أنبـأنا أبو بكر أحمد بن على بن عمر بن خلف الشيرازي، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسـابوري، قال: أخبرني إسـماعيل بن مـحمد بن الفـضل بن محمد الشـعراني، قال: / أُخْبِرْتُ عن محمد بن شجاع [الثُّلْجيّ،](١) قال: أخبرني حَبَّان بن هلاَل، عن (٧٤)) حـمَّاد بن سَلَمَة، عن أبي المُهَزِّم، عن أبي هريرة قـال: قيل: يا رسـول الله مِمَّ ربنا؟ فقال «من ماءٍ مَرُورٍ، لامِن أَرْضِ ولا من سَمَاءٍ، خَـلَق خَيْلاً فأَجْرَاها، فعَرقَتْ فَخَلَقَ نَفْسَهُ مِن ذلك العَرَق (٢) وقد رواه عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن مَنْده قال: حدثنا محمد بن شجاع<sup>(٣)</sup> فقال فيه: «إن الله عزّ وجلّ خَلَقَ الفَرَس، فأَجْرَاها، فعَرَقَتُ، ثم خلق نفسهُ منها»(٤).

> قال المؤلف: (٥) هذا حديث لا يُشكُّ في وَضَعه، وما وضع مثل هذا مُسلم، وإنه لَمِنْ أَرَكً الموضوعات وأبْرَدِها، إذ هو مُستَحيلٌ، لأنَّ الحَالقَ لا يَخْلُقُ نَفْسَهُ وقد اتَّهم علماءُ الحمديث بوضع هذا الحديث محمد بن شجاع: فأنبأنا إسماعيل بن أحمد السَّمُوفندي، قال: أنبأنا أبو القاسم الإسماعيلي، قال: حدثنا حَمزة بن يوسف

<sup>(</sup>١) وفي الأصل "البلخي" وهو مصحّف، صححناها من ع، ي.

<sup>(</sup>۲) وفي ع "قال المصنف وقد رواه" .

<sup>(</sup>٣) وقي ح "عن محمد بن شجاع" بدل "حدثنا محمد" .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق الجوزقاني في "الأباطيل" كلا المتنين، (٥٦/١٥–٥٨) حديث ٥٢؛ وقال الذهبي في "ترتيب الموضوعات" ٢أ: "لعن الله من وضعه" وقال السيوطي "موضوع"، "اللآلئ" (٣/١) ،كتاب التوحيد. وينظر "تنزيه الشريعة" لابن عرَّاق (١/ ١٣٤) كتاب التوحيد حديث (١) .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "قال المصنف" .

السَهْمِيّ، قال: حدث أبو أحمد عبد الله بن عَدِيّ الحافظ، قال: محمد بن شُجاع (1/٧٥) [الثلجي] (١) متعصّب، كان يَضَعُ أحاديث في التّشبيه / يَنْسِبُها إلى أصحاب الحديث، يَثْلِبُهُم (٢) بها، منها: حديث الفرس. (٣)

وسئل أحمد بن حنبل عنه، فقسال: مُبتّدعٌ صاحب هوى؛ وقال القواريريّ: محمد ابن شجاع كافر؛ وقال أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ: محمد بن شجاع كذّاب، لا تحلّ الرواية عنه لِسوء مَذْهبه، وزَيْغه في الدين، (٤) وقال المصنف: ثم في هذا الحديث أبو المهزّم واسمه: يزيد بن سفيان البصري، قال شعبة: رأيتُهُ ولو أعطاه (٥) إنسانٌ درْهمًا لوضع له (١) خمسين حديثًا. وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشئ (٧). وقال النسائي: هو متروك (٨).

### [ نقد المتن بما يخالف المعقول أو يناقض الأصول ]

قال المؤلف: إننا إنما جَرَّحْنا رُواةً هذا الحديث على عادة المحدَّثين لنبيّن أنهم وضعوا هذا، وإلا فمثلُ هذا الحديث لا يحتاج إلى اعتبار رُواته، (٩) لأن المُستحيل لو صَدرَ (٥٧/ب) عن الثقات رُد ونُسِبَ إليهم الخطأ، ألا تَرَى أنه لو اجتمع خلْقٌ من الثقات فأخبروا / أن الجَمَل قد دَخَلَ في سمّ خِيَاط (١٠) لما نَفَعَتْنا ثقتُهم، ولا أثرت في خبرهم، لأنهم

<sup>(</sup>١) وفي الأصل" البَلْخي" وهو تصحيف وأثبتنا الصحيح من ع، و"الكامل" و"التهذيب" .

<sup>(</sup>٢) ثَلَبَ يِثلبُ: بمعنى عابه ونقصه وصرّح بعَيُّبه .

<sup>(</sup>٣) اخرجه ُ ابن الجوزي من طريق ابن عدّي في "الكامل" (٦/ ٢٢٩٢) في ترجمة محمد بن شجاع الثلجي.

<sup>(</sup>٤) انظر "تهذیب التهذیب" (۹/ ۲۲۰) .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "لو أعطى" بدل "أعطاه" .

<sup>(</sup>٦) وفيّ ع بدون "له" .

<sup>(</sup>٧) وفي ع "حديثه ليس بشيء وقال النسائي: متروك"

<sup>(</sup>٨) ينظر "الميزان" (٤/ ٢٦/٤)

<sup>(</sup>٩) وفي ع "راويه" بدل "رواته" وكذلك في ي.

<sup>(</sup>١٠) وفي ح "الخياط" بدل "خياط" .

أُخْبَرُوا المُسْتَحِيلَ، فكل حديث رَأَيْتَه يُخالِف [المَعْقُول]، (١) أو يُناقض الأصولَ فاعْلم أنه مَوْضُوعٌ، فلا "تتكلّف اعتباره؛ واعلم أنه قد يجئ في كتابنا هذا من الأحاديث ما لا يُشكُ في وضعه، (٢) غير أنه لا يتعيّن لنا الواضعُ من الرّواة، وقد يَتَفقُ رجالُ الحديث كلّهم ثقات والحديث موضوع، أو مَقْلُوب، أو مدلّس، وهذا أَشْكَلُ الأمور، وقد تكلّمنا في هذا (٣) في الباب المتقدّم.

### \* \* \*

# ٢-باب(٤) إثبات قِدَم القرآن

قال المؤلف: (٥) القرآن كلامُ السله عزّ وجلّ، وكلامُهُ صفةٌ من صفاته، (٦) وصفاته قَديمَةٌ، وهذا يكفي في دليل قِدَمه، وقد تَحَذْلَق(٧) أقوامٌ فَوَضَعُوا أحاديث تَدُلُّ على قدمه (٨).

(۲۳۲) الحديث الأولُ: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أحمد بن علي المُحتسب، قال: أنبأنا الحسن بن / الحسين (١/٧٦) الهَمَداني، قال: حدثنا أبو نصر محمد بن هارُون النَّهْرَوَانِيّ، قال: حدثنا محمد بن عبد بن عامر السَّمَرُقَنْدي، قال: حدثنا عبد الله بن لَهيعة عبد بن عامر السَّمرُقَنْدي، قال: حدثنا قتيبة بن سَعيد، قال: حدثنا عبد الله بن لَهيعة عن أبي الزُبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال: القُرآن مَخْلُوقٌ، فَقَدْ

<sup>(</sup>١) وفي الأصل "العقول" وهو مصحف، وما أثبتناه من ع

<sup>(</sup>٢) وفي ع بتغير في العبارة: "كتابنا من الأحاديث فاعلم أنه موضوع الأحاديث ما لا شك في وضعه" .

<sup>(</sup>٣) وفي ع "في هذا الباب" .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "باب في" .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "قال المصنف" بدل "المؤلف" .

<sup>(</sup>٦) وفي ع زيادة "نزل على قدم القرآن" بعد من صفاته .

<sup>(</sup>٧) تحذلق: أي ادّعى، أكثر ما عنده من الحِذق وكذلك تظاهر بالظَّرف والكياسة.

<sup>(</sup>٨) وفي ح، ي "قدم القرآن" وفي ع "فوضعوا على قدم القرآن".

<sup>(</sup>٩) أخسرجه ابن الجسوزي من طريق الخطيب في "تاريخه "(٢/ ٣٨٩) ، وقال الذهبي في "التسرتيب" ١٢: "من وجوه باطلة " وقال السيوطي في "اللالي" (١/ ٤) : لا يصح، محمد يكذب ويضع؛ وقال ابن عراق =

قال المؤلف: (١) هذا حديث لا يصح عن رسول الله على : قال الدارقطني: محمد ابن عبد يكذب ويضع. (٢)

ثابت قال: أنبأنا المُسيّب بن محمد [بن] (٣) المسيّب الأرغيانيّ، قال: حدثنا أبي، قال: ثابت قال: أنبأنا المُسيّب بن محمد [بن] المسيّب الأرغيانيّ، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن رزين المصيّصيّ، قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، قال: حدثنا كهْمَسُ، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه: «كلّ ما في السموات (٤) ومابينهما فهو مَخْلُوقٌ غير الله والقرآن، وذلك أنه كلاَمُهُ، منه بداً وإليه يَعُودُ، وسيّجئُ أقوامٌ من أُمّتي يقُولُون: القرآن مَخْلُوق، فمن قاله منهم فقد بداً وإليه يَعُودُ، وسيّجئُ أقوامٌ من أُمّتي يقُولُون: القرآن مَخْلُوق، فمن قاله منهم فقد كافر، إلا أن تكون سبقتُهُ بالقَوْل» (٥)

قال المؤلف: (٦) هذا حديث موضوع، والمتّهم به محمد بن يحيى بن رَزين؛ قال أبوحاتم البُسْتي: كان دَجَّالاً يَضَعُ الحَدِيثَ، لا يَحِلُّ ذكرُهُ إلاّ بالقَدْح فيه. (٧)

(٢٣٤) الحديث الثالث: أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا إسماعيل ابن مَسْعَدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدِي الحافظ،

<sup>=</sup> في "التنزيه" (٩/١) : لا يصح. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>١) وفي ع "قال المصنف" .

 <sup>(</sup>۲) "الضعفاء والمتسروكين" للدارقطني ص ٣٥١ (٤٨٥): ينظر "الميزان" (٣/ ٦٣٣/ ٧٩٠٠) وفي ع ورد جملة
 "يكذب ويضع" مرتين، وقال الذهبي في المغني" (٢/ ٦١٠): محمد بن عبد بن عامر، من طبقة ابن خليفة
 الجُمحى، كان يضع الحديث.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل بدون "ابن" أثبتناها من ع، ي و"التقريب" و"تاريخ بغداد" .

<sup>(</sup>٤) قول "و ما بينهما" في جميع النسخ، فكان المناسب لضمير الآثنين أن يكون "كل مما في السماوات وما في الارض ومما بينهمما" بزيادة "و مما في الأرض" لأنه في "اللالمئ" بزيادة "و الأرض" (١/٤) وكمذا في "التنزيه" أصل الحديث في تاريخ بغداد (و ما في الأرض) (١٤٢/١٣) وقال: وابن رزين ذاهب الحديث.

<sup>(</sup>٥) قال الـذهبي في "الترتيب" ١٨٦ "باطلة" وقـال السيـوطي: موضـوع "اللآلئ" (١/٤) ، تنزيه الشريـعة" (٢/١٣٤) أخرجـه ابن الجوزي من طريق الخـطيب كمـا في "تاريخه" (٣/١٣٤) تـ ٧١٣٦) فـالحديث من ضهء.

<sup>(</sup>٦) وفي ع "المصنف" .

<sup>(</sup>٧) ينظر "المجروحين" (٣١٢/٢) .

قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حرب، قال: حدثنا ابن حُمَيْد، عن جَرِير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «القرآنُ كلامُ الله لا خالِقٌ ولا مَخْلُوقٌ، ومن قال غير ذلك فهو كافِر»(١).

قال المؤلف: (٢) هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ. قال ابن عدي : أحمد ابن محمد بن حرب مشهور بالكذب ووضع الحديث. وكذلك قال (٣) أبو حاتم بن حبّان: كان كذّابًا يضع الحديث؛ وقال الدارقطني: متروك. (٤) وأما ابن حُميد فاسمه: محمد / بن حميد بن حيّان؛ (٥) فقد (٦) كذّبه أبو زرعة وابن وارة؛ وقال صالح بن (١/٧٧) محمد: ما رأيت أَحْذَقَ بالكذب (٧) منه ومن الشّاذَكُوني . (٨)

(٢٣٥) الحديث الرابع: أخبرنا أبو منصور القرّاز، قال: أنبأنا أبو بكر (٩) بن ثابت الخطيب، قال: أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقّر الكتّاني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال: حدثنا أبو عُمارة محمد بن أحمد بن المهّدي، قال: حدثنا أبو نافع أحمد بن كثير، قال: حدثنا جعفر بن محمد العابد، قال: حدثنا أبو يعقوب الأعمى، عن إسماعيل بن يَعْمر، عن محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو يعقوب الأعمى، عن إسماعيل بن يَعْمر، عن محمد بن عبد الله الدّغْشِيّ -قبيلٌ من اليمن-(١٠) قال: سمعت مُجالِد بن سعيد يقول: سمعت مَسْرُوقًا يقول سمعت، عبد الله بن مسعود يقُول: سمعت، عبد الله بن مسعود يقُول: سمعت، عبد الله بن مسعود يقُول: سمعت، عبد الله بن مسعود يقول: سمعت، عبد الله بن مسعود يقُول: سمعت أرسول الله يكليد يقول: سمعت، عبد الله بن مسعود يقُول: سمعت أرسول الله عليد يقول: سمعت مسرود يقول سمعت، عبد الله بن مسعود يقول الله يكليد يكليد يقول الله يكليد يقول الله يكليد يكليد يكليد يكليد يقول الله يكليد يكليد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٢٠٣/١) وفيه زيادة قوله "و لا مخلوق وهو كلامه" وقال الـذهبي في "الترتيب" ٢أ: باطل، وقال السياوطي: موضوع "اللالئ" (١/٤) وأقرّه ابن عاراق في "التنزيه" (١/٤) . فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٢) وفي ع "المصنف" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "و ذلك قول أبو حاتم" بدل "قال"، ينظر "المجروحين" (١٥٤/١) .

<sup>(</sup>٤) في "الضعفاء والمتروكين" له ص ١٢٥ (٦٣) ، ولكنه قال فيه: "حدّث عنه شيخنا الأبندوني .

<sup>(</sup>٥) وفي بعض النسخ و"اللآلئ" ابن حبَّان وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) وفي ح "و قد" بدل "فقد" .

<sup>(</sup>٧) أحذق بالكذب: أي أمهر بالكذب منه.

<sup>(</sup>٨) انظر أقوال العلماء فيه: "التهذيب" (٩/ ١٣٨-١٣١/ ١٨٠) .

<sup>(</sup>٩) وفي ح زيادة "أحمد بن علي" .

<sup>(</sup>١٠) أي جماعة من اليمن، قال ابن الأثيـر في "اللباب" (١/ ٥٠٣) : الدَّغْشِيُّ:نسبـة إلى دُغْشَ بن عَمرو بن سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن عتود بن عنين بن سلامان، بطن من طئ.

كلامُ الله، ليس بخالقٍ ولا مَخْلُوقٍ، فمن رَعَم غَيْرَ ذلك فقد كَفَر بما أنزل الله على محمد ﷺ (١) .

قال الخطيب: هذا الحديث مُنكر جدًّا إسناده غيرُ واحدٍ من المجهولين؛ قال (٧٧/ب) الدارقطني / وأبو عُمَارَة ضعيف جِدًّا (٢) .

ابن ثابت الخطيب، قال: أخبرني الحسن بن أبي طالب، قال: أنبأنا أحمد بن على ابن ثابت الخطيب، قال: أخبرني الحسن بن أبي طالب، قال: حدثنا يوسف بن عمر القوّاس، قال: قُرئ على صدَقَة بن هُبيْرة، وأنا أسمع، قيل له: حدثك يوسف بن القوّاس، قال: حدثنا إبراهيم بن العُلاء يعقوب المُعدل؟، قال: حدثنا حفص بن إبراهيم، قال: حدثنا إبراهيم بن العُلاء الإسكَنْدراني عن بقية بن الوكيد، عن ثور بن يزيد عن أمّ الدّرْداء، عن أبي الدّرداء عن البي عَلَيْ قال: «مَنْ مات وهو يقول: القرآن مخلوق، لقي الله يَوْمَ القيامة ووَجُهُه إلى قَفَاهُ (٣). قال الخطيب: ومن بين ابن هُبيْرة وبقيّة لا يُعرف، وثور بن يَزيد لم يُدْرِكُ أمّ الدّرْداء (٤). قال المؤلف (٥) قلت: وقد ذكرنا أن بقيّة كان يروى عن المجهولين والضعفاء، وربما أسقط ذِكْرَهُمْ وذِكْرَ من (١) رَوَوْا له عنه.

(۲۳۷) الحديث السادس: (۷) أنبأنا القَزّاز قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: (۱/۷۷) أنبأنا عبيد الله بن محمد / بن عبيد الله النَجّار، قال: أنبأنا محمد بن المُظفّر، قال: حدثنا أحمد بن جعفر الدُوريّ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى ابن جعفر، قال: أخبرني الحسن بن مسوسى بن جعفر بن محمد عن أبيه موسى بن

<sup>(</sup>١) أخسرجه ابن الجسوزي من طريق الخطيب في "تاريخسه" (١/ ٣٦٠/٣٦٠). ينظر "اللآلئ" (١/٤)؛ "تنزيه الشريعة" (١/ ١٣٤)؛ وفي ح "بما أنزل على محمد" .

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الميزان" (٣/ ٧١٣٩/٤٥٦) وذكر السيوطي للحديث طرقًا كلها واهية (١/ ٥٠٥) فالحديث منكر جدًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (٩/ ٢٣٤) .

<sup>(</sup>٤) وكذا في "اللآلئ (١/ ١٠) ، و"تنزيه الشريعية" (١/ ١٣٥ ح ٨) ، و"تاريخ بغداد" (٩/ ٢٣٤/ ٤٨٧٩) وقد ذكر السيوطي طرقًا للحديث وكلهاواهية. فالحديث ضعيف جِدًّا.

<sup>(</sup>٥) وفي ع"قال المصنف" بدل "المؤلف" .

<sup>(</sup>٦) وفي ع "أسقط ذكرهم من ذكر من رَوَوُا له عنه" .

<sup>(</sup>٧) الحديث السادس والإسناد لا يوجد في النسخ الأخرى مسن س، ع، ح إلى قوله "قال المؤلف" وما أثبتناه من نسخة الأصل و"اللآلئ" .

جعفر، عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن على، عن أبيه: على بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي رضي الله عنه، قال: سألتُ رسول الله عليه عن القرآن فقال لي: «يا على ! القُرْآنُ كلامُ الله غَيْرُ مَخْلُوق»(١) .

قال المؤلف: وقد روى في هـذا الباب أحاديث عن رسول الله ﷺ ليس فيها شئ رَوْدُ (۲)

### ٣- باب ما ذكر أن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل خلق آدم

(٢٣٨) أنبأنا أبو البـركات بن علي البَزّاز، قال: أنبأنا أحمـد بن علي الطُّريَثيثيُّ، قال: أنبأنا هبة الله بن الحسن الطّبَريّ، قال: أنبأنا على بن محمد بن أحمد بن بكران، قال: أنبأنا الحسن بن محمد بن عثمان، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، ح وأخبرنا إسماعيل بن أحمد السَّمَرْقَنْدِيّ، قال: أخبرنا إسماعيل بن مَسْعَدَة الإسماعيلي، / قال: أنبأنا حمزة بن يوسف السَهْمِيّ، قال: حدثنا أبو أحمد بن (٧٧/ب)م عديّ الحافظ، قال: حدثنا أحمد بن موسى بن زنْجُويَه ح. و(٣) أنبأنا أبو الوقت عَبْدُ الأول بن عيسى، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الدَّاوُودي، قال: أنبأنا عبد الله

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (١٤/٤) والحديث في "اللآلئ" (١٦/١) وفي "التنزيه" (١/ ١٣٥) ولفظ تاريخ بغداد: يا عليّ كــــلام الله غير مخلوق، وفي ي "قـــال المصنف" بدل "المؤلف"، وقد ذكر الإمام السيوطي طرقًا أخرى للحديث في اللآلئ فأظهـر ابن عراق في "التنزيه" أنها واهية ما عدا حديثين موقــوفين فيمــا روى اللالكائي في "السنة" عن عــمرو بن دينار قال: أدركت تـــعة من أصــحاب النبي ﷺ يقــولون: "من قال القــرآن مخلوق فــهو كــافر" حــديث ٣٨٠؛ وروى عــــثمــان الدارمي ردًا على المريسي/ ١١٧-١١٦ وفي الرد على الجسهمية/ ٣٤٠ عن عمرو أيـضًا: "أدركت أصحاب النبي ﷺ فسمن دونهم منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق ومـا سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود" فهـذان صحيحان انتهى. وأخرجه كذلك ابن بطة في "الإبانة" (٢/ ٥٤٨)

<sup>(</sup>٢) وفي ح، ي زيادة "عنه" ويراجع: "المقساصد الحسسنة": ٧٦٧؛ و"كـشف الحفساء": ١٨٦٩، و"مخستصـر و "الأسماء والصفات" للبيهقي (ص ٢٣٩–٢٥٨) .

<sup>(</sup>٣) وهذا السند من (أنا أبو الوقت) إلى ﴿ (أنا عبد الوهاب بن المبارك) غير موجود في النسخ الأخرى.

ابن أحمد بن حَمُّويَه، قال: حدثنا عيسى بن عمر السَّمَرُقندي، قال: حدثنا أبومحمد عبد الله بن عبد الرحمن الدّارميّ، ح.

وأنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطيّ، قال: أنبأنا محمد بن المظفر الشامي قال: أنبأنا أحمد بن محمد العتيقيّ، قال: أنبأنا يوسف بن الدّخيل، (١) قال: حدثنا أبو جعفر العُقيليّ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قالوا: حدثنا إبراهيم بن المُنذر، قال: حدثنا إبراهيم بن المُهاجر بن مسمار، عن عُمر بن حَفْص بن ذَكُوانَ، عن إبراهيم مولى الحُرقة، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺقال: "إنّ الله تعالى قرأ (طه وياسين) قبل أن يَخْلق آدم بالف عام، فلما سَمعْت الملائكةُ القرآنَ قالوا: طُوبى لأمّة يَنْزِلُ هذا عليهم، وطوبى لأجُواف تَحْمِلُ هذا، وطوبى لأنسُن تكلّم بهذا» (٢).

أ) لقل المؤلف: (٣) هذا حديث موضوع؛ قال ابن عَديّ: لم أجد لإبراهيم حديثًا أنكر من هذا، لأنه لا يَرُويه غيرُهُ؛ وقال البخاري: إبراهيم بن المُهاجر ضعيف (٤) منكر

<sup>(</sup>١) وفي ع "الدُّخيل" بضم الدال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوري من طريق ابن عدي في "الكامل" (٢١٨/١-٢١٩) وقال ابن عدى: لا يروى بهذا الإسناد ولا بغيره هذا المتن إلا إبراهيم بن مهاجر هذا؛ ومن طريق العقيلي في "الضعفاء الكبير" (١/ ١٦٠)؛ وابن حبان في "المجروحين" (١٠٨١)؛ وأبو نصر الوائلي في "الإبانة"؛ واللالكائي في "أصول اعتقاد أهل السنة" (٢٦٦٦)؛ وابن خريمة في "التوحيد" (٣٦٦)؛ وابن أبي عاصم في "السنة" ح ٢٠٠؛ والبيهيقي في "الأسماء والصفات" (١/ ٣١٥)؛ و"شعب الإيمان" حديث ٢٤٠٠ والدارمي في "سننه" (٢/ ١٥٤) وفي كل هذه المصادر: إبراهيم بن مهاجر بن المسمار وعمرو بن حفص. و حكم أبن الجوزي على الحديث بالوضع في كتابه "دفع شبه التشبيه والرد على المجسمة والمشبهة" ص ٧٧ حديث ٣٣؛ وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (٣/ ١٤١) بعد أن عزاه إلى ابن خزيمة: هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما، وحكم ناصر الذين الألباني على المتن بالوضع وعلى الإسناد بأنه ضعيف جدًا في السلسلة ١٦٤٨؛ وفي "ظلال الجنة" (١/ ٢٦٩)؛ وتعقب ابن حجر ابن الجوزي فيما نقله السيوطي في "اللآلئ" (١/ ١٠): بأن له شاهداً من حديث أنس أخرجه الديلمي، وقال ابن عراق: في سنده محمد بن سهل بن الصباح إما أنه وضاع أو أنه مجهول، وعن علي بن جعفر بن عبد الله الإنصاري ولم أعرفه؛ ولم يعتبر شاهداً، فالحديث منكر، فلا يكون دليها والله أعلم ينظر مسند الفردوس (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) وفي ع "قال المصنف" .

 <sup>(3)</sup> ينظر التاريح الكبير (١/ ٣٢٨١) ؛ "المجروحين" (١٠٨/١) ؛ و"الميزان" (١/ ٧٢) ؛ (١٨٩/٣) .

الحديث؛ وأما عُمر بن حفص فقال أحمد بن حنبل: خرقنا حديثه؛ وقال يحيى بن معين: ليس بشئ؛ (١) وقال النسائي: متروك الحديث؛ (٢) وقال أبو حاتم ابن حبان الحافظ: هذا متن موضوع. (٣)

### \* \* \*

# ٤-بابُ وَحْي الله عزّ وجلّ بِلُغَاتٍ مُخْتلفة [ الفارسية الدرية والعربية ]

(۲۳۹) أنبأنا إسماعيل بن أحمد السَّمَرْقُنْدي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدَة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدِيّ، قال: حدثنا إبراهيم بن علي العُمرِيّ، قال: حدثنا عبد الغفّار بن عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا العبّاس بن الفَضل، قال: حدثنا جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله وَ الله وَ الذين حَوْل العَرش بالفارسية الدُّريّة، وإنّ الله عزّ وجل إذا أوحى أمرًا فيه لين، أوحاه بالفارسية / الدّرية، وإذا أوحى أمرًا فيه شِدّة أوحاه (۷۸/ب) بالعربيّة (٤٠).

مَسْعَدَة، قال: أنبأنا أبو عمرو<sup>(٥)</sup> الفارسي، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: مَسْعَدَة، قال: أنبأنا أبو عمرو<sup>(٥)</sup> الفارسي، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا عمران<sup>(١)</sup> بن موسى، قال: حدثنا موسى بن السِّنْديّ، قال: حدثنا عمان بن عبد الرحمن الطّرائفيّ، قال: حدثنا عمر بن موسى بن وَجِيه، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ الله عزّ وجلّ إذا غَضِبَ أَنْزِلَ الوَحْي بالعربية،

<sup>(</sup>١) ينظر "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢/ ٢٠٦/ ٢٤٤٩) .

<sup>(</sup>٢) في "الضعفاء" ص ٨٢ (٤٦١) .

<sup>(</sup>٣) في "المجروحين" (١/٨/١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٥٥٩/٢) وقال ابن عدي: ولجعفر هذا، أحاديث غير ما ذكسرتُ عن القاسم وعامّتها مما لا يتابع عليه والضعف على حمديثه بين، وأقرّه السيوطي في "اللآلئ" (١/ ١٠)، وابن عراق في "التنزيه" (١/ ١٣٦) فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>۵) وفي ح "أبو عمر" بدل "عمرو" .

<sup>(</sup>٦) وفيع "عمر بن موسى" بدل "عمران" وهو مصحف .

وإذا رضيَ أنزل الوَحْيَ بالفارسية»(١) .

قال المؤلف: (٢) وفي رواية "بالفارسيّة الدُّرِيّة" و هي لغة أهل بَلْخ (٣) وغيرهم، والخُوْزِيَّةُ مَنْسُوبَةٌ إلى خُوزِسْتَان. (٤)

قال المصنف: هذا حديث موضوع، ففي طريقه الأول: جعفر بن الزّبيّر، وفي طريقه الأالى: عمر بن موسى، قال يحيى بن معين: كلاهما ليس بثقة؛ وقال النّسائي (٥) والدارَقُطْني: (٦) كلاهما متروك؛ وقال أبو حاتم بن حبّان الحافظ: كان عمر (١/٧٩) في عِدَادِ مَنْ يضع الحديث، (٧) قال: / وهذا الحديث باطل لا أصل له.

### \* \* \*

# ه-باب أَبْغَض اللّغات إلى الله عز وجل (<sup>(A)</sup> [ الفارسية والخُوزية والبُخارية ]

-روى إسماعيل بن زِياد، عن عاصم (٩) القَطّان، عن المُقْبَرِيّ، عن أبي هريرة: «إن

- (١) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٦٧) وقـال: لا يتابعه الثقات عليه، وهو بيّن الأمـر في الضعفاء وهو في عداد من يضع الحـديث متنًا وإسنادًا ص ١٦٧٣؛ ينظر اللآلئ (١/ ١١) ، و "التنزيه" (١٣٦/١) فـأقراه. فالحديث موضوع.
- (٢) وفي ع، ي "قال المصنف" بدل "المؤلف"، من قوله: "قال المؤلف إلى قـوله قال المصنف هذا حديث" غير موجودة في النسخ الأخرى غير الأصل.
  - (٣) بَلْخ: مدينة مشهورة بخراسان. ويراجع أيضًا: الفوائد ص ٣١٤، والمنار المنيف ص ٥٩.
    - (٤) خورستان: في أرض عَبَادان في شرقي موضع دجلة، ولسان أهلهم الحُوزي.
      - (٥) في "الضعفاء" ص ٢٩ (١٠٨) ص ٨٣ (٤٦٣) .
      - (٦) في "الضعفاء والمتروكين" ص ١٦٩ (١٤٣) ، ص ٢٩٤ (٣٧٢) .
      - (٧) كتاب المجروحين (٨٦/٢) ، وقوله في "جعفر بن الزبير" (٢١٢/١) .
        - (٨) وفي ع "إلى الله تعالى" .
- (٩) وهو في جميع النسخ "عاصم القطان" إلا أنه ذكر في "تهذيب التهدذيب" غالب القطان (١/ ٢٩٩) ، وفي الميزان (١/ ٢٣٠/ ٨٨١) روى عن غالب القطان . . روى عنه عاصم بن عبد الله البلخي، وهو كذب؛ وقال ابن حبان في "المجروحين" (١/ ١٢٩) : شيخ دجال لا يحل ذكره في الحديث إلا على سبيل القدح فيه، روى عن غالب القطان عن المقبري . . رواه عنه أبو عصمة عاصم بن عبد الله البلخي، هذا موضوع لا أصل له، وغالب القطان ذكره بهذا الإسناد. وقال ابن عدي في "الكامل" إسماعيل بن زياد السكوني، منكر الحديث، عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه إما إسنادًا، وإما مُتنًا (١/ ٣٠٨ ٣٠٩) ، وكذا في "اللآلئ" غالب القطان" بدل "عاصم" .

أبغض الكلام إلى الله الفارسية، فكلام الشياطين الخُوزِيّة وكلام أهـل النار البخاريّة، وكلام أهل العربيّة»(١) .

قــال المصنف: وضعــه إسمــاعيل؛ وقــال ابن حبّان: هو دَجّال لا يحلّ ذكــرُه في الكتب إلا على القدح [فيه]:(٢)

### \* \* \*

# ٦-باب ذكر أن (٤) جَمِيع الوَحْي بالعربيّة

قال: أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال أنبأنا أبو أحمد بن عَدِيّ، قال: حدثنا إبراهيم بن علي العمري، قال: حدثنا عبد الغفار بن عبدالله بن الزبير، قال: حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري، عن سليمان عن الزُّهْرِيّ، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله / عَيْنِيّ: "والذي نفسي بيده ما أَنْزَلَ الله (١) من وَحْي قَطُّ على نَبِيّ بَيْنَهُ (٧٩/ب) وبَيْنَهُ إلا بالعربية، ثم يكون هو بَعْدُ يُبَلِّغُهُ قَوْمَهُ بِلَسَانِهِم (٧٠).

<sup>(</sup>۱) أورده الذهبي في "ترتيب الموضوعـات" (۱/أ) وقـال: وضـعه إسـماعـيل بن زياد. ووافقـه السيــوطي في "اللآلئ" (۱۱/۱) ، وفي "التنزيه" (۱۳۷/۱) . فــالحديث موضــوع ويراجع: الفوائد ص ٤١٤، ومعــرفة التذكرة لابن القيسراني رقم ۱ .

<sup>(</sup>٢) والزيادة من النسخ الأخرى. "المجروحين" (١/٩٢١) .

 <sup>(</sup>٣) في "الضعفاء والمتروكين" ص ١٣٩ (٨٥) وقد فرق الخطيب بين إسماعيل بن زياد وبين إسماعيل بن أبي زياد
 قاضي الموصل، انظر "التهذيب" (٢٩٩/١) . وفي ح "و قال الدارقطني كذلك متروك" بدل كذاب .

<sup>(</sup>٤) وفي ع بدون "أنّ" .

<sup>(</sup>٥) وهو "سليمان بن الأرقم" .

<sup>(</sup>٦) وفي ي وح وع، ي زيادة "عزّ وجلّ" وكذلك في "الكامل" .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن عدي في "الكامل" وقال: وعامة ما يرويه لا يُتابع عليه (٣/ ١١٠٠/) وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (١١٠١-١٢) بأن سليمان وإن كان متروكًا لم يتهم بكذب، وقد أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي ، وللحديث شاهد أخرجه ابن مردويه في "تفسيره" عن ابن عباس: "كان جبسريل يوحي إليه بالعربية، ويُتزل هو إلى كل نبيّ بلسان قومه"، وأخرج أحمد في "مسنده" (١٥٨/٥) "لم يبعث الله نبيًا إلا بلغة قومه" وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهدًا لم يسمع من أبي ذر، مصداقه في كتاب الله عزّ وجلّ ﴿وما أرسلنا من رسول إلاً بلسان قومه ﴾ وكفي به حجّة "الفتح الرباني" (٢٠/٣٦) وأخرج ابن ع

قال المصنف: هذا حديث لايصح ، وسليمان هو ابن أرقم ؛ قال أحمد: ليس بشئ لا يُروى عنه الحديث ؛ وقال يحيى: ليس بشئ لا يساوي فَلْسًا ؛ وقال عَمرو بن علي : ليس بثقة ؛ (١) وقال النسائي وأبو داود والدارقطني : هو متروك ؛ قال ابن حبّان : يروى عن الثقات الموضوعات . وأما عبّاس بن الفضل ، فقال يحيى : ليس حديثه بشئ ؛ وقال النسائي : متروك (٢) .

### \* \* \*

# ٧-باب تَشْبِيهِ كَلاَمِ الله عزّ وجلّ بالصَّواعِقِ

(٢٤٢) أنبأنا عبد الله بن علي المقرئ، قال: أنبأنا الحسين بن علي بن البُسْرِيِّ، قال: أنبأنا عبد الله بن يحيى السُكَرِيِّ، قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا سعدان بن [بشر] (٣) ح.

وأنبأنا محمد بن عمر الأُرْمَوِيُّ، قال: أنبأنا أبو الحسين بن المَهْدِيّ، قال: أنبأنا ابن (1/٨٠) شاهين، (٤) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، قال: أنبأنا عشمان / بن موسى، قال: حدثنا ابن شاهين وحدثنا علي بسن محمد البصري، قال: أنبأنا مالك بن يحيى أبو غسّان، قالواً: حدثنا علي بن عاصم، عن الفضل بن عيسى الرَّقاشيّ، قال: [حدثناي] محمد بن المُنكدر، قال: [حدثنا] جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لما كلم الله مُوسى يَوْمَ الطُور كلمه بغير الكلاَم يَوْمَ نَاداه، فقال له

<sup>=</sup> مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: كان جبريل يُوحى إليه بالعربية ويُنزل هو إلى كل نبي بلسان قمومه، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير الطبري، وابن المنذر، وابس أبي حاتم عن خالد في قوله تعالى ﴿وما أرسلنا من رسول﴾ قال: بلغة قومه إن كان عربيًا فعمربية وإن كان عجميًا فعجمية ليتبين لهم الذي أرسل به إليهم ليتخذ بذلك الحجّة عليهم، وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري قال: لم ينزل وحى إلاً بالعربية ثم يترجم كل نبى لقومه بلسانهم. ينظر التنزيه (١/ ١٤٠-١٤١).

<sup>(</sup>١) ينظر: الضعفاء الصغير ١٤٢؛ "التاريخ الكبير" (٢/٤) ، "الضعفاء والمتروكين" ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٧٤ (٢٠٤) ؛ و"المجروحين" (٢/ ١٨٩) ، و"الميزان" (٢/ ٣٨٥)

<sup>(</sup>٣) وهي في بعض النسخ "بشُر" وكما في التقريب والتهذيب والكاشف، أما في الأصل، ي "نصر" فمصحف.

<sup>(</sup>٤) وفي ح زيادة "أحمد بن محمد بن شاهين" وفي يوسف "المهندي" بدل "المهدي" .

موسى (١) فقال: إنما كلّمتُك بقُوة عَشَرَة آلاف (٢) لِسَان، ولي قُوّةُ الألْسُنِ كُلّها، وأنا أَقُوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالُوا: يا مُوسَى صفْ لنا كلام الرحمن، قال: سبحان الله، إذن (٣) لا أَسْتَطيعُهُ، قالوا: يا موسى فشبّه لنا، قال: ألم تَرَوْا إلى أَصْوَاتِ الصّوَاعِقِ التي تُقْبِلُ بأَحْلى كَلامٍ سمعتُمُوه [قَطّاً (٤) فإنّه قريبٌ منه، وليس به (٥).

قال المؤلف: هذا حـديث ليس بصحـيح. قال أيّوب السَخْتـياني: لَوْ وُلِدَ الفَضْلُ أَخْرَسَ كَان خَيْرًا له؛ قال ابنُ عُييَّنَةَ: الفَضْلُ بن عيسى، لا شئ، (٦) وقال [يحيى]: (٧) الفضل بن عيسى هو رجل سُوء قَدَريّ، (٨) قال: وعليّ بن عاصم ليس بشئ؛ وقال النسائي: متروك الحديث؛ وقال يزيد بن هارون: / ما زِلْنا نَعْرِفُهُ بالكِذب. (٩)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وفي "اللآلئ" و"التمهذيب": فـقال له مـوسى: يا ربّ ما هذا كــلامك الذي كلمتني به؟ وكــذا في "تنزيه الشريعــة" وقد تعقبــه السيوطي في "اللآلئ" (١/ ١٢) وقــال: في الحكم بوضعه نظر "و ذكر من أخــرجه، وكذلك ابن عرّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ١٤١) فليراحع اوذُكر قول "فقال له موسى" مرتين في ي.

<sup>(</sup>٢) وفي ح "ألف" بدل "آلاف" وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) وفي التهذيب واللآلئ "الآن" بدل إذَنُ .

<sup>(</sup>٤) كلمة "قط" زيادة من النسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن شاهين؛ وأخرجه البزار في "مسنده" قال الهيثمي: فضل بن عبسى ضعيف "المجمع" (٢٠٤/٨) وقال: لفظ حديث يحيى بن المجمع " (٢٠٤/٨) وقال: لفظ حديث يحيى بن طالب، فهذا حديث ضعيف، الفضل بن عيسى الرقاشي ضعيف الحديث؛ وأخرجه أبو نعيم في "الحلية"؛ وابن أبي حاتم في "التنفسير"؛ وأورده السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ١١٥) وقال البيهقي في "الاساماء والصفات" (٢/ ٤١٦): وكل ذلك مضاف إلى غير الله تعالى وكذلك الصوت المذكور في هذا الحديث وهو مضاف إلى غير الله عنه أهلها أنهم حرفوها مضاف إلى غير الله، أما قول كعب الأحبار فإنه يحدّث عن التوراة التي أخبر الله عنه أهلها أنهم حرفوها وبدلوها، فليس من قوله ما يلزمنا توجيهه، إذا لم يوافق أصول الدين! ينظر التنزيه (١/ ١٤١) .

<sup>(</sup>٦) وفي ع "ليس بشئ" .

<sup>(</sup>٧) زيادة من النسخ الأخرى وفي ح "قال يحيى: هو رجل سُوء قدري" .

<sup>(</sup>٨) ينظر: "الضعفاء" للنسائي ٤٩٢؛ و"المجروحين" (٢/ ٢١٠) .

 <sup>(</sup>٩) ينظر: المجروحين (١١٣/٢) ؛ و"التاريخ الكبير" (٢٩/٦) ؛ و"الميزان (٣/ ١٣٥)
 ملحوظة: حديث ٢٤١ ذكر في نسخة ي بعد الباب الثامن .

# ٨-باب ما رُوي أن الله تعالى عرج إلى السماء، تعالى الله عن ذلك

وركعتين، ثم مر بي ببيت، (٣) فقال: انزن فصل محمد من هاهنا عرب الله وكال المحدد الحسن بن على الجوهري، عن أبي الحسن على بن عمر الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبّان الحافظ، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن عَميرة، قال: حدثنا بكر بن زياد الباهلي، قال: حدثنا ابن المبارك، عن سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قَتَادَة، عن رُرَارة بن أوْفى، (۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله والله والله المسري بي إلى بيت المقدس، مر بي جبريل بقبر أبي إبراهيم، فقال: يا محمد انزل فصل هنا (۲) ركعتين، ثم مر بي ببيت، (۳) فقال: انزِلْ فصل هاهنا ركعتين، فإن هاهنا ولد أخوك عيسى ثم أتى بي إلى الصّخرة فقال: يا محمد من هاهنا عرج ربك إلى السماء» (٤).

قال المصنف: وذكر كلامًا طويلا أكره ذكره.

قال أبو حاتم: هذا حديث لا يَشُكُّ عَوَامٌ المحدثين<sup>(٥)</sup> أنه موضوع، فكيف بالبُزّل<sup>(٦)</sup> (١/٨١) / في هذا الشأن، وكان بكر بن زياد دجّالاً يضع الحديث على الثقات. (٧)

قال المصنف: قلت: (٨) وقد سمع بعض المشبّهة هذا الحديث مع قول النبي ﷺ

<sup>(</sup>١) زُركَرَةُ بن أوفي النخعي له صحبة، تـوفي زمن عشمان رضي الله عنه، قاله الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة" (١٩٥٨/١٨٩/١) .

<sup>(</sup>٢) وفي ي "هاهنا" بدل "هنا" .

<sup>(</sup>٣) وَفِي الْلَاكِنُ "بِبَيْتَ لَحْمٍ" (١٣/١) بيتُ لَحْم: بُليد قرب الـبيت المقدس عامر حـفل، ومكان مَهْد عيسى بن مريم عليه السلام، ويُروى بالخاء لخم "معجم البلدان" (١/ ٥٢١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن حبّان في "المجروحين" (١٩٦/١-١٩٧)؛ وينظر اللآلئ (١٣/١) والتنزيه (١٣/١) ، وقال ابن حجر في اللسان (١/ ١٩١/٥١) : والموضوع من قوله "ثم أتى بي إلى الصخرة..." وأما باقيه فقد جاء في طريق أخرى فيها الصلاة في بيت لحم وردت من حديث شداد بن أوس. فأول الحديث له أصل ولكن آخره موضوع.

<sup>(</sup>٥) وفي ح، ع، ي "عوَّام أصَّحاب الحديث" وفي اللَّالَيُّ "أصحاب الحديث" .

<sup>(</sup>٦) البُزُل جمع بازل وهو الرجل الكامل في تجربته القاموس، وفي ع البُزَّال بالألف.

<sup>(</sup>٧) ينظر المجروحين (١/ ١٩٦–١٩٧) وقال الذهبي في الترتيب: دجال ١٢ .

<sup>(</sup>٨) وفي ح وع بدون "قلت" .

«آخر وَطْأَة وَطْتُهَا اللهُ بِوَجِّ» (١) فتوهم لما في نفسه من التشبّه (٢) أنها وَطْأَةٌ قَدَم، وإنما الْمُودُ بها الْوَقْعَةُ بَيْن المسلمين والمُشركين، (٣) وقد أنعمت (٤) شرح هذا في كتابي المُسمّى «بجنْهاج الوُصُول إلى علم الأصول» (٥) .

#### \* \* \*

# ٩-باب ذكر عَظَمَة الله عزّ وجلّ

(٢٤٤) أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدة، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدة، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَديّ، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا سُفيان بن بِشْر الكوفي، قال: أنبانا بِشْرُ بن عُمَارة، عن أبي روق، عن عَطِيّة، عن أبي سعيد الحدري، عن النبي عَلَيْهُ في قوله ﴿لا تدركه الأبصار﴾ [الانعام: ١٠٣] قال: لو أنّ الإنس والجنّ (١) والشياطين والملائكة مُنْذُ يَوْم خُلِقُوا إلى يوم القيامة (٧) صفًا واحدًا، ما أحاطُوا بالله عزّ وجلّ (٨).

<sup>(</sup>۱) الوَجُّ: قال صاحب القاموس: السرعة واسمُ واد بالطائف لا بلد به، وفيه: آخر وطأة وَطَنَهَا الله تعالى بوجّ، يريد غَزوة حُنين لا الطائف، وغلط الجموهري حُيث قال: يريد غَزوة الطائف، قال الشارح قال المنذري في معنى الحديث: آخر غزوة وطأ الله بها أهل الشرك غزوة الطائف بإثر فستح مكة، وهكذا فَسَره أهل الغريب، فلم يكن فيها قتال. القاموس ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) وفي ع، ي "التشبيه" بدل "التشبه" .

<sup>(</sup>٣) وقد أخرج حديث الوج أحمد في "مسنده" (٤/ ١٧٢) ، (٤/ ٩/٦) ؛ وقال السيوطي في "اللآلئ": (١/ ١٣٠) قلت. قال الذهبي في "الميزان" (١/ ٣٤٥) : صدق ابن حبّان، وقال الحافظ ابن حجر في "اللسان" (١/ ١٥/ ١٥٠) : الموضوع منه من قبوله: ثم أتى بي إلى الصخرة" أما باقيه فقد أتي من طرق أخر منها الصلاة في بيت لحم وردت في حديث شدّاد بن أوس والله أعلم. وقبال ابن عرّاق في "التنزيه" (١٣٧١) قلت: قال القاضي بدر الدين بن جماعة في كتابه "التنزيه في إبطال حجج التشبيه": وقد ذكر هذا الحديث وحديث وج مقدس؛ عرج منه الرب إلى السماء. هذان حديثان ضعيفان جداً، ولو ثبتا كان معناهما: القصد إلى السماء بالتسوية بعد خلق الأرض، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) أنعمت. أي أحسن وزاد وفي شرح معنى الحديث .

<sup>(</sup>٥) وفي هامش ورق ٨١ب من نسخة الأصل بخط الناسخ: هذا آخر الجزء الأول من خط مؤلفه رحمه الله

<sup>(</sup>٦) بتقديم الجن والإنس في النسخ الأخرى وكذا في "اللآلئ" والكامل، وفي ع "قالوا لو أن الجن".

<sup>(</sup>٧) وفي ع، س، ي و"الْكَالَىُّ": "إلى يوم فَنَاثِهِم" وفي ح "يوم قيامهم" بدل "يوم القيامة" .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٤٤٣/٤٤٢/٢) وفيـه زيادة " وهو يدرك الأبصار" وفيه: " إلى أن فُنُوا" =

قال المؤلف: (١) هذا / حديث لا يصع عن رسول الله ﷺ، يُوهم عَظَمَة الذات على وَجْهِ التّشْبِيه والتجسيم، تعالى الله عن ذلك، قال العُقَيْلي: وبشر بن عُمَارة لا يُتابَع عَلى هذا الحديث. (٢) قال ابن حبّان: لا يُحتَجّ ببشر إذا انفرد؛ (٣) وأما عطية فقد ضعفه الجماعة، وقال ابن حبّان: كان قد سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات جَعَلَ يُجالس الكلبيّ، فإذا قال الكلبيّ: قال رسول الله ﷺ حفظ ذلك ورواه عنه، وكنّاهُ أبا سعيد فيُظنّ أنه أراد الخُدريّ، وإنما أراد الكلبيّ، لا يَحِلُّ كَتْبُ حديثه إلاّ على التعجب. (٤)

فقال المؤلف: <sup>(٥)</sup> وهذا الحديث أظنه<sup>(١)</sup> عَمَلَ الكَلْبِيّ .

#### \* \* \*

# ١٠-باب ذكر التاج [ الْمُخَوَّصُ من لؤلؤ ]

(٧٤٥) أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن اليسع، قال: أنبأنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل البالسي، (٧) قال: حدثنا محمد بن سليمان بن حَبِيب لُويُن، قال، حدثنا سُويَد بن عبد العزيز، عن

بدل "يوم القيامة" وبزيادة "أبدًا" في الآخر، انظر "اللآلئ" (١٣/١) وقــال:و كذا أخرجه ابن أبي حاتم
وأبو الشيخ وابن مردويه في تفــاسيرهم؛ و"تنزيه الشريعة" (١٤١/١) حديث (٢٢) وقال: فمشبت أنه ضعيف
لا موضوع، وقــال السيوطي في "التعقبـات" (ص٤): قلت في الحكم بوضعه نظر، فلم يتهم واحــد منهما
بالكذب، فعلم أنه ضعيف. فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>١) وفي ع "المصنف" بدل "المؤلف" .

<sup>(</sup>٢) في "الضعفاء الكبير" (١١/ ١٤٠/١٠) .

<sup>(</sup>٣) كتاب "المجروحين" (١/ ١٨٨) .

<sup>(</sup>٤) كتــاب "المجروحين" (٢/ ١٧٦) ، "الميزان" (٣/ ٧٩) ، "التــاريخ الكبير" (٤/ ٨/١) و"الضــعفاء الكبــير" (٣/ ٢٥٩ / ١٣٩٢) .

<sup>(</sup>٥) وفي ح، ع "المصنف" بدل "المؤلف" .

<sup>(</sup>٦) وفي ح، ع، ي بزيادة "مِمَّا": "الحديث مما أظنه عمل الكلبي" . .

<sup>(</sup>٧) كذا في "تاريخ بغداد"، وهو الصواب وفي النسخ "الفارسي" وهو خطأ .

حُمَيْد، عن أنسِ قال: / قال رسول الله ﷺ: «ليلة أُسْرِيَ بي إلى السماء وانْتَهَيْتُ، (١/٨٢) رأيت ربّى عـز وجل بَيْنِي وبينَهُ حِجَابٌ بارِزٌ، فرأيتُ كُلّ شيّ منه، حـتى رأيتُ تاجًا مُخَوّصًا (١) من لُؤُلؤٍ (٢) .

(٣٤٦) قال أبو العلاء: حدثنا ابن اليَسَع (٣) بهذا الحديث في جملة أحاديث كثيرة بهذا الإسناد، ثم رجع عن جميع النُسخة، وقال: وَهَمْتُ إِذْ رَوَيْتها عن ابن (٤) فيل، وإنما حدثني بجميعها قاسم بن إبراهيم الملطى، عن لُويَنِ.

(٢٤٧ / 43 / أنبأنا عبد الرحمن، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: سألت الأزهري، عن ابن اليسع، فقال: ليس بحُجّة، كنتَ تَقْعُدُ معه ساعَةً، فيقول لك: خَتَمْتُ مُنْذُ قَعَدْتُ. (٥)

قال المؤلف: (٦) قلت: أما ابن اليسع فليس بشقة؛ وقاسم بن إبراهيم الذي أحال عليه، ليس بشئ أصلاً؛ قال الدارَقُطني: هو كذّاب، (٧) ومثل هذا الحديث لا يَخْفى أنه موضوع، فإنه يُثْبِتُ البَعْضِيّةَ ويُشير إلى التَّشْبيه، فكافأ الله من عَمِله!

#### \* \* \*

# ١١-باب ذكر الحُجُب [ بين الله عز وجل وبين الخلق ]

(٢٤٨) أنبأنا محمد بن عمر الأُرْمَوِيّ، قال: أنبأنا / عبد الصمد بن المأمون، قال: (٨٢/ب)

<sup>(</sup>١) خوَّص التاج: زيَّنه بصفائح الذَّهب على قَدُر عرض الخَوْص. القاموس.

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي في "التـرتيب": قاسم كذاب ١٨٦؛ ووافــقه السيــوطي في "اللآلئ" (١٤/١)؛ وابن عرّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ١٣٧ ح ١١) أخــرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ١٣٥) في ترجمــة عبد الله بن محمد الأنطاكي، فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٣) وفي ع "اليسع وهذا الحديث" بدل "بهذا الحديث" .

<sup>(</sup>٤) وفي ع "أبي فيل" .

<sup>(</sup>٥) انظر "تاريخ بغداد" (١٠/ ١٣٥/ ٥٢٧٦) ، فقد أوردها الخطيب بكاملها من أول السند .

<sup>(</sup>٦) وفي ع، ح "المصنف" بدل "المؤلف" .

<sup>(</sup>٧) الضَّعَفَاء والمُتروكِدون ص ٣٢٨ (٤٣٩) ، وقد أورد الذَّهبي في "المينزان" الرواية وقدال: باطل وضلال (٣/ ٣٦٧/ ٢٦٧) .

أنبأنا الدارقطني، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر العَطّار، قال: حدثنا محمد بن يوسف بن أبي مَعْمَر، قال: حدثنا هشام بن سَعْد، وعبد العزيز بن أبي حازم، عن أبي حازم، عن سَهْل بن سعد، أن النبي عَلَيْهُ قال: ﴿إِنّ بَيْنَ الله عز وجل وبين الحَلْق سبعين ألف حجاب وأقْرَبُ الحَلق إلى الله عز وجل جبريل وميكائيل، وإسرافيل، وإنّ بينهم وبينه أربع (١) حُجُب: حجابٌ من نارٍ، وحجاب من ظُلمة، وحجاب من غَمَامٍ، وحجابٌ من الماء»(٢).

قال المصنف: هـذا حديث لا أصل له؛ قال الدارقطني: تـفرّد به حُبَيْبُ بن أبي حَبِيب؛ قال أحمد بن حنبل: ليس بثقة، كان يكذب؛ وقال يحيى: ليس بشئ؛ وقال النسائي: متروك؛ وقال ابن عدي: كان يضع الحديث. (٣)

(٢٤٩) حديث آخر: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا محمد بن المُظَفَّر، قال: أنبأنا العتيْقيّ، قال: أنبأنا يوسف بن الدَّخيل، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مكيّ بن / إبراهيم، قال: حدثنا موسى بن عُبَيْدة، عن عمر بن الحكم بن ثَوْبَانَ، عن عبد الله بن عَمرو ابن العاص؛ وعن أبي حازم، عن سَهْل بن سَعْد قالا: قال (٤) قال رسول الله عَلَيْه: «دُونَ الله تبارك وتعالى سَبْعُون ألف حجاب، من نور وظُلْمة، وما تَسْمَع من نَفْس (الرحمان) شيئًا مَنْ حس تلك الحُجب إلا زَهَقَتْ نَفْسُها» (٥).

<sup>(</sup>١) وفي ع "أربعة" بدل "أربع" .

<sup>(</sup>٢) قمال الذهبي في التسرتيب "لم يصح" ١٨٦؛ وقمال السميوطسي في "اللآلئ" (١٤/١) ، و الحديث أخرجه الدارقطني في الأفراد، وهذا غيسر حبيب بن أبي حبيب الخسرططي المروزى الذي كان يضع الحديث والذي في هذا الإسناد حُبيَّب بالتصغير بن حبيب بالتكبير وهو أخو حمزة الزيات، قال الذهبي في الميزان: وَهَاهُ أبو زرعة وتركه ابن المبارك ولم يتهم بوضع، وقال ابن عراق في "التنزيه" (١٤٢/١): وفيه حُبيّب بن أبي حَبيب تفرّد به، وهاه أبو زُرْعة وتركه ابن المبارك. فالحديث ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٣) انظر أقوال العلماء في "الـضعفاء والمتروكون" للـنسائي ص ٣٥ (١٦١) ، و"الميزان" (١/ ٤٥٢) و"الكامل" (٢/ ٨٢٠) .

<sup>(</sup>٤) وفي ع لاتوجد "قال" الثانية .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ١٥٢/١٥٢) وليس فيه "ألف" ولا "الرحمن" وفي س =

قسال المؤلف: هذا حديث لا أصل له، فأما موسى بن عُبَيْدة، فقال أحمد بن حنبل: لا يَحلّ عندي الرواية عنه؛ (١) وقال يحيى: ليس بشيّ؛ وأما عُمر بن الحكم، فقال البخاري: هو ذاهب الحديث. (٢)

(٢٥٠) حديث آخر: أنبأنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال: أنبأنا حمد بن أحمد الحدّاد، قال: أنبأنا أبو نعيم الأصبهاني، (٣) قال: حدثنا أسد بن موسى، قال حدثنا يوسف بن زياد، قال: حدثنا عبد المُنعم بن إدريس، عن أبيه، عن جدَّه وَهُب ابن مُنبّه، عن أبي هريرة: أن رجلاً من اليهود أتَى النبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله، هل احتجب اللهُ من خَلْقه بشئ غَيْر السماوات؟ / قال: نعم، بَينه وبين الملائكة الذين (٨٣/ب) حَوْلَ العَرْش سبعـون حجابًا من نور، وسبعـون حجابًا من نار، وسبعـون حجابًا من ظُلُمة، وسبسعون حجابًا من رَفَارِف الاسْتَبْرقَ، وسبعـون حجابًا من رَفَارف السُّنْدُس، وسبعون (٤) حجابًا من دُرِّ أبيض، وسبعون حجابًا من دُرّ أحمرٌ، وسبعون حجابًا من دُر أصفر، وسبعون حجابًا من ضياء (٥)، وسبعون حجابًا من ثَلْج، وسبعون حجابًا من ماء، وسبعون حجابًا من غُمَام، وسبعون حجابًا من بَرَد، وسبعون حجابًا من

<sup>= &</sup>quot;وما تسمع نفس من شيء من حسن تلك الحجب" وفي ح "و ما تسمع من نفس شبيئًا حسن تلك الحجب" ولم ترد كلمة الرحمن إلا في نسخة الأصل. وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (١١/١٥-١٨) بأن موسى بن عُبيدة وإن كــان ضعيفًا لم يتهم بكذب ولا وضع، اخرج له الترمذي وابن مــاجه، وعمر بن الحكم ابن ثوبان تابعي من رجــال مسلم، والحديث أخــرجه أبو يعلى في "مــسنده" (١٣/ ٧٥٢٥) ، والبيــهقي في "الأسماء الصفات" (١٤٦/٢) وقال البيه قي: تفرد به موسى بن عبيدة الربذي وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف، والحجباب المذكور في الأخبار يرجع إلى الخلق لا إلى الخبالق، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١/ ٥٨٠ / ٨٠٠) ، وأبو الشيخ في "العظمة" حديث ٢٦٣، وقال ابن عراق: وله شــواهد كثيرة ومتابعات تقسضي بأن له أصلاً، ويتبعذر منعها الحبكم عليه بالوضع، وسنبق الذهبي إلى تعقبه فبقال في "تلخبيص الموضوعات" للجوزقاني: ينبغي أن يحول من الموضوعات إلى الواهية، التنزيه (١/ ١٤٣) فــالحديث ضعيف

<sup>(</sup>١) وقال أحمد لابنه عبد الله: اضرب على حديث موسى بن عبيد، "كتاب العلل" (٢/ ٣٠٨/٢) .

<sup>(</sup>٢) في "الضعفاء الصغير" ص ١٦٢ (٢٤٥) فقال الذهبي في الميزان (٣/ ١٩١) مجهول .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٨٠/٤) وإسناده: ثنا سليمان بن أحمد، قال ثنا المقدام بن داود. قال ثنا أسد ابن موسى به. وقال البيهقي: اللفظ لأسد بن موسى.

<sup>(</sup>٤) وفي ع "سبعين" بدل "سبعون" .

<sup>(</sup>٥) وفي "اللَّالئ" (١/ ١٩) زيادة "من ضياء استضاء من ضوئه النار والنور" .

عظمة الله الستي لا توصف فقال: أَخْبِرْني (١) عن مَلَك الله الذي يليه فقال النبي عَلَيْهِ: أَصَدَقْتُ فيما أخبرتُك يا يهودي الله على: نعم، قال: فإن المَلَك الذي يليه إسرافيلُ، ثم حبريلُ، ثم ميكائيلُ، ثم مَلَكُ المَوْت (٢).

قال المؤلف: (٣) هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ، والمتّهم به عبد المنعم، وقد كذّبه أحمد ويحيى، وقال الدارقطني: هو وأبوه متروكان. (١)

\* \* \*

# ١٢ - باب ذكر اللوح

(1/٨٤) (٢٥١) أنبأنا محمد / بن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجببّار، قال: أنبأنا عبدالباقي بن أحمد الواعظ، قال: أنبأنا محمد بن جعفر بن علان، قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، قال: حدثنا محمد بن أحمد الورّاق، قال: حدثنا محمد بن محمد بن [ثواب]، (٥) قال: حدثنا بكر بن عيسى، عن محمد بن عثمان الحرّاني، (٦) عن مالك بن دينار، عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>١) وفي ح، ي "قال فأخبرني" بدل "أخبرني" .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن مقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا يوسف بن زياد، عن عبد المنعم ابن إدريس به، ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٨٠)، ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن الجوزي، وقال الطبراني: لا يروى عن أبي هريرة بهذا الإسناد، تفرد به أسد بن موسى، وقال الهيشمى في "المجمع" (١/ ٨٠) وفيه عبد المنعم بن إدريس كذّبه أحمد وقال ابن حبّان: يضع الحديث. وأخسرجه أبو الشيخ في "العظمة" ٢٩٨، وأورده السيوطي في "اللآلئ" (١/ ١٩) وقال: ما تكلم أحد في إدريس بل الآفة في عبد المنعم وحده؛ واقتصر العراقي في "تخريج احاديث الإحباء" على قوله: إسناده ضعيف فكأنه لم يوافق على أنه موضوع. وأما قول السيوطي: ما تكلم أحد في إدريس فغير صحبح فقد ضعفه ابن عدي وقال الدارقطني متروك "الميزان" (١/ ١٩٨)؛ وأما الحافظ ابن حجر فيإنه قال: عبد المنعم كمذاب وحديثه باطل، وقال الذهبي في "الترتيب" (١/ ١٩٨)؛ والمتهم بوضعه عبد المنعم بن إدريس؛ ثم إن سياق الحديث، بنفسه يدل على أنه موضوع، وبهذا يعرف أن الحديث موضوع باطل وينظر "التنزيه" (١٣٨١) .

<sup>(</sup>٣) وفي ع "المصنف" .

<sup>(</sup>٤) ينظر: "المجروحين" (٢/ ١٥٧)، و"الميزان" (٢/ ٦٦٨)، و"اللسان" (٤/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل بواب" صححناها من النسخ الأخرى ومن تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٦) وفي ي "الجُدَاني" وهو خطأ ويقال الحِدَّاني بالدال المهملة والراء أصح .

«إِنَّ لِلَه لَلَوْحًا، (١) أحد وَجْهَيْه دُرَّ، (٢) والآخــرُ ياقُوتَةٌ، قَلَمُهُ النُور، فَبِه يَخْلُقُ، وبه يَرْزُقُ، وبه يُحيي ويُميتُ، (٣) ويعِزُّ ويُذلّ، ويَفْعَلُ مَا يَشَاء في يَوْمٍ ولَيْلَةٍ» (٤).

قال المؤلف: (٥) هذا حديث موضوع؛ قال أبو الفتح الأزدي الحافظ: محمد بن عثمان متروك الحديث. (٦)

#### \* \* \*

# ١٣ – باب ما روي من تَسْبيح اللّه عزّ وجلّ نفسه

(۲۰۲) أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزّار، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب، (۷) وأنبأنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان، قال: أنبأنا أبو طالب (۸) عمر بن سلمان، قال: أنبأنا أبو طالب (۸) عمر بن إبراهيم الزُهري، قال: حدثنا أبو بكر / أحمد بن جعفر بن حَمَّدان، قال: حدثنا (۸۱)ب) أحمد بن محمد بن سعيد بن حاتم المَرْوَريّ، (۹) قال: أنبأنا إبراهيم بن عيسى

<sup>(</sup>١) وفي ح "لوحًا" بدل "للوحًا" .

<sup>(</sup>٢) وفي ع، ح، ي "دُرّة" بدل درّ وفي يوسف "فيه يخلق الله" بدل "و به يخلق" .

<sup>(</sup>٣) وفيع "و به يميت" .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي بسنده عن أبي الفتح الأزدي، كما أخرج نحوه أبو الشيخ في كتاب "العظمة" من حديث أنس (٢/ ٤٩١ حديث ١٥٧-٤١) ونحوه أيضًا موقوقًا على ابن عباس حديث ١٥٨-٤١؛ والحاكم في "مستدركه" (٢/ ٤٧٤، ١٥٩)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٤٩١ بإسنادهما عن سفيان؛ وقد ذكر محقق كـتاب العظمة متابعات وشواهد للحديث ثم قـال في الآخر: وإذا ضم إلى طريق المؤلف الطرق التي أوردناها وفيها ما يحتمل التحسين يرتفع عنه الضعف ويصل إلى درجة الحسن (٢/ ٤٩٤) كما تعقبه السيوطي في "الكرلئ" (١/ ٢٠) وقـال أخرجه الطبراني في "الكبير" (١/ ١/ ١/ ١/ ١) وقـال أخرجه الطبراني في "الكبير" (١/ ١/ ١/ ١/ ١) وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٥٠) والبغوي في تفسيره (٧/ ٢٣٢) موقوقًا على ابن عباس. وينظر التعقبات ص ٢. فالحديث حسن وليس بموضوع.

<sup>(</sup>٥) وفي ع "المصنف" بدل "المؤلف" .

<sup>(</sup>٦) ينظر في "الميزان" (٣/ ٦٤١/ ٣٣٠)، وقال الذهبي: محمد بن عثمان عن مالك بن دينار يخبر باطل.

<sup>(</sup>٧) وفي ع "الحطيب ح واخبرنا أبو الفتح" .

<sup>(</sup>٨) وفي اللآلئ والتنزية "أبو طاهر" بدل "أبو طالب" وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) وفي "تاريخ بغداد" و"اللآلئ": سعيد بن حازم المروزي بدل حاتم .

القَنْطَرِيَّ، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحَوارِيّ، قال: حدثنا الوليد بن مُسلم، قال: حدثنا اللّيث بن سَعْد، عن الزُهْرِيّ، قال: قال لي عبد الرحمن الأعرج، حدثني أبوهريرة أنه سمع النبي وَ الله الله أسري بي إلى السماء انتهى بي جبريلُ عليه السلام إلى سدرة المُنتهى، فَغَسني في النور غَمْسَةُ، ثم تَنَحّى عَني، فقلتُ: حبيبى جبريلُ عليه جبريل أخوج ما كنت إليك تَدَعَني وتَتَنَحّى؟ فقال: يا محمد، إنك في مَوْقف لا يكون نبي مُرْسَلٌ، ولا ملك مُقررب يقف هاهنا، أنت من الله أذنبى من القاب إلى يكون نبي مُرْسَلٌ، ولا ملك مُقال: إن الرحمن عز وجل يُسبّع بنفسه، (١) فسمعتُ الرّحمن عز وجل يشبت بنفسه، (١) فسمعتُ الرّحمن عز وجل يقدت الله على الله ما أعظمَ الله لا إله إلا الله، قال بيعني أبا هريرة عني أبا هريرة الله على قلت: يا رسول الله ما لمن قال هكذا؟ قال لي : يا أبا هريرة لا تخرج روحهُ من بين السماء (٥) والأرض، ولا يكون شئ إلا يستغفر له تَمَام عُمره، فإذا مات وكلَّ الله عيز وجل بقبْره ستين (١) الف ملك يُسبحون الله تعالى، ويعظمون الله تعالى، ويعظمون الله تعالى، ويعظمون الله تعالى، ويعظمون الله تعالى، ويعلَّمون الله تعالى، ويعلَّمون الله تعالى، ويعلَّمون الله تعالى، ويعلَّم عُنهُ الأكبُر، وتَتَلَقًاه في صَعيفته، فإذا خرج من قَبْره، خرج آمنًا مُطْمَتنًا، لا يَحزُنُه الفَرَّعُ الأكبُر، وتَتَلَقًاه في صَعيفته، فإذا خرج من قَبْره، خرج آمنًا مُطْمَتنًا، لا يَحزُنُه الفَرَّعُ الأكبُر، وتَتَلَقًاه اللائكة (٨) ﴿ الله تعالى ١٤ ﴿ اللائكة (٨) ﴿ اللائلة (٨) ﴿ اللائلة (١٤ الله اللائلة (٨) ﴿ الللائلة (١٤ الله (١٤ الله الله الله (١٤ الله (١٤ الله الله (١٤ الله (١٤ الله (١٤ الله (١٤ الله

قال أبو بكر الخَطيب: هذا حديث منكر، ورجال إسناده كُلّهم مـعرفون بالثقة، إلاّ إبراهيم بن عيسى القَنْطَرِيّ، فإنّه مجهول. (١٠)

<sup>(</sup>١) وفي ع، ح واللآلئ وي "يسبّح نفسه" .

<sup>(</sup>٢) وفي "تاريخ بغداد و"اللالئ" "أريه موضعه من الحنة أو يرى منزله من الجنة" .

<sup>(</sup>٣) وفي ع "موقعه" بدل "موضعه"

<sup>(</sup>٤) وفي ع "عليهم" بدل "عليه" .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "صفوفًا من السماء والأرض" وفي "تاريخ بغداد" "ما بين السماء إلى الأرض"

<sup>(</sup>٦) وفي تاريخ بغداد واللآلئ "سبعين ألف" بدل "ستين" .

<sup>(</sup>٧) وفيُّ الأصُّل "فعلون" وهو تصحيف، صححناها من النسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٨) هذه الجملة مقتبسة من قوله تعالى ﴿لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة . . ﴾ من سورة الأنبياء: ١٠٣

<sup>(</sup>٩) اخــرجــه ابن الجــوزي من طــريق الخطيب في "التــاريخ" (١٣/٥–١٢/٤٣٢٤) يــنظر "اللآلئ" (٢١/١)، و"التنزيه" (١٤٣/١) فالخبر باطل كما قال الذهبي وينظر "الفوائد" ٤٤٣ .

<sup>(</sup>١٠) وقال الذهبي: قال الخطيب. مجهول قلت. وخبره باطل، "الميزان" (١/٥١/١) .

وقال المؤلف رضي الله عنه: (١) وقد روي لنا عن عطاء شئ من هذا، قال:

(۲۵۳) أنبأنا أبو منصور القَزَازْ، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو عمر الحسن بن عشمان الواعظ، (۲) قال: أنبأنا أبو العبّاس أحمد بن محمد بن يوسف السّقَطيُّ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى الحَفَّار، (۳) قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأَمُويُّ، (٤) قال: حدثنا سعيد بن يحيى الأَمُويُّ، (٤) قال: حدثنا يأبي، عن ابن جُريج، عن عَطاء / (۱۸۰) قال: «لما أُسْرِيَ بالنبيَ ﷺ إلى السّماء السابعة، قال له جبريل: رُويَدًا، فإن ربَّكَ يُصلّي، قال: وهو يصلّي؟ قال: نعم، وما يقول؟ قال: يقول: سُبُوح قُدُّوسٌ ربُّ الملائكة والرّوح، سَبَقَت رَحْمَتي غَضَبي» (٥).

قال المؤلف: وهذا إسناد كل رجاله ثقات، إلا أنه مَوْقُوفٌ على عَطَاء، فلعلّه سَمعَه (٦) من لا يوثَق به، ولا يَثْبُتُ مثلُ هذا بهذا.

<sup>(</sup>١) "رضى الله عنه" غير موجودة في النسخ الأخرى وفي ع، ي "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٢) وفي ع "حسين بن عثمان، وما أثبتناه هو الصحيح من "تاريخ بغداد" (٧/ ٣٦٢/ ٣٨٨١) .

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي: لا يُدري من ذا روى عنه أبو العباس السقطى، وحديثه منكر (٤/ ٢٤/ ٥٣٠٥) و"الميزان" ترجمة محمد بن يحيى الحفّار.

<sup>(</sup>٤) وفي ع "الأرموي" بدل "الأموي" وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "التاريخ" (٣/ ١٥٦٥) في ترجمة محمد بن يحيى الحفار وفيه زيادة "رويدًا رويدًا" ولم يتعقبه الخطيب، فالحديث مرسل والمرسل ضعيف. وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (٢٢/١) بأن له طريقًا آخر أخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" من حديث عطاء مرسلاً مثل الأول، ثم ذكر طريقًا آخر موصولاً عند الطبراني في "الصغير" (٩/١) حديث ٤٣ من طريق عمرو بن عثمان، ثنا أبو مسلم قائد الأعمش عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا: قلت يا جبريل أيصلي ربك جل ذكره وتعالى جدد، قال: نعم. قلت: ما صلاتُه وقال: سبوح قدوس، سبقت رحمتي غضبي" قال الطبراني: لم يروه عن الاعمش إلا أبو مسلم، تفرد به الجعفي وقال الهيشمي: وأخرجه الطبراني في "الأوسط" "المجمع" (٢١٣/١) (و قال البخاري في حديث أبي مسلم نظر، وقال أبو داود: عنده أحاديث موضوعة. "التهذيب" (٢١٣١) وقال ابن حبان: كثير الخطأ فاحش الوهم ينفرد عن الأعمش وغيره بما لا يتابع عليه) وهو المتفق على تضعيفه وهو المتهم به في الحديث. وذكر السيوطي عن أبي هريرة يرفعه و واسناده جيد ورجاله ثقات يُحتج بهم في الصحيحين وليس فيه علة غير أن الحسن رواه عن أبي هريرة ولم يسمع منه عند الأكثرين أقول: وهذه علة فإن الحسن كان مدلسًا وقد عنعن إذًا الإسناد ضعيف فكيف يكون جيدًا ١٤ وينظر كذلك "التنزيه" (١٤٢١) ).

<sup>(</sup>٦) وفي ع "سمعه ممن" .

(٢٥٤) حديث آخر: أنبأنا أبو منصور القَزّاز، قال: أنبأنا أبو بكر بن ثابت، قال: أخبرني الطَّنَاجيريّ، (١) قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن علي التميمي، قال: حدثنا أبو علي (٢) الحسين بن على الطّالْقَانِيّ، قال: حدثنا عمّار بن ياسر الهَرويّ، قال: حدثنا داود بن عفّان، قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلِيُّ : يقول الله تعالى كل يوم: (أنا العَزِيز، مَنْ أراد عِزّ الداريْن فليُطِع العَزِيز) (٣).

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح؛ قال ابن حبّان: دَاود (٤) كان يضع الحديث على أنس بن مالك، وكأنّه لَمَّا وَضَعَ سُرق منه.

(١/٨٦) (٢٥٥) فأنبأنا / القَزَّار، قال: أنبأنا أبو بكر (٥) بن ثابت، قال: أنبأنا هلال بن محمد عبدالله بن محمد الطيبي وعلي بن محمد بن الحسن المالكي، وعُبيد الله (٦) بن محمد ابن أحمد بن لؤلؤ، قالوا: أخبرنا محمد بن إسماعيل الورّاق، قال: حدثنا حامد بن محمد المروري المروري قال: حدثنا أبو العباس محمد بن نصر بن شيبة المروري، قال: حدثنا سعيد بن هُبيّرة العامري ، قال: حدثنا همّام، عن قَتَادة، عن أنس قال: قال رسول الله علي الله تعالى يقُول كُل يَوْم: أنا العَزِيزُ، فَمَنْ أَرَادَ عِزْ الدارين فَلْيُطع العزيز (٨).

قال المؤلف: وهذا من تلصّص سعيد بن هُبَيْرة ؟ (٩) قال ابن عدي: كان يُحدّث

<sup>(</sup>١) وهو أبو الفرج بن على بن عبيد الله الطناجيري. الأنساب.

<sup>(</sup>٢) وفي تاريخ بغداد "أبو الحُسين بن على الفقيه الطالقاني".

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن الجوزي من طريسق الخطيب في "التاريخ" (٦/ ٦٠ / ٣٠٩)، وينظركذلك "اللآلئ" (١/ ٢٣/١)، و و التنزيه" (٣/ ١٣٨) و "الفوائد" ٤٤٤. وأقرّه السيوطي وابن عراق والشوكاني. فالحديث موضوع .

<sup>(</sup>٤) كتاب المجروحين (١/ ٢٩٣): روى عن أنس نسخة موضوعة، حديثه لا شئ.

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أبو بكر الخطيب" .

<sup>(</sup>٦) وفي ع "عبد الله بن محمد" بدل "عُبيد لله" .

<sup>(</sup>٧) وفي ع زيادة "أبو محمد" بعد حامد بن محمد .

 <sup>(</sup>A) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "التاريخ" (٨/ ١٧١/ ٤٢٨٤) وقال ابن عراق: أخرجه الخطيب من حديث أنس من طريقين، ولا يصحّ، في إحداهما: داود بن عفّان، وفي الأخرى: سعيد بن هُبيرة، "التنزيه" (١/ ١٣٨ حديث ١٣) فالحديث موضوع .

<sup>(</sup>٩) وفي ع زيادة "العامري بعد سعيد بن هُبيرة. ومعني تلصّص: أي تكرّرت سرقته وتجسّسه .

بالموضوعات؛ (١) قال (٢) ابن حِبّان: كان يُحـدّثُ بالموضوعـات عن الثقـات، لا يحلّ الاحتجاج به بحال (٣)

# \* \* \* ١٤-باب في تجلّي الله عزّ وجلّ لِلطُّور

(٢٥٦) أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن مسحمد القرّاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن مهدي، قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المدني، قال: حدثنا (٨٦/ب) عبد العزيز بن عمران، عن معاوية بن عبد الله، عن الجلّد بن أيوب، عن معاوية بن قررّة، عن أنس، قال: قال رسول الله عَيَّا : «لما تجلّى الله للْجَبَلِ (٤) طارَت لعَظَمته سستة أَجْبُلٍ، فَوقَعَتْ ثلاثة بمسكة، وثلاثة بالمدينة، فوقع بالمدينة أحد، وورقان، ورضوى، ووقع بمكة ثبير وحراء وثور».

قال أبو حاتم ابن حبّان الحافظ: هذا حديث موضوع، لا أصل له، وقال: عبدالعزيز بن عِمْران يروي المناكير عن المشاهير؛ (٦) قال يحيى بن معين: ليس بثقة؛

<sup>(</sup>١) ولم أجد لقول الحافظ ابن عدي مصدرًا .

<sup>(</sup>٢) وفي ح، ي "و قال" بدل بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٣) في كتاب "المجروحين" (١/ ٣٢٦–٣٢٧) .

<sup>(</sup>٤) يعني جيل الطور .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "التاريخ" (١٠/ ٤٤١/١٠) في ترجمة عبد العزيز بن أبي ثابت الأعرج. وفيه "فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة" وقال لخطيب: وهذا حديث غريب جدًا ولم أكتبه إلاّ بهذا الإسناد. وقال الآلباني في الضعيفة ١٦٢: موضوع، رواه المحاملي في "الأسالي" (١/١٧٢/١)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٢١١/٢/١)، وابن أبي حاتم من طريق عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعًا.

وقال الحافظ ابن كشير في "تفسيره" (٢/ ٢٤٥): وهذا حديث غريب بل منكر. قلت: ولم يُبيّن علته وهي: عبدالعزيز بن عمران فإنه غير ثقة، والجلد بن أيوب قال الدارقطني: متروك، وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" بما لا يجدي. انتهى وينظر "اللآلئ" (١/ ٢٤) و"التنزيه" (١/ ١٤٣). وينظر: الفوائد: ٤٤٥، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣١٤) فالحديث منكر والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) ينظر "المجروحين" (١/ ٢١٠–٢١١)، (٢/ ١٣٩) .

وقال البخاري: منكر الحديث، لا يُكتب حديثه؛ (١) وقال النسائي: متروك الحديث. (٢)

(۲۵۷) حديث آخر: أنبأنا عبد الأول بن عيسى، قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الأنصاري، قال: أنبأنا أحمد بن الغَمْر (٣) القاضي، قال: حدثنا عُمَرُ بن شاهين، قال: حدثنا الحسن بن حبيب، قال: حدثنا أبو أُمية الطَرْسُوسي، قال: حدثنا أبو مُميّم الطَرْسُوسي، قال: حدثنا أبو مُميّم المؤمنية والله عمرو، عن أبومُسهر، قال: حدثني خالد بن يزيد بن صبيح المُرِّيّ، عن طلحة بن عمرو، عن مؤاء، عن ابن عباس، عن رسول الله عليه قال: / "إنّ من الجبال التي تطايرت يوم مؤسى سَبْعَة أجبل لَحقَت بالحجاز، وباليمن، منها بالمدينة أحد، وورقان، وبمكة ثور، وثبير، وحَصْور أُسُر، والله عبد معجمة.

قال المصنف: وهذا الحديث ليس بصحيح؛ قال أحمد بن حنبل: طلحة بن عمرو لا شئ، متروك الحديث، (٦) وكذلك قال النسائي؛ (٧) وقال يحيى بن معين: ليس بشئ، ضَعيفٌ، ضعيف؛ (٨) وقال أبو حاتم بن حبان: يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يَحلُّ كَتْبُ حديثه، ولا الروايةُ عنه إلاّ على وَجُه التعجُّب. (٩)

(٢٥٨) حديث آخر: أنبأنا إسماعيل بن أحمد السَّمَرُ قَنْدي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدَة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدِيّ، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) "التاريخ الكبير" (٣/ ٢/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٢) "الضعفاء والمتروكين" (ص ٧٧ حديث ٣٩٣)، و"الميزان" (٢/ ٦٣٢) .

<sup>(</sup>٣) وفي ع "المعمر" بدل "الغمر" وفي س "التعمان" .

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن الجوزي من طريق عسم بن شاهين (و لم أجد مصدره) وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (ا/٢٤) وطلحة بن عُمرو وإن ضعفوه فلم يُتهم بكذب، وهو من رجال ابن ماجه، وللحديث شاهد عن علمي رضي الله عنه موقوفًا أخرجه ابن مردويه في "تفسيره" وقال ابن عراق في "التنزيه" (١٤٣/١-١٤٤): وله شاهد آخر عن أبي مالك أخرجه ابن أبي حاتم قال الحافظ ابن كثير غريب منكر، وقال الحافظ ابن حجر: غريب مع إرساله: انتهى. وينظر: الفوائد 2٤٥. فالحديث منكر مثل الأول والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) وفي ع، س "قاله أبو مسهر" بدل "أبو ثور".

<sup>(</sup>٦) "العلل" (٢/ ٥٦/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٧) في "الضعفاء والمتروكين" ص٦٠(٣١٥) .

<sup>(</sup>٨) انظر، "الميزان" (٢/ ٣٤٠) والتاريخ الكبير" (٢/ ٣٤٠)، وفي ح "ضعيف" فقط .

 <sup>(</sup>٩) "المجسروحين" (١/ ٣٨٢). وقبال ابسن عبدي: وعسامة منا يُروى عبنه لا يتسابعمونه عليه "الكامل"
 (١٤٢٦/٤) .

إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن محمد (١) بن الحُسين بن غَزْوَان، قال: حدثنا أبي عن أبيه عن جده، عن الغُنْجَار، (٢) عن أيّوب بن خُوط، عن قَتَادة، عن أنس (٣) أن رسول الله ﷺ قال: «لَمَّا تَجلّي ربُّه للجَبَلِ أَشَار بِإصْبِعِه فَمِنْ نُورِهَا جَعَلَهُ دَكًا»(٤).

قال / المؤلف: (٥) وهذا ليس بصحيح؛ قال يحيى بن مَعِين: لا يُكتب حديث (١٨٧) أيوب، ليس بشئ؛ قال الفَلاّس، وأبو حاتم الرازي، والنسائي والسّعْدي والدارقطني: متروك؛ وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، يروى(١) المناكير عن المشاهير كأنّه مِمّا عملَتُ بَدَاهُ. (٧)

(٢٥٩) طريق آخر: أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أخبرنا أبو أحمد بن عَديّ، قال: حدثنا علي بن أحمد بن بِسْطام، قال: حدثنا هُدُبّة، (٨) قال: حدثنا حَمّاد بن سَلَمَة، قال: حدثنا مُلابّة، (١٤٣) قال: حدثنا مُلابّة، قال: حدثنا مُلابّة، قال: حدثنا مُلابت البناني، عسن أنس أن النبي عَلَيْ قرأ: ﴿ فلما تَجَلّى رَبُّهُ للجبل جعله ثابت البناني، عسن أنس أن النبي عَلَيْ قرأ: ﴿ فلما تَجَلّى رَبُّهُ للجبل جعله دُكّاء ﴾ [سورة الاعراف: ١٤٣] قال: أخْرَجَ خِنْصِرَهُ، فضَرَب على إبهامه فساخ الجبل».

فقال حُمَيْدٌ لِثَابِتِ: تُحَدّثُ بمثل هذا؟! قال: فضرب بيده في صَدْرِهِ، وقال: يقوله

<sup>(</sup>١) وفي ع بحذف محمد" وفي الكامل بإثبات "محمد" .

<sup>(</sup>٢) وفي ع "عن الضحاك" بدل "الغنجار" وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "عن أنس قال: لما تجلي" موقوف على أنس .

<sup>(</sup>٤) أخرَجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٣٤٢/١) وقال: وهو عندي كثير الغلط والوَهم وليس من أهل الكذب وتعقبه السيسوطي في "اللآلئ" (٢٥/١٤) وابن عسراق "في التنزيه" (٢٩/١٤٤/١). قال السيسوطي في "التعقبات" ص ٢: تابعه سعيد بن أبي عَرُوبة وناهيك به؛ أخرجه الطبراني في السنة، وابن مردويه في "تفسيره"، وتابعه أيضًا همام بنحوه أخرجه أبو الشيخ في "تفسيره" وقال ابن عراق في التنزيه: قوله في أيوب: لم يكن من أهل الكذب هو قول عسمرو بن علي وقد رماه غيره بالكذب كما مر في المقدمة والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) وفي ع "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٦) كرر "يروى" في نسخة الأصل مرتين فحذفناها .

 <sup>(</sup>٧) ينظر "الضعفاء والمتروكين" للنسائي ص ١٥ (٢٦)، وللبخاري ص ٣٨ (٢٦)، "التاريخ الكبير" (١/٤١٤)،
 المجروحين" (١/٦٦٦)، "الميزان" (٣٨٦/١)، "اللسان" (٤٧٩/١).

<sup>(</sup>٨) وفي ع "هدية عن حماد بن سلمة" .

أنس، ويقوله رسول الله ﷺ وأكْتُمُه أنا؟!(١)

قال المؤلف: وهذا حديث لا يثبت؛ قال ابن عدي الحافظ: كان ابن أبي العَوْجاء (٢) ربيب حمّاد بن سَلَمة، فكان يدسُّ في كتبه هذه الأحاديث.

\* \* \*

# ١٥ - باب / ذكر النزول

(1/AA)

(٢٦٠) حُدِّثْتُ عن أبي السعادات أحمد بن منصور بن الحسن بن علي بن القاسم، قال: أنبأنا الإمام أبو الحسن علي بن إبراهيم الكَرْخِيّ، قال: حدثنا سُليمان بن أحمد الطّبراني، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مُؤمّل بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو أُميّة بن يَعْلى، عن سعيد المَقْبُرِيّ عن عِكْرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تبارك وتعالى يُنْزِلُ في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجسوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٦٧٦-١٧٧) وفيه زيــادة "أخرج طرف خنصره" وذكره الذهبي في "الميزان" (١/ ٩٣/ ٢٢٥١). وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (١/ ٢٥-٢٦)، وابن عراق في "التنزيه" (١/ ١٤٤/ ٣٠)، والحديث قد أخرجـه أحمد في مسنده من طريق معاذ بن معـاذ العنبري عن حماد ومن طريق روح عنه، "المسند" (٣/ ٢٠٩)، والترمذي في "سننه" من طريق ســليمان بن حرب، ومن طريق معاذ بن معاذ عن حماد، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، ولا نعرفه إلاّ من حـديث حماد، تفسير ســورة ٨، الحديث ٣٠٧٤ (٥/ ٢٦٥)، والحــاكم في "المستــدرك" في كتــاب الإيمان (١/ ٢٥)، وفي كتــاب التفسير (٢/ ٣٢٠) من طريـق عفّان بن مسلم وسليـمان بن حرب كــلاهما عن حــماد، وفي كتــاب التاريخ (٢/ ٥٧٧) من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي عن حـماد، وقال في كل طريق: على شرط مـلم، ووافقه الذهبي في "التلخسيص" وابن أبي عاصم في كـتاب "السنة" في باب تجلي ربنــا (١٢) حديث (٤٨٠)، من طريق هدبة بن خالد عن حــمَّاد، ومن طريق أزهر بن مروان عن عبـــد الأعلى عن سعيد عن قــتادة عن أنس ح٤٨٢، رجاله ثقات (١/ ٢١٠-٢١١)، وابن خزيمة في "التوحسيد" (١/ ٢٥٨) حديث ١٦٢ من طريق معاذ بن معـاذ عن حمّاد، كما رواه أبو القـاسم الطبري وابن مردويه في تفـسيره من طريقين، عن سعـيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعًا بنحوه قاله ابن كثير في "التفسير" (٢/ ٢٤٤) وفي هذا ردّ لقول الترمذي: لا نعرفه إلأمن حديث حماد بن سلمة، فقد عرفه غيره من حديث غير حماد، كما أخرجه أبو جعفر الطبري في "التفسير" (١٣/ ٩٨-٩٩) ح ١٥٠٨٦-١٥٠٨٨. وقال أحمد مـحمد شاكر: وهو إسناد رجاله ثقات، يراجع "التعقبات" ص ٢. فالحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) سبق الإشارة إلى ابن أبي العوجاء .

كُلُ لَيْلَةِ جُمعة إلى دار (١) الدنيا في ست مائة ألف ملك، فيبجلس على كُرْسِي من نُور، وبَيْنَ يَدَيَّهِ لَوْحٌ من ياقُوتَة حَمْراء، فييه (٢) أسماء مَنْ يُشبت الرؤية، والكيفيّة، والصورة من أمّة محمد ﷺ فيباهي بهم الملائكة، ويقول تبارك وتعالى: هؤلاء عبيدي الذين لم يَجْحَدُونِي، وأقاموا سُنّة نبيي، ولم يخافُوا في الله لَوْمَة لأَيْمٍ، أَشْهِدُكُمْ يا ملائكتى وعزّتي وجلالي لأدخلنهم الجنّة بغير حِسَابِ» (٣).

قال المؤلف: (٤) هذا حديث موضوع ، لعن الله وأضعه ، ولا رحم صانعه / فإنّه (٨٨/ب) كان من أخَس المُسبّهة وأسوبهم اعتقادًا وما أظنّه كان يُظهر هذا إلا للطّغَام (٥) من المشبّهة الذين لم يُجَالسُوا عالمًا وهو عمل أبي السعادات، لا أسْعَدُه الله ، فإنّه كان يُرْمى بسوء المذهب وصَعجة المُتهمين في الدين، وقلّة المُبالاة بأمر الإسلام، فاختلق (٢) الكرخي وسَمّاه ، ولا يُعرف أصلاً ، وقد نزّه الله تعالى الطبراني ومَنْ فَوْقه عن رواية مثل هذا.

أنبأنا محمد بن ناصر، عن أبي زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مَنْدَه قال: أبو السعادات كَذَّابٌ، زنْديقٌ، مُلْحد. (٧)

(٢٦١) حديث آخر: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القَزّاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت، قال: أنبأنا علي بن المُحسِّن التَّنوخيّ، قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن الحُسين بن علي بن الشيبة العلَويّ، قال: حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن

<sup>(</sup>۱) وفي ح "سماء" بدل "دار" .

<sup>(</sup>٢) رفي ع "فيها" بدل "فيه" .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الجوزقاني في "الأباطيل" (١/ ٨١- ٨٦ ح ٧٧) وقدال: اختلقه أبو السعدادات ليحسن كـذبه وروايته الواهية والطبراني وأحمد مُنزّه عن رواية أمثال هذا الحديث. وأقره السيوطي في "اللآلئ" (١/ ٢٦/)، وكذلك أبن عراق في "التنزيه" (١/ ١٣٨)، والشوكاني في "الفوائد" (ص ٤٤٧)، وأورده الذهبي في الميزان وقال: (١٥٩/١) وأتهم أبا السعادات، وأقرّه ابن حجر في "اللسان" (٣١٤/١) على الوضع. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٤) وفي ع "المصنف" بدل "المؤلف" .

<sup>(</sup>٥) الطُّغَام: أوغاد الناس، الواحد والجمع فيه سواء، "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٩٧٥) .

<sup>(</sup>٦) أي أنه اختلق اسم شيخه علي بن إبراهيم الكرخي ليحسّن به كذبه .

<sup>(</sup>٧) انظر، "الميزان" (١/ ١٥٩/ ٦٣٤) و"اللسان" (١/ ٩٤٤/٣١٤) وقال الذهبي: فهذا هو الشيخ المجسّم الذي لا يستحي اللهُ من عذابه إذ كيَّفَ وافترَى.

إسحاق بن جعفر البقّال الزيدي، قال: حدثنا أبو سعيد الحسن بن عبد الصمد، قال: (1/٨٩) حدثني بَحْر بن كَنيز (١) قال: أنبأنا عبد الكريم بن روْح، قال: حدثنا / عبد العزيز ابن عبد الله بَن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جدّه، أن رسول الله ﷺ قال: "إنّ نُزُولَ الله إلى الشئ، إقبالُهُ عَلَيْهِ مِن غَيْر نُزُولَ" (٢).

قـال المؤلف: وقد رواه أبو عليّ الزجّاجي عـن أبي الحسن علي بن مـحمـد، عن الحسن بن عبد الصمد فقال فيه: إقبالُهُ عليه مِن غير أن يَزُولَ.

قال المؤلف: هذا حديث موضوع، لا أصل له، فأما عبد العزيز بن إسحاق، فقال أبو الفتح بن أبي الفوارس: كان له مَذْهَبٌ خَبِيث، وأما بَحْرٌ فهو ابن كُنَيْز السَقَّاء؛ قال يحيى بن معين: ليس بشئ، لا يكتب حديثه، كُلُّ الناس أحبُّ إليّ منه؛ وقال النسائي والدارقطني: متروك. (٣)

وأما عبد الكريم بن رَوْح، فذكر أبو حاتم الرازي أنه متروك الحديث. (٤) وأما أبو الحسن الذي سمع منه الزجاجي فمجهول لا يُعرف. (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي ح. ي "يحيي" بدل كنيز. وفي الأباطيل "بحر بن يحيي بن بحر" والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (٢/ ٢٤٦/ ٥) وفيه: "بحر بن يحيى الأزميّ" وهو مصحف، وفي التقريب بفتح الكاف وفي الميزان والتهذيب بضم الكاف كُنيز بالتصغير. وأخرجه الجوزقاني في "الأباطيل" بنفس السند والمتن (١/ ٨٣ ح ٧٠)، وكذلك في (٧٧) من طريق الخطيب البغدادي وفيه "علي بن الحسن التنوخي" بدل "المحسن"، "بحر بن يحسى " بدل كنيز وقال الجوزقاني: هذا حديث باطسل وأقرّه السيوطي في "اللآلي" (١/ ٢٧٨)، وابن عرق في "الننزيه" (١/ ١٣٨) و "اللذهبي" في "ترتيب الموضوعات" (١/ ١٣٨) و "تلخيص الأباطيل" (١/ ب) وقال: بإسناد مظلم ومتن موضوع، وفيه غير واحد من المستروكين. فالحديث موضوع.

 <sup>(</sup>٣) يُنظر في. "الضعفاء والمتروكين" للنسائي ص ٢٥ (٨٢)، و"التماريخ الكبير" (١٢٨/٢)، "الجرح والتعديل"
 (١٦٥٥/٤١٨)، "الضعفاء" للدارقطني ص ١٦٢ (١٣٠)، و"الكامل" (١/٤٨٢)، و"الميسزان"
 (١/٩٨)، و"التهذيب" (١/٤١٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر في "الجرح والتعديل" (٦/ ٦١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر في الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١٩٩/٢) .

## ١٦ –باب [ نزول الله يوم عرفة وركوبه جملاً أحمر ]

(۲۹۲) حديث في (۱) النزول يوم عرفة: حدثنا محمد بن ناصر الحافظ، (۲) قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي، / قال: حدثنا أبو رُمعة أحمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد، قال: (۸۹/ب) حدثني جدّي لأبي (۳) سعد بن الحسن بن جعفر، قال: حدثنا أبو علي الحسين بن إسحاق الدمشقي، (٤) قال: حدثنا أبو زيد حمّاد بن دُليل، عن سفيان الثوري، عن قيس بسن مُسلم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كانت عَشية عَرفة هبَط الله تعالى إلى السماء الدنيا، فيطلع إلى أهل المؤقف، فيقول: مَرْحبًا بُزواري والوافدين إلى بيتى، وعزتي لأنزلن إليكم، ولأساوين (٥) مجلسكم بنفسي، فَينزلُ إلى عرفة فيعمهم [برحمته] (١) ويعطيهم ما يسألون إلا المظالم، ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، فلا يزال كذلك إلى أن تغيب (٧) الشمس، ويكون أمامهم إلى المزدلفة، ولا يَعْرج إلى السماء تلك يعرج إلى السماء وينصرف الناس إلى مني (١٠).

<sup>(</sup>١) وفي ح "حديث في ذكر النزول" .

<sup>(</sup>٢) السند من محمد بن ناصر إلى أبي زرعة أحمد بن محمد؛ محذوف في النسخ: س، ح، ع، ي .

<sup>(</sup>٣) وفي ح و"اللآلئ" جدي لأمي بدل "لأبي" .

<sup>(</sup>٤) وفي ي واللآلئ "الدقيقي" بدل "الدمشقي" .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "ولأسوين" وفي اللآلئ "ولأساوي" بحذف نون التوكيد الثقيلة .

<sup>(</sup>٦) وفي ح، ي "بمغفرته" بدل "برحمته" .

<sup>(</sup>٧) وفي ح "حتى تغيب" بدل "إلى أن تغيب" .

<sup>(</sup>٨) وفي "اللآلئ "و وقفوا" بزيادة الواو وكذلك في "الفوائد المجموعة" .

<sup>(</sup>٩) وفي "اللَّاليُّ" "الفوائد المجموعة" بحذف الواو "غفر لهم" .

<sup>(</sup>١٠) أورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٤٧ (١٢) وقال: رواه أبو علي الأهوازي عن أبي أمامة مرفوعًا، قال يحيى بن عبد الوهاب: أكشر رجاله مجاهيل وضعفاء، وأخرجه أبن عساكر في "تاريخه" وهو باطل، وقال الذهبي في "الميزان" (١٩١٦/٥١٢/١): صنّف الأهوازي كتبابًا في الصفات، فإنه أتى فيمه بموضوعات وفضات، إسناده ظلمات. وأقسره السيموطي في "اللآلئ" (١/٧٧-٢٨)و أبن عراق في "المتنزيه" (١/٧٢/١٣٨) فالحديث موضوع.

(١/٩٠) (٢٦٣) قال أبو علي الأهوازيّ: وحدثنا عمر بن/ داود بن سَلَمُون، قال: حدثنامحمد بن عبد الله الرفاعي، قال: حدثنا علي بن محمد بن منصور النيسابوري، قال: حدثنا [حسّان](۱) بن غالب، عن عبد الله بن لَهيعة، عن يونس بن يزيد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عبّاد، عن أسماء قالَتْ: قال رسول الله عَلَيْهُ: «رأيتُ ربي عزّو جلّ(٢) على جَمَل أحمر عليه إزاران وهو يقول: قد سَمَحْتُ، قد غفرتُ إلاّ المظالم، فإذا كانَتْ ليلة المُزدلفة (٣) ثم يَصْعَدُ إلى السّماء وينصرفُ الناس إلى منى».

وفي لفظ آخر: يَنْزِلُ إلى السّمَاءِ الله نيا، ثم يفتح أبواب السماء والأرض، وقَعَدَ معه (٤) الملائكة»(٥).

قال المؤلف: هذا حديث لا يَشُكُ أحد في أنّه موضوع، مُحَالٌ، لا يحساج لاستحالته أن ينظر في رجاله، إذ لو رَوَاه الثّقات كان مَرْدُودًا، والرسول مُنزّه أن يَحْكي عن الله عزّ وجلّ ما يستحيل عليه، وأكثر رجاله مجاهيل، وفيهم ضعفاء.

(٩٠/ ٢٦٤) أنبأنا محمد بن ناصر، عن يحيى بن عبد الـوهاب بن مَنْده، قال: (٩٠/ب) حديثُ الجَمَلُ باطل، موضوع / على رسول الله ﷺ، لم يَرْوِهِ أحدٌ ممن يُوثق به.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي نُسختي الأصل "حسين" صحّحناه من "اللسان" و"اللآلئ" وفسيهما: حسّان بدل حسين وفي "اللسان" (٢/ ١٨٩) قال ابن حجر: في ترجمة حسان بن غالب: وأما ابن يونس فوثقه ونسبه ابن غالب بن نجيح مولى أيمن الرعيني يروي عن مالك والليث وابن لهيعة .

<sup>(</sup>٢) وفي "اللآلئ" بزيادة "يوم عرفة بعرفات على جمل" .

<sup>(</sup>٣) وفي "اللاّليّ" زيادة "حتى إذا وقفوا عند المشعر قال: حتى المظالم ثم يصعد إلى السماء" .

<sup>(</sup>٤) وفي ع "و قعد مع الملائكة" .

<sup>(</sup>٥) وأقرَّه السُيوطي في "اللآلئ" (٢٧/١)، وابن عراق في "التنزيه" (١٣٩/١ ح ١٧) وقال: قبّح الله واضعه. اخرجه أبو علي الأهوازي في كتابه "الصفات". فالحديث موضوع باطل.

# ١٧ - باب حديث أم (١) الطُفَيل [ في رؤية الرسول ربّه في المنام شابًا موفرًا ]

(٢٦٥) أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن القزّاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا الحسن بن أبي بكر، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترميذي، قال: حدثنا نُعَيْم بين حَمّاد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عَمرو بين الحيارث، عين سيعيد بين أبي هلال، عن مروان بن عثمان، عن عُمَارة بن عامر، عن أم الطُفَيل امرأة أبي أنها سمعت من رسول الله علي يذكر «أنّه رأى ربّه في المنام في أحسن صُورة شابًا موفرًا، (٢) رجلاه في خُضْر، (٢) عليه نَعْلانِ من ذهب، على وجهه فَرَاشٌ من ذَهَبِ» (٤).

قال المصنف: أما نعيم فقد وثقه قدوم، وقال ابن عديّ: كان يضع الحديث؛ (٥) وكان يحيى بن معين يُهَجِّنُهُ (٦) في رواية حديث أمّ الطُفيل، وكان يقول: ما كان ينبغي به أن يُحدّث بمثل هذا، وليس نُعيم بشئ في هذا الحديث.

وأمَّا مَرْوَانُ، فقال أبو عبد الرحمن النسائي: ومَنْ مَرْوان حتى يُصدَّق على الله عز

<sup>(</sup>١) وفي ي حديث أم الطفيل ذُكر بعد باب ١٨ متأخرًا .

<sup>(</sup>٢) في النسخ الأخرى موقرًا .

<sup>(</sup>٣) وفي "تاريخ بغداد" "في خفّ" بدل "خضر" .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (٢٠١/ ٣٠٦/ ٧٢٨٥) في ترجمة نعيم بن حمّاد. وتعقب السيسوطي ابن الجوزي في "اللآلئ" (٢٩/١)؛ وابن عراق في "التنزيه" (١٤٥/١ ح ٣١) وقالا: ضمعيف وليس موضوعًا وذكره ابن الجوزي نفسه في الواهيات، وفيهما: "موفرًا رجلاه في خضرة" وفي رواية ابن عباس عند الطبراني "في صورة شاب له وفرة" وقد حكم الشوكاني في الفوائد على الحديث بالوضع وقال: وفي إسناده وضاع وكذاب ومجهول (ص ٤٤٧)

<sup>(</sup>٥) يقول المحقق: الحكم على نعيم خطأ من ابن الجوزي وما حكاه ابن عدي أيضًا خطأ فهو أحد الأعلام روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه ولم ينفرد بهذا بل تابعه جماعة، ينظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ١٠١ (٨٩٥)، الكامل (٧/ ٢٤٨٢)، التهذيب (٤٩/ ٤٥٨)، التاريخ الكبير (٨/ ١٠٠)، الميزان (٤/ ٢٦٧). قلمت: ورؤيا المنام تجيء غالبًا على وجه التمثيل وهو مفتقر إلى التأويل. وأخرجه ابن الجوزي من طريق ابن أبي عاصم في "السنة" حديث ٤٧١ وقال الالباني: حديث صحيح بما قبله، وإسناده ضعيف مظلم، وينظر أحاديث السنة ٤٦٥-٤٧٠. قالحديث صحيح بغيره مما ورد في الباب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) هُجّن الأمر قبّحه وعابه.

(١/٩١) وجلّ (١) قال / مُهَنّأ: سألت أحمد عن هذا الحديث، فحوّل وَجّهَه عنّي، وقال: هذا حديثٌ مُنكر، هذا رَجُلٌ مَجْهُولٌ، يعني مَرْوَان (٢) قال: ولا يُعرف أيضًا عُمَارة (٣).

\* \* \*

# ١٨ -باب تأثير غضبه ورضاه [ وتَسَلَّح الملائكة لغضبه ]

(٢٦٦) أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون، قال: أنبأنا ابن مَسْعَدة، قال: أنبأنا أبو عَمرو الفارسي، قال: حدثنا ابن عدي الحافظ، قال: حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن غالب، قال: حدثنا عبد الله بن أيوب بن أبي علاج الموصلي، قال: حدثنا سُفْيان بن عُينة، عن الزُهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي عليه قال: «إن الله عز وجل لا يغضب، فإذا غضب تسلَّحَت الملائكة لغضبه، فإذا اطلع إلى أهل الأرض ونظر إلى الولدان يقرؤون القرآن تَمَلاً (٤) رَبُّنا رِضًا» (٥).

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وألفاظه مُنْكرة، لم يَرُوه عن سُفْيَان غير ابن أبي عِلاج، وأحاديثه مناكير، وقال ابن حبّان: يروي عن الشقات ما ليس من أحاديثهم، فلا يَشُكُ السامع أنّه كان يضعها. (٦)

<sup>(</sup>١) ينظر في: "المغني في الضعفاء" (٢/ ٦٥٢/ ٦٧١) وينظر كذلك "تاريخ بغداد" فإن الخطيب نـقل أقوال الأثمة في نعيم ومروان؛ وكذلك "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٧٢/ ١٢٤٣) و"الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٣/ ٢٧٢/ ١١٤) .

<sup>(</sup>٢) لم أجد مصدراً لقول أحمد .

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي: لا يعرف، ذكره البخاري في الضعفاء ينظر "الميزان" (٣/ ١٧٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) وفي ع "تجلاّ ربنا ورضي" .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (١٥٢٧/٤) وفيه: "سَبَحتِ الملائكةُ" و"تَمكّى" ثم قال: وهذا عن ابن عيينة بهذا الإسناد، لا أعلم رواه عنه غير ابن أبي علاج هذا وهو منكر، قبال ابن حجر في "اللبنان" (٣/ ٢٦١/ ١١٣): مشهم بالوضع كذاب، مع أنه من كبار الصالحين وفيه "سبّحت الملائكة" و"تملاً رضًا" وفي "الميزان" "سبّحت الملائكة" (٣/ ٣٩٤) وفي "اللاّلئ" "ليغضب" بدل "لا يغضب". وتعقبه السيوطي في "اللاّلئ" (١/ ٣١)، وابن عراق في "التنزيه" (١/ ١٤٥١ ح ٢٣) قبالا: له متابعات، ولم ينفرد ابن أبي العلاج به بل تابعه ثلاثة عن ابن عيية. ينظر تعليق الشيخ عبد الرحمن اليماني وعبد الوهاب عبد اللطيف حول هذا المحديث في حاشية "الفوائد المجموعة" ص ٤٤٨ - ٤٤٩ حديث ١٤.

<sup>(</sup>٦) المجروحين (٢/ ٣٧–٣٨)، وينظر الميزان أيضًا (٢/ ٣٩٤/ ٤٢١٧) و"اللسان" (٣/ ٢٦١–٢٦٢) .

(٢٦٧ / 45) (١) [و أخبرنا أبو معمر الأنصاري] قال: أخبرنا أبو محمد بن بن (١٩ /ب) السمرقندي، قال: حدثنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا محمد بن عيسى قال: حدثنا صالح بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عزون (٢) قال: قال علي بن حَرْب: كتب أبي إلى الحُميَّديّ: أن رجلاً قبَلنا يُقال له: ابن أبي علاج، يروي عن ابن عيننة، (٣) فذكر الحديث، فكتب إليه: يُستتاب، فإنْ تَابَ وإلا أَحْسَنْ أَدَبَهُ (٤).

قال المصنف: قلتُ: ويجب أن نعتقد<sup>(٥)</sup> أن الله تعالى لا يباشر<sup>(١)</sup> بشئ ولا يحدث له صفة، ولا يتجدّد له حال، ولا وجه لتسلّح الملائكة كأنّهم<sup>(٧)</sup> يريدون الخصومة، ولقد أدخل جماعة من الزنادقة في أحاديث الصفات أشياء يَقْصِدون بها عَيْب الإسلام، وإدخال الشكّ في قلوب المؤمنين.

قال أبو حاتم (^) بن حبّان الحافظ: كان أيـوب بن عَبْدِ السلام شيخًا، (٩) كأنّه كان زِنْديقًا، يروي عن أبي بكرة، عن ابن مسعود: «إن الله إذا غَضِبَ انْتَفَخ على العرش حتى يثقُلَ على حَمَلَته» (١٠) وكان هذا الرجل كـذّابًا، لا يحلّ ذكر مـثل هذا الحديث

<sup>(</sup>١) فيه مسح في النسخة الأصلية أثبتناها من ع، ي، ومن "الجامع لأخلاق الراوي" .

<sup>(</sup>٢) وفي ع "الحسن بن غزوان" بدل "عزون" وفي ي "ابن عَروّن" وهو خطأ والصواب ما اثبتناه.

<sup>(</sup>٣) وفي ع "قال المصنف: فذكر الحديث" بزيادة قال المصنف .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب في "الجامع لاخلاق الراوي" (٢/ ٢٣٢) وفيه: حدثنا أبو عمر أحمد بن الحسن بن عزون الطاهري... يروي عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي على قال: إن الله لا يغضب، فإذا غضب تسلّحت الملائكة، فإذا اطلع إلى الأرض سمع الولدان يقرؤون القرآن تملأ ربنا رضوانًا، أفعندك من هذا الحديث علم؟ فكتب إليه: يا أبا محمد! يستناب ابن أبي علاج، فإن تاب وإلا أحسن أدبه، قال أبو عمرو: أراد علي بن حرب أن يقول ضربت عنقه فرد عليه بكر بن حسنويه فقال: أحسن أدبه، وأورده الذهبي بإختصار وقال كتب الحُميدي إلى والد علي بن حرب: يُستناب ابن أبي علاج ويؤدّبُ، "المينزان" (٢/ ٢٦٤) وكذلك في "اللسان" (٣/ ٢١١)).

<sup>(</sup>٥) وفي ح "يُعتقد" بدل "نعتقد" .

<sup>(</sup>٦) وفي ع، ي "لا يتأثر بشئ" بدل "لا يباشر بشئ" .

<sup>(</sup>٧) وفيع "فإنهم" بدل "كإنهم" .

<sup>(</sup>٨) في "المجروحين"(١/ ١٦٥) .

<sup>(</sup>٩) وفي ع "شيخًا كان زنديقًا" .

<sup>(</sup>١٠) أورده ابن حجر في اللسان (١/ ١٤٩٨/٤٨٥) وقال وقال ابن حبان: رواه حماد بن سلمة، بشس ما فعل حماد بن سلمة برواية مثل هذا الضلال وقال ابن حجر ابل ولا أعرف له إسنادًا عن حماد فيتأمل هذا فإن ابن حبان صاحب تشنيع وتشغب انتهى.

(١/٩٢) ولا كتابتُهُ إلا في مثل هذا المكان، لبيان الطعن في روايته، وما أُراهُ / إلا دَهْرِيًا يُوقع الشَّكّ في قلوب المسلمين بمثل هذه الموضوعات.

وقال السدارقطني: إنما اسم هذا الرجل الزبير أبو عبد السلام، كان يحدّث عن أيوب بن عبد الله بن مِكْرز، عن ابن مسعود بالمنكرات<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

# ١٩ -باب ما روي أنَّ اللَّه تعالى يجلس بين الجنة والنار يوم القيامة

(٢٦٨) أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا ابن المظفر، قال: أنبأنا العُتيقي، قال: حدثنا يوسف بن الدّخيل، قال: حدثنا أبو جعفر العُقيلي قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدّقة بن خالد، قال: حدثنا عثمان ابن أبي العاتكة، عن سليمان بن حبيب المُحَاربي، (٢) عن أبي أمامة: «أن رسول الله عَلَيْ قال: إن الله تعالى يجلس يوم القيامة على القنظرة الوسطى بين الجنة والنار» (٣).

قال المصنف: هذا حديث لايصح: قال يحيى بن معين:عشمان بن أبي عاتكة ليس بشئ. (٤)

ينظر "اللسان" (١/ ١٤٩٨/٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) وفي الضعفاء الكبير ' للعقيلي. 'المحارمي' بدل 'المحاربي' (٣/ ٢٢١) ينظر التقريب 'المحاربي أبو أيوب الداراني'

<sup>(</sup>٣) أخَرجه ابن الجوزي من طريق العـقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ١٢٢٢/ ١٢٢١) وقالَ العـقيلي: وذكر حديثًا طويلاً لا يتابع عليه، قال يحيي بن معين: عثمان ليس بشيء .

<sup>(</sup>٤) "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوري (٢٢٦٦/١٦٨/٢) ولكن ابن الجوزي ذكر الجوح هنا وترك تعديله، ينظر "الكامل" (١٨١٢/٥)، "الفسعفاء" للنسائي ص ٧٦ (٤١٦)، و"التياريخ الكبيس" (٢٤٣/١)، و"الميزان" (٣/٠٤)، "التهذيب" (١/١٤٤)، وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (٢٣/١) قال: بأن عثمان روى له أبو داود وابن ماجه، ونسبه دُحيم إلى الصدق، وقال أحمد: لا بأس به، وللحديث شاهد من حديث ثوبان مرفوعًا: يُقبل الجبار تعالى يوم القيامة فيثني رجله على الجسر فيقول: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظالم، فينصف الخلق بعضهم من بعض حتى إنه لينصف الشاة الجماء من العضباء بنطحة نطحتُها. أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٤٢١/٢) (و لكن قال الهيثمي في المجمع ١٠: ٣٥٣: وفيه يزيد بن ربيعة وقد ضعّفه جماعة أما بقية رجاله ثقات قلتُ: وقد علمت أنه متروك وسيأتي) وقال الآلباني في الضعيفة ١٠٤١: ضعيف جداً، فلا يصلح شاهداً. لكن جملة الشاة صحيحة جاءت في أحاديث عديدة بعضها صحيح ينظر الصحيحة

# 2 كتاب الإيمال

## ١ - باب في ذكر ماهية الإيمان

(٢٦٩) أنبأنا / أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد (٢٩٧) ابن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا سُليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا معاذ بن المثنى ومحمد بن علي، قالا: حدثنا أبو الصّلْت اللهرويّ، قال: حدثنا علي بن موسى الرِّضا، قال: حدثنا أبي موسى بن جعفر، قال: حدثنا أبي جعفر عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمانُ معرفةٌ بالقلب وقولٌ باللسان، وعملٌ بالأركان»(١).

(۲۷۰) وأنبأنا أبو منصور بن القرّاز، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا محمد بن عبد الملك القُرشي قال: أنبأنا عمر بن أحمد الواعظ، قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد بن عامر بن سُليمان الطائي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا علي بن

<sup>=</sup> ١٩٦٨، ١٩٦٦، وقوله: "فيشني رجله" منكر جدًا في نقدي، فإني لا أعرف له شاهدًا فسيما عندي، ولا أجد فيسه طلاوة الكلام النبوي والله أعلم. انتهى كلام الألباني وقسال ابن عراق (١٤٦/١): وقال الذهبي في كتاب العرش في حديث أبى أمامة: إسناده وسط والله أعلم. فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في المقدمة من سننه (۱/ ۲۵) باب في الإيمان (۹) حديث ۲۰، وأضاف قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ. وفي الزوائد: إسناد هذا الحديث ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي الصلت الراوي وأخرجه أبو نعيم بنفس السند في "أخبار أصبهان" (۱۳۸/۱) ثم قال: وقال أبو علي: قال لي أحد مد بن حنبل: إن قرأت هذا الإسناد على مجنون برئ من جنونه، وما عيب هذا الحديث إلا جَوْدَة إسناده. وأخرجه الخطيب من طريق آخر في "تاريخه" (۹/ ۱۳۸۲/ ۹۷۱) بتقديم "الإيمان إقرار باللسان". وتعمقه السيوطي في "اللآلئ" (۱/ ۳۲۳-۳۲) وابن عراق في "التنزيه" (۱/ ۱۵۱ ح ۱۳) وقالا: أخرجه البيهقي في "الشعب" والديلمي والشيرازي في "الالقاب". يراجع، التعقبات على الموضوعات ص ۳.

قال شيخ الإسكام ابن تيمية في منهاج الـسُنَّةِ النبوية (٢/ ١٢٥) "وإنما يروي له ـ أي عليَّ الرِّضــا ـ. أبو الصلت الهروى وأمثاله نسخًا عن آبائِه فيها مِن الأكاذيب ما نَزَّه اللهُ عنهُ الصادقين منهم» انتهى .

موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي، (۱) وأخبرنا القزاز، قال: أنبأنا أبوبكر الخطيب، قال: أنبأنا علي بن محمد بن الحسن الحربي، قال: حدثنا الحسين (۲) بن أحمد بن دينار، قال: حدثني أبو جعفر محمد بن إسحاق بن محمد الهروي، قال: حدثنا العرام، عبدالله بن عُرُوة، قال: حدثنا علي (۳) بن غُراب، ح وأنبأنا القزّاز/، قال: أنبأنا الخطيب، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب، قال: أنبأنا منصور بن محمد الأصبهاني، قال: حدثنا إسحاق بن أحمد بن زيْرك، (٤) قال: حدثنا محمد بن سهل بن عامر البُجكي ، (٥) ح وأنبأنا ابن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أنبأنا أبو نصر محمد بن سهل الورّاق، (١) قال: حدثنا علي بن محمد بن مهروية، قال: حدثنا داود (٧) بن سليمان بن وَهْب الغازي، قالوا: حدثنا علي بن موسى الرضا، عن أبيه فذكر مثله (٨) سواء، إلا أنهم (٩) قالوا: و إقرار باللسان» (١٠).

قال المؤلف: هذا حديث موضوع، لم يقُله رسول الله ﷺ.

قـال الـدارقطني: والمتّهم بوضع هـذا الحـديث أبو الصـلت الهـروي، واســمـه

<sup>(</sup>١) وهذا إسناد الدارقطني كما في "المؤتلف والمختلف" (٢/ ١١١٥)، وسؤالات السهمي له (٣٤٠) والخطيب في تاريخه (٩/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) وفي ع "الحسن بن أحمد" بدل "الحسين" .

<sup>(</sup>٣) وهذا إسناد الخطيب في "التاريخ" (١/ ٢٥٥-٢٥٦) ترجمة محمد بن إسحاق الهروي .

<sup>(</sup>٤) وفي ع "إسحاق بن محمد" بدل "أحمد" .

<sup>(</sup>٥) هذان الإستادان عند الخطيب (١ / ٢٥٥ / ٧٩) .

<sup>(</sup>٦) وفي ح "أبو بكر محمد بن إسماعيل الوراق" وفي ع "محمد بن سهل الوراق" .

<sup>(</sup>٧) وفي نسخ أخرى هارون وهو خطأ .

<sup>(</sup>A) وفي ع "فذكروا مثله" وفي ي كذلك .

<sup>(</sup>٩) وفي ح "إلا أنه قال" بدل "إلا أنهم قالوا .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الخطيب في "التاريخ" (١١/٥٧٢٨/٤٧/١١) نقل ابن حجر في ترجمة على بن موسى الرضا في "التهذيب" (٣٨٩/٧) عن ابن السمعاني قوله: والخلل في رواته فإنه ما روى عنه إلا متسروك والمشهور من روايته الصحيفة وراويها عنه مطعون فيه، وقال الذهبى في الميزان (٢/ ٨/٨/٢) ، في ترجمة داود بن سليمان الجرجاني الغازي : «وبكل حال فهو شيخ كذاب له نسخة موضوعة عن على الرضا رواها على بن محمد بن مهرويه القزويني الصدوق عنه.

عبدالسلام (۱) بن صالح؛ قال أبو حاتم الرازي: لم يكن عندي بصدوق؛ (۲) وضرب أبو زرعة على حديثه؛ وقال ابن عدي: متّهم؛ (۳) وقال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج به. (٤) وأما عبد الله بن أحمد بن عامر، فإنه يروى عن أهل البيت نُسخةً باطلة. (٥) وأما علي بن غراب، فقال السّعديّ: هو/ ساقط؛ وقال ابن حبّان: حدّث بالأشياء (٩٣/ب) الموضوعة، فبطل الاحتجاج به. (٦)

وأما محمد بن سهلٍ وداوُد، فإنهما مَجْهُولاَن.

(۲۷۱) وقد أخبرنا به علي بن أحمد الموحد، قال: حدثنا هنّاد بن إبراهيم النسفي، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم المَرْوزِيّ، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المغفّاري، قال: حدثنا محمد بن نصر المَرْوزي، (٧) قال: حدثنا أبو مالك سعيد بن هُبيْرة، قال: حدثنا حمّاد بن سلّمة، عن ثابت البنّاني، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمان الإقرار بالله، والتصديق بالقلب، والعملُ بالأركان»(٨).

قال المصنف: وهذا الإسناد (٩) ضعيف، وفيه مجاهيل؛ قال الدارقطني: لم يحدّث بهذا الحديث إلا من سرقه من أبي الصلت.

松 送 袋

<sup>(</sup>١) وفي ع "و اسمه عبد المسلم بن صالح وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) "الجرح والتعديل" (٦/ ٤٨/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٣) "الكامل" (٥/ ١٩٦٨).

<sup>(</sup>٤) "المجروحين (٢/ ١٥١) وقد ضعفه كذلك أبو زرعة والنسائي لينظر "الميزان" (٢/ ٦١٦) .

<sup>(</sup>٥) "الميزان" (٢/ ٣٩٠/ ٢٠٠٠) و"اللسان" (٣/ ٢٥٢/ ١٠٩٧) .

<sup>(</sup>٦) "المجروحين" (٢/ ١٠٥)، و"الميزان" (٣/ ١٤٩) و"التاريخ الكبير" (٢/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٧) وفي ح "محمد بن نصر العطار المروزي" .

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن صاجه في "سننه" في المقدمة باب (٩) حديث ٦٥ من حديث على بن أبي طالب بلفظ "الإيمان معرفة بالقلب، وقـول باللسان وعمل بالأركان، وقال البوصيري في "الزوائد" إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي الصلت الراوي، وقال محقق مصباح الزجاجة: تابعه محمد بن سهل بن عامر البجلي ومحمد ابن زياد السلمي عن علي بن موسى الرضا (١/ ٢٣/٥١). وتعقبه السيوطي في "اللالئ" (٣٤/١) وقال: وله متابعات وشواهد، فذكرها وينظر كذلك كتاب "ما تمس إليه الحاجة عمن يطالع سنن ابن ماجه " ص ٣٨. فالحديث له أصل وليس بموضوع.

<sup>(</sup>٩) وفي ح \* وهذا إسناد\* بدل \* الإسناد\* .

# ٢-باب في الإيمان يَزيد وينقص [ وهو قول وعمل ]

فيه عن معاذ، <sup>(١)</sup> وأبي هريرة، ووائلة .

(۲۷۲) فأما حديث مُعَاذ: أنبأنا هبة الله بن أحمد الحريري، (٢) قال: أنبأنا محمد ابن علي بن الفتح، قال: أنبأنا الدارقطني، قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن سعيد (٣) الرهاوي، قال: حدثنا عبد المُنعم بن أحمد، قال: حدثنا عمار بن مطر، قال: حدثنا (٩٤) حمّاد، عن خالد الحَذّاء، عن عمرو بن كُردي، عن عبد الله بن بُريْدة، عن أبي الأسود الدُوّلي، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمانُ يزيدُ وينقص» (٤).

قال أبو حاتم الرازي : كان عمَّار يكذبُ ؛ (٥) وقال ابن عَدِيِّ: مَتَّروك الحديث،

<sup>(</sup>١) وفي ع "قال فيه: عن معاذ: "

<sup>(</sup>٢) وفي ع "أحمد بن الحارث" .

<sup>(</sup>٣) وفيع "سعد" بدل "سعيد" وهو مصحّف وهومن أهل الرها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق الدارقطني، وأخرجه أبو داود في "سننه" من طريق آخر عن معاذ وسكت عليه فهو عنده صالح، كتاب الفرائض باب ١٠ حديث٩١٢ ولفظه "الإسلام يزيد ولا ينقص" وأخرجه مثله أحمد في "مسنده" (٥/ ٣٣٠) وفي (٣٣٦/٥) وله شاهد عسند ابن ماجه موقوقًا على أبي هريرة وابن عـباس قالا: الإيمان يزيد وينقص" المقدمة حديث ٧٥، ومن حديث أبسي الدرداء مثله بطريق آخر حديث ٧٥، وله شواهد أخرجها البيهقي في الشعب عن ابن عباس وأبي هريرة وأبى الدرداء موقسوفة عليهم حديث ٥٣، ٥٥، ٥٥، ٥٦، وقال ابن عــراق: وأخرج أحاديث الثلاثة الأولين ابن مــاجه في "سننه" بسندين ضعــيفين والله أعلم. وعن أبي هريرة أخرجه الجـوزقاني (١/ ٣٠) حديث ٢٤ وقال: هذا حديث حسن غــريب تفود به عن الأعرج نافع بن أبي نعيم قال يحيى بن معين: هو ثقة، تسفره به عن نافع مطرف بن عبد الله وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، وعن عبد الله بن أبي أوفي أخرجه ابن النجار في "تاريخه" وقال الذهبي في "الترتيب" ٩٣: كذب، وقال ابن القيم في "المنار" فصل ٣٨ حــديث ٢٦٦: وكل حديث فيه: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فكذب ٢٦٧: وقسابل من وضعمها طائفة أخرى "الإيمان يزيد وينقص" وهــذا كلام صحبيح، وهو إجــماع السلف، حكاه الشافعي وغيره ولكن هذا اللفظ كـذب على رسول الله ﷺ، وليست هذه الألفاظ حديثًا عن رسول الله ﷺ. ووافقه علي القاري في "المصنوع" حديث ٥٤. وقال الفيروز آبادي في "سفر السعادة" ص ٨٤ في خاتمة الكـتاب: باب الإيمان وما هو مـشهـور كالإيمان قول وعـمل يزيد وينقص والإيمان لا يزيد ولا ينقص لم يثبت عن حضرة الرسالة في هذا المعني شيء وهو من أقوال الصحابة والتسابعين. وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٥٢ .

<sup>(</sup>٥) "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٩٤/ ٢١٩٨) .

أحاديثه بواطيل.(١)

(۲۷۳) وأما حديث أبي هريرة: أنبأنا إسماعيل بن أحمدالسَمَرُ قُنْدي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا أبن حُميد، عن جرير، عن قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حرب، قال: حدثنا ابن حُميد، عن جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي عليه قال: «الإيمان قَوْلٌ وعَمَل، يَزِيد ويَنْقُصُ، (٢) ومَنْ قال غير ذلك فهو مُبْتَدِع (٣).

قال الشيخ: (٤) هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ؛ وفيه آفتان: أحمد بن محمد بن حرب، قال ابن عدي، وابن حبّان: كان كذّابًا (٥) يضع الحديث، وابن حميد: كذّبه أبو زُرُعة وابنُ وارة وغيرهما (٦).

- وأما حديث واثلة فرواه معروف بن عبد الله الخيّاط مَوْلَى واثلة عن وَاثِلَة/ بن (٩٤/ب) الأَسْقَع عن النبي ﷺ أنه قال: «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص»(٧).

<sup>(</sup>۱) "الكامل" (۱/۱۷۲۷) وقسال ابن حسبسان: يسسرق الحسديث ويقلسبه، لا اعستسبسار بما يرويه وينظر "المجروحين"(۱/۲۶) و"الضعفاء الكبير" (۳/۳۲۷/۳۲۷) .

<sup>(</sup>۲) وفي "الكامل" زيادة قول "و هو قول وعمل" .

<sup>(</sup>٣) اخسرجه ابن الجسوزي من طريق ابن عسدي في "الكامل" (٢٠٣-٤٠٤)، قسال ابن عدي: وهذا الحسديث باطل، وكان أحمسد بن محمد يحدث مثل هذه البسواطيل التي ذكرت بعضها: وأقسره السيوطي في "اللآلئ" (٣٧/١)، وابن عرَّاق في "التنزيه" (١٠٠١١ ح ١٠) فالحديث موضوع .

<sup>(</sup>٤) وفي ع "قال المصنف" بدل "قال الشيخ" .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "قال ابن عدي: كان كذابًا بدون "و ابن حبان" ينظر "المجروحين" (١٥٤/١) .

<sup>(</sup>٦) "المجروحين" (٣٠٣/٢)؛ "الميزان" (٣/ ٥٣٠)، "التنهنذيب" (٩/ ١٢٧ (١٨٠))؛ "التناريخ الكبيسر" (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٧) وفي "اللآلئ" و"التنزيه" زيادة "فعليكم بالسنة فالزموها" وأقرّه السيوطي في "اللآلئ" (١/ ٣٧)، وابن عرَّاق في "اللقائي" (١/ ١١٥٠)، قال الذهبي : عمر بن حفص الدمشقي الخياط المعمر، شيخ اعتقد أنه وضع على معروف الخياط أحاديث، "الميزان" (١٩/٣) وقال في (١٤٥/٤ (١٤٥٨)]: هذه موضوعات بيقين، والبليّة من عمر بن حفص، لان معروفًا قلّ ما روى؛ وأكثر ما عنده أمور من أقصال واثلة؛ وكان مولاه. أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢٣٢٦) وزاد: لا يكون قبولاً بلا عمل ولا عملاً بلا قول وعليكم بالسنة فالزموها" وقال: وعامة ما يرويه معروف بن عبد الله لا يتابع عليه. وأورده الذهبي في "الميزان" (٨٦٥٨) فالحديث موضوع.

قال ابن عدي: هذا حديث منكر، وعامّة ما يرويه معروف، لا يتابع عليه. (١)

# ٣-باب في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص [ فزيادته كُفر ونقصانه شرك ]

## وفيه أحاديث (٢) خمسة:

(٢٧٤) الحديثُ الأولُ: أنبأنا زاهر بن طاهر، قال: أنبأنا أبو بكر البيه قبي وأنبأنا ابن ناصر، عن أبي بكر بن خلف الشيرازي، قالا: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، قال: أنبأنا أبو الحسن بن دلّوية المذكّر، قال: حدثنا جعفر بن سهل، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا أبو مُطِيع البَلْخي، قال: حدثنا حمّاد بن سلَمَة عن أبي المُهزّم، عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن وَفْدَ ثَقيف جَاءُوا إلى النّبِي عَيَالِيّة فَسَالُوهُ عن الإيمان هَلَ يزيدُ ويَنْقُصُ؟ فقال: «لا، زيادته كُفْر، ونُقْصَانُهُ شرْكُ" (٣).

قال المصنف: هذا حديث موضوع بلاشك، وهو من وضع أبي مُطيع، واسمه: الحكم بن عبد الله. قال أحمد بن حنبل: لا ينبغي أن يُروى عنه شيء، (٤) وقال (٥٩) يحيى: ليس بشئ، (٥) وقال / أبو حاتم الرازي: كان أبو مُطيع مُرْجيا كذّابًا. (٦)

وقال المؤلف: قلت: وفي هذا الحديث أبو المُهزَّم، وقد سبق أنه كذَّاب وقد سرَقَ هذا الحديث من أبي مُطيع أبو عَمْرو عشمان [بن] (٧) عبد الله بن عمرو بن

<sup>(</sup>١) "الكامل" (٦/ ٢٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) و في ي "و فيه خمسة أحاديث" .

 <sup>(</sup>٣) أخسرجه الجُوزْقَاني في "الاباطيل" من طريق الحاكم (٢٠/١) وكذلك ابن الجموزي من هذا الطويق وأقسره
 السيوطي في "اللالئ" (٣٨/١) وابن عراق في "التنزيه" (١٤٩/١)، "اللسان" (٢/٢) فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٤) "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٢٥٨/ ١٨٦٤) .

<sup>(</sup>٥) "الميزان" (١/ ٧٤).

 <sup>(</sup>٦) "الجسرح والتعسديل" (٣/ ١٢١) المُرجِّي: وهو من أرجأ الأمسر أي أخَره، وترك الهسمزة لغمة في الكل، وهو المؤخّر حتى ينزل الله فيهم ما يريد، ومنه سميت المرجئة، وإذا لم تُهمز فرجل مُرجيٌّ بالتشديد، وإذا همزت: فوجل مرجئ كمرجع لا مُرج.

<sup>(</sup>٧) وفي ح، ي بزيادة "ابن" بعد عثمان .

عثمان، (١) وغير لفظه فسرواه عن حمّاد عن أبي اللهَزّم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَدمَ وَفْدُ ثَقيف على رسول الله ﷺ فقالوا: جئناك نسألك عن الإيمان، أيزيد أو ينقص؟ فَقال: «الإيمان مُشبّت (٢) في القلوب كالجبّال الرواسي، وزيادتُهُ ونقصائه كُفْر» (٣) وعثمان هذا كذّاب، وقد تلصّص، قال أبو حاتم بن حبّان الحافظ: عثمان بن عبد الله يسضع الحديث على الثقات، لا يحلّ كُتْبُ حديثه إلا على سبيل الاعتبار، سرق حديث أبي مطيع البَلخي في الإيمان أيزيد وينقص ورواه (٤).

(46/۲۷٥) أنبأنا زاهر بن طاهر، قال: أنبأنا البيهقي قال أنبأنا أبو عبد الله الحاكم قال: هذا الحديث باطل، وفي إسناده ظُلُمات، منها: أبو المُهزَّم، إلا أن الذي (٥) تَوَلَى كُبْرَهُ / أبو مطيع، ثم سَرَقَهُ منه عثمان (٦).

(۲۷٦) الحديث الثاني: حُدَّثَتُ عن أبي العباس أحمد بن محمد القَوْسي، (٧) قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن عبد الله بن أحمد الرزْجَاهِيّ، (٨) قال: حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، قال: حدثنا أبو علي أحمد بن علي بن محمد، (٩) قال: حدثنا محمد بن كرّام، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الشيباني، قال: حدّثنا سُفيّان ابن عُيينة، عن الزُهري، عن سالم، عن أبيه أن النبي عَلَيْ قال: «الإيمان لا يَزيد ولا ينقص» (١٠).

<sup>(</sup>١) وفي ح بزيادة "ابن عفان" .

<sup>(</sup>٢) وفي 'المجروحين' 'متثبت' بدل 'مثبت' (١٠٣/٢) وفي 'الأباطيل' 'مثبت' .

<sup>(</sup>٣) أخرجــه ابن الجوزي من طريق الجوزقــاني، في "الأباطيل" (٢/١١ ح ١٨)، وأقرّه الســيوطي في "اللآلئ" (٨/١١)، وينظر كذلك "الكامل" (٩/١٨٢٠) و"لسان الميزان" (١٤٥/٤) فالحديث موضوع

<sup>(</sup>٤) "كتاب المجروحين" (٢/ ١٠٢) .

<sup>(</sup>٥) أي الذي أعجب بنفسه وارتكب الذنب الأكبر هو .

<sup>(</sup>٦) وفي ع "من عثمان" بدل "منه" .

<sup>(</sup>٧) وفي ح، ي "القُومَسيّ" بدل "القوسي" .

<sup>(</sup>٨) وفي ح "الروزجاهي" وهو مصحف وفي ي "الزرجاهي" .

<sup>(</sup>٩) وفي ع "أحمد بن علي بن محمد بن كرام" .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن الجــوزي من طريق الجوزقاني في "الأباطيل" (١٨/١) كتــاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه وأقره السيوطي في 'اللآلئ' (٣٩/١) وابن عرَّاق في 'التنزيه' (١٤٩/١)، فالحديث موضوع.

قال المصنف: هذا حديث موضوع من موضوعات أحمد بن عبد الله الجَوْيبَاري وهو الشَّيبانيّ، وهو الهَرَوِيُّ، قال أبو أحمد بن عدي : كان يضع الحديث لابن كرّام على ما يُريده وكان ابن كرّام يضعها في كُتُبه عنه، ويُسمّيه أحمد بن عبد الله الشيباني حدّث عن جرير، والفضل بن موسى وغيرهما بأحاديث وضعها عليهم. (١) وقال أبو حاتم بن حبّان: الجُويباري دَجّالٌ كذّابٌ يضع على الذين يروي عنهم ما لم يُحدّثُوا على مروى عنهم ألوفَ أحاديث كان يضعها عليهم، لا يحل ذكره / في الكتب إلا على سبيل الجَرح فيه. (٢)

(۲۷۷/ ۲۷۷) أنبأنا محمد بن ناصر، عن أحمد بن علي بن خلف، قال أنبأنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا سهل محمد بن سليمان الحنفي يقول: سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق السراج يقول: شهدت محمد بن إسماعيل البخاري ودُفع اليه كتاب من محمد بن كرّام يسأله (٣) عن أحاديث، منها سُفيان بن عُيينة عن الزُهري، عن سالم، عن أبيه «أن النبي على قال: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فكتب محمد بن إسماعيل على ظهر كتابه: مَنْ حدّث بهذا استَوْجَبَ الضرْب الشديد، والحبْس الطّويل. (٤)

(۲۷۸) الحديث الثالث: بلغني عن أحمد بن إبراهيم بن تُركان، قال: حدثنا محمد ابن الحُسين بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر الخوارزمي، قال: حدثنا مأمون بن أحمد السلمي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الجُوْيبَاري، قال: حدثنا سُفيان بن عُيينَة، قال: حدثنا (٥) ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس عن النبي عَلَيْهُ قال: «الإيمان لا يزيد ولا ينقص» (٦).

ینظر "الکامل" (۱/۱۸۱–۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) "المجروحين" (١/ ١٤٢) .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "يسأل" بدل "يسأله" .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الجوزجاني في "الأباطيل" (١/ ٢٠/٢٠)، وينظر كذلك "الميزان" (٨١٠٣/٢١/٤) .

<sup>(</sup>٥) وفي ع، ح "عن ابن طاووس" بدل "حدثنا" .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق الجوزقاني في "الأباطيل" بإسناده (١٧/١ ح ١٤) وأقرّه السيوطي في "اللاّلئ"
 (١/ ٣٠) وابن عراق في "التنزيه" (١٤٩/١)، فالحديث موضوع .

قــال المصنف: وهذا / من مــوضــوعــات الجُويبَارِيّ أيــضًا، والذي رواه عنه وهو (٩٦/ب) مأمون -ضِدُّ اسْمِه- فإنّه أحد الوضّاعين، ذكــر أنه وضع مائة ألف حديث، وقال أبو حاتم بن حبان الحافظ: كان مأمون بن أحمد دجّالاً من الدّجالين(١).

(۲۷۹) الحديث الرابع: رواه مأمون بن أحمد، عن عبد الله بن مالك بن سليمان، عن سفيان بن عينة عن ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على: «الإيمان قول وعمل (۲) والعمل بشرائعه» (۳).

قال المؤلف: (٤) وهو (٥) من وضع مأمون بلاشك، وقد ذكر أنه (٦) من الكذابين.

الجوهري، عن أبي الحسن الدارقُطْني، عن أبي حاتم بن حبّان، قال: حدثنا إبراهيم الجوهري، عن أبي الحسن الدارقُطْني، عن أبي حاتم بن حبّان، قال: حدثنا إبراهيم ابن سعيد، قال: حدثنا محمد بن القاسم الطّايكاني، قال: حدثنا عبد العزيز بن خالد، قال: حدثنا سفيان الشوري، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ رَعَم أنّ الإيمان يَزيد ويَنقُص فزيادتُهُ نِفَاقٌ، ونُقْصانُه/ كُفُر، فإن (٩٧) تابوا وإلا فاضْرِبُوا أعْناقَهُم بالسيّف، أولئك أعداء الرّحمن، [فارَقُوا](٧) دينَ الله، وانتَحَلوا الكُفرَ، وخاضوا(٨) في الله، طَهَرَ اللهُ الأرضَ منهم، ألا فلا صَلاَةَ لَهُم، ألا ولا صومَ لهم، ألا ولا دينَ لهم، هُمْ بُراءُ

<sup>(</sup>١) "كتاب المجروحين" (٣/ ٤٥) .

<sup>(</sup>٢) وفي ح، ي "الإيمان قول والعمل بشرائعه" وفي ع "بشرايطه" .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في "المجسروحين" (٣/ ٤٥-٦٤)، وأورده الذهبي في "ميزان الاعتدال" (٤/ ٢٩ / ٢٠٣٧) وفي "التنزيه" وفيسهما "الإيمسان قول والعمل شسرائعه" وأقرّه السبيوطي في "الللّالئ" (١/ ٣٩) وابن عسراق في "التنزيه" (١/ ٢٩). فالحديث موضوع بهذا السند .

<sup>(</sup>٤) وفي ع "المصنف" بدل "المؤلف" .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "و هذا" بدل "و هو" .

<sup>(</sup>٦) وفي ح "بأنه" بدل "أنه" .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل "فأرَقُوا" بفتح الهمزة وبتشديد القاف، صححناها من ي، ح.

<sup>(</sup>٨) كذا في "المجروحين" وهو الصواب ، وفي الأصل "خاصموا" .

<sup>(</sup>٩) وفي "الأباطيل" و"المجروحين" زيادة قوله "و لا بِرَ لهم" (٢/ ٣١١\_ ٣١٢).

من<sup>(۱)</sup> رسول الله، ورسول الله بَرِئٌ منهم<sup>(۲)</sup>.

قال المؤلف: هذا حديثٌ موضوع، وهو من موضوعات محمد بن القاسم الطّايكاني البَلخي، قال أبو حاتم بن حبّان: روى أهلُ خُراسان عن محمد بن القاسم أشياء لا يحلّ ذكرها في الكُتب، وهو يأتي في الأخبار بما<sup>(٣)</sup> يَشْهَدُ الخَلقُ على بُطْلانه. (٤) أنبأنا ابن ناصر، عن أبي بكر بن خلف، قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: محمد بن القاسم الطّايْكاني كان من رُؤساء المُرْجئة، مِمّنْ يضع الحديث على مَذْهَبهمْ.

\* \* \*

## ٤-باب في تمييز الإيمان من العمل [ والموت من المرض ]

(۲۸۱) أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن خلف، عن أبي عبدالرحمن محمد بن الحسين السُّلميّ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن جعفر (۹۷) الشيباني، قال: حدثنا أحمد بن محمد / بن علي الهرويّ، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الجُويْبَاري، قال: حدثنا سَلَمَة بن سَلاَمة، (٥) عن بكر بن خُنيْس، (١) عن أبان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يُميّز ثلاثةً فليس له في الجماعة نصيب، من لم يميّز بثلاثة فليس له في الجماعة نصيب: (٧) من لم يميّز العمل

<sup>(</sup>١) وفيع "هم برآء من الله ورسول الله" .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في ترجمة الطايكاني (٣١١/٢) وابن طاهر المقدسي في "موضوعاته" ص ٦١، والجوزقاني من طريق آخر، اما ابن الجوزي فمن طريق الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان. وأقرّه السيوطي في "اللآلئ" (١/ ٤٠) وابن عبراق في "التنزيه" (١/ ١٤٩) والذهبي فسي "الميزان" (١٤/ ٢٠) وابن حبجر في "اللسان" (٥/ ٤٤). فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "على ما يشهد الخلق" .

<sup>(</sup>٤) ينظر "المجروحين" (٣/٣١٦–٣١٢) .

<sup>(</sup>٥) وفي ح، ي "سلام" بتشديد اللام وفي "الأباطيل "سلام" (١/ ٣٥) .

<sup>(</sup>٦) بكر بن خُنيس: ضعيف ليس بشئ، "الميزان" (١/ ٣٤٤/ ١٢٧٨) .

<sup>(</sup>٧) وفي ح "من لم يميز بثلاثة . . . " ذُكرت مرة واحدة بدل مرتين وكذلك في "الأباطيل" .

من الإيمان، والرزق من العمل والموت من المرض»(١).

قال المصنف: هذا حمديثٌ موضوعٌ، وفيه أربعة متروكون: الجُوْيباري، وسلمة، وبكر، وأبان، غير أنّي لا أتّهم به إلاّ الجُوْيباري فلقد<sup>(٢)</sup> وضع كَلاَمًا ركيكًا لا مَعْنى له، والكاذب لا يُوفّق للصّواب.

#### \* \* \*

## ٥-باب الاستثناء في الإيمان [ القول في المرجتة والقدرية ]

### (۲۸۲) وفيه أربعة أحاديث:

الحديث الأول: حُدِّثْتُ عن (٣) أبي العَلاَء بن نَصْر الكاتب، قال: أنبأنا عبدالرحمن ابن غَزُو بن محمد، قال: حدثنا أبو العباس بن بُركان، (٤) قال: حدثنا محمد بن الحسين بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن علي، قال: حدثنا مأمون بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن مالك بن سُليمان السَعْديّ، عن أبيه، عن أبي الأحوص سلام بن سُليم، عن سَلَمة / بن وَرْدَان، عن أنس بن مالك، قال: قال (١٩٨) رسول الله ﷺ: «صِنْفَان من أمتي لا تَنَالُهُما شَفَاعَتي: المُرْجِنَّةُ والقَدَريّة، قيل يا رسول الله سَعْديّ، عن المُرجنّة والقدريّة، قيل يا رسول الله من القدرية؟ قال: قوم وسول الله، من القدرية؟ قال: قوم يكونون في آخر الزمان إذا سُتُلُوا عن الإيمان يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق الجوزقاني عن شيخه محمد بن ناصر، ينظر: "الأباطيل" (۱/ ٣٥ ح ٢٩) وأعلّ ابن الجوزي الحديث بنفس الأشخاص الذين ذكرهم الجموزقاني وقال: هذا حديث باطل لا شمك فيه، وأحمد بن عبد الله الجُويباري وسلمة بن سلام وبكر بن خنيس وأباه أربعتهم متروكون، أقرّه السيوطي في "اللآلئ" (۱/ ٤١)، وابن عراق في "التنزيه" (۱/ ١٤٩)، فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٢) وفي ح "ولقد" بالواو.

<sup>(</sup>٣) وفي ع "الحديث الأول: حديث عن أبي العلاء" .

<sup>(</sup>٤) وفي ي، والأباطيل "تُركان" بالتاء .

<sup>(</sup>٥) وفي ي "لا وزر" بدل "قدر" .

<sup>(</sup>٦) أخرَجه ابن الجوزي من طريق الجوزقاني في "الأباطيل" (٢/ ٣٩ ح ٣٤) وفيه "فمن القدرية" كما أخرجه ابن حبّان في ترجمة سلمة بن وردان في "المجروحين" (١/ ٣٣٧) بسنده عن عبد الله بن مالك بن سليمان؛ وأقره السيوطي في "اللزلئ" (١/ ١٤) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ١٥٠)؛ راجع قول الشيخ عبد الرحمن =

قال المصنف: هذا حديث موضوع، وفي إسناده مأمون الذي ليس بمأمون، وقد ذكرنا آنفًا أنه كان من الوضّاعين، وقال الدارقطني: ما حدّث بهذا الحديث سَلَمَة، ولا يعرَف عنه (۱) إلامن رواية عبد الله بن مالك، عن أبيه، وعبد الله وأبوه من خُبثًاء المُرْجئة، قال أبو حاتم بن حبّان: مالك [يأتي عن] (۲) الثقات بما لا يشبه حديث الاثنات. (۳)

المُلْقَابَاذِيّ، (٥) قال: أنبأنا أبو عبد الله بن باكويه (٦) الشيرازي، قال: أنبأنا أبو إسحاق المُلْقَابَاذِيّ، (٥) قال: أنبأنا أبو عبد الله بن باكويه (٦) الشيرازي، قال: أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الخُبّازي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن مُقَاتل / الرازي، (٩٨)ب) عبدالله بن محمد بن ممحمد السكسكيّ، (٧) قال: حدثنا محمد بن مُقاتل / الرازي، قال: حدثنا محمد بن مَهْدي، عن أنس بن قال: حدثنا جعفر بن هارون الواسطي، قال: حدثنا سَمْعَان بن مَهْدي، عن أنس بن مالك، عن النبي عَيْقُ أنه قال: «إنّ أُمّتي على (٨) الخير ما لم يَتَحوّلُوا عن القبلة، ولم يَسْتَثُنُوا في إيمانهم» (٩).

<sup>=</sup> عبدالجسبار الفريوائي في تحقيقه لكتاب "الأباطيل" حول حكم هذا الحديث (١/ ٣٩-٤). كما أخرجه الخطيب في "الجامع لاخلاق الراوي" (٢/ ٢٣٠)، والفريابي في "كتاب القدر"، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي" ص ٣١٧، والخطيب في "تسلخيص المتشابه في الرسم" ص ١٩١ بنحوه وقال الألباني في الضعيفة ٢٦٢: موضوع بهذا التمام، واستاد الخطيب موضوع وفيه أبو عمران سعيد بن ميسرة وضاع فالحديث موضوع. أما الحديث بلفظ "صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب" فله أصل، أخرجه ابن ماجه حديث ١٤٩، والترمذي حديث ٢١٤٩ وقال حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>١) وفيع "و لا نعرفه عنه إلا من رواية" .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل "مالك عن يأتي عن الثقات" وصححناها من نسخة ح .

<sup>(</sup>٣) "المجروحين" (٣/ ٣٦-٣٧) .

<sup>(</sup>٤) وفي ع "حديث عن أبي بكر عبد الله. . " .

<sup>(</sup>٥) الْمُلْقَاباذي محلَّة بأصبهان كما في "الإكمال".

<sup>(</sup>٦) في نسخ أخرى "ماكويه" بالميم بدل الباء وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) نسبة إلى السكاسك وهو بطن من الأزد، كما في "الإكمال" .

<sup>(</sup>۸) وفي ع "بخير" بدل "على خير" .

<sup>(</sup>٩) أخسرجه ابن الجسوزي من طريق الجوزقساني في "الأباطيل" (٢/١٪ ح ٣٥)؛ وأقسره السيسوطي في "اللّألئ" (١/ ٤١) وعزاه للجوزقاني؛ وابن عراق في "التنزيه" (١/ ١٥٠)؛ والذهبي في "الميزان" (٣٤/٢) فالحديث موضوع . بهذا السند .

قال المصنف: هذا حديث موضوع، وضعتـه المرجثة، وفي إسناده ضُعفاء وأكثرُهم مَجَاهيل. (١)

وقد روى محمد بن تميم من حديث أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال الإيمان يزيد وينقص فقد خرج عن (٢) أمر الله، ومن قال: أنا مؤمن إن شاء الله فليس له في الإسلام نصيب (٣)»(٤).

قال المصنف : وضعه ابن تميم .

#### \* \* \*

#### [ جواز الاستثناء في الإيمان بـ "إن شاء الله" وأنه من تمام الإيمان ]

الحديث الثالث: على ضد ما تقدم.

(٢٨٤) أُخبِرتُ عن حمد بن نصر بن أحمد، قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن محمد ابن علي الكوفي، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن إبراهيم الحافظ، قال: حدثنا أبو عمرو<sup>(٥)</sup> بن أبي جعفر أن الحسن بن سُفيان أخبرهم، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) فيه سمعان بن مهدي، قال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٢٣٤)؛ لا يعرف، التصقت به نسخة مكذوبة، رأيتُها، قبّح الله مَنْ وضعها، وقال ابن حجر: وهي رواية محمد بن مقاتل الرازي عن جعفر بن هارون الواسطى عن سمعان فذكر النسخة وهي أكثر من ثلاثمائة حديث أكثر متونها موضوعة، "اللسان" (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) وفي ي "من" بدل "عن" .

<sup>(</sup>٣) محمد بن تميم بن سليمان السَّعْدى الفاريابي: قال ابن حبان عنه في "المجروحين" يضع الحديث، تعلق محمد بن كرّام برجله وتشبث بالجويباري في كتابه فأكثر روايته عنهما (٢/ ٣٠٦)و قال الذهبي في "الميزان" (٦/ ٤٩٤/ ٢٠٧٠): شيخ محمد بن كرّام، كان يضع الحديث، قال سَهْلُ بنُ ساذُويُه ببخارى. رأيت ببخارى ثلاثة من الكذابين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد بن تميم والحسن بن سهل وآخر، وقال الحاكم: هو كذّاب وضاع، ينظر وقال الحاكم: هو كذّاب وضاع، ينظر "الضعفاء" لأبي نسعيم ص ١٤٥ (٢٣١) و"الفسعفاء والمستروكين" لابن الجسوزي (٢/ ٤/٤٤)؛ وأقره السيوطي في "اللالي" (١/ ٢٥٠)؛ وابن عراق في "التنزيه" (١/ ١٥٠/٨) فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٤) وفي ح، ي زيادة بعد قول "نصيب: وَضَعُهُ ابن تميم" .

<sup>(</sup>٥) وفيع "أبو عمر بن" .

على بن سلَمَة، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحَضْرَمي، قال: حدثنا مُعَارك بن (٩٩/١) عَبَّاد، عن عبد الله بن سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:(١) / «إنّ من تَمَام إيمان العَبْد الاستثناء أنْ يَستثنى فيه»(٢).

قال المصنف: هذ الحديث لا يصح، قال البخاري: مُعارك مُنكر الحديث، قال أحمد بن حنبل، وكذلك عبد الله بن سعيد، وهو ابن أبي سعيد المُقْبَري، (٣) قال يحيى بن معين: ليس بشيء، لا يُكتب حديثه، وقال عُمرو بن على: منكر الحديث متر و که<sup>(۱)</sup> .

#### [ مَنْ شك في إيمانه فقد حَبَطَ عملُه ]

(٢٨٥) الحديث الرابع: أنبأنا محمد بن عبد الملك عن أبي محمد الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبّان، قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن سلَّمة، قال: حدثناع شمان بن عبد الله الأموي، قال: حدثنا غُنيْم بن سالم، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ شَكَّ في إيمانه فقد حَبط عملُه، وهو في

<sup>(</sup>١) وفي نسخة الأصل سليــمية عند الورقة ٩٩أ حصل خلط من المجــلد الأول بين أوراق المخطوط من نهاية ورقة ٩٨ إلى ١٠٩ وهو في ١٠ ورقات تقريبًا فأدلحلت بينهما "من باب فضائل أبي بكر" .

<sup>(</sup>٢) أخرجـه ابن الجوزي من طريق الجُوزقاني، ينظـر "الأباطيل" (١/ ٤٤ ح ٣٧) وقال الجوزقــاني: هذا حديث غريب، والاستثناء في الإيمان سنة فمن زعم أنه مؤمن فلسيقل: إن شاء الله تعالى، وهذا ليس باستثناء شكّ، ولكن عواقـب المؤمنين مغيبة عنهم. تعـقب السيــوطي هذا الحديث في "اللآلئ" (١/ ٤٢) وابــن عرَّاق في "التنزيه" (١/ ١٥٣ ح ١٤) ينظر كــذلك "ميزان الاعــندال" (٤/ ١٣٤) و "تهذيب التــهذيب" (١٩٨/١٠)؛ و"الفوائد" للشــوكاني ص ٤٥٣ وقال: الحــديث موضــوع، وعلى القاري في "الأسرار المرفــوعة" ص ١٣٢ وقـال: منكر، والفتّنـي في "تذكرة الموضـوعـات" ص ١١ وقال: في الحكم بوضـعـه نظر؛ والعَجُلوني في "كشف الخفاء" (١/ ٢٥٣)، راجع كلام المحقق لكتاب الأباطيل في الحاشية (١/ ٤٤-٤٥) و"التعقبات" ص٣. (٣) "الميزان" (٤/ ١٣٣/٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر "كتاب العلل" لأحمد بن حنبل (٢/ ٢٥١/ ١٨٠٩)، و"النهذيب" (٣٨/٤) و"الميزان" (٢/ ١٣٩)و قال الذهبي في "الميزان"(٤/ ١٣٤/ ٨٦١٧): وهذ الحديث الباطل قد يسحتج به المَرَقة الذين لو قيل لأحدهم: أنت مُسَيِّلُمة الكذاب. لقال: إن شاء الله. فالحديث منكر.

الآخرة من الخاسرين»<sup>(١)</sup>.

قال المصنف: هذا حديث لا يصعّ، قال ابن حبّان: غُنيْم لا يحتج به، روى العجائب قال: وعشمان يضع الحديث على الشقات، لا يحلّ كَتْبُ حديثه إلاّ اعتبارًا. (٢)

#### \* \* \*

## ٦-باب علامة كمال الإيمان [ التوكل على الله، والتفويض إلى الله، والرضا بقضاء الله، والصبر على بلاء الله ]

(٢٨٦) أنبأنا أبو منصور القزاز، قال أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أخبرنا / أبو بشر (٢٨٦) عبد الله بن الحسين بن أحمد السجستاني، قال: حدثنا أبو القاسم زيد بن رفاعة الهاشمي، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله، (٣) قال: حدثنا عفان ابن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سكمة، عن رجُل، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لأيكُمُلُ [إيمان العَبد](٤) حتى يكونَ فيه خمس خصال: التوكّل على الله والتفويض إلى الله، (٥) والرضا بقضاء الله، والصبر على بلاء الله، إنه مَنْ أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجــه ابن الجوزي من طريق الدارقطني وابن حبــان، ينظر "المجروحين" (۲۰۲/۲) ترجمــة غنيم بن سالم وأقرّه السيوطي في "اللآلئ" (۲/۶۱) وابن عراق في "التنزيه" (۱/ ۱۵۰/۹)

<sup>(</sup>٢) "المجروحين" (٢/٢) ترجمة عشمان بن عبد الله الأموي وينظر كذلك "الميزان" (٣/ ٤١/٥٥) وقال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٣٣٦): والظاهر أن هذا هو نعيم بن سالم أحمد المشهورين بالكذب وإنما صغره بعضهم والظاهر أنهما واحد. فالحديث موضوع .

<sup>(</sup>٣) وفي ح، س، ي بزيادة "ابن المعتز" بعد "عبد الله" .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل "عبد الإيمان" فحصل فيه قلب! نقلناها من الترتيب واللآلي والتنزيه .

<sup>(</sup>٥) وفي ع، ح واللاّلئ وتاريخ الخطيب زيادة "و التسليم لأمر الله" بعد قوله "و التفويض لأمر الله".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب البغدادي في "تاريخه" (٩/٤٤٤/ ٥٠٧٠) وفيه: "لا يكمل الإيمان بالله" بدون كلمة "عبد"، وتعقبه السيوطى في "اللآلئ" (٣/٣٤) وقال: لا يتبغي أن يذكر في الموضوعات فيأنه وارد بغير هذا الإسناد ثم ذكر سند البزار وقال: وآخر الحديث رواه أبو داود من حديث أبي أمامة مرفوعًا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان" كما تعقبه ابن =

قال الخطيب: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد، فابنُ المُعْتَزَّ لم يكن قد وُلد في وقت عفّان (١) فضلاً عن أن يكون سمع منه، وأُراه من صَنْعَةِ زيد بن رِفَاعة، فإنه كان يضع الحديث (٢).

#### \* \* \*

#### ٧- باب لا يضر مع الإيمان عمل [ ولا ينفع مع الشرك شيء ]

(۲۸۷) أنبأنا أبو منصور القرّاز، قال: أنبأنا أبو بكر بن ثابت، قال: أنبأنا محمد ابن محمد بن علي [بن] (۳) الطبيب، قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم [المقرئ]، (٤) قال: حدثنا بندار البَصلاني، قال: حدثنا إبراهيم بن راشد، قال: حدثنا حجاج بن نصير قال: حدثنا المنذر بن زياد الطائي، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « / كسما لا ينفع مع الشرك شيء كذلك لا يَضُرُمُع الإيمان شيءٌ (٥).

<sup>=</sup> عراق في "التنزيه" (١/ ١٥٢) (١٥) وقال: بأن أوله عند البزار بغير هذا الإسناد وآخره عند أبي داود وعند الترمذي من حديث معاذ بن أنس مثله، يُنظر "مجمع الزوائد" (١٥٦) باب الإسلام وسنن أبي داود كتاب السنة (٣٩) باب الدليل على زيادة الإيمان (١٥) رقم الحديث (٢٨١) وسنن الترمدذي كتاب صفة القيامة (٣٨) باب الدليل على زيادة الإيمان (١٥) وقم الحديث حسن كسما أخرجه ابسن عدي في "الكامل" من إسناد (٣٠) باب (٠٠) حديث أنس الجمهني عن أبيه مرفوعًا: "من أحب في الله..." وفيه رشدين بن سعد (١٠/١) يُنظر "التعقبات" ص ٣.

<sup>(</sup>۱) وهو عنفان بسن مسلم الصّفار، الحنافظ الشبت روى عن حنماد بن سلسة منات سنة ٢٦٠ هـ "المينزان" (٣/ ٨١/٨١٥)، أما ابن المعتز فهو: عبد الله بن المعتز بالله بن المتوكل المعتصم بن الرشيد العباسي، الشاعر المبدع خليفة يوم وليلة مات مخنوقًا، ولد سنة ٢٤٧ هـ ومات ٢٩٦ هـ على هذا فعفان مات قبل أن يولد ابن المعتز بسبع وعشرين عامًا الأعلام (١١٨/٤).

<sup>(</sup>٢) فهو زيد بن رفاعة الهاشمي أبو الخير معروف بوضع الحديث على فلسفة فيه "الميزان" (٣٠٠٥/١٠٣/٢) قال الخطيب: كذاب، تاريخ بغداد (٨/ ٤٥٦٤/٤٥٠) إسناد الخطيب موضوع، ولكن الحديث قد ورد مُفرقًا في عدة مصادر فهو ثابت والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) نقلناها من ح، ي ومن تاريخ بغداد بزيادة "ابن" .

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل "المعرى" وهو تصحيف، صححناها من ع، ي وتاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٥) أخرجـه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريــخه" (٧/ ٣٥٧٦/١٣٤)، وتعقــبه السيــوطي في "اللآلئ" (١/ ٤٣-٤٤) بأن له طريقًا آخر عن مسروق قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول فذكره بلفظ: لايضر =

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال عمرو بن عليّ الفَلاّس: كان المُنذر بن زياد كذّابًا (١) وقال الدارقطني: متروك، له مناكير. (٢)

قال المصنف: وقد رواه أحمد بن مَهْدي، عن أحمد بن عبد الله الهَرَوِيّ، (٣) عن عبد الله بن المَعْدَان الأزدي، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ أنه قال: «إنّي لأرجو أن لا يضرّ مع التوحيد ذَنْبٌ كما لا يَنْفع مع الشرك عَمَلٌ».

قال المؤلف: وهذه الطريق باطلة، وهي من عمل أحمد بن عبد الله المهروي، وكان كَذَّابًا(٤).

\* \* \*

<sup>=</sup> مع الإسلام ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل؛ وفي لفظ عند الطبراني: "من قال لا إله إلا الله لم يضره معها خطيئة كما لو أشرك بالله لم تنفعه معها حسنة " رواه أبو نعيم في "الحلية" (١٠٨/٧) والطبراني وقالا: هكذا قال يحيى بن اليمان، وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري عن إبراهيم تفرد به يحيى بن اليمان عن مسروق سمعت عبد الله بن عمرو [قال أحمد: يحيى ليس بحجة وقال ابن المديني: صدوق فَلَجَ فتعير حفظه، وقال ابن ممعين والنسائي: ليس بالقوي. "الميزان" (٤١٦/٤)] فيخالفه غيره فقال: نزل رجل على مسروق فقال سمعت عبد الله بن عمرو فذكره، وقال ابن عراق في "التنزيه" (١٩/١): أخرجه من طريق الرجل المبهم أحمد (٢/ ١٧٠)، والطبراني في "الكبير" وقال الهيثمي في "المجمع" (١٩/١) فالتابعي لم يسم، يقول المحقق: فمنذر بن زياد في حديث الباب كذاب، وفي الشاهد يحسى بن اليمان ليس بحجة فتغير في آخر عمره، وفي الحديث الشالث التابعي مجهول، فلم يعتبر شاهداً والله أعلم وقال بعض العلماء: كأن في الخديث قياساً فاسداً، فإن النفع لا يكون إلا بشرط الإيمان وهذا بالنصوص وليس كذلك الضرر في المنصوص، فإن الإيمان ينقص ويضعف بالمعاصى والله أعلم. ووافقه الشوكاني في الفوائد ٤٥٤؛ والذهبي في الترتيب(٢٣)).

<sup>(</sup>١) ينظر: "الضعفاء والمتروكين" (٣/ ١٣٩/ ٣٤١٢) لابن الجوزي فالحديث ضعيف جدًا والله أعلم .

<sup>(</sup>٢ ) \* الضمع فياء والمشروك بين \* للدارقطني ص ٣٧٤ (٥٣٥) وينظر كسذلك "المجسروحين" (٣/٣) و "المغني " (٢/ ٦٧٦/٦٧٦) .

 <sup>(</sup>٣) وهو الجويباري، سبق الكلام عنه والجملة من قوله "قال المصنف" وقد رواه إلى باب كيفية مجئ الإسلام" لا
 توجد في النسخ الأخرى ح ، ع ، س .

<sup>(</sup>٤) قال ابن عدي: كان الجُويباري يضع الحديث لابن كرّام على ما يريده، وقال النسائي والدارقطني: كذّاب، قال الذهبي: الجويباري ممن يضرب المثل بكذبه "الميزان" (١٠٧/١ -٢٢٢/١٠٨).

#### ٨-باب كيفية مجئ الإسلام يوم القيامة [ يُبعث على صورة رجل يشفع للناس ]

حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا مروّان بن محمد، قال: حدثنا رشدين قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن سليم (۱) بن عامر، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله على معاوية بن صالح، عن الميسلم يوم القيامة على صورة الرّجل، عليه رداؤه، قال رسول الله على ألرب منك خرجت واليك أعود، فشفعني اليوم فيمن شئت، فيقول: قد شفعنى اليوم فيمن شئت، فيقول: قد شفعنى قال: فينسط رداءه، قال: [فيتسبّب الناس اليه، قال: فمن تسبّب النه بسبب أدخله الله الجنة (١٤٠٠).

قال ابن عَدِيّ: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث رِشْدين، عن معاوية. وقال المثلثان المؤلف: قلت: رشدين هو ابن سعدٍ، قال يحيى: ليس بشيء، (٥) وقال النسائي: متروك. (٦)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي ع "سليمان" بدل "سُليم" وهو مصحّف .

<sup>(</sup>٢) وفي "الكامل" · "ليبعث و فسيه أيضًا زيادة قبوله "و لا يكمل الرجل إلا بردائه قبال فسيناتي الرب... فتشفعني " .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل "تسيّب" بتشديد الياء وهو تصحيف صححناها من ح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجدودي من طريق ابن عُدي في "الكامل" (١٠١٦/٣) في ترجمة رشدين بن سعد. وفي "اللآلئ": "له رداءه فيسبب إليه الناس فمن تسبب إليه بسبب" (٤٤/١) ثم قال: قال الحافظ في حديث رشدين: ضعيف ولكنه لم يبلغ إلى أنه يحكم على حديثه بالوضع انتهى. وتعقبه ابن عراق في "التنزيه" (١/١٥٣/١) قال الحافظ ابن حجر: رشدين بن سعد وهو رشدين بن أبي رشدين، قال أحمد: رشدين ليس يبالي عمن روى، لكنه رجل صالح قال: فوثقه الهيثم بن خارجة، وفي رواية عن أحمد: ضعيف، وفي رواية الأوزاعي عنه: أرجو أنه صالح الحديث، وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يُكتب حديثه. "التهذيب" رواية الأوزاعي عنه: أرجو أنه صالح الحديث من أن يكون موضُوعًا وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٥٤، ونقل كلام ابن حجر.

<sup>(</sup>٥) ينظر "كتاب المجروحين" (٣٠٤/١) .

<sup>(</sup>٦) "كتاب الضعفاء والمتروكين" ص ٤٢ (٢٠٣) .

#### ٩-باب ثواب من أسلم على يده رجل

(٢٨٩) أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن شهريار، قال: حدثنا سليمان ابن أحمد الطبراني، قال: حدثنا خلف بن عمرو العُكْبَرِيّ، قال: حدثنا محمد بن معاوية النيسابُوري، قال: حدثنا اللّيثُ بن سعْد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مَرْثد بن عبد الله، عن عُقبة بن عامر الجُهني، قال: قال رسول الله على يَدَيْه رجل وَجَبَتْ له الجنةُ (١٠).

قال سليمان: لم يرفعه عن الليث إلا محمد بن معاوية، قال يحيى بن معين: ليس هذا الحديث بشيء ، / ومحمد بن معاوية حدّث بأحاديث كثيرة ليس لها أصول، منها (١٠١١) هذا الحديث، وليس بشيء، قال المؤلف: قلت: وكان يحيى يرميه بالكذب، (٢) وقال أحمد بن حنبل والدارقطني: هو كذّاب، (٣) وقال النسائي: متروك الحديث، أو وقد روى هذا الحديث خالد بن عَمْرو، عن الليث، وخالد لا يحتج به، قال أحمد: ليس بثقة يروي أحاديث بواطيل، وقال في رواية: رأيت أحاديثه موضوعة، وقال يحيى: ليس حديثه بشيء ، (٥) وقال أبو بكر الخطيب: ويقال إنّ هذا الحديث لا أصل له من رواية يزيد بن أبي حَبِيب، وإنما يُروى عن خالد بن أبي عَمْران من قوله. (٢)

<sup>(1)</sup> رواه الطبراني في "المعاجم الثلاثة" قال الهيثمي في "المجمع" (٩٤/١): وفيه معاوية النيسابوري وثقه أحمد وضعفه أكثر الناس وقال يحيى: كذاب. ومن طريق الطبراني أخرج الخطيب في "تاريخه" (٣/ ٢٧١) و من طريق الخطيب أخرجه البنطيب أخرجه ابن الجوزي، قال الخطيب قال سليمان (أي ابن أحمد الطبراني): لم يروه عن الليث إلا محمد بن معاوية ثم أضاف الخطيب: وقد روى هذا الحديث خالد بن عمرو، عن ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث وخالد بن عمرو ضعيف لا يحتج به (٣/ ٢٧٢) وقد تابع سعيد بن عفير محمد بن معاوية فيما أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (١/ ٨٨ ح ٤٧٤) وسعيد بن عفير إمام جليل ثقة أخرج له الشيخان فيخرج الحديث عن كونه موضوعًا إلى أنّ له أصلاً. والله أعلم. ينظر: "التعقبات" ص ٤. وقد تعقبه السيوطي في "اللزلي" (١/ ٤٥) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ١٥٣ - ١٥/ ١٨) .

<sup>(</sup>٢) ينظركتاب "المجروحين" (٢٩٨/٢)

<sup>(</sup>٣) "كتاب الضعفاء والمتروكين" للدارقطني ص ٣٤٤ (٧١١) .

<sup>(</sup>٤) "كتاب الضعفاء والمتروكين" للنسائي ص ٩٤ (٥٣٩) .

<sup>(</sup>٥) "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١/٧٨/٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) "تاريخ بغداد" نفس المصدر السابق -

# عتاب المبتحأ

#### ١-باب في خلق الشمس والقمر

## [ في أنهما ثوران عقيران يُقْذَفَان وأن الشمس تطلع من المغرب ومعها القمر إلى نصف السماء في جهنم وأنه خلقهما من نور عرشه ]

أنبأنا أبو محمد الجوهري، أخبرنا أبو عمر بن حيويه ، قال: أنبأنا أبو الحسين أحمد النبانا أبو محمد الجوهري، أخبرنا أبو عمر بن حيويه ، قال: أنبأنا أبو الحسين أحمد ابن جعفر المُناديّ، قال: حدثنا هارون بن علي بن الحكم، قال: حدثنا أحمد بن عبد النبر بن موداس، / قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد القرشي، قال حدثنا محمد بن موسى الشيباني، قال: حدثنا مَسلَمة بن الصلّت، قال: حدثنا أبو علي حازم بن المنذر العنزي، قال: حدثنا عمر بن صبّح، عن مُقاتِل بن حيّان، (٢) عن شهر ابن حوشب، عن حُذيفة، قال أبو علي: وحدثنا الأعمش عن سليمان بن موسى، عن القاسم بن مُخيَّمرة، عن علي بن أبي طالب، وحُديفة، وابن عباس: أنهم كانوا جُلُوسًا ذات يَوْم، فجاء رجل، فقال: إني سمعت العَجَب! فقال له حُدَيْفة: وما خلُوسًا ذات يَوْم، فجاء رجل، فقال: إني سمعت العَجَب! فقال له حُدَيْفة: وما ذلك؟ قال: سمعت رجالاً يتحدّثون في الشمس والقمر، فقال: وما كانوا(٣) يتحدّثون؟ فقال: زعَمُوا أنّ الشمس والقمر يُجَاء بُهما يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران، (٤) فيُقذفان في جهنم، فقال عليّ، وابن عباس، وحذيفة: كذّبُوا؛ الله أجلُّ وأكرمُ من فيُقذفان في جهنم، فقال عليّ، وابن عباس، وحذيفة: كذّبُوا؛ الله أجلُّ وأكرمُ من فيُقذفان في جهنم، فقال عليّ، وابن عباس، وحذيفة: كذّبُوا؛ الله أجلُّ وأكرمُ من فيُقدّ بينما نحن (٢) عند رسول الله وَسَلْحُنْ إذْ سُعُل عن

<sup>(</sup>١) وفي ح "محمد بن على" بدل "أحمد" .

<sup>(</sup>٢) وفيع "حبان" بدل "حيان" وهو مصحّف .

<sup>(</sup>٣) وفي ع "و ما كان" بدل "كانوا" .

<sup>(</sup>٤)عَقِيرَانِ: أي ضُرِبَتُ قوائمُهما بالسيف .

<sup>(</sup>٥) وَفَي عَ، ح "فَقَال" بدل "قال" .

<sup>(</sup>٦) وفي ع زيادة "قعود" بعد نحن .

ذلك فقال: «إن الله عز وجل لما أَبْرَمَ خَلْقَه، (١) فلم يَبْقَ من خلقه غيرُ آدم، خلق شمسين (٢) من نور عرشه، فأما التي كان في سابق عِلْمِهِ أن يَطْمِسَهَا ويحوّلها قمرًا، فإنه خلقها دون الشمس في الضَّوْءِ»(٣).

قال المؤلف: وذكر حديثًا / طويلاً نحوًا من جزء، (٤) إن الليلة التي تطلع الشمس (١٠٢) في صُبيَّد تها من المَغْرِبِ تَكُون بِقَدْرِ ثلاث ليال، ولا يعرف طولَها سوى المتعبّدين في صُبيَّد بعضُهم إلى بعض، وإن الشمس تطلع من المغرب معها القمر إلى نصف السماء ثم يُعادان »(٥).

قال المصنف: وهذا حديث موضوع لا شك فيه، وفي إسناده جماعة من الضعفاء والمجهولين، وعمر بن صُبُح ليس بشيء قال أبو حاتم بن حبّان: كان يضع الحديث على الثقات، لا يحلّ كُتُبُ حديثه إلا على وجه التعجب، والمحنة في هذا الحديث من قبل أن يصل إلى عُمر<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) وفي "اللَّاليُّ" زيادة " أحكامًا" بعد قوله خلقه .

 <sup>(</sup>۲) وفي ع "شمسًا" بدل "شمسَيْن" .

<sup>(</sup>٣) وفي "اللالئ" و"التنزيه" زيادة جُمل لا تُوجد في النسخ: " ألم تر..." إلى قبوله تعمالي ﴿وسخر لكم الشمس والقمر دائبين﴾ يعني دائبين في طاعة الله تعالى، فكيف يعذب الله عبدين يُثني عليهما أنهما دائبان في طاعته فقال لحذيفة: حدثنا رحمك الله! فقال حديفة: ... لما أبرم خلقه إحكامًا... فأما ما كان في سابق علمه أنه يدعها شممًا فإنه خلقها مثل الدنيا على قدرها، وأما ما كان في سابق علمه أنه يطمسها...".

<sup>(</sup>٤) وفي ح "جزء وفيه" .

<sup>(</sup>٥) وتعقبه السيوطي في "اللّالئ" (٥/ ٥٦) وابن عراق في "التنزيه" (١٩٨١-١٩٠ ح ٢٢) وقالا: وأخرجه ابن مرددوية في "تفسيره" إلى قوله "و ليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون" وفيه عبد المنعم بن إدريس وأخرجه أيضاً هو وأبو الشيخ في "العظمة" إلى قوله "إنه هو يبدئ ويعيد" وفيه أبو عصمة نوح بن أبي مريم، وأما باقيه فما من جملة فيه إلا وقد وردت في حديث أو أحاديث وهو أشبه شيء لحديث الصور، ولقصة الشمس والمحو شواهد عند البيهقي في "الدلائل" وابن مردويه في "تفسيره" ولقصة الأمم الثلاثة شواهد عند عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم في "تفاسيرهم" والبيهقي في "البعث" ولقصة طلوع الشمس مع القمر من المغرب شاهد عند الفريابي في "تفسيره" عن ابن مسعود موقوفاً بإسناد على شرط الشيخين ولقصة طلوع الشمس من مغربها شواهد عند ابن مردويه وأبي الشيخ في "العظمة" ينظر: الكالل " اللالل "اللالل" (١٩٥١-١٩٠٩) .

<sup>(</sup>٦) "المجروحين" (٢/ ٨٨) ويـنظر كــذلك "الميـــزان" (٣/ ٢٠٦) و"الضــعـــفــاء والمتــروكــين" لابن الجــوزي (٢/ ٢١١/ ٢٤٧٤) .

## ٢- [ باب ] حديث فيه «إنّ الشمس والقمر يُلْقَيَانِ في النار»

(٢٩١) أنبأنا ابن عبد الملك، عن الجوهري، (١) عن الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبّان، قال: حدثنا القطّان، قال: حدثنا عُمر بن يزيد السّيّارِيُّ، قال: وحدثنا دُرُسْت ابن زِياد، عن يزيد الرَّقَاشِيّ، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «الشمسُ والقمرُ ثَوْرَانِ عَقيران في النار»(٢).

قال المؤلِّف: فهذا لا يصح، قــال ابن حِبَّان: لا يَحِلّ الاحتجاج برواية دُرست بن زياد وقال يَحيى: ليس بشيء (٣).

\* \* \*

(١٠٢ /ب) ٣-باب / كسُوف (١) القمر [ في الأشهر، وما يتسبب فيها من خصب ومَضرّة ]

(٢٩٢) أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد المُوحّد، قال: أنبأنا هناد بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) وفي ح زيادة عن "أبي محمد" الجوهري .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبّان في "المجروحين" (٢٩٣/١) في ترجمة درست بن زياد العنبري أبو الحسن من أهل البصرة وقال: وكان منكر الحديث جدًا، يروي عن مطر وغييره أشياء تتخايل إلى من يسمعها أنها موضوعة لا يحلّ الاحتجاج بخبره وأورده الذهبي في "الميزان" (٢٦/٢)؛ وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (١/ ٨٣-٨٣) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ١٩٠٧ ح ٣٧): بأنه لم ينتهم درست بكذب بل قال فيه ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وروى له أبو داود وتابعه حمّاد بن سلمة عن يزيد الرقباشي، أخرجه أبو الشبخ بسند رجاله ثقبات، وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة، أخرجه البزار في "مسنده" والبيهيقي في "البعث" والطحاوي في "مشكل الأثار" (١/ ٢٦- ٢٧) وأصله في البخاري باختصار ولفظه: الشمس والقمر مُكوران يوم القيامة" قال ابن عراق: وابن الجوزي نفسه ذكر الحديث في كتاب "العلل المتناهية في الأحماديث الواهية" (١/ ٣٤-٣٥) عديث: ٣٠، فتناقض؛ قال الخطابي : وليس المراد بكونهما فسي النار تعذيبهما بذلك ولكنه تبكيت لن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة وقيل: إنهما خلقا من النار، فأعيداً فيها. ولينظر يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة وقيل: إنهما خلقا من النار، فأعيداً فيها. ولينظر كذلك "الفوائد المجموعة" للشوكاني ص ٤٥٤ وتعليق الشيخ الألباني في "سلسلة الاحاديث الصحيحة" رقم ١٢٤ عقيران" في حديث أنس وكذلك يراجع تعليق الشيخ الألباني في "سلسلة الاحاديث الصحيحة" رقم ١٢٤ ويراجع التعقبات ص ٤٧ وقد صحح الألباني الحديث.

<sup>(</sup>٣) "الضعفًاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢١٩٧١/٢٦٩) و"التاريخ الكبير للبخاري" (٢/١/٢) .

<sup>(</sup>٤) وفيع "حديث كسوف الشمس" بدل باب .

النسفي، قال: حدثنا أبو مطيع الحسن بن محمد الشافعي، قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أبي الحسن بن موسى الفقير قال: حدثنا أحمد بن علي بن رزين الهروي، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي، قال أنبأنا وهب بن وهب، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس، عن النبي عليه قال: «إذا انكسف القمر في المُحرّم كان تلك السنة البلاء والقتال، وشغل السلطان، وفتنة الكبراء وانتشار من الضُفعاء، وإذا أنكسف في صَفَر كان نَقْصٌ من الأمطار حتى يظهر النُقصان في البحر، وهو الغاية من نقص للأمطار (۱) والقُحُوط، وإذا انكسف في ربيع الأوّل كان مجاعة وموت مع أمطار، (۲) وتحوّل مُلك بَوْت كثير، (۳) وإذا انكسف في جُمادَى الأولى كان برَدُّ وثُلُوج وأمطار، مع مَوْت ذَرِيع، وهو الطاعُونُ، وإذا انكسف في جُمادى الآخرة فهو رَرْع كشير، وخصب وسَعة مع قتال بين الناس، ويكون جَرَادٌ، / والأسعار تَزْدَاد (١/١٠٠) رُخَصًا وكَسَادًا، وإذا انكسف في رَجَبُ فهو أمطارٌ وسَمَكٌ كثير» (١٤).

قال المؤلف: (٥) وذكر حديثًا طويلاً من هذا الجنس على الشهُور، لا فائدة في الإطالة به، لأنّ هذا الحديث لا يُشك في وضعه، ومَنْ قَدْ خُبْرَ أمر أحمد بن عبد الله الهروي وهو الجُوْيَباري علم أنّه مِنْ عَمَله، وإن كان وَهْب بن وَهْب من أكذب الناس (٦)، فكافأ الله مَنْ يضع مثل هذه الأشياء المُنافِية للشريعة، ولا شكّ أنه يَقْصِدُ شَيْنَها، وإنما يُنسبُ مثل هذا الكلام إلى كتاب يُسَمَّى «الآثارُ العُلُويّة» نَسَبُوهُ إلى دَنْيَال، وذي القَرْنَيْن، ولا يصح ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي ح " الأمطار" بدل للأمطار وفي ي "من الأمطار" .

<sup>(</sup>۲) وفی ع، ح زیادۃ بعد أمطار "وحرب" .

<sup>(</sup>٣) وفيع، ي "كبير" بدل "كثير" .

 <sup>(</sup>٤) أقرّهُ السيوطي في "اللآلئ" (١/ ٨٣/٣) وقال: هذا من وضع الجويباري وشيخه وهو من أكذب الناس،
 وابن عمراق في "التنزيه" (١/ ١٧٨ ح ٢٩) وينظر: "الفوائد المجموعة" ٤٦٠، و"المنار المنيف" ص ١٤٠ و"الاسرار المرفوعة" ص ٤١٨، و"اللؤلؤ المرصوع" ٧١٢. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٥) وفي ي "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٦) ينظر: "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٣/ ١٨٩/ ٣٦٨٤) وكذلك للنسائي ص١٠٤ (٥٠٥) .

## ٤-باب في نُقْصَانِ الشُّهُورِ [ وأن الشهرين لا يتمان ستين يومًا ]

(۲۹۳) أنبأنا (۱) الحريريُّ، عن العشاريُّ، قال: حدثنا أبو الحسن الدارقطني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عمر بن [شبة]، (۲) قال: حدثنا إسحاق بن إدريس، قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء، عن سعيد بن زيد بن عُقبة، عن أبيه زيد بن عُقبة، (۳) عن أبيه، عن سَمُرة بن جُنْدُب، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَتِمُّ شَهْراًن ستين يومًا» (٤).

(١٠٣/ب) قال / الدارقطني: تفرّد به إسحاق بن إدريس بهذا الإسناد، وقال يحيى: كان إسحاق يضع الحديث، (٥) وقال النسائي: متروك الحديث، (٦) قال المؤلف: قلت: وما أظن مَنْ وضع هذا (٧) [ما] أراد إلا شين الشرع، فإنه قد يتم شهران وثلاثة، وحُوشِي رسولُ الله ﷺ من أن (٨) يُخبر بما لا يكون.

<sup>(</sup>١) وفي ح "أنبأنا أبو القاسم الحريري عن أبي طالب العشاري" .

<sup>(</sup>٢) وفي الأصل "شيبة" بالياء وهو تصحيف ، صححناها من ح، ي، و"التقريب"، و"تاريخ بغداد" .

<sup>(</sup>٣) وفي ع، ح "عن زيد بن عقبة عن سمرة" وفي يوسف كرر "زيد بن عقبة" ثلاث مرات وفي تهذيب الكمال ( ١٢ / ١٣١ ) في ترجمة سمرة: يروي عنه زيد بن عقبة الفزاري .

<sup>(</sup>٤) عزا ابن حجر تخريجه إلى أبي بكر بن أبي شيبة بلفظه من حديث سمرة وقال: يضعف. "المطالب العالية" كتاب الصيام، باب لا يتم شهران جميعًا حديث ٩١٢؛ كسما عزاه الهيثمي إلى البوزار في "مسنده" كما في "كشف الأستار" (٩٧١/٤٦١/١) كتاب الصيام باب شهران لا يكملان، بطريق آخر من حديث سمرة بلفظ "لا يكمل شهران سستين ليلة" قال البزار: معنى هذا شهرا عيد لا ينقسان: رمضان وذو الحسجة يقول: لا يكونان ثمانية وخمسين يومًا، قال الهيثمي: وإسناده ضعيف، والطبراني في "الكبير" من حديث أبي أمامة، وعنده في رواية أيضًا "إن الشهر لايكمل ثلاثين ليلة" قال بعض الرواة: إنه لا يكمل كل شهرين ثلاثين يعنى أحيانًا يكون تسعًا وعشرين "المجمع" (٣/١٤٠)؛ وتعقبه السيوطي في "اللالي" (٨٤/١) وقال: له طرق عند البزار والطبراني وأبو نعيسم في "المعرفة"، وأبو الشيخ في "العظمة" كما تعقبه ابن عراق في "التنزيه" عند البزار والطبراني وأبو نعيسم في "المعرفة"، وأبو الشيخ في "العظمة" كما تعقبه ابن عراق في "التنزيه"

<sup>(</sup>٥) ينظر 'المجروحين' (١/ ١٣٥) و'الضعفاء والمتروكين' لابن الجوزي (١/ ٩٩/١) .

<sup>(</sup>٦) "الضعفاء والمتروكين" للنساثي ص ١٨ (٤٦) وقال الدارقطني: منكر الحديث .

<sup>(</sup>٧) وفي ع زيادة "الحديث" بعد هذا وفي ح 'هذا يريد إلا".

<sup>(</sup>A) وفي ح بدون 'مِن'

#### ٥-باب في ذكر المجرّة [ وأنها خُلقَتْ من عَرَق الأَفْعي ]

(٢٩٤) أنيأنا أبو المنصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أخبرني على ابن محمد بن الحسن المالكي، قال: أنبأنا عبد الله بن عشمان الصفّار، قال: أنبأنا محمد بن عمران بن موسى الصّيرفيّ، قال: حدثنا عبدالله بن على بن المديني، قال: قلت لأبي: إن الشاذَكُوني حدَّث عن هشام بن يوسف، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مريم، عن الوليد بن أبي الوليد، عن رجل سمّاه -فذهب عنى-(١) عن مُعاذ بن جَبَل، قال: «لمّا أراد النّبي ﷺ أن يَبْعَثني - أُراه قال: إلى الـيمن-قال: إنّهم سَائلُوكَ عن المَجَرَّة، فإذا سَأَلُوكَ فقُل: إنّها من عَرَق الأَفْعَى التي تَحْتَ العَرْش»(٢) فأنكره أَشَدّ الإنكار / وقال: لم يسمع هشام من أبي بكر بن أبي مريم .

(٢٩٥) أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ، قال: أنبأنا محمد بن المظفّر، قال: أنبأنا أبو الحسن العتيقيُّ، قال: حدثنا يوسف بن الدّخيل، قال: حدثنا أبو جعفر العُقَيلي، قال: حدثنا حجّاج بن عمران، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي سُبْرَة، عن عمرو بن أبي عمر، (٣) عن الوليد بن أبي الوليد، عن عبد الأعلى بن حكيم، عن معاذ بن جَبَل، قال: لمَّا بَعَثَني رسول الله(٤) ﷺ إلى اليمن، قال: «إنك(٥) تأتي قومًا أهل كتاب، فإن

(1/1-1)

<sup>(</sup>١) وفي ي 'فذهب عن معاذ بن جبل' .

<sup>(</sup>٢) أخرجــه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخ بغداد" (١/ ٤٦٢٧/٤٤) وزاد في آخــره: "ابن أبي مريم شيئًا، وأبو بكر شامى وهشام صنعاني، ثم قال: أراه ابو بكر بن أبي ســبرة. قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (١/ ١٣٥)يقول المحمقن: والشاذكوني متروك وكذا فيـه عن رجل سماه -فذهب عني-يحتمل أن البـــلاء من الشاذكوني ومن هذا الرجل الذي لا يعــرف. وينظر: "التنزيه" (١/ ١٩١). فـــالحديث

<sup>(</sup>٣) وفي ح "عمرو" بدل عمر . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "النبي" بدل "الرسول" .

<sup>(</sup>۵) وفي ع "فإنك" .

سألوك عن المجرّة، فأخْبِرْهُمْ أنها مِنْ عَرَق الأَفْعَى التي تَحْتَ العرش»(١).

قال المؤلف: هذا حديث لا يصعُّ، وسُليمان بن داود هو الشاذكوني، قال يحيى: ليس بشئ ، (٦) وأما أبو بكر بن أبي سَبَرَة فـقـال أحـمـــد: كـان يضع الحــديث ويكذب، (٧) وقال النسائي والعُقيلي: متروك الحديث. (٨)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق الحافظ العقيلي كما في "الضعفاء الكبير" (٣/ ٢٠/٣٠) في ترجمة: عبدالأعلى بن حكيم وقال: حديث عبد الأعلى حديث غير محفوظ، وهو مجهول بالنقل، وأبو بكر بن أبي سُبرة متروك، وسليمان بن شاذكوني أيضًا. كما أخرج الحديث عن عبد الله بن أبي سُبرة عن الوليد بن أبي الوليد، عن عبد الأعلى، عن معاذ به، أبو الشيخ في "كتاب العظمة" حديث رقم ٧٩٦-٧ (٤/ ١٣٠٢) وينظر تخريج المحقق في ص ١٣٠٢-١٣٠، وقال الذهبي: وهذا إسناد مظلم، ومتن ليس بصحيح، "الميسزان" (١/ ١٩٠-١٩١) و "المجسمع" الميسزان" (١/ ١٩٠-١٩١) و "المجسمع"

<sup>(</sup>٢) من ح .

<sup>(</sup>٣) وفي "الكامل" "المختار" بدل "مختار"ومثل هذا لا يضر ؛ بل لا يلتفت إليه .

<sup>(</sup>٤) وفي الكامل "سألوك" بدل "سُئلت" و"عن المحجة التي في السماء" بدل المجرة وهو مصحّف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق العقيلي في 'الضعفاء الكبير" (٣/ ١٥٠١) وفيه "عن مجاهد عن حاتم ابن عبد الله" بدل "أهل كتاب". كسما أخسرجه ابن عبدي في "الكامل" (٦٠ ٤٢/٢) وقال: وعامة أحاديث الفضل بن مختار البصري لا يتابع عليه إمّا إسناداً وإمّا مُتّناً وقال الذهبي في "الترتيب" ٣ ب: ابن أبي سبرة يكذب والشاذكوني عَدِمٌ وفَضل يجهل، له موضوعات، فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٦) "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢/ ١٥١٧/١٨) .

<sup>(</sup>٧) نفس المصدر السابق .

<sup>(</sup>٨) "كتاب الضعفاء والمتروكين" للنسائي ص ١١٥ (٦٦٦) .

قال المؤلف: وقد ذكرناه في رواية عن أبي بكر بن أبي مريم، فإما أن يكون غلطا من الرُواة أو تخليطا من الشاذكوني، وابن أبي مريم: قال فيه ابن معين: ليس بشئ، قال: وعمرو بن أبي عمر: لا يحتج بحديثه، (١) وقال أحمد بن حنبل: ومحمد بن مسلم الطائفي: ما أضعف حديثه! (٢) وقال العقيلي: عبد الأعلى لا يُتابع على هذا الحديث، والفضل منكر الحديث، قال: وقد رُوي من وجه آخر لا يثبت أيضاً. (٣)

\* \* \*

### ٦-باب ذكر القَوس [ قُزح ]

(۲۹۷) أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب، قال: أنبأنا السعباس بن أبي العباس الشقاني، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن الحارث التميمي، قال: حدثنا أبو محمد بن حيّان، قال: حدثنا إبراهيم بن (١/١٠٥) المؤذن، قال: حدثنا إبراهيم بن (١/١٠٥) الوليد الجشاش، قال: حدثني أبوعمس الغُدّاني، قال: حدثنا بشار بن عبيد الله، عن عطاء بن أبي ميسمونة، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا كان القوسُ كذا يعني من أول السنة فهو عام خصب، وإذا كان من آخر السنة فهو أمان من الغرق»(٤).

قال المؤلف: هذا حديث لا يصحّ، وفي إسناده مجاهيلُ وضعافٌ، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج بحديث عطاء بن أبي ميمونة، (٥) وقال أبو الفتح الأزدي: بشّار بن عُبيد الله مَتْروكُ الحديث جدّا، مُنْكَرُ الأمر. (٦)

<sup>(</sup>١) كتاب الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢/ ٢٣٠/ ٢٥٧٩) .

<sup>(</sup>۲) "العلل ومعرفة الرجال" (١/٦٦/١٦) .

<sup>(</sup>٣) "الضعفاء الكبيسر" (٣/ ٦٠)؛ وينظر ما تعقبه السيوطي في "اللالئ" (١/ ٨٥) وابن عواق في "التنزيه"(١/ ١٩٠- ١٩١) يقول المحمقق: فالحديث عندي من حيث المعنى لا يصح، وما كان الرسول ﷺ ليتكلم في الكونيات، وأسباب الكائنات بهذا التفصيل، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) أخسرجُه ابسن الجسوزي مسن طريق أبي الشسيخ ينسظر في "اللاّليّ" (٨٦/١) وابن عسراق في "التسنزيه" (٣٢)١٧٩/١)) وأقراً عليه، وقال الذهبي في "الترتيب" ٣ب: إسناده مظلم وفيه من يُتهم، فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٥) "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٣٧) وانظر كذلك "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢/ ١٧٨/ ٢٣١٤) .

<sup>(</sup>٦) ينظر "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي(١/ ١٤٠/ ٥٠٩) .

قال: أنبأنا عبد الباقي بن أحمد، قال: أنبأنا المبارك بن عبدالجبار، قال: أنبأنا المبارك بن عبدالجبار، قال: أنبأنا عبد الباقي بن أحمد، قال: أنبأنا محمد بن جعفر بن علان، قال: أنبأنا أبو الفتح الأزدي الحافظ، قال: حدثنا أبو يعلى محمد بن عبيد الله المُلطيّ، قال: حدثنا حدثنا وهب بن حَفْص الحَرّاني، قال: حدثنا محمد بن سليمان الحرّاني، قال: حدثنا خُلَيْدُ أبن دَعُلَج، عن عَطَاء، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «أمانٌ لأهلِ خُلَيْدُ أبن دَعُلَج، عن عَطَاء، وأمانُ لأهلِ الأرض من الاختلاف المُوالاَةُ لقُريش، الأرض من الاختلاف المُوالاَةُ لقريش، وإذا خَالَفَ قريشًا قبيلةٌ / صارَتْ من حِزْب إبليس» (۱).

قال المؤلف: و هذا موضوع على رسول الله ﷺ، وفيه خُلَيد بن دَعْلج، وقد ضعّفه أحمد (٢)

وقال النسائي: ليس بشقة، (٤) وفيه محمد بن سليمان الحَرّانيّ، قال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، (٥) وفيه وَهْب بن حَفْص، قال أبو عَرُوبة: (٦) كَذّابٌ يضع الحديث، يكذب كذبًا فاحشًا، (٧) قال المؤلف: قلت: (٨) وهو المتهم به.

<sup>(</sup>۱) أورده السيوطي في "اللآلئ" (۲۱/۸) وعزاه إلى الأزدي في كتبه ثم تعقبه، وابن عراق كذلك في "التنزيه" (۱/۱۹//٤) وقال الألباني: ضعيف جداً، حيث ذكر طرقه والمتهمين بها، الأحاديث الضعيفة ٦٨٣ فليراجع. وقال الالباني: ضعيف جداً، حيث ذكر طرقه والمتهمين بها، الأحاديث الضعيفة بهم فليراجع. وقال السيوطي في "التعقبات" ص ٤٨: أما سليمان فوثقه النسائي وابن حبّان، ثم هو ووهب بريثان من الحديث، فقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" من طريق البالسي وغيره عن أبي مسلمة إسحاق بن سعيد بن الأركون القرشي، عن خليد بن دعلج، وأما خليد فلم يُتهم بكذب، بل وثقه جماعة، وقال أبو حاتم: صالح ليس بالمتين، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه تابعه غيره، وقال ابن حبّان: كان كثير الخطأ، ثم رأيت الحاكم أخرج هذا الحديث بعينه في موضعين من "المستدرك" من طريق إسحاق بن خليد وقال: صحيح، وتعقبه الذهبي في مختصره فقال: واه، في إسناده ضعيفان: ابن الأركون وخليد؛ ثم وجدت لصدره شاهدا أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" بسند صحيح عن سعيد بن جُبير: أن هرقل كتب إلى معاوية يسأله عن القوس أمان لأهل الأرض من الغرق". يقول المحقق: ولا يصح حديث ابن عباس شاهدا لأنه موقوف. فالحديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) ينظر: "كتاب العلل" لأحمد بن حنبل (٢/ ١٣٤/ ٨٣٦) .

<sup>(</sup>٣) "الضعفاء والمتروكين" للدارقطني ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) "كتاب الضعفاء والمتروكين" للنسائي ١٧٥ .

<sup>(</sup>٥) "الجرح والتعديل" (٧/ ٢٦٧) .

<sup>(</sup>٦) وفي ع "أبو زرعة" بدل "أبو عروبة" وهو مصحّف .

<sup>(</sup>٧) "كتب الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٣/ ١٨٨/ ٣٦٧٩) .

<sup>(</sup>٨) وكرر قول "قلت" مرتين في الأصل ولم نُثبته .

#### ٧-باب لا يقال: قوس قُزح

(۲۹۹) أنبأنا أبو منصور القزار، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، (١) قال: أنبأنا أبو الحسن محسمد بن عمر بن عيسى البلدي، قال: حدثنا الحسن بن سعيد بن الفضل الآدمي، قال: حدثنا عُبيد العجْل، (٢) قال: حدثنا بشر بن الوليد، قال: حدثنا زكريًا بن حكيم الحَبَطيُّ، عن أبي رَجَاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: (لا تَقُولُنَّ قَوْسَ الله، وهو أمانٌ من الغَرَق، (٤).

(٣٠٠) طريق آخر - أخبرنا محمد بن عبـد الباقي بن أحمد، قال: أنبأنا حمد بن

<sup>(</sup>١) وفي ح زيادة "الخطيب" .

 <sup>(</sup>٢) وفي الأصل « العسجلي » والمثبت من ح، ي و "تاريخ بغداد" وانظر نزهة الألباب فسي الألقاب (١٩١٥ ،
 ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل "للشيطان" صحّحناها من ح، س، ي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ٢٥٦/ ٤٥٢) وفيه: زيادة "أمان لأهل الأرض من الغرق وقال: عن عبد الله بن علي بن المديني قال: سمعت أبي يقول: زكريا بن حكيم هالك، ثم قال ما كتبت عنه شيئًا، وعن عبد الكريم بن أحمد بن شعيب النسائي حدثني أبي قال: زكريا كوفي ليس بثقة، وقال أحمد ليس بثقة. والحديث من هذا الطريق في "الحلية" التي فيها ذلك الهالك المتسفق على تضعيفه، قال الألباني: فمثله لا يكون حديثه إلا ضعينًا جدًا فكيف استدل به النووي على حكم شرعي وقال في "الأذكار" ١٣٢٧: يكره أن يقال قـوس قزح؛ ويغلب على الظن أن أصل الحديث موقوف، تعمد رفعه ذلك الهالك أو على الأقلّ أخطأ في رفعه، ويؤيده أن العقيلي أخرج الحديث في ترجمته من "الضعفاء" (٣/ ٨٨- ٨٨/ ٤٥) بسنده المتقدم عن ابن عباس موقوفًا عليه، وقـد رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣/ ٨٥ – ٨٨) من طريق أخرى عنه موقوفًا عليه، ورجاله كلهم ثقات وقـال الحافظ ابن كثير في "البداية" (١/ ٣٨) إسناده صحيح، أخرى عنه موقوفًا عليه، ورجاله كلهم ثقات وقـال الحافظ ابن كثير في "البداية" (١/ ٣٨) إسناده صحيح، وفيه عندي نظر لأن في سنده عارمًا أبا النعمان واسمه محمد بن الفضل وكان تغير بل اختلط في آخر عمره، وأن ابن وهب رواه في "الجامع" (ص٨) والضياء المقدسي في "المخستارة" (١/ ١٧٦) من حديث علي موقوفًا عليه أيضًا ثم رواه ابن وهب عن القاسم بن عبد الرحمن من قوله . وإذا ثبت أن الحديث موقوف، فالظاهر حينذ أنه من الإسرائيليات التي تلقاها بعض الصحابة عن أهل الكتاب، وموقف المؤمن تجاهها معروف وهو عدم التصديق ولا التكذيب إلا إذا خالفت شرعًا أو عقـلا والله أعلم انتهى، ينظر: التنزيه (١/ ١٩١- ١٩٢)

أحمد، قال: حدثنا أبو نُعيم الحافظ، قال: حدثنا أحمد بن السندي، قال: حدثنا (١/١٠٦) الحُسين بن محمد / بن حاتم، (١) قال: حدثنا بشر بن الوليد قال: حدثنا زكريا بن حكيم الحبطي عن أبي رجاء العطاردي، عن ابن عباس، أن النبي (٢) على قال: «لا تقُولُوا قَوْس قُرَح، فإنّ قُرَح شيطانٌ، ولكن قُولُوا قَوْسُ الله عزّ وجل، فهو أمانٌ لأهل الأرض» (٣).

قال المؤلف: هذا حديث لم يرفعه غير زكريا، قال أحمد ويحيى: ليس بشئ وقال يحيى مرّة: ليس بثقة، (٤) وكذلك قال النسائي (٥) وقال ابن المديني: هالك (٦).

\* \* \*

### ٨-باب ذكر مَقَاليد السَّموات والأرض [ وتفسيرها وفائدة قراءتها ]

قال: أنبأنا علي بن عبد الواحد الديّنوريّ، قال: أنبأنا الحسن بن علي الجَوْهَرِيّ، قال: قال: أنبأنا علي بن أحمد بن كيسان، قال: حدثنا يوسف بن يَعْقوب القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا الأغلب بن تميم، قال: حدثنا مَخْلد أبو الهُدُيْل العَبْديّ، عن عبد الرحيم، عن ابن عمر «أن عثمان سأل رسول الله على عن تفسير ولله مَقَاليدُ السموات والأرض.... النوري١١] فقال النبي على عنها أحدٌ، تفسيرها: لا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده، استغفرُ الله، عنها أحدٌ، تفسيرها: لا إله إلا الله والظاهر والباطن، بيده الخير، يحيي ويميت، وهو على كل شئ قدير. أما أول خصلة يعني لمن قالها فيُحْرَسُ من إبليسَ وجُنُوده، وأما الثانية فتُرْفع له درجةٌ في الجنة، وأما الرابعة الثانية : فيُعطى قنطارًا في الجنة، وأما الشالئة فتُرْفع له درجةٌ في الجنة، وأما الرابعة

<sup>(</sup>١) من قوله "حدثنا أبو نعيم إلى قوله "محمد بن حاتم" مكرر في الأصل فحذفناها .

<sup>(</sup>٢) وفي ع "عن النبي ﷺ" .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق أبي نعيم في "الحليـة" (٢/ ٣٠٩/٥) في ترجمة أبي رجاء العطاردي وقال: غريب من حديث أبي رجاء، لم يرفعه فيما أعلم إلاّ زكريا بن حكيم، فالحديث ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٤) ينظر "كتاب الضعفاء والمتروكين" (١/ ٢٩٤/ ١٢٧١) .

<sup>(</sup>٥)"كتاب الضعفاء والمتروكين" للنسائى ص٤٣(٢١٠) .

<sup>(</sup>٦) في نفس المصدرين السابقين .

فيــزوّجه الله من الحُور العين، وأما الخــامسة فله فــيها من الأجــر كمن حجّ واعْتَمَر، فتُقُبُّل حَجّهُ وتقبَلَتْ عُمْرَتُهُ، فإن مَاتَ من يَوْمه خُتُم له بطابع الشُهداء»(١).

- قال المؤلف: وقد رواه العُقَيلي عن أحمد بن محمد بن عاصم، عن محمد بن أبي بكر، (٢) وفيه نوع اختلاف في الكلمات.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، أما الأغلب، فقال يحيى: ليس بشئ، (٣) وأما مخلد، فقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا ينفرد (٤) بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات، (٥) وأما عبد الرحيم فكذا في رواية يوسف القاضي، وفي رواية العُقيَّلي: (١) عبد الرحمن المدني، وهو ضعيف، (٧) وهذا الحديث من الموضوعات النادرة التي لا

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن الجوزي من طريق العقيلي في "الضعفاء الكبير" (١/ ٢٣١/ ١٨٢٥) في ترجمة مخلد أبي الهذيل عن عبد الرحمن المدني، وقال العقيلي: في إسناده نظر ولا يتابع عليه إلا من طريق يقاربه. وأخرجه الحافظ البيهقي في "الأسماء والصفات" (١/ ٤٠) بنفس سند العقيلي، وأخرجه ابن مردويه في "تفسيره" والحارث بن أبي أسامسة في "مسنده" ذكره السيسوطي في "اللآلئ" (١/ ٨٧) وقال ابن عبراق في "النزيه" (١/ ١٩٣ - ١٩٣): وذكره الحافظ المنذري في "ترغيبه" وقال: أخرجه ابن أبي عاصم، وأبو يعلى، وأبن السني في "عمل اليوم والليلة" ٧٧، انتبهي. وذكره الذهبي في "الميزان" (٣/ ٨٤) وقال موضوع فيما أرى. انتهى ونقله الحافظ ابن حجر في "اللسان" (١/ ١/ ٢/ ٢٧) وقال: و قد قال النسائي: لا يعرف هذا من وجه يصح وما أشبسهه بالوضع. غير أني رأيت عن فتاوى الحافظ ابن حجر أنه قال: عندي أنه منكر من جميع طرقه، وأما الجنم بكونه موضوعًا فأتوقف عنه إذ لم أر في رواية من وصف بالكذب. انتبهي. وقال الهيئمي في "المجمع" (١/ ١/ ١/ ١): روأه الطبراني في "الكبير" يقول المحقق: ويوجد في كل هذه المصادرالسابقة: إما "المخمع" (١/ ١/ ١١): روأه الطبراني في "الكبير" يقول المحقق: ويوجد في كل هذه المصادرالسابقة: إما الأغلب بن تميم أو مخلد أبي الهذيل أو عبد الرحمن المدني وهم من الضعفاء ولكن الحديث منكر من حيث المعني والمتن فيهو موضوع، لأن الحديث إذا كان منكرًا في المعني ومخالفًا للقواعد العامة في الدين كان موضوعًا ولو كان إسناده على شرط الصحيح كما قال ذلك ابن الجوزي في المقدمة.

ملحوظة: وهناك اختلاف في ألفاظ الحديث فيما نقله السيوطي وابن عراق فانظرها في مظانَّها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه المُقيلي في "الضعفاء الكبير" (١١٧/١-١١٨/ ١٤٠) من طريق داود بن محمد عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن أغلب بن تميم عن مسخلد عن عبدالرحمن بسن عدي عن عبد الله بن عسمر عن عشمان باختصار، ثم نقل العقيلي عن يحيى يقول: أغلب ليس بشئ وليس يتابع، وقال البخاري منكر الحديث.

<sup>(</sup>٣)"الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١/ ٢٢٧/١) وقال البخاري: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٤) وفي ع "تفرد بمناكير" بدل "ينفرد" .

<sup>(</sup>٥)"المجروحين" (٣/٣٤) في ترجمة مخلد بن عبد الواحد. وفي ح "الأثبات" بدل "الثقات" .

<sup>(</sup>٦) وفي ع "العقيلي عن عبد الرحمن" بزيادة "عن" .

<sup>(</sup>٧) "كتاب الضعفاء" لابن الجوزي (٢/ ٨٨/ ١٨٤٣) .

(١/١٠٧) تَلِيقُ بِمُنْصِبِ رسول الله ﷺ، لأنه منزّةٌ عن الكلام الرّكيك / والمعنى البَعِيد(١).

#### \* \* \*

## ٩-باب أسماء النُجُوم التي رآها يوسف عليه السلام

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا محمد بن المُظفّر، قبال: أنبأنا المحمد بن المُظفّر، قبال: أنبأنا يوسف بن الدَخيل، (٢) قال: حدثنا أبو جعفر العقيلي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصّايغ، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن ظُهيّر، عن السُّدِيّ، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله قال: جاء بُستاني اليهودي إلى النبي ﷺ فقبال: يا محمد أخبرني (٣) عن النبجُوم التي رآها يوسف، أنها ساجدة له، منا أسماؤها؟ قبال: فلم يُجِبهُ النبي ﷺ النبي سَيْنَ، (٤) حتى أتاه جبريل، فأخبره، فأرسل إلى اليهوديّ، فقال: إنْ أخبرتك بأسمائها تُسْلِمْ؟ قال: أخبرني، قال: حُرثان، وطارق، (٥) والذيال وذو الكنفات، وذو الفَرْع، ووثّاب، وعَمُودانِ، و قابِس، والصّرُوح، والمُصبّح، و النفيْلق، والضياء والنور، قال:

<sup>(</sup>۱) يقول المحققون من العلماء: ويجب هنا أن نشير إلي امر هام وهو أن المحدثين اهتموا بسبر المتن كاهتمامهم بدراسة الاسانيد وقالوا: كون وجود الحديث في بعض المصادر وكون إسناده على شرط الصّحيح لا يُحكم بصحته إذا كان معنى الحديث فاسدًا ومنكرًا وإذا كان متن الحديث ركيكًا، وكثيرًا ما يتشبّث الإمام السيوطي في "اللاّليّ وغيره من مؤلفاته وكذلك ابن عراق في "تنزيه الشريعة" في عدم الحكم بوضع بعض الاحاديث الموجودة في كتاب ابن الجوزي لأن البيهتي أخرجه أو بأن المنذري أو غيره أخرج الحديث في كتبهم، والحكم على الحديث قد يختلف من مجتهد لآخر، والعبرة بالدليل . وعلى هذا إذا وجدنا حديثًا منكر المعنى أو في إسناده متهم أو كذاب حكمنا بوضعه، وإن كان هذا الحديث يوجد في مؤلفات البيهقي أو المنذري أو ابن مردويه، فتنبّه إلى ذلك فهو مهم ومفيد!!

<sup>(</sup>۲) وفي ح سقط "يوسف بن الدخيل" وقد تقدم هذا السند برقم ( ۲۸۵) بإثباته .

 <sup>(</sup>٣) وفي " الضعفاء الكبير" "خبرني" بدل" أخبرني"، و"حرقان" بدل "حُرثان"، و"يعني إياه وأمه رآها في أفق
 السماء" وفي "التعقبات": "جاء جلستاني".

<sup>(</sup>٤) وفي ح بدون "بشئ" وفي "المجروحين": أتي رسول الله ﷺ رجل من اليهود يُقال له بستــاني اليهودي. . في أفاق السماء . . يومئذ بشئ فأتاه جبريل قال: . . . والشمس أبوه والقمر أمه" .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "و طارق الذيال" بدون واو العطف .

يعني أباه، (۱) وأنه رآها في أفق السماء أنها ساجدة له، فلما قص رؤياه على أبيه، قال: / أرى أمرًا مُتَشَتَّا يَجْمَعُهُ اللهُ، فقال اليهودي: هذه واللهِ أسماؤها(۲).

قال المؤلف: هذا حديث موضوع على رسول الله وَ وَانَّ واضعه قصد شَيْنَ الْإِسلام بمثل هذا، وفيه جماعة (٢) لَيْسُوا بشئ، قال يحيى بن معين: الحكم بن ظَهِير ليس بشئ (٤) وقال النسائي: متروك الحديث (٥) وقال أبو حاتم بن حبّان: كان يَرْوِي عن الثقات الموضوعات، (٦) وأنبأنا ابن ناصر، عن محمد بن طاهر الحافظ، قال: الحكم كذاب، (٧) وأما السُدِّي (٨) فقال ابن نُميْر: كَذّابٌ، وقال النسائي وأبو حاتم الرازي: متروك، وقال البخاري: لا يُكتب حديثه البتة، وقال أبو على صالح بن الرازي: متروك، وقال البخاري: لا يُكتب حديثه البتة، وقال أبو على صالح بن محمد: كان يضع الحديث، قال ابن حبّان: وهذا الحديث لا أصل له (٩) من حديث رسول الله علي الله علي عن النبي عَلَيْهُ عن النبي وَ عن النبي وَ عن هذا المتن (١١) عن النبي وَالِيْهُ عن النبي وَالْهُ عن النبي وَالْهُ عن النبي وَالْهُ الله وَاللهِ وَالله والله والله

<sup>(</sup>١) وفي يوسف "يعني أباه وأمه" .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق العقيلي في "الضعفاء الكبير" وفي بعض الفاظه اختلاف، والعقيلي عن سعيد ابن منصور في "سننه" "الضعفاء الكبير" (٣١٦/٢٥٩/١) ثم قال: ولا تصح من هذه المتون عن النبي ﷺ من وجه ثابت. يراجع تعقبات السيوطي في "اللآلئ" (١/ ٩٠-٩١) وابن عراق في "التزيه" بأن السدّي المذكور في الاسناد ليس هو السدّي الكذاب، وهذا إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي الكبير أحد رجال مسلم وتابع الحكم عن السدّي أسباط بن نصر، أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢٩٦/٤) وصححه على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي في "التلخيص"، وله طريق ثالث عن السدّي في "تفسير ابن مردويه" فزالت تهمة الحكم انتهى. وتعقبه المحققان (لكتاب التنزيه) عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق: بأن تهمة الحكم قد زالت، ولكن الحديث ما يزال منكرًا، تقتيضي نكارته الحكم بوضعه جزمًا، والسدّي الكبير وأسباط بن نصر وإن أخرج لهما مسلم فقد تكلم فيهما بالضعف بل ربّما ربّما ربّما بالكذب، حتى إن بعض الحفاظ عاب على مسلم إخراجه لحديث أسباط بن نصر.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "ثم فيه جماعة" .

<sup>(</sup>٤) "الضعفاء الكبير" (١/ ٢٥٩)، و"التاريخ الكبير" (١/ ٣٤٥/٢) والمجروحين" (١/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٥) "كتاب الضعفاء والمتروكين" للنسائي ١٢٧ .

<sup>(</sup>٦) "المجروحين" (١/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٧) يراجع عنه في "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١/ ٢٢٦/ ٩٥٤) .

 <sup>(</sup>٨) اختلف العلماء في تجريح السُدّي وتعديله، قال ابن حجر في "التقريب" : صدوق يهم رُمي بالتشيع أخرج له
 مسلم والأربعة "التهذيب" (١/٣١٤-٣١٣/١) .

<sup>(</sup>٩) وفي ح "لهذا" بدل "له" .

<sup>(</sup>١٠)"كتاب المجروحين" (١/ ٢٥١) .

<sup>(</sup>١١) وفي ع زيادة "شئ" بعد قوله المتن .

شئ من وَجُه بِثبت<sup>(١)</sup> .

\* \* \*

#### ١٠ - باب في خلق الملائكة

الحسن العتيقيّ، قال: حدثنا يوسف بن المبارك، قال: أنبأنا محمد بن المُظفّر، قال: أنبأنا أبو الحسن العتيقيّ، قال: حدثنا يوسف بن الدّخيل، قال: حدثنا أبوجعفر العُقيليّ، قال: حدثنا أحمد بن داود القُومسي، قال: حدثنا / صفوان بن صالح، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا روْح بن جناح، عن الزُهري، عن سعيد بن المُسيّب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "في السماء الدنيا بَيْتٌ يُقال له المَعْمُورُ بِحيال هذه الكعبة، وفي السماء الرابعة نَهْرٌ يقال له الحيوان، يدخل فيه جبريل كل يوم فَيغُمسُ (٢) فيه اغتماسة، ثم يَخرج فيتنفض انتفاضة فيَخرُ عنه سبعون ألف قَطْرة، فيخلق الله من كل قطرة ملكنا ثم يُؤمرُون أن يَأْتُوا البيتَ المعمور، فيُصلون فيه، ثم يخرجُون فلا يعودون إليه أبدًا، فيولى عليهم أحدهم ثم يُؤمر أن يقف بهم (٣) من السماء مَوْقِقًا يسبّحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة» (٤).

<sup>(</sup>١) "الضعفاء الكبيسر" (١/ ٣١٦/٢٥٩) ويراجع أيضنًا الفوائد ٤٦٣-٤٦٤، و"دلائل النبوة" (٦/ ٢٧٧) و"مجمع الزوائد" (٣٩/٧) .

<sup>(</sup>٢) وفي ح، ي "يغتمس فيه اغتماسة " وفي س و "الضعفاء الكبير" "ينغمس اغتماسة" .

<sup>(</sup>٣) وفي س، ي "في السماء" بدل "من" وفي ي "يوم القيامة" بدل "الساعة" .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢/٥٠-٢/٤٩) باختلاف في بعض الألفاظ ثم قال العقيلي: قصة البيت المعمور لا يتابع عليه، ولا يحفظ من حديث الزهري إلا عن رَوْح بن جَنَاح هذا وفيه رواية عن غير هذا الوجه بإسناد صالح وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (١/٩١) وابن عراق في "التنزيه" (١/٩٤/٤) وقال: وقد ورد في عدة أحاديث أن البيت المعمور بحيال الكعبة وأنه يدخله كل يوم سبعون الف ملك يصلون فيه، ثم لا يعودون إليه أبداً، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد . ينظر البخاري الف ملك يصلون فيه، ثم لا يعرودن إليه أبداً، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد . ينظر البخاري (٢/٢٠٣) كتاب بدء الخلق باب ٢، ومسلم (١/ ١٥٠) كتاب الإيمان ح ٢٦٤، وأخرجه ابن عمدي في "الكامل" (٣/٤٠٠) في ترجمة روح بن جناح وقال: قال السعدي روح بن جناح عن الزهري وربما يأتي روح معضلاً في البيت المعمور، قال السيخ: ولا يعرف هذا الحديث إلا بروح بن جناح عن الزهري وربما يأتي روح بمتون لا يأتي بها غيره. وقال السيوطي: وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم (كما في تفسير ابن كثير ٤:٣٩٤) وابن مردويه في تفسير ابن كثير ووح لم يتهم بكذب بل قال النسائي وغيره ليس بالقوي وثقه دحيم، وابن مردويه في تفاسيرهم، وقال: وروح لم يتهم بكذب بل قال النسائي وغيره ليس بالقوي وثقه دحيم، وابن مردويه في تفاسيرهم، وقال: وروح لم يتهم بكذب بل قال النسائي وغيره ليس بالقوي وثقه دحيم، وابن مردويه في تفاسيرهم، وقال: وروح لم يتهم بكذب بل قال النسائي وغيره ليس بالقوي وثقه دحيم،

(٤٠٤) طريق آخر: أنبأنا عبد الأول بن عيسى، قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الأنصاري، قال: حدثني علي بن محمد بن الحسن الفارسي إملاء أن علي بن عيسى الخبرهم قال: أنبأنا الحسن بن سُفيان، قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا روّح بن جناح، عن الزهري، عن سعيد ابن المُسيّب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يُؤمر جبريل في كلّ / غَدَاة (١٠٨/ فيدخل بَحْرَ النُور، فينْغَمس فيه انغماسة، ثم يخرج، فينتفض انتفاضة فيسقط منه سبعون ألف قطرة، فيخلق (١١٠٨) الله من كل قطرة ملكًا فيؤمر بهم إلى البيت المعمور، فيصلون فيه، ثم يؤمر بهم إلى حيث ما شاء الله يسبّحون إلى يوم القيامة»(٢).

قال مؤلف الكتاب: (٣) هذا حديث لا يتهم به إلا رَوْح بن جَنَاح فإنه يُعرف به ولم يتابعه عليه أحد، قال ابن حبّان: رَوْح يروي عن الثقات ما إذا سمعه من ليس بِمُتَبحّر في هذه الصناعة شهد له بالوضع، (٤) وقال عبد الغني الحافظ: هذا حديث منكر بهذا

<sup>=</sup> يقول المحقق: ولكن مع ذلك قال أبو حاتم: هو أخو مروان يكتب حديثهما ولا يحتج بهما، وقال أبو المحمد الحاكم: حديث في ابن المعمور لا أصل له، وقال أبو علي النيسابوري: في أمره نظر "المهزان" (٢/٩٩/٥٧/٢)، وقال ابن حجر: ضعيف اتهمه ابن حبّان، فحديثه ضعيف جداً من انغماس جبريل وانتفاضه، فسقوط سبعين ألف قطرة من جسمه، فخلق ملك من كل قطرة ثم تولية ملك " وأما أصل الحديث المروي في البخاري ومسلم وغيرهما في «البيت المعمور، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه. " فصحيح والله أعلم. وأخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (٢/١/٢/١) من طريق زياد ابن المنشذر عن عطية عن أبي سعيد مرفوعًا فذكره. وأخرجه أبو السيخ في "العظمة" (٢/ ٧٣٥ حديث ابن المنشذر عن عطية عن أبي سعيد مرفوعًا فذكره. وأخرجه أبو السيخ في "العظمة" (٢/ ٧٣٥ حديث على على عامة أحداديثه غير محفوظة . . . وهو من أهل الكوفة الغالين، اهد ، وفيها جميعًا زياد بن المنذر الهمداني أبو الجارود الأعمي: رافضي كذّبه يحيى، وقال الدارقطني: متروك، وقال الشيخ عبد الوهاب عبد الهمداني أبو الجارود الأعمي: رافضي كذّبه يحيى، وقال الدارقطني: مقروك يوقال الشيخ عبد الوهاب عبد الله الصديق: بل يدخل في الواهيات، والواهي كالموضوع لا يجوز العمل به ولا روايته إلا مقرونًا ببيان حاله "التنزيه" (١/ ١٩٤) حاشية) وقال الذهبي في "الترتيب" ١٤: تفرد به روح وهو منكر.قلت: لا في شرح حديث ٣٢٢٣ : إسناده ضعيف، وقال الذهبي في "الترتيب" ١٤: تفرد به روح وهو منكر.قلت: لا يبغي أن يدخل هذا في الموضوعات. وينظر: "الفوائد" ١٤٦٥-٤٦٦، فالحديث ضعيف بهذه الألفاظ.

<sup>(</sup>١) وفي ح "يخلق الله" بدون الفاء .

<sup>(</sup>٢) أورده السيوطي في "اللآلئ" وابن عراق في "التنزيه" .

<sup>(</sup>٣) وفي ع "قال المصنف هذا الحديث" وفي ح "الحديث" .

<sup>(</sup>٤) ينظر "المجروحين" (١/ ٣٠٠) و"الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١/ ٢٨٧/ ١٣٤٢) .

الإسناد، ليس له أصل عن الزهري، ولا عن سعيد، ولا عن أبي هريرة، ولا يصحّ عن رسول الله ﷺ من هذه الطريق ولا من غيرها. (١)

\* \* \*

#### ١١-باب ذكر الملائكة الموكلين بالمساجد الثلاثة

(١/١٠٩) قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، قال: أنبأنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، قال: حدثنا أحمد / بن جعفر بن محمد بن الفرج الخيلال، قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن رجاء بن عُبيدة، قال: قال: حدثنا محمد بن إسحاق البَصْري، قال: حدثنا سُويِّد بن نصر البلخي، قال: حدثنا سفيان الشوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة قال [عبد الله] (٢) قال رسول الله على: «لله تعالى ثلاثة أملاك: ملك موكل بالكعبة، وملك موكل بمَسْجدي هذا، وملك موكل بالمسجد الأقصى، فأما المُوكل بالكعبة فينادي في كل يوم: من تَركَ فرائض الله خرج من أمان الله، وأما الموكل بمَسْجدي هذا فينادي في كل يَوْم: من ترك سنة محمد على لا يَوْم: من ترك سنة محمد، وأما مركز برك سنة محمد الأقصى في الملك المُوكل بالمسجد الأقصى فينادي في كل يَوْم: من كانَتْ طُعْمَتُهُ حرامًا كانَ عَمَلُهُ مَصْرُوبًا به وَجُهه الله عَرَاد المُوكل بَوْم: من كانَتْ طُعْمَتُهُ حرامًا كانَ عَمَلُهُ مَصْرُوبًا به وَجُهه الله عَرَاد الله من كل يَوْم: من كانَتْ طُعْمَتُهُ حرامًا كانَ عَمَلُهُ مَصْرُوبًا به وَجُهه الله عَرَاد المُوكِل بَالمَعْمَلُهُ عَلَى مَنْ كُل يَوْم: من كانَتْ طُعْمَتُهُ حرامًا كانَ عَمَلُهُ مَنْ فَا الله من كانَتْ طُعْمَتُهُ حرامًا كانَ عَمَلُهُ مَنْ في كُل يَوْم: من كانَتْ طُعْمَتُهُ حرامًا كانَ عَمَلُهُ مَنْهُ وَالْ الله وَجُهه المُنْهُ وَالْهُ الله وَالْه لِلهُ عَلَهُ عَمْهُ عَنْهُ وَالْه وَجُهه الله وَالْه الله عَرَاد المُنْ الله عَرَاد المُنْهُ والله الله عَرَاد المُنْهُ والله الله عَرَاد الله عنه كل يَوْم : من كانَتْ طُعْمَتُهُ حرامًا كانَ عَمْلُهُ والله عنه المُنْهُ والله المؤلِّل المؤلِّل

<sup>(</sup>١) لم أجد لقول عبد الغنى الحافظ مصدرًا فيما اطلعت عليه.

<sup>(</sup>٢) وسقط من الأصل والمثبت منع، وفي ح "عن علقه قال قال عبد الله قال رسول الله ﷺ ومثل نسخة ح في "تاريخ بغداد".

<sup>(</sup>٣) وفي ح. ي "و لم تُدركه شفاعة محمد" .

رع) أخرجه ابن الجوري من طريق الخطيب في "تاريخه" (٤/١٥٧-١٥٧/١) وفي سند الخطيب زيادة "ابن لمبرك" ببن سُويَد بن نَصْر وبـين سفيـان الثوري؛ وقال الذهبي في "المبيزان" (٨١٢١/٢٥/٤): محـمد بن المبحاق روى عن سُويد بن نصر المروزي أنى بخبر كذب، وقال في (٣٧٦/٩٨/١) أحمد بن رجاء بن عبيدة: جاء من طريقه بإسناد عن ابن مسعود مرفوعًا: "ملك موكل بالكعـبة وآخر بمسجدي وآخر بالمسجد الأقصى " ثم نقل كـلام الخطيب، وأقـر السيـوطي ابن الجـوزي في الوضع فـي "اللآلئ" (١/١١) وابن عـراق في "التنزيه". (١/ ١٧٠ ح ٣) كتاب المبتدأ، فالحديث موضوع.

قـال الخطيب: هذا حـديث منكر، ورجال إسنـاده كلهم ثقات مـعـروفون ســوى البصري، وأحمد بن رَجَاء، فإنهما مجهولان(١).

\* \* \*

#### ١٢-باب في ذكر الجبال والأنهار [ والملاحم من الجنة ]

(٣٠٦) أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أخبرنا حمزة بن يوسف، قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي، قال: أنبأنا / أحمد (١٠٩/ب) ابن علي بن المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن [أبي] (٢) إسرائيل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: أخبرني أبو حازم، عن سَهْل بن سَعْد قال: قال رسول الله ﷺ: «أُحُدُ رُكُنٌ من أركان الجنّة» (٣).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) وسقطت من س .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (١٤٩٧/٤) وقــال ابن عدي: وعامّة أحاديث عبد الله ابن جعفر بن نجيح عمن يروي عنهم لا يتابعه أحد عليه، و هو مع ضعفه ممن يُكتب حديثه، و قال الذهبي في "ترتيب الموضوعات" ١٤: عبد الله بن جعفـر تالف، وتعقبه السيوطي في "اللَّاليُّ" (١/ ٩٣) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ١٩٥ ح ٤٥) وقالاً: وقال ابن حسجر: عبد الله بن جعفر ضعيف ولم يبلغ أمرُهُ إلى أن يحكم على حديشه بالوضع "التقريب" ص ٢٩٨ (٣٢٥٥) و"التهذيب" (٢٩٨/١٧٤/٥)، وقال ابن عراق: وللحديث شاهد عند ابن مساجه من حديث أنس بن مالك بلفظ "إنّ أُحــدًا جبل يُحبّنا ونُحبُّه وهو على تُرْعَة من تُرَع الجنة، وعير على ترعة من ترع النار" كــتاب المناسك (٢٥) باب ١٠٤، فضل المدينة ح ٢٣١٥، قالَ البوصيري في "مفتاح الزجاجة" حديث ١٠٨٠: هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق، وشيخه عبد الله بن مِكْنُفَ قـال البـخاري: في حـديشه نظر، وقـال ابن حـبّان. لا أعلم له سَمَاعًا من أنس، وقــال الذهبي في "الميزان": مجهول وقال ابن حبان: لا يحتج به "الميزان" (٣/ ٤٧٠)، (٢/ ٥٠٧) ويدفعه ما في ابن ماجه من التصريح بالسماع من أنــس. (يقول المحقق: ومحمد بن إسحاق مُدلّس وقد عنعن، ومــا زال الحديث ضعيفًا عندي) وقال الهيثمي في "المجسمع" (١٣/٤) ورواه أبو يعلى (٥٠٨/١٣ ح ٧٥١٦) والطبراني في "الكبير" (١/ ١٥١ ح ٥٨١٣) عن سهل بـن سعد به وفـيه عبــد الله بن جعــفر ورواه البــزار والطبراني في "الكبــير" و"الأوسط" من حديث أبي عبس بن جُبر أن رسول الله ﷺ قال لأحد: هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الجنة، وهذا عُيْر على جبل يبغضنا ونبغضه على باب من أبواب النار" وفيه عبد المجيد بن أبي عيسى؛ لينه أبو حاتم، وفيه من لم أعرفه.

وقال البـوصيــري: وقد صَحّ عن النبي ﷺ من طــريق جماعــة من الصحــابة • أنه قال لأحــد: هذا جبل يحــبنا ونحبه، ، والزيادة على هذا عند الطبراني غريبة جدًا ورواه البزّار والطبراني في "الكبير"، والأوسط" من =

قال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن أبي حازم إلا عبد الله، وقال النسائي: هو متروك الحديث. (١)

قال: أنبأنا ابن عدي، قال: حدثنا بهلول بن إسحاق، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي قال: أنبأنا ابن عدي، قال: حدثنا بهلول بن إسحاق، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي [أُويُس]، (٢) قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عَوْف بن زيد المزني، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله وَ الله وَ البعة أجبل من جبال الجنّة، وأربعة أنهار من أنهار الجنّة، وأربعة ملاحم من ملاحم الجنّة، قيل: فما الأجبل يا رسول الله؟ قال: أحد جبّل يحبّنا ونُحبّه، جبل من جبال الجنة، وطُورٌ جبَلٌ من جبال الجنة، وسيّحان ولبنان جبل من جبال الجنة، والمنان جبل من جبال الجنة، والمفرات، وسيّحان وجيّحان، والمكلرة عبد من والمنان، والمكلرة وأحدٌ، والحدّ، والحنّدة، وخيّبر (النبل، والمفرات، وسيّحان وجيّحان، والمكلرة والمكلرة وأحدٌ، والحدّدة والحدّدة والحدّدة والحدّدة والحدّدة والمناه والمناه والمكلرة والمكلرة والمناه والمناه والمكلرة والمكلرة والمكلرة والمكلرة والحدّدة والحدّدة والمكلرة وال

قـال المصنف: هذا حديث لا يصح عـن رسول الله ﷺ، قـال أحمـد بن حنبل:

<sup>=</sup> هذا الوجه بهـذه الزيادة و ينظر: ضعيف الجامع الصنغير" ١٨٧، و 'الضعنيفة' ١٨١٩. فالحمديث بهذه الزيادة ضعيف جدًا وليس بموضوع، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ينظر: "الضعفاء و المتروكين" ٦٣ (٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) وفي الأصل "إدريس" و هو تصحيف صححناها من ح ، ي ، "الكامل" و "التهذيب" (۱/ ۲۱۰/۲۱۰)
 و"التقريب" ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٣) أخرجمه ابن الجوزي من طريق ابن عمدي في "الكامل" (٢/ ٢٠٨٠) ووافقه الذهبي في الوضع في "ترتيب الموضوعات" ٤ أ، وأورده الشموكاني في "الفوائد" ٤٦٦، وتعقبه السميوطي في "اللآلئ" (١/٩٩) و قال: بأن الترمدذي روى لكثير بن عبد الله بن عمرو بن عبوف حديثًا وصححه، وقال ابن عارق في "التنزيه" (١/١٩٥): وهذا مما أنكر على المترمدذي كحما قاله الحافظ المنذري والله أعلم، وروى له ابن خريمة في "صحيحه" أربعة أحاديث، وروى له الدارمي والحاكم في "مستدركه" عدة أحاديث كلها من النسخة التي رواها عن أبيه عن جده، وقال ابن حجر في "أطرافه": والأشبه أن كثيرًا في درجة الضعفاء الذين لا ينحط حديثهم إلى درجة الوضع" انتهى. وثبت أن الأنهار المذكورة من أنهار الجنة في عدة أحاديث (سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة" أخرجه مسلم وأحمد (٢/ ٢٨٩) عن أبي هريرة: و"فجرت أربعة أنهار من الجنة: الفرات والنيل والسيحان والجيحان" أخرجه أحمد (٢/ ٢٨١) وأبو يعلى (١٤/١٤) وإسناده حسن وحديث سمهل السابق شاهد لقصة الأجبل، فبان بأنه ليسس في حديثه ما ينكر. وله شماهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني (و لكن قال الهيشعي: وفيه من لم أعرفهم "المجمع" (١٢١٧) وينظر: "الفوائد" ص 17٤.

يقول المحقق: وحديث الأنهار ثابت صحيح، أما حديث الأجبل (غير أحد) فضعيف كما سبق أن بيّنا •

كثير/ بن عبد الله منكر الحديث، ليس بشئ، وقال يحيى: لا يُكتب حديثه، وقال (١/١١٠) النسائي (١) والدارقطني: (٢) متروك الحديث، وقال الشافعي: هو رُكُن من أركان الكذب، وقال ابن حبّان: روى عن أبيه، عن جدّه نسخةً موضوعةً، لا يَحِلُّ ذكرها في الكُتُب ولا الروايةُ عنه إلا على وَجْه التعجُّب. (٣)

## \* \* \* \* 17 - باب ذكر الشياطين

(١٠٠٨) حُدِّثنا عن أبي عبد الله محمد بن علي بن يحيى بن سلوان المازني، قال: أنبأنا أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي، قال: أنبأنا أبو شيبة داود بن إبراهيم بن رُوزَية، قال: حدثنا أبي، عن وَهْبِ بن مُنبّه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ لله تبارك وتعالى (٥) شياطين في البرّ ليس لهم على ما [في البحر سُلُطانٌ، وشياطينُ في البحر (٢) ليس] لهم على ما في البرّ سُلطان، (٨) وشياطينُ بالليل ليس لهم على ما في النور سُلطان، وشياطين في الظُلمة ليس لهم على ما في النور سُلطان، وشياطين في النفار سُلطان، وشياطين في الظُلمة سُلطان، (٩) وشياطينُ في المَنام ليس لهم على ما في النور السلطان، وشياطين في الظُلمة سُلطان، وشياطين في المُمُوع ليس لهم على ما في الوَحْدة سُلطان، وشياطين من المناء، وشياطين من المناء، والرجال، وشياطين مُوكَلُونَ بالرجال دون النساء، (١١٠/ب)

<sup>(</sup>١) في "الضعفاء والمتروكين" ص ٨٩ (٥٠٤) .

<sup>(</sup>٢) في "الضعفاء والمتروكين" ص ٣٣١ (٤٤٥) .

<sup>(</sup>٣) في "المجروحين" (٢/ ٢٢١)، وفي "الميزان" (٣/ ٤٠٦) و"التاريخ الكبير" (٧/ ٢١٧) .

<sup>(</sup>٤) وفيع "العلاء بن عمر" بدل "عُمرو" .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "لله تعالى" .

<sup>(</sup>٦) في الأصل نقص كمَّلناه من النسخ الأخر .

<sup>(</sup>٧) وفي ع "ليس لهم على الذين في البحر سلطان وشياطبن البحر ليس لهم على ما في البر" .

<sup>(</sup>٨) وفي ح و "اللَّالَيْ" و "التنزيه" زيادة "و شياطين في النهار ليس لهم على ما في الليل سلطان" .

<sup>(</sup>٩) وكذلك زيادة في ح "و شياطين في اليقظة" ليس لهم على ما في المنام سلطان" .

<sup>(</sup>١٠) وفي ح، ع "موكّلين" بدل "موكلون" .

وشياطين مُوكّلون بالمُلُوك دون المَمْلُوك، وشياطين مُوكّلون بالصغار<sup>(۱)</sup> دون الكبار، وشياطين موكّلون بالمساجد يَظُرُدُون الناس وشياطين موكّلون بالمساجد يَظُرُدُون الناس عنها ردّا عنيفًا<sup>(۲)</sup> عن ذكر الله وعن الصلاة، ويَظُرُدُونَهُم إلى الشهوات، و إلى اللذّات، وإلى الأسواق، والمجالس والجماعات [و يشهون]<sup>(۳)</sup> إليهم التصبّح، (٤) ويحبّبون إليهم الجُلُوسَ على المعاصي التي لا يَعْصمُ (٥) منها إلا اللهُ، فَمَنْ صلّى صَلاة الغَدَاة في جماعة، ثم ذكر الله تعالى وذكر ربّه (١) حتى تطلُع الشمسُ، ثم صلّى أَرْبَع ركْعات لم يَضُرَّهُ شيء من خَلْقِ الله من ساعته تلك إلى مثلها من الغَد» (٧).

قال المؤلف: (^) هذا حديثٌ لا يُشك في وضعه على رسول الله ﷺ، وأما عبدالمُنعم فقال أحمد بن حنبل: يكذب على وهب، (٩) وقال ابن المديني وأبو داود: ليس بثقة، وقال الفكرس. متروك الحديث، وقال البخاري: ذاهب الحديث، وقال ليس بثقفي: هو وأبوه متروكان، وقال ابن حبّان والعلاء بن عمرو: / لا يجوز الاحتجاج به بحال قال: وداود بن إبراهيم كان يكذب. (١٠)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي "اللآلئ": "الضعفاء" بدل "الصغار" .

<sup>(</sup>٢) وفيُّ س ، "اللآلئ" و"التنزيه": "طُرْدًا عنيفًا" بدل "ردًا" .

<sup>(</sup>٣) في ح :يحببون .

<sup>(</sup>٤) وفي ع بعض الاختلاف في الالفاظ مثل "أليس لهم على الذين في البحر" و"شياطين في اليقظة ليس لهم على ما في المنام سلطان" "يشهون إليهم التصبح" وفي ي "و يشهّون إليهم التصبّح" .

<sup>(</sup>٥) وفي س و "اللاّلئ" و "التنزيه" "لايعصمهم" بدل "لا يعصم" .

<sup>(</sup>٦) وفي ح، ي "و ذكر به" بدل "و ذكر ربه" .

<sup>(</sup>٧) وقال السيوطي في "اللآلئ" (١/ ٩٥): أخرجه الدينلمي في "مسنده" من طريق ليس فيه العلاء بن عَمرو فبرئ منه وانحصر الأمر في عبد المنعم بن إدريس، انتهى. ولكن عبد المنعم متهم وكذلك داود بن إبراهيم، وأقيرة الذهبي في "الترتيب" ١٤، والشوكاني في "الفوائد" ص ٤٦٧. ينظر "التنزيه" (١/ ١٧٠). فالحديث موضوع .

<sup>(</sup>٨) وفي ع، ي "المصنف" .

 <sup>(</sup>٩) "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٢٣٨/ ١٧١٢) وقال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره من الثقات لا
 يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه، كانت أمه بنت وهب بن منبه .

<sup>(</sup>١٠) ينظر كستاب "الضعفاء والمسروكين" للدارقطني ص ٢٨٦ (٣٥٩) و"التباريخ الكبيبر" (٣/٢/٣١) و"المجروحين" (٢/ ١٣٨/٢).

#### [ على حُجَر بالتسبيح والتمجيد ] 14 - (١) باب ذكر <math>(7) تعبّد إبليس

الإسماعيلي، قال: أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمر قندي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مَسْعَدة الإسماعيلي، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف السَهْمِيّ، قال: أنبأنا أبو أحمد عبد الله بن عدي، قال: حدثني أبو عَمرو عبد المؤمن بن أحمد بن حوثرة العَطَار، قال: حدثني أبو رَجَاء مِنْقَر بن الحكم بن إبراهيم بن سعد بن مالك، قال: حدثني لهيعة بن عبدالله بن لَهيعة المصري، عن أبيه عن أبي الزُبيّر، عن جابر، قال: كانت امرأةٌ من الجن تأتي النبّي على في نساء من قومها فأبطأت عليه، ثم أتَتُهُ فقال لها، ما بطأ بك (٣) عني؟ قالتُ: مات لنا مست بأرض الهند فذهبت في تعزيتهم، وإني أخبرك بعجب (٤) رأيت في طريقي قال: وما رَأيت؟ قالتُ: رأيت إبليس قائمًا يصلي على صَخْرة فقلت له: أنت إبليس أقال: نعم يا وفعلت؟ قال: دعي هذا عنك، قلت : تصلي، وأنت أنت؟ قال: نعم يا فارعة بنت العبد الصالح إني لأرجو (٥) من ربي إذا أبر قسمه في أن يغفر لي، قال: (١) فا رأيت رسول الله ضَحك كذلك اليوم» (٧).

قال المؤلف: إن هذا (^^) حديث لا يصح، وفيه مـجاهيل، وابن لَهِيعة لا يُوثق به، كان يدلّس عن الضـعفاء، وقـال أبو سعيــد بن محمــد بن علي بن عَمرو بن مَهْدِي

<sup>(</sup>١) باب ١٤ إلى باب ١٥ لا يوجد في أ الأصل .

<sup>(</sup>٢) وفي ع بدون لفظ "ذكر" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح، ع "ما أبطاك عني" بدل "ما بطأ بك" .

<sup>(</sup>٤) وفي ح، ع "و إني أحدّثك بعجب" .

<sup>(</sup>٥) وفيع "إنى أرجو" بدل "لأرجو" .

<sup>(</sup>٦) وفي ح، ع "قالت" بدل "قال" وهو مصحف وفي ع "المصنف" بدل "المؤلف" .

<sup>(</sup>٧) ولم أجد الرواية في "الكامل" لابن عدي، وعزاها الحافظ ابن حسجر في اللسان ( ٦ / ١٠٢) لتساريخ حمزة السسهسمي يعني تاريخ جرجان ( ص ٢٤٥) ولقد أشمار إلى القسصة الإمام الذهبي في "الميزان" (٤/ ١٠٨) في ترجمة منقر بن الحكم وقال: ولا يُدرى مَنْ ذَا، ولعله وضع هذا الحديث قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبيه، عن أبي الزبير عن جابر، نحوه، قمال ابن عدي: حدثنا عبد المؤمن بن أحمد، حدثنا منقر، فذكره. ١ هـ ، وأقرّه السيوطي في "اللالي" (١٧٣/١) وابن عراق في "التنزيه" (١/٣٢١).

<sup>(</sup>A) وفي ع "قال المصنف هذا الحديث لا يصح " بدل "قان المؤلف إن هذا". فالحديث موضوع.

(١١١/ب) النَّقَاش: / هذا حديث موضوع.

(٣١٠) وأنبأنا إسماعيل بن أحمد والمبارك بن أحمد الأنصاري، قالا: أنبأنا جعفر ابن أحمد السراج، قال: أنبأنا أبو الحسين أحمد بن على التوزي، قال: أنبأنا يوسف ابن عمر القواس، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد الواعظ إملاءً قال: حدثنا القاسم بن الليث، قال: حدثنا زكريا بن الحكم بن أبي صالح الأسدي، قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر الدمشقي من ولد الضحاك بن قيس الفهري، قال: حدثنا الوليد بن مُسلم، (١) قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كشير، (٢) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قــال : كــان نَفَرٌ مــن الجنّ يأتون إلى (٣) النبي ﷺ ، وكــانت امــرأةٌ منهن تأتيه، يُقال لها عَفْرَاءُ يَفْقدُهَا(٤) النبيُّ عَيَّاتِهُ أيامًا، ثم إنّها أتَنْهُ، فقال لها النبي عَيَّاتُهُ: يا عَفْراء، أين كُنْت؟ قالَتْ: يا رسولَ الله، ماتَ لنا ميَّتٌ بأرض الهند فـخرَجنا نُعَزِّي أَهْلَه، فإني رأيت في طريقي هذا عـجـبًا، مـررتُ بإبليس -لعـنه الله-و إذا هو في جزيرة من جزائر البحر يسبّح بتسبيح (٥) لم يسبّح به أُحَدٌّ، ويُمَجِّدُ (٦) بتمجيد لم يمجّدُ به أحدٌ، ويدعُو الله تعالى بدُعاءِ لم يَدْعُ به أحدٌ، وإذا هو قائم يصلي على صَخْرَة، (١/١١٢) فدنَوْتُ منه، فقلت له: أَلَسْتَ إِبليس؟ / قال: بَلَى، فقلتُ: ما تَنْفَعُكَ صلاتُك، وتسبيحُك، وتمجيدُك، (٧) ودعاؤك، وأنت تَغُوِي بني آدم، أما إنك لو أقبلتَ على التسبيح، والتمجيد، والدعاء، كان خيرًا لك، فقال: لستُ أَدَّعُ الدعاء، والتمجيد على حالِ من الأحـوال، فقلتُ: وأنت تصلّي وأنتَ أنت؟ فقال: يا عـفراءُ، يا بنتَ الرجل الصالح، ما يُدريك لعل الله إذا بر قسمه في أنْ يَرْحَمَني، قال أبو هريرة: فَفَرِحَ النبيُّ ﷺ فرحًا ما رأيتُهُ فَرحَ مثْلُهُ (٨).

<sup>(</sup>١) وفي ع "مسلم الأوزاعي" وهو مصحّف.

<sup>(</sup>٢) وفي ح "يحيى بن أبي بكير" بدل "كثير" وهو مصحّف .

<sup>(</sup>٣) وفي ع بدون "إلى" .

<sup>(</sup>٤) وفي ع، ي "ففقدها النبي" .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "بسبح" بدل "بتسبيح" .

<sup>(</sup>٦) وفيع "و يمجد الله" .

<sup>(</sup>٧) وفي ع \*و تمجيدك وتسبيحك\* .

<sup>(</sup>٨) وفي ع "مثله قط" .

قال: [مُؤلِّف الكتاب]: (١) هذا حديث موضوع، وفي إسناده الوليد بن مسلم، قال علماء النقد: (٢) كان يروي عن الأوزاعي أحاديث هي [عند] (١) الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء (٤) عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي، فيُسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عنهم. (٥)

(٣١١) [قرأت](٦) على أبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري، (٧) عن أبي طالب محمد بن على بن الفتح، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني، قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المُزكى، قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق السّراج، قال: أنبأنا [أبو عُمراً (٨) الدُّوري، قال: حدثنا أيوب بن مدرك الحنفي، عن مكحُول، قال: «بينما امرأة من الجن يقال لها الفارعة ابنة (٩) المُستُورِد تمشي على شاطئ البحر، وإذا هي بإبليس ساجدٌ على / (١٠٠ صَفَاة تَسِيلُ دُمُوعُهُ علَى خدَّيه، فقالت: وَيْحَكَ يا (١١٢/ب) إبليس، ما يُغني عنك طُولُ سُجُودكَ! ، فقال: أيتسها المرأة الصّالحة ابنة الشيخ الصّالح أرجو إذا أَبَرَّ ربّى قَسَمَه أن يُخرجني من النار برحمته» .

> قال يحيى بن معين: أيوب بن مدرك كذاب، ليس بشئ، وقال أبو حاتم الرازي، والنسائي، والدارقطني، والأزدي: هو متروك(١١١) .[قال المصنف]:(١٢) ثم الحديث

<sup>(</sup>١) وفي ع، ي "قال المصنف" وفي الأصل "المؤلف الكتاب" وهو مصحف .

<sup>(</sup>٢) وفي ع، ي "النقل" بدل "النقد" .

<sup>(</sup>٣) وفي ع، ي "عند" بدل « عن » في الأصل .

<sup>(</sup>٤) وفي ع "عن شيوخ ضعفاء ثقات" .

<sup>(</sup>٥) وهذامن تدليس الشيوخ وهو أشد أنواع التـدليس، ينظر أقوال العلمـاء في الوليد بن مـسلم، في "الميزان" . (98.0/ \$21/2)

<sup>(</sup>٦) أثبتناها من ع وهي في الأصل "م اا ت" .

<sup>(</sup>٧) وفي ع "الحروي" بدل "الحريري" .

<sup>(</sup>٨) أثبتناها من ع وهو حفص بن عمر، وفي الأصل أبو عمرو وهو مصحف .

<sup>(</sup>٩) وفي ع "فارعة بنت" بدل "الفارعة ابنة" .

<sup>(</sup>١٠) وفي ع "على صفا" معنى الصفاة: الحجر الأملس العريض .

<sup>(</sup>١١) ينظر "الكامل" (١/ ٣٤٠-٣٤١) و"الضعفاء الكبير" (١/ ١١٥/ ١٣٥)، و"الميزان" (١/ ٣٩٣)، ١١٠٠). و"لسان الميزان" (١/ ٤٨٨/١٥١) .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ي .

مَقْطُوعٌ (١) ويَدُلُّ على بُطْلانه أنه لو نَدمَ إبليسُ وتاب لم يَشْرَع (٢) بعد ذلك في إضلال الخَلْق، وما يَزَالُ يضلّهم وَيُغُويهم أبلًا، فأين أثرُ النّدم؟ ثم كَيْفَ يُسَصّورصَلاَحُهُ، والحَقُّ سبحانه يقول: ﴿لأملأنَّ جهنّم منك.....﴾(٣).

\* \* \*

#### ١٥ -باب خَلْق الآدمي وفوائد أجزائه

قال: أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة قال: أنبأنا حمزة بن يوسف السهمي، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا القاسم بسن زكريا، قال: حدثنا سُويْد بن سعيد، قال: حدثنا الحكم بن فُضيْل (٤) القاسم بسن زكريا، قال: حدثنا عطية، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله ﷺ: «اليدان جَنَاحٌ، (٥) والرِجُلان بَرِيدٌ، والأذنان قمع، والعيْنان دَلِيلٌ، واللّسانُ ترجمان، والطحالُ ضَحكٌ، (٦) والرِّئة نَفَسٌ، والكُلْيَتَان مكْرٌ، والكَبِدُ رَحْمَةٌ، والقَلْبُ مَلِك، فإذا فَسَدَ جُنُودُه، وإذا صلح / الملكُ صَلَح جنُودُه» (٧).

(٣١٣) طريق آخر: أنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، (^) قال: أنبأنا أبو نُعيم الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا نعيم بن حمّاد، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني عتبة بن

<sup>(</sup>١) أي هو من كلام مكحول. وفي ع ويوسف "منقطع ويدل على بُطلانه" .

<sup>(</sup>٢) وفي ع \*و تاب لم يُسمع منه ويشرع بعض ذلك\* .

<sup>(</sup>٣) سورة ص، [الآية: ٨٥] ، وبقيتها: ﴿.....ومِمَّنُ تَبعكُ منهم أجمعين﴾ .

<sup>(</sup>٤) وفي ع "الفضل" وهو مصحف .

<sup>(</sup>٥) وفي "اللآلئ" والتنزيه "جناحان" بدل "جناح" .

<sup>(</sup>٢) وفي ح،س،ع "و الضحك طحال" بعكس النسخة الأصلية وما في "الكامل".

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في 'الكامل" (٦٣٣/٢) وقال ابن عدي: هذا الحديث لا أعلم يرويه عن عطية غير الحكم بن فسضيل، و ما تفرد به لا يتابع علميه الثقمات. وقال أبو زرعة: لسيس بذلك، وقال الازدى: منكر الحديث، "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي ١٩٦٨/٢٢٩/١ .

<sup>(</sup>٨) وفي ع "أحمد بن أحمد" بدل "حمد" .

أبي حكيم، عن طلحة بن نافع، عن كَعْبِ قال: أتيتُ عائشة فقُلْتُ: هل سمعت من رسول الله عَلَيْتُهُ نَعْتَ النبي (١) عَلَيْتُهُ؟ فقالَت: انْعَتْ! فقال: عيناهُ هَاد، وأَذناه قَمْعٌ، ولسانُهُ تَرْجُمَان ويَدَاه جَنَاحان، ورجُلاهُ بَرِيدٌ، وكَتْفُهُ (٢) رَحْمَةٌ، (٣) وطحَّالُه ضَحكٌ، وكُلْيَتَاه مكْرٌ، والقَلْبُ مَلكٌ، فاإذا طاب طاب جُنُودُه، وإذا فسَد فَسَدَ جَنودُه، فقالَت: سمعتُ رسول الله عَلَيْهُ يَنْعَتُ الإنسانَ هكذا» (٤).

قال مؤلف الكتاب: (٥) هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ. أما الطريق الأول: ففيه عطية، ضعفه الجماعة، وقال ابن حبّان: كان يسمع الكَلْبي يقول: قال رسول الله ﷺ، فيكنيه أبا سعيد، ويروي (٦) ذلك، فيُظن أنه الخُدري، لا يَحل كَتْب حديثه إلا على التعجب، (٧) وأما الحكم؛ فقال ابن عدي: لا يتابعه الشقات على ما انفرد، (٨) وأما سويد: فكان يحبى بن معين يحمل عليه، (٩) ويقسول: لو

<sup>(</sup>١) وفي ع "نعت رسول الله" .

<sup>(</sup>٢) وفي س ، "اللآلئ" "كبده" بدل "كتفه" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح، ي زيادة "و رثته نَفَس" بعد قوله رحمة، وفي ع "و كتفه رحمة ورثته نفس" .

<sup>(</sup>٤) ولا توجد "هكذا" في ح، ع. أخرجه ابن الجوزي من طريق الطبراني وأبي نعيم وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (١/ ٩٥-٩٧) وقال: فتبيّن أن رجال هذين الإسنادين مظلومون مع المصنف، وقد أخرج الحديثين أبو نعيم في "الطب" وللحديث طريق آخر في "شعب الإيمان" عن أبي هريرة مرفوعًا وآخر موقوقًا حديث أبو نعيم في "الطب" وللحديث طريق آخر في "شعب الإيمان" عن أبي سعيد بنحوه، وفي "طبقات المحدثين بأصبهان" (١٠٤٨/٢٦١) في ترجمة علي بن الصباح بن علي، مسن حديث أبي سعيد بنحوه، وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" (١٠٤٤ ٢٩٩٨ مع الفيض) وعزاه إلى كل هؤلاء، وقال الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" (١٠٤٤ حديث ٢٩٠٧) ضعيف جدًا، ينظر الأحاديث الضعيفة ٢٩٥٦، واخرجه الطبراني عن بكر بن سهل، ثنا نعيم بن حماد، ثنا بقية بن الوليد، حدثني عتبة أبي الحكيم عن طلحة بن نافع عن كعب قال. . الحديث. وقال الذهبي في "الترتيب" ٤ ب قال ابن الجوزي موضوع. قلت: بل ضعيف وينظر "التنزيه" (١٩٥١ ١٩٥٦) والفوائد ص ٤٤٧، فالحديث ضعيف وليس بموضوع والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٦) وفي ح، ع "و يروى عنه ذلك" .

<sup>(</sup>٧)"كتاب المجروحين" (٢/ ١٧٦) في ترجمة عطية العوفي .

<sup>(</sup>٨)"الكامل" (٢/ ٦٣٣) وفي ح، ع "على ما ينفرد به" بذل "ما انفرد" .

<sup>(</sup>٩) ذكر ابن حبان في "المجروحين" قــول يحيى بن معين في ســويد قال: لو كان لي فــرس ورمح لكنت أغزو سويد بن سعيد (١/ ٣٥١) وفي "التهذيب" (٤٧٠/ ٢٧٣/٤) قال يحيى في حديث سويد: "من قال في ديننا برأيه فاقتلوه": ينبغى أن يُبدأ بسويد فيُقُتل، وفي رواية عنه: سويد هدري الدم".

قَسدَرْتُ [لَعَزَّرْتُهُ](١).

(۱۱۳/ب) وأما الطريق الأخرى: فقال / يحيى بن معين: طلحة ليس بشئ، (۲) وعُتبة ضعيف الحديث، (۳) وقال ابن حبان: لا يحتج ببقيّة (٤).

\* \* \*

#### ١٦-باب خلق الأرواح [ وأجناسها ]

قال: أنبأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون، قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت، قال: أنبأنا عبد الكريم بن هوازن، قال: حدثنا أبو القاسم بن حبيب، قال: حدثنا عمر إبراهيم بن محمد بن يزيد، قال: حدثنا محمد بن علي الترمذي، قال: حدثنا عمر ابن أبي عمر، عن إبراهيم بن عبد الحميد العجلي، عن صالح بن حيّان، عن ابن بُريّدة، عن أبيه، عن رسول الله علي قال: «الأرواح في خمسة أجناس: في الإنس، والجنّ، و الشياطين، والملائكة، والرُوح، وسائر الخلق، لها أنفاسٌ، وليست لها أرواحٌ»(٥).

قال المؤلف للكتاب: هذا حديث لا يصح، قال النسائي: صالح بن حيّان ليس

<sup>(</sup>١) فيه مسح في الأصل، أثبتناها من ح.

معنى عَزْرَتُهُ: أَى أَدْبَتُهُ وضربتُ على ظهره ما دون الحدُّ وفي ي "لغزوته" .

<sup>(</sup>٢) "كتاب الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢/ ٦٦/ ١٧٤٤) .

<sup>(</sup>٣) (٢/١٦٦/٢) من نفس المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) "كتاب المجروحين" (١/ ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجسوزي من طريق الخطيب البغدادي عن عبد الكريم بن هسوزان، و الجوزقاني من هذا الطريق في "الاباطيل" (٢/٣/٤٦/٣) وقال: هذا حديث باطل، وعمر بن أبي عمر وإبراهيم بن عبد الحميد مجهولان. وأشار الحكيم الترمذي في كتابه "نوادر الأصول" ص ١٥٣ إلى القصة بدون ذكر الحديث والإسناد، يحتمل أنه ذكر الحديث مع إسناده في كتبه الأخرى، والله أعلم. وكذا لم أجد الرواية في كتب الخطيب البغدادي، والله أعلم، وأورده الحافظ في "اللسان" (١/٧٥) وأقسرة السيوطي على الوضع في "اللالئ" (١/٩٧) وابن عسراق في "النزيه" (١/٩٧) وفي "الفوائد" ص ٢٦٨ رواه الحكيم التسرمذي وفي إسناده: صالح بن حبّان" اهـ، فالحديث بهذا الإسناد متروك ومعناه معارض للحديث الصحيح والله أعلم.

بثقة، (١) وقال أبو حاتم: (٢) كان يروي الموضوعات عن الأثبات، حـتى إذا سمعها مَنُ الحديثُ صناعتُهُ شَهدَ لها بالوضع. (٣)

- وقد جاء في الصحيح «أن النبي ﷺ لَعَن من اتّخذ شيئًا فيه الرُوح غَرَضًا»<sup>(٤)</sup>.

#### \* \* \*

#### ١٧ - باب لين القلب في الشتاء

(٣١٥) أنبأنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد، قال: أنبأنا حمد بن أحمد، قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن زكريا، قال: حدثنا عمر بن يحيى، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، عن ثَوْر / بن (١١١٤) يزيد، عن خالد بن مَعْدان، عن معاذ بن جَبَل قال: قال رسول الله ﷺ: «قُلوب بني آدم تَلينُ في الشتاء، وذلك أنّ الله خلق آدم من طين، و الطينُ يَلِينُ في الشتاء»(٥).

<sup>(</sup>١) "كتاب الضعفاء والمتروكين" للنسائي ص ٥٧ (٢٩٠) .

<sup>(</sup>٢) وفي ح "ابن حبان" بدل "أبو حاتم" .

 <sup>(</sup>٣) والذي في "المجروحين" يروي عن الثقات أشياء لا تشبه حديث الأثبات، لا يُعجبني الاحتجاج به إذا انفرد
 (١/ ٣٦٥) ولم أجد فيه الألفاظ التي ذكرها ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتباب الصيد (٣٤) باب النهي عن صيد البهائم (١٢) ح٥٩ عن ابن عسمر وكذلك الترمذي في كتاب الصيد. ومراد ابن الجوزي هنا بيان معبارضة حديث ٣٠٥ للحديث الصحيح فإنه نَفَى الرُوحَ عن سائر الحَلْق ومنها الحيوان في حين أثبت الحيديث الصحيح الرُوحَ للحَيْوَانِ!! وفي ع «أن النبي ﷺ قال: لعن اللهُ من اتخذ...».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق أبو نُعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (٢١٧/٢) وأقر السيوطي ابن الجوزي في "اللآلئ" (٩/ ٩٧/١) وكذا ابن عبراق في "التنزيه" (١/ ١٧١/٥) قال السيوطي: والمتهسم برفعه عمر بن يحيى أو تلميذه محمد بن زكريا وقال ابن عراق: قلت: قال النهبي في "الميزان" (٣/ ١٢٤٦/٢٣٠) في ترجمة عمر بن يحيى عن شعبة: أتى بحديث شبه موضوع عن شعبة عن ثور بن يزيد به، ولا نعلم لشعبة عن ثور رواية، وقال في طبقات الحفاظ: هذا حديث غير صحيح، مركب على شعبة، وعمر بن يحيى لا أعرفه، وتركه أبو نعيم، وقال الحافظ ابن حجير في 'اللسان" (٤/ ٣٣٧/ ٩٦٢) وأظنه عمر بن يحيى بن عمر ابن أبي لمة، ضعفه الدارقطني اهد فالحديث شبه موضوع كما قال الحافظ الذهبي .

قال مؤلف الكتاب: (١) هذاحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وإنما هو محفوظ من كلام خالد بن معدان، والمُتهمُ بِرَفْعِهِ: عمر بن يحيى، قال أبو نعيم الأصبهاني: هو متروك الحديث، (٢) قال الدارقطني: ومحمد بن زكريا يضع الحديث، (٢)

\* \* \*

# ١٨ -باب ما يُكتب في رأس المولود وقبل أن يولد[ خمس آيات من سورة التغابن]

الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبّان، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبّان، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزّان، قال: حدثنا الوليد بن الوليد العنسي، (٤) عن ابن ثُوبَانَ، عن عَطَاء، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ﷺ قال: «مامِنْ مَوْلُود(٥) إلا(٢) أنه مكتوب في تَشْبيك رأسه خمسُ آياتِ مِنْ فاتِحةِ سُورةِ التّغَابن»(٧).

<sup>(</sup>١) وفي ع "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٢) "كتاب الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢١٩/٢ ٢٥٢٠) .

<sup>(</sup>٣) "الضعفاء والمتروكون" للدارقطني ص ٣٥٠(٤٨٣) .

<sup>(</sup>٤) وفي ع، س "العَبْسي" وهو مصحّف وفي ع "عن أبي ثوبان" بدل "عن ابن ثوبان" مصحّف أيضًا .

<sup>(</sup>٥) وفي "المجروحين": مولود يُولَدُ".

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل، ح كتبت "إلا" مرتين وهو مصحف .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي من طريق الدارقُطني وكذلك ابن حبّان من طريقه، ينظر "المجروحين" (٣/ ٨١-٨٨) ترجمة الوليد بن الوليد. وتعقبه السيوطي في "الأوسط" وفيه: "خمس آيات من فاتحة الكتاب" قال الهيثمي: وأخرجه الطبراني من حديث ابن عمرو في "الأوسط" وفيه: "خمس آيات من فاتحة الكتاب" قال الهيثمي: وفيه الوليد بن الوليد، وثقة أبو حاتم وابن حبان وتركه جماعة وبقية رجاله ثقات "المجمع" (١/ ٣١١)، كما أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١/ ٤٤٤/ ٤٤٤) من طريق أخرى موقوفًا على ابن عمرو وفيه "ما من مولود إلا مكتبوب في تشبيك رأسه آيات من فاتحة سورة الشغابن" ولكن قال الدارقطني في الوليد بن الوليد العنسي: متروك، وروى له نصرالمقدسي في "أربعينه" حديثًا منكرًا، وقبال: تركوه. وقبال صالح جزرة: قبدري "الميزان" (٤/ ٢٥٠/ ٩٤١٧)، وقال أبن حبجر في "اللسان" (٦/ ٢٢٨- ٢٢٩/ ٨١٤): فيهذا رجل واحد ولكن فرق أبو نبعيم الأصبهاني بين الوليد بن موسى الدمشقي فيقال: روى عن الأوزاعي حديثًا منكرًا وقال في الوليد بن الوليد القيسسي: روى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثابت موضوعات. وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٥٥١ وأورده ابن حبان في "المجروحين" (٣/ ٨١): وقال: وقد روى هذا = الشوكاني في "الفوائد" ص ٥٥١ وأورده ابن حبان في "المجروحين" (٣/ ٨١): وقال: وقد روى هذا = الشوكاني في "الفوائد" ص ٥٥١ وأورده ابن حبان في "المجروحين" (٣/ ٨): وقال: وقد روى هذا = الشوكاني في "الفوائد" ص ٥٥١ وأورده ابن حبان في "المجروحين" (٣/ ٨): وقال: وقد روى هذا

قال مؤلف الكتاب: (١) هذا حديث موضوع، قال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج بالوليد. (٢)

\* \* \*

## ١٩ -باب [ عدم ] ضرب الأطفال [ على بكائهم فبكاؤهم: شهادة ]

(٣١٧) أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب، قال: أنبأنا<sup>(٣)</sup> عبد الوهاب بن الحسين / بن عمر بن برهان، قال: (١١٤/ب) أنبأنا محمد بن عبد الله بن خلف بن بُخيت، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن الهييشم بن المهلّب البلدي، قسال: حدثني أبي، قسال: حسدثنا آدم بن إياس العسقلاني، قال: حدثنا لَيْثُ بن سَعْد، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تضربوا أولادكُم على بكائهم، فسبكاء الصبي أربعة أشهر: شهادة أن لا إله إلا الله، وأربعة أشهر: الصلاة على محمد على أوربعة أشهر: دعاء لوالدّيه، وأربعة أشهر:

قال الخطيب: هذا الحديث منكر جـدًا ورجال إسناده كُلّهم مشهورون بالثـقة سوى أبي الحسن البلدي. (٦)

<sup>=</sup> الشيخ عن ابن ثوبان عن عمرو بن دينار نـسخة أكثرها مقلوبة يطول الكتاب بذكرها لا يجـوز الاحتجاج به فيما يروي فالحديث ضعيف جدًا والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وفي ع "قال المصنف" .

 <sup>(</sup>٣) وفي ع "بالوليد بن الوليد" ويُنظر أيضًا الضعفاء والمتسروكين" للدارقطني ص ٣٨٦ (٥٦١) و"الميسزان"
 (٤/ ٢٥٠/ ٢٥٠) .

 <sup>(</sup>٣) قول "أنبأنا عبد الوهاب بن الحسين بن عُمر بن برهان قال: أنبأنا محمد بن عبيد الله بن خلف بن بخيت " لا يوجد في ع.

<sup>(</sup>٤) وفي سليمية "أشهد" ما أثبتناها من ي، ع، ح .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخمه" (٢١/٣٣٧/١١)، قال السيوطي في "اللآلئ": قال ابن حجر في "اللهان" (٤/ ٢٠١٦) هو موضوع بلاريب، قال السيوطي: وأخرجه ابن السنجار في "تاريخ بغداد" والديلمي من طريق أبي مقاتل السمرقندي وهو واه، قال ابن عراق في "التنزيه" (١/ ١٧١/) بل هو منسوب إلى الكذب والوضع كما مر فلا يصلح تابعًا. ينظر "اللآلئ" (١/ ٩٥-٩٩).

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن البلدي هو: على بن إبراهيم بن الهيثم البلدي "تاريخ بغداد" وأورده الشوكاني في "الفوائد" 👚

# ٢٠-باب فَهُم الأطفال بعضهم عن بعض

<sup>=</sup> ص٤٦٩ فالحديث موضوع .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل ريادة "ابن خيرون" عن النسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٢) وفي "الكامل" "الحسن بن عبد الله" بدل "الحسين" وهو تصحيف ، وقد صوبت في الطبيعة الشالثة من الكامل (٤/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) وفي ع "عبد الكريم" وهو مصحف .

<sup>(</sup>٤) نَاغَى الصبي: لاطفه بالمحادثة والملاعبة، "المعجم الوسيط" وفي ح، س "فدعاه ثم ناغاه" .

<sup>(</sup>٥) وفي "الكامل" و"الميزان" "فتُتْلِفُها" بدل "فتقتلها"، الميزان (٢/٣٦٣/ ٣٦٦٠) .

<sup>(</sup>٦) أخرَجه ابن الجوزي من طريق ُ ابن عدي في "الكامل" (١٣٤٨/٤) وقدال ابن عدي: وهذا لم أكتبه إلا عن الحسين بن عبد الله القطان وكان يحفظه حفظًا، وهذا حديث عجب، ومحمد بن الطفيل الذي روى عنه ليس بمعروف، فلا أدري البلاء منه أو من غيره. اهـ كدما أورده الذهبي باختصار في "الميزان" (٣١٥/٥٨٧/٣) وقال: والعهدة وقال: روى محمد بن طفيل عن وكيع بخبر كذب، كما أورده بتمامه في (٢٦٣/ ٢٦٣/) وقال: والعهدة على محمد بن الطفيل، وأقرّه السيوطي في "اللآلئ" (٩٩/١) وابن عراق في "التنزيه" (٢١٧٢/١) =

قال المؤلف للكتاب: (١) هذا حديث لا يُشك في وضعه، وما أظن واضعه إلاّ قَصَدَ شَيْنَ الإسلام، (٢) قال ابن عدي: ومحمد بن الطفيل ليس بالمعروف، فلا أدري البلاء منه أو من غيره.

#### \* \* \*

#### ٢١-باب اختيار الأسماء [ من أسماء الأنبياء ]

(٣١٩) أنبأنا أبو منصور القرّاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي، (٣) قال: أخبرنا يحيى بن محمد بن الحسين المؤدب، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله بن محمد الكوفي، قال: أنبأنا محمد بن حميد الكوفي، قال: أنبأنا محمد بن محمد الباغندي، قال: حدثنا محمد بن حميد الرّازي، قال: حدثنا إبراهيم بن المختار، قال: حدثنا النضر بن حميد، عن أبي السحاق، عن الأصبع، عن علي بن أبي طالب(٤) أن رسول الله ﷺ قال: «ما من إسحاق، عن المؤينة ألله فيهم (٥) مَلكًا يُقدّسُهُم بالغَدَاة والعَشِيّ»(١).

قال المؤلف للكتاب: (٧) هذا حديث لا يصح، وفي (٨) إسناده متروكون، أما أَصْبَغ: فقال يحيى: لا يساوي شيئًا، (٩) وأما محمد بن حميد، فقد كـذّبه أبو زرعة، وقال

<sup>=</sup> كما أقره الذهبي في "الترتيب" ٤ب،و الشوكاني في الفوائد ص ٤٦٩ . فالحديث موضوع .

<sup>(</sup>١) وفمي ع، ي "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٢) وفي ع "ما قصد إلا شين الإسلام" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح زيادة "بن ثابت" .

<sup>(</sup>٤) وفي ع "عليه السلام" .

<sup>(</sup>٥) وفي ح، س، ي "إليهم" بدل "فيهم" .

<sup>(</sup>٦) أخسرجه ابن الجسوزي من طريق الخطيب في "تاريخ بغسداد" (١٤/ ٢٤٠/ ٧٥٥٥) ترجمة يحيى بن مسحمله المؤدب، وأقسره السيسوطي في "اللآلئ" (١/ ١٠٠)، وابن عسراق في "التنزيه" (١/ ١٩٧/) والذهبي في "الترتيب" ٤٠، وينظر "فردوس الأخبار" (٦١٧٢) .

<sup>(</sup>٧) وفي ع "قال المصنف" .

<sup>(</sup>A) وفي ع "و في رواية إسناده" .

<sup>(</sup>٩)"كتاب المجروحـين" (١/ ١٧٤) وهو أصبغ بن نُباتة الحنظلي التميمـي أبو القاسم أتى بالطامات في الروايات، ينظر كذلك "التاريخ الكبير" (٣/ ٣٥) و"الميزان" (١/ ٢٧١) .

النسائي: ليس بثقة، (١) وقال صالح بن محمد: ما رأيتُ أَخْذَقَ (٢) بالكذب منه ومن الشاذكوني.

#### \* \* \*

### ٢٢-باب التسمية بمحمد عليه الصلاة والسلام

ولا أنبأنا [محمد بن عبد الملك] (٣) بن خيرون، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: حدثنا ابن عدي، قال: حدثنا عمر بن الحسن الحسن نصر، قال: حدثنا مصعب، قال: حدثنا سعيد، (٥) قال: حدثنا موسى بن أعين، عن مُجَاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من وُلد له ثلاثة أوْلاَد، فلم يُسمّ أحدَهم (٢) محمدًا فقد جَهِل (٧).

<sup>(</sup>١) "التاريخ الكبير" (١/ ٧٠) "الضعفاء والمتروكين" ص ٣٢، و"المجروحين" (٢٥٣/١) .

<sup>(</sup>٢) أحذق: أي أوغل في ممارسته حتى مَهَرَ فيه، "المعجم الوسيط"، وفي ح "ما رأينا" بدل "ما رأيت" ؛ ورواه أبن عدي في "الكامل" (١/ ٣٠٢) من حديث ابن عباس وابن عـم مرفوعًا بلفظ "إن من بركـة الطعام أن يكون عليه رجل اسمه اسم نبي" وقال ابن عـدي: باطل بهذا الإسناد. وينظر: "الفوائد" ص ٤٦٩. فالحديث مدضدع.

<sup>(</sup>٣) أثبتناها من ع وفي الأصل "عبد الملك بن محمد"و هو مقلوب .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "الحسين" . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) وفي الكامل: "حدثنا مصعب بن سعيد، حدثنا موسى بن أعين" بدل "حدثنا مصعب" قال: حدثنا سعيد قال حدثنا موسى من قال حدثنا موسى . . . ولعله الصواب فموسي بن أعين يروي عنه مصعب بن سعيد كما في ترجمة موسي من تهذيب الكمال . (٢٩ / ٢٩) .

<sup>(</sup>٦) وفي س "واحدًا منهم" بدل "أحدهم" .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبن الجوزي من طريق أبن عدي في "الكامل" (٢١٠٧/٦) قبال أبن عدي: وهذا لا أعلم يرويه عن ليث غير موسى بن أعين، كما عزا تخريجه الهيثمي إلى الطبراني من حديث واثلة وقال الهيثمي: وفيه عمرو أبن موسى بن وجيه وهو كذاب "المجمع" (٨/٩٤) وتصقبه السيوطي في "اللآلئ" (١٠١١/١-١٠٠)، وأبن عراق في "التزيه" (١٠١٩٨-١٩٥) وقبالا: بأن لينًا لم يبلغ أمره أن يُحكم على حديثه بالوضع، فقد روى له مسلم والأربعة. وقال الألباني في "الموضوعة" ٤٣٧: مسوضوع، أخرجه الطبراني في "الكبير" (١١/٧٧/١١) من حديث أبن عباس وقال الهيثمي في "المجمع" (٨/٩٤) وفيه مصعب بن سعيد وهو ضعيف، ومن طريق مصعب عذا رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٩/٩٤-٢٠٠ من زوائده) قلت: وهذا إسناد ضعيف جدًا وتابعه الوليد بن عبد الملك بن مسرح الحراني، ولكن لم أجد من ترجمه ،

قال المصنف: (١) لا يعرف إلا من حديث موسى، قال أحمد: حديث ليث مُضطرب، (٢) وقال أبو زرعة: لا يُشتغل به، وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره، فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، تركه يحيى القطّان، ويحيى بن معين، وابن مهدي، وأحمد. (٣)

حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا ابن مسعدة، قال: أنبأنا حمرة بن يوسف، قال: أنبأنا ابن عدي، قال: حدثنا مكّي، / قال: حدثنا قطن، (١/١١٦) قال: حدثنا خالد بن يزيد، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من وُلد له ثلاثة، فلم يسمّ أحدَهم محمدًا فهو من الجَفَاء، وإذا سمَّيْتُموه مُحمدًا فلا تسبُّوه، ولا تُجبَّهُوه، (٤) ولا تعنّفُوه، ولا تَضربُوه، وشرقُوه، وشرقُوه، وعظَمُوه، وكرّمُوهُ وبروا قسَمه»(٥).

قال ابن عدي: هذا حديث مُنكر، (٦) قال يحيى، وأبو حاتم الرازي خالد بن يزيد

<sup>=</sup> والراوي عنه أحمد بن خالد بن مسرح الحراني لبس بشئ فلا قيمة لهذه المتابعة وهي عند الحافظ ابن بكير الصيرفي في "فضل من اسمه أحمد ومحمد" وليث بن أبي سليم ضعيف باتفاق العلماء وكان قد اختلط، تركه أحمد وغيره، فكان يقلب الأسانيد ويرفع المرسل وسبب تضعيفه الاختلاط، ولكن قد يحبط بالحديث الضعيف منا يجعله في حكم الموضوع مثل أن لا يجري العمل عليه من السلف الصالح، وهذا الحديث من هذا القبيل، فإننا نعلم كثيراً من الصحابة كان له ثلاثة أولاد وأكثر ولم يسم أحداً منهم محمداً مشل عمر وغيره، وأيضاً فقد ثبت أن أفضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد اللطيف وكل اسم تعبد الله عز وجل انتهى وحكم المناوي على الحديث بالضعف "الفيض" (٤/ ٢٣٧/ ٨٤٨) والملا علي القاري في "الأسرار" ١٩٩٤، والمسركاني في "الفوائد" ص ٤٧٠. فالحديث ضعيف وليس بموضوع.

<sup>(</sup>١) "قال المصنف" زيادة من نسخة الأصل.

<sup>(</sup>۲) "كتاب العلل" (۲/ ۱۱۹/۷) .

<sup>(</sup>٣)"المجروحين"(٢/ ٢٣١) .

<sup>(</sup>٤) جبُّهه : أي أخْزَاهُ فنكُس جَبُّهُتَه، وفي "الكامل" "و لا تجنّبوه" "و أكرموه" بدل "كرّموه" .

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٤/ ٨٩٠) ترجمة خالد بن يزيد العمسري، وأقرّه ابن عسراق في "التنزيه" (٨/١٧٢)، وقعال الذهبي في عسراق في "التنزيه" (٢/١٠)، وقعال الذهبي في "الترتيب" أن خالد بن يزيد متّهم وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٧٠ ح ٢٧، قال: وفي إسناده من يروي الموضوعات، وينظر قبول المحقق عبد الرحمن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله في حاشمية ص (٤٧٠-٤٧١) فقال: طرقها كلها واهية .

<sup>(</sup>٦) وفي ع "منكر قال المصنف: قال يحيى" .

العُمري كذاب، (١) وقال ابن حبّان: يروى الموضوعات عن الأثبات. (٢)

قال: أنبأنا محمد بن علي النقاش، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن إسحاق السُني، قال: أنبأنا محمد بن إسحاق السُني، قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن إسحاق السُني، قال: حدثنا محمد بن جرير الطبري، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد (٣) الوقاصي، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عمّته (٤) بنت سعد، عن أبيها قال: (٥) سمعت رسول الله عقول: هل امرأة من نسائكم حاملٌ؟ فقال رجل: أظن امرأتي حاملًا، فقال: «إذا رجعت إلى منزلك فضع يدك على بطنها، وسَمّة محمدًا، فإن الله عز وجل يأتى به رَجُلاً» (١).

قال المؤلف للكتاب: (٧) هذا حديث لا يصح، أما عثمان بن عبد الرحمن فقال يحيى: ليس بشئ، وقيال مرّة: كان يكذب، وضعفه ابن المديني جدّا، (٨) وقال (١١٦/ب) الدارقطني: متروك، (٩) وقال ابن حبّان: يروي عن / الثقات الموضوعات، (١٠) وأحمد ابن عبد الرحمن حدّث بما لا أصل له. (١١)

في "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٦٠/ ١٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) في "المجروحين"(١/ ٢٨٤–٢٨٥) .

<sup>(</sup>٣) وفي "اللآلئ" ابن سعيد" بدل "سعد" .

<sup>(</sup>٤) وفي ح، ع، س، واللآلئ زيادة 'عائشة' بعد عمته .

<sup>(</sup>٥) وفي ع "قالت" تصحيف .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن جرير الطبـري، وأقرَّهُ السبـوطي في "اللآلئ" (١٠٣/١) وابن عراق في "التنزيه" (١٠٣/١))، كما أقرَّه الذهبي في "الترتيب" ١٥. وأورده ابن القيم في "المنار المنيف" حديث ٩٥ بلفظ: "ما من مسلم دنا من زوجته وهو ينوي إن حبلت منه أن يسميّه محمدًا إلا رزقه الله ولدًا ذكرًا" وقال: وفي ذلك جزء كلّه كذب، وأورده علي القاري في "الأسـرار" ١١٩٣، والشوكاني في "الفوائد" ص ٤٧١. فا لحديث موضوع.

<sup>(</sup>٧) وفي ع "قال المصنف" .

<sup>(</sup>A) ينظر "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢/ ١٦٩/ ٢٢٧١) ترجمة عثمان بن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٩) في "الضعفاء والمتروكين" ص ٣١٠ (٤٠٤) .

<sup>(</sup>١٠) في "المجروحين" (٩٨/٢) ترجمة عثمان الوقاصي .

<sup>(</sup>١١) في المجروحين" (١٤٩/١) ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.

(٣٢٣) حديث آخر: أنبأنا ابن خَيْرُون، قال: أنبأنا ابن مسعدة، قال: أنبأنا ابن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة، قال: أنبأنا ابن عديّ، قال: حدثنا الفضل بن محمد بن سليمان، قال حدثنا ابن مُصفى، قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الملك، (١) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: (لا يدخلُ الفقرُ بيتًا فيه اسمي» (٢).

قال المصنف: (٣) هذا حديث لا يصح، وعثمان مطعون فيه، (٤) قال أحمد بن حنبل: محمد بن عبدالملك كان يضع الحديث. (٥)

(٣٧٤) حديث آخر: أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا إسماعيل ابن مسعدة، قال: أنبأنا إسماعيل ابن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن ناجية، قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مفضل، قال: حدثنا عثمان الطرائفي، قال: حدثنا أحمد الشّامي، عن أبي الطُفَيل، عن علي ابن أبي طالب قال: قال رسول الله عليه: "ما اجتمع قوم (٧) في مشورة، في مشورتهم إلا لم يُبارك لهم فيه»(٨).

<sup>(</sup>١) من ع .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي، في الكامل (٢١٦٩/٦) ترجمة محمد بن عبد الملك، قال ابن عدي: وهذا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد منكر جداً، لا يرويه غير [ابن] عبد الملك هذا، وأقرّه السيوطي في "اللّذي" (١٠٤/١) وكذلك الدهبي في "التسرتيب" أن والشوكاني في "الفوائد" ٤٧١) والمشوكاني في "الفوائد" ٤٧١). فالحديث موضوع .

<sup>(</sup>٣) "قال المصنف" زيادة من الأصل .

<sup>(</sup>٤) سبق بيان حاله في الحديث السابق .

<sup>(</sup>٥) "كتاب العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٢١١/ ١٤٩١)، ويُنظر "الميزان" أيضًا (٣/ ٦٣١) .

<sup>(</sup>٦) وفي "الكامل": "أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا مفضل، ثنا عثمان..." وفي ع "معقل" بدل "مفضل" .

<sup>(</sup>٧) وفي ي ، "الكامل" زيادة "قطّ" بعد قوله قوم.

<sup>(</sup>A) اخرجه ابن الجوزي من طويق ابن عدي، في "الكامل" (١٧٣/١) في ترجمة أحمد بن كنانة وأقره السيوطي في "اللآلئ" (١٠٤/١-١٠٥)، وأورده ابن عراق في "التنزيه" وقال: عثمان الطرائفي وثقه ابن معين وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، قال الحافظ في "التقريب": صدوق أكثرمن الرواية عن الضعفاء والمجهولين فضعف بسبب ذلك، قال الحافظان الذهبي وابن حجر: والحديث كمذب، ذكراه في ترجمة أحمد بن كنانة الشامي شيخ الطرائفي، اتهمه أحمد، وأخرجه الديلمي لكنه من طريق أبي بكر المفيد فعلا يصلح شاهداً وأخرجه ابن بكير من طريق أحمد بن عامر فلا يصلح أيضاً شاهداً والله أعلم، "التنزيه" (١٧٣/١)

قال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظ، و أحمد الشامي هو عندي ابن كنانة قال وهُو مُنكر الحديث، وقال أبو عَرُوبَة: وعشمان الطراثفي عنده عجائب، يروي عن مجهولين، (١) قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. (٢)

(١/١١٧) حديث / آخر - أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن ابن أبي عبد الله بن مَنْدَه، قال: أنبأنا سليمان (٣) المَعْداني، قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أحد من أمتي رزَقَهُ الله تعالى ولدًا ذكرًا فسمّاه محمدًا وعلّمه ﴿تبارك اللّهِ بيده المُلكُ ﴾ (٤) إلا حَشَرُه الله تعالى على ناقة من نُوق الجنة، مُدَبّجة الجَنْبَيْن، خطامها من اللؤلؤ الرّطْب، على رأسه (٥) تاج من نُور، وإكليلٌ من نُور، يفتخر به في الجنة» (٢).

قال المؤلف للكتاب: (٧) هذا حديث لايصح، وكل رجاله ثقات، ولا أتهم به إلاّ المعْدَانيّ .

(٣٢٦) حديث آخر-أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو القاسم بن مَنْده، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن بُكَيْر، قال: حدثنا

<sup>=</sup> ح ١١، قال الذهبي في "المترتيب": عشمان واه وشيخه أحمد، وخبره ساقط ١٥ وفي ع "فيها"، فالحديث موضوع وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٧١. وينظر: "فردوس الأخبار" (٦١٧٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ذكره .

<sup>(</sup>٢) في "المجروحين" (٢/ ٩٧) ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي القرشي .

<sup>(</sup>٣) وفي ح، ع، "اللآلئ" و"التنزيه" "أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان المعدني". ويؤيده ذكر الذهبي الحديث في ترجمة محمد كما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) وفي ح \*و علمه تبارك الملك\* .

<sup>(</sup>٥) وفي س، و"التنزيه" "على رأسها" بدل "رأسه" .

<sup>(</sup>٦) أخرَجه ابن الجوزي من طريق أبي القاسم ابن منذه، أقرّه السيوطي في "اللآلئ" (١٠٥/١) وابن عراق في "النزيه" (١٢/١٧٣/١) وأورده الذهبي في "الميزان" (٢٩/٤/ ١٩٢٨) في ترجمة محمد بن محمد بن سليمان المعداني عن الطبراني بخبر موضوع، اتهمه به، وعنه عبد الرحمن بن منّده، فروى بجهل عن الطبراني بإسناد الصحاح إلى أنس مرفوعًا الحديث، وأقرّه الذهبي في "الترتيب" ١٥. فالحديث موضوع، وينظر "المنار المنيف" ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٧) وفي ع "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٨) وفي ح، س، "اللالئ"، "التنزيه" "محمد بن محمد بن المهدي".

أحمد بن عبد الله بن الفتح، قال: حدثناصدقة بن موسى بن تميم، قال: حدثني أبي، (١) عن حُميْد الطويل، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «يُوقَفُ عَبْدان بَيْن يَدي الله تعالى فيأمر بهما إلى الجنة، فيقولان: رَبّنا بما نستأهل (٢) الجنة، ولم نعمل عملاً تُجازينا؟ فيقول الله لهما: عَبْدي أُدْخُلا الجنة، فإني آليت على نفسي أن لا يدخل النار من اسمه أحمد أو محمد». (٣)

[قال المصنف: هـذا حديث لا أصل له] (٤) قال ابن حـبّان / صدقـة بن موسى لا (١١٧/ب) يُحتج به، لم يكن الحديث من صناعته، (٥) كان إذا رَوَى قَلَبَ الأَخْبَارَ. (٦)

(٣٢٧) حديث آخر: أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزار، وأبومحمد يحيى ابن علي المدير، قالا: أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن المُهتدي بالله، قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بُكير، قال: حدثني حامد بن حماد بن المبارك العَسْكَرِيّ، قال: حدثنا إسحاق بن سيّار (٧) أبو يعقوب النّصيبي، قال: حدثنا حجاج ابن المنهال، قال: حدثنا حمّاد بن سلّمة، عن بُرْد بن سنّان، عن مكحول، عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ﷺ: «من وُلِدَ له مَوْلُودٌ فسمّاهُ مُحمّدًا تبرّكًا به كان هُو ومولودُهُ في الجنة». (٨)

<sup>(</sup>١) وفي س "جدّي" بدل "أبي".

<sup>(</sup>٢) وفي "اللآلئ" و"التنزيـه" "ثم استأهلنا؟" بدل "نســـتـأهل" و"تجــازينا به" بزيادة "به" ولا توجــد في ع "عبديّ" وفي ع "محمد وأحمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق الحسين بن أحسم بن بكير في "جزء من اسمه محسم وأحسد" من حديث أنس، كسما أفاد ذلك ابن عسراق، وأورده السيوطي في "اللآلئ" (١٠٥١) وإين عسراق في "التنزيه" (١٠٥/١٧٣) وأقراه بالوضع وقال السيوطي والذهبي: والآقة فيه من شيخ ابن بكير وهو الذارع راويه عن صدقة، قال الذهبي في "الميزان" (٣٨٨٠/٣١٣/ ٣٨٨٠): صدقة عن أبيه عن حميد الطويل بخبر باطل، ولكن هذا الشيخ ما رورى عنه سوى أحمد بن عبد الله الذارع، ذاك الكذاب وأكثر عنه وقال في "الترتيب" ٥أ: سنده مظلم، وهو موضوع على حميد الطويل عن أنس. وأقرة الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٧١، وابن القيم في "المنار المنيف" ح . ٩٣. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٤) لا توجد هذه الجملة في الأصل، أثبتناها من ح، وع ، وس.

<sup>(</sup>٥) وفي ع "الحديث صناعته".

<sup>(</sup>٦) في "المجروحين" (١/ ٣٧٣) .

<sup>(</sup>٧) وفي س "يَسَار" بدل "سيّار" ، وفي ع "سيار بن يعقوب" وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن بكير في جزء له في "فضل من اسمه أحمد ومحمد" (ق ١/٥٨) ،

قال المؤلف للكتاب: (١) في هذا الإسناد(٢) مَنْ قد تُكلّم فيه.

(٣٢٨) حديث آخر: أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن [أبي] (٣) عبدالله بن مَنْدَه، قال: أنبأنا عبد الصمد بن محمد العاصميّ، قال: أنبأنا إبراهيم بن أحمد المستملي، (٤) قال: حدثنا محمد بن عتاب، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عنبر (٥) بن الحسن، قال: حدثنا يحيى بن سُليَّم الطائفي، عن ابن [أبي] (١) نجيح، عن مجاهد، عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله علي يقول: «ما نم مُسلم دَنَا من زوجته / وهو يَنُوي إن حملتْ منه يُسميه محمدًا إلا رزقه الله تعالى ذكرًا، وما كان سُميّ محمد (٧) في بيت إلا جعل الله في ذلك البيت بركة». (٨)

= وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (١٠٦/١) وقال هذا أمثل حديث ورد في الباب، وإسناده حسن، ومكحول من التابعين وفقها فهم وثقه غير واحد من العلماء، وتعقبه ناصر الدين الألباني في "الضعيفة" ١٧١ قلت: لقد أبعد السيوطي -عفا الله عنه النبعة فأخذ يتكلم على بعض رجال السند مسوهما أنهم موضع النظر منه، مع أن علة الحديث ف من دونهم، ألا وهو حامد بن حمّاد العسكري شيخ ابن بكير، قال الذهبي في "الميزان" (١٩٧١/١٤٤١): عن إسحاق بن سيار النصيبي بخبر موضوع هو آفته وأورد الحديث ووافقه الحافظ ابن حجر في "اللسان" (١٩٣/١٦٣١)، وقال ابن القيم في "المنار المنيف" ٩٤: باطل، كما نقله الشيخ علي القاري في "الأسرار" ١٩٤، وغفل هذا التحقيق المناوي في "الفيض" فتبع السيوطي على تحسينه فلا تغتر به، وتعقبه ابن عواق بمثل ما تعقبته به، إلا أنه زاد فقال: لكن وجدت له طريقاً أخرى، أخرجها ابن بكير أيضاً والله أعلم قلت: سكت عليه وفيه ثلاثة لم أجد من ذكرهم فأحدهم آفت. انتهى. وأورده الشوكاني في الفوائد ص ٣٧٥، والعجلوني في "كشف الخفاء" (١/٣٥٥/١٢٤٢)، والذهبي في "الترتيب": المتهم بوضعه حامد بن حمّاد. يقول المحقق: هذا كذب مكشوف البطلان، لأنه يُعارض القواعد والالقاب واللمنا، والله أعلم.

- (١) وفي ع "قال المصنف".
- (٢) وفي س "في إسناد هذا الحديث".
- (٣) سقطت من الأصل وغيره ، والمثبت من ع والنبلاء (١٨ / ٣٤٩) وتقدم السند هنا على الصواب برقم (٣١٧).
  - (٤) وفي ع وس و "اللآلئ" ريادة راوِ (محمد بن أحمد بن شبيب) " بين المستملي وبين محمد بن عتاب " .
    - (٥) وفي اللآلئ و لمطبوع "عبثر" بدلً عنبر.
    - (٦) "أبي" أثبتناها من النسخ الأخرى ومن ي.
    - (٧) وفي "اللآلئ" و"التنزيه": "و ما كان اسم محمد".
- (٨) أورده السيسوطي في "اللآلئ" (١٠٦/١) وأقرّه، وابن عبراق في التنزيه (١/١٧٤/١) وأقره كــذلك، وقال الذهبي في "الأسرار المرفوعة" ١١٩٣ وأورده علي القاري في "الأسرار المرفوعة" ١١٩٣ وإبن القيم في "المنار" حديث رقم ٩٥ وقال: "و في ذلك جزء كلّه كذب" اهـ. فالحديث موضوع.

قال المؤلف للكتاب: (١) وهذا لا يُصحّ، قال أبو حاتم الرازي: يحيى بن سُليم لا يُحتَجُّ به، (٢) وسليمان مجروح، وعنبر مجهول.

وقد روى في هذا الباب أحاديث ليس فيها ما يصح.

\* \* \*

#### ٢٣- باب النهى عن تصغير الأسماء

(٣٢٩) أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا ابن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: حدثنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا أحمد بن خالد بن عبد الملك ابن مُسرج، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسحاق بن نَجِيح، عن عبّاد بن راشد، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «لا تَقُولُوا مُسَيْجد، ولا مُصَيْحف، ونهى عن تصغير الأسماء، وأن يُسمّي الصبي [عَلُون] (٣) أو حَمْدُون، أو يَغمُوشَ، (٤) وقال: هذه (٥) أسماء الشياطين». (١)

قال المصنف: (٧) هذا حديث لا يُشكُ في وَضْعه، ليس (٨) المتهم به غير إسحاق بن نَجِيح، فإنهم أجمعوا على أنه كان يضع الحديث. (٩)

<sup>(</sup>١) وفي ع ، س "قال المصنف".

<sup>(</sup>۲) ينظر: "الجرح والتعديل" (۹/١٥٦/٩).

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل "علوان" نقلناها من ي، ح،ع ، "الكامل".

<sup>(</sup>٤) وفي س "تعموس" وفي "اللآلئ" "نغموش".

<sup>(</sup>٥) وفي "الكامل": "و هذه أسماء من أسماء الشياطين وكلّ اسم فيه أوه أو وَيْ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (١/ ٣٢٥) وقال: وهذا الحديث عن عباد بن راشد عن الحسن موضوع، وأقسره السيسوطي في "اللآلئ" (١/ ١٠٦) وابن عـراق في "التنزيه" وقـالا: ولكن صَدرُ الحديث مـحفوظ من قول سـعيد بن المسيب أخرجه أبو نعـيم في "الحلية" (١/ ١٧٣)، وأورده الذهبي في "الحيزان" (١/ ٢٠٣)، وقال: الحديث من وضعـه، وأقره في "الترتيب" ١٥، ب؛ "الفوائد" (٤٧١). فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٧) "قال المصنف" زيادة من الأصل.

<sup>(</sup>٨) وفي ح، ع ، ي "و لا يتهم به غير" بدل "ليس المتهم به غير".

<sup>(</sup>٩) يُنظر "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١/٤/١/ ٣٣٥).

#### ٢٤-باب النهي عن التسمية بالوليد

(۳۳۰) أنبأنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا أبن عياش، قال: حدثنا ابن عياش، قال: حدثني الأوزاعيّ وغَيْرُهُ عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب، عن عمر بن الخطاب قال: وُلد لأخي أمّ سَلَمَة زوج النبي ﷺ غلام، فسمَّوْهُ بالوليد، فقال النبي ﷺ فلام، فسمَّوْهُ بالساء(١) فراعينكم، (٢) ليكونَن في هذه الأمة رجل يقال له "الوليد" لهو شرّ (٣) على هذه الأمة من فِرْعَوْن لقومه (٤).

قال أبو حاتم ابن حبان الحافظ: هذا خبرٌ باطلٌ، ما قال (٥)رسول الله ﷺ هذا، ولا رواه عُمر، ولا حدّث به سعيدٌ، ولا الزهريّ، ولا هو من حديث الأوزاعيّ بهذا

<sup>(</sup>۱) وفي س "باسم" بدل "باسماء".

<sup>(</sup>٢) وفي المسند وكذا في ع "فراعنتكم" بدل "فراعينكم". ﴿

<sup>(</sup>٣) وفي المسند "هو شر" بدل "لهو شر".)

<sup>(</sup>٤) وفي ح "على قومـه" بدل "لقومه"، أخرجـه أحمد بن حنبل في "مسنده" (١٨/١) وأورده ابن حــجر في "القول المسدّد في الذب عن المسند" ص ٤ حديث ١، كما أورده الشيخ أحمـد محمد شـاكر في "المسند" وقال: إسناده ضعيف لانقطاعه، فسعيد بن المسيّب لم يدرك عمـرًا إلاّ صغيرًا، فروايشه عنه مرسلة، المسند بتحسقيقمه (١/٩/١ ح ١٠٩) ؛ وتعقب السيوطي في "اللآلئ" (١/٦/١-١١٠) وابسن عراق في "التنزيه" (١/ ١٩٨-٩٩-١٩٩) قال السيوطــي في "التعقبات" ص ٣٧: وكلامــه في إسماعيل بن عيّاش غيــر مقبول، فإنه إنما ضعّف في روايته عن غــير أهل الشام، وروايته عن الشاميين قوية عند الجمــهور وهذا منها ، بل وثقه بعضهم مطلقًا، ثم إنه لم ينفرد بل تابعه عليه عن غير الأوزاعي: الوليد بن مسلم الدمشيقي ومن طويقه أخرجــه يعقوب بن سفسيان في "تاريخه" لكن عن ابن المسبيب مُرسلاً؛ والحاكم في "مستدركه" وصححه (٤/ ٤٩٤) ؛ لكن قال: عن ابن المسيب عن أبي هريرة بدل عمر، وبشر بن بكر الستنيسي من جهتــه أخرجه البيهـقى في "الدلاثل" لكنه أرسله، وقال البيهقى: هذا مـرسل حسن ومحمد بن كشير والهقل بن زياد عن الأوزاعي ومن طريقهما أخرجه الذهلي في "الزهريات"، وابن عساكر في "تاريخه" لكن عن الزهري مرسلاً وتابع الأوزاعي عن الزهري معمر بن راشــد البصري في الجزء الثاني من أمالي عبد الرزاق ومــحمد بن الواقد الزبيدي في "بعض أجزاء"؛ وله شاهد من حديث أم سلمة أخرجه إبراهيم الحربي في "غريب الحديث" بسند حسن، وآخر من حديث معاذ بن جبل بلفظ: الوليــد اسم فرعون هادم شرائع الإسلام أخرجه الطبراني في "الكبير" (٣/ ٢٨٦١) ، و(٢٠/٢٠) وقال الهـيثمي في "المجمع" (٩/ ١٩٠) : وفيه مـجاشع بن عمرو وهو كذاب، حديث موضوع. فالحديث له أصل وليس بموضوع والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) وفي ح "ما قاله" بدل "قال".

الإسناد، وإسماعيل بن عيّاش لما كـبُر تغيّر حفظه، فكثُر الخطأُ في حـديثه، وهو لا يعلم، (١) فلعلّ (٢) هذا الحديث قد أُدخِلَ عليه في كبَره، وقد (٣) رواه وهو مختلط، (٤) قال أحمد بن حنبل: كان إسماعيل يروي عن كل ضَرْب. (٥)

قال المصنف قلتُ: وَقَدْ رأيتُ في بعض الروايات عن الأوزاعي أنه قال: سألتُ الزهريّ عن هذا الحديث فقال: إن استُخلف الوليد بن يزيد وإلا فهو الوليد بن عبد الملك ، قال المصنف: وهذه الرواية بعيدة عن الصحة، (٢) ولو صَحّتُ دلّتُ على أبُوت الحديث، / والوليد بن يزيد أولى بهذا من ابن (٧) عبد الملك، لأنه كان مشهورًا (١١٩) بالإلحاد، (٨) مبارزًا بالعباد، وقد كان اسمه فرعون الوكيد.

杂茶茶

# ٢٥-باب الكُنى [ مُبادرة الأولاد بالكُنى قبل أن يغلب عليهم الألقاب ]

(٣٣١)<sup>(٩)</sup> أنبأنا الحريري، قال: أنبأنا أبو طالب العشاري، قال: حدثنا الدارقطني، قال: حدثنا أبو داود أحمد بن محمد، قال: حدثنا عُبيد الله بن جرير بن جَبَلةً، قال: حدثنا بشر بن عبيد، قال: حدثنا بشر بن عبيد، قال: حدثنا حبيش بن دينار، (١٠٠) عن الزُهريّ، عن سالم

<sup>(</sup>١) وفي ع "قال المصنف: قلت : ولعل" .

<sup>(</sup>٢) وفي ح "و لعل" بدل "فلعل".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أو قد" بدل "و قد".

<sup>(</sup>٤) "كتاب المجروحين" (١/ ١٢٥) ترجمة إسماعيل بن عياش.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر السابق، وفي ح "ضرب وقال: وقد رأيت".

<sup>(</sup>٦) وفي ع، ح "بعيدة الصحة" بدل عن الصحّة".

<sup>(</sup>٧) وفي ح "بهذا من الوليد بن عبد الملك" وفي ي "مبارزًا بالعناد".

<sup>(</sup>٨) وفي ح "بالعناد" بدل"بالالحاد".

<sup>(</sup>٩) سند هذا الحديث مختلف في النسخ الأخرى عن نسخة الأصل، وفي نسخة ح ، ع "أنبأنا ابن خيرون، عن الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم البستي قال. حدثنا محمد بن المسيب قال: حدثنا مالك بن الخليل النجدي قال: حدثنا أبو علي الدارسي، قال: حدثنا حبيش بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر به. وفي ع "مالك بن خليل اليحمدي، قال: حدثنا أبو عبي الداودي. وفي حاشية ي. "و بخطه رحمه الله في نسخة أخرى" فذكر هذا الإسناد وزاد قال: قال رسول الله علي.

<sup>(</sup>١٠) قال الذهبي في الترتيب ٥ب: حبيش بن دينار واهٍ.

ابن عبد الله عن أبيه، (١) قال: قال رسول الله عليه «بَادِرُوا أولادَكُم (٢) بالكنى قبل أن يَغْلب (٣) عليهم الألقابُ». (٤)

قال المؤلف للكتاب: (٥) هذا حديث لا يصح، تفردبه حُبيش، (١) قال ابن حبان: حبيش بن دينار يروي (٧) العجائب، لا (٨) يجوز الاحتجاج به، وقال أبو الفتح الأزدي: هو متروك الحديث (٩) وأما بشر، فقال ابن عدي: بيّن الضعف جدًا. (١٠)

قال مؤلفه: وقد رُوي هذا الحديث من حديث أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ،

<sup>(</sup>١) وفي أعلى نفس الورقة ١١٩أ من الأصل "الجزء الأول من الموضوعات لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٢) وفي س "بأولادكم" بدل "أولادكم".

<sup>(</sup>٣) وفي ح ، س " لا يغلب عليهم الألقاب" بدل "قبل أن يغلب عليهم".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق الدارقطني، وأورده ابن حبّان في "المجروحين" (١/ ٢٧٢) في ترجمة حبيش بن دينار، وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عمــر من طريق أخرى في "الكامل" (٢/ ٤٤٨) في ترجمة بشر بن عُبيــد أبو على الدارسي، وقال: وهو بيّن الضعف، فــهو إذا روى إنما يروي عن ضعــيف مثله أو مجــهول. وتعقبه السيوطي في "اللالئ" (١/ ١١١) وقال: قال ابن حسجر في "الألقاب": سنده ضعيف والصحيح عن ابن عمر من قوله، وله طريق آخر في "كتاب الألقاب" للشيرازي من طريق مرفوعًا، وإسماعيل متروك، قال ابن عـراق: إســمــاعـيل بن أبان كــان يضع، "الــتنزيه" (١/ ١٩٩) ؛ وأورده الشــوكــاني فــي "الفــوائد" ص٤٧٣(٣٤) ؛ وقال السيوطي في "الستعفبات" ص ٣٦: قلَّت: أخرجه أبو الشسيخ ابن حيَّان في "الثواب" وفي سنده: حدثنا حُبيش بن دينار، وكان من الأبدال، وورد بهذا اللفـظ من حديث أنس، أخرجه الشيرازي في "الألقاب" وذكـره الغماري وحكم عليـه بالوضع: ٩٢، وأورده المناوي في "الفيض" (٣/ ١٩٣) وأورده العلامة محمد بن محمــد الحُسيني الطرابلسي في "الكشف الإلهي" (٢٤٩/١) وقال: قال الحافظ ابن حجر: " ضعيف جدًا وبَالغ ابن الجوزي فـحكم بأنه موضـوع. وحكم ناصر الدين الألبانــى في الضعيــفة ١٧٢٨ بأنه موضوع، وقــال: وأخرجه الديلمي في "مسند الفــردوس" (٢/ ١/ ٢) من طريق أبي الشيخ عن أبي الدارسي عن حبيش بن دينار به. يقول المحقق: فالحديث ضعيف جدًا كما قال ابن حجر، والصحيح عن ابن عمر من قوله، والله أعلم. ولا غرابة في معنى الحديث، وقد اشتهرت الكني عند العرب حتى غلبت على الأسماء كأبي طالب، وقــد يكون للواحد أكشر من كنية واحدة، وقد يشــتهر باســمه وكنيته مـعًا، ويُحب العربي بأن يخاطب بكنيته دون اسمه.

<sup>(</sup>٥) وفي ع "قال المصنف".

<sup>(</sup>٦) قوله "تفرّد به حبيش" زيادة من الأصل، لا توجد في النسخ.

<sup>(</sup>٧) وفي ح، ع "يروي عن زيد العجائب".

<sup>(</sup>٨) من قوله "لا يجوز الاحتجاج به" إلى باب ٢٦ باب الوجه الحسن لا توجد في النسخ الأخرى غير الأصل.

<sup>(</sup>٩) ينظر: "المجروحين" (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: "الكامل" (٢/ ٤٤٧-٤٤٨) ترجمة بشر بن عُبيد.

ولكنه من حديث إسماعيل بن أبان،قال ابن حبان:كان يضع الحديث على الثقات.<sup>(١)</sup>

#### \* \* \*

# ٢٦-باب الوَجه الحَسَن والاسم الحَسَن

(٣٣٢) أنبأنا هبة الله بن أحمد الحريري، قال: أنبأنا محمد بن علي بن الفتح، قال: قال: حدثنا الدارقُطني، قال: حدثنا محمد / بن مَخْلَد، قال: حدثنا الدارقُطني، قال: حدثنا محمد / بن مَخْلَد، قال: حدثنا الدارقُطني، عن عقيل الجمّال قال: حدثنا خلف بن خالد، قال: حدثنا سليم بن مُسْلم المكي، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مُليكة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: (١٣٠/ب) «من آتاه الله عزّ وجلّ وَجُهًا حَسَنًا، واسمًا حَسَنًا، وجعله في موضع غير شائنٍ له فهو من صَفْوة الله عزّ وجلّ في خَلقه». (٣)

قال مؤلفه: (3) هذا حديث لا يصح، فأما سُليم، فقال يحيي: ليس بثقة، (٥) وقال النسائى: متروك الحديث. (٦) وقال أبو حاتم بن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات (٧)

<sup>(</sup>١) "المجروحين" (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) وفي ع، س "يحيى بن حبيب أبو عقيل".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق الدارقطني. وأورده السيوطي في "اللآلئ" وتعقبه، (١١/١) وابن عراق كذلك في "التنزيه" (١٩٩/١) ٥٥) وقال: بأن البيهقي أخرجه في "الشعب" (٣٥٤-٣٥٤٣) بهذا الإسناد، وقال: فيه ضعف، وبأن له شاهدًا من حديث جابر عند أبي نعيم في "الحلية" (٣/ ١٩١) بلفظ "من كان حسن الصورة في حسب لا يشينه، متواضعًا، كان من خالصي الله عز وجل يوم القيامة" وفي سنده عبد الله ابن إبراهيم الغفاري متروك ، بههذا لا يصلح شاهدًا له، وورد أيضًا في "الحلية" عن عَوْن بن عبد الله قوله (٤/ ٢٥٠) بمعناه، وسنده جيد كما أفاده بعضُ شبوخي، ورأيته في "الخرر" لوكيع" بسنده إلى عون بن عبد الله قبال كان يقال: "فذكره باطول من هذا" وابن قيم الجوزية سَبَر المتن وقال: كندب مختلق ١٠٠٠ وأخرجه الخرائطي في "اعتلال القلوب"، والطبراني في "الصغير والأوسط" عن ابن عبّاس وقال الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١٩٤): فيه خلف بن خالد البصوي ضعيف وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٧٣ فالحديث ضعيف جدًا مرفوعًا، وعن عون بن عبد الله من قوله جيّد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وفي ع "قال المصنف".

<sup>(</sup>٥) كما في "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢/ ١٤٩٨).

<sup>(</sup>٦) في "الضعفاء والمتروكين" للنسائي ص ٤٨ (٢٤٤).

<sup>(</sup>٧) في "المجروحين" (١/ ٣٥٤) ، وكذا ينظر "الجرح والتعديل" (٢/٢/١) .

وقال الدارقطني: الحمل في هذا الحديث على خلف لا على سُليم.

- حديث آخر في ذلك: رواه عـمر بن راشـد عن يحيى بن أبي كـثيـر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ قـال: إذا بعثتم إليَّ بَرِيدًا (١) فابْعَثُوهُ حَسَنَ الوَجْه، حَسَنَ الاسم». (٢)

قال مؤلفه: (٣) وهذا لا يصح، قال أحمد: عمر بن راشد لايساوي حديثه شيئًا، قال يحيى: ليس بشئ، وقال أبو حاتم بن حبان: يضع الحديث لا يحل ذكره إلا بالقدح فيه. (٤)

<sup>(</sup>١) وفي اللآلئ "رسولا" بدل "بريدًا".

<sup>(</sup>٢) أخرجــه العقيلي في "الضعــفاء الكبيــر" (٣/ ١٥٨/ ١١٤٦) في ترجمة عمــر بن راشد اليمامي، وفــيه "إليّ رسولًا" بدل "بَريداً"، قال العُقسيلي: سألتُ يحيى عن عصر بن راشد فقال: ضعيف، وفي الأخرى: ليس بشئ، ولا يتابعه إلا من هو دونه أو مثله. وأخرجه البزّار من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعًا بلفظ "إذا أبردتم إلىّ بريدًا. . " الحديث (١٩٨٥) وقسال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا قستادة، كما أخسرجه البزار من حديث أبي هريرة بلفظ "إذا بعثتم إليّ رجلاً..." الحديث (١٩٨٦) وقال: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، وقــد تقدم ذكرنا لعــمر أنه ليّن، "كشف الأســتار" (٢/ ٤١٢) باب التسمــية بالاسم الحسن؛ وقــال الهيثمي فــي "المجمع" (٤٧/٤) : رواه البزار والطبراني فــي "الأوسط" وفي إسناد الطبراني عمر بــن راشد وثقه العجلي "في مـعرفة الثقــات" (٢/ ١٦٦/ ١٣٤٠) وضعَّفه جمــهور الأثمة وبقيــة رجاله ثقــات، وطُرق البــزار ضــعيــفــة؛ وتعــقــبـه السـيوطي فــي "اللآلئ" (١١٢/١) وابن عــراق في "التنزيه". (١/ ٥٦/٢٠٠) وقال: وأخرجه ابن النجار في "تاريخه" من حديث عليّ رضي الله عنه وفيه النضر بن سلمة المروزي متمهم بالوضع، وكذا من حديث ابن عسباس في "تاريخه" والديلمي وسنده جميَّد، ومن حديث أبي أمامـة أخرجه الخرائطي في "أعـتلال القلوب" ومن حديث الحـضرمي بن لاحق، أخرجه ابن أبي عــمر في "مسنده" ومن حــديث عصــر أشار إليه الديلمي فــقال: وفي البــاب عن عمر، وقــد قال الحاكم: إذا كــثرت الروايات في حديث ظهر أن للحديث أصلا ٠٠٠ اهـ وأورده الألباني في الصحيحة (٣/ ١٨٢-١٨٤) حديث ١١٨٦ وذكر جميع طرق الحــديث وشواهده ثم قال: وبالجملة فالحديث صــحيح بهذه الطرق والطريق الأولى صحيح لذاته فالحديث صحيح بطرقه والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وفي ع "قال المصنف" بدل "المؤلف".

<sup>(3)</sup> في "المجروحين" (٢/ ٨٣) وينظر كذلك: "الميزان" (١٩٣/٣) وقال ابن القيم في "المنار" ص ٦٣ (١٠٥): وأقرب شئ في الباب حديث. إذا بعشتم إلي بريداً فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم» قال المناوي في "فيض القدير" (٣١٢/١): لم يُصب الهيشمي في تصحيحه، بل هو حسن كما رمز له المصنف السيوطي، ثم أضاف المناوي لأن الوجه القبيح مذموم، والطباع عنه نافرة، وحاجات الجميل إلى الإجابة أقرب، وجاهه في الصدر أوسع. وقال السيوطي في "التعقبات" ص ٣٦: بل وثق عُمر بن راشد جماعة"، وقال البخاري فيه: مضطرب ليس بالقاتم، وقال أبو زرعة والبزار. لين، وقال العجلي. لا بأس به، ثم للحديث طرق أخرى أخرجه البزار من حديث بريدة بسند صحيح، وتمن صححه الهيثمي في "المجمع".

# ٢٧-باب الوجوه الملاح والحَدَق السُود

قال: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو القاسم الأزهري، / وأحمد بن عبد الله الوكيل قالا: أنبأنا محمد (٢١/ب) ابن الحسين بن موسى النيسابوري قال: أخبرنا محمد بن طاهر القرشي قال: حدثنا الحسن بن صالح البصري، قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان الزيّات، قال: حدثنا شعبة، عن تَوْبَة العنبُري (٢) ح وأخبرنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا عبد المحسن بن محمد التاجر، قال: أنبأنا مسعود بن ناصر السجستاني قال: حدثنا أبو سعد وجيه بن أبي الطيب، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان الطرازي، قال: أخبرنا أبو سعيد الحسن (٣) بن علي بن زكريا العدوي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سليمان بن سلم بن فاخر الهُجيّمي (٤) قال: حدثنا شعبة قال، حدثنا تَوْبَة العَنْبري، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "عَلَيْكُم بالوُجُوه المُلاح والحَدَق السُّودِ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "عَلَيْكُم بالوُجُوه المُلاح والحَدَق السُّودِ فإن الله يَسْتَحْيى أَنْ يُعذّب وَجْهًا مليحًا بالنّار». (٥)

(٣٣٤) طريق آخر: أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت

<sup>(</sup>١) ومن هنا وجدنا نقسصًا من نسخة الأصل (السليسمية) بمقدار سبعة أبواب إلى باب ذكر العسقل، اكملناها من نسخة أحمد الثالث مع مقابلتها من ع ، س ، ي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخ بغداد" (٧/ ٣٨٣) في ترجمة الحسن بن علي العدوي (٢) أخرجه ابن الجطيب: وكذا رواه أبو بكر الطرازي عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) كذا في "المجروحين" وي ، وفي ح الحسين وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) وفي س "الهجومي" بدل "الهجيمي".

<sup>(</sup>٥) وقد عزاه السيوطي في "اللآلئ" (١١٣/١) إلى ابن عدي في "الكامل" وهو عنده بمعناه لا بلفظه كما سيأتي هنا برقم (٣٣٣) فالله أعلم. قال ابن عدي في الحسن بن علي العدوي : هو يضع الحديث ويسرقه ويلزقه على قوم آخريسن، وعامة ما يرويه موضوعات، "الكامل" (٢/ ٧٥١، ٤٥٤) وذكره الخطيب البغدادي وقال: ويما حدّث به -لا جزاه الله خيرًا- عن شيخ قد سَمّاه لنا عن شعبة عن توبة العنبري عن أنس رف عه بلفظ الحديث ثم قال: وأشياء كثيرة تبيّن كذبه على رسول الله على وعلق على هذا الحديث الإمام ابن قيم الجوزية بقوله: فلعنة الله على واضعه "المنار" ٦٢ (٩٨) وأخرجه الشيرازي في "الألقاب" وروى الديلمي عن أنس وقال ابن عراق: فيه جعفر بن أحمد الدقاق وهو آفته. انتهى وقال الذهبي في "الترتيب" ٥ ب: فيه الحسن ابن على الكذاب. ١ هـ. فالحديث موضوع.

قال: أنبأنا أبو سعيد الماليني، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن سليمان (۱) المقري، قال: حدثنا الحسن بن علي بن زُفر، قال: حدثنا الصبّاح بن عبدالله أبو بشر، قال حدثنا شُعبة عن تَوْبة العنبريّ، عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «عليكم بالحَدَق السُود، فإن الله يستحيي أن يُعذّب الوَجْهُ الحَسَن بالنار». (٢)

هذا<sup>(٣)</sup> حديث موضوع، والمتهم به أبو سعيد الحسن بن علي بن زكريا بن صالح ابن عاصم بن زفر العدوي، وإنما يدلّسه الرواة كيلا يُعرف، وهذه جناية (٤) قبيحة منهم على الإسلام. ففي الإسناد الأول: الحسن بن صالح، وفي الثاني أبو سعيد (٥) الحسن ابن علي، وفي الشالث: الحسن بن علي بن زفر، ولقد كان جريئًا على الله عز وجل، (١) ثم كيف يستقيم له هذا الوضع وهو يعلم أنّ أكثر التُرك المُسْتَحْسَنَة وُجُوهُهُمْ يُوتُون كُفًّارًا ويدخلون النّار؟!

قال ابن عدي: أبو سعيد العَدَوِيّ يضع الحديث، كنا نتهمه بل نَتَيَقَّنُهُ أنه هو الذي وضع، (٧) وقال ابس حبان: كان يروي [عن] (٨) شيوخ لم يَرَهُم، ويضع على من (٢/ ١٢) رأى، (٩) وقال الدارقطني: / متروك. (١٠)

杂 杂 茶

<sup>(</sup>١) في خ "ابن سليم المنقري".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخ بغداد" (٧/ ٣٨٢/ ٣٩١) ثم قال الخطيب: رواه أبو سعد مرة أخرى عن شيخ غير الصباح سماه إبراهيم بن سليمان الزيات عن شعبة، وأقرّه السيوطي على الوضع في "اللاّلي" كسما سبق (١/ ١٦٣) وابسن عراق في "التنزيه" (١/ ١٦/ ١٦) وقال الذهبي في "ترتيب" ٥ب: فيه: الحسن بن على العدوي الكذاب، وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٢١٨. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٣) وفي ع "قال المصنف. هذا حديث" .

<sup>(</sup>٤) وفي ي "خيانة" بدل "جناية".

<sup>(</sup>٥) وفي ع "أبو سعد" بدل "سعيد" وفي ي "أبو سعيد الحسن".

<sup>(</sup>٦) وفي ي "تعالى" بدل "عز وجل".

<sup>(</sup>٧) في "الكامل" (٢/ ٧٥٠، ٧٥٢) وفي س "يضع" بدل "وضع".

<sup>(</sup>٨) أثبتناها من ع ، ي وهكذا في "المجروحين" أيضًا وفي ي «أثمياخ» .

<sup>(</sup>٩) كتاب "المجروحين"(١/ ٢٤١) ترجمة الحسن بن علي بن زكريا العدوي.

<sup>(</sup>١٠) كما في "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١/٦٠٦/ ٨٤٢) .

# ٢٨-باب الزُرقة في العَيْن

فيه عن أبي هريرة وعائشة

(٣٣٥) فأما حديث أبي هريرة: فأخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أخبرنا آبو بكر أحمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي (١) قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، قال: حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدب، قال: حدثنا سليمان بن أرقم، عن الزُهْري، عن سَعيد بن المُسيّب، عن أبي هريرة عن النبي عَيَالِيُهُ قال: «من الزُرْقَة يُمْن». (٢)

(٣٣٦) وأما حديث عائشة: فأنبأنا محمد بن عبد الملك، عن أبي محمد المجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم البستي، قال: حدثنا ابن عرعرة، قال: حدثنا محمد بن موسى، عن عباد (٣) بن صهيب، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «الزُرْقَة في العَيْن يُمنٌ ".(٤)

<sup>(</sup>١) وفي س "الحرقي"وهو مصحف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الحارث بن محمد بن أبي أسامة، وفيه إسماعيل بن إسماعيل المؤدب وسليمان بن أرقم متروكان، وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (١١٤/١) وقال: بأن لحديث أبي هريرة طريقاً انحرى عند الحاكم في "تاريخه" من طريق الحسين بن علوان عن الأوزاعي عن الزهري، عن سعيم بن المسيّب عنه به وزاد "و كان داود أزرق" وقال ابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٠٠): في سنده الحسين بن علوان وضاع لا يصلح تابعًا والله أعلم. وإنما جاء من حديث ابن شهاب الزهري مرسلاً بلفظ "الزرقة يُمن" أخرجه أبو داود السجستاني في "مراسيله" (حديث ٤٧٩ باب ما جاء في الزرقة) وهو على إرساله ضعيف لجهالة الراوي عن معمر وكذا قول أبي داود في إثره: كان فرعون أزرق وعاقر الناقة أزرق، بيان لعدم صحته من جهة المعنى فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٣) وفي س "حماد" بدل "عَباد" وهو مصحّف وفي ع "عن أبيه عن على عن عائشة".

<sup>(</sup>٤) أورده ابن الجوزي من طريق الدارقطني عن ابن حبّان البستي من حديث عائشة، قال ابن حبّان: روى عبّاد بن صُهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعًا...الحديث، أخبرنيه ابن عَرْعَرَة بنصيبين قال: حدثنا محمد بن موسى عن عبّاد؛ قال ابن حبان: وكان عبّاد قدريًا دَاعيًا إلى القدر ومع ذلك يروي المناكبير عن المشاهير، إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة شهد لها بالوضع، "المجروحين" (٢/ ١٦٤) وقال ابن حبّان في محمد بن موسى الكُديمي: وكان يضع على الشقات الحديث وضعًا ولعله قد وضع أكثر عن ألف حديث "كتاب المجروحين" (٢/ ٣١٢) به ونقل العجلوني في "كشف الخفاء" عن ابن القيم في "جواب الأسئلة الطرابلسية" أنه موضوع، وذكر الألباني وضعه في "الضعيفة" ٢١٧ (٢/ ٢٥٢-٢٥٣) بطوله وقال:موضوع الطرابلسية" أنه موضوع، وذكر الألباني وضعه في "الضعيفة" ٢١٧ (٢ ٢٥٢-٢٥٣)

هذا (۱) حديث لا يصح؛ أما حديث أبي هريرة ففيه: سليمان بن أرقم، قال أحمد: ليس بشئ، لا يُروى عنه، (۲) وقال يحيى: لا يساوى فلسًا، وقال النسائي (۳) والدارقطني: لا يحتج به.

وأما حديث عائشة: ففيه آفتان: عبّاد بن صُهيب، قال النسائي: هو متروك، ومحمد بن موسى وهو الكُدّيمي نُسب إلى جدّه، لأنه محمد بن يونس بن موسى؛ قال ابن حبّان: كان يضع الحديث والبلاء في هذا الحديث منه. (٥)

\* \* \*

### ٢٩- باب النظر إلى الوَجْه الحَسَن

(٣٣٧) أخبرنا أبو منصور القزاز، قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو عبيد محمد بن أبي نصر، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن محمد الطرازي، (٦) قال: حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي بن زكريا، قال: حدثنا خراش بن عبد الله، قال: حدثنى أنس. (٧)

وأخبرنا القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي، قال: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، قال: (٦٢/ب) أخبرنا أبو الطيب / الحسن بن عبد الواحد العابد، قال: أنبأنا أبو سعيد الحسن بن علي، قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا بشر بن المفضّل، (٨) عن أبيه، عن أبي

<sup>=</sup> وقال: ومن هذا الوجـه (أي اسناد حديث عائشة) رواه يوسف بن عـبد الهادي في "جزء أحاديث منتقاة" (٣٣٧/١) ، وأورده الشيخ العجلوني في "الكشف" (٢٩/١) وينظر: "الترتيب" للذهبي ٥ ب. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>١) وفي ع "قال المصنف".

<sup>(</sup>۲) وفي س " لا ترو عنه" بدل لا يروى عنه ينظر "العلل" (رقم ۱۵۷۰) : " لا يُروى عنه الحديث" .

<sup>(</sup>٣) قال النسائي في "ضعفائه": ضعيف ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) في "الضعفاء والمتروكين" ص ٢٢٤ (٢٤٨) .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ذكره من "المجروحين".

<sup>(</sup>٦) وفي س "الطبراني" بدل "الطرازي" وهو مصحف.

 <sup>(</sup>٧) وفي س "ح" بعد أنس وفي ع "قال: حدثني أبي ح" بدل "حدثني أنس" . ولعلهما مصحفة من «مولاي»
 كما في تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٨) وفي ع "المفضل عن أبيه عن جده أبي الجوزاء" وهو تحريف .

الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنه قـالا: قال رسول الله ﷺ "النظر إلى الوجه الحسن يَجْلُو البَصَر، والنظر إلى الوجه القَبيح يُورث الكَلَح(١)».(٢)

هذا (٣) حديث موضوع، ولا نَشُك أن أبا سعيد هو الذي وضعه، وقد ذكرنا الطعن فيه في الباب الذي قبله.

قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، قال: أب أنا أبو بكر البيه هي، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، قال: أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون الشافعي، قال: أخبرنا أحمد بن عمر بن عبيد الريّحاني، قال: سمعت أبا البختري وهب بن وهب القُرشي يقول: كنت أدخل على الرشيد، وابنه القاسم قائم بين يَدَيّه، فكنتُ أدْمن النظر إليه، عند دخولي وخروجي، فقال له بعض نُدمائه: ما أرى أبا البختري إلا وهو يُحبّ رأس الحُملان، (٤) ففطن له (٥) أمير المؤمنين، فلما أن دخلتُ عليه، قال: أراك تُدمن النظر إلى القاسم، تريد أن تجعل انقطاعه إليك دخلتُ عليه، قال: أراك تُدمن النظر إلى القاسم، تريد أن تجعل انقطاعه إليك ليكتب (١) عنك الحديث؟ قلت: (٧) أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن (٨) تَرْمِينِي بما ليس

<sup>(</sup>١) وفي س "الكحل" بدل "الكلح" وهو مصحف، ومعنى الكلح: تكشّر في عبوس، "قاموس".

<sup>(</sup>٢) أخرج أبن الجوزي حديث أنس من طريق الخطيب في "تاريخه" (٣/ ١٢٨٧) ترجمة محمد بن محمد أبو بكر المقرئ الطرازي وقال الخطيب هذا الحديث لم يروه أبو سعيد العدوي عن خواش عن أنس وإنما رواه بإسناد آخر وأورد الخطيب إسناد الحافظ أبي نعيم من حديث ابن عباس (٣/ ٢٢٦) وقال: بهذا الإسناد رواه عن أبي سعيد وجماعة وهو المحفوظ عنه، وقد كنتُ أرى أن السهو دخل على الطرازي في روايته إياه؛ وأقول لعله سمعه من أبي سعيد عن بشر بن معاذ بالإسناد المذكور فتوهمه في نسخة خراش لاشتهار العدوي بها، حتى رأيت أحاديث جماعة سلك فيها السهولة، واتبع في روايتها (المجرة)، وكان يحدث كثيرًا من حفظه، وأقرّه السيوطي في "السلالي" (١/ ١١٤) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ١٧٩/ ٣١) وقيالا: وفيه أبو سعيد العدوي: يضع الحديث، وقال في خراش: العدوي وخراش بن عبد الله الطحان، قال الذهبي في أبي سعيد العدوي: يضع الحديث، وقال في خراش: ساقط عَدم، "الميزان" (١/ ٢٠)، (١/ ٢٥١/ ٢٠)، وقال ابن القيم في "المنار" ص ١٢ (٧٧): وهذا ونحوه وضع بعض الزنادقة. وقال الذهبي في "الترتيب" ٥ب: وضعه العدوي أبو سعيد. فالحديث موضوع. (٣) وفي ع "قال المصنف".

<sup>(</sup>٤) الحُملان: جمع حَمَل وهو من أولاد الضأن فما دونه، والمراد به ولد الرشيد.

<sup>(</sup>٥) وفي ع "و فطن له الرشيد"بدل "أمير المؤمنين".

<sup>(</sup>٦) وفي س "الكتب" بدل "ليكتب" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) وفي ع "فقلت" بدل "قلت".

<sup>(</sup>٨) وفي س "أترميني" بدل "أن ترميني".

في، وإنما إدْماني للنظر<sup>(۱)</sup> إليه لأنّ جعفر بن محمد الصادق حدثنا عن أبيه عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ يَزِدْنَ في قُوّةِ الجَسَر: النظر إلى الخُضْرة، وإلى المه الجاري، وإلى الوَجْه الحَسَن». (٢)

هذا<sup>(٣)</sup> حديث باطل، وهب بن وهب لا يختلف في أنه كذّاب وقد كذب في الأخبار لمواجهته (٤) للرشيد بمثل هذا الكلام في حق ابنه هذا إن ثبت الحديث عن وهب، وإنما فيه محنّةٌ أخرى وهو أبو بكر الشافعي، فإنه ليس بشئ ويغلب على ظني أنه هو الذي وضع هذا (٥). قال الحاكم أبو عبد الله: حدّث عن قوم لا يُعرفون، (١٦٣) فقلت له: أنا أظن أن أحمد بن عمر ما خُلق بَعْدُ، وقال الخطيب: (١) أحمد / (٧) بن عمر أحد المجهولين.

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) وفي س "النظر" بدل "للنظر".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الحاكم في "تاريخ نيسابور" وقد أخرجه الخطيب في ترجمة أحمد بن عمر من تاريخه (٤ / ٢٨٦). كما أخرج الحديث أبو نعيم في ذكر "أخبار أصبهان" (٢٦٦٣) من حديث ابن عباس نحوه، كما تعقبه السيسوطي في "اللآلئ" (١/١٦١-١١٨) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٠٠-٢٠٠١) قال السيوطي: بأن له طرقًا أخرى يرتقي الحديث بها عن درجة الوضع، ثم ساقها من حديث أبن عموه، وبريدة، وعائشة، وجابر، وأبي سعيد الحدري، وابن عباس موقوقًا عليه وقال الألباني في "الضعيفة" ١٣٤ (١/ ١٦٩) قلت: وكل هذه الطرق فيها ضعيف أو مجهول أو متهم، والحكم على هذا الحديث وما في معناه من قبل معناه أقوى من الحكم عليه به من جهة الإسناد، فقد قال ابن القيم في "المنار" فصل: ونحن ننبة على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعًا: فيصل: منها: أن يكون الحديث لا يشبه كلام الأنبياء بل لا يشبه كلام الصحابة كحديث "ثلاثة يزدن في البصر، النظر..." وهذا الكلام مما يجلً عنه أبو هريرة وابن عباس بل سعيد بن المسبّب والحسن، بل أحمد ومالك وتعقبه الشيخ علي القاري بقوله: بل هو ضعيف وليس بموضوع "الأسرار" ١٠٥٠ه قلت: لا تعارض بين قوليهما: فهو ضعيف سنداً وموضوع مستنًا انتهى. وينظر: "مختصر المقاصد الحسنة" للزرقاني ص ٩٨ (٣٦٤)، و"الكشف الإلهي" (١/ ٢٠ / ٢٠٥)، و"المنعق: قالحديث ضعيف سنداً وموضوع متنًا.

<sup>(</sup>٣) وفي ع "قال المصنف".

<sup>(</sup>٤) وفي س "وي بمواجهته الرشيد".

<sup>(</sup>٥) وفي ع "هذا الحديث".

<sup>(</sup>٦) وفي ع "و قال أبو بكر الخطيب".

<sup>(</sup>٧) وفي ع "أحمد بن علي" بدل "عمر"، وهو تصحيف.

# ٣٠-باب اجتماع حُسن الخَلْق والخُلُق

فيه عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس

(٣٣٩) فأما حديث ابن عمر فله طريقان، الطريق الأول: أخبرنا محمد بن عمر الأرموي، قال: أخبرنا أبو الحُسين محمد بن علي بن المُهتدي، قال حدّثنا أبو الفرج أحمد بن عُمر بن سلم، قال: حدثنا عُمرو أحمد بن عُمر بن سلم، قال: حدثنا عُمرو ابن فَيْرُوز التّوزي، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدّثنا ليث بن سعّد، عن ابن فيروز التّوزي، قال: قال النبي سَعَدًا «ما حسّن (۱) الله خَلْقَ رجُلٍ وخُلُقَهُ قَاطُعم لَحْمَهُ النّارَ». (۲)

ربي الطريق الثاني: أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أخبرنا أبو أحمد بن عَديّ، قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي، قال: حدثنا لؤلؤ بن عبد الله وكامل بن طلّحة قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر: عن النبي عَلَيْ أنه قال: «ما أحسن الله خلق رجُلُ<sup>(٣)</sup> وخُلُقه فأطعمه النار». (٤)

(٣٤١) وأما<sup>(٥)</sup> حديث أبي هريرة: فأنبأنا أحمد بن عُبيد الله بن كادش، (٢) قال: أنبأنا أبو طالب محمد بن علي بن الفَتْح، قال: حدثنا أبو حفص بن شاهين، قال حدثنا الباغندي قال: حدثنا الباغندي قال: حدثنا الباغندي البكري،

<sup>(</sup>١) وفي ع "ما أحسن الله" بدل "ما حسّن الله" وفي "التعقبات" "و لا خلقه".

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجـوزي من طريق شيخه محـمد بن عمر الأرموي، وقــال الذهبي في "الترتيب" ٥ب: "وُضع علي عاصم بن علي" وينظر: "الفوائد" ص ٢١٨ وتعقب المعلمي في الحاشية.

<sup>(</sup>٣) في اللَّالئ والتنزيه: "خلق أحد" بدل "رجل" .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في كامله (٢/ ٧٥١) عن ابن عمر عن عمسر به، ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد، وعندنا نسخة الليث عن نافع عن ابن عسمر عن غير واحد عن الليث، وما فيه شئ من هذا. وفيه أبو سعيد العدوي الوضاع.

<sup>(</sup>٥) وفي س "فهذا حديث أبي هريرة".

<sup>(</sup>٦) وفي ع "عبد الله بن الزبير" بدل "عبيد الله بن كادش، وهو تصحيف.

قال: حدثنا أبو غَسَان المديني، (١) قال: سمعت داود بن فَرَاهيج يقول: سمعت أبا هريرة؛ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا والله ما أحسن الله خَلْق رَجُلٍ وخُلُقهُ فيطعمهُ النّار». (٢)

علي بن ثابت، قال: أنبأنا أحمد بن محمد، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرنا أبو عُبيد محمد بن أبي نصر، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن ثابت، قال: أخبرنا أبو سعيد العدوي، قال: حدثنا خراش، محمد بن محمد الطرازي، (٣) قال: أخبرنا أبو سعيد العدوي، قال: حدثنا خراش، (٦٣/ب) قال: حدثنا أنس بن مالك: قال رسول الله / ﷺ: «ما حسّن الله خَلْقَ أَمْرِئُ ولا خُلُقه فأَطْعَمَ لَحْمَهُ النار». (٤)

هذا(٥) حديث لا يثبت، أما حديث ابن عمر ففي الطريق الأول عاصم بن علي،

<sup>(</sup>١) وفي "شعب الإيمان" أبو غَسَّان المسْمَعي" وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن الجسوزي من طريق ابن شأهين . وقد أخرجه ابن عسدي في "كامله" (۹۸-۹۶۹) من طريق هشام بن عسمار به ، ولكن بدون لفظ "لا والله" ومسن طريق آخر عن محسمد بن مطرف ــ وهو أبو غــسان المديني ــ به نحوه ص ۹۵۰ وفي ي زيادة "الله عز وجل" وفيه داود بن فراهيج.

<sup>(</sup>٣) وفي ع "محمد بن محمد بن علي الطبراني" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الل الجلوزي من طريق الخطيب في "تاريخ" (٣/ ٢٢٦/ ١٥) وفيه " فأطعمه النار" وفي ع قال: قال رسول الله ﷺ وقد وافقه الذهبي في "الترتيب" ٥ب، ولكن تعقبه السيسوطي في "اللآلئ" (١٨/١-١٠) وابن عراق في النتزيه" (١/ ٢٠١/ ١٥) وقالا: أما عاصم فهو أبو الحسن الواسطي روى عنه البخاري في الصحيح، وداود بل فراهيج فقد وثقه طائفة، قال يسحيى القطان وابن معين: ثقة، وقال العجلي وابن عدي لا بأس به، وأبو حاتم: ثقة صدوق، ودكره ابن شاهين في الثقات، وحديثه هذا أخرجه الطبراني في الأوسط" من حديث أبي هريرة كما في "المجمع (١/ ٢١) قال الهيثمي: وفيه: عبد الله بن يزيد البكري وهو ضعيف، كما أخرجه البيهقي في "الشعب" من طريق هشام بن عمارة أبي غمان محمد بن مطرف وله طرق أخرى، "شعب الإيمان" (٦/ ٢٤ ع ح ٨ ٨٠). كما أورده الخافظ شمس الدين الجزري في أحاسن المتن وقال. هذا حديث غريب التسلس، ورجاله ثقات، وأخرجه إبر هيم بن أحمد المستملي في "معجم شيوحه" من حديث أنس وفيه زيادة "و ررقه الإسلام كما أخرجه ابن النجار من هذا الطريق، قال الن عراق وهذه الزيادة "و رزقه الإسلام" تُبين المراد وترفع الإشكال والله أعدم، كما أورده الشوكاني في "تاريخه" الفوائد ص ٢١٨ - ٢٩ وقال فالحديث ضعيف وليس بموضوع. كما أخرجه الخطيب في "تاريخه" القوائد" ص ٢٦٨ - ٢٧ وقال فالحديث نعي مرفوعًا. ويراجع "التعمقات" ص ٣٦ . فالحديث ضعيف بهذه لشواهد وليس بموضوع والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) وفي ع ، ي قال المصنف".

وقال يحيى: ليس بشئ، والباقي<sup>(۱)</sup> من عمل العدوي، <sup>(۲)</sup> وقد ذكرنا آنفًا أنه كان يضع الحديث، وأما حديث أبي هريرة فإنّ داود بن فراهيج قد ضعفه شعبة ويحيى، <sup>(۳)</sup> وأما حديث أنس فقد تقدم الجرح في العدوي، وخراش عن أنس ليس بشئ، قال ابن عدي: هو مجهول، <sup>(3)</sup> وقال ابن حبّان: لا يَحلُّ الاحتجاج به <sup>(٥)</sup>

\* \* \*

# ٣١-بابٌ على ضدّ ذلك

(٣٤٣) أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا أحمد بن الحسين بن قُريش، قال: أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد التغلبي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال: حدثنا داود بن رُشيد قال: حدثنا هارون بن محمد، عن بكير بن مسمار، عن ابن عمر، قال:قال رسول الله عليه: «لَنْ يَعْدَمَ المُؤْمِنُ إِحْدى خُلَّتُيْن دَمَامةً (١) في وَجْهِهِ أو قِلَةٌ في مَالِه (٧) وهذا (٨) حديث لا يصح، قال: يحيى بن مَعين: هارون بن محمد كان كذابًا. (٩)

<sup>(</sup>١) وفي ع ، س ، ي " و الطريق الثاني من عمل العدوي".

<sup>(</sup>٢) وفي ع وي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٣) "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١/ ٢٦٧/ ١١٦٥) .

<sup>(</sup>٤) "الكامل" (٣/ ٩٤٦).

<sup>(</sup>٥) "كتاب المجروحين" (١/ ٢٨٨) .

<sup>(</sup>٦) في أ: دَمَامَةٌ: أي قُبِح منظره وصغر جسمه، وفي ي "ذَمَامـةٌ" أي حيـاء وإشفاق والأول أولى بـالصواب لمناسبته للترجمة .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي من طريق هارون بن محمد، وقال الذهبي في "الترتيب" ٥ب، هارون بن محمد -كذّبه ابن الجوزي من طريق هارون بن محمد، وقال الذهبي في "اللسان" (٢/ ١٨١٠ / ١٦٧) ، وابن حسجر في "اللسان" (٦/ ١٨١ - ١٨١ / ١٦٠) وأقراه، وقال العُميلي في "الضعفاء الكبير" (٤/ ٣٦٠ / ١٩٧) : الغالب على حديثه الوَهَمُ، وقال ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٥٨) : هارون ليس بمعروف ومقدار ما يرويه ليس بمحفوظ، كما أقرّه السيوطي في "اللآلئ" (١/ ١٢٠) ، وابن عراق في "التنزيه" (١/ ١٧/١٧) . فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٨) وفي ع، ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٩) ينظر: "الميزان" و"اللسان" و"الضعفاء" لابن الجوزي (٣/ ١٧١/ ٣٥٧٥) .

## ٣٢- بابُ خفّة اللحية

فيه عن ابن عبّاس وأبي هريرة، فأما حديث ابن عبّاس فله ثلاثة طرق:

(٤٤٤) الطريق الأول: أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، ح. وأخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا عبد الله بن علي الأبنوسي، قالا: أخبرنا أبو محمد الجوهري، قال: أخبرنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، قال: أخبرنا أبو عبد الله (١) بن مَخْلد قال: حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب قال: حدثنا يوسف بن الغرق قال: حدثنا سكين بن أبي سراج، عن المُغيرة بن سُويَد عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "منْ سَعَادة الرّجُل خِفّة لِحْبَيّهِ». (٢)

الطريق الثاني: أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا عبد الله بن علي الأنبوسي قال: أنبأنا الجوهري قال: أخبرنا المرزباني قال: أنبأنا ابن مخلد قال: حدثنا الأنبوسي قال: أنبأنا الجوهري قال: أخبرنا المرزباني قال: أنبأنا ابن مخلد قال: حدثني بقية بن أبو جعفر محمد بن الحسن (٣) البُنْدَار، قال: حدثنا(٤) سُويَّد قال: حدثني بقية بن الوكيد عن أبي الفَضْل (٥) عن مكحُول عن ابن / عباس قال: قال رسول الله عنه (٢/٦٤) الوكيد عن أبي الفَضْل (٦)

(٣٤٦) الطريق الثالث: أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أخبرنا إسماعيل بن مَسْعَدة قال: أخبرنا حمـزة بن يوسف قال: أنبأنا ابن عَدِيّ قال: حدثنا مَيْمُونُ بن مَسْلمة

<sup>(</sup>١) وفي ع ، "تاريخ الخطيب" "أبو عُبَيْد الله" وهو تصحيف ، وترجمته في النبلاء (١٥ / ٢٥٦) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (۲۹۷/۱۶) كما أخرجه ابن عمدي في "الكامل"
 (۷) ۲۶٤۲) من طريقين، وفي الكتابين 'من سعادة المرء" بدل الرجل. وقمال الذهبي في "الترتيب" ٥ ب،
 ١٩٠: يوسف بن غرق متهم وسكين وضاع.

<sup>(</sup>٣) وفي س ، ي ، "اللالئ" "محمد بن الحسين" بدل "الحسن".

<sup>(</sup>٤) وفي ع "حدثنا سعيد بن سعيد" بدل "سويد" وهو تصحيف وفي س "سويد بن سعيد وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٥) وفي ع "عن أبي الطفيل" وهو تصحيف والصحيح عن أبي الفضل كسما في "الميزان" (٤/٥٦٣/٤) وفي ع "سويد بن سعيد".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجمعوزي من طريق أبي محمد الجوهري، وقال الذهبي: عن أبي الفضل: هو بحر بن كُنيَز عن مكحول عن ابن عباس، "الترتيب" ٦٦.

قال: حدثنا عبد الرحمن بن عُبيد الله الحلبي قال: حدثنا أبو داوُد النخعي عن حطّان، (١) عن ابن عسباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "مِنْ سَعَادَةِ المُرْءِ خِفّةُ لِحَيْتِهِ». (٢)

(٣٤٧) وأما حديث أبي هريرة: فأنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا ابن مسعدة قال: أنبأنا حمزة قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدي قال: حدثنا عُمر بن سنان قال حدثنا الحُسين بن المُبارك قال: حدثنا بقية قال: حدثنا ورقاء بن عُمر، (٣) عن أبي الزّناد، عن الأعرج عن أبي هُريرة، عن النبي عَلَيْهُ قال: «مِنْ (٤) سعادة المَرْء خِفّة لِحيّتِه». (٥) هذا (٢) حديث لا يصح.

أما حديث ابن عباس ففي الطريق الأول: المُغيرة بن السُويَد، قال أبو علي الحافظ: هو مجهول، (٧) وفيه: سُكَين بن أبي سراج، قال ابن حبّان: يَرُوي المَوْضوعات عن الأثبات، (٨) وفيه يوسف بن الغرق، قال أبو الفتح الأزديّ: هو كذاب. (٩)

وأما الطريق الثاني ففيه سُوِّيْد بن سَعِيد، وكان يحيى يَحْمِل عليه فَوْقَ الحدّ، (١٠)

<sup>(</sup>١) وفي س "عن عطاء" بدل "حطان" وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي، وهو في "الكامل" (٣/ ١١٠٠) وقال ابن عدي : اجتمعوا على أنه يضع الحديث اهـ، وقال الذهبي في "الترتيب" ٦أ: أبو داود النخعي- مُتهم.

<sup>(</sup>٣) وفي س "ورقاء بن عمرو" بدل "عمر"، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وفي ع "إن سعادة المرء" بدل "من سعادة المرء" وفي ي "إن من سعادة".

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوري من طريق ابن عدي في "الكامل" (٧/٤/٢) بلفظ "إن رأس العقل التحبب إلى الناس وإن من سعادة المرء.. " وقال ابن عدي: هذا منكر بهذا الإستاد، والحسين بن المبارك لا أعرف له من الحديث غير منا ذكرتُه، وأحاديثه مناكبير اهد فالحديث بطرقه الثلاثة ضعيف جدًا والله أعلم، وينظر اللالئ غير منا ذكرتُه، وأحاديثه مصحف وإنما هو (١/٠٢٠)، و"التنريه" (٢٠٢/١)؛ وقال السيوطي: قال بعض الحفاظ: والحديث مصحف وإنما هو "خضة لحييه بنذكر الله تعالى. " وينظر: "الفوائد" (٤٧٤)، و"كشف الحفاء" (٢٦٥٣)، و"المقاصد الحسنة " (١٢٠٢)، و"الشذرة " (١٠٣١).

<sup>(</sup>٦) وفي ع "قال المصنف".

<sup>(</sup>٧) "كتاب الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٣/ ١٣٤/ ٣٣٩١) .

<sup>(</sup>٨) "كتاب المجروحين"(١/ ٣٦٠) وأورد ابن حبان الحديث في ترجمته.

<sup>(</sup>٩) "كتاب الصعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٣/ ٢٢١/ ٢٨٥٦) .

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق (٢/ ٣٢/٢) ولكن قال البغوي: كان من الحفاظ، وقال أبو زرعــة: أما كتبه فصحيحة، قال الحافظ في "التقريب": صدوق في نــفسه إلاّ أنه عُمي فصــار يتلقن ما ليس من حديثــه، ينظر "الجرح والتعديل" (٤/ ٢٤٠)، و"الميزان" (٣١٣١/٢٤٨/٢).

وفيه بقيّةُ، وكان من المدلّسين يـروي عن الضعفاء ويُدلّسهم، (١) وقد قـال في هذا الحديث عن أبي الفضل، وهو بَحْرُ بن كَنيز السّقَاء، (٢) فكنّاه ولم يُسمّه تدليسًا، ومن يفعل مثل هذا لا ينبغي أن يُروك عنه، قال يحـيى: (٣) بَحْرٌ ليس بشـئ، لا يُكتب حديثُهُ، كلّ الناس أحبُّ إليّ منه، وقال النسائي والدارقطني: متروك. (٤)

وأما الطريق الثالث ففيه أبو داود النَّخَعي وكان يضع الحديث، (٥) وفي حديث أبي هريرة: الحُسين بن المُبارك، قال ابن عَديّ: حديّث بأسانيد ومُتُون مُنكرة. (٦) وفيه: ورُقاء وقال يحيى: لا يساوي شيئًا. (٧)

و(٨) قد تُأوِّلُ الحديثُ بتأويل ظريف:(٩)

(٦٤/ب) (٣٤٨/ 49) فأخبرنا / أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر بن ثابت، قال: قرأت في كتاب أبي الحَسن بن الفُرات بخطّه، أخبرنا محمّد بن العبّاس الضبّي، قال حدثنا يعقوب بن إسحاق (١٠) الفقيه، قال: قال أبو علي صالح بن محمد قال بعض الناس: إنما هذا (١١) تصحيف وإنما هو: «من سَعَادَة المَرْء خِفّة لَحْييه (١٢) بذِكْرِ الله، »(١٣) ولا

<sup>(</sup>١) ينظر "الميزان" (١/ ٣٣١/ ١٢٥٠) .

 <sup>(</sup>۲) قال يحسي: لا يكتب حسديثه، كل الناس أحب إلي منه، وقسال النسائي والدارقسطني: متسروك، وقال أيوب السختياني له: يا بحر أنت كاسمك، وأورد الذهبي الحديث في "الميزان": (١١٢٧/٢٩٨/١).

<sup>(</sup>۳) و في س "يحيى بن سعيد".

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ذكره، وينظر كذلك "الضعفاء والمتروكين" للدارقطني ص ١٦٢ (١٣٠) .

<sup>(</sup>٥) "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢/ ٢٢/ ١٥٣٧) أبو داود النخعي وهو: سليمان بن عُمرو بن عبد الله ابن وهب .

<sup>(</sup>٦) "الكامل" (٧٧٤/٢) وهو الطبراني.

<sup>(</sup>٧) و هو: وَرُقاء بن عمر أبو بشر اليشكري المدائني، "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٣/١٨٢/٣٦) قال يحيي بن سعيد" لا يساوي شيئًا وقال يحيى بن معين: ثقة. وفي ي "يحيى بن سعيد" وقعد تعقبه السيوطي في "اللالئ" (١/ ١٦٠–١٣١) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٨) و في ع "قال المصنف وقد".

<sup>(</sup>٩) و في س "طريف" بدل "ظويف".

<sup>(</sup>١٠) و في ع ، ي "ابن محمد الفقيه".

<sup>(</sup>١١) و في ع ، ي زيادة "الحديث".

<sup>(</sup>١٢) و في ع "قال المصنف" وفي ي "يذكر الله" بدل "بذكر الله" اللَّحْي: مُنْبِتُ اللِّحْيَّة.

<sup>(</sup>۱۳) و في س "لحيته ولا لحبيه".

يصح لِحْيَيْهِ ولا لِحْيَتِهِ.(١)

\* \* \*

# ٣٣-باب مَدْح الصَّلْع في الرأس

(٣٤٩) أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أخبرنا حمزة بن يوسف قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، قال: سمعت أحمد بن عبد الرحيم يقول: حدثنا زُريَّق (٢) بن محمد الكُوفِيّ، قال: حدثنا حمّاد بن زيْد، عن أيّوب، عن عكرمة، عن ابسن عبّاس، قال: قال رسول الله عليه الله عليه الدُنوب بالصّلْعة في (٣) رُوُوسهم وإنّ عليه لأولهم»(٤)

قال ابنُ عَدِيّ: هـذا حديث باطل، وكـان أحمد بـن عبد الرحـيم قليلَ الحـياء، يُحدّث عن قَوْمَ قد ماتُوا قبل أن يُولَدَ بدَهْرِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الخطيب: قــال أبو صالح بن محمــد قال بعض الناس: إنما هذا تصحيف، إنما هو «مــن سعادة المرء خِفّة لَحْيِيه بذكر الله» "تاريخ بغداد" (٢٩٨/١٤) .

<sup>(</sup>٢) زُريق بن محمد الكوفي، قال الذهبي: ضعفه الأمير ابن ماكولا، "الميزان" (٢/ ٧١/ ٢٨٦٣) .

<sup>(</sup>٣) و في "الكامل" "من رؤوسهم" بدل "في".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عمدي في "الكامل" في ترجمة أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الرزاق (٢٠٧/١) ، وقال ابن عدي: هذا حديث باطل، لأنّ أحمد بن عبد الرحيم كان يحدّث عن قوم قد ماتُوا قبل أن يُولَدَ بدَهْرٍ. وأقرّه السيوطي في "اللآلئ" (١٢١/١) وابن عراق في "النزيه" (١/١٧٥/١) وقال: قال السيوطي: وجاء أيضًا من حديث معاذ بن جبل، أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" (١/ ٢١٥/١) السيوطي: وفي سنده ضعفاء ومجاهيل. وقال الذهبي في "الميزان": هذا حديث كذب، وكدا في "ترتيب الموضوعات" (١/ أ) وابن حجر في "اللسان" (١/ ٢١٣/ ٢٠٠) كما أقره الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٧٤ (٣٨) . فالحديث موضوع.

# ٣٤-باب نَبَات الشَّعْر في الأنف

فيه عن جابر، وأنس وأبي هريرة وعائشة فأمًّا حديث جابر [فله طريقان]:(١)

(٣٥٠) [الطريق الأول]: (٢) أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خَيْرُون، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال أنبأنا أبوأحمد بن عَدي، قال: (٣) حدثنا محمد بن أبي السري، قال: حدثنا شيخ بن أبي خَالد، قال: حَدثنا حمّاد بن سلمة، (٤) عن عمرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «نَبْتُ الشّعر في الأنف أمَانٌ من الجُدام». (٥)

(٣٥١) [الطريق الثاني]: (٢) أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا ابن مسعدة قال: أنبأنا حمزة، (٧) قال: أنبأنا ابن عَدي، قال: حدثنا عمر بن الحسن الحَلَبِي، قال: حدثنا عثمان بن سيّار، (٨) قال: حدثنا علي بن ثابت، عن حمزة (٩) النصيبي عن أبي الزُبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «نسباتُ الشّعْر في الأنْف أَمَانٌ من الجُدُام». (١٠)

<sup>(</sup>١) أثبتناها من ع ، س ، ي .

<sup>(</sup>٢) كما أثبتناها من ع ، س .

 <sup>(</sup>٣) أسقط المصنف شيخ ابن عدي « إسمحاق بن إبراهيم الغزي » ، وقد أخرجه ابن عمدي أيضًا عن محمود بن
 عبد البر عن محمد بن أبي السري به مثله ، لكن قال في إسناده : حماد بن زيد كان « حماد بن سلمة » .

<sup>(</sup>٤) و في س "حماد بن أبي سلمة" وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) أثبتناها من ع ، س ، ي

<sup>(</sup>٧) و لا يوجد "أنبأنا حمزة" في ع وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>A) و في س "السمان" بدل "سيار" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) و في س "ابن حمزة" بدل "حمزة" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٧٨٥) في ترجمة حمزة بن أبي حمزة النصيبي وقال ابن عـدي : هذا الحديث عن أبي الزبير ليس يرويه غير حمزة هذا ولحمزة أحاديث صالحة، وكل ما يرويه أو عامته مناكير مموضوعة، والبلاء منه، ليس ممن يروي عنه، ولا ممن يروى هو عنهم. ص ٧٨٧ وقال الذهبي وحمزة عدم "الترتيب" ٢أ.

(٣٥٢) وأما حديث أنس: (١) فأنبأنا إسماعيل، قال: أنبأنا ابن مَسْعَدة، قال أخبرنا حَمْزَة، قال: أنبأنا ابن عَديّ، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن حَبِيب، قال: حدثنا دينار مولى أنس / (٢) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «الشَّعْرُ في الأنف والأذُن (١/٦٥) أمانٌ من الجُذَام». (٢)

(٣٥٣) وأما حديث أبي هريرة فأنبأنا إسماعيل قال: أخبرنا ابن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة قال: حمزة قال: حدثنا ابن عَدي قال: حدثنا علي بن الحَسَن بن هارُون البَلدي قال: حدثنا إسحاق بن سيّار قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني رشدين، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «الشّعْرُ في الأنف أمَانٌ مَن الجُدُام». (٤)

وأما حديث عائشة فله سبعة طرق:

(٣٥٤) الطريق الأول: أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أخبرنا أحمد ابن محمد بن النقور قال: أخبرنا عيسى بن علي الوزير قال: حدثنا البَغَوِيّ قال: حدثنا كامل بن طلحة قال: حدثنا [أبو]<sup>(٥)</sup> الربيع السمان، عن هشام بن عُرُوة، [عن أبيه]<sup>(٢)</sup> عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «الشّعْرُ في الأنف أمانٌ من الجُدام»

(٣٥٥) الطريق الثاني: أخبرنا إسماعيل بن أحمد السَمَرْقَنْدي قال: أنبأنا ابن مَسْعَدَة قال: أنبأنا حمزة قال: أنبأنا حمزة قال: أنبأنا ابن عدي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا كامل بن طلحة وشيبان.

<sup>(</sup>١) و في ع سقط سند حديث أنس من قوله: وأما حديث أنس إلى قوله وأما حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) و في س "دينار مولى أنس قال قال رسول الله" وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٩٧٧) بلفظ "و الأذان" بدل "و الأذن". قال ابن عدي: مولى أنس عن أنس منكر الحديث وهو ضعيف ذاهب الحديث. وقال الذهبي في "الترتيب" ٦أ: دينار ساقط.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٣/ ١٠١١) في ترجــمة رشدين بن سعــد، قال ابن عدي: وهذا الحديث منكر بهــذا الإسناد ولم أكتبه إلا عن علي بن الحسن هــذا. وقال الذهبي في "الترتيب" 17: ورشدين لا شيء وسئل أحمد بن حنبل عن هذا المئن ققال: ما من ذا شئ.

<sup>(</sup>٥) و في الأصل (ابن الربيع) وهو مصحف، أثبتنا الصحيح من ع ، س ، "الكامل" ، ي .

<sup>(</sup>٦) ومن ع ، س .

قال ابن عدي : وحدثنا محمد بن يحيى البصري قال : حدثنا عبد الله بن معاوية قالوا: أنبأنا أبو الربيع السمان قال: حدثنا هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «نَبَاتُ الشّعْر في الأنْفِ أَمانٌ من الجُدَام». (١)

(٣٥٦) الطريق الثالث: أخبرنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري قال: أخبرنا عمر بن محمد بن الزيات (٢) قال: أنبأنا عبد الله بن ناجية قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار (٣) الواسطي قال: حدثنا نُعيم بن المورع بن توبة العَنْبري، قال: حدثنا هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه: «الشّعرُ في الأَنْف أَمَنَةٌ من الجُدُام». (٤)

(٦٥/ب) الطريق الرابع: أخبرنا / أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: حدثنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا عبد الصمد بن علي الطستي قال: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الأنباري قال: حدثنا يحيى بن هاشم (٥) السمسار قال: حدثنا يحيى بن هاشم بن عُروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "نباتُ الشّعر في الأنف أمانٌ من الجُدُام». (٦)

(٣٥٨) الطريق الخامس: أنبأنا زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو عشمان الصابُوني وأبُو بكر البيهَ قي قالا: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا النضر محمد بن يوسف ح.

وحدثنا أبو بكر بن محمد بن عبدوس(٧) الواعظ قالا: حدثنا أبو مسلم المُسيّب بن

<sup>(</sup>١) أخرجـه ابن الجوزي من طويق ابن عدي في "الكامل" (٣٦٨/١) في ترجــمة أشعب بن سعــيد أبي الربيع السمان، وقال ابن عدي : وفي أحاديثه ما ليس بمحفــوظ، وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وأنكر ما حدث عنه ما ذكرته.

<sup>(</sup>٢) و في ع "عمر بن زياد".

<sup>(</sup>٣) و في ي و "الكامل" بشار " بدل "يسار".

<sup>(</sup>٥) وفي س "هشام" بدل "هاشم" وهو مصحف .

<sup>(</sup>٦) أخرَجــه ابن الجُوزي من طريق الخطيب البغــدادي في "تاريخه" (١٤١/١٤١) في ترجمــة المسيب بن زهير التاجر.

<sup>(</sup>٧) وفي ي "عبد ش" .

زُهَيْرِ البَغْدَادِيِّ قال: حدثنا يحيى بن هاشم السمْسَار، قال: حدثنا هِشَامُ بن عُرُوة عن أبيه عن عائِشَةَ قالَتْ: قال رسول الله ﷺ: «الشَّعْرُ في الأَنْف أَمَانٌ مَن الجُدَام». (١)

(٣٥٩) الطريق السادس: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا محمد بن المظفر قال: أخبرنا العتيقي قال: أخبرنا يوسف بن (٢) الدخيل قال: حدثنا أبو جَعفر العُقيّلي قال: حدثنا عمر (٣) بن عيسى بن فايد الآدمي قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا فيمم بن المورع بن توبة العَنْبَري قال: حدثنا هشام بن عُرُوة، عن أبيه، عن عائشة قالتُ: قال رسول الله ﷺ: «الشّعرُ في الأنف أمانٌ من الجُذَام». (٤)

(٣٦٠) الطريق السابع: أنبأنا محمد بن عبد الملك عن الجوهري، عن الدارقطني عن أبي حاتم قال: حدثنا عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا عثمان بن (مَعْبَد)<sup>(٥)</sup> المقري قال: حدثنا أبو زكريا<sup>(١)</sup> السمسار عن هشام بن عُرُّوة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الشعر<sup>(٧)</sup> في الأنف أمانٌ من الجُدُام». (٨)

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق الحافظ البيسهقي وهو من طريق الحاكم النيسابوري (و لم أقف على الحديث في
 كتبهما المطبوعة لدي) .

 <sup>(</sup>٢) من عوهو الصواب كما تقدم الإسناد نفسه هنا برقم ( ٢٨٥ ) ، وكسما في ترجمة العقيلي من النبلاء ( ١٥ / ٢٣٧ ) . وتحرف الاسم في غير ( ع ) إلى (أبو يوسف الدخيل) .

<sup>(</sup>٣) و في "الضعفاء الكبير"المطبوع "معمر" بدل "عمر".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٤/ ١٨٩١/٢٩٥) في ترجمة نعيم بن مورّع.

<sup>(</sup>٥) و في س \* سعيد وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) و في س "أبو بكر" وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) و في ي "نباتُ الشعر" بدل "الشعر في الأنف".

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجسوري من طريق الدارقطني والدارقطني من طريق ابن حبّان كما في "المجروحين" (٣/ ١٢٥) بلفظ "نبات الشعر... كما أخرج حديث عائشة البزار في "مُسنده" كما في "كسف الاستدار" (٣/ ٣٩١). وقال البزار: لا نعلم أحداً رواه وأسنده إلا أشعث وهو أبو الربيع السّمان ونعيم، لا نعلم رواه غيرهما إلاّ ألين منهما، وهما ليّنا الحديث وقال الهيثمي في "المجمع" (٩٩ ٩٩): أبو الربيع السمان ضعيف. كما أخرجه من حديث عبائشة أبو يعلى في "مسنده" (٧/ ٣٦٢ / ٤٣١)، وكذا أخرجه ابن عدي في "الكامل " (١/ ٣٦٨)، وقال ابن عدي: قال لنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: وهذا الحديث عندي باطل، وقال أيضاً: وهذا الحديث قمد سرقه من أبي الربيع جماعة ضعفاء منهم نعيم بن مورع ويعقوب بن الأودي ويحيى بن هاشم الغساني. وقال المناوي في "الفيض" (١/ ٢٨١)؛ ٩٢٥٤: سئل ابن معين عن الأودي ويحيى بن هاشم الغساني. وقال المناوي في "الفيض" (١/ ٢٨١)؛

هذا<sup>(۱)</sup> حديث ليس له صحّة.

أما حديث جابر ففي طريقه الأول شيخ بن أبي خالد، قال ابن عدي: حَدَّث عن (٢٦) حمّاد بن سلَمَة بأحاديث مناكير بواطيل. (٢) و قال ابن حبّان: كان يروي / عن الثقات المُعْضَلات، لا يُحتج به بحال. (٣) وفي طريقه الثاني حمزة النصيبي قال يحيى: ليس بشئ، وقال ابن عديّ: يَضَعُ الحديث. (٤)

وأما حــديث أنس ففي طـريقه (٥) دينار قــال ابن حبّان: يــروي عن أنس أشــيــاء مَوْضُوعة، لا يَحِلُّ ذكرُه في الكُتُب إلاّ بالقَدْح (٦) فيه. (٧)

وأما حديث أبي هريرة ففيه: رشدين وهو ابن سعد قال يحيى: ليس بشئ، (^) وقال النسائي: متروك الحديث (<sup>9)</sup> وقد رواه عمر الوجيهي من حديث ابن عبّاس عن

<sup>=</sup> هذا الحديث فقال: باطل وكذا قال البغوي وابن حبان، وقال المؤلف والأشبه أنه ضعيف لا موضوع (يقول المحتقق: ولكن متنه منكر فهو مسوضوع) قال الهيشمي في "المجمع" (٩٩/٥): رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط" وفيه: أبو الربيع السمان وهو ضعيف، وفي الميزان: قال البغوي هذا باطل. وقال ابن القيم في "المثار المنيف" ١٠٠: وقد سئل عنه الامام أحمد بن حنبل فقال: ما من ذا شئ وهذا الحديث لا يشبه كلام الأنبياء فضلاً عن كلام رسول الله عليه وأورده على القاري في "الأسرار": ١٢٠٠، والعجلوني في "الكشف" (٢/٣٣٤)، والشوكاني في "الفوائد" ٤٧٥. فالحديث موضوع والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وُفي ي "قال المصنف".

 <sup>(</sup>۲) "الكامل" (١٣٦٨/٤) وقال العقيلي: منكر الحديث، لا يتابع على حديثه وهو مجهدول بالنقل، "الضعفاء الكبير" (٢/١٩٧/).

<sup>(</sup>٣) "كتاب المجروحين" (١/ ٣٦٤) وفيه "لا يجوز الاحتجاج به بحال. وفي س "الموضوعات" بدل "المعضلات".

<sup>(</sup>٤) "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١٠١٨/٢٣٧/١) وقال أحمد: مطروح الحديث؛ "الكامل" (٢/ ٧٨٥) و هو حمزة بن أبي حمزة النصيبي نسبة إلى نصيبين .

<sup>(</sup>۵) و في ي "ففي طريقه الأول".

<sup>(</sup>٦) و في س "على القدح" بدل "بالقدح".

<sup>(</sup>٧) كتاب "المجروحين" (٢٩١/١) وهو: دينار بن عبد الله .

<sup>(</sup>٨) كتاب "المجروحين" (٢/ ٣٠٤) وقال ابن حبان: هو مع ضعفه ممن يكتب حديثه، وروى عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه : أرجمو أنه صالح الحديث . و" الضعفاء والمتسروكين " لابسن الجوزي (١/ ٢٨٤/ ١٢٣٠) و قال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف وقال أبو حاتم: منكر الحديث ويحدث بالمناكير عن الثقات.

<sup>(</sup>٩) "الضعفاء والمتروكون" للنسائى ص ٤٢، وفي ع "قال المصنف" وقد رواه".

رسول الله وعمر مَتْرُوك. (١)

وأما حديث عائشة ففي طريقه الأول كامل بن طلحة، قال يحيى: ليس بشي (٢) وبعده أبُو الربيع السمان واسمه أشعث بن سُعيد، قال هشيم: كان يكذب، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك: (٣) ورُثي شعبة يَوْمًا راكباً فقيل له: إلى أين؟ فقال: أذهب إلى أبي الربيع السمان أقول له لا تكذب على رسول الله على (٤) والطريق الثاني يرويه أبو الربيع أيضًا. والطريق الشالث والسادس فيه نُعَيِّم بن المورّع، قال النسائي: ليس بثقة. (٥) وقال ابن حبّان: لا يجُوز الاحتجاج به بحال. (٦) والطريق الرابع، والخامس والسابع فيه يحيى بن هاشم السمسار، قال النسائي: متروك الحديث، (٧) وقال ابن عَديّ: كان يَضَعُ الحديث ويَسْرقُ. (٨)

قال أحمد بن حنبل وقد سُئل عن حديث النبي ﷺ: «الشعر في الأنف أمَانٌ من الجُذَام» / (٩) فقال: ليس من ذا شئ. وقال يحيى بن معين: هذا حديث باطل، ليس (١٣٠/١) له أصل. وقال البغوي: هذا الحديث عِنْدِي باطل، (١٠) وقد رَواهُ عن هشام بن عُرُوة غير أبي الرّبيع من الضُعفاء. وقال أبو حاتم بن حبّان: هذا المتْنُ لا أصْل له، حدّث به أبو الربيع وظفر عليه يحيى بن هاشم، (١١) فحدّث به، وكان يَضَعُ الحديث على

<sup>(</sup>١) "الضعفاء والمتسروكين" لابن الجوزي (٢/ ٢١٧/ ٢٥١٠) . وهو عمر بن موسى بن وجيسه، الوجيهي الكوفي ويقال الشامى: عن أبسى الزبير والزهري والقاسم بن محمـد، قال يحيى: لبس بثقـة وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث، كان يضع الحديث وقال النسائي والدارقطني: متروك.

<sup>(</sup>۲) "الضعفاء والمتروكين" (٣/ ٢١/ ٢٧٨١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/ ١٢٥) وعند الدارقطني ص ١٥٣ (١١٣) .

<sup>(</sup>٤) أورده ابن حبَّان في "المجروحين" (١/ ١٧٢) .

<sup>(</sup>٥) "الضعفاء والمتروكين" ص ١٠١ (٥٨٨) وقال ابن عدى: يسوق الحديث.

<sup>(</sup>٦) كتاب المجروحين" (٣/ ٥٧) .

<sup>(</sup>٧) "الضعـفاء والمتــروكين" له ص ١١٠ (٦٣٨) و كذَّبه يحــيى بن معين، وقــال صالح جزرة: كــان يكذب في

<sup>(</sup>A) "الكامل" (٧/ ٨ /٧) ، ولا يوجد في س "و يسرق".

<sup>(</sup>٩) و من هنا بدأنا من نسخة سليمية ورق ١٣٠ أمع مقابلتهابنسخ ع، ح، س.

<sup>(</sup>١٠) و في ع "قال المصنف· وقد رواه" وفي ع "باطل عندي".

<sup>(</sup>١١) و في ي "هشام" بدل "هاشم".

الثقات. وقال ابن عَدِيّ: سرقه من أبي الرّبيع جَمَاعةٌ ضعفاء، منهم نُعيم بن المورّع، ويعقوب بن الوليد، ويحيى بن هاشم وغيرهم.(١)

\* \* \*

### ٣٥-باب في ذكر العَقَل

فيه عن عُمر وابن عُمر، وأبي سَعيد، وأبي الدّرداء، وأبي هُريرة، وجابر، وأبي أمامة، وأنس، وعائشة.

قال: أخبرنا أب فأمّا حديث عمر: أنبأنا أبو مَنْصُور القَزّاز، قال: أخبرنا أبو بكر بن ثابت، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن [رزق]، (٢) قال: حدّثنا عُثمان بن أحمد الدقاق، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، قال حدثنا وثيمة بن موسى بن الفُرات، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن ابن سمعان، عن الزهري، [عن سالم] (٣) عن أبيه، عن حمر بن الخطاب، / أن النبي ﷺ قال: «إن لِكُلّ شئ مَعْدِنًا ومَعْدِنُ التّقُوى قُلُوبُ العَاقِلِين». (٤)

قال المؤلف للكتاب: (٥) هذا حديث لا يصح، وابن سمعان قد كذّبه مالك ويحيى. وقال النسائى والدارقطني: متروك، (٦) وأما وثيمة فقال عبد الــرحمن بن أبي حاتم:

<sup>(</sup>١) سبق أن ذكرنا المصادر.

<sup>(</sup>٢) و في ع "محمد بن جعفر بن أزرق" وفي الأصل "دنق" وأثبتنا الصحيح من ح ، ي.

<sup>(</sup>٣) أثبتناها من ح، ع ، ي و "تاريخ الخطيب".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (٤/١١/٤) وفيه "قلوب العاملين" وهو خطأ لعله "قلوب العاقلين" لأن الموضوع يدور في ذكر العقل وليس في العمل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) و في ع ، ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٦) ابن سمعان هو: عبد الله بن زياد بن سمعان المدني الفقيه. قال الذهبي: تركوه يكنى أبا عبد الرحمن مولى أم سلمة. قال البخاري: سكتوا عنه. قال ابن معين: ليس بثقة وقال مرة: ليس حديثه بشئ. وقال أحمد: سسمعت إبراهيم بن سعد ينحلف أن ابن سسمعان يكذب وقال مالك: كنذاب. ميزان الاعتدال" (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤ / ٤٣٤) وقال الذهبي في "الترتيب" ٦ًا: فيه ابن سمعان: متروك، وثيمة تالف، وأقرّه الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٧٥.

يُحدّث عن سلمة بأحاديث موضوعة.(١)

(٣٦٢) و أما حديث ابن عُمر: فأنبأنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبوبكر أحمد ابن علي، قال: أنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، قال: حدثنا محمد ابن يعقوب الأصمّ، قال: حدثنا عباس الدُوري، قال: حدثنا منصور بن صُقير (٣) قال حدثنا موسى بن أعين، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عُمر (٣) قال: قال رسول الله عَلَيْ : «إن الرجل ليكون من أهل الجهاد، ومن أهل الصلاة والصيام، وممّن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وما يُجزى يوم القيامة أجره إلا على قَدْرِ عَقَله ». (٤)

قال مؤلفه: هذا حديث لا يصحّ. قال ابن حبّان: منصور يروي المقلوبات لا يجوز الاحتجاج به. (٥) وقال يحيى بن معين: هذا الحديث إنما رواه موسى بن أعين عن عُبيد الله بن عُمر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن نافع عن ابن عمر، فرفع إسحاق من الوسط، وإسحاق ليس بشئ، / قال (١٣١/أ)

<sup>(</sup>۱) "الميزان" (٤/ ٢٣١/ ٢٣٦٥) .

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي في "اللالئ" : منصور بن شقير ويقال ابن صقير، روى له ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) و قال الذهبي في "الترتيب" ٦أ: سقط من سنده إسحاق بن أبي فروة: متروك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (٧٠٥٣/٧) ثم ذكر الخطيب بإسناده إلى يحيى بن معين، فقال يحيى: هذا حديث باطل، إنما رواه موسى بن أعين عن صاحبه عبيد الله بن أميي فروة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، قال فرفع إستحاق من الوسط، وقيل: موسى عن عبد الله بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر، قال أبي: وكان موسى وعبيد الله بن عمرو صاحبين، يكتب بعضهم عن بعض وهو حديث باطل في الأصل، قيل لأبي: ما كان منصور هذا؟ قال: ليس بقوي وفي حديثه اضطراب. وقلتُ: (القائل الخطيب): وقد روى حديث موسى بن أعين بقية الوليد عن عبيد الله بن عمرو عن إسحاق ابن عبد الله كما ذكر يحيى بن معين إلا أنه خالفه في المتن "لا تعجبوا بإسلام امرئ حتى تعرفوا عقدة عقله"؛ كما أخرج الحديث العُقيلي بنفس السند في "الضعفاء الكبير" (٤/ ١٩٢/ ١٧٧٠) و زاد "أهل الصلاة والزكاة والحج والعمرة والصيام والجواد وذكر سوام الخير... " ثم قال: وما رواه منصور بن سُقير لا يتابع عليه، ومنصور عن موسى بن أعين في حديثه بعض الوهم، وأورده السيوطي في "اللآلئ" وأقرة (١/ ١٢٥) وابن عراق في "التنزيه" كما أخرج الحديث البيهة في "شعب الإيمان" (٤/ ١٣٦٤) من طريق أبي وابن عراق في "التنزيه" كما أخرج الحديث البيهة في "شعب الإيمان" (٤/ ١٣٦٤) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب ومن طريق بشر بن موسى وقال: وروي من وَجُه آخر مُرسَلاً.

<sup>(</sup>٥) كتاب "المجروحين" (٣/ ٤٠) وفي ي "ليس بصحيح" بدل "لا يصح" ."

أحمد: لا تحل الرواية عن إسحاق. (١)

(٣٦٣) وأما حديث أبي سعيد: فأنبأنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا حمد (٢) ابن أحمد، قال: أنبأنا أبو نعيم، (٢) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن عبدك، قال: حدثنا محمد بن عبدك، قال: حدثنا سليمان بن عيسى، عن ابن جُريْج، عن عطاء، عن أبي سعيد الخُدري قال: سمعت سليمان بن عيسى، عن ابن جُريْج، عن عطاء، عن أبي سعيد الخُدري قال: سمعت رسول الله عَقُول: «قسم الله العقل ثلاثة أجزاء، فَمَنْ كُنّ فيه كَمُلَ عَقْلُهُ، ومَنْ لم يكُنْ فيه في كَمُل عَقْلُهُ، ومَن لم يكُنْ فيه في الكه عَقْل لَهُ: حُسن المعرفة لله، وحُسن الطاعة لله، وحُسن الصبر على أمر الله» (٤) قال مؤلف الكتاب: (٥) هذا حديث ليس من كلام رسول الله عَيْنَ قال أبو حاتم الرازي: سليمان بن عيسى كَذّاب. (٦) قال ابن عدي: يضع الحديث. (٧)

وأما حديث أبى الدرداء فله طريقان:

(٣٦٤) الطريق الأول: أنبأنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر، قالا: أنبأنا جعفر ابن محمد بن نصير الخلدي، قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا داود بن

<sup>(</sup>١) "كتاب الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١/ ٣٢٢/١٠٢) وفي ع وي "لا تحلّ عندي الرواية".

<sup>(</sup>٢) و في ع "أحمد بن أحمد" بدل "حمد".

<sup>(</sup>٣) و في ح ، ي زيادة "الحافظ".

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن الجوزي من طريق أبي نعيم في "الحلية" (٢١/١) وفيه زيادة حرف "على" في قسم الله العقل على ثلاثة . . . " كما أخرجه في (٣٣٣/٣) : ثنا علي بن أحمد بن علي المصيصي، ثنا أبو بكر أبوب بن سليمان العطار، ثنا علي بن زياد المنوفي ثنا عبد العرزيز بن أبي رجاء، ثنا ابن جريج به، وقال : غريب من حديث عطاء، لا أعلم عنه راويًا إلا أبن جريج، كما أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" ص ٣٤٣: الأصل السادس والماثنان في الاعتبار في الاجتهاد بعقد العقل. وأقرّه السيوطي في "الملائئ" (١/١٧٠) وابن عواق في "النزيه" (١/١٧٥/ ٢٠) وقال : وتابع سليمان بن عيسى، منصور بن إسماعيل الحراني أخرجه الترمذي الحكيم، ومنصور قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه "الضعفاء الكبير" (٤/١٧٦ /١٩١١) وفي سنده مهدي بن عامر والحسن بن حازم لم أعرفهما، والله أعلم. وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٧٦ (٤) وقال : وكذلك الحارث في "مسنده" عن داود بن المحبر (و هو هالك) وقال الذهبي في "الترتيب" لاب: فيه سليمان بن عيسى، عن ابن جربح كذاب. فإسناد الحديث موضوع.

<sup>(</sup>٥) و في ع "قال المؤلف" وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٦) 'الجرح والتعديل' (٤/ ١٣٤/ ٥٨٦) وفيه: وروى أحاديث موضوعة .

<sup>(</sup>v) الكامل (۲/ ۱۱۳۱) .

المُحبِّر قال: حدثنا مَيْسَرَة، عن موسى بن جابان، عن / لقمان بن عامر قال: قال (١٣١/ب) أبو الدَّرْدَاء، عن النبي ﷺ أنه قال: «إنّ الجاهِلَ لا تكشفه إلا عن سُوء وإن كان حَييًّا مَهِينًا عند حَصِيفًا(١) ظريفًا عند الناس، والعاقل لا تكشفه إلا عن فَضْلٍ وإن كان عَييًّا مَهِينًا عند الناس». (٢)

قال مؤلفه: (٣) وهذا حــديـث لا يصحّ عن رســول الله ﷺ. قــال أبو داود السجستاني: أَقَرَ مَيْسَرة بوضع الحديث. (٤) وقال يحيى: ليس بشئ. وقال ابن حماد: كان كذابًا، وقال النسائي والدارقطني: متروك. (٥)

العشاري . قال : أبو حفص (٦) بن شاهين قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : العشاري . قال : أبو طلس بن شاهين قال : حدثنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا سريج بن يونس والحسن بن الصبّاح، قالا : حدثنا عبد المجيد بن عبدالعزيز بن أبي روّاد، عن مروان بن (٧) سالم، عن صفوان بن عمرو (٨) عن شريح بن عبيد، عن أبي الدرداء، عن النبي عليه قال : «كان إذا بلَغَهُ عن أحد من أصحابه شدة عبادة قال : كيف عَقلُهُ ؟ فإن قالوا : كاملٌ . قال : ما أخلق صاّحبكم أن يبلغ ، وسأل عن رجل آخر فقالوا : ليس بعاقل، فقال : ما أخلقه أن لا يبلغ». (٩)

<sup>(</sup>١) الحصيف: المحكم العقل، و في ي "خصيفًا" بالخاء المعجمة وهو مصحف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (٧١٩٣/٢٢٣/٣) ؛ والخسطيب من طريق الحارث بن محمد بن أبي أسامة التمميمي في "مسنده"، وأقره السيوطي في "اللآلئ" (١٢٧/١) وابن عمراق في "التنزيه" (١/١٧/١) والشموكاني في "الفوائمد" (٤٧٦)، وفي ي "عَبِيًّا والعَبِيُّ: العاجمز في منطقمه وحجته.

<sup>(</sup>٣) و في ع وي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٤) "تاريخ الخطيب" المصدر السابق ذكره.

<sup>(</sup>٥) ينظر لأقــوال العلماء "كستاب الضعــفاء والمتــروكين" لابن الجوزي (٣/١٥١/٣) وللنــسائي ص ١٠٠ (٥٨)، وللدارقطني ص ٣٦١ (٥١٠).

<sup>(</sup>٦) و في ح "أبو جعفر بن شاهين" وهو مصحف، وهو: الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي المعروف بابن شاهين صاحب التصانيف (ت ٣٨٥ هـ).

<sup>(</sup>٧) و في الأصل "بن أبي سالم" وهو مصحف، أثبتنا الصحيح من النسخ الأخرى ومن المصادر.

<sup>(</sup>٨) و في ع "صفوان بن عمر" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن شاهين، كما أخرجه ابن عدي في "الكامل": (٦ / ٢٣٨٠) ثنا عبدالعزيز ابن سليمان الحرملي، ثنا نصر بن علي، عن عبد المجيد بن عبد العزيز باختلاف في بعض الألفاظ ولفظه: كان رسول الله ﷺ إذا بلغه من رجل شدة عبادة سأل: كيف عقله؟ فإذا قالوا: حسن، قال: أرجوه، =

(۱۳۲) قال مؤلفه: (۱) هذا / حــدیث لا یَصِح عن رسول الله ﷺ. ومــروان لیس بشئ. قال: أحمد بن حنبل: لیس بثقة. وقال النسائی والدارقطنی: متروك. (۲)

(٣٦٦) و أما حديث أبي هريرة: فأخبرنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا إسماعيل ابن مَسْعَدَة قال: أنبأنا حمزة بن يوسف قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدِي قال: أنبأنا عبدالرحمن بن القاسم قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال: حدثنا حفص (٣) ابن عُمر قال: حدثنا الفَضْل (٤) بن عيسى الرّقاشي عن أبي عُثمان النّهُدِيّ، عن أبي هريرة، عن النبي عَيَايَةُ (٥) ح.

وأنبأنا محمد بن الحُسين الحاجي قال: أنبأنا ابن المأمون (٢) قال: أنبأنا الدارقطني قال: حدثنا علي بن محمد بن الجهم قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا سيف بن محمد، عن سُفيان النّوري، عن الفضل بن عثمان، عن أبي هريرة، عن النبي أنه قال: «لمّا خلق الله العَقْلُ قال له: قُم فقام، ثم قال له: أَدْبِرُ فَأَدْبَرَ، ثم قال له: أَقْبِلُ فَأَقْبَلَ، ثم قال له: اقعد، فَقَعَدَ، فقال: ما خَلَقْتُ خَلْقًا هو خَيْرٌ منك، ولا أَكْرَمَ منك، ولا أَفْضَلَ منك، ولا أَحْسَنَ منك، بك آخَذُ، (٧) وبك أُعْطى، وبك

<sup>=</sup> وإذا قالوا غير ذلك، قال: "لن يبلغ صاحبكم حيث تظنون" فقال أبو الدرداء: وذكر له رجل من أصحابه شدة عبادة، فسأل: كيف عقله؟ فقالوا: ليس بشئ يا رسول الله! فقال النبي على الله النهي على الله عدي أخرجه البيهقي في تظنون" وقال ابن عدي: وعامة حديث مروان لا يتابعه الثقات عليه. ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٩/١٥٧/٥) وقال الشيخ: تفرّد به مروان بن سالم وهو ضعيف، كما أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" ص ٤٠٥، وأورده السيوطي في "اللآلئ" (١/١٢٨-١٢٩) وكذلك ابن عراق في "المتنيه" (١/٢٨-٢١) وتعقباه وقبالا: مروان بن سالم الجنوري من رجال ابن ماجه ضعيف وقال الذهبي في الترتيب ٢٠: مروان بن سالم: تركوه.

<sup>(</sup>١) و في ع "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٢) ينظر "التقريب" (٦٥٧٠) و"التهذيب" (١٧١/٩٣/١٠) وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث، وابن أبي حاتم: مسنكر الحديث جـدًا، وقال أبو عـروبة الحراني: كـان يضع الحديث، وقـال الساجي: كــذاب، يضع الحديث، وقال أبو نعيم: منكر الحديث.

<sup>(</sup>٣) و في ع "جعفر" بدل "حفص" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) و في ع "فضيل" وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٤٠) في ترجمة فضل بن عبيسى الرقاشي، وقال ابن عدي : والمضعف بين على ما يروي الفضل بن عبيسى، كما أخرجه في ترجمة حفيص بن عمر قاضي حلب في (٧٩٧/٢) من طريقين وقبال : ولم أجد لحفص بن عمر أنكر مما ذكرته أه وأخرجه الدارقطني.

<sup>(</sup>٦) هكذا في أ ، ح، أما في ي "ابن النقور".

<sup>(</sup>٧) و في ع " أحذر" بدل ( آخذ ».

أُعْرَفُ، وإيّاك أُعَاقبُ، لك الثواب، وعليك العقَابُ». (١)

قال / المؤلف:  $^{(7)}$  هذا حديث Y يصح عن رسول الله صلى اله عليه وسلم. قال يحيى بن معين: الفضلُ رجلُ سُوء. (٣) وقال ابن حبّان: وحَفْصُ بن عُمر يَرْوي الموضوعات، (٤)لا يحلّ الاحتجاج به، وأما سيف فَكَذَّاب بِإجماعهم. (٥)

> (٣٦٧) وأما حديث جابر: أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة قال: أنبأنا حُمْزة بن يوسف، (٦) وأنبأنا أبو منصور القزاز قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أنبأنا أبو سعيد الماليني قالا: أنبأنا عبد الله بن عدي قال: حدثنا الحُسين بن إسماعيل قال: حدثنا سلّم بن (٧) جنادة قال: سمعت أحمد بن بَشير (٨) قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق السدارقطني، كما أخرج العُقيلي في "الضعـفاء الكبير" (٣/ ١٧٥/ ١١٦٩) من حديث أبي أمامـة بنحوه، وقال العقــيلي: عمر بن صالح العـتكي عن أبي غالب، حديثه منـكر، وعمر هذا وسعيد بن الفضل الراوي عنه مجهولان جميعًا بالنقل، ولا يتابع على حديثه ولا يثبت في هذا المتن شئ، كما أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي في "شمعب الإيمان" (٤٦٤٥/١٥٧/٤) قال البيهقي: تفرّد به مروان بن سالم الحويني وهو ضعيف، وأخرجـه كذلك من طريق آخر من حديث أبي هريرة حديث (٤٦٣٣) ، وقال: هذا الحديث من قول الحسن وغيره مشهور وأورد إسناده إلى الحسن حديث (٤٦٣٢) ، وكما رواه أبو نعيم في "الحلية" (٧/ ٣١٨) من حديث عائشة الطويل وقال أبو نعسيم: غريب من حديث سُفيان ومنصور والزهري، لا أعلم له راويًا عن الحسميدي إلا سهلا وأراه واهمًا فيه أهـ كـما أورد نحـوه الحكيم الترمـذي في "نوادر الأصــول" ص ٢٤٠؛ وأورده الســيــوطي في "الــلاليّ" (١/١٢٩) وابن عـــراق في التــنزيه (١/٣٠٣) -٢٠٤/ ٢٠٤) وتعقباه. وقال الذهبي في "تلخيص الموضوعيات" ٦ب: وله طريق أخرى لم يصح، وأورده السخاوي في "المـقاصد" ص ١١٨ (٣٣٣) وقال: قال ابن تيــمية وتبعــه غيرُه: إنه كذب مــوضوع باتفاق، وأورده الزرقاني في "مسختصر المقساصد" ص٧٧ (٢١٠) قيل: مسوضوع، ولكن ورد بسند جيد مسرسلاً "لما خلق الله العقل..." إلخ، وجاء مسوصولاً بسندَين ضعيفين، وقال الزركـشي في "التذكرة" ص ١٨٩: قال بعض الحفاظ: هذا الحديث كذب، موضوع باتفاق أهل العلم، وقال على القاري في "الأسوار المرفوعة" ص ١٨٨ (٧٣٢) : أخرجه عبـد الله بن أحمد في "زوائد المسند" بمرسل جيّد الإسناد،كمـا أورده الشوكاني في " القوائد " ص ٧٧٤ (٤٧) .

<sup>(</sup>٢) و في ع وي "قال المصنف: هذا لا يصح عن. . ".

<sup>(</sup>٣) ينظر "التهذيب" (٨ ٢٨٣/٨).

<sup>(</sup>٤) "كتاب المجروحين" (١/ ٢٥٩) وكذا "الميزان" (٣/ ٣٥٦/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۵) ينظر "الميزان" (۲/۲۵۲/۲۹۲۳).

<sup>(</sup>١) و في ع: " ح .

<sup>(</sup>٧) و في "شعب الإيمان" مُسلم بن جُنادة" وهو مصحّف.

<sup>(</sup>A) و في ح "أحمد بن على" بدل "بشير" وهو تصحيف.

حدثنا(۱) الأعمش عن سلمة بن كُهيْل عن عَطَاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «تَعَبِّدَ رجلٌ في صَوْمَعَة فمطَرَتُ السّمَاءُ، فأعشبَت الأرْضُ، فَرأَى حمارا له يَرْعَى فقال: يا ربِّ لو كان لك (۲) حمارٌ رَعَيْتُه مع حماري، فبلغ ذلك نبيًا من أنبياء بني إسرائيل، فأراد أن يَدْعُو عَلَيْهِ، فأوحى اللهُ تَعالى إليه: إنما أُجازى العباد (۲) على قَدْر عُقُولهمْ (٤)

قال ابن عدي: هذا حديث مُنكر، لا يَرْويه بهذا الإسناد غير أحمد بن بشير. (٥) قال يحيى بن معين: أحمد بن بشير متروك. (٦)

(٣٦٨) و أما حديث أبي أمامة: فأنبأنا عبد الوهّاب بن المبارك قال: أنبأنا محمد بن (١/١٣) المظفر قال: أنبأنا العتيقي قال: حدثنا / يوسف بن الدّخيل، قال: حدثنا أبو جَعْفَر العُقَيْلي، قال: حدثنا أحمد بن داود القُومسيّ، قال: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال: حدثني سعيد بن الفضل القرشي قَال: حدثنا عمر بن أبي صالح العتكي عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «لما خلق الله العقل قال له:

<sup>(</sup>١) و في ح "سمعت الأعمش" بدل "حدثنا".

<sup>(</sup>٢) و في ح "لو كان حمار رعيته" بدل "لو كان لك حمار".

<sup>(</sup>٣) و في ح "الناس" بدل "العباد".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (١٦٩/١) في ترجمة أحمد بن بشير وقال ابن عدي: هذا حديث منكر، لا يرويه بهمذا الإسناد غير أحمد بن بشير، وقد روى هذا الحديث الحسين بن عبد الأول الكوفي عن أحمد بن بشير، ولأحمد أحاديث صالحة وهذه الأحاديث التي ذكرناها أنكر ما رأيت، وهو في القوم الذين يُكتب حديثهم. وأخرجه البيهقي بطريق آخر من حديث جابر نحوه في "شعب الإيمان" (٤/ ١٥٥/ ١٣٩٤) فقال البيهقي: وهذا موقوف وروى مرفوعًا ثم أخرج المرفوع من طريق ابن عدي وقال: تفرد به أحمد بن بشير الكوفي هذا والله أعلم. قال السيوطي في "التعقبات" ص ٤٦: بل أحمد بن بشير من رجال الصحيح أخرج له البخاري ووثقه الأكثر، وقال الدارقطني: ضعيف يُعتبر بحديثه. وفي "الترتيب" ٢٠؛ تفرد به أحمد وهو منكر.

<sup>(</sup>٥) في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١٥٩/٦٦/١) وقال عثمان الدارمي: متروك، قال ابن حاجر في التقريب": صدوق له أوهام (١٤/١٢/١) و"التهذيب" (١٨/١) و"تاريخ بغداد" (٤٦/٤) ولكنه من رجال البخاري في الصحيح كما في "رجال صحيح البخاري للكلاباذي (٢٧/١)) وقد تعقب الحافظ أقوال العلماء فيه وقال في "هدي الساري" أخرج له البخاري حديثًا واحدًا وتابعه عليه مروان بن معاوية وأبو أسامة في كتاب الطب، فأما تضعيف النسائي له فمشعر بأنه غير حافظ، وأما كلام عثمان الدارمي فقد ردّه الخطيب كما في "التهذيب" و"الجرح والتعديل"، يراجع كذلك "الجمع بين رجال الصحيحين" (١/٩/١٢) و"هدي الساري" ص ٣٥٥.

أَقْبِل فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَـال له أَدْبِرْ، فَأَدْبَرَ، فَـقــال: وعزّتِي مــا خلقتُ خَلْقًا هو أَعْجَبُ إليّ منك، بك آخُذُ، وبك أُعْطِي، ولك<sup>(١)</sup> الثوابُ، وعليك العقابُ».<sup>(٢)</sup>

قال مؤلفه: (٣) هذا حديث لا يصح عن رسول الله عَلَيْهُ . وسعيد وعُمر (٤) وقد وأبو غالب (٥) مجهُولُون، مُنْكَرُوا الحديث، ولا يتابع أحد منهم على حديثه. (٦) وقد رُوي هذا الحديثُ من حديث علي، (٧) وأبى هريرة، وليس فيهما شئٌ يشبت، قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث موضوع، ليس له أصل، قال العُقَيْلِيّ: ولا يثبت في هذا المتن شئ. (٨)

(٣٦٩) و أما حديث أنس بن مالك: فأنبانا عبد الوهاب الحافظ قبال: أنبأنا ابن المظفر قال: أنبأنا العتيقي قبال: حدثنا النافي قال: حدثنا العلفر قال: أنبأنا العتيقي قبال: حدثنا ابن الدَّخيل قال: حدثنا الحمد بن المحجاج قال: حدثنا أحمد بن الأشعث عن داود بن المُحبّر قال: حدثنا / مَيْسَرَةُ (٩) بن عبد ربّه، عن موسى بن عبيدة، عن الزُهْري، عن أنس بن (١٣٣/ب) مالك قال: قبال رسول الله عَلَيْهِ: «مَنْ كانَتْ له [سَجيّة] (١٠) من عَقْل، وغَريزة يَقِين لم تَضُرَّهُ دُنُوبُهُ شيئًا، قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه كُلما أخطاً لم يَلْبَثُ أن يُتُوبَ توبة تَمْحُو ذُنوبَهُ، ويَبْقَى له فَضْلٌ يدخل به الجنة، فالعقل نجاة للعاقل (١١)

<sup>(</sup>١) وفي ح "وله الثواب" بدل "ولك" وفيع "و عزتي وجلالي".

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجسوزي من طريق العـقـيلي كمـا أشـرنا إلى ذلك قـبل هذا الحديث، "الـضعـفـاء الكبيـر"
 (٣/ ١١٦٩ /١٧٥) وقال العقيلي: لا يثبت في هذا المن شئ.

<sup>(</sup>٣) وفي ح ، ع ، ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٤) وفي "الميزان" عن أبي غالب: لا يُعرف، ثم إن الراوي عنه: سعيــــد بن الفضل القرشي، مشهور بالمنكرات، والخبر باطل في العقل وفضله. (٣/ ٢٠١٢).

<sup>(</sup>٥) وأبوغالب اسمَه: حَزَوَّر (د.ت) عـن أبي أمامة ضعّفه النسائي (ص ١١٥/ ٦٦٥) وقال ابــن حبان: لا يحتج به، وقد صحّح له الترمذي، وقيل اسمه: سعيد ينظر "الميزان" (١/ ١٧٩٩/٤٧٦) وكذا (٤/ ١٦٥/ ٥٦٥)

<sup>(</sup>٦) وفي ع زيادة "قال المصنف".

<sup>(</sup>٧) وفيع زيادة "عليه السلام".

<sup>(</sup>٨) سبق ذكره من "الضعفاء الكبير".

<sup>(</sup>٩) وفي ح "ميسرة عن عبد ربه" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) وَفِي أَ وِي الأصلين "سخيمة" أثبتنا الصحيح من النسخ الأخرى ومن المصادر.

<sup>(</sup>١١) وفي "اللالئ" للعاملين وفي "الضعفاء الكبير" للعامل.

بطاعة الله، وحُجّةٌ على أهل مَعْصِية الله». (١)

قال المؤلف(٢) للكتاب: هذا حديث موضوع، وَضَعَهُ مَيْسَرَةُ، قال عبد الرحمن بن مَهْدي: قلتُ لَمْسرة: هذا الحديث الذي حدّثت به في فضل العَقْل أيش هو؟ فقال: هذا أنا وضعتُهُ، (٣) فقــال العقيلسي: ووضع مَيْسَرَةُ في فضل العَقْل جُزْءًا كُلُّهَا بَوَاطِيلُ، لا يَحِلّ كَتُبُ حديثه إلا اعتبارًا. (٤) وقال ابن حماد: كان ميسرةُ كذابًا وقال النسائي والدارقطني: متروك. (٥)

(٣٧٠) و أما حديث عائشة: فأنبأنا أبو منصور القزاز قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أنبأنا جعفر بن محمد الخلدي، قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا داود بن المحبّر، قال: حدثنا عبّاد بن كثير، عن ابن (١/ ١٣٤) جُرِيْج، عن عَطَاء، أن ابن عباس دخل / على عائشة فقال: «يا أمّ المؤمنين! (٦) الرجل يَقلُّ قيامُهُ، ويكثُرُ رُقَادُهُ، وآخـر يكثُرُ قيامُهُ ويَقلُّ رُقَادُهُ، أيهمـا أحبُّ إليك؟ فقالت: سَأَلتُ رسول الله ﷺ كما سالتني فقال: أَحْسَنُهُمَا عَقَلاً، فقُلْتُ: يا رسول الله أسألك عن عبادتهما؟ فقال: يا عائشةً! إنما يُسألان عن عُقُولهما، فَمَنْ كَان أَعْقَلَ كان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق العـقيلي ، " الضعفاء الكبير" (٢٦٣/٤–٢٦٤/ ١٨٦٨) في ترجمــة ميسرة بن عبد ربه، وقال العقسيلي: أحاديثه بواطيل، غير محفوظة (و هو الذي روى الحــديث في فضائل القرآن، فلما (٣/ ١١) وفيه قبال أبو داود: أقر بوضع الحديث؛ كما أخبرجه الحافظ أبو نعيم من طريق سليمنان بن عيسى السجزي ثنا مالك، عن ابن شهاب عن أنس بنحوه من حديث طويل، وقال: غريب من حديث مالك، تفرّد به سليمان بن عيسى وهو الحجازي وفيه ضعف، "الحلية" (٣٣٣/٦)، قال الذهبي في سليمان: هالك، وقال الجوزجاني: كذاب مصورح، وقال أبو حاتم: كذاب، وقال ابن عدي: يضع الحديث له كتباب تفضيل العقل جزآن، ينظر "الميزان" (٢/ ٢١٨/ ٤٣٩٦)، كما أورده الحكيم السرمذي في "نوادر الأصول" ص ٢٤٢، وأورده الشــوكــاني في "الفــوائد" ص ٤٧٧ (٤٤)، والســيــوطــي في "اللَّالئ" (١٢٨/١) وابن عــراق في "التنزيه" (١/ ٢٢/١٧٦).

<sup>(</sup>٢) وفي ع ، ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٣) ولم أجد لقول عبد الرحمن بن مهدي مصدرًا.

<sup>(</sup>٤) ولم أجد كذلك لقول العقيلي مصدرًا.

<sup>(</sup>٥) "الضعفاء والمتروكين" للنسائي ص ١٠٠ (٥٨٠)، وللدارقطني ص ٣٦٦ (٥٠٩).

<sup>(</sup>٦) وفي "تاريخ بغداد" بزيادة "أرأيت! الرجل".

أفضل في الدنيا والأخرة».(١)

قال مؤلفه: (٢) هذا حـديث لا يَصِحُّ. قال أحـمـد بن حنبل: داود شبِهُ لا شيء، وعبّاد راوي (٣) أحاديث كذب لم يسمعها.

و قال البخاري: داود شِبهُ لا شيَّ وعبَّاد تركوه. (٤)

(۳۷۱) أنبأنا القزار قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني محمد ابن علي الصُوري قال: سمعت عبد الغني بن سَعيد الحافظ يقول: قل: أنبأنا أبو الحسن علي بن عُمر -يعني الدارقطني- كتاب العقل وضعه أربعة (٥) أوّلهم: ميسرة بن عبد ربّه، ثم سرقه منه داود بن المحبّر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخر، ثم سرقه سليمان بن عيسى السّجزي، فأتى بأسانيد أخر، أو كما قال الدارقطني. (١)

قال مؤلف الكتاب: (٧) قلت: وقد [رُويَت] / (٨) في العَقُل أحاديثُ كثيرة، ليس (١٣٤/ب) فيها شئ يثبت. منها شئ يرويه مروان بن سالم. وإسحاق بن أبي فروة، وأحمد بن بشير، ونَصر بن طريف، وابن سَمْعَان، وسُليمان بن عيـسى، وكلهم مَتْرُوكُونَ وقد كان بعضُهم يَضَعُ الحَدِيثَ فيَسْرِقُهُ الآخر، ويُغيّر إسنادَهُ، فلم نَرَ التطويل بذكرها. (٩)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب، قال الخطيب قلت: حـال داود ظاهرة في كونه غير ثقة، ولو لم يكن غير وضُعه "كتاب العقل" بأسره لكان دليلاً على ما ذكرته، "تاريخ بغداد" (٨/ ٣٥٩/ ٤٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) وفي ع ، ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٣) وفي ع "روى" بدل "راوى".

<sup>(</sup>٤) ينظر المصدر السابق. وكذلك "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٣/ ٢٦٧/ ١١٦٨) و(٢/ ٥٥–٦٠/ ١٧٨٣)

<sup>(</sup>٥) وفي ي زيادة "أنفس".

<sup>(</sup>٦) "تاريخ بغداد" (٨/ ٣٥٩–٣٦٠ (٤٤٥٩).

<sup>(</sup>٧) وفي ح، ع ، ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل "بدت" وما أثبتناها من ع ، ح ، ي.

<sup>(</sup>٩) قال ابن حبّان: لستُ أحفظ عن النبي ﷺ خبرًا صحيحًا في العقل، لأن أبان بن أبي عياش، وسلمة بن ورَّدان، وعُمير بن عمران، وعلى، به: زيد، والحسر، به: دينار، وعبّاد بن كثير، وميسرة بن عبد ربّه، وداود بن المحبّر، ومنصور بن صقير وذويهم، ليسوا عمن يُحتَجّ بأخبارهم، فأخرّج ما عندهم من الاحاديث في العقل "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء " لأبي حاتم البستي ص ٤٠؛ وقال الخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ٣٦٠) في ترجمة داود بن المحبّر: حدثنا الصوري قال: سمعت الحافظ عبد الغني بن سعيد يقول: قال الدارقطني: =

### ٣٦-باب الإعلام بأحوال الأولاد

(٣٧٢) أنبأنا<sup>(۱)</sup> عبد الوهّاب الحافظ قسال: أنبأنا أبو الفَتْح أحمد بن حمد بن أحمد الحدّاد قال: أنبأنا أبو بكر بن منجُويه، أنّ الحاكم [أبو]<sup>(۲)</sup> أحمد بن محمد ابن أحمد الحافظ أخبرهم قال: أنبأنا <sup>(۳)</sup> العباس بن يوسف الهاشمي قال: حدثنا عليّ ابن حَرْب قال: حدثنا المُعافى بن المنهال<sup>(٤)</sup> قال: حدثني الوليد بن سعيد الربعي قال: حدثني أبو جبيرة بن محمود بن جبيرة عن أبيه عن جدّه أبي جبيرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الولّدُ سيدٌ سنينَ، و (٥) وزير سبع سنينَ، فأن رضيتَ مُكَانَفَتُهُ (٢) لأحدى وعشرين وإلا فاضرب كَنَفَهُ (٧) فقد أعذرت اللّه قيه». (٨)

- (١) وفي ع "أنبأنا أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك".
- (٢) منَّ النبلاء (١٦/ ٢٧٠) ـ ترجمة أبي أحمد الحاكم). وكتبها المحقق: أنبأنا .
  - (٣) وفي ع "أبو العباس" بدل "العباس".
    - (٤) وفي ي "النيهان".
  - (ه) وفي "اللالئ" "خادم" بدل "وزير".
  - (٦) مُكَانَفته: أي معاونته، والكَنَّفُ الجانب.
- (٧) وفي التنزيه "جنبه" بدل "كَنْفُه" وكذا عند الطبراني" وفي ي "على كنفه" .
- (٨) أخرجه الحاكم في "الكنى" ومن طريقه أخسرجه ابن الجوزي، كما عزا تخسريجه الهيشمي في "المجع" (٨) ١٥٩) إلى الطبراني في "الأوسط" وقال الطبراني: لا يروى عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد، وفيه زيد بن جَسيرة بن محمود، وهو متسروك وفي "الميزان" (٢/ ٩٩ / ٩٩ ٥) و"الضعفاء والمتروكين" لابن الجسوزي (١/ ٤٠٣/ ١٣٠٥): قال البخاري والنسائي والأزدي: متروك وقال أبو حاتم: لا يكتب حديشه، وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه لا يتابع عليه ، وقال يحيى : لا شئ ، وقال الدارقطني : ضعيف الحديث ، وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير فاستحق التنكّب عن روايته، ولكن أخرج له الترمذي وابن ماجه كما في "الكاشف" (٢/ ١٦٤٤) وقال الذهبي: ترك. كما أورده الديسلمي في " مسند الفردوس " نحوه عن أبي جبسيرة (٥/ ١٢٤٤) وأورده السيسوطي في "اللآلئ" (١/ ١٣٣) وتعقيه، وابس عراق في "التنزيه" (١/ ١٧٢٤) وأجاب عن تعقب السيسوطي وقال: وإخراج الطبراني لا ينفي الحكم بالوضع، وأورده = "

<sup>=</sup> إن كتاب "العقل" وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبىد ربّه، ثم سرقه منه داود بن المحبّر، فركّبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء، فـركّبه بأسانيد أخر، ثم سرقه سليمان بن عيسى السَّجْزي فأتى بأسانيد أخر. وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل حديث، قاله أبو جعفر العُقيلي، وأبو حاتم بن حيّان "المنار المنيف" ص ٢٦-٦٠.

قال المؤلف للكتاب: (١) هذا حديثٌ موضوعٌ على رسولِ الله ﷺ، وفي إسناده مجاهيلُ لا يُعْرِفُون.

# 

(1/140)

(٣٧٣) أنبأنا أبو منصور بن خَيْرُون عن أبي محمّد الجوهري عن أبي الحسن الدارقطني، (٢) عن أبي حاتم بن حبّان قال: أنبأنا الحسن بن سُفيان، قال: حدثنا سُويَّد بن عبد العزيز، عن نوح بن ذَكُوان، عن أخيه أيوب بن ذَكُوان، (٣) عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله عَيَّا الله عن وجلّ-: «إني لأستَحي من عَبْدي وأَمتي يَشيبُ رأسُ أمتي وعَبْدي في الإسلام، ثم أُعِذَبُهُما في النار بعد ذلك، ولأنا أعظمُ عَفْوًا مِنْ أَنْ أَسْتُرَ على عَبْدي، ثم أَفْضَحهُ، ولا أزالُ أغْفِرُ لِعَبْدي ما استَغْفَرَني». (٤)

(٣٧٤) قال ابن حبّان: وحدثنا محمد بن المُسيب قال: حدثنا يحيى بن خِذَامٍ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن مالك بن دينار، عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْ ( جَاءَني جِبْرِيلُ عن الله عـز وجل أنه قال: وعيزتي وجلالي ووحدانيتي، وارتفاع مكاني، وفَاقَة خَلْقي إليّ، واستوائي على عَرْشِي، إني لأستحي من عَبْدي

<sup>=</sup> العجلوني في "كشـف الخفاء" (٢٩١٢/٤٥١/٢) والمناوي في "الفيض" (٣٧٨/٦) وضعفَـه، والشوكاني في الفوائد ص ٤٧٩– ٤٨٠ وقال: قال السيوطي: أخرجه الطبراني في "الأوسط" قلت: فكان ماذا؟! أي لا يفيده شيئًا لأنه أخرجه بذاك السند. فالحديث ضعيف جدًا والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وفي ع ، ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "عن الدارقطني" بدل "عن أبي الحسن الدارقطني".

<sup>(</sup>٣) سقط من نسخة ح "عن أخيه أيوب بن ذكوان".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن حبّان في كتابه "المجروحين" (١٦٨/١) في ترجمة أيوب بن ذكوان، وقال بعد حديث آخر: وهذان منكران باطلان لا أصل لهما. كمـا أخرج من هذا الطريق العُقيلي نحوه عن محمد ابن زكريا البلخي، ثنا سـويد بن سعيد، ثنا سـويد بن عبد العزيز بن نوح بن ذكوان، وقـال: ولا يتابع على أيوب بن ذكوان، وقد رُوى من غيـر هذا الوجه بغير هذا اللفظ بإسناد ليّن. "الضعفاء الكبير" ترجمة أيوب ابن ذكوان (١١٤/١١٣) وقال الذهبي في "الترتيب" ٦ ب: رواه نُرح بن ذكوان: تالف.

وأمتي يشيبان في الإسلام، ثم أُعَذَّبُهما، فرأيتُ رسول الله ﷺ يَبْكِي عِنْد ذلك في الله عَنْد ذلك في الله عَنْد ولا في الله عَنْد ألله ألله عَنْد ألله عَنْدُ أَلُهُ عَنْدُ أَلْهُ عَنْدُ أَلُهُ عَنْدُ أَلْهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ أَلْهُ عَنْدُ أَلْهُ عَنْدُ عَنْدُ أَلْهُ عَنْدُ أَلْهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ أَلْهُ عَنْدُ عَنْدُ أَلْهُ عَنْدُ عَالُهُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَالْهُ عَنْدُ عَنْدُونُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُونُ عَنْدُه

قال أبو حاتم: هذا حديث باطل، لا أصل له. وقال مؤلفه (٣) قلت: في (١٣٥ /ب) الإسناد/ الأول: سُويَّد بن سعيد وقد كان يحيى بن معين يَحْمِلُ عليه جِدّا، (٤) ونوح ابن ذَكُوان. قال ابن حِبّان: مُنكر الحديث جِدّا، يجب التنكّبُ عن حديثه وحديث انحيه أيّوب. (٥) قال يحيى بن معين: أيّوب منكر الحديث. قال ابن عدي: عامّةُ مايروي أيّوب لا يُتَابع عَلَيْه. (٢)

<sup>(</sup>١) وفي المجروحين "على" بدل "إلى".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن حبّان كما في "المجروحين" (٢/ ٢٦٧) وقال ابن حبان: محمد بن عبد الله ابن زياد الانصاري منكر الحديث جدًا، يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال، وتعقبه السيوطي في "اللَّالِيُّ" (١/ ١٣٣) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٠٥/ ٦٧) وقالاً: وأخرجه البيهقي في "الزهد" وابن أبي الفرات في "جـزئه"، و"الشيرازي" في "الألقاب" وكلها ضـعيفة، وفي بعـضها من الديلمي، ومن حديث حــذيفة بن اليمان وعــبد الله بن عُمر أخــرجهما زاهر بن طاهر في "الإلهــيات" ومن حديث سلمان أخـرجه ابن أبي الدنيا في كتاب "العــمر" وأورده العجلوني في "الكشف" (١/ ٢٨٤/٢٧) وقال: وذكره الغزالي في "الدرّة الفــاخرة"، ورواه الســيوطي في "الجامع الكــبير" عن ابن النجـــار بلفظين آخرين، وذكر الغزالي لذلك حكاية. يُنظر: "التعـقبات" ص ٤٦، وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٨٠ وقال : وله طرق أوردها صاحب اللآلئ ، وتعلقبه الشيخ عبد الرحمان المعلمي اليماني وعبد السوهاب عبـد اللطيف محقـقا كتــاب الفوائد بقولهــما: كلها هَبَاء، في الأولى: أيوب بن ذكــوان متروك وفي الشانية والثالشة: دينار الذي كذب على أنس، وفي الرابعة: نعيم الكذاب، وفي الخامسة: العلاء بن زيد الكذاب، وفي السادسة: أحـمد بن عبيد، ثنا عـمرو بن جرير، راح السيوطــي يذكر كلامهم إلى أحمــد بن عُبيد لثناء بعضهم عليه، وأغفل ذكـر شيخه، وهو كـذاب، والسابعة: سندها مظلم، وفي الـثامنة: محمــد بن مروان السدّي الكذاب، وفي التاسعة، الحُسين بن داود البلخي الكذاب، وفي العــاشرة: سليمان بن عَمرو، وهو أبو داود النخعي الكذاب، ومع هــؤلاء غيرهم، ثم ساق بـعد ذلك عدة رُؤى ، ويكفي في هذا البــاب قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُسْتَحِينُ مِنَ الْحَقَّ﴾. فالحديث ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>٣) وفي ح ، ي "قال المصنف".

 <sup>(</sup>٤) وفي "المجروحين" (١/ ٣٥٢) قسال يحيى بن ممعين: لو كان لي فرس ورمح لكنست أغزو سُويد بن سعسيد" ومعنى تنكّب أى التنحى والعدل عنه.

<sup>(</sup>٥) في "المجروحين" (٣/٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر "المجروحين" (١/١٦٧)، و"الميزان" (١/٢٨٦/٥٠١).

وأمّا الإسناد الثاني فإنّ محمد بن عبد الله الأنصاري يقـال له ابـن زِيَاد . قـال أبـو حاتم: يَرْوِي عن الثقات ما ليس من حديثهم، لا يَجُوزُ الاحتجاج به بحالً . (١)

### \* \* \*

# ٣٨-بابُ تحذير من بلغ أربعين ولم يَغْلُبُ خيرُهُ

(٣٧٥) أنبأنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا عبد الباقي بن أحمد (٢) الواعظ قال: أنبأنا محمد بن جعفر بن علان قال: أنبأنا أبو الفَتْح محمد بن الحُسين الأزدي قال: حدثنا محمد بن بشار (٣) بن عبد الملك قال: أنبأنا بارح بن أحمد، (٤) قال: حدثنا عبد الله بن مالك الهروي قال: حدثنا سُفيان عن جُويْبر، عن الضّحّاك، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى عَلَيْه أربعون (٥) سنة قلم يَغْلَبْ خَيْرُهُ شَرَّهُ، فَلْيَتَجَهّز (١) إلى النّار». (٧)

<sup>(</sup>١) في "المجروحين" (٢/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) وفي ح "محمد" بدل "أحمد".

<sup>(</sup>٣) وفي ح ، ي "بشران" بدل "بشار" .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "رياح بن أحمد" وهو مصحّف قـال الذهبي في "الميزان" (١١٢٢/٢٩٧/١) عن رجل من أصحاب سفيان، ضعّفه الأزدى.

<sup>(</sup>٥) وفي ع "أربعين" بدل "أربعون".

<sup>(</sup>٦) وفي "اللالئ" "فليتحيّز" بدل "فليتجهّز".

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي من طريق أبي الفتح الأزدي، وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" (٦/ ٢٧٧) بسنده عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يقولون إذا بلغ الرجل أربعين سنة على خُلُق لم يتغيّر عنه حتى يموت، قال: وكان يقال لصاحب الأربعين: احتفظ بنفسك وأورده الزرقاني في "مختصر المقاصد" ص ١٨٥ (٩٦٣) وقال: وارد، وقال علي القاري في "الأسرار" ص ٢١٦ (٩٥٥): وأشار إليه الخطب حيث قال: عجب من المؤلف تقريسره وعلامة الوضع لا تحة عليه، وإلا فليس في معناه ما يدل على بُطلان مُبناه، وأورده السيسوطي في "اللالئ" (١/ ١٣٧) وتعقبه وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٥٠٠/ ٨) وتعقبه وقال: بأن قيضية هذا أن يكون ضعيفاً وله شواهد، وأخرج ابن الجوزي في كتابه "الحداثق" نحوه بسند ضعيف، وأورده المعجلوني في "الكشف" ١٨٤٤، والشوكاني في "الترتيب": سنده مظلم، وفيه: جُويبر، ٦ب أهد. فالحديث ضعيف جداً، والله أعلم.

(١٣٦) قال مؤلفه (١) هذا / حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. أما الضّحّاكُ: فكان شعبة لا يُحدّث عنه ويُنكر أن يكون لَقِيَ ابن عبّاس. وقال يحيى بن سَعيد: هو عندنا ضعيف. (٢) وأما جُويبر فأجمعوا على تركه. قال أحمد: لا يُشتغل بحديثه (٣) وأما بارح (٤) فقال الأزدي: ضَعِيفٌ جِدّا. (٥)

\* \* \*

## ٣٩-باب صرف أنواع البلاء عن المعمّرين

(٣٧٦) أنبأنا هبة الله بن محمد بن الحصين قال: أنبأنا أبو علي بن المذهب قال: أنبأنا ( أبو بكر بن مالك ) (٢) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني يوسف بن أبي ذرَّة، عن جَعْفَر بن عَمْر بن أمية [الضَّمْري]، (٧) عَن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مُعَمَّر يُعَمَّر يُعَمَّر أني الإسلام أربعين سنة إلا صرَف الله عنه أنْواعًا من البلاء: الجُنُون، والجُدُام، والبَرص، فإذا بلغ حمسين ليّن الله عليه الحساب، فإذا بلغ ستين رزَقه الله الإنابة إليه بما يُحب، فإذا بلغ سبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء، فإذا بلغ الثمانيين قبل الله حسناته، وتَجَاوزَ عن سَيئاته، فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذَنْبِهِ وما تأخّر، وسمي أسير الله في أرْضِه، وشفّع لأهل بيته». (٨)

<sup>(</sup>١) وفي ع ، س "قال المصنف".

 <sup>(</sup>٢) الضحاك هو: ابن مزاحم أبو القاسم الهلالي البلخي، "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢/ ٢٠/١٧١)،
 لكن وثقه أحمد ويحيى وأبو زرعة.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق (١/١٧٧/١) وهو جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي الخراساني البلخي.

<sup>(</sup>٤) وفي ح "رباح" وهو مصحّف .

<sup>(</sup>٥) ينظر كتاب "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١/ ١٣٥/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٦) في ح \* أحمد بن جعفر » وهما واحمد ، فهو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب أبو بكر القطيعي، راوي مسند أحمد . انظر التقييد والإيضاح ( ١ / ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٧) وفي الأصل "الضميري" وهو تصحيف، أثبتنا الصحيح من النسخ الأخرى ومن كتب الرجال.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد بن حنبل في مسنده، "المسند" (٢١٨/٣) قدال السيوطي في "التعقبات"
 ص ٤٦: قلت: قال الحافظ في "القول المسدّد": للحديث طُرُق عن أنس وغيره يتعذّر الحكم مع مجموعها =

(٣٧٧) طريق / آخر: أنبأنا أبو منصور القزاز قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي (٣٧١) الخطيب قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري قال: أنبأنا إبراهيم بن أحمد الخرقي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا قال: حدثني أبو بكر محمد بن علي القنطري قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبّاد بن عبّاد المهليي، عن عبد الواحد بن راشد، عن أنس قال: قال رسول الله عبيه: " إذا بلغ العبد أربعين سنة أمّنه الله (١) تعالى من البلايا الثلاث: الجُنُون، والجُدَام، والبرص، فإذا بلغ خمسين سنة خُفف (٢) عنه الحساب، فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه لما يُحبّ، فإذا بلغ سبعين سنة أحبه (٢) أهل السماء، فإذا بلغ ثمانين سنة أثبت الله حسناته ومحا سيئاته، فإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر، وشفّع في أهل بيّته، وناداه مناد من السماء: هذا أسير الله في أرضه». (٤)

(٣٧٨/ 51) فأنبأنا (٢) ابن الحصين قال: أنبأنا ابن المذهب قال: أنبأنا القطيعي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الفرَج بن فَضَالة قال: حدثنا [محمد] بن عامر، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن جعفر، عن أنس ابن مالك قال: "إذا بلغ الرجل المسلم أربعين

<sup>=</sup> على المتن بأنه موضوع، والحديث أخرجه من الطريقين عن أنس أحمد وأخرجه البيهقي في "الزهد" من طريق آخر قوى عن أنس، رجاله كلهم ثقات باتفاق إلا بكر بن سهل فعقواه جماعة وضعفه النسائي من أجل غلط وقع له في حديث ومع ذلك فله في متابع أخرجه ابن المقري في "فوائده" وورد أيضاً من حديث أبي هريرة أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر، وابن مردويه في تفسيره ومن حديث عبد الله بن أبي بكر الصديق أخرجه [البغوي، وابن قمانع] ومن حديث ابن عمر أخرجه أحمد. وفي "الترتيب" ١٧: قمال ابن معين: يوسف لا شئ.

<sup>(</sup>١)و في ي "آمنه الله" بدل "أمنّه".

<sup>(</sup>٢)و في ح ، ي ، "اللآلئ": "خفف الله عنه".

<sup>(</sup>٣)و في "تاريخ بغداد": "أحبُّه الله وأحبُّه أهل السماء".

<sup>(</sup>٤)أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في تاريخه، "تاريخ بغداد" (٣/ ٧٠- ٧١/ ١٠٣٤) والخطيب من طريق أحمد بن منبع. وقال الذهبي في "الترتيب" ٧أ: مـا تكلم ابن الجوزي في هذا السند إلا على عبّاد بن عبّاد، فأخطأ، وظنه الأرسوفي فتحرف الكلام عليه، وينظر من هو ابن راشد فما هو بعُمدة.

<sup>(</sup>٥) وفي ي "المصنف".

<sup>(</sup>٦) وفي ح "أخبرنا به ابن الحصين".

 <sup>(</sup>٧) وفي الأصل "عبد الله" بدل "محمد"، وهو منصحف، أثبتنا الصحيح من ح، ع وي ومن "المسند". وفي
 ي "محمد بن عبد الله" بدل "عبيد الله".

(۱۳۷) سَنَة $^{(1)}$  فذكره / بمعناه مَوْقُوفًا على أنس.  $^{(1)}$ 

(٣٧٩) وطريق آخر: أنبأنا أبو منصور بن خيرون، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن محمد بن عمر الزينبي قال: حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان، قال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا عزرة الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا أبو الحسن الكوفي، عن عمرو ابن أوس قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان، عن عثمان بن عفان، عن النبي علي قال: "إذا بلغ العبد الأربعين خفف الله عنه حسابة، (3) فإذا بلغ الستين رزقة الله الإنابة إليه، فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء، فإذا بلغ ثمانين سنة، ثبت الله حساته ومحا عنه سيئاته، فإذا بلغ تسعين سنة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفّعه في أهل بيته، وكتب في أهل السماء أسير الله في أرضه». (٥)

قال مؤلف الكتاب: (٦) هذا حديث لا يصح عن رسول الله على الطريق الطويق الأول ففيه يوسف بن أبي ذَرة. قال ابن حبّان: يَرْوي المناكير الستي لا أصل لها من كلام رسول الله، لا يحل الاحتجاج به بحال. روى عن جعفر بن عمرو عن أنس هذا الحديث. وقال يحيى بن مَعين: يوسف لَيْسَ بشئ (٨).

<sup>(</sup>١) وفي ع , ي "قال المصنف فذكره".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق أحمد في "مُسنده" (٨٩/٢).

<sup>(</sup>٣) وفي "اللآلئ" "غردة" بدل "عزرة".

<sup>(</sup>٤) وفي "اللاّليّ" "خفف الله حسابه فإذا بلغ الخمسينَ لين الله عليه الحساب".

<sup>(</sup>٥) أغرجه ابن الجموري من طريق البغوي في "معجمه" ومن طريق أبي يعلى في "مسنده" وقد أورده والطرق الأخرى السيوطي في "اللآلئ" (١٨/١٠-١٤٧) وتعقبه وكداً ابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٠٦/ ٢٠) الأخرى السيوطي في "اللآلئ" (١٨/١٠-١٤٧) وتعقبه وكداً ابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٠٦/ ٢٠) وتعقبه، كدما تعقبه ابن حجر في "القول المسدد في الذب عن المسند" (ص ٧-٨) وكذلك أطال الكلام عليه في كتابه "الحصال المكفّرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة" بذكر طرقه وبيان أحوال رجالها، فليراجع. وقال الذهبي في "المجمع" معظم هذه الأحاديث في "المجمع" معظم هذه الأحاديث بطرق وشواهد بألفاظ مسختلفة وصحّع قسمًا منها فليراجع باب فيمن طال عمره من المسلمين، وباب أعمار هذه الأمة (١٠/ ٢٠ ٢- ٢٠). فالحديث له أصل ثابت وليس بموضوع والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) وفي ع ، ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٧) وفي ع ، ي "فأما".

<sup>(</sup>٨) "كتاب المجروحين" (٣/ ١٣١-١٣٢)، وينظر كذلك "الميزان" (٤/ ٤٦٤).

وأما الطريق الثاني: ففيه / عبّاد بن عباد. قال ابن حبّان: غَلَبَ عليه التّقَشُفُ (١٣٧ /ب) وكان يحدّث بالتوهم، فيأتي بالمنكر (١) فاستحق الترك. (٢) وأما حديث أنس المَوْقُوف ففيه الفَرَج وهو ابن فَضَالة. قال يحيى والنسائي: هو ضعيف. وقال البخاري: مُنكر الحديث. (٣) وقال ابن حبّان: يَقُلبُ الأسانيد ويَلْزَقُ المُتُونَ الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يَحِلُّ الاحتجاجُ به. (٤) وأما محمد بن عامر فقال ابن حبّان: يَقْلبُ الأخبار، ويروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم (٥) وأما محمد بن عبيد الله فهو العَرْزَميُّ. قال أحمد: ترك الناس حديثه. (١)

- و(٧) قد روى عَائِذُ بن نُسَيْر (٨) عن عَطَاءِ عن عائشة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من بلغ الشمانين من هذه الأمة، لم يُعْرَضْ، ولم يُحَاسَب، وقيل: ادخُل الجنة». (٩)

<sup>(</sup>١) وفي ع ، ح ، ي "بالمناكير" بدل "المنكر".

<sup>(</sup>٢) كتاب المجروحين " (٢/ ١٧٠)، وينظر "الميزان" أيضًا (٢/ ٣٦٨).

 <sup>(</sup>٣) ينظر "المجروحين" (٢/ ٢٠٦) و"التاريخ الكبير" (٤/ ١/ ١٣٤) و"الضعفاء الصغير له" ص ٩٥ (٣٠٠).
 و"الضعفاء والمتروكين" للنسائي ص ٨٧ (٤٩١).

<sup>(</sup>٤) "كتاب المجروحين" (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٥) المجروحين (٢/٤/٣).

<sup>(</sup>٦) كتاب العلل ومعرفة الرجال " (١١٩/١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) وفي ع زيادة "قال المصنف وقد".

 <sup>(</sup>٨) عائذ بن نُسيْر بنون مضمومة وسين مهملة وآخره راء مهملة وعليه نص ابن ماكولا في "الإكمال" (٢٠٢/١) وفي "الحلية" و"اللسان" (٢/٦/٣) بشير. وفي "المجروحين" "نُسيّر" وفي ي "بشير" وهو مصحف. وقال الذهبي في "المترتيب" ١٤: عائذ بن نُسيّر: واه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٢١٥) في ترجمة محمد بن سماك. وأورد الاحاديث الشوكاني في "الفوائد" وذكر طرقها فقال: رواه أحمد بن منيع في مسنده، وفيه عبّاد بن عباد، ورواه البغوي وأبو يعلى في "مسنده" عن عثمان مرفوعًا وفيه عزرة بن قيس الازدي، ورواه أبو نعيم عن عائشة مرفوعًا وفيه: عائذ ابن نسير ورواه أبن الجوزي من طريق أحمد وفيه: يوسف بن أبي ذرة، ورواه أحمد بإسناد آخر فيه الفرج بن محمد بن عامر، ومحمد بن عامر. قال: وقد أفرط ابن الجوزي وجازف. فليس مثل هذه المقالات توجب الحكم بالوضع، بل أقل أحوال الحمديث أن يكون حسنًا لغيره، وقد دفع ابن حجر هذه المطاعن في "القول المسدد" وله طرق كثيرة ذكرها ابن حجر بعضها رجاله رجال الصحيح، وقد أوردت كثيرًا من طرق الحديث في رسالتي التي سميّة: "زهر النسرين الفائح بفضائل المعمّرين" ثم تعقبه المحققان المعلمي وعبد الوهاب عبد اللطيف ص ١٩٥٣-١٨٤.

تفرّد به عائذُ، فقال يحيى: هو ضعيف، يَرْوِي أحاديث مناكير (١) وقال ابن حبّان: كان كثير الخطأ، لا يُحْتَجُ بما انْفَرَد (٢).

و أما الطريق الثالث: ففيه عَزْرة بن قَيْس وقد ضعّفه يحيى (٣)، وأبو الحسن الكُوفيّ مَجْهُول.

#### \* \* \*

# ٤٠ - باب سُؤال سِعَةِ الرّزق عند عُلُوّ السّنّ

(۱/۱۳۸) أنبأنا إسماعيل / بن أحمد قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدي، قال: حدثنا عبد الله بن ميمون النصيبي قال: حدثنا الحسن بن عَرفة قال: حدثنا أحمد بن بَشير مولى (٤) عَمْرو بن حريث، عن عيسى بن مَيْمُون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: كان رسول الله عَيْدُ يُكْبُرُ هذا الدعاء: «اللهم اجْعَلْ أُوسَعَ رِزْقِكَ علي عِنْدَ كِبَرِ سِنِي، وانقطاع عُم ي». (٥)

قال مؤلفه: (٦) هذا حديث لا يُصِح عن رسول الله ﷺ. قال عثمان الدَّارِمِيّ

<sup>(</sup>۱) ينظر: الميزان، (۲ / ۳۲۳ / ٤١٠١).

<sup>(</sup>٢)المجروحين (٢ / ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) الميزان (٣/ ٥٥/١٦١٦).

<sup>(</sup>٤) وفي "الكامل" " . . . بشير، عن عمرو بن خريش" وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجسوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (١/ ١٧٠) قال ابن عدي بعد ما ذكر الحديث: وهذه الأحاديث التي ذكرناها أنكر ما رأيت، وهو في القوم الذين يُكتب حديثُهم. وأورده السيوطي في "اللآلئ" (١٤٨/١) وتعقبه، وأبن عراق في "النزيه" (٢٠ ٢ / ٢٠٠) وتعقبه وقال: بأن أحمد بن بشير من رجال الصحيح (رجال صحيح البخاري) (٢/ ٢٧/٣) ثم إنه تابعه سعيد بن سليمان عن عيسى بن ميمون به، أخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: إسناده حسن والمتن غريب، وتعقبه الذهبي في "التلخيص" بأن عيسى متهم، "المستدرك" (٢/ ٤٥٠) كتاب الدعاء، قال السيوطي في "التعقبات" ص ٣٧: قلت: وأخرجه الطبراني في "الأوسط"، وقيال الهيشمي في "المجمع" (١/ ١٨٢): إسناده حسن والله أعلم، وينظر "الضعيفة" في "الإسط"، والحديث له أصل وارتقى عن أن يكون موضوعًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) وفي ع ، ي "قال المصنف".

ويحيى بن مَعين: أحمد بن بشير مَتْرُوك، (١) قال الفَلاّسُ والنسائى: وكذلك عيسى بن مَيْمُون. (٢)

### ऋग अर भ

## ٤١ - باب إكرام الأشياخ

(٣٨١) أنبأنا أبو منصور (٣) القزار قال: أنبأنا أبو بكر بن ثابت قال: أنبأنا أبو نُعيم الحافظ قال: حدثنا بكر بن أحمد بن مَحْمِي الـواسطي، قال: حدثنا يعقوب بن تحية، قال: حدثنا يزيد بن هارُون، عن حُميد، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من أكْرَمَ ذَا سِنْ في الإسلام، كَأَنّه قَدْ أكْرَمَ نُوحًا، (٤) ومن أكْرَم نُوحًا في قومه فقد أكرم الله عز وجل (٥)

قال مؤلّفه: (٦) هذا حسديث لا يصح عن رسسول الله ﷺ وبكُر ويعقرب مجهولان. (٧)

<sup>(</sup>١) "كتاب الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١/ ٦٦/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر نفس المصدر (٢/ ٢٤٣/ ٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا القزاز".

<sup>(</sup>٤) وفي "تاريخ بغداد" وفي ي زيادة: "في قومه".

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخ بغداد" (٧٥٨٨/٢٨٨/١٤) ترجمة يعقوب بن إسحاق بن تحسية . وأورده السميسوطي في "اللآلئ" (١٤٨١-١٤٩) وتعسقسه، وابن عسراق في "السنزيه" (١٢/١-١٧٦/١) وتعقبه وقال: قال الذهبي: ويعقوب بن إسحاق بن تحية هو المتهم به بهذا الحديث وقول ابن الجوزي: إنه وبكر بن أحسمد مجهولان ممنوع، فقمد ترجمهما الخطيب في "تاريخه" قلت (القائل ابن عرّاق): ورأيت بخط الحافظ ابن حجم على حاشية "مختصر الموضوعات" لابن درباس ما نصة: بكر ليس بمجهول العين، فقد روى عنه الحافظ أبو نعيم والحافظ أبو يعلي الواسطي، ولم أر من تكلّم فيه بجرح ولا تعميل. وقال الشوكاني في "الفواشد" ١٤٨٧: وفي إسناده بكر بن أحمد الواسطي شيخ، روى عنه أبو نعيم، وليس بمجهول، وقال ابن حجر في "اللسان" (٢٤٦/٤): وهذا الرجل لم يكن من أهل الحديث، وإنما جميع ما سمعه ثلاثة أحاديث سمعها منه جماعة. انتهى. وهذا روى عن يعقوب بن إسحاق بن تحيّة وهو المتهم بهذا الحديث كما قال الذهبي في "الميزان" (٤٨/٤٤).

<sup>(</sup>٦) وفي ع ، س "المصنف".

<sup>(</sup>٧) ينظر "كتاب الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١٤٨/١٥).

(١٣٨/ب) حديث / آخر: أنبأنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم البُستي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد السعدي قال: حدثنا صَخْرُ بن محمد الحاجبي، عن الليث بن سَعْد، عن الزُهْري، عن أنس بن مالك، عن النبي عَيِّلِيَّ قال: «بَجَلُوا المَشَايِخ، فإنّ تَبْجِيلً المَشَايخ من تَبْجيلِ اللهِ». (١)

قال ابن حبّان: لا تحلُّ الرواية عن صَخْرٍ، (٢) قال ابن عديّ: عامّة ما يَرُويه مُنْكرٌ، أو من موضوعاته. (٣)

(٣٨٣) حديث آخر: أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا الجسوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن سنفيان، قال: حدثنا عبدالعزيز بن سلام قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن بَدْر بن الخليل، عن مسلم بن عَطّية الفُقَيْمِيّ، (٤) عن عَطَاء، عن ابن عُمر قال: قال رسول الله الخليل، عن مسلم بن عَطّية الفُقَيْمِيّ، (٤) عن عَطَاء، عن ابن عُمر قال: قال رسول الله على العبد إكرام ذي الشيبة المسلم ورعاية القُرآن لِمَن استَرْعاه». (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن حبّان في "المجروحين" (٢٧٨/١) ترجمة صخر بن محمد الحاجبي، كما أخرجه ابن عدي في "الكامل" (١٤١٣/٤) وقال ابن عدي: وهذا حديث موضوع على الليث بن سعد، وأهل مرو مجمعين على ضعف صخر وإسقاطه وهذا ما عرفته من غيره. وقال الألباني في "الضعيفة" (٨٢٤): وأخرجه ابن منده في "تاريخ أصبهان" (ق ٢/٣٥) عن صخر بن محمد، ومن هذا الوجه رواه لاحق بن محمد الإسكاف في "شيوخه"(١١٥/١) قلت: وهذا إسناد موضوع آفته صخر. وأخرجه الخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (١/ ٢٧٠/ ٢٨٨). وقال الذهبي في "الترتيب" ١٩١: صخر بن محمد كذّاب، وكذا قبال الشيوطي في "اللالئ" (١/١٤٩)، وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٠٧). فالحديث موضوع بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "و قال".

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق ذكره.

<sup>(</sup>٤) وفي ح "الفقمي" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) وفي ح زيادة لفظة الجلالة "استسرعاه الله" أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن حبان البُستي في "المجروحين" (٥/ ٨-٩) ترجمة مسلم بن عطية الفقيمي ولفظه: " إن من حَقّ جَلال الله على العبّد إكرام ذي الشيّبة المسلم ورعاية القر ن لمن استرعاه إياه وطاعة الإمام القاسط » وأورده السيوطي في " اللالئ " (١/ ١٥٠) وتعقبه وابن عراق في "النتزيه" (١/ ٢٠٧/ ٧) وتعقبه وقال بأن سملم بن عطية هذا ذكره ابن حبّان في "الثقات" (١/ ٢٠٤)، وحديثه هذا أخرجه البخاري في "تاريخه"، والبيهقي في "الشعب"، وقال ابن حمجر في "تخريج أحاديث الرافعي" لم يصب ابن حبّان ولا ابن الجسوزي في قولهما لا أصل لهذا الحديث، بل =

قال مؤلفه: فهذا حديثٌ لا يصحّ عن رسول الله ﷺ. قال ابن حبان: مُسلم بن عطيّة يَنْفَرِدُ عن الشقات بما لا يُشبه حديث الاثبات، إذا نظر المُتَبحَّر في روايته عن الثقات علم أنها مَعْمُولة. (١) قال الدارقطني /: هذا الرجل هو سلم لا مُسلم. (٢) (١/١٣٩)

- حديث آخر: رَوَى عبد الرحيم بسن حبيب الفاريابي، عن ابن عُيينة عن أبي الزُبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «مِنْ إجلالِ الله (٣) إكرامُ ذِي الشّيبَة المُسْلم». (٤)

قال مؤلفه: (٥) وهذا لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال ابن حبّان: لا أصل له من كلام رسول الله، ولا حدّث به جابر، ولا أبوالزبير، ولا ابن عُيينَة، وعبد الرحيم كان يضع الحديث على الثقات ، ولعلّه قَدْ وَضَعَ أكثر من خمسمائة على رسول الله ﷺ. (٦) وقال يحيى: عبد الرحيم ليس بشئ. (٧)

<sup>=</sup> له الاصل الاصيل من حديث أبي مُوسى الاشعري بهذا اللفظ عند أبي داود بسند حسن (سنن أبي داود كتاب الادب (٤٠) باب في تنزيل الناس مناولهم (٢٠) حديث ٤٨٤٣) "إن من إجلال الله: إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المُقْسِط قال المنذري في "مختصره" (٧/ ١٩١): أبو كنانة هذا -هو القرشي - ذكر غير واحد أنه سمع من أبي موسى الاشعسري. وقال السيوطي في "التعقبات ": قلت: حديث ابن عمر اخرجه البخاري في "تاريخه" والبيهقي في "الشعب"، وحديث جابر أخرجه البيهقي من طريق أخرى ليس فيها عبد الرحيم، وأخرجه أيضًا من طريق ثالث عن جابر، ومن طريق ثانية عن ابن عمر لكنها موقوفة، وقال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي": واللوم فيه على ابن الجوزي أكثر لأنه خرج على الأبواب. انتهى. قلت: وقد ورد أيضًا من حديث أبي هريرة وأبي أمامة وطلحة بن عسيد الله أخرجه ما البيهقي في "الشعب" وابن عباس أخرجه ابن عساكر في "تاريخه" ومن مرسل قتادة أخرجه ابن الضريس في "فضائل القرآن" انتهى. فالحديث حسن وليس بموضوع.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ذكره.

<sup>(</sup>٢) "كتاب الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٣/١١٨/١١٨).

<sup>(</sup>٣)و في ح زيادة "عزّ وجلّ".

<sup>(</sup>٤)أخرَجه ابن حبان "المجروحين" (٢/ ١٦٢) في ترجمة عبد الرحيم بن حَبيب. والحديث من حديث ابي موسى بهذا اللفظ عند أبي داود بإسناد حسن كما سبق في (٣٧٥).

<sup>(</sup>٥)و في ع "فقال المصنف".

<sup>(</sup>٦)في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧)ينظر في "الضعــفاء والمتروكين" لابن الجــوزي (٢/٢٠/١/٢١) وتعقّبه الســيوطي في "اللاّلئ" (١/ ١٥٠) وامن عراق في "التنزيه" (١/٢٠٧/١).

(٣٨٤) حديث آخر: أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم، قال: حدثنا علي بن أحمد (١) بن حاتم، قال: حدثنا علي بن أحمد (١) بن محمد القيرواني قال: حدثنا عبد الله بن عُمر بن غانم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي عليه قال: «الشيْخُ في بَيْتِهِ كالنّبي في قَوْمِهِ». (٣)

قال ابن حبّان: ابن غانِم يَرْوِي عن مالك ما لم يُحدّث به قَطُّ، لا يَحِلُّ ذكره في الكُتب إلاّ على سبيل الاعتبار.

※ ※ ※

## ٤٢ - باب خَلْق النَّخْلة من طِين آدم

فيه (٤) عن عليّ، وابن عمر (٥)

(٣٨٥) أما حديث علي رضي الله عنه، قال: حدثنا محمد بن عبد الباقي بن (٣٨٥) أحمد قال: أنبأنا أبو نُعَيْم أحمد بن عبدالله قال: حدثنا أبوبكر الآجُري قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحُلُواني قال: حدثنا شَيْبَانُ بن

<sup>(</sup>١) وفي "المجروحين": "محمد" بدل "أحمد".

<sup>(</sup>٢) وفي ح و"اللآلئ" "عُمر" بدل "عثمان" وهو مصحف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن حبّان في "المجروحين" (٣٩/٢) ترجمة عبد الله بن عمر بن غانم. وأورده السيبوطي في "اللذّلي" (١/٣٠٢-١٥٤) وتعقبه، وأورده ابن عراق في "التنايه" (١/٣٠٢-٢٧): وتعقبه وقال: عبد الله بن غانم روى له أبو داود، وقال الذهبي في "الكاشف" (٢/ ٢٩٠٦/١٠٠): مستقيم الحديث، وقال ابن حجر في "التقريب" ص ٣١٥ (٣٤٩٢) وثقه ابن يونس وغيره ولم يعرفه أبو حاتم وأفرط في تنضعيفه؛ وقال العراقي في تخريج الإحياء: والحديث باطل وكنذا قال الذهبي في "الميزان" (٢/٤٦٤/ ١٤٤٠): لعلّه الآفة في الخبر من عشمان صاحبه. وقال السخاوي في "المقاصد" ص ٢٥٧ (٩٠٦): وبه جزم شيخنا (يعنبي ابن حجر) ومن قبله ابن تيمية وقال ابن حجر: إنه ليس من كلام رسول الله على المقاله المناه العلم. وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" و١٦٠؛ وأصح من هذا كله "ما أكدم شاب شيخًا لسنة إلا قبض الله له في سنه من يُكرمه" رواه الترمذي وحسنه انتهى، وينظر "الكشف" ١٥٧١، و"المفوائد" ٨٨٤. فالحديث موضوع والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وفي ع "قال المصنف".

<sup>(</sup>٥) وفي ع "علي عليه السلام، وابن عمر رضي الله عنهما".

فَرُّوخ قال: حدثنا مَسْرُورُ بن سَعِيد التسميمي، عن الأوْزاعِي، عن عُرْوة بن رُويْم اللّخْمِيّ، عن علي عليه السّلام قال: قال رسول الله ﷺ: «أَكْرِمُوا عَمْتَكُمْ النّخْلَةَ فإنّها خُلِقَتْ من فَضْلَة طينَة آدم، وليس من الشّجر شَجَرةٌ أكرمَ على الله من شَجَرة ولكت تَحْتَهَا مريمُ بنت عِمْران، فأطغِمُوا نِسَاءَكُمْ الولّدَ الرّطَب، فإن لم يكُنْ رُطَبًا فتَمْرًا». (١)

(٣٨٦) وأما حديث ابن عمر، ، فأنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا إسماعيل ابن مسعدة قال: أنبأنا حمرة بن يوسف، قال أنبأنا أبو أحمد بن عدي قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن علي قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن مُجَاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «أَحْسِنُوا إلى عمرة كم النّخُلة، فإنّ الله خَلَق آدم، فَفَضُلُ من طينته، فَخَلَقَ منها النّخُلة». (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق أبي نعيم في "الحلية" (١٢٣/١) في ترجمة عُروة بن رُويَم (٣٥١) وفيه زيادة "أبيكم "وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي عن عروة، تفرد به مَسْرُور بن سعيد. و أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢٤٢٤/٦) عن مسرور بن سعيد به، وفيه "فإنها خلقت من الطين الذي خُلق منه آدم، ليس من الشجر (من) يلقح غيرها. . فإن لم يكن الرطب فالتمر، وهي الشجرة التي تُزَلَّت تحتها مريم بنت عمران" قال ابن عدى: وهذا حديث عن الأوزاعي منكر، وعروة بن رُويم عن علي ليس بالمتصل ومسرور بن سعيد غير معروف، لم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث، و قال الألباني: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" والباغندي في "حديث شيبان" وغيره، (١/١٠) وعنه ابن عساكر (٢/٩٠٣) وأبو نعيم في "الطب" (٢/٣٢/٢) و "الحلية " (٢/٣٢/١)، والسياق له، وحديث أبي سعيد الحدري ضعيف جداً فلا يصلح شاهداً اتفاقًا، وأما الشاهد الآخر وهو الحديث الذي بعده (٣٨٠) وإسناده ضعيف جداً فالحديث موضوع وينظر "ضعيف الجامع الصغير" ١٣٣٤، "المقاصد الحسنة " ١٥١، و"كشف الخفاء" ٥١١، «الضعيفة» ٢٦٣. فالحديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ان الجوزي من طريق ابن عدى في "الكامل" (٧/ ٥٧) وفيه "أفضله" بدل بفضل. وقال ابن عدى: وهذان الجديثان بإسناديهما موضوعان، ولا أشك أن جعفر وضعهما. وأورده السيوطي في "اللآلئ" (١/ ١٥٥) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٠ ٩/ ٧) وتعقباه بأن حديث علي أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" وقد التنزم فيه أصح ما ورد، ولأوله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"، ولآخره شاهد من حديث أبي أمامة، أخرجه ابن السُني وأبو نعيم كلاهما في "الطب" بإسناد على شرط مسلم، كما أخرجه أبو نعيم في "الطب" ممن حديث أبي هريرة موفوعًا "ما للنساء عندي شفاء مثل الرحل، ولا للمريض مثل العسل"، وأخرج وكيم في الغرر هذا من حديث عائشة، لكنه من طريق أصرم بن حوشب. وقال الزرقاني في "مختصر المقاصد": ضعيف، وكذلك الألباني في "الضعيف الجامع الصغير" ١٣٣٤ و"الضعيفة " ٢٦٣ يُنظر "التعقبات" ص ٣٣، قال الآلباني موضوع، وقال محمد بن الصديق الغماري في "المغيرة" ص ٣٤ قلت: الأصل في هذا نقول: نقلت عن كتب الإسرائيليات، رفعها الكذّابون. انتهى. فالحديث ضعيف جدا والله أعلم.

قال مؤلّف الكتاب: هذا حديث لا يصحّ عن رسول الله ﷺ. أما حديث عليّ عَلَيْهِ السّلام، فـتـفـرّد به مَسْرُورٌ، قـال ابن عـديّ: مَسْرُورٌ غَيْرُ مَعْرُوف، وهو مُنكر الحديث. (١)

و قــال ابن حبّان: يَرُوي عن الأوزاعي المناكــيــر التي لا يجوز الاحــتجــاج بِمَنُ يَرُويها، ومنها هذا الحديث. (٢)

(1/1٤٠) وأما حديث ابن عمر، فقال ابن عدي: / كنا نَتَهم جعفر بن أحمد بن علي بن بيان بوضع الأحاديث، بل نَتَيَقّنُ ذلك، قال: ولا أشُكُ أنّ جَعْفَرًا وضع هذا الحديث. (٣)

#### \* \* \*

## ٤٣ - باب ما رُكّب في الطّباع

(٣٨٧) أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: حدّثنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن الحُسين الهَمَذَانِي قال: حدثنا الدارقطني قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الصلّحي (٤) قال: حدثنا أبو فَرُوة يزيد بن محمد السرّهاوي قال: حدثني أبي قال: حدثنا طلحة بن يزيد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ «الحَسَدُ عَشَرَةُ أَجْزَاء، تسعة (٢) في العرب وواحد في الناس، والحَيَاءُ عشرة أجزاء، تسعة (٧) في النساء وواحد في الناس، ولولا ذلك ما قوي الرجال على النساء، والحدة، والعُلُو، وقِلَة الوَفَاء، عشرة أجزاء: تسعة (٨) في

<sup>(</sup>١) انظر، "الكامل" (٦/ ٢٤٢٤) وقال الذهبي في "الترتيب" ٧ ب ومسرور واه وفي ع "ليس معروف".

<sup>(</sup>٢)"المجروحين" (٣/ ١٤–٤٥).

<sup>(</sup>٣) "الكامل " (٢/ ٧٨٥).

<sup>(</sup>٤) وفي ي "الطلحي" وهو تصحيف. وانظر الأنساب (٨/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٥) وفي ع "حدثني أبو طلحة بن يزيد" بدل "أبي".

<sup>(</sup>٦) وفي ح "التسعة" بدل "تسعة".

<sup>(</sup>٧) وفي ع "فتسعة أجزاء" وفي ح "فتسعة في النساء".

<sup>(</sup>٨) وفي ف "فتسعة في برير".

بَرْبَر وواحدٌ في الناس، والبُخْلُ عشرةُ أجزاء: فتسْعة في فارس وواحد في الناس».(١) قال مؤلفه: (٢) هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ تَفَرَّدَ به طلحة بن يَزيد، قال البخاري: منكر الحديث، (٣) وقال النسائي: متروك الحديث. (٤) وقال مؤلفه:

[وأما أبو فَرُودَ] (٥) فقال / يحيى: ليس بشئ (٦) وقال النسائي، (٧) و أبو الفتح: (٨) (١٤٠ /ب) متروك الحديث.

# £ 4 - باب ذكر المُسُوخ (٩)

(٣٨٨) أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أنبأنا أحمد بن الحسين بن قُريش قال: حدثنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح قال: حدثنا عمر بن [أحمد](١٠) قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال: حدثنا على بن جعفر بن محمد، عن مغیث (۱۱) مولی جعفر بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن جدّه، عن

<sup>(</sup>١) أخسرجه ابن الجسوزي من طريق الدارقطني في "الأفسراد" من حديث أنس، وأورده السيسوطي في "اللآلئ" (١/ ١٥٦) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٦/ ٢٦)ووافقا ابن الجوزي في الوضع. وينظر: "فردوس الأخبار"

<sup>(</sup>٢) وفي عكح ٢ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٣) ينظر "الضعفاء الصغير" ص١٢٥ (١٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر "الضعفاء والمتروكين" للنسائي ص ٦٠ وفي ي "قال المصنف قلت".

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل "قلت رواه" وفيــه نقص، نقلناه من ح ، ع ، ي. وأبو فروة يزيد بن محــمد بن يزيد بن سنان الرهاوي روى عن أبيه كما في "الجرح والتعديل" (٩/ ٢٨٨/ ١٣٣١).

<sup>(</sup>٦) كما في "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٣/٨٠/ ٣٧٨٦).

<sup>(</sup>٧) في "الضعفاء" للنسائي ص ١١٢ (٦٥٠).

<sup>(</sup>٨) وفي ع ، ي "أبو الفتح الأزدي".

<sup>(</sup>٩) مسْحٌ ومَسيخٌ جمعه مُسُوخٌ: وهو المُشَوَّهُ الحُلْقَةَ.

<sup>(</sup>١٠) وَفَي الأَصَل ، ي "محمد" صححناه من النسخ الأخرى. وهو: ابن شاهين عمر بن أحمــد بن عثمان بن

<sup>(</sup>١١) وفي ح ، ي "معتب" بدل "مغيث"، قال الذهبي في "الميزان" (٨٦٩٨/١٥٨/٤): مغيث مولى جعفر بن محمد ضعفه الساجي، إنما هو معـتب، قيّده الدارقطني، وعبد الغني بالمهملة ثم المثناة المثقلة ثم الموحدة. قال أبو الفتح الأزدى: كذاب وله حديث باطل ت: ٨٦٥٠.

قال عبد الله بن سليمان: الوَطُواطُ الذي يَطِيرُ، والدُّعْمُوصُ الطَّيطُوَى. (٩)

<sup>(</sup>١) وفي ع "رضي الله عنه".

 <sup>(</sup>۲) أي الحُفّاشُ.

<sup>(</sup>٣) الدُّعْمُوص: دُويبة أو دودة سوداء تكون في العُذران إذا نشت.

<sup>(</sup>٤) وفي ح ، ي ، "الترتيب" (جيارًا) بدل "جبانًا".

 <sup>(</sup>۵) وفي ح "و أشد تكذيبًا" بدل "أشده".

<sup>(</sup>٦) وهو كل مُعُوّجُ الرأس كالصُولجان، وكذا العَصَا المُعَوجَة.

<sup>(</sup>٧) العَشَّارِ: وهو الذي يقبض عُشر أموال الناس.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن شاهين، وأورده السيوطي في "اللآلئ" (١٥٧١-١٥٨)، وابن عراق في "اللآلئ" (٢٧/١٧٧/١)، وابن عراق في "التنزيه" (٢٧/١٧٧/١) وقال: قد تابع أبو ضمرة أنس بن عياض مغيث مولى جمعفر الصادق، وناهيك به ثقة؛ أخرجه الزبير بن بكار في "الموفقيات"، والله أعلم. وفي "الترتيب" ٧ب: في سنده مغيث، عن مولاه جعفر الصادق كمذبه الأزدي. وفي "الفوائد" ص ٤٩١: هو موضوع آفته: مغيث، وقد أخرجه ابن مردويه من طريقه.

<sup>(</sup>٩) الطيطوى: هو جنس طير من طوال الساق والمناقير وفصيلة دجـاجيات الأرض تعيش حول المياه، تقتات الدود والحشوات. القاموس.

قال مؤلفه: (١) هذا حديث موضوعٌ على رسول الله ﷺ، وما وَضَعَهُ إلا مُلْحِدٌ يَقْصِدُ (٢) وَهُنَ الشريعة بنسبة مثل هذا إلى الرسول ﷺ، أو مُسْتَهِينٌ بالدين لا يبالي مَا فعل. والمتهم به مغيث. (٣) قال أبو الفتح الأزدي: مغيث كذّاب، لا يساوي شيئًا، روى حديث المُسُوخ، وهو حديث مُنْكَرٌ.

قال مُؤلِّفُ الكتاب: (٤) قُلتُ: وحديث أم حبيبة الصحيح في المُسُوخ، وإنّه ما مَسَخَ اللهُ عزّ وجل شيئًا، فجعل له نَسُلا<sup>(٥)</sup> يَرُدّ هذا.

(٣٨٩) حديث / آخر: أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد (٢) قال: أنبأنا أبو (١٤١) بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أنبأنا الحسن بن أبي بكر قال: أنبأنا أبو سَهُل أحمد ابن محمد بن زياد قال: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال: حدثنا سُنَيدُ بن داود قال: حدثنا الفَرَج بن فسضالَة، عن مُعاوية بن صالح، عن نافع قال: سافرتُ مع ابن عُمر فلما كان آخر الليل قال: يا نافع، طَلَعَت الحَمْراءُ وقلتُ: لا، مَرتَيْن أو ثلاثًا، ثم مطيعً قلتُ: قد طلعَت، قال: لا مرحبًا بها، ولا أهلاً، قلتُ: سُبْحان الله! نجم سامع مطيعً! قال: ما قلتُ إلا ما سمعت من رسول الله عليه، أو قال: قال رسول الله قال: إن الملاثكة قالتُ: يا ربّ كيف صَبْرُكَ على بَني آدم في الخَطَايا والذُنُوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم، قالوا: لو كُنّا مكانهم ما عَصَيْناك. قال: فاختارُوا مَلكَيْن منكمُ فلم يألُوا أن يختاروا، فاختاروا هارُوتَ ومارُوتَ، فنزكا، فالقي الله عليهما الشبق؟ (٧) قال: الشهوة، قال: فَنزَلا، فجاءَتْ امرأةٌ يقال لها الرُهرة فوقَعَتْ في قُلُوبهما، فجعل كلُّ واحد منهما يُخفي عن صاحبه ما في نفسه، الزُهرة فوقَعَتْ في قُلُوبهما، فجعل كلُّ واحد منهما يُخفي عن صاحبه ما في نفسه،

<sup>(</sup>١) وفي ي "المصنف".

 <sup>(</sup>۲) وفي ح "قَصَدَ" بدل "يقصد".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "متعب" بدل "مغيث" وسبقت الإشارة إلى قول الدارقطني وعبد الغني.

<sup>(</sup>٤) وفي ح ، ع ، ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٥) طرف حديث أم حبيبة في مسلم كـتاب القدر (٤٦) باب ٧ حديث ٣٣، (٣/ ٢٠٥١) "فقال رجل: يا رسول الله! القردة والخنازير هي مما مُسخ؟ فقال: إن الله عزّ وجلّ لم يُهلُكُ قومًا أو يعذّب قومًا، فجعل لهم نَسْلاً، وإنّ القردة والخنازير كانوا قبل ذلك فالحديث باطل وظهر بطلانه بحديث مسلم.

<sup>(</sup>٦) وفي ع زيادة "القزّاز".

<sup>(</sup>٧) شَبِقَ الذَكرُ من الحيوان: يَشْبَقُ شَبَقًا: اشتدت شهوته للأنثى. المعجم الوسيط.

فرجع إليها أحدهُما ثم جاء الآخر فقال: هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: العم، فَطَلَبَاهَا نَفْسَهَا فقالت: لا أمكّنكما / حتى تُعلّماني الاسم الأعظم الذي تعرُجان به إلى السماء، وتَهْبِطَان، فأبَيا، ثم سالاها أيضًا فأبَتْ، ففعلا، فلما استطيرت طَمَسَهَا(۱) الله كوْكبًا، فقطع أَجْنحتها، (۲) ثم سألا التَّوبَة من ربّهما، فخيرهما فقال: إن شئتُما رَدَدتُكما إلى ما كُنتما عليه، فإذا كان يوم القيامة عنبتكما، وإن شئتُما عذبتكما في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة ردَدتكما إلى ما كُنتُما عليه. فقال أحدَهما لصاحبه: إن عذاب الدنيا ينقطع ويَزُولُ، فاختارا عَذَابَ الدنيا على عذاب الآخرة، فأوحى الله إليهما أن اثنيا بَابِلَ، فانطَلَقا إلى بابل فخسف بهما، فهما مَنْكُوسان بَيْنَ السماء والأرض مُعَذبان إلى يوم القيامة»(۳) قال مؤلفه: هذا حديث لا يصح ، والفَرَجُ السماء والأرض مُعَذبان إلى يوم القيامة»(۳) قال مؤلفه: هذا حديث لا يصح ، والفَرَجُ

<sup>(</sup>١) وفي ح ، و "الترتيب": "مسخها الله" بدل "طمسها"

<sup>(</sup>٢) وفي ح أجنحتيها \* بدل \*أجنحتها \*.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخ بغـداد" (٨/ ٤٢/٨) وفيه: سأل الآجري أبا داود عن سنيد بن داود فقال: لم يكن بذاك، كان ينزل الشغر، وذكر عن النسائسي أنه قال: الحسين بن داود يعنى -سُنيَّدًا- ليس بثقة، قلت (القائل الخطيب): لا أعلم أي شئ غصصوا على سنيد، وقد رأيت الأكابر من أهل العلم رووا عنه، واحتسجوا به، ولم أسمع عنهم إلاّ الخمير، وقد كان سُنيْد لــه معرفة بالحـــديث، وضبط له، وذكره أبو حاتم الرازي في جملة شيوخه الذين روى عنهم وقــال: بغدادي صدوق. وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، قال ابن حجر في "القول المسدد" ص ٤٩ الحديث الثامن: وبين سياق معاوية بن صالح وسياق زهير تفاوت، وقد أخرجه من طريق زهير بن محمــد أيضًا أبو حاتم بن حبّان في "صحيحه" وله طرق كثيرة جمعتُها في جزء مفرد، يكاد الواقف عليه أن يقطع بوقوع هذه القصة لكثرة الطرق الواردة فيها وقوة مخارجها والله أعلم. ويقــول السيوطي في "اللَّالئ" (١/٩٥١) وقــد جمـعتُ أنا طرقها في "التــفسيــر المسند" وفي "التفــــيــر المأثور" (الدرّ المنثور ١/ ٢٣٨−٢٠٠) في تفــــير قــوله تعالى: ﴿هاروت ومـــاروت﴾ فجــاءت نيفًا وعشمرين طريقًا ما بين مرفوع ومـوقوف، ولحديث ابن عــمر بخصوصــه طرق متعــددة من رواية نافع وسالم ومجاهد وسـعيد بن جبــير، وورد من رواية علي وابن عبّاس، وابن مـــعود، وعائشة وغــيرهم والله أعـلم. ينظر: "التعقبات" ص ٦٠؛ ولكن قال ناصر الدين الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" حديث ١٧٠: باطل مرفوعًا، أخــرجه أحمد (٢/ ١٣٤)؛و عــبد بن حميد في "المنتــخب" ق (٨٦/١)، وابن أبي الدنيا في "العقـوبات" (ق ٧٥/ ٢)، وابن السني في "عمل اليـوم والليلة" من طريق زهير بن مـحمــد عن موسى بن جُبير عن نافع عن ابن عــمر، ومن هذا الوجه رواه ابن حبّان في "صــحيحه" (٨/ ٢٢)؛ وقال ابن كــثير في "تفسيره" (١/ ١٩٨) في تفسير سورة البقرة آية ١٠٢: وهذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا هو الانصاري وهو مستور الحال وقد تفرد به عن نافع وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عــمر عن كعب الأحبار، لا عن النبي ﷺ، كمــا قال عبد الرزاق في "تفسيره" عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم، عن ابن عمر، عن كعب الأحبار قال: ذكرت الملائكة =

ابن فَضَالة قد ضعّف يحيى، وقال ابن حبّان: يقلب الأسانيد، ويلزَقُ المُتُونَ الواهية بالأسانيد الصحيحة، لا يحلّ الاحتجاجُ به، (١) وأما سُنيد فقد ضعّفه أبو داود، وقال النسائي: ليس بثقة. (٢)

(۳۹۰) حديث آخر: أنبأنا هبة الله بن أحمد الحريسري قال: أنبأنا محمد ابن علي ابن الفتح قال: حدثنا الدارقطني قال: حدثنا أبو الأسود عُبيَّد الله بن موسى / (۱۶۲/ب) القاضي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن أبي عبد الله الشيرازي قال: حدثنا بكر بن بكّار قال: حدثنا إبراهيم بن يزيد قال: حدثنا عَمْرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن السائب قال: سمعتُ ابن عمر يقول: «لَمَّا طَلَعَ سُهَيْلٌ قال: هذا سُهَيْل كان عُشَارًا من عشّاري اليَمَن، يَظْلِمُهُم ويَغْشِمُهُمْ، فَمَسَخَهُ اللهُ شِهابًا فجعله حيث تَرَوْنَ»(٣)

قال مؤلّفه: (٤) وقد رَواهُ عثمان بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن يزيد، عن عَمْرو ابن دينار أنه صَحِبَ ابن عُمسر فلمّا طَلَعَ سُهَيْلٌ قسال: لَعَنَ الله سُهَيْلًا، فسإني

<sup>=</sup> أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب فقيل لهم: اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت إلخ. رواه أبن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري به، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل. وقال الألباني: وعلق عليه الشيخ رشيد رضا بقوله: من المحقق أن هذه القصة لم تذكر في كتبهم المقدسة، فإن لم تكن وضعت في زمن روايتها فهي من كتبهم الحرافية، ورحم الله ابن كشير الذي بيّن لنا أن الحكاية خرافة إسرائيلية وأن الحديث المرفوع لم يشبت. قلت: وقد استنكره جماعة من الأثمة المتقدمين، فقد روى حنبل الحديث من طريق أحمد ثم قال: قال الإمام أحمد: هذا منكر، وإنما يُروى عن كعب؛ ذكره في "منتخب ابن قدامة" (٢١٣/١١) وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٢/ ٢٩- ٧٠): سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث منكر، ومما يؤيد بطلان رفع الحديث من طريق ابن عصر أن سعيد بن جبير ومجاهدًا روياه عن ابن عمر موقوفًا عليه "الدر المنثور" عن أبيه ثم وصف الملكين بأنها عصا الله بأنواع من المعاصى على خلاف وصف الله لعموم ملائكته وقد رويت فيتنة الملكين في أحديث أخرى شلائة سياتي الكلام عليه. السلسلة (٢٠٧١) وذكسره المنذي في "الترغيب" وقال: إن الصحيح وقفه على كعب، وتبعه البيهقي فقال: الصحيح أنه من قول كعب رضي الله علمه. وينظر: «كشف الحفاء» (٢١٧) و"التذكرة" (ص ٢٠٠)، و"الفوائد" ص (٤٩١)).

<sup>(</sup>١) وينظر: "كتاب المجروحين" (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) الميزان (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق الدارقطني في "الأفراد".

<sup>(</sup>٤) وفي ع "قال المصنف".

سمعت (١) النبي ﷺ يقول: «كان عشّارًا باليمن يَظْلِمُهُمْ ويَغْصِبُهُم أموالَهم فَمَسَخَهُ الله عزّ وجلّ شِهَابًا».(٢)

وقد روى مُبشّر بن عُبَيْد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عُمر، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ سُهَيْلاً كان جَبَّارًا، (٣) ظَلُومًا، فَمَسَخَهُ اللهُ شِهابًا».(٤)

و<sup>(٥)</sup> هذا الحديث لا يَصِحُّ، لا مَوْقُوفًا ولا مَرْفُوعًا. قال الدارقطني: تفرد به إبراهيم بن يزيد الخُوزي عن عَمرو بن دينار، قال يحيى بن مَعين: إبراهيم ليس بشئ، وقال مرّة: ليس بثقة. (١) وقال النسائيُّ: متروك الحديث. (٧) وأما بكر بن بكّار فقال (١/١٤٣) يحيى: ليس بشئ، (٨) وقال/ ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاجُ بعثمان بن عبد الرحمن. (٩) وأما مُبَشَر، فقال أحمد بن حَنْبل: كان يضع الحديث. (١٠)

(٣٩١) حديث آخر: أنبأنا ابن خيرون قال: أنبأنا الجوهري، عن الدارقطني قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن نوح الجنديسابوري قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو حُذَيفة موسى بن مسعُود قال: حدثنا سُفيان

<sup>(</sup>١) وفي ع "سمعت رسول الله ﷺ".

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن السنّى في "عمل اليوم والليلة" ص ٢٤٣ (٢٥٧) وزاد "فعلقه حيث ترونه" ذكر الحديث الذهبي في "الميزان" (٧٠٥٢/٤٣٣/٣) من طريق ابن راهويه عن بقية عن مبشر بن عُبيد، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به، وجعله من مناكير مبشر بن عُبيد. وقال الذهبي في "الترتيب" ١٨: إبراهيم: متروك أهـ.

<sup>(</sup>٣) وفي ح ، ي "كان عشارًا" بدل "جبّارًا وكذلك في "الْكَامُل" عَشَّارًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عــدي في "الكامل" (٢/ ٢٤١١) وقال ابن عدي: وهذا الحديث عن زيد بن أســلم عن ابن عمر يرويه مبشّر عنه غير محفوظ. وينظر "المجروحين" (١/ ١٠٠-١).

<sup>(</sup>٥) وفي ع "قيال المصنف: وهذا" وفي ي "و هذا حديث" وأورد الحيديث السيبوطي في "اللآلئ" (١/ ١٦٠) وتعقب فقال: "الحوزي روى له الترصذي وابن ماجه، وقال ابن عدي يكتب حيديثه، وبكر بن بكار قال أبو عاصم النبيل ثقة، في الحديث ضعيف لا موضوع، وحديث علي الآتي شياهد له "، بل الحديث موضوع، يُراجع تحقيق الشيخين المعلمي وعبد الوهاب عبد اللطيف في حاشية ص ٢١٣-٢١٤ من الفوائد.

<sup>(</sup>٦) ينظر: "المجروحين" (١/ ١٠١) و"الميزان" (١/ ٧٥٪ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) "الضعفاء والمتروكين" ص ١٣ (١٤).

<sup>(</sup>٨) "الميزان" (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٩) ينظر ۗ "المجروحين" (٢/ ٩٨) وهو الوقّاص الزُهري، وينظر كذلك "الميزان" (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>١٠) ينظر: "كتاب العلل ومعرفة الرجال" (٢٥٤٨/٢٣/١) و(٢١٠٤/٤٠١).

الثّوري، عن [جابر](١) عن أبي الطُفيل، عن علي (٢) ولا أُراهُ إلاّ رفعه إلى النبي ﷺ قال: «لَعَن الله سُهَيْلاً، ثَلاَثَ مَرّات، فقيل له، فقال: إنه كان عشّارًا، يَبْخَسُ الناس في الأرض بالظُلْم، فمَسَخَهُ اللهُ شهَابًا». (٣)

و<sup>(3)</sup> قد رواه وكيع عن الثَّوْرِيّ موقُوفًا بغير شكّ، وهو الصحيح. و هذا<sup>(ه)</sup> الحديث لا يصح لأن مَدَارَهُ على جابر الجُعْفي. قال جَرير: لا أستَحلُّ أَنْ أَرْوِى عنه، (٦) وقال أبو حنيفة: ما رأيتُ أكْذَبَ منه. (٧) وقال يحيى بن مَعِينَ: لا يكتَب حديثُهُ. (٨)

#### \* \* \*

### ٥٥ - باب خَلْق الزّنابير من رُؤُوس الخَيْل

(٣٩٢) أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد (١٤٣/ب) السمرقندي، قال: أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الكتّاني. قال: حدثنا أبو الحسين / عبد

<sup>(</sup>١) وفي الأصل "عاصم" وهو تصحيف صححناها من ح، ع، "و عمل اليوم والليلة" لابن السني.

<sup>(</sup>٢) وفي ع "رضي الله عنه".

<sup>(</sup>٣) أورده الهيثمي في "المجمع" (٨٩/٣) وعزا تخريجه إلى الطبراني في "الكبير" وقال: فيه جابر الجُعفي وفيه كلام كثير، وقد وثقه شعبة وسفيان الثوري، وكذلك أخرجه ابن السني من طريقين في "عمل اليوم والليلة" ص ٢٤٢-٢٤٣ ح ٢٥٥، ٢٥٦ باب ما يقول إذا رأى سُهيلا، وأورده السيوطي في "اللآلئ" (١/ ١٦٠) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢١٠) وتعقباه وقالا: بأن جابراً وثقه شعبة وطائفة، وروى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه فهو يصلح شاهداً للذي قبله، وجاء أيضًا من حديث أبي الطفيل أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" وأخرج أيضًا عن ابن عمسر؛ وقال الذهبي في "الميزان" (١/ ٣٧٩-٣٨٤) وجابر الجمعفي ممتهم بالكذب وكمان يؤمن بالرجمعة ويقول: علي دابة الأرص المذكورة في القرآن؛ وقال الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" موضوع، رواه ابن السني وابن منده في "تفسيره" كما في تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٦)من طريق جابر عن أبي الطفيل عن علي، وقال الحافظ ابن كثير: لا يصح وهو منكر جداً. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٤) وفي ع ، س "قال المصنف".

<sup>(</sup>٥) وفي ح ، س "و هذا حديث".

<sup>(</sup>٦) ينظر: "الميزان" (١/ ٣٨٠/ ١٤٢٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر "المجروحين" (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر السابق.

الوهّاب بن جعفر بن علي المُيداني، قال: حدثنا محمّد بن عبد الله بن أحمد الرَّبعيُّ، قال: حدثنا عُمر بن عيسى الأصبهاني، قال: حدثنا بشران بن عبد الملك المَوْصليّ، قال: حدثنا موسى بن الحجّاج، قال: حدثنا مالك بن دينار عن الحسن عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ، قال: «خُلِقَتِ الزّنَابيرُ مِنْ رُؤُوسِ الخَيْل، وخُلِقَتِ النّحْلُ من رؤوس البقر».(١)

قال مؤلفه: (٢) هذا حديث لا يَصِحٌ عن رسول الله ﷺ وأكثرُ رجاله مجهُولُون.

### \* \* \*

## ٤٦ - باب الأمر بقتل العَنْكَبُوت

(٣٩٣) أنبأنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار قال: أنبأنا عبد الباقي بن أحمد الواعظ، قال: أنبأنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان قال: أنبأنا أبو الفتح الأزدي: قال: أنبأنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المُثنى قال: حدثنا الربيع (٣) أبو الفضل قال: حدثنا عمرو بن جميع قال: حدثنا ابن جُريج، عن عَطَاء بن أبي رباح، عن ابن عبّاس قال: «نهى رسول الله عَيْنُ عن قَتْلِ الخَطَاطِيف، وكان يأمر بقتّل العَنْكُبُوت، وكان يقال: إنها مَسْخٌ». (٤)

<sup>(</sup>١)أورده السيوطي في "اللآلئ" (١/ ١٦١)، وابن عراق في "الـتنزيه" (٢٨/١٧٨) ووافقاه في الوضع، وقال الذهبي في ترتيب الموضوعات ورق ١٨: بسند مظلم ومحمد هالك. وأقرّه الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٩٣. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٢) وفي ع "قال المصنف".

<sup>(</sup>٣) وفي ح ، ي "الربيع بن تغلب".

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن الجوزي من طريق أبي الفتح الأزدي محمد بن الحسين الموصلي في "كتابه الضعفاء". وأورده السيوطي في "اللذلئ" (١/ ١٦١) وابن عراق في "النزيه" (١/ ٧٩/٢١) وأشار إلى ضعفه، وله شاهد عند أبي داود في "مراسيله" ٣٨٤ في الصيّد، عن عباد بن إسحاق عن أبيه، وكما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣١٨/٩) كتاب الضحايا، باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب عن عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث المرادي عن النبي رسيح وكلا الروايتين منقطع، وقد روى حمزة النصيبي حديثًا مسندًا، إلا أنه كان يُرمى بالوضع؛ وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٧٨٦/٢) من حديث حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله رسيح عن قتل الحقاش والخطاف، لأنهما كانا يطفئان النار عن بيت المقدس حين أحدق، وقال ابن عدي: وهذا الحديث منكر ليس يرويه غير حمزة عن نافع. وقال الألباني: =

قال الأزدي: وهـو حديث موضوع لم يُحدّث بهـذا ابن جُريْج قَطَّ، ولا عَطَاءٌ، وعمـرو بن جُميْع متـروك الحديث، غـير ثقـة، ولا مأمـون. قال يحيى بـن معين: عَمْروكان كذّابًا خَبِيثًا. (١)

- وقد روى أبو سَعِيد / مَسْلُمَة بن على الخُشَنِيّ بإسناد له أن رسول الله ﷺ قال: (١٤٤/١) «العَنْكَبُوتُ شيطانٌ مَسَخَهُ الله فاقْتُلُوه». (٢)

و هذا موضوع ولا يجوز قَتْلُ العنكبوت. قال يحيى بن معين: أبو سعيد ليس بشئ (٣) وقال النسائي: متروك. (٤)

\* \* \*

ضعيف. "إرواء الغليل" ٢٤٩١. فــالحديث ضعيف جدًا، ومسخ العنكبوت منكر لا يثبت. وقال الذهبي في
 "الترتيب" ١٩٢: عمرو بن جميع: متروك، كذّبه ابن معين، ولا يجوز قتل العنكبوت.

<sup>(</sup>١)ينظر: "الضعفاء والمتسروكين" لابن الجسوزي (٣/ ٢٢٤/ ٢٥٥٠)، (٣/ ١٢٠/ ٣٣٣٠) وفي ي زيادة "قمال المصنف وقد روى... "وفي الأصل: "الحسن" بدل مسلمة وهو مصحّف.

<sup>(</sup>٢)أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢٣١٧/٦) في ترجمة مسلمة بن علي الخشني ثنا علي: ثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا وقال ابن عدي: مسلمة كل أحاديثه أو عامتها غير محفوظة. ويما يدل على بطلان الحديث أنه مخالف لما ثبت في صحيح مسلم مرفوعًا "إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقبًا" مسلم، كتاب القدر حديث ٣٣، ٣٣؛ وقال ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٤٣٠): وكل ما جاء في المسوخ في غير القرد والحنزير فباطل وكذب موضوع؛ وأورده الذهبي في "الميزان" (١١١/١٧) (١٥٢٧). فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٣)نفس المصدرالسابق.

<sup>(</sup>٤) "الضعفاء والمتروكين" للنسائي ٥٧٠.

# 4) كتاب ذكر جماعة من الأنبياء والقُدَمَاء

### ١ -[باب] في حديث في ذكر آدم عليه السلام

(٣٩٤) أنبأنا (١) إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا (٢) ابن مَسْعَدَة، قال: أنبأنا حمزة ابن يوسف السهميّ، قال: حدثنا أبو أحمد بن عَديّ، قال حدثنا حسين بن عبد الله القَطّان، قال: حدثنا هشام بن عمّار، قال: حدثنا الوليد بن مُسْلم، عن إسماعيل بن رافع، عن المَقْبُريّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «خلق الله عز وجل آدم من تُراب الجَابِيَة وعَجَنَه بماء الجنّة». (٢)

قال مؤلف الكتاب: (٤) هذا حديث لا يصح، وإسماعيل بن رافع قد ضعفه أحمد ويحيى. وقال يحيى في رواية: ليس بشئ. (٥) والوكيد كان مُدَلَسًا، لا يُوثق به.

- وقد صحّ عن رسول الله ﷺ: «أنّ الله تعالى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأرض». (٦)

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجسوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (١/ ٢٧٨) وقسال ابن عدي: ولإسسماعيل بن رافع الحاديث غير ما ذكرتُه وأحاديثه كلها مما فيه نظر، إلا أنه يُكتب حديثه في جُملة الضعفاء. وأورده السيوطي في "اللاّلئ" (١/ ١٦٢) وابن عراق في "السنزيه" (١/ ٣٣٢) ١) وتعقباه بأن إسسماعيل روى له السرمذي ونقل عن البخاري أنه قال: ثقة مُقارب الحديث، وتعقبه الألباني فقال: وهذا تعسقب لا طائل تحته، لأن ابن حبّان قال: كان رجلاً صالحًا كان يقلب الاخبار فحديثه منكر وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر: فالحديث ضعيف جدًا. "الضعيفة " ٣٥٤، فالحديث ضعيف جدًا. بهذا السند والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وفيع ، ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٥) انظر: "الضعفاء والمتسروكين" لابن الجوزي (١١١/ ١٧٠) وللنسائي ص ١٦ (٣٢) وقال ابن حبان في المجروحين" (١٢٤/١) كان رجلاً صالحًا إلاً أنه يقلب الأحاديث حتى صار الغالب على حديثه المناكير، قال الذهبي في "الميزان" (١/ ٢٢٧/ ٨٧٢) ضعفه أحمد ويحيى وجماعة، ومن تلبيس الترمذي قال: ضعفه بعض أهل العلم قال: وسمعت محمداً يعني البخاري يقول: هو ثقة مقارب الحديث، وقال ابن حجر في "التقريب" ص ١٠٠ (٤٤٢) ضعيف الحفظ (بغ ت ق) وقال الذهبي في "الكاشف" (١/ ٢٧/ ٣٧٥) ضعيف واو.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة (٣٩)باب في القدر (١٦) حديث ٤٦٩٣ بلفظه، والترمذي في كتاب=

# ٢ \_ [ باب في ] حديث في ذكر نُوحٍ عليه السلام

(٣٩٥) أنبأنا / إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا ابن مسعدة قال: أنبأنا حمزة بن (١٤٤/ب) يوسف قال: حدثنا ابن عدي قال: حدثنا بعفر بن علي قال: حدثنا سعيد بن كثير ابن عُفير قال: حدثنا ابن لَهيعة، عن عمرو بن ثابت، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ: "مَرّ نُوحٌ بأسد رابضٍ فَضَرَبّهُ برِجُله، فَرَفَع الأسدُ رأسه فَخَمَش ساقَهُ فلم يَبِتْ ليلتَه جعلَتْ تَضْرِبُ عليه وهو يقُولُ: يا رب كلبُك عَقَرني، فأوحى اللهُ إليه أن الله لا يرضى بالظلم، أنت بَدأتَهُ".(١)

قال ابن عَدِيّ: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل. وقال مؤلفه (٢) قلتُ: أمّا عَمْرُو ابن ثابت، فقال يحيى بن معين: ليس بشئ، ليس بثقة ولا مأمُون. (٣) وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات. (٤) وأما بن لَهِيعَةَ: فذاهبُ الحديث، وأما جعفر فَقَدْ نَسَبَهُ ابن عَدِيّ إلى جدّه، لأنه جعفر بن أحمد بن علي. قال ابن عدي: كتَبْنا عَنْه أحاديث موضوعة كُنّا نَتَهمهُ بَوضُعِهَا، بل كُنّا نَتَيقَنُ ذلك. وقال أبو عبد الله الصوري: هذا الحديث محفوظ عن مجاهد من قَوْله.

<sup>=</sup> تفسيــر القرآن، وقال: حسن صحــيح، وأحمد في (٤/ ٢٠٠،) من مسنده. فالحــديث بهذه الألفاظ صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجسوذي من طريق ابن عَدي " ويهدا الإسناد بضع وعشرون حديثًا حدثتاه بها جعفر بن علي بن بيان وفيه " فلم يلبث " وقبال ابن عدي: وبهدا الإسناد بضع وعشرون حديثًا حدثتاه بها جعفر بن علي هذا موضوعات وضعها، لا أصل له بهذا الإسناد، وعامة أحاديثه موضوعات، وكان قليل الحياء في دعاويه. ينظر ترجمته في "لسان الميزان" (٢/١٨). وأورده السيسوطي في "اللآلئ" (٢/١٦١) وابن عراق في "التنزيه" (١/٢٢٨/١) وقالا: وقال أبو عبد الله الصوري: هو محفوظ عن مجاهد وليس من قول الرسول على، وقال السيوطي: أخرجه عن مجاهد بن المنذر وأبو الشيخ في "تفسيرهما" والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/١٥١) ولفظه عن مجاهد قال: مر نوح عليه السلام بالأسد فضربه برجله فخمشه الأسد فبات ساهرًا فشكا نوح ذلك إلى الله عز وجل فأوحى الله إليه أني لا أحب الظلم. . . . فالحديث موضوع مرفوعًا وثبت وقفه على مجاهد والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) وفي ح "قال المصنف".

<sup>(</sup>٣) "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٢/ ٢٢٤/ ٢٥٤٨).

<sup>(</sup>٤) "المجروحين" (٢/ ٧٦).

## ٣-[باب في] حديث عن قَوْم لُوط(١)

(1/۱٤٥) (۱/۱۹۰) أنبأنا ابن خيرون قال: أنبأنا الجوهري، عن الدارقطني عن أبي حاتم/ بن حبّان، قال: رَوَى رَوْحُ بن غُطَيْف، عن عُمر بن مُصْعَب بن الزبير، عن عُرُوة، عن عأشة (۲) عن النبي ﷺ: ﴿... وتأتون في ناديكم المنكر....﴾ قال: الضراط. ». (۳) قال مؤلفه: (٤) هذا حديث لا يصح، قال ابن حبّان: لايحل كتُبُ حديث رَوْح، (۵) وهو الذي روى هذا الحديث. (۱)

### \* \* \* ٤ - [باب في] حديث عن يَعْقُوب عليه السلام

(٣٩٧) أنبأنا محمد بن ناصر، عن أبي طاهر أحمد بن الحسن الباقلاوي، عن

<sup>(</sup>١) وفيع "عليه السلام".

<sup>(</sup>٢) وفي ع "رضي الله عنها".

 <sup>(</sup>٣) أخرجـه ابن الجوزي من طريـق ابن حبّان في 'المجـروحين' (٢٩٨/١) وقال ابن حـبّان: وقد روى روح بن غُطيف عن عمر بن مصعب بن الزبير، عن عروة، عن عائشة. الحديث. روى عنه ربيعة الكلابي. والآية من سورة العنكبوت: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) وفي ع ، ي "المصنف".

 <sup>(</sup>٥) روح بن غطيف وهاه ابن معين وقال النسائي: متروك، وقال الدارقطني: منكر الحديث جدًا، وقال البخاري:
 هذا باطل، وقال الساجي منكر الحديث، "اللسان" (٢/ ٤٦٧ / ٤٦٧)، و"التاريخ الكبير" (٢/ ١/ ٨/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) وتعقبه السيوطي في "اللالئ" (١٦٢/١) وقال: أخرجه البخاري في "تاريخه" وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مَردُويه في "تفاسيرهم" من هذا الطريق عن عائشة، موقوفًا. وقال ابسن عراق في "التنزيه" (٢٣٢/١): وله شاهد عن القاسم بن محمد أنه سئل عن قوله تعالى ﴿...وتأتون في ناديكم المنكر...﴾ ماذا كان المنكر الذي كانوا يأتون به؟ قال: "كانوا يتضارطون في مجالسهم يضرط بعضهم على بعض"، رواه عبد بن حُميد موقوفًا على القاسم بن محمد وقال ابن عرّاق: وسنده جيّد. يراجع "التعقبات" ص ٤٩ فالحديث موضوع مرفوعًا وثابت موقوفًا على عائشة والقاسم بن محمد رضي الله عنهما والله أعلم.

أبي نُعيم الأصبهاني، (١) عن جعفر بن محمد الخُلدي، قال: حدثنا أبو بكر بن زياد النقاش، قال: حدثنا أبو غالب بن بنت مُعاوية بن عمرو قال: حدثنا جدّى معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال قال رسول الله على القال يعقوب: إنما أشكُو من وجدي إلى الله، فأوحَى الله يا يعقوب أتشكوني إلى خُلقي؟ فجعل يعقوب على نفسه أن لا يَذْكُر يوسف، فبينما هو ساجد في صلاته سمع صائحًا يصيح يا يوسف، فأنَّ في سُجُوده، فأوحى الله إليه: يا يعقوب قد علمتُ ما تَحْتَ أنينك، فَوَعزتي وجَلالي لأَجْمَعَن بينك وبين حَبيبِك، ولأجمعن بين علمت ما تَحْت أنينك، فَوَعزتي وجَلالي لأَخرة». (٢)

قال / أبو بكُرِ الخطيب: هذا حديث باطل، لا نحفظه بوجه من الوجوه عن (١٤٥/ب) رسول الله ﷺ. قال: وقد روى محمد بن عبد الله بن أخي ميمي عن جعفر الخلدي، عن النقاش بالإسناد الذي ُذكر متنًا غير هذا ثم أتبعه عن جعفر نفسه هذا الكلام بطُوله من غير أن يجعل له إسنادًا.

قال الخطيب: أحاديث النقّاش مناكير، بأسانيد مشهورة ( $^{(n)}$ . وقال طلحة بن مسحمد ابن جعفر: كان النقاش يكذب.  $^{(3)}$ 

#### \* \* \*

### ٥-[باب في] حديث عن يوسف عليه السلام

(٣٩٨) أنبأنا (٥) محمد بن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد الباقي بن أحمد قال: أنبأنا محمد بن جعفر بن عالم قال: حدثنا أبو الفتح الأزدي

<sup>(</sup>١) وفي نسخة يوسف ، ح"الأصفهاني" بالفاء.

 <sup>(</sup>۲) أخرجمه ابن الجوزي من طريق الحافظ أبي نعميم (و لم أقف على مصدره) وأورده السيموطي في "اللآلئ"
 (۱/ ۱۹۲۱–۱۹۳۳) وعزاه إلى أبي بكر بن زياد النقاش، وقال ابن عراق في "التنزيه" (۲۲۸/۱ ح ۲): والنقاش أيضًا متّهم. وقال الذهبي في "الترتيب" ٨ب: ابن زياد النقاش وهومتّهم. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ بغداد (٢ / ٢٠٢)، وسير أعلام النبلاء (١٥ / ٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "الميزان" (٣/ ٢١ه/ ٤٠٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخبرنا محمد بن ناصر ح.

قال: أنبأنا(۱) عبد الله بن زياد بن خالد قال: قرئ على المعلى بن مهدي عن أبي الفضل الأنصاري عن جعفر بن الزبير عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ كَانَتِ الْحُبْلَى لَتَرَى يُوسُفَ فَتَضَعُ حَمْلُها».(٢)

قال مؤلفه: (٣) هذا حديث موضوع، وقد اجتمعت فيه آفات منها: القاسم وهو ابن عبد الرحمن قال أحمد: هو منكر الحديث، حدّث عنه عليّ بن زيد أَعَاجِيبَ، وما أَراها إلا من القاسم. (٤) وقال ابن حبّان: كان يَرُوي عن أصحاب رسول الله علي المعضلات. (٥) ومنها جعفر بن الزُبير قال / شعبة: كان يكذب، وقال يحيى: ليس بثقة، وأَجْمَعُوا على أنّه متروك. (٦)

ومنها أبو الفضل الأنصاري، واسمه: عـبّاس بن الفَضْل، قال يحيى: ليس حديثه بشئ، وقال النسائي: متروك، وقال ابن حبّان: لا يُحْتَجّ بأخباره. (٧)

\* \* \*

### ٦-[باب في] حديث عن موسى عليه السلام

(٣٩٩) أنبأنا (٨) علي بن عبيد الله الزاغوني قال: أنبأنا علي بن أحمد بن البسري

<sup>(</sup>١) وفي ح: أخبرنا عبد الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجسوري من طريق أبي الفستح الأزدي من حمديث أبي أمامة وأورده السيسوطي في "اللآلئ" (١٦٣/١) وتعقّبه وقال: القاسم روى له الأربعة ووثقه ابن معين من وُجُوه، وقال الترمذي: ثقة؛ وأبو الفضل الانصاري روى له ابن ماجه، وقال ابن عدي: قد أنكرتُ من رواياته أحّاديث معدودة، ومع ضعفه يُكتب حديثه؛ وجعفر روى له ابن مساجه وهو أوهاهم، وأورده ابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٣٣)و قال الذهبي في الترتيب ٨ب: جعفر بن الزبير تالف. فالحديث متروك بهذا السند.

<sup>(</sup>٣) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٤) ينظر: "العلل" من رواية عبد الله (١٣٥٣) وعنه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/٦/٣).

<sup>(</sup>٥) "المجروحين" (٢/ ٢١١–٢١٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: "المجروحين" (٢/٢/١).

<sup>(</sup>٧) "المجروحين" (٢/ ١٨٩)؛ "الضعفاء والمتروكين" (ص٧٤ ت٢٠٤).

<sup>(</sup>A) وفي ح: أخبرنا على بن عبد الله.

قال: أنبأنا أبو عبد الله بن بَطّة قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفّارقال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن حُميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مَسْعُود قال: قال النبي ﷺ: «كلّم الله تعالى موسى يوم كلّمه وعليه جُبّةُ صُوف، وكِسَاءُ صُوف، ونَعْلاَن من جلْد حِمَارٍ غير ذكي، فقال: مَنْ ذَا الْعَبْرَانِيّ الذي يُكلّمني من الشجرة؟ قال: أنا الله».(١)

قال مؤلفه: هذا حديث لا يصح فإن كلام الله لا يُشبه كلام المخلوقين، والمتهم فيه (به) حُميد، واختلفوا في اسم أبيه، فقيل: على، وقيل: عطاء، وقيل: عمّار، هو ليس بحُميد بن قيس الأعرج صاحب الزهري فإنه مخرّج عنه في الصحيحين. قال الدارقطني: حُميد هذا / متروك(٢) وقال أبو حاتم بن حبّان: يروي عن عبد الله بن (١٤٦/ب)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن بطة. وأخرجه الترمذي بدون الزيادة في كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الصوف حديث (١٧٣٤ ٤/ ٢٢٤-٢٢٥) وقال: حديث غريب وله شاهد من حديث أبي أمامة 'عليكم بلباس الصوف تجدون حـــلاوة الإيمان في قلوبكم" أخرجه احاكم بدون الزيادة في "المستدرك" (١/ ٢٨) من حديث ابن مسعود، قال الحاكم: وحُميد هذا ليس بابن قيس الأعرج، قال البخاري في "التاريخ": حميد بن الأعرج الكونى منكر الحديث، وعبد الله بن الحارث النجراني يحتج به واحتجّ مسلم وحده بخلف بن خليفة، وهذا حديث كبير في التبصوف والتكلم ولم يخرجناه. وقال الذهبي في "التلخيص": وهذا حبديث شاهده من حديث أبي أمامة مرفوعًا قلت: سأقه من طريق ضعيف وسقط نصف السند من النسخة، وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥/ ١٥١ ح ١١٥٠) من حــديث أبي أمامة ورواه ســعيد بن منصــور في "سننه" عن خلف بدون الزيادة وكذا روى أبو يعلى في "مسنده" عن أحمد بن حاتم عن خلف بن خليفة بدون الزيادة مسند أبي يعلى (٨/ ٣٩٨ حديث ٤٩٨٣) عن ابن مسعود مرفوعًا، وقال المحمقق: إسناده ضعيف لضعف حميد الأعرج إبن عطاء والله أعلم. فقال ابن حمجمر في "اللسان" في ترجمة ابن بطة، عميم الله بن محمد (٤/ ١١٣- ١١٣/ ٣٣١) بعد ما أورد الحديث قلتُ: كلا والله، بل حميــد برئ من هذه الزيادة المنكرة، فوهم الحاكم ظنًا منه حُمـيد الأعرج هو حميـد بن قيس المكي، وهذه الزيادة (المنكرة قوله في آخــره فقال: من هذا العبراني الذي يكلمني من الشمجرة؟ قال: أنا الله) ومما أدري ما أقمول في ابن بطة بعد هذا، فحما أشك أن إسماعيل بن محمد الصفار لم يحدث بهذا قط والله أعلم بغيبه، وقال الشيخ اليماني المعلمي في حاشية الفوائد ص ٤٩٥: إن هذه الزيادة لا تعرف إلا من ابن بطـة أقول: نعم، فـإن هذه الزيادة لم يقلها-إن شـاء الله- على أنها زيادة في الحديث، وإنمـا قالها على وجه التفسـير لربط الحديث بالآية، وقد اعتـرف الأشعري والماتريدي بأن موسى سمع كسلام الله تعالى بحرف وصوت، والظاهر أن ذلك الحرف هو بالعبـرانية لأنها لغة موسى، فالزيادة مدرجة من ابن بطة. انتهى. فالحديث ضعيف لضعف حميد الأعرج وليس بموضوع، والزيادة غير ثابتة أو هي مدرجة من ابن بطة والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في "الضعفاء والمتروكين" للدارقطني ص ١٨٣ (١٦٧).

الحارث عن ابن مسعود نُسخة كأنها موضوعة، (١) لا يحتج بخبره إذا انْفُرَدَ.

(٠٠٤) حديث آخر: أنبأنا (٢) محمد بن عمر، قال: أنبأنا ابن المهتدي، قال: أنبأنا ابن شاهين، قال: حدثنا علوان بن الحُسين، قال: حدثنا نَهْشل بن محمد، قال: حدثنا سُليمان بن سلمة الخبائري، قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا رباح بن زيد، عن مَعْمَر، عن الزُهري، عن أنس، قال: قال النبي (٣) ﷺ: "لَمّا كُلّم اللهُ موسى في الأرض كان جبريل بأتيه بحلّين من حُللِ الجُنّة، وبكُرسي مُرصّع بالدّر، والجَوْهَر، فجلس (٤) عليه فيرَفَعُه الكُرسي إلى حيث شاء، ويكلمه حيث شاء». (٥)

قال مؤلفه: (٦) هذا حديث لا صحّة له، قال ابن عديّ: لسليمان بن سلمة أحاديث مُنكرة، وقال ابن الجُنيْد: كان يكذبُ، وقال أبو حاتم الرازي: متْرُوك الحَديث. (٧)

\* \* \*

### ٧- [ باب في ] أحاديث عن الخضر

(٤٠١) أنبأنا (٨) محمد بن عبد الملك بن خيرون، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة

<sup>(</sup>١) في "المجروحين" (١/٢٦٢).

<sup>(</sup>۲) وفي ح "أخبرنا محمد".

<sup>(</sup>٣) ح "قال قال رسول الله ﷺ".

<sup>(</sup>٤) وفي ي "فيجلس عليه".

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن شاهين من حديث أنس. وفيه سليمان بن سلمة الخبائري قال ابن حبّان في "المجروحين": لأن سليمان بن سلمة كان يروي الموضوعات عن الأثبات "المجروحين" (٣/ ٣٢) ترجمة مؤمل بن سعيد.

<sup>(</sup>٦) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>۷) ينظر "الميزان" (۲۰۹/۲ ت ۳۶۷۳) وأورد الحديث. وأورده السيوطي في "اللآلئ" (۱۱۲۱) وقال: باطل، سليمان يكذب؛ وابن عراق في "التنزيه" (۲۲۹/۱ ع) وقال ابن عدي في سليمان بن سلمة: وهو منكر من حديث مالك، ولسليمان بن سلمة أحاديث صالحة غير ما ذكرت، "الكامل" (۱۱٤۱/۳)، وفي "الترتيب" ٨ب: سليمان بن سلمة: متروك اهـ وقال ابن الجنيد: كان سليمان يكذب ولا أحدث عنه بعد هذا، وعد ابن حجر هذا الحديث من بلاياه، "اللسان" (۳/۹۳/۳). فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٨) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

قال: أنبأنا حَمْزة بن يوسف، قال: أنبأنا(۱) أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا محمد بن يوسف بن عاصم، قال: حدثنا أحمد(۲) بن إسماعيل القُرشي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، / عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه، «أنّ رسول الله على كان (١/١٤٧) في المسجد فسمع كلامًا من ورَاثه، فإذا هو بقائل يقول: اللهم أعنى على ما يُنجيني على المع خوفتني، فقال رسول الله على حين سمع ذلك: ألا تَضُم إليها أَختها؟ فقال الرجل: اللهم ارْدُفني شوْق الصالحين إلى ما شوّقتهُمْ إليه، فقال رسول الله على لانس بن مالك: اذهب يا أنس إليه، فقل له: يقول لك رسول الله على المتخفرلي، (٣) فجاءه أنس، فبلغهُ؛ فقال رسول الله على إنى أنس أنت رسول رسول الله على إلى كما أنت؟ فرَجع فاستثبتهُ فقال رسول رسول الله على الأسهور، ففضل له: إنّ فرَجع فاستثبتهُ فقال رسول رسول الله على الشهور، ففضل (٥) أمّتك على الأمم مثل ما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام، فذهبوا ينظرون، فإذا هو الخضر عليه السلام». (٢)

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "محمد بن إسماعيل" بدل "أحمد".

<sup>(</sup>٣) وفي "الكامل" و"اللآلئ": "استغفرلي" وفي يوسف: تستغفرلي.

<sup>(</sup>٤) وفي ح بزيادة "شهر"، شهر رمضان.

<sup>(</sup>۵) وفي يوسف "و فضّل".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كما في "الكامل" (٢٠٨٣/١) ت: كثير بن عبد الله بن عمرو وقال ابن عدي: قال أحصد لأبي خيثمة: لا تحدّث عن كـ شر بن عبد الله شيئًا وقال مرة: هو منكر الحديث ليس بشئ، وقال يحيى بن معين: ليس بشئ، وقال النسائي: متروك الحديث. ونقل الذهبي عن الشافعي وأبي داود قالا: كثير بن عبد الله ركن من أركان الكذب "الميزان" (٣/ ٢٠ ٤ - ٤٠٤) وقال الذهبي في "الترتيب" ٨ب: كثير مستروك. وتعقبه السيوطي وابن عراق، قال: وأخرجه البيه قي في "دلائل النبوة" وقال: إسناده ضعيف، "اللآلئ" (١/ ١٥٥) و "التزيه" (١/ ٢٥٣ ح ١٤). لقد اختلف العلماء في الخضر، فليراجع كتاب الحافظ ملا علي القاري "الحذر في أمر الخضر" و كـ تاب ابن حجر "الزهر النضر في حال الحسفر" و "الحضر بن الواقع والتهويل" لمحمد خير رمضان يوسف، دمشق دار المصحف، ١٤٠٤هـ و "عُجالة المنتظر في شرح حال الخضر لابن الجوزي" و "الروض النضر في أنباء الخضر" للعراقي. وقـ ال ابن حجر في الفتح في شرح حال الخضر لابن الجوزي" و "الروض النضر في أنباء الخضر" للعراقي. وقـ ال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٣٤ - ٤٣٤) : ضعيف. فالحديث ضعيف جداً

قال مؤلفه: (١)وقد رَوَى هذا الحديث من طريق أخرى، وألفاظ أُخر:

(٤٠٢) أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المُنادي، ونقلتُه من خطّه، قال: أخبرني أبو (١٤٧/ب) جعفر أحمد بن النضر العَسْكري أن محمد بن سلام المنبجي حدَّثهم، قال: حدثنا / وضَّاح بن عبَّاد الكوفي، قال: حدَّثنا عاصم بن سُليمان الأحول قال: حدثني أنس بن مالك قال: خسرجتُ ليلة من الليالي أحْمِلُ مع النبي ﷺ الطَّهُور(٢) حتى سَمعَ مُناديًا يُنادي فقال لي: يا أنس صَهْ، (٣) قال فَسكَت أُ فَاستَمعَ فإذا هو يقول: اللهم أعني على ما يُنْجيني مما خـوِّفْتَني منه، قال: فقال النبي ﷺ: لو قــال أُخْتَهَا مَعَها؟ وكأنَّ الرجُلَ لُقِّنَ مَا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: وَارْزُقْنِي شَوْقَ الصَّالَحِينَ (١٤) إلى مَا شُوَّقْتُهُمْ إليه، فقال النبيُّ ﷺ لي: يا أنس ضَعُ لي الطّهُور واثت هذا المناديَ، فقال له:(٥) ادعُ لرَسُول الله ﷺ أن يُعينَه الله على ما ابْتَعَثَهُ به، وادْع لأمَّته أن يَأْخُذُوا ما أتاهم به نَبِيُّهُم بَالحِقِّ قال: فَأَتيته، فقلت: رحمكَ الله ادع الله لرَسُول الله أن يُعينه على ما ابتعشه به، وادع لأُمَّته أن يأخذوا ما أتاهم به نبسيَّهم بالحق، فقال لي: ومَنْ أرْسَلَكَ؟ فكرهتُ أن أُخْبِـره ولم أستــامر النبي ﷺ فــقلت: (٦) رحــمك الله ومــا يَضُرُّكَ مَنْ أَرْسَلَني، ادْعُ بما قلتُ لك، فقال: لا، أو تَخْبِرَني بمن أَرْسَلَكَ، قال: فسرجعت إلى رسولُ الله ﷺ فقلت له: يا رسول الله إنَّهُ أَبَى أن يَدْعُو بما قُلْتَ لي حتى أُخبره بمن (١/١٤٨) أرْسَلَني، فيقال: ارْجعُ إليه فقُل / له: أنا رسولُ رسول الله ﷺ، فَرَجَعْتُ إليه، فقلت له، فقال لي: مَرْحَبًا برسول الله(٧) وبرسـوله أنا كُنْتُ أحقّ أَنْ آتيَهُ، اقْرَأُ على رســول الله ﷺ مِنَّى السَّلاَمَ، وقُل له، يــا رســول الله! الخــضــرُ يَقُرَأَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ورحمـة الله، ويقُول لك: يا رسول الله: إن الله قــد فَضَلَكَ على النبيّين كــما فَضَّلَ

<sup>(</sup>١) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٢) الطَّهور : بفتح الطاء: ما يُتطهر به كالفَطُور والسَّحور والوَقُود والوَضُوء.

<sup>(</sup>٣) صَهْ: بمعنى أسكت فهي اسم فعل أمر.

<sup>(</sup>٤) وفي ح "الصادقين" بدل "الصالحين".

<sup>(</sup>٥) وفي "الزهر النضر" لابن حجر" فقُلُ لَهُ: ادْعُ الله تعالى لرسول الله".

<sup>(</sup>٦) وفي يوسف بزيادة "له" فقلت له.

<sup>(</sup>٧) وفي "الرهر النضر" ص٩٨ "مرحبًا برسول رسول الله".

شهرَ رَمضان على ساثر الشُّهُور، وفسضَّل أُمَّتَكَ على الأمَّم كما فضَّل يَوْمَ الجُمعة على سائر الأيام، قال: فلما وليت سمعته يقول: اللهم اجعلني من هذه الأمّة المُرشدة المُرْحُومة المُتُوب عليها».(١)

# ٨-[باب في] ذكرما نُقل مِنْ أَنَّهُ يَلْتَقِي الحُضر وإلياس كُلَّ موسم

(٤٠٣) أنبأنا(٢) هبة الله بن محمد بن الحُصين قال: أنبأنا(٢) أبو طالب ابن غيلان قال: حدثنا(٢) إبراهيم المزكى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خُزُيْمة قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زُيْدَاء، (٣) قال: حدثنا عَمْرو بن عــاصم، عن الحسن بن رزين، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس، قال: ولا أعلمه إلا مرفوعًا إلى النبي ﷺ قال: يَلْتَقِي الخيضرُ وإلياسُ عليهما السيلام كُلّ عام(٤) فيَحْلِقُ كيلً واحد منهما رأس صاحبه، ويتفرّقان عن هذه (٥) الكلمات: بسم الله / ما تُساء الله، لا (١٤٨/ب) يَسُوقُ الْحَيْرَ إِلاَّ اللَّهُ؛ ما شاء الله لا يَصْرِفُ السُّوءَ إلاَّ الله، ما شاء اللهُ ما يكُون من نعمة فمن الله، (٦) ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عبَّاس: مَنْ قَالَها حينٌ يُصْبِحُ، وحِينِ يُمْسِي كلّ يــوم ولَيْلَة، ثلاثُ مـــرّات عُوفِيَ مــن الغَرَق والحَرْق، والشَّرَق "(٧) وأحْسِبُهُ قال: ﴿ وَ مَنَ الشَّيْطَان (٨) ومن الحَيَّة والْعَقَرِب حَتَّى يُصْبِحَ ويُمْسَى ﴾ (٩)

<sup>(</sup>١) أخرجــه ابن الجوزي من طريق أبي الحسين أحمــد بن جعفــر المنادي. وتعقّبه السيــوطي وابن عراق "اللآلئ" (١٦٦/١) و"التنزيه" (١/ ٢٣٤ ح ١٥) . يراجع الحديث في "الزهر النضسر" ص ٩٩، و"البداية والنهاية" (١/ ٣٣١) ، "تهذيب تاريخ ابن عساكر" (٣/ ١٠١) ، و"فتح الباري" (٦/ ٤٣٥) .

<sup>(</sup>٢) وفي ح"أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ح زَبْدا بسكون الباء بدل اليـاء وبهمزة في آخره وكذلك فسي "الميزان" (١/ ٤٩٠) وضبطه الحافظ في الفتح (٦/ ٤٣٥) بمعجمة ثم موحدة ساكنة.

<sup>(</sup>٤) وفي "الزهر النضر" ص ١٠٢ "في كل عام في الموسم".

<sup>(</sup>٥) وفي "الزهر النضر"ص ١٠٣ "هؤلاء" بدل "هذه".

<sup>(</sup>٦) وفي "الزهر النضر" ص ١٠٢ "بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله".

<sup>(</sup>٧) الشَرَقُ: بفتح الـشين والراء: الشجا والغُصّة وقــد شوق أي غَصّ وفي الحديـث " يؤخّرون الصلاة إلى شَرَق الموتَى" "مختار الصحاح". وفي ح "السرق" بالسين.

<sup>(</sup>A) وفي يوسف ، ح ، الكامل: "و من الشيطان والسلطان" بزيادة "السلطان".

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن الجوزي من طريق إبراهيم بن محسمه بن بحيى المزكى في "فوائده" تخريج الدارقطني " من =

ابن المُظفّر، قال: أنبأنا المحمد العيقي، قال: أنبأنا يوسف بن الدَّخيل، ابن المُظفّر، قال: أنبأنا الحمد بن محمد العيقي، قال: أنبأنا يوسف بن الدَّخيل، قال: حدثنا أبو جعفر العُقيلي، قال: حدثنا محمد بن الحسن والخضر بن داود قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن زيدا(٢) قال: حدثنا عمرُو بن عاصم، قال: حدثنا الحسن ابن رزين، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس، عن النبي على قال: يلتقي الخضر وإلياسُ في كلّ مَوْسم، فإذا أَراداً أن يَفْتَرِقا تَفَرَّقا على هذه الكلمات: بسم الله ما شاء الله، لا يَسُوقُ الخَيرُ إلاّ الله، ولا يَصْرِفُ السُّوءَ إلاّ الله، ما شاء الله ما بكُمْ من نعمة فمن الله، ما شاء الله، لا حَوْلَ ولا قُوة إلا بالله، فَمَنْ قالها إذا مرّات أَمِن من الحَرْق والغَرَق والشَرَق حتى يُصبح، ومن قالها حين يُصْبِحَ ثَلاَث/ مرّات أَمِن من الحَرْق والغَرَق والشَرَق حتى يُصبح، ومن قالها حين يُصْبِحَ ثَلاَث/ مرّات أَمِن من الحَرْق والغَرَق والشَرَق حتى يُمْسِي». (٤)

\* \* \*

## ٩-[باب في] ذكر ما رُوي من اجتماع الخضر وجبريل وميكائيل وإسرافيل

(٤٠٥) أنبأنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا محمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرني عبد العزيز بن علي الأزجيّ، قال: حدثنا محمد بن علي بن عطيّة الحارثي،

<sup>=</sup> طريق الحسن بن رزين. وتعقّبه السيوطي وابن عرّاق: بأن ابن عدي أخرجه من هذا الطريق وقال: هو بهذا الإسناد منكر "الكامل" (٢٠ /٧) تسرجمة الحسن بن رزين، وقال ابن عدي: ولاأعلم يروى هذا عن ابن جُريج بهذا الإسناد وغير الحسن بن رزين هذا وليس بمعروف، وهو من رواية عمرو بن عاصم عنه، و هذا الحديث بهذا الإسناد منكر؛ وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢٠ / ٢٢٥ ت ٢٧٣): الحسن بن رزين وقال: الحسن مجهول في الرواية، عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفاً ولا يُتابع عليه مسندًا ولا موقوفاً. انظر "اللالئ" (١/ ١٦٦ - ١٦٧)، و"التنزيه" (١/ ٣٧٤)؛ فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>١) وفي ح"أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ي، ح "زَبُدا" بفتح الزاي وسكون الباء وبعدها ألف وقد مر.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أمن الحرق".

 <sup>(</sup>٤) وقال على القاري في "المصنوع ٤٠ قال العسقلاني: لا يثبت فيه شيء.

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أنبأنا أبو بكر أحمد".

قال: حدثنا على بن الحُسَين (١) الجَهْضَمِيُّ، قال: حدثنا ضَمْرَةُ بن حَبيب المَقْدسي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا العكلاء بن زياد القُشَيْريُّ، عن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، عن جـده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قـال رسول الله ﷺ: «يجتمع كُلّ يوم عَرَفَة بعَرَفَة جبريلُ وميكائيل، وإسرافيل، والخضر، فيـقول جبريل: ما شاء الله، لا قوّة إلا بالله، فيردُّ عليه ميكائيل: ما شاء الله كلّ نعمة فَمِن (٢) الله، فيرُدُّ عليه إسرافيل: ما شاء الله، الخيـرُ كُلَّهُ بيَد الله، فيردُّ عليه الخضر: ما شاء الله، لا يَصْرِفُ السُّوء (٣) إلاّ الله، ثم يتفرّقون عن هذه الكلمات، فلا يَجْتَمعون إلى قابلِ في ذلك اليوم، قــال رسول الله ﷺ: فما من أَحَدِ يَقُولُ هؤلاء الأربع مــقالات حينً يستيقظ من نَوْمه إلا وكل الله به أربعة من الملائكة يحفظونه مقالة(٤) جبريل من بَيْنَ يَدَيْه، وصَاحِب مَقَالَةَ مـيكائيل عن يَمينه، وصاحـب / مقـالة إسرافـيل عن يَسَاره، (١٤٩/ب) وصاحب مَقَالة الخضـر من خَلْفه، إلى أن تغـرُبُ الشمـسُ، من كلّ آفة، وعــاهةً، وعدوٍ، وظالمٍ، وحاسدٍ، قال رسول الله ﷺ: وما منْ أحد يقُولُها في يوم عَرَفَة مائة مرَّةٍ مِنْ قَبْلِ عُرُوبِ الشَّمْسِ إِلاَّناداهِ الله تعالى من فَوْق عَرْشِهِ: أيْ عَبْدي قد أَرْضَيْتَني وقد رَضِيت<sup>(٥)</sup> عنك فسَلْني ما شئْتَ فبعزَّتي حَلَفْتُ لأُعْطيَنَكَ». <sup>(١)</sup>

> قال المصنف: (٧) وهذه الأحاديث باطلةٌ. أما الأوّل فَفيه عبد الله بن نافع، قال يحميى بن مُعين: ليس بشيء، وقال عمليُّ بن المَدينيّ: يَرْوُي أحاديث مُنكرة، وقمال

<sup>(</sup>١) وفي اللآلئ "على بن الحسن" بدل "الحُسين".

<sup>(</sup>۲) وفي ى "كل نعمة من الله" بدون الفاء.

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل سليمية: "الشرّ" وفي يوسف "السُّو".

<sup>(</sup>٤) وفي يوسف ، ح "صاحب مقالة" بزيادة صاحب.

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل سليمية "أرضيت" وأثبتناها من يوسف أغا.

<sup>(</sup>٦) وفي حاشيـة الأصل: آخر الجزء الثاني من خط مــؤلفه. أخرجه ابن الجــوزي من طريق الخطيب من حديث علي، وتعقبه السيوطي وابن عرَّاق وقالا: وجـود المجاهيل فيه لا يقتضي الحكم عليه بالوضع، وله طريق آخر أخسرجه ابن الجسوزي في "الواهيسات" وقال الذهبي في "التسرتيب" ٩/أ: فسيه مسجساهيل. ينظر "اللآلئ" (١/ ١٦٧) و"التنزيه"(١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٧) "قال المصنف"، من ي.

النسائي: متروك الحديث، (١) وفيه كثير بن عبد الله، وهو كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عَوْف الْمَزَنيّ، قال أحمد بن حَنْبل: لا يُحدَّثُ عنه، وقال مَرّة: لا يُسَاوي شيئًا، وقال يحيى بن مَعين: لَيْسَ حديثه بشئ ولا يُكتب، (٢) وقال النّسائيُّ والدّارقطني: هو متروك الحديث، وقال الشافعيّ: هو رُكُنُّ من أركان الكذب، وقال أبو حاتم بن حبّان: روى عن أبيه عن جَدّه نسخة مَوْضُوعة، لا يَحِلُّ ذكرُها في الكُتب، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجّب. (٣)

وهو منكر الإسناد، سقيم المتن، ولم يراسل الخضر نبيًا ولم يُلقه و أما حديث المتقاء الخضر وإلياس، ففي طريقه الحسن بن رزين، قال الدارقطني: لم يُحدّث به عن ابن جَريْج غيره، أن وقال العقيلية: ولم يتابع عليه مسنندًا ولا مَوْقُوقًا، وهو مَجهُول في النقل، وحديثه غير محفوظ، (٦) وقال ابن المنادي: هذا الحديث واه بالحسن بن رزين، والخضر وإلياس مَضيًا لسبيلهما.

قال مؤلف الكتاب: (٧) قلت: وأما حديث اجتماعه مع جبريل، (٨) ففيه عدّة مجاهيل لا يُعرفون، وقد أغْرى خَلْقٌ كثير من المهوسين (٩) بأن الخَضر حَيُّ إلى اليَوْم، ورَوَوْا أَنّهُ الْتَقَى بعكيّ بن أبي طالب، (١٠) وبعمر بن عبدالعزيز، وأنّ خَلْقًا كثيرًا من

<sup>(</sup>١) يُنظر "الميزان" (٢/١٣/٢ ٤٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) وفي ح "و لا يُكتب حديثه" زيادة حديثه؛ ينظر "التهذيب" (٦/ ٥٣/٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر "الكامل" (٢٠٨٣/١)؛ و"الميزان" (٣/٤٠٦-٤٠٧).

 <sup>(</sup>٤) جرحـه أبو الحسين ابن المنادي، انظر "الضعـفاء والمتروكين" لابن الجـوزي (٣/ ١٨٣ ت٣٦٣٧) و الميزان"
 (٤/ ٣٣٤ ت ٩٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) قال ابن عـدي: ليس بشيء، وقـال الذهبي: والحديث منكر، والحـسن فيـه جهالــة "الميزان" (١/ ٤٩٠ ت (٨٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر "الضعفاء الكبير" للعُقيلي (١/ ٢٢٤-٢٢٥ ت ٢٧٣).

<sup>(</sup>٧) وفي ح ، ي "المصنف".

 <sup>(</sup>A) وفي الأصل (سليمية) "الخضر" نقلناها من يوسف أغا وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٩) ذوهُوَس ٔ اضطراب وفساد، رجل مُهوّس: يحدّث نفسه "المعجم الوسيط".

<sup>(</sup>١٠) وفي يوسف زيادة "رضي الله عنه".

الصّالحين رأوهُ، وصنَّف بعضُ من سمع الحديث (١)، ومن لم يعرف علَلَهُ كتابًا جمع فيه ذلك، ولم يسأل عن أسانيد ما نَقَلَ وانتَشَرَ الأَمْرُ إلى أنّ جماعة من المتصنّعين بالزُهْد يَقُولُون: رأيناهُ وكلّمنَاهُ، فَوَاعَجبًا أَلَهُمْ فيه عَلاَمَةٌ يَعْرِفُونَهُ بها؟ وهل يَجُّوزُ لعَاقِلِ أن يلتقي (٢) شخصًا فيقُولُ له الشخصُ: (٣) أنا الخضر فيُصدَّقُهُ؟

\* \* \*

# ١٠-[باب في] ذكر ما نُقل أنّ عليّاً عليه السلام لَقيّهُ

قال: أخبرني محمد بن الحُسين الأزرق، قال: حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن قال: أخبرني محمد بن الحُسين الأزرق، قال: حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن وزياد، قال: حدثنا أحمد بن حَرْب زياد، قال: حدثنا أحمد بن حَرْب النّيسابوري، قال: حدثنا عبد الله بن السوليد العدّني، عن محمد بن الهروي عن سفيان القوري، عن عبد الله بن مُحرز، عن يزيد بن الأصم ، عن علي أبي طالب أنّه قال: «بينا أنا أَطُوفُ بالبيت إذا رَجُلٌ مُتعلِقٌ بأستار الكعبة وهو يقُول: يامن لا يُشغلُهُ سمع عن سَمع، يا من لا تَغلطه المسائل، يا من لا يَتَبرَمُ بإلحاح المُلحّين، أذقني بَرْد عفوك، وحَلاَق وحَلاَق رَحْمَتك، قلت: يا عَبْد الله أعد الكلام، قال: أو سَمعتَه ؟ (٦) قلت : يا عَبْد الله أعد الكلام، قال: أو سَمعتَه ؟ (٦) قلت : نعم، قال: والذي نَفْس الخضر بيده -وكان الخضر هُو- لا يَقُولُهُن عبد دُبُر ورَق الشّجَر» (٩) وعَدَد المطر،

<sup>(</sup>۱) يقصــد ابن الجوزى صاحب كتــاب «جزء في أخبــار الخضر» لعبــد المغيث بن زهير الحــربي، وقد نقض ابن الجوزى هذا الجزء في كتاب أسماه «عجالة المنتظر في شرح حال الخضر».

<sup>(</sup>٢) وفي ح "يلقى" بدل "يلتقي".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "فيقول الشخص".

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٥) وفي ح : أسقط الراوي: أحمد بن يحيى بن إسحاق وهو أبو جعفر البجلي الحُلواني وهو أخو خازم بن يحيى روى عنه أبو سهل بن زياد. "تاريخ بغداد" (٥/ ٢١٢ ت ٢٦٨٣) : ثقة.

<sup>(</sup>٦) وفي ح "و سمعته" بدل "أو سمعته".

<sup>(</sup>٧) وفي ح "الصلاة" بدل "الصلوات".

<sup>(</sup>٨) عالج: موضع بالبادية وفيه رَمُل "مختار الصحاح" .

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب كما في "تاريخ بغداد" ( ١١٨/٤ ت١٧٨٥ ) وأورده السيوطي في=

قال مؤلّف الكتاب: (١) هذا حديث لا يصحّ، ومحمد بن الهَرَوِيّ مَجْهُول، وابن محرز مُتْروك، قال أحمد: ترك الناس حديث عبد الله بن مُحرز، (٢) وقال ابن المبارك: لقيتُه وكانَتُ بَعْرَة أحبّ إليّ منه.

\* \* \*

# ١١ - [باب في] ذكر ما رُوِي أن عمر بن عبد العزيز لقيه.

(١/١٥١) (/٠٤/ 52) أنبأنا(٢) إسماعيل / بن أحمد، قال: أنبأنا(٣) محمد بن هبة الله الطبري، قال: أخبرنا عبد الله بن الطبري، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سُفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي، قال: حدثنا ضمرة، عن السَّرِيّ بن يحيى، عن رياح بن عبيدة، قال: رأيت رجلاً يُماشي عمر بن عبد العزيز، مُعتمدًا على يده، فقلت في نَفْسي: إن هذا الرجل يماشي عمر بن عبد العزيز، مُعتمدًا على يده، فقلت في نَفْسي: إن هذا الرجل [حاف](٥) فلما صلّى قلت: من الرجل الذي كان معك مُعتمدًا على يدك آنفًا؟ قال: وقد(٦) رأيته يا رياحُ؟ قلتُ: نعم قال: إني لأراك رجُلاً صالِحًا، ذاك آخي الخضر، بَشرني أني سألي وأعُدل.(٧)

<sup>= &</sup>quot;اللآلئ" (١٦٨١) ، وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٣٥ ح ١٨) وقال: وتعقّب بأن ابن عساكر رواه من طريق آخر: هو من طريق الدينوري صاحب "المجالسة" والدارقطني اتّهمه بالوضع إلا أنّ ابن أبي الدنيا تابعه فزالت النّهمةُ لكن في السنّد مجاهيل، وقال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ٤٣٥): أخرجه ابن عساكر من وجهين في كل منهما ضعف. وهو في "المجالسة" من الوجه الثاني. وقال الذهبي في "الترتيب" ١٩: وابن مُحرد: ساقط. فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>١) وفي ي: قال المصنف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المغني في الضعفاء"(١/ ٣٥٦/ ٣٣٦٠) و"الميزان" (٢/ ٥٠٠) .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٤) وفي ي ، ح "أنبأنا".

<sup>(</sup>٥) وفي ي "جَافي" وفي الأصل "حافي" بدل "حاف" . ومعنى (بماشي) : أي يمشي معه .

<sup>(</sup>٦) وفي التاريخ "و هل" وفيه "ما أحسبك إلاّ رجلاً صَالحًا".

<sup>(</sup>٧) أخرجـه ابن الجوزي من طريق يعقبوب بن سفيمان في "تاريخه" (١/ ٥٧٧) وتعـقبه السيموطي وابن عرّاق وقالا: بأن ابن حجر قال: هو أصح ما ورد في بقاء الخمضر وقال ابن عراق: رياح وإن كان قمد تكلّم فيه =

قال المصنف: وقد روى مَسْلَمَةُ عن عُمر أنه لَقِي الخـضر. قال ابن المنادي: حديث مسلمة كَلاَ شَيء، وحـديث رِيَاحٍ كالرّيح. قال: وقال رُوِي عن الحسن بقـاءُ الخضر، وهو مأخوذٌ عن غير ملّتنا.

قال ابنُ المُنَادي: وأخبرني بعضُ أصحابنا عن إبراهيم الحَرْبي أنّه سُئل عن تَعْميرِهِ، و إنّ الخضر، فأنكر ذلك، وقال: هو مُتَقَادِمُ المَوْت. قال: وسُئِلَ غَيْرُهُ عن تَعْميرِه، و إنّ طَائِفَةً من أهل زَمَانِنَا يَرَوْنَهُ ويَرْوُونَ عنه، فقال: مَنْ أَحَالَ عَلَى غائِبِ لَم ينتَصَفَ منه،

<sup>&</sup>quot;عبد الله بن المبارك، فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي والنسائي وابن حبان. ووثقه ابن حجر في "التقريب" ص ٢١١ ت ١٩٧٣ وقال: كوفي ثبقة سكن الحمجاز من الرابعة وقال في "التهذيب": هو والسلمي شخص واحد، ذكره ابن حبّان في "الثقات" (٢٣٨/٤) وقال: يروي عن أبي سعيد الخدري، روي عنه ابنه إسماعيل بن رياح وأهل العراق، وكان رياح من العبّاد من جلساء عمر بن عبد العرزز. وذكره البخاري في "تاريخه الكبير" (٣٢٩/١/٣) ت ١١١٢: رياح بن عبيدة عن قزعة وعمر بن عبد العزيز، وروى عنه حاتم بن أبي صغيرة وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣١١٥ ت ٢٣١٦) قال: روى عن عمر بن عبد العزيز وقزعة وروى عنه داود بن أبي هند وحاتم بن أبي صغيرة والسّري بن يحيى سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: روى عن أبي صالح ذكوان روي عنه محرر بن قعنب، قال عثمان بن سعيد الدارمي ليحيى بن معين: رياح بن عبيدة كيف حديثه؟ فقال: ثقة. وسنُل أبو زرعة عن رياح فقال: كان ثقة برجاله، ولم يقع لي الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيره، وهذا لا يعارض الحديث الأول في مسائة سنة، فإن برجاله، ولم يقع لي الآن خبر ولا أثر بسند جيد غيره، وهذا لا يعارض الحديث الأول في مسائة سنة، فإن ذلك كنان قبل المائة، وينظر: "سيرة عمر "لبن الجوزي ص ٣٤، وابن كشير في "البداية والنهاية" ذلك كنان قبل المائة، وينظر: "سيرة عمر "لبن الجوزي ص ٣٤، وابن كشير في "البداية والنهاية" و"الترتيب" للذهبي ١٩ و" المنار المنيف" ٧٠. "سيرة عمر بن عبد العزيز" لابن عبد الحكم ص ٣٣-٣٣، و"الترتيب" للذهبي ١٩ و" المنار المنيف" ٧٠.

<sup>(</sup>١) وفي ح "قال المصنف".

<sup>(</sup>٢) أي مخدوعون.

وماأَلْقى ذَكْرَ هذا بَيْنَ النَّاسِ إلاَّ الشيطانُ.

\* \* \*

# ١٢ - [باب في] حديث عن إلياسٍ عَلَيْهِ السلامُ

حدثنا(۱) أببانا(۱) محمد بن ناصر، قال: أنبانا(۱) المبارك بن عبد الجبار، قال: حدثنا أبو حدثنا(۱) أبو طالب العشاري، قال: أنبانا(۱۳) أبو الحسين بن أخي ميمي قال: حدثنا أبو على بن صفّوان، قال: حدثنا أبو بكر القُرشي، قال: حدثنا الجوهري، قال: حدثنا الجوهري، قال: حدثنا أبو إسحاق الجرشي، عن الأوزاعي، عن مكحول، عن أنس بن مالك، قال: حدثنا أبو إسحاق الجرشي، عن الأوزاعي، عن مكحول، عن أنس بن مالك، قال: غَزَوْنا مع رسول الله على حتى إذا كنّا بفع الناقة عند الحَجَر، إذا نَحْنُ بصوّت يقول: اللّهم (١/١٥٢) اجْعَلْني مَن أَمّة محمد المرْحُومَة المَغْفُورِ لَها، الْمتاب عليها، المستجاب/ لها، فقال لي رسول الله على انس انظُر ما هذا الصوّتُ؟ فَدخلتُ الجبل، فإذا برجل أبيضُ الرأس واللَّديّة، عليه ثياب بياض، (٥) طُولُهُ أكثر من ثلاثمائة ذراع، فلما نظر إلي قال: أنت رسول النبي؟ قلتُ: نعم، قال: ارجع إليه فَاقْرتهُ منّي السّلام، وقُل له: عقداً النبي عليها النبي عليها السّماء شبهُ السُفْرة، تقدّم النبي عليها النبي عنه، فإذا فيها كمَاةٌ، (٧) ورُمّان، وكَرْفَس، (٨) فلما أكلتُ قُمْتُ فَدُعَواني، فأكلتُ مَعَهُما، فإذا فيها كمَاةٌ، (٧) ورُمّان، وكَرْفَس، (٨) فلما أكلتُ قُمْتُ

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٢) وفي ي "أنبأنا" وفي ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٤) وفي ي ، ح "مولى لهم" بدل "لإبراهم".

<sup>(</sup>٥) وفي الترتيب "بيض".

<sup>(</sup>٦) وفي "اللآلئ" "لقائك" بدل "يلقاك" وفي الترتيب "أن يلقاك".

 <sup>(</sup>٧) الكُمْءُ: نَبَاتٌ يُقال له أيضًا "شَخْمُ الأرض" يُوجد في الربيع تحت الأرض وهو أصل مستدير كالقلقاس، لا ساق له ولا عرق، لونه يميل إلى الغبرة. ج. أكمُوءُ. يقول له الأتراك: دُومَالاَنْ (نوع من الفُطْر الأغْبَر).

<sup>(</sup>٨) الكرفسُ: بَقْلَة مَشْهُورة نُؤكل (كلمة دخيلة) .

فتنحّيْتُ، وجاءَتْ سَحابةٌ فاحْتَمَلْتُه أَنظُرُ إلى بَيَاضِ ثِيَابِه، فبها<sup>(۱)</sup> تهوى به قبل الشام، فقلتُ للنبي ﷺ: بأبِي أنتَ وأمّي هذا الطّعامُ الذي أكلنَا من السّماء نَزَل عَلَيْك؟ فقال النبي ﷺ: سَأَلْتُهُ عنه فقال لي: أتّاني به جبريلُ في كلّ أربعين يومًا أكْلَةً، وفي كُلّ حَوْل (۲) شَرْبَةً مِنْ ماءِ زَمْزَم، وربّما رأيتُه على الجُب (۳) يَمُدُّ بالدّلُو فسيَشْرَبُ، وربّما سَقَاني». (۱)

قال مؤلف الكتاب: (٥) هذا حديث موضوع، لا أصل له، ويزيد الموصلي وأبو

<sup>(</sup>١) وفي ح "فيها تهوى".

<sup>(</sup>٢) الحَوْل: السنة، ولكن ليس له بداية وهو اثنا عشر شهرًا قمريًا.

<sup>(</sup>٣) الجُبُّ: البئر العميقة.المراد هنا بئر زمزم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن أبي الدنيا من حديث أنس بن مالك، قال ابن عراق: وأخرجه ابن شاهين من طريق خير بن عـرفة مجهول، بل هو مـعروف، كما قال ابن حـجر في "تبصيـر المنتبه بتحرير المشـتبه" (٢/ ٥٤٤) وكذلك قال في "الإصابة" محدّث مصري مـشهور، روى عنه شيخ الدارقطني، ولكن فيه بقيّة، وبقيّة مدلّس وقد عنعن. والحديث أخــرجه الحاكم في "مستدركه" (٦١٧/٢) ، كتــاب التاريخ، التقاء إلياس مع النبي ﷺ، ومن طريقه البيهقيّ في 'دلائل النبوة' (٥/ ٤٢١-٤٢١) من طريق آخر عن عبدان بن سيار، عن أحمد بن عبد الله بن عبـد الله الرقي، عن يزيد بن يزيد البلوي عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي به بنحوه وفي أوَّله "كنا مع رســول الله ﷺ في سفر. . . " وتــال الحاكم: هذا حديث صـحيح الإسناد ولم يُخرجــاه، وتعقّبه الذهبي في "التــلخيص" وقال: بل مــوضوع، قبّح الله من وضعــه، وما كنت أحْسبُ ولا أجوَّر أن الجَهْلُ يبلغ بالحاكم إلى أن يصحِّح هذا وإسناده!؟ ثم ذكر أنه افتراه يزيد البلوي أو عبدان بن سيار البرقي، وقـال الذهبي في يزيد بن يزيد البلوي في " لميزان" (٤٤١/٤ ت ٩٧٦٣) عن أبي إسحماق الفزاري بحديث بـاطل وخرَّجه الحـاكم في "المستـدرك" وأورد الحديث بإسناده وقــال: فما استَحْيي الحماكمُ من الله يصحح مثل هذا وقال البيهقي: إسناد الحديث ضعيف بمرّة وفيما صحّ من المعجزات كفاية وأحرجه أبو الشيخ الأصبهاني في "كتاب العظمة" (٥/ ١٥٣٠ حديث ١٩٩٨) من طريق محمد بن إبراهيم بن داود، عن أحمد بن هاشم بنحوه به. وقد تكلّم ابن كثير في "البداية والنهاية" (١/ ٣١٥) على الحديث وقال: وهذا مما يُستدرك على الحاكم في 'المستدرك' فإنه حمديث موضوع مخالف للأحاديث الصّحاح من وُجُوه، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هويرة مرفسوعًا: فخلق الله آدم طوله ستون ذراعًا في السماء. . . ثم لم يَزَل الحُلُقُ ينْقُصُ حتى الآن. . . ، البخاري كمتاب أحماديث الأنبياء (٦٠) بماب خلق آدم وذريته حديث ٣٣٢٦ الفتح (٦/ ٣٦٢) . وينظر أيضًا كتاب "التنكسيت والإفادة في تخريج أحاديث سفسر السعادة" لابن همَّات الدمَشْقي ص ٢٦-٢٦، وكذلك 'المنار المنيف في الصحيح والضعيف' ابن القيم الجوزية ص ٦٧-٧٦، "و "الترتيب" ٩أ قال: والخبر باطل".

<sup>(</sup>٥) وفي ي "قال المصنف".

(١٥٢/ب) إسحاق الجرشي لا يُعرفان، (١) وقد سَرَقَ هذا الحديثَ بعضُ المَجْهُولِين/ فَرَوَاهُ عن واثلَةَ.

(٢٠٩) أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزار، قال أنبأنا أبو الحسين بن المهتدي، عن أبي حفص بن الشاهين، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن مُنير الحرّاني، قال: حدثنا أبو طاهر خير بن عرفة الأنصاري، قال: حدثنا هانئ بن المتوكّل، قال: بَقيّةُ، عن الأوْزاعي، عن مكْحول قال: سمعتُ واثلة بن الأسقع قال: غَزَوْنا مع رسول الله ﷺ غَزَوة تَبُوك حتّى إذا كُنّا ببلاد جُذام، (٢) وقد كان أصابَنَا عَطَشٌ، فإذا بَيْنَ أَيْدينا آبارُ غَيْث، فَسرْنَا ميلاً، فإذا بغَدير (٣) حتى إذا ذهب، ثلث اللّيل إذا نَحْنُ بمُنَاد يُنَادي بصَوْت حَزين: اللهم اجْعَلْسي من أمّة محمد المَرْحومة المَغْفُور لها، المُسْتَجَابِ لها، والمُبَارِكُ عليها، فقال رسول الله ﷺ: يا حُذيْفَةُ ويا أنْسُ ادْخُلا إلى هذا الشُّعْب، <sup>(٤)</sup> فانظُراً مـا هذا الصوتُ؟ قال: فـدخَلْنَا، فإذا نَحْنُ برجل عليــه ثيابٌ بياض أشدُّ بَيَاضًا من الثُّلْج، وإذا وجهُّهُ ولحْيتُه كـذلك، وإذا هو على جسمنًا منَّا (١/١٥٣) رسول الله ﷺ؟ فقُلنا: نعم، من أنْتَ يرحمك الله؟ قال: أنا إلياس/ النَّبيُّ، خرجتُ أُريدُ مُكَّةً، فرأيتُ عَسْكَرَكُم، فقال لي جُنْدٌ منَ الملائكة: على مَقْدمتكم جبريلُ وعلى سيَاقكم (٥) ميكائيل، هذا أُخُوكَ رسولُ الله، فسلِّمْ عليه، وَالْقه، ارْجِعَا فَاقْرآهُ منَّى السلامَ، وقُولا له لم يَمْنَعْني من الدُخــول إلى عَسْكركم إلاّ أنَّى تَخَوَّفْتُ أن يَذْعَرَ الإبلُ، ويَفْزَعَ المُسْلَمُونَ من طولي، فإنّ خَلْقي ليس كخَلْقَكُم، قُولًا له: يأتني ﷺ يُبايعني قال حذيفة وأنس: فَصَافَحْناه، فـقال لأنس: خادمُ رسول الله ﷺ: من هذا؟ قال: هَذَا حُذَيْفَة صاحب سرّ رسول الله، فَرَحّبَ به ثم قال: إنّه لَفي السماء أَشْهَرَ

<sup>(</sup>١) من هذه الجملة ابتداءً إلى قوله "و قد روى أبو بكر النقاش أن. . . " في ورق ١٥٢ ب وهو بمسقدار ورقتين تقريبًا لا توجد في النسخ الأخرى وهي رواية واثلة بن الأسقع أثبستناها من الأصل (سليمية) ولا توجد أيضًا في يوسف أغا الأصل.

<sup>(</sup>٢) خُزام بضم المعجمة وبكسرها -موضع من تلقاء ناصفة "معجم ما استعجم".

<sup>(</sup>٣) الغدير: النهر، أو قطعة من الماء يتركها السيل.

<sup>(</sup>٤) الشعبُ: الطريق في الجبل. مسيل الماء في بطن أرض ج شيعاب.

 <sup>(</sup>٥) أي الذي يُحْتُكم على السير من خلف.

منه في الأرض يُسمّيه أهل السماء صاحب سرّ رسول الله، قال حذيفةُ: هل تَلْقى الملائكة؟ قيال: مَا من يَوْم إلا وأنا أَلْقَاهُمُ يُسلّمُون عليّ وأسلّم عليهم، قيال: فأتَيْنَا النبيُّ ﷺ؛ فـخـرج النبي ﷺ مَعَنَا حَتَّى أَتَيْنا الشِّعْبَ، وإذا ضَوْءُ وَجُه إلىـاس يُشَابهُ كَالشُّمْس، فقال النبي عِيَالِينُ على رِسْلِكُمْ فَتَقَدَّمَنَا النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَدْرَ خَمْسِينَ ذِرَاعًا، قال: فَعَانَقَهُ مَليًا. ثم غَدَا (أ) نحوًا منّا شيئًا (٢) كَشبه الطّير العظّام قَدْ أَحْدَقَتَّ بهمَ وهي بيْض قد نَشَرَتُ أَجْنحَتُها فحالَتْ بَيْنَا/ وبَيْنَهم، ثم صَرَخَ بنا رسول الله، فقال: يا حذيفة (١٥٣/ب) ويا أنس تَقَدَّمَا، فإذا بَيْنَ أيديهم مائدة خُضْرًا لم أَرَ شيئًا قَطُّ أحسَنَ منها، قد غَلَبَ خَضْرَتُهَا بَيَاضًا، فصارَتْ وُجُوهُنَا خُضْرًا، وثيـابنا خُضرًا، وإذا عَلَيْهِما جُبْنٌ، وتَمْرٌ، ورُمَّانٌ، وزَيْتُون، وعنَبٌ، ورَطْبٌ، وبَقُلٌ، ما خــلا الكُرَّاتَ، فقــال َ النبي ﷺ: كُلُوا بسم الله، فقُلنا: يا رسول الله! أمن طَعام الدُنيا هذا؟ قال: لا، قال لنا: هَذَا رزْقي، ولى في كُلِّ أربعين يَوْمًا وأربعين لَيْلَةً أَكُلَّةٌ يأتيني بـهـا الملائكةُ، وهــذا تمامُ الأربَعين يومًا، وهو شَيء يقول الله تعالى له: كُن فيكسن، فقلنا: من أيْنَ وَجُهُك؟ قال: وَجُهي من خَلْف دومية (٣)، كنت في جيش من الملائكة مع جَيْشٍ من الجن مُسلِّمين غَزَونا أُمَّةً من الكُفَّار، قلنا: فـكم مَسَافَة ذلك الموضع الذي كُنتَ فـيه؟ قــال: أربعــةَ أشهر وَفَارَقْتُهُ أَنَا مُنْذُ عَشَرَة أَيَّام، وأَنَا أَرِيدُ مكَّة، أَشْرَبُ منها في كلِّ سَنَةٍ مَشْرَبة، وهي رَيِّي وعصْمَتي إلى تَمَام المَوْسِم من قَابِلِ، قُلنا: فأيُّ المَوَاطنِ أكْشـرُها ذَاكَ؟ قال: ا الشامُ وبَيْتُ الْمَقْدِسِ والمغْرِب، واليَّمَن، وليسَ/ من مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِد محمَّدٍ ﷺ إلاَّ (1/101) وأنا أدخُلُه صغيرًا كان أو كبيرًا، فقلنا: الخضرُ متى عهدُك به؟ قال: مُنْذُ سَنَةً كُنتُ قد التقيتُ أنا وهو بـالموسم، وأنا ألقاه بالمُوسم، وقد كان قال: إنَّك سَتَلْقَى مـحمدًا ﷺ قَبْلَى فَاقْرَأْهُ مَنِّي السَّلاَمَ وَعَانَقُهُ، وَبَكْسَى، وَعَانَقْنَاهُ، وَبَكَى وَبَكَيْنَا نَنْظُرُ إليه حتى هَوَى

(١) غدا. انطلق.

<sup>(</sup>٢) لعله: شئ.

<sup>(</sup>٣) لم أستطع قــرانة الكلمة من المخطوطة، ولعلَها (دُويبــة) تصغير الـــدابّة. والله أعلم وفي «الزهر النضر» ص ۱۰۸. «رومیة».

في السّماء كَأَنّه حَمَل حَمْلاً فقلنا: يا رسول الله لقد رأيْنا عَجَبًا إذْ هَوَى إلى السّماء فقال: إنه يكون بَيْنَ جَنَاحَيْ مَلَكِ حتى يَنتَهي به حيثُ أَرَاد».(١)

قال مؤلف الكتاب: وهذا من أقْبَح الموضوعات وأَشْنَعِها وفي إسناده مَجَاهِيلُ، ولا نَدْري من جَبَر.

- وقد صحّ أنّ رسول الله ﷺ قال: «لو أنّ مُوسى حَيًا ما وَسِعَه إلا اتّباعي »(٢) أفيقول هذا: قُولُوا لَهُ يجئ إلى ؟ وإنّ هذا لإحدَى الخُرافات.

- وقد رَوَى أبو بكر النقّاش أنّ محمد بن إسماعيل البخاري سُئل عن الخيضر وإلياس: هَلُ هُما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي ﷺ: «لا يبقَى على رأْسِ مائة مِمّن هو على ظَهْر الأرض أَحَدٌ». (٣)

#### \* \* \*

### ١٣ - [باب في] حديث عن داود عليه السلام

(١٥٤/ب) (٤١٠) أنبأنا أبو منصور بن خَيْرُون، عن الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي/ حاتم البَستي، قال: حدثنا ابن قُتيبة، قال: حدثنا محمد بن أيّوب بن سُويْد قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن أبي عَبْلَة، (٤) عن أبي الزاهريّة، عن رافع بن عُمير قال: سمعتُ النبي عَيَّا يَقُول: «قال الله تعالى لِداوُد: يا داود ابن لي في

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن شاهين أبو حفض في مصنف اته كما أشار إلى ذلك السيوطي وابن عراق.
 سبق الحكم عليه بالوضع في الحديث الذي قبله.

 <sup>(</sup>٢) وهو طرف حديث، أخرجه أحمد بن حتيل في "مسنده" (٣/ ٣٨٧) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله
 عنه وبنحوه في (٣/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) أصل الحديث: عن عمر قال: "صلى بنا النبي ﷺ العشاء في آخر حياته، فلما سلّم قمال: فقال: أرأيتكم للملتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد" أخرجه البخاري في كتاب العلم (٣) باب السمر في العلم حمديث ١١٦ (الفتح ٢١١/١) وبنحوه أبو داود كتماب الملاحم باب ١٧، وأحمد (٨/ ٨٨) وفي ح "مائة سنة" بزيادة سنة. ومن مسند جابر بن عبد الله (٣/ ٣٠٥) "ما من نفس منفوسة أو مامنكم من نفس اليوم منفوسة يأتي عليها مائة سنة وهي يومئذ حَيَّةً".

<sup>(</sup>٤) في المجروحين "أبي عُيلة" بالياء وهو مصحّف.

الأرض بَيْتًا، فبنَى داود بَيْتًا لِنَفْسه قَبْلَ البَيْتِ الذي أُمرَ به، فأُوحِي إلَيْه: يا داود بَنَيْتَ بَيْتُكَ قبل بَيْتي؟ قال: إي ربّ، هكذا قُلت فيما قضيت مَنْ ملَكَ استأثر، ثم أخذ في بناء المسجد، فلمّا تم سُورُ الحائط سَقَطَ. (١) فَشكى ذلك إلى الله عز وجلّ، فأوحى الله إليه أنه لا يَصلح أن تَبْني لي بَيْتًا؟قال: إي (٢) ربّ ولم؟ قال: لما جرى على يدينك من الدّماء، قال: إي (٢) ربّ أو لم يكُن ذلك في هَوَاك ومَحبّتك؟ قال: بلكى ولكنّهم عبادي وإمائي أرحَمهُم، فشق ذلك عليه، فقال: لا تَحْزن فإني سأقضي بناءَهُ على يدي أبنك سُلَيْمان». (٣)

قال المؤلف للكتاب: (٤) فذكر حديثًا طويلاً وهو حديث مَوْضوع، مُحالٌ، يتنزّهُ الانبياءُ عن مِثْلِه، ويُقبح أن يقال: أبيح له قتلُ قوم، أو أُمرَ بذلك، ثم أَبْعدَ بذلك عن الرّضا، كيف وقد قال (٥) في حق العُصاة ﴿...ولا تأخذكم بهما رأَفةٌ في دين الله...﴾ [النور: ٢].

<sup>(</sup>١) وفي "المجروحين": فلما تمّ، سوّر الحائط سقط ثلثاه.

<sup>(</sup>٢) وفي ح "يا رب" بدل إي رب.

<sup>(</sup>٣) وزاد السبوطي في "اللآلئ" (١/ ١٧٠) "فلما مات داود أخذ سليمان في بنائه؛ فلما تم قرب القرايين، وفربح اللبائح، وجمع بني إسرائيل، فأوحى الله إليه. أرى سرورك ببنيان بيتي فسكني أعطك قال: أسال ثلاث خصال: حكما يصادف حكمك، ومُلكاً لا ينبغي لاحد من بعدي، ومن أتسى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، قال رسول الله على: فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يبكون قد أعطي الثالثة. " أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن حبّان البستي كما في "المجروحين" (٢٩٩١/ ٢٠٠٠) وقال: محمد بن أيوب بن سُويد الرملي. يروي عن أبيه عن الأوزاعي الأشياء الموضوعة، لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه: وكان أبو زرعة يقول هذا الشيخ أدخل في كتبه أشياء موضوعة بخط طري وكان يحدث بها. ينظر أيضاً: "التنزيه" (٢٩٩١): والموضوع منه قصة داود، وأما سؤال سليمان الخصال الشلائة فورد من طريق أخرى قلت: رواه النسائي في "المجتبى" كتاب المساجد باب ٢ حديث ١٩٣٣؛ وابن ماجمه في الإقامة باب ١٩٦١، وابن خبان في المحبحه " كتاب المساجد باب ٢ مديث ١٩٣١) وابن حبان في "صحيحه" كتاب الصلاة ٢٠٠ حديث ١٩٣١) وابن موضوع، أما بناء "صحيحه" (٢١/ ٢١) ، والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح على شرطهما والله أعلم. وفي "المرتبب" هب: وهو خبر طويل كذب فيه محمد بن أيوب يضع، فقصة داود عليه السلام موضوع، أما بناء "الترتيب" هب: وهو خبر طويل كذب فيه محمد بن أيوب يضع، فقصة داود عليه السلام موضوع، أما بناء سليمان عليه السلام بيت المقدس وسؤاله الخصال الشلائة فصحيح، والله أعلم. ويراجع "الفوائد" (صـ ٤٩ – ٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) وفي ي : قال المصنف .

<sup>(</sup>٥) وفي ح او قد قال تعالى ".

(١٥٥) قال ابن حبّان: ومحمد بن أيوب/ يَرُوي الموضوعات، لا يحلّ الاحتجاج به.(١)

\* \* \*

## ١٤ -[باب في] حديث عن (٢) سليمان بن داود عليه السلام

(113) أنبأنا<sup>(٣)</sup> محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا<sup>(٤)</sup> حمزة، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عديّ، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الغزي، (٥) قال: حدثنام حمد بن أبي السّري، (٢) قال: حدثنا شيخ بن أبي خالد، قال: حدثنا حمّاد بن سلّمة ، عن عَمْرو بن دينار، عن جابر، قال: قال رسول الله قال: «كان نَقْشُ خاتم (٧) سليمان بن داود: لا إله إلا الله محمد رسول الله». (٨)

قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال ابن عَديّ: شيخُ ابن

<sup>(</sup>١) في المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) وفي ي "حديث في ذكر سليمان عليه السلام".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا محمد بن عبد الملك".

<sup>(</sup>٤) في ح "أخبرنا حمزة".

<sup>(</sup>٥) وفي "الكامل": "الغزي بغزة".

<sup>(</sup>٦) وفي "الكامل" ثنا محمد بن السّري" وهو مصحف، ينظر "التقريب" ٦٢٦٣.

<sup>(</sup>٧) في الكامل "كان نقش سليمان عليه السلام: لا إله إلا الله".

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كما في "الكامل" (١٣٦٨/٤) وقال ابن عدي: حدّث عن حماد بن سلمة، وأحاديثه مناكير بإسناد واحد، وشيخ ابن أبي خالد هذا ليس بمعروف، وهذه الأحاديث التي رواها عن حماد حماد بهذا الإسناد بواطيل كلهًا. وأخرجه لعقيلي في "الضعفاء الكبير" (١٩٧/٢) وقال: عن حماد ابن سلمة منكر الحديث لا يُتابع على حديثه وهو مجهول بالنقل، وبعد إيراد الحديث قال: كلها مناكير، ليس لها أصل إلا من حديث هذا الشيخ. وبأنه جاء من حديث عبادة بن الصامت عند الطبراني بلفظ "كان فَصُّ خاتم سليمان بن داود سماويًا فألقى إليه فأخذه، فوضعه في خاتمه، وكان نقشه: أنا الله لا إله إلا أن امحمد عبدي ورسولي" وقال الهيثمي بعد إيراده: فيه محمد بن مخلد الرعيني ضعيف جداً. "المجمع" (١٥٢٥) باب ما جاء في الخاتم. وقال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٢٨٦ / ٣٧٣): هو متهم بالوضع فمن أباطيله: كان نقش..." رواها عنه محمد بن أبي السّري العسقلاني شيخ هذا مجهول دجّال. وينظر في "اللآلئ" نقش..." رواها عنه محمد بن أبي السّري العسقلاني شيخ هذا مجهول دجّال. وينظر في "اللآلئ" الضعيفة" (٢٠٧) و "التنزيه" (٢/ ٢٢٧ ص ٥٠) و "الفوائد" ٢٩٤ و "السلسلة الضعيفة" (٢٠٧) . فالحديث موضوع.

أبي خالد يَرْوِي أحاديثُ بواطيلَ، وقال ابن حبّان: لا يُحتجّ به بحال. (١)

## ١٥-[باب في] حديث آخر عن سليمان (عليه السلام)

(٢١٤) أنبأنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا(٢) أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدة، قال: حدثنا أحمد بن إسماعيل الجرجاني، قال: حـدثنا عبد الرحمـن بن قَيْس المُكّي، قال: حدثنا إبراهيم بن جـبلة الصنعاني، عن أنس قـال: «صلَّى بنا رسـول الله ﷺ (٣) ذاتَ يَوْم صـلاة الفَجْر، ثم أَقْبَلَ عـلينا بوجهه/ فقيل له: يا رسول الله حُدَّثْنا(٤) حديثًا في سُلِّيمان بن داود، ما كان معه من (١٥٥/ب) الرّيح، فقال النبي عَلَيْكُم: بَيْنَا سليمان بن داود ذات كوم قاعدًا إذْ دَعَا بالريح، فقال لها: الزَمِي (٥) بالأرض ثم دَعًا بزِمَام فلم به الريح، ثم دَعًا ببساط فَبَسَطَهُ على وَجْه الرّيح، ثم دعا بأربعة آلاف(٦) كُرسيّ، فوضعها عن يَمينه، وأربعة آلاف كرسيّ فوضعها عن يَسَارِهِ، ثم جَعَل على كُرسيِّ منها يعني قبيلة من قوْمه، ثم قال للرّيح: أَقِلِي، فلم تَزَلُ تُسيرُ في الهواء، فبينما هو يُسير في الهواء إذا هو برَجُلِ قائم لا يرى تحت قدمه(٧) شيئًا، ولا هو مُسْتَمْسِكٌ بشيء، وهو يقُولُ: سُبِحانَ اللهِ العلميّ الأعْلمي، سبحان الـله الذي له ما في السموات وما في الأرض، وما بينهـما، وماتحت الثَّرَي، فقال له سليمان: يا هذا(٨) مِنَ الملائكة أنت؟ قال: اللهم لا، قال: فمنَ الجنَّ؟ قال:

<sup>(</sup>١) ينظر: "المجروحين" (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) وفي ي ، ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا" وفي "بن إسماعيل الإسماعيلي" بدل "إبراهيم".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "ﷺ".

<sup>(</sup>٤) رفى ي "لو حدثتنا حديثًا".

<sup>(</sup>٥) وفي ح ، "اللالئ": "الزقى بالأرض " بدل الزمي.

<sup>(</sup>٦) وفي ح "الف" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) اللآلئ " لا يُرى تحت قدميه شيء".

<sup>(</sup>۸) وفي ح "ما هذا" بدل "يا هذا".

اللهم لا، قال: أَفَمنَ الشّياطين الذين يَسْكنون في الهواء؟ قال: اللهم لا، قال: أفَمن ولد آدم؟ قال: اللهم نعم، قال له سُليمان: يا هذا فبِماذا نِلْتَ هذه الكرامة من ربّك تعَالى؟ لا أرى تحت قَدَمَينك (١) شيئًا، ولا أنْتَ تَسْتَمْسكُ بشيء، وهذا التسبيح والتهليل في فيك؟ قال: يا سليمان إني كنتُ في مدينة يأكلون رِزْقَ الله ويعبُدون (١/١٥٦) غيره،/ فدعوتُهم إلى الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، فأرادُوا قُتْلي، فَدَعَوْتُ اللَّهَ بِدَعُوةٍ فَصِيِّرني في هذا المكان الذي تَرَى، كما دعَوْتَ ربَّكَ أَن يُعطِّيكَ مُلكًا لم يُعْطِه أحدًا قَبْلَكَ ولا يُعطيه أحدًا بَعْدُكَ، قال له سليمان: فمذكم أنتَ في هذا المكان الذِّيَ أَرَى؟ قال: مُنْذُ ثَلاَتَ حجَج، قال له: وأنت في هذا المكان منذ ثلاث حجج؟ وطعامُك من أين، وشرابك من أَيْن؟ قال: إذا عَلِمَ اللهُ جَهْدَ ما بي من جُوعِ أُوْحى إلى طَيْرٍ من هذا الهَوَاء، وفي فَمِهِ شيء من طَعَامٍ، فيُطْعِمُني، فإذا شبعتُ أَهويتُ إليه (٢) بيدي فَيذهبُ، وإذا عَلَمَ اللَّهُ جَهْدَ مابي من عَطَشِ، أوحى إلى سَحَابٍ فيُظِّلِّني فَيسْكبُ الماء في يدي سكنبًا، فإذا رُويتُ أهويتُ إليه (٣) فيذهب. فبكي سليمًانُ حَتَّى بكَتْ له الملائكة (٤) سبع سموات، وحَمَلَةُ العَرْش، ثم قال في بُكَانُه: سُبْحَانَك، سبحانك، ما أكرم المؤمنين عليك، إذ جَعلتَ الملائكةُ والطيـرَ والسّحابَ خُدّامًا لولد آدم، فأوْحي الله تعالى إليه: يا سليمان ما خلقْتُ في السموات خَلْقًا ولا في الأرض خلقًا أحب إلي ولد آدم من المؤمنين منهم، فمن أطاعني أسكنتُهُ جنّتي ومن (١٥٦/ب) عصاني/ أسكنتُهُ ناري».<sup>(١)</sup>

قال مؤلفه: (<sup>۷)</sup> هذا حديث مـوضوع، وأكثر رواته مـجاهيل، <sup>(۸)</sup> وعبدالرحمن بن

<sup>(</sup>١) وفي ح "تحت قدمك" بدل "قدميك".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "بيدي إليه" بدل "إليه بيدي".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أهويت إليه بيدي".

<sup>(</sup>٤) وفي ح "بكت له ملائكةُ سبع سموات".

<sup>(</sup>٥) وفي ح "من أطاعني".

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجسوزي من طريق أبي بكر الإسماعسيلي في "معجسمه" ولم أجده في المعسجم المطبوع. ووافسقه
 السيوطي في "اللآلئ" (١/١١) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٧) وفي يوسف "قال المصنف" وقال الذهبي في "الشرتيب" ٩ب: حديث طويل كذب بإسناد مظلم عن إبراهيم
 ابن جبلة. وينظر "الفوائد" ص ٤٩٧. فالحديث موضوع بهذا السند.

<sup>(</sup>A) وفي ح "مجهولون" بدل "مجاهيل".

قينس، قال فيه أحمد والنسائي: مستروك الحديث، (١) وقدال أبو علي صدالح بن محمد: كان يضع الحديث.

#### \* \* \*

## ١٦-[باب في] حديث آخر(٢) عن سليمان (عليه السلام)

(٤١٣) أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا ثابت بن بندار، قال: أنبأنا أبو علي ابن شاذان، قال: حدثنا أحمد بن عالب، ابن شاذان، قال: حدثنا أحمد بن كامل، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن غالب، قال: حدثنا دينار، عن أنس، عن النبي عليه قال: «يَدْخُلُ سلّيْمانُ بن داود الجنّة بعد دُخُول الأنبياء(٤) بأربعين عامًا للسبب الذي أعطاهُ الله تعالى». (٥)

قال مؤلفه: (٦) هذا حديث موضوع، قال ابن حبّان: دينار يروي عن أنس أشياء موضُوعة، لا يحلُّ ذِكْرُهُ إلا بالقدح فيه. (٧) وأما أحمد بن محمد بن غالب، فقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: وَضَعَ أحاديثَ. (٨)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وكذَّبه ابن مهدي وأبو زرعـة وقال البخـاري: ذهب حديثـه. 'الميزان' (۲/ ۵۸۳) 'الضعـفاء والمتــروكون' للنسائي (ص ٦٨ ت ٣٦٤) و'التاريخ الكبير' (٥/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) وفي ي "حديث آخر" ولم يُذكر عن سليمان عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) وفي ي"أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٤) وفي أ "الملائكة" نقلناها من ي. ملحوظة: حديث آخر عن سليمان عليه السلام، وحديث عن عسيسي بن مريم لا يوجدان في نسخة ح والمطبوع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق الديلمي؛ وأورده ابن عبراق في "التنزيه" (٣٨٨/٢ ح ٤٠) وفيه "بخمسين عامًا" وقال: من حديث أنس، وفيه دينار مولى أنس وغلام خليل. وقال الذهبي في دينار أبو مُكيِّس الحبشي عن أنس: ذاك التالف المتهم. وقال ابن حبّان: يروي عن أنس أشياء موضوعة وقال ابن عدي: ضعيف، ذاهب، وقال الخطيب: روى عنه أحسم بن عالب الباهلي غلام خليل الوضاع. ينظر: "الميزان" (١٩٠٨)، "المحروحين" (١/ ٢٩٥)، "المكامل" (٣/ ٩٧٦). و"فردوس الأخسبار" (٨٩٠٨)، فالحديث موضوع بهذا السند.

<sup>(</sup>٦) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) يُنظر "الكامل" (١٩٨/١-١٩٩)؛ و"الضعفاء والمتروكين" للدارقطني ص١٢٢ ت ٥٨.

## [ ۱۷ -باب في ] حديث عن عيسى بن مريم(١) عليه السلام

مسعدة، قال: أنبأنا<sup>(۲)</sup> إسماعيل بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا<sup>(۳)</sup> إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا<sup>(۳)</sup> أبو أحمد بن عَدِيّ الحافظ، قال: حدثنا محمد بن جعفس بن يعيى بن رزين العطّار، قال: حدثنا إبراهيم بن قال: حدثنا إسماعيل بن عيّاش، قال: حدثنا إسماعيل بن يعيى، عن / ابن أبي مُليكة، عمّن حدّثه، عن ابن مسعود. ومسعر بن كِدام، عن عطية العُوفي، عن أبي سعيد الخُدري يُردُّ إلى رسول الله عليه وأنبأنا<sup>(٤)</sup> محمد بن عبد الباقي بن أحمد واللفظ له، قال: أنبأنا<sup>(٥)</sup> حمد بن أحمد الحدّاد، قال: أنبأنا<sup>(١)</sup> أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم الحمصي [ح]<sup>(٧)</sup> قال: وأنبأنا أبو نعيم وحدثنا محمد بن الحسن القطيني قال: حدثنا الحمصي [ح]<sup>(١)</sup> قال: حدثنا إسماعيل بن يعيى التيمي، قال: حدثنا مسعر، عن عنطية، عن أبي سعيد<sup>(٨)</sup> قال، قال رسول الله عليه: إن عيسى أقال له عيسى: ما أمّه مريم إلى الكُتّاب ليعلمه المعلم، قال له المعلم، اكتُب بسم، فقال له عيسى: ما

<sup>(</sup>١) وفي ي ، ح: "حديث عن عيسى عليه السلام" بدون "ابن مريم".

<sup>(</sup>۲) وفي ح "أحبرنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٤) وفي ي "و أخبرنا".

<sup>(</sup>٥) وفي ي "أخبرنا" .

<sup>(</sup>٦) وفي ح "أخبرنا أبو نعيم".

<sup>(</sup>٧) كما في "الحلية".

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن الجوزي من طريق أبي نُعيم الحافظ كما في "حلية الأولياء" (٢٥٢/٧) وقال أبو نعيم: غريب من حديث مسعر، تفرّد به إسماعيل بن عيّاش، عن إسماعيل بن يحيى. كما أخرجه أبن عَدي في "المكامل" عن محمد بن جعفر بن رزين بنفس السند بنحوه (١/٩٩١)، وابن حبان في "المجروحين" (١/٦٦-١٢٧) ويراجع "الفوائد" (٤٩٧)، وتفسير ابن كثير (١/١٧) وابن جرير (١/١٤) و"الترتيب" ٩ب. قال الذهبي فيه: وذكر خبرًا طويلاً هكذا في الحروف آفته إسماعيل بن يحيى التيمي، كذبه الدارقطني.

<sup>(</sup>٩) وفي "الحلية" "عيسى عليه السلام".

بسم؟ (١) فقال المعلم: لا أدري، فقال له عيسى: باء بَهَاءُ الله، وسين سَنَاؤُهُ، وميمُ مُلْكه، (٢) والله إله الآلهة، والرحمانُ رحمانُ الدنيا والآخرة، و الرّحيم رحيم الآخرة، أبْجَدُ (٣) الألف آلاءُ الله، والباء بهاءُ الله، ج: جلال الله، (٤) د: (٥) الله الدّائم، هَوز: الهاء الهاوية، والواو: ويل لاهل النار، واد في جهنّم، زاي زي آهل الدّنيا، حُطّي: الحاء الله الحكيم، والطاء: / الله الطالب لكل حقّ حتى يؤديه، (١) (١٥٧/ب) والياء آي أهل النار وهو الوجع، كلمَن: كاف: الله الكافي، لام: الله العليم، ميم الله الملكُ، نون: نون البَحْر، صَعْفَصَ: (٧) فصاد: الله الصادق، والعين: الله العالم، والفاء: الله الفرد، وصاد: الله الصمد، قرسات: (٨) قاف: الجبل المحيط بالدنيا الذي الخضرت منه السموات، والراء: رؤيا (٩) إلياس لها، وسين: ستر الله، تاء: تَمّتُ الدًا». (١٠)

قال مؤلف الكتاب: (١١) هذا حديث موضوع، مُحال، فأما إسماعيل بن عيّاش: فقد ضعّفه النسائي (١٢) وغيره، وقال ابن حبّان: تغيّر في آخر عُمْرِه، وكثُر الخطأ في حديثه وهو لا يعلم. (١٣)

<sup>(</sup>١) في الحلية "ما بسم الله؟".

<sup>(</sup>٢) وفي "الكامل" "نملكته".

<sup>(</sup>٣) وفي الحلية الكامل "أبو جاد الألف: الله".

<sup>(</sup>٤) وفي "الحلية": "و الجيم: جمال الله".

<sup>(</sup>٥) وفي "الحلية" و"الكامل" دال .

<sup>(</sup>٦) في "الكامل" "يردّه" بدل "يؤديه".

<sup>(</sup>٧) وفي الحلية "سعفص" وفي "الكامل": "الله المالك" بدل "الملك".

<sup>(</sup>٨) في "الكامل": قرشات وفي "الحلية" "قرشت" وفي يوسف "قريسات".

<sup>(</sup>٩) في "الكامل". "رياء الناس".

<sup>(</sup>١٠) في الحلية "و الشين: شيء لله"، فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>١١) وفي يوسف "المصنف".

<sup>(</sup>١٣) "الضّعـفاء والمتروكين" للنسائي ص ١٦ ت ٣٤ وقــال فيه البــخاري الذا حدّث عن أهل بلده فصــحيح وإدا حدّث عن غيرهم ففيه نظر، وقال الفَسَوِيّ: هو ثقة عدل "الميران" (١/ ٢٤٠–٢٤٥).

<sup>(</sup>١٣)"المجروحين" (١/ ١٣٤).

وقال المؤلف للكتاب: (١) قلت: وأما إسماعيل بن يحيى فإني أرى البَلاء منه، قال ابن عدي: يحدّث عن الثقات بالبَواطيل، (٢) وقال ابن حبّان: يروى الموضوعات عن الشقات، لا تحل الرواية عنه بحال، (٣) وقال الدارقطني: كذّاب متروك. (٤) قال مؤلفه: (٥) قلت: ما يصنع مثل هذا إلا مُلْحِدٌ يُريد شيِّنَ الإسلام، أو جاهل في غاية مؤلفه: (١/ الجَهْل، وقلة المُبَالاة بالدّين، ولا يجوز / أنَ يفرق حُرُوف الكلمة المجتمعة، (١) فيقال: الألف من كذا، واللام من كذا، (٧) إنما هذا يكونُ في الحُروف المقطعة، فيقال لحروف من كلمة مثل كهيعص: (٨) الكاف من الكافي، والهاء من الهادي، فقد جَمع واضع هذا الحديث جَهْلاً وافِرًا وإقدامًا عظيمًا، وأتى بشيء لا يَخْفَى بُرُودَتُهُ والكذِبُ فيه.

قال: أنبأنا (٩) حديث آخر: أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال أنبأنا ابن مسعدة، قال: أنبأنا (٩) أبو عمرو الفارسيّ، قال: حدثنا ابن عَديّ، قال: حدثنا أحمد ابن بشر، (١٠) قال: حدثنا عبد الوهّاب (١١) بن نَجْدة، قال: حدثنا إسماعيل بن عيّاش، قال: حدثنا عمر (١٢) بن محمد، عن أبي عقال، عن أنس بن مالك، قال: «بينما نحن نَطُوفُ مع رسول الله عَلَيْ إذ (١٣) رأيناً بَرْدًا و نَدًى، فقلنا: يا رسول الله!ما هذا البردُ والنّدى؟ قال: وقد رأيتُمْ ذلك؟ فقلنا: نعم، فقال: ذَاك

<sup>(</sup>١) وفي ي ، ح "المصنف".

 <sup>(</sup>۲) قال ابن عــدي: هذا حديث باطل بهــذا الإسناد لا يرويه غيــر إسمــاعيل (۱/ ۲۹۹) ويُتظر: "لســان الميزان"
 (۱/ ۲۱).

<sup>(</sup>٣) "المجروحين" (١/ ١٢١)

<sup>(</sup>٤) "الضعفاء والمتروكين" ص ١٣٧ ت ٨١.

<sup>(</sup>٥) وفي ي "المصنف".

<sup>(</sup>٦) وفي ي "المستجمعة" بدل "المجتمعة".

<sup>(</sup>٧) وفي ي "من هذا" بدل من كذا.

 <sup>(</sup>٨) وفي ي "فيقال أقنع بحروف من كلمة مثل كهيمعص" وفي ح "فيقال امتنع لحرف من كلمة مثل قولهم في كهيمعص".

<sup>(</sup>٩) وفي ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>١٠) وفي أ (بشير) نقلناها من يوسف.

<sup>(</sup>١١) وفي أ الأصل"عبد الرحمن" نقلناها من يوسف ، ح وهو مصحف.

<sup>(</sup>١٢) وفي ح "عمرو بن محمد" بدل "عمر" وهو مصحّف.

<sup>(</sup>١٣) "إذ" أضفناها من يوسف ، ح ، ي، وفي "الميزان" "و نداء" بدلاً من "وندى" .

عيسى بن مريم سلم علي». (١)

قال مؤلفه: (٢) هذا حديث ليس بصحيح، فقال ابن حبّان: أبو عِقال (٣) يروي عن أنس أشياء موضوعة، ما حدّث بها أنس قَطُّ، لا يجوز الاحتجاج به بحال.

#### \* \* \*

# [ ١٨-باب في ] حديث في ذِكْرِ يَأْجُوج ومأجُوج

(٤١٦) أنبأنا (٤) أنبأنا (٤) أبو منصور محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا (٥) إسماعيل بن مسعدة قال: أنبأنا حمزة بن يُوسف السهميّ قال: حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عَدِيّ قال: حدثنا عبدان، قال: حدثنا ابن مُصفّى ووهب بن بَيَان قالا: حدّثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن إسحاق، عن الأعمش، عن شقيق، عن حُذيفة قال: سألت رسول الله عَيْ عن يأجوج ومأجوج فقال: إنه كُلّ أمّة أربع مائة ألف أمّة، لا يموت الرّجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر بَيْنَ يَدَيْه من صُلْبه، كُلٌ قد حَمَل سِلاَحَهُ. (١) قلتُ: يا رسول الله صِفْهُم لنا، قال: هُم ثلاثة أصناف: صنفٌ منهم أمثال الأرز، (٧)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبن الجوزي من طريق أبن عَدِي كما في "الكامل" (۲۰۷۸/۷) وقال أبن عدي: في حديثه مناكير، وقال البخاري: أحاديثه مناكير. وقال النسائي وأبو حاتم: منكر الحديث "التهذيب" (۲۹/۱۱) وقال أبن حبّان في "المجروحين" (۸۷/۳) يروي عن أنس وروى عنه عمر بن محمد، كان ممن يروي عمن أنس أشياء موضوعة ما حدّث بها أنس قط، لا يجوز الاحتجاج به بحال ولا ذكر حديثه إلاّ على جهة الاعتبار. وأورده الذهبي في "الميزان" قال عن إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد عن أبي عقال عن أنس وذكر الحديث (٤/ ٣٦٣ تـ ٩٢٦٤) ينظر أيضًا "اللآلئ" (١/ ١٧٣) و"التنزيه" (١/ ٢٣١)، فالحديث موضوع. ملحوظة: عقب هذا الرواية وجدنا حديثًا مكررًا عن إبليس في نسخة أحمد الثالث ورق (١٨أ) فقط، ولا يوجد في النسخ الاخر، وبما أن المؤلف ذكر الحديث بلفظه وإسناده في كتاب المبتدأ، باب تعبّد إبليس حديث رقم ٣٠٨ لم نر إعادته هنا ثانية وقد أورده الذهبي في "الترتيب" ٩ ب فحصل التكرار فيه أيضًا.

<sup>(</sup>٢) وفي ي. قال المصنف.

<sup>(</sup>٣) أبو عِقال هو: هلال بن زيد بن يُسَار، عن أنس بن مالك وغيره.

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٦) وفي ي ، ح والكامل "السلاح" بدل "سلاحه".

 <sup>(</sup>٧) الأرزُ: (Cedrus) جنس شجر حرجي مشهور من فصيلة الصنوبريات عظيم، صلب، أشهر أنواعه أرز لبنان. الصحاح والمنجد.

قلتُ: وما الأرزُ؟ قال: (١) الصَّنُوبَرُ مثال شجرة بالشام طول الشجرة عشرين وماثة فراع في السماء، فراع في السماء، فراع في السماء، وصُفُ الله وصنفٌ منهم عَرْضُهُ وطُولُهُ سواء عشرين وماثة فراع في السماء، وهُمُ الذين لا يَقُوم لهَم جَبَلُ ولا حَديدٌ؛ وصنفٌ منهم يفترسرش أحسدهم أَذُنَهُ ويلتحف (٢) الأخرى، لا يَمُرُّون بقليل ولا بكثير ولا جمل ولا خنزير إلاّ أكلُوهُ، ومن مات منهم أكلُوه، مُقدّمتُهم بالشام وساقتُهم بخُراسان، يَشْرَبُون أنهار المَشْرِق (٣) طبرايا». (١)

(۱۰۹/۱) قال ابن عدي: / هذا حديث منكر موضوع، ومحمد بن إسحاق هو العُكاشي، قال يحيى بن معين: كَذَّاب. وقال الدَّارِقُطني: يضع الحديث. (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي "الكامل" "شجرة الصنوبر".

<sup>(</sup>۲) في "الكامل": "بالأخرى".

<sup>(</sup>٣) وفي ح و 'الكامل" : "و بُحيرة طبرية " وفي ي "و بحيرة طريا".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كما في "الكامل" (٢١٧٧-٢١٧٧) في ترجمة محمد بن إسحاق ابن عكاشة وقال ابن عدي: كلها مناكير موضوعة. وأورده السيوطي في "اللآلئ" وابن عراق في "التنزيه" وتعقباه وقالا: بأن ابن أبي حاتم أخرجه في "تفسيره" وقد عرف ما التزم فيه، قال ابن عراق: ورأيت بخط الشيخ تقي الدين القلقشندي على "حاشية الموضوعات" ما نصّه: لم ينفرد به العكاشي إلا من حديث حذيفة وقد رواه ابن حبّان في "صحيحه" من حديث ابن مسعود رفعه "إنّ يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم لصلبه ألفًا من الذرية وإن من وراثهم أقسم ثلاثة منسك وتأويل وتأريس لا يعلم عددهم إلا الله" انظر "الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان" (٨/ ٢٩٢ حديث ١٧٨٩) ذكر الخلق عن كثرة خلق الله. وأخرجه النسائي في "الكبرى" في التفسير عن أبي داود، عن سهل بن حمّاد عن شعبة، عن النعمان بن سالم عن ابن عمرو بن أوس عن أبيه عن جداً إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاءوا، وشجر يلقحون ما شاءوا، فلا يموت منهم رجل إلا تبرك من ذريته ألفًا فصاعدًا" (تحفة الأشراف ٢/٢ ح ١٩٢١) وأخرجه الحاكم في المستدرك" (٤/ ٩٠٠)، كتاب الفتن والملاحم من حديث عبد الله بن عمرو موقوقًا "يأجوج ومأجوج يمر ألهم بنهر مثل دجلة ويمر آخرهم فيقول قد كان في هذا النهر مرة ماء، ولا يموت رجل إلا ترك الفياً من ذريته أفعا من حديث عبد الله بن عمرو موقوقًا "يأجوج ومأجوج يمر فصاعدًا ومن بعدهم ثلاثة أمم تاويس وتاويل وناسك ومنسك" شك شعبة "قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه ووافقه الذهبي ورمز في التلخيص (خ م).

<sup>(</sup>٥) "الضعفاء والمتروكين" للدارقطني ص ٣٥٢ ت ٤٨٨، وينظر "الميزان" (٣/ ٤٧٦ ت ٧٢٠١) انظر: "اللالئ" (١/ ١٧٣) "التنزيه" (١/ ٢٣٧ ح ٢٢) كتاب الأنبياء والحديث له أصل وليس بموضوع.

## [ ١٩ -باب ] حديث هامة بن الهيم

(١٧٤) أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أنبأنا(١) محمد بن المظفر بن بكران قال: أنبأنا(١) أحمد بن محمد العتيقي قال: حدثنايوسف بن الدخيل قال: حدثنا أبو جعفر العُقَيْلي، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا إسحاق بن بشر الكَاهلي قال: حــدثنا أبو مَعْشر، عـن نافع، عــن ابن عُمر، عن عُمـر قال: «بينا نحن قُعـودٌ مع رسول الله ﷺ على جبلٍ من جِبال تِهامـة إِذْ أَقْبَلَ شيخٌ في يده عَصى، فسلّم على(٢٠) نبيِّ الله ﷺ، فَردّ عليه السلام، وقال: (٣) نَغْمةُ الجنّ وعمَّتُهُم (١) من أنت؟ قال: أنا هَامَةُ بنُ الْهِيم بن لاَقِيس بن إبليس. قال: وليس بَيْنَك وبين إبليس إلا أبوين إبليس الا أبوين؟ (٥) قال: لا قال: فكم (٦) أتى لك من الدّهر؟ قال: قد أفنت الدُّنّيا عُمْرها إلاّ قليلٌ قال: على ذاك؟ قيال: كنتُ وأنا غيلامٌ أبين أعْوَامٍ، أَفْهَمُ الكَلام، وأَمُرٌ بالأكَام، وآمير بإفساد الطَّعَام، حجة (٧) قطيعة الأرحام. فقال رسول الله ﷺ: بنس لعَمْر الله / عَمَلُ الشَّيْخ (١٥٩/ب) المتوسّم أو الشاب المتلزم(٨) قال: ذَرني من التعداد(٩) إنى تاثب إلى اللّه، إني كنتُ مع نوح في مَسْجِدِه مع مَنْ آمن به من قَوْمِهِ، فلـم أَزَلُ أُعاتِبُهُ على دَعْوَتِهِ على قَوْمـه حتّى بكى عليهم ف أبكانِي، وقال: لا جَرَمَ إني على ذلك من النّادِمِينَ، [وأعُوذُ] بالله أن أكون من الجَاهِلِينَ قال: قلتُ: يا نوح إني مِمّنْ (١٠) شَرِكَ في دُمِ الشّهيد هابيل بن

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "على رسول الله" بدل نبي.

<sup>(</sup>٣) النَّغْمُ والنَّغَمُ: التطريب في الغناء جج أنا غيم.

<sup>(</sup>٤) عمَّتُهُم: العمَّة: هيئة الاعتمام وهو لبـس العمامة. وفي"الضعـفاء الكبير" "و غُنَّتـهم" وفي "المجروحين" "مشية الجن ونغمة الجنّ " (١٣٧/١).

<sup>(</sup>٥) وفي "الضعفاء الكبير" إلاّ أبوان؟ قال: نعم. قال: فكم بإفساد الطعام... إلاَّقليلاً...

<sup>(</sup>٦) وفي ح "و كم " بدل "فكم "وفي أ: أفندت.

<sup>(</sup>٧) وفي ي "الطعام وقطيعة الأرحام".

<sup>(</sup>٨) وفي ي "المتلوّم" بدل"المتلزم" وفي "الضعفاء الكبير"أو الشاب المتلوّم".

<sup>(</sup>٩) وفي "الضعفاء الكبير" "ذرني من التعذار".

<sup>(</sup>١٠) وفي "الضعفاء الكبير" "يشترك في دم السعيد قابيل بن آدم.

آدم، فهل تَجدُ لي من تَوْية؟ عند ذلك (١) قال: يا هامة هُمَّ بالخَيْر وافْعَلُهُ مع (٣) الحَسْرة والنّدامة، إنّي قرآتُ فيما أَنْزلَ الله علي أنه ليس من عبد تاب إلى الله تعالى بالغًا ذنبه ما بلغ إلاّتاب الله عليه، فقُم فَتَوضاً، واسجُدْ لله سجدتيْن، قال: فَقَمْلْتُ من ساعتي ما أمرني به، قال: فَنَاداني: ارْفَعْ رأسك، فقد نَزلَت (٣) تَوْبتُكَ من السّماء، قال: فَخَرَرْتُ لله ساجدًا، وكنتُ مع هود في مسجده مع من آمن به من قَوْمه، فلم أَزلُ أعاتبُهُ على دَعْوته على قَوْمه حتى بكى عليهم وأبكاني. (١) وكنتُ مع يُوسفُ بالمكان المكين، وكُنت أَلْقَى إلياس في الأودية، وأنا ألقاه الآن. وإني لقيتُ موسى بن عمْران لقيت عيسى بن مَريم فاقْرَءُهُ منى السّلام، وإني لقيتُ موسى بن عمْران لقيت عيسى بن مريم فاقرأتُهُ من موسى السلام، وإن عيسى قال لي: إن لقيت محمدًا فاقْرَءُهُ مني السّلام، قال: فأرسل رسُولُ الله ﷺ عَيْنَهِ، فَبكَى، ثم قال: على محمدًا فاقْرَءُهُ مني السّلام، وعلى إلى عمران، فإنّه علمني من التوراة، وعلى على موسى بن عمران، فإنّه علمني من التوراة، وعلى ألله المعلى بن عمران، فإنّه علمني من التوراة، في ما فعل بي موسى بن عمران، فإنّه علمني من التوراة، فعلمه رسول الله افعل (١) في ما فعل بي موسى بن عمران، فإنّه علمني من التوراة، والم قلمة والله المحد، وقال: الرفع إلينا حاجتك يا هامة، لا تَدَعْ زيارتنا، قال: فلَشْتُ أَدْرِي أَحَىٌ هو أم ميتٌ (١٩) قال: فلسُتُ أَدْرِي أَحَىٌ هو أم ميتٌ (١٩)

<sup>(</sup>١) عند ربّك " بدل "عند ذلك".

<sup>(</sup>٢) وفي ح " وافعله قبل" بدل "مع". وفي "الضعفاء الكبير": هُمَّ بالخبر قبل الحسرة".

<sup>(</sup>٣) في "الضعفاء الكبير": "فقد أنزلت توبتك".

<sup>(</sup>٤) وفي "الضعفاء الكبير": وقال: لا جرم إني على ذلك من النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وكنتُ مع صالح في مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قـومه حتى بكـى عليهم فأبكاني، وكنت زوّارًا ليعقوب وكنت مع يوسف...

<sup>(</sup>۵) في نسخ أخرى و اعليكم، بدل و اعليك.

<sup>(</sup>٦) وفي ي "افعل بي" وفي ح "افعل لي".

<sup>(</sup>٧) وفي ح ﷺ.

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل (لم ينعاه) نقلناها من النسخة الأخرى ومن "الضعفاء الكبير".

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن الجوزي من طريق العقيلي في "الضعفاء الكبير" (١/ ٩٨ - ١١٥ /١٠) في ترجمة إسحاق بن بشر الكاهلي. وقال العقيلي: والحمل فيه على السحاق وقال الذهبي في "الترتيب" ١١٠: الحمل فيه على =

(٤١٨) قال العقيلي: وحدثنا محمد بن موسى بن حمّاد البربري، قال: حدثنا محمد بن صالح بن النّطاح، قال: حدثنا أبو سلمة محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا مالك بن دينار، عن أنس قال: كنتُ مع رسول الله ﷺ خارجًا من جبال مكّة، إذْ أقبل شيخٌ مُتُوكئًا على عُكّارَة، فقال رسول الله ﷺ: «مِشْيةُ جنّي ونَغْمَتُهُ، فقال: أبا هامة بن الهيم / بن لأقيس بن (١٦٠/ب) إبليس».

قال المصنف: وذكر نحوًا من الذي قبله. (١)

(٤١٩) أنبأنا (٢) ابن ناصر، قال: أنبأنا (٣) المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو طالب العشاري، قال: أنبأنا أبن أخي ميمي، قال: حدثنا ابن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، قال: حدثنا محمد بن صالح، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا مالك بن دينار، عن أنس، فذكر نحو الحديث الأول. (٤)

<sup>=</sup> الكاهمالي. وينظمر: "اللآلئ" (١/١٧٤–١٧٥)، و"التمنزيه" (١/٢٣٨–٢٣٩)، و"الفسموائد" (٤٩٨)، و"اللؤلؤ المرصوع" (٦٤٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق العقيلي كما في "الضعفاء الكبيسر" (١٦٥٤ ت ١٦٥١) وقال العقيلي: "وقد روى هذا الحديث إسحاق بن بشر الكاهلي عن أبي معشر عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعًا وكلا هذين الإسنادين غير ثابت ولا يرجع منهما إلى صحة "وقال ابن حبّان: كان يضع الحديث على الثقات ويأتي عالا أصل له وكذا قال النسائي والفلاّس والدارقطني؛ وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث، لاأعلم له أشنع من الحديث الذي رواه العقسيلي، وأشار إلى هذا الحسديث "الميزان" (١/١٨٦/ ٤٧٠) وأسلم و"المجروحين" (٢/١٢٦). وفي رواية أنس: محمد بن عبد الله الأنصاري أبو سلمة قال العقيلي: منكر الحديث وقال ابن حبّان: منكر الحديث جدًا، وقال ابن طاهر: كذّاب. وذكر الذهبي رواية العقبلي بطولها وقال: وروي نحوه إسحاق بن بشر وهو متّهم به عن أبي بشر وهو باطل بالإسنادين "الميزان" (٩٩/٥٩ -٩٩٥).

<sup>(</sup>٢) وفي ي "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ي "أخبرنا".

<sup>(</sup>٤) وأخرجه أيضًا من طريق ابن أبي الدنيا بنحو الحديث الأول، وأورده السيوطي في "اللآلئ" (١٧٧/١) وابن عراق في "النزيه" (١٩٧/١) ح ٢٣ وقال ابن عراق: تعقب: بأن الكاهلي قد تابعه محمد بن أبي معشر نحوه رواه البيهقي في "دلاتل النبوة" (١٨/٥-٤١٩) من حديث عمر وقال أبو نعيم: قلت: أبو معشر المدني قد روى عنه الكبار إلا أن أهل العلم بالحديث يضعفونه. وأخرجه الفاكسهي في "أخبار مكة" عن ابن عباس ولم يذكر عمر، وأخرجه أبو جعفر المستغفري في "الصحابة" عن سعيد بن المسيب، ولعل طويق = عباس ولم يذكر عمر، وأخرجه أبو جعفر المستغفري في "الصحابة" عن سعيد بن المسيب، ولعل طويق =

قال مؤلفه: (١) هذا حديث موضوع، لا يُشك فيه، وأما طريق ابن عمر: فالحمل فيه (٢) على إسحاق بن بشر، كذلك قال العقيلي، وقد اتفقوا على أنه كان كذّابًا يضع الحديث. وأما طريق أنس فالحَمْلُ فيه على محمد بن عبدالله الأنصاري، قال ابن حبّان: يروي عن الثقات ما ليس من حديشهم، لا يجوز الاحتجاج به، قال العُقيّليُّ: محمد بن عبد الله الأنصاري عن مالك بن دينار منكر الحديث، قال: وكلاً هذين الإسنادين غير ثابت، ولا يُرجع منهما إلى صحّة، وليس للحديث أصلٌ. (٣)

\* \* \*

# [٧٠-باب في ] حديث زُرَيْب بن بَرْثُمْلِي

بن ثابت، قال: أنبأنا<sup>(٤)</sup> عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أنبأنا <sup>(٤)</sup> أحمد بن علي بن ثابت، قال: أنبأنا<sup>(٤)</sup> محمد بن أحمد بن رزق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم (١/١٦) الدقاق، قال: / حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي، قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: كتب عُمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص وهو بالقادسيّة أنْ سَرّح (٥) نَضْلة بن معاوية إلى حُلوان، فليُغر على ضواحيَها، قال: فَوَجّه (١) نضلة في ثلاثمائة فارس، فخَرَجُوا حَتّى أَتُوا حُلُوان الغنيمة العراق، فأغارُوا على ضواحيها، فأصابُوا غنيمة وسَبيًا، فأقبلوا يسُوقُون الغنيمة العراق، فأغارُوا على ضواحيها، فأصابُوا غنيمة وسَبيًا، فأقبلوا يسُوقُون الغنيمة

<sup>=</sup> البيهقي أقوى الطرق، فالحديث ضعيف جدًا لا موضوع، والله أعلم.

وقال علي القَــاري في "الأسرار" ١٢٣١: تقــدم الشواهد الصحيحة على بطلانــه وكذا قال ابن قــيم الجوزية في "المنار" حــديث ١٤٠. وابن الجوزي في "تلبـيس إبليس" ص ٣٢٣. وينظر: "الفــوائد" (٤٩٨) و"اللؤلؤ المرصوع" (٦٤٣)، و"التعقبات" ص ٥٠.

<sup>(</sup>١) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "فالحمل فيها" بدل "فيه".

<sup>(</sup>٣) الضعفاء الكبير " (٤/ ٩٦ - ٩٧/ ١٦٥١).

<sup>(</sup>٤)"أخبرنا" بدل "أنبأنا وحدثنا".

<sup>(</sup>٥) في تاريخ بغداد "أنْ وجّه نضلة إلى حُلوان العراق".

<sup>(</sup>٦) وفي ح ، ي ، "تاريخ بغداد": فوجّه سعد نضلة.

والسبْي (١) إلى سَفْح جَبَل، ثمّ قام، فأذّن فقال: الله أكبر، الله أكبر، فإذا مُجيبٌ من الجَبَل يُجيبُه: كَبَّرت كبيرًا يا نفلة قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: كلمة الإخلاص يا نضلة، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: هو النّذيرُ الّذي (٢) بشرنا به عيـسى بن مريم، وعلى رأس أُمّت تقُوم الساعـة، قال: حيّ على الصـلاة، قال: طُوبِي لمَنْ مَشَى إليهـا وواظَب عليها؟ قال حَيّ على الفــلاح، قال: أفلح مَنْ أَجَابَ محمدًا عَيْنَ ، وهو السقاء لأمّة محمد، فلمّا قال: الله أكبر، الله أكبر، (٣) قال: أَخْلَصْتَ الإِخْلاصَ كُلِّه يا نَضْلة، فحرَّم الله بهما جَسَدَكَ على النَّار، فلما فَرَغَ من أذانه قُمنا، فقُلنا : مَنْ أنتَ يرحمُك الله؟ أَمَلَكٌ أنت أم ساكنٌ من الجنّ، أم طائفٌ / (١٦١/ب) من عباد الله؟ أسْمَعْتَنَا صَوْتَك فأرِنَا صُورَتَك، فايِّنَا وَفْدُ الله وَوَفْدُ رسول الله ﷺ، ووَفْدُ عُمر بن الخطّاب، فانْفَلَقَ الجَبلُ عن هَامَة كالرّحَى، أبيضُ الرأس واللّحية، عليه طَمرانُ من صُوف، (٤) فقال: السلام عليكم ورحمة الله فقلنا: وعليكم السلام ورحمة الله، من أنْت يرحمك الله؟ فقال: أنا زُريب (٥) بن برثملي (٦) وصي العَبْد الصّالح عيـسى بن مريم، أسْكَنَني هذا الجبل، ودعــا لى بطُول البقاء إلى نُزُوله من الســماء، فيَقْتُلُ الخنــزيرَ، ويكنسرُ الصّليبَ، ويتــبرّا مما نَحَلَتْهُ<sup>(٧)</sup> النصَارَى، فــأما إذ فاتنــى لقاءُ محمد ﷺ فاقْرَأُوا عُمـر منّى السلام، وقُولُوا له: يا عُمر سَدَّهْ وقاربْ فقَدْ دَنَا الأمْرُ، وأخْبِرُوهُ بهذه الخِصَالِ التي أُخْبِركم بها: يا عُمر إذا ظهرَتْ من هذَّه الخـصال في أمَّة محمد ﷺ فالهرب(٨) الهرب: إذا استخنى الرجال بالرجال (٩) والنساء بالنساء،

<sup>(</sup>١) وفي "تاريخ بغداد"زياد: الغنيمة والسبي حتى أرهقهم العمصر وكانت الشمس أن تؤدب، قال: "فألجأ نضلة الغنيمة والسبي إلى سفح جبل".

<sup>(</sup>٢) وفي "تاريخ بغداد" "هو النذير وهو الذي بشرنا" وفي ح "بشر به عيسي" وفي "كرامات الأولياء" للالكائي ص ١٣٠ ح ٨٠ "هو الدين، وهو الذي بشرنا به عيسى".

<sup>(</sup>٣) وفي "تاريخ بغداد" زيادة: "لا إله إلا الله" .

<sup>(</sup>٤) طمر، طمران: الوثب في الأعلى أو الأسفل. وهنا ثوب مرتفع من صوف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) وفي تاريخ بغداد "ذُريب" بالذال المعجمة بدل الزاي.

<sup>(</sup>٦) وفي ح "كرامات الأولياء": "برثملا" بالألف.

<sup>(</sup>٧) وفي المصدر السابق "تجنُّتُه".

<sup>(</sup>٨) وفي "كرامات الأولياء": "فالحرب الحرب".

<sup>(</sup>٩) وفي ي: "الرجل بالرجل".

وانتسبُوا إلى (١) غير مَنَاسِبِهِم، وانتَمَوا إلى غير مَواليهم، ولم يَرْحم كبيرهم صغيرَهم، ولم يُوقر صغيرهُم كبيرهم، وتُرك المعروف فلم يؤمر به، وتُرك المنكرُ فلم يُنهَ عنه، وتعلّم عالمُهم العلم ليَجْلبَ به الدنانيرَ والدراهم، وكان المطر قَيْظًا (٢) والولد غَيْظًا، (٤) وطولُوا المَنارات، (٥) وقَضَضُوا (١) المَصاحِف، وزَخْرفُوا (٧) المَساجِدَ، وأظهروا الرُّشي، (٨) وشيّدُوا البِناء، [واتبعُوا] (٩) الهوى وباعوا الدين بالدنيا، واستَخَفُّوا بالدّماء، وقُطعت الأرحامُ، وبيع الحُكم وأكلَ الربا، (١٠) وكان الغني عزاً، (١١) وخرج الرجل من بيته فقام إليه من هو خير منه فسلم عليه، وركب النساء السُّرُوجَ، "ثم غاب عنا"، قال: فكتب نَضلَةُ إلى سعد، وكتب عسمر إلى سعد؛ لله أبيلُ الوكُن العَن عسم، وكتب عسمر إلى سعد؛ لله أبوكُ (١١) فورت عسم بن مريم نَزلَ ذلك الجبَل، ناحية العراق، قال: فخرج سعدٌ في أربعة آلاف من المهاجرين والأنصار، حتى نَزل (١٤) ذلك الجبل أربعين يومًا يُنَادي بالأذان في وقت كُلّ صلاة فلا جَواب». (١٥)

<sup>(</sup>١) وفي ح "و انتسبوا في غير" وفي "كرامات الأولياء": "و ترك الأمر بالمعروف فلم" .

<sup>(</sup>٢) وفي المصدر السابق " وترك النهي عن المنكر فلم يُنهُ عنه".

<sup>(</sup>٣) القيظ" شدّة الحر وصميم الصيف قيل: أصابهم مطر الغيظ.

<sup>(</sup>٤) الغيظ: أشد الغصب.

<sup>(</sup>٥) وفي المصدر السابق "المناثر".

<sup>(</sup>٦) فضض: فوَّهه أو رُصَّعه بالفضَّة.

<sup>(</sup>٧) زخرف: زیّنه وحسّنه.

<sup>(</sup>٨) الرُشى والرِشَى جمع رشوة وهو ما يُعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل .

<sup>(</sup>٩) وفي الأصل: "وابتغوا" وفي يوسف "و اتبعوا" .

<sup>(</sup>١٠) وفي "تاريخ بغداد" "وبيع الحلم" وأكل الربا فحزًا".

<sup>(</sup>١١) عَزَّا: أي قويًّا غالباً منيعًا.

<sup>(</sup>١٢) وفي ح "فكتب سعد" بالفاء.

<sup>(</sup>١٣) وفي "تاريخ بغداد: لله أبوك صر أنت رمن معك من المهاجرين والأنصار حتى تنزل هذا الجبل، فإن لقيتَهُ فاقرئه مني السّلام، فأن رسول الله..."و في "كسرامات الأولياء": "لك أبوك سِرْ أنت ومن مسعك من المهاجرين والأنصار".

<sup>(</sup>١٤) وفي ح "حتى نزلوا".

<sup>(</sup>١٥) أخرجه ابسن الجوزي من طريق الخطيب كما في "تاريخـه" (١٠/ ٢٥٥ ت٥٣٧١) ترجمة عبـد الرحمن بن إبراهيم الراسبي المحـرفي. وقال الخطيب: روى الراسبي عن مالك حـديثًا منكرًا. وينظر "الميزان" (٣/ ٣١)، (٢/ ٥٤٥)، "اللسان" (٥/ ٢) و"الترتيب" ١١٠، وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (٥/ ٤٢٥) بنحوه =

(٢١ / 55 / 55) وأنبأنا (١) محمد بن ناصر، قال: أنبأنا(١) المبارك بن عبد الجبّار، قال: أنبأنا(١) أبو طالب العشاري، قال أنبأنا(١) أبو الحسين بن أخى ميمى، قال: حدثنا الحسين بن صفوان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي، قال حدثني محمد بن عشمان العجلى، قال: حدثنا سُليمان بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن حبيب الرملي، عن ابن لَهيعة، عن مالك بن الأزهر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عُمر / بَعَثَ سَعْد بن أبي وقاص على العراق، فسار حستى إذا كان بحُلُوان أدركْت (١٩٢/ب) صلاةُ العصر، وهو في سَفْح جَبَلها، فأمر مُؤذَّنَهُ نَضْلَة، فنادى بالأذان، فقال: الله أكبر، الله أكبر، فأجابه مُجيب من الجبل: كبّرت كبيرًا، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فالكلمة (٢) الإخلاص، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: بُعثُ النّبي قال: حيّ على الصلاة: قال: البقاء لأمتك، (٣) قال حَيّ على الفلاح، قال: كلمة مَقْبُولَةٌ، قال: الله أكبر، الله أكبر، قال: كبّرت كبيرًا، قال: لا إله إلا الله، قال: كلمة حَقِّ حُرِّمْتَ بها على النار. قال: فقال له نضلة: يا هذا قد سمعنا كلامك، فأرنا وَجُهَك، قال: فانْفَكَق الجَبَلُ، فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية، هامتُهُ مثل الرّحى، فقال له: من أنت؟ قال: أنا زُريّبُ بن برثملي وصيّ العبد الصالح عيسى بن مريم ﷺ، دعا لي ربّه بطول البقاء، وأسكنني هذا الجبل إلى نُزُوله من السّماء، فيكُسرُ الصَّليبَ، ويَقْتُلُ الخنزير، ويتـبّرأ مما عملته (٤) النصارى. مـا فعل النبي ﷺ؟ قلنا: قُبض، فبكى بكاءً شديدًا حـتى خضَبَ لِحْيته بالدموع، ثم قـال: من قام فيكم بعده؟ قلنا: أبوبكر، قال: ما فَعَل؟ قلنا: قُبض، قال: فمن قام فيكم بعده؟ قلنا: عمر، قال: / فاقْرئهُ منّي السلام، وقُولُوا له: يا عمر سدَّد، وقارب، فإنّ الأمر (١٦٣)

<sup>=</sup> عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي عمرو عثمان بن أحمد السماك عن يحيى بن أبي طالب به قال البيهقي قال أبو عبد الله الحافظ: كذا قال عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي عن مالك بن أنس ولم يُتابع عليه، وإنما يُعرف هذا الحديث لمالك بن الأزهسر عن نافع وهو رجل مسجهول، لا يُسمع بذكره في غسير هذا الحديث، وينظر: "الفوائد" (4/١٧٤-٤٤٩)، و"اللآلئ" (1/١٧٧-١٧٨)، و"النزيه" (1/٢٣٩-٢٤٩).

<sup>(</sup>١) في ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٢) ي ، ح "كلمة الإخلاص" بدون ال.

<sup>(</sup>٣) وفي ي ، ح " الأمّة محمّد".

<sup>(</sup>٤) وفي ي "مما عليه النصاري".

قد تَقَارَبَ، خِصَالٌ إذا رَأَيْتَها في أُمّة محمد، فالهرب، الهربَ: إذا استَغْنَى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، وكان الولد غَيْظًا، والمطر قَيْظًا، ورُخْوِفَتِ المساجِد، ورُوقَتِ المصاحِف، وتعلّم عالمُهم ليأكل به دينارهم، ودرهمهم، وخرج الغني، فقام له من هو خير منه، وكان أكل الربا فيهم شرفًا، والقتل فيهم عزًا، فالهرب الهرب. قال: فكتب بها سعد إلى عمر، فكتب عمر: صدقت، سمعت رسول الله عليه في يقول: في ذلك الجبل وصي عيسى بن مريم، فاقرأه مني السلام، قال: فأقام سعد بذلك المكان أربعين صباحًا يُنادي بالأذان، فلا يُجاب». (١)

قال: حدثنا حمّاد بن زيد، قال: حدثنا عُبيد الله بن يحيى، عن أبي جعفر محمد بن قال: حدثنا حمّاد بن زيد، قال: حدثنا عُبيد الله بن يحيى، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: لمّا ظهر سعد على حُلوان العراق، بعث جعونة بن نضلة في الطلب، قال: فأتينا على غار أو نَقْب، (٢) فحضرَت الصلاة، قال: فأذنت فقلت: الله أكبر، فأجابني مجيبٌ من الجبَل: كُبرت كَبيرًا، قال: فأجبت فَرَقًا (٣) قال: قلت: أشهد أن فأجابني مجيبٌ من الجبَل: خلصت، فالتفت بينًا / وشمالاً فلم أر أحدًا، قال: قلت: أشهد أن الشهد أن محمدًا رسول الله، قال: نبي بعث، قلت: حي على الصلاة، قال: فريضة وضعت، قلت: حي على الفلاح، قال: قد أفلح من أجابها، واستجاب لها، كُل ذلك يقول، فالتفت فلا أرى أحدًا، قال: قلت بني أنت فأنس في شيخ أبيض الرأس واللّحية، فقال: أنا رُريّب بن برثملي من حواري عيسى بن مريم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنه جاء بالحق من عند الحق، قد عَلْمتُ مَكَانَهُ، فأردتُه، فحالَت بَيْني وبينه كفّار فارس، فاقرأ صاحبك

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن أبي الدنيا من طريق أبن لهبعة عن مالك بن الأزهر عن ابن عمر. وفي سنده أبن لهبعة، وأخرجه الحافظ البهبهي في "دلائل النبوة" (٥/٣٤-٤٣٨) عن أبي عبد الله الحافظ، عن إسماعيل بن محمد بن الفضل، عن جدّه، عن محمد بن كرامة عن سليمان بن أحمد الرملي به، وقال: هذا الحديث بهذا الإسناد أشبه وهو ضعيف عرّة والله أعلم. وقال الذهبي في "الترتيب" ١٠٠: وذكر خبراً طويلاً.

<sup>(</sup>٢) وفي ي "نقب" وفي أ "ثقب" النقب: طريق في الجبل جمع نقاب.

<sup>(</sup>٣) فَرَقًا: أي أجبتُ فَزعًا.

<sup>(</sup>٤) وفي ح "جني أنت أم إنسيّ؟"

السلام، فىكتب سعد الى عمر، فكستب عمر: لا يىفوتنك (١) الرجل، فطلب فىلم يُوجَد» (٢)

قال مؤلفه: (٣) وقد رَوَاهُ أبو بكر بن الأنباري من حديث عُبيد الله(٤) بن محمد بن عبد الرحمن وهو مجهول.

(٢٣٤) وأخبرنا (٥) أبو منصور بن خيرون، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: حدثنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا أبن أبي منصور، عصمة، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الحدّاد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي منصور، قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي روّاد، عن نافع، عن قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي روّاد، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «إن بعض أوصياء / عيسى (١/١٦٤) ابن عمر، عن عمر، قال سمعت رسول الله عليه فاقْرَقُهُ مني السّلام، وسيَلْقَاهُ قومٌ ابن مريم حَيَّ، وهو بأرض العراق، فإنْ أنت لقيتَه فاقْرَقُهُ مني السّلام، وسيَلْقَاهُ قومٌ من أمّتي يُوجب الله لهم الجنة». (٢)

قال مؤلف الكتاب: (٧) حــديث زُرَيْب بن برثملي (٨) باطل، لا أصل له، وأكــــــــر رُوَاته مجاهيل لا يُعرَفون.

- (١) وفي ي " لا يفوتك الرجل".
- (٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن أبي الدنيا، وقال الذهبي في الترتيب ١٠: عبيد الله هذا مجهول.
  - (٣) وفي ي "قال المصنف".
  - (٤) وفي ح "عبد الله بن عُمرو بن عبد الرحمن" وفي ي "عبيد الله بن عُمرو بن عبد الرحمن".
    - (٥) وفي ي "و أنبأنا" بدل "أخبرنا".
- (٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (١٩٢٩/٥) في ترجمة عبد العزيز بن أبي روّاد. وقال ابن عدي: كان يرى الإرجاء، وفي بعض رواياته ما لا يتابع عليه. وقال ابن عراق: إن البيهقي أخرجه في "الدلائل" من الطريق الأول، وأخرجه الواقدي والباوردي في "الصحابة" وآخر أخرجه الخطيب. ينظر "الدلائل" (١/ ١٨٠) "التنزيه" (١/ ٢٤٠) و الفوائد" (٤٩٩-٤٩٥) و "الترتيب" ١٠٠، ب.
  - (٧) وفي ي "قال المصنف".
- (٨) وفي ح "برثملي حديث باطل" وقال السيوطي في "التعقبات" ص ٥٠: اخرجه من الطريقين السيهقي في "الدلائل" وقال: إنه ضعيف، وله طريق ثالث في "الدلائل" لأبي نعيم، ورابع في "الزوائد" معاذ بن المثنى على مسند مُسدّد وخامس عبد الله الواقدي، وسادس في "الصحابة" للباوردي، ، سابع "في رواية مالك" وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٤٩٨-٤٩٩، وأورده ابن القيم في "المنار المنيف" حديث ١٤١ وقال: قامت الشواهد الصحيحة على بُطلانه، وأورده علي القاري في "الأسرار المرفوعة" ١٣٣١، وساقه الذهبي في "الميزان" (٣/ ١٣٥٥-٥٥٣) وساقه الذهبي في "الميزان" (٣/ ٢٤/ ٢٥٥) وقال: لم يصح وسنده مظلم، وجاء أيضًا في (٢/ ٥٤٥-٥٤٥) وي "الترتيب" ترجمة عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي وقال: وهذا شيء لا يصح، وأقر الذهبي ابن الجوزي في "الترتيب"

أما رواية الراسبي عن مالك، فليس من حديث مالك. قال أبو بكر الخطيب: روى الراسبي عن مالك هذا الحديث المنكر. (١)

وأما رواية ابن لهيعة: فكان يحيى بن سعيد لا يَرَى ابن لَهِيعَة شيئًا، وضعفه يحيى ابن معين والفلاس والنسائي، وقال أبو زرعة: ليس ممّن يُحتج به، وقال ابن حبّان: رأيتُهُ يدلس عن أقْوام ضُعفاء على أقوام ثقات قد راهم، وكان (٢) لا يُبالي ما دُفع إليه، قرأه سواء كان من حديثه أم لم يكن، (٣) وفيه سليمان بن أحمد، قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أحمد، و يحيى، ثم تغيّر وأخذ في الشرب والمعازف، فتُرك. (٤) وأما عبدالعزيز (٥) بن أبي روّاد، فقال علي بن الجُنيد: كان ضعيفًا، وأحاديثه منكرات. وقال ابن حبّان: كان يحدّث على التوهم والحُسبَان، فسقط الاحتجاج به [قال علي ابن المديني: لم يُرو إلا وجه مجهول]. (١)

\* \* \*

## [ ٢١-باب ] حديث قس / بن سَاعِدَةَ

(۱۹٤/ س)

(٤٢٤) أنبأنا (٧) أبو سعد أحمد بن محمد الزّوزني قال: أنبأنا أبو يعملي محمد بن

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) وفي ي "ثم كان لا يبالي".

<sup>(</sup>٣) ينظّر "تهـذيب التـهذيـب" (٥/ ٣٧٣ ت ٦٤٨)، و"الميزان" (٢/ ٤٧٥ ت ٤٥٣٠) و"المجسروحين" (١١/٢) وقال: وكان شيخًا صالحًا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه ، ثم احترقت كتبه في سنة ١٧٠هـ. قبل موته بأربع سنين.

إن سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة فسماعهم صحيح ومن سمع منه بعد الاحتراق فسماعه ليس بشيء وكان ابن لهسيعة من الكاتبين للحديث، والجسماعين للعلم، والرحالين فيه، وقال ابن حجر في "التقريب": "صدوق من السابعة" وقال أحمد: من كان مثله بمصر في كثرة حديثه وضبطه!

<sup>(</sup>٤) "الجرح والتعديل" (٤/ ١٠١ تـ ٤٥٥) وهو الجرشي الدمشقي نزيل واسط "الميزان" (٢/ ١٩٤ –١٩٥ تـ ٣٤٢)

<sup>(</sup>٥) وفي أ "عبد الرحمن" وهو تصحيف نقلناها من يوسف ، ح.

 <sup>(</sup>٦) وهي زيادة من ح ولا توجد في نسختي الأصل عسبد العزيز بن أبي رواد "المجروحين" (١٣٦/٢) و"الميزان"
 (٢/ ١٣٨ ت ٥١٠١).

<sup>(</sup>٧) في ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

الحسين، قال: أنبأنا (۱) عيسى بن علي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا محمد بن الحجّاج اللّخمي، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: «قَدَمَ وَفُدُ عَبْد القَيْس على رسول الله ﷺ فقال: أيكم يُعرف القسُّ بن ساعدة الأيادي؟ فقالوا: كُلُّنا نعرفه يا رسول الله، قال: فقال: أيكم يُعرف القسُّ بن ساعدة الأيادي؟ فقالوا: كُلُّنا نعرفه يا رسول الله، قال: فما فَعَل؟ قالوا: هَلك، قال: ما أنساه بعكاظ على جمل أحمر وهو يخطب الناس وهو يقول: أيها الناس، اجتمعُوا واستمعُوا، وعُوا: مَنْ عاشَ مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إنّ في السماء لَخبرًا، وإنّ في الأرض لَعبرًا، مهادٌ مَوْضُوع، وسَقْفٌ مرفوع، ونجُوم تَمُورُ، وبحارٌ لا تغُور، أقسَمَ قسّ قَسَمًا حقًا: لئن كان في الأمر رضى، ليكونن سَخَطٌ، إنّ لله تعالى لَدينًا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضُوا فأقَامُوا، أم تُركوا فنامُوا؟ ثم قال: أيكم يروي شعره؟ فأنشَدُوهُ:

في الفاهبين الأولي للما رأيت / مسواردًا ورأيت أسومي نحسوها لايسرجع الماضي إلى أيقنت أنّى لا مسحا

ن من الفرون لنا بصائر للموت ليس لها مصادر للموت ليس لها مصادر يسعى (٢) الأصاغر والأكابر ولا من الباقين غسابر لله حَيْثُ صَارَ القَوْمُ صائرٌ (٣)

(١) في ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

(1/170)

<sup>(</sup>٢) وفي "اللَّأَلَىُّ" و"التنزيه" "تمضي الأكابر والأصاغر" وكذا في "الفوائد".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق البغوي في "معجمه" وفيه محمّد بن الحجّاج الواسطي اللخمي: كان ممن يروي الموضوعات عن الاثبات، لا تحلّ الرواية ولا الاحتجاج به، قاله ابن حبّان، وقال يحيى بن معين: كذاب، خبيث، أراه صاحب هسريسة. "المجسروحين" (٢٩٥/٢). وينظر "اللآلئ" (١٨٣/١) و"التنزيه" (٢١/١١) حديث رقم ٥٥، ح٢٢)؛ وأخرجه أبو نعيم من طريق آخر من حديث ابن عباس في "الدلائل" (١٨٣/١) حديث رقم ٥٥، وقال الهيشمي في "المجمع" (٩/ ٤١٨) أخرجه الطبراني والبزار وفيه محمد بن محمد بن الحجاج اللخمي وهو كذاب، وقال ابن حجر في "الإصابة" (٣/ ٢٦٥): طرقه كلها ضعيفة، وقال ابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢١٥) وقال السيوطي في "الخصائص": ثم وقفت عليه من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه الإمام محمد بن داود الظاهري في "كتاب الزهرة له" وهو أمثل طرق الحديث، فإن ابن أخي الزهري فمن فوقه من رجال الصحيحين، وعلي المدائني ثقة، وأحمد بن عبيد قال فيه ابن عدي: صدوق له مناكير، وفي "زيادات رجال الصحيحين، وعلي المدائني ثقة، وأحمد بن عبيد قال فيه ابن عدي: صدوق له مناكير، وفي "زيادات الزهد" لابن حنبل مرسل قوي الإسناد، فإذا ضم إلى هذا الطريق الموصولة التي ليس فيها واه ولا متهم الزهد" لابن حنبل مرسل قوي الإسناد، فإذا ضم إلى هذا الطريق الموصولة التي ليس فيها واه ولا متهم الزهد" لابن حنبل مرسل قوي الإسناد، فإذا ضم إلى هذا الطريق الموصولة التي ليس فيها واه ولا متهم الزهد"

(٤٢٥) طريق آخر: أنبأنا (١) محمد بن ناصر، قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا محمد بن علي بن الفتح، قال: حدثنا عُمر بن شاهين، قال: حدثنا محمد ابن أبيان الحسن بن دُريَّد، قال: حدثنا السكن بن سعيد عن ابن أبي عينة المهلبي، عن الكَلْبي، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: لما قدم أبو ذَر على رسول الله عليه قال له: يا أبا ذر ما فعل قس بن ساعدة الأيادي؟ قال: مات يا رسول الله، فقال له رسول الله عَلَيْمُ: رَحِمَ الله قسًا كاني أنظر إليه في سُوق عُكاظ وهو على جَمَلٍ رسول الله عَلَيْمُ:

قال المؤلف: (٣) فـذكر نحـو الحديث الذي ذكـرناه، وقد رواه الكلْبِيّ بإسناد آخـر فقال: عن أبي صـالح، عن ابن عباس، ورُوي مطوّلاً من حديث ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم، ولم يُسمّه.

وهذا الحديث من جمسيع جهاته باطل. قال أبو الفتح الأزديُّ الحافظ: هو حديث (١٦٥/ب) موضوع، لا أصل له: قال المؤلف<sup>(٤)</sup> للكتاب قلت: أما / الطريق الأول: فقال يحيى ابن معين: محمد بن الحجاج كذّاب خبيث، وقال أبو زرعة الرازي: أحاديثه

<sup>=</sup> حكم بحُسنه بلاتوقف ١٠هـ. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٣١٥/١) بإسناده من طريق محمد بن علي القرشي وذكره مختصرًا. وأورده الشوكاني في "الفوائد" (ص٤٩٩-٥٠١) وتعقب كلام السيوطي الشيخان المعلمي وعبد الوهاب عبد اللطيف في الحاشية فليراجع.

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق أبي الفتح الأزدي وذكر السيوطي وابن عراق تمام الحمديث "تكلم بكلام له حلاوة لا أحفظه فيقال أبو بكر: أنا أحفظه قال: اذكره، فمذكره وفيه الشعر، فمقال رجل من القوم رأيت من القس عَجبًا: كنتُ على جبل بالشام يقال له سمعان في ظل شجرة إلى جنبها عين ماء، فإذا أسباع كشيرة وردَتُ الماء لتشرب فكلما زأر منها سبع على صاحبه ضرب قس بعصاه وقال: كفّ حتى يشرب الذي سبق، فيداخلني لذلك رُعب، فقال لي: لا تخف ليس عليك بأس" وفيه الكلبي: وكان سبئيًا من أصحاب عبد الله ابن سبأ. وتعقبه: بأن حديث ابن عباس وأنس وسعد بن أبي وقاص لها طرق أخرى وإذا ضُم إلى هذه الطرق الموصولة التي ليس فيهها واه ولا مشهم حكم بحسنه بلا توقف. وقد أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (٢/ ١٠١-١١٣) ذكر حديث قس بن ساعدة الأيادي حديث أنس وابن عباس وطرقهسما. يراجع "اللكلئ" (١/ ١٠٤) و"التنزيه "(١/ ٢٤٢)، وأقر الذهبي ابن الجوزي في "الترتيب" اب.

<sup>(</sup>٣) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٤) وفي ي "قال المصنف".

موضوعة، وقال البَغَوِيُّ: كان يضع الحديث، وقال الدارقطني: كان يكذب. (١) وأما الكَلْبِيُّ فقال زائدة وليث والسعدي: هو كذاب، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبّان: وضُوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. (٢) وأما أبو صالح: فقال ابن عدي: لا أعلم أحدًا من المتقدمين رَضِيَهُ، ولعلّ ابن إسحاق دلسّهُ ببعض أهل العلم.

#### \* \* \*

# ٢٢- باب ما يروى من إسلام أَبُوَيْ رسولِ الله ﷺ

الحسن سهل بن عبد الله، قال: أنبأنا محمد بن طاهر المقدسي، قال: أنبأنا أبو الحسن سهل بن عبد الله، قال: أنبأنا (٣) أبو سعيد محمد بن علي (٤) بن محمد بن مهدي النقاش قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم البيّع الحافظ إملاء قال: حدثنا محمد بن جناح المروزي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الحوّاص قال: حدثنا أحمد بن موسي السوسي، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن مالك وربيعة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «ليلة عُرج لي أوحى الله (٥) إليّ ما أوحى فقال: ﴿واسأل مَنْ أَرْسَلْنا / من قَبْلك مِنْ رُسُلنا ﴾ [الزعرف: ٤٥] فقلتُ: يا (١٦٦٨) ربي أين أبوي قال: أنا أبعثهما لك (١) وأجسمهما، ونشرهما لي فدعوتُهما إلى الإسلام فأسلَما، فَنُقِلُوا من حُفَرِ النار إلى رياض الجنة» (٧)

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) "الضعفاء" للنسائي ٩١، وللدارقطني ٤٦٧؛ "كتاب المجروحين" (٢/٣٥٣) و"التقريب" ٥٩٠١.

<sup>(</sup>٣) وفي ي: "أخبرناً" بدل "أنبأنا".

 <sup>(</sup>٤) وفي ي "علي بن عُمرو بن مهدي النقاش" ملحوظة: وهذا الباب لا يوجد في ح، والمطبوع، نقلناها من 1 ،
 ي.

<sup>(</sup>٥) وفي ي "أوحي إليّ ما أوحي".

<sup>(</sup>٦) وفي ي "أنا أبعثهم لك وأجسّمهم".

<sup>(</sup>٧) أخرَجه ابن الجوزي من طريق الحاكم قال ابن حـجر في "اللسان" (١/ ٩٩ ت ٢٩٤): روى الحاكم من طريقه عن أحمد بن محمد السوسي عن الليث عن مالك وربيعة عن نافع عن ابن عمر: فيم يختصم الملأ الاعلى؟ بطوله ولم يكتبه من هذا الوجه إلا بهذا الإسناد والحمل فيه على إبراهيم بن محمد الخواص وهذا سَمّى نفسه الخواص تلبيسًا للزاهد الثقة وقال الحاكم في "سؤالات مسعود": إبراهيم بن محمد الخواص: شيخ من =

قال الحاكم: الحمل فيه على الخواص، فقال مؤلفه: (١) قلت: هذا الخواص هو إبراهيم بن محمد سمّى نفسه الخواص، ولا يُظن أنه الزاهد لأن ذاك اسمُه إبراهيم بن أحمد، وهو ثقة، وما أبله مَنْ وضع هذا لأن (٢) الإيمان بعد الإعادة لا ينفع، قال محمد بن طاهر المقدسي: أحاديث إبراهيم بن محمد الخواص إسنادًا ومتنًا موضوعة. (٣)

\* \* \*

<sup>=</sup> أهل آمد مذكور بالزهد، متروك في الحديث بالرواية. وقال الذهبي في "الميزان" في إبراهيم بن محمد: أحد الزهاد قال ابن طاهر: أحاديثه موضوعة (١/ ٢٦ ت ١٩٢) وقال ابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٣٢ ح ١) قلت: هذا الحديث في بعض نسخ المرضوعات وفي مسختصر جلال الدين بن درباس وقطب الدين الكومي ولم أره في مؤلفات السيوطي ولم يكن في نسخته" يراجع أيضًا: "كتاب مسالك الحنفاء في والدي المصطفى "ضمن كتاب الحاوي للفتاوي" ص ٢٠٢-٤٣٤، مبحث قيم في مسألة الحكم في أبوي النبي عليه المراجع أيضًا "الدرر المنترة في الاحاديث المشتهرة" للسيوطي ح ٤٧٧.

<sup>(</sup>۱) وفي يوسف "قال المصنف" وفي "الأشباه عن مناقب الكردي": وقد ذكر الحديث طائفة من الحفاظ ولم يلتفتوا لمن طعن فيه وهو ضعيف لا موضوع. فيُعمل به في فضائل الأعمال ومن جُملتها هذا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُوُذُونَ اللَّه ورَسُوله لَعَنَهم الله في الدُّنْيَا والآخرة﴾ فلا يصح قرل أن أباه في النار "لا تُؤذُوا الأحياء بسبب الأموات" فيحق المسلم أن يُمسك لسانه عما يُخلُّ نسب نبية الطاهر. وأورده الفتني في "التسذكرة" ص ٨٧ وقال: إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم حتى آمنا به، أورده السيوطي عن عائشة وقال: في إسناده مسجاهيل وأنه حديث منكر جداً وإن كنان ممكنًا، لكن ما ثبت يُعارضه. وينظر: "الخصائص الكبرى" (١/ ١٩٩٩–١٢).

<sup>(</sup>٢) وفي ي "فكأنّ الإيمان بعد الإعادة ينفع".

<sup>(</sup>٣) ينظر: الميزان" (١/ ٦٢/ ١٩٢).

# 5 سے العلم

#### ١- باب طلب العلم ولو بالصين

(٤٢٧) أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا محمد بن علي بن ميمون، قال: أنبأنا محمد بن علي العلوي، قال: أنبأنا علي بن محمد بن بيان، قال: حدثنا أحمد بن علي المرهبي، قال: حدثنا العباس بن علي المرهبي، قال: حدثنا العباس بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن عطية الكوفي، عن أبي (عاتكة)(١) عن أنس قال: قال رسول الله عليه العلم ولو بالصين».

(۲۸ عربة) طريق آخر: أنبأنا (۲) عمر بن أبي الحسن البسطامي، قال: أنبأنا (۲) إبراهيم ابن أبي نصر الأصبهاني / ، قال: أنبأنامنصور بن نصر بن عبد الرحيم السمرقندي، (۱۹۹ ب قال: حدثنا الهيشم بن كُليب الشاشي، قال: حدثنا العباس بن محمد الدُوري، وأنبأنا (۲) محمد بن عبد الملك بن خَيْرُون، قال: أنبأنا (۲) إسماعيل بن مسعدة، قال: أخبرنا (۳) حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا (۲) أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن قُتَيْبة، قال: حدّثنا عبّاس بن إسماعيل بن حمّاد، قالا: حدثنا الحَسن بن عطية، قال: حدثنا أبو عَاتكة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «اطْلُبُوا العلم فَرِيضَةٌ على كلّ مسلم». (٤)

قال الحاكــم أبو عبد الله النيســابوري: تَفَرَّدَ به الحسن بن عَطيَّة. وقال مــؤلفه: (٥)

وفي أ «عائذ» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أنبأنا" بدل "أخبرنا".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كما في "الكامل" (١٤٣٨/٤) ت: طريف بن سليمان أبو عاتكة قال ابن عدي: منكر الحديث. وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد من الثقات.

<sup>(</sup>٥) وفي ي "قال المصنف".

قلتُ: وهذا تخريف(١) من الحاكم لأنه قد رواه غير الحَسن.

(٤٢٩) أنبأنا به عبد الوهاب بن المبارك قال: أنبأنا (٢) محمد بن المظفّر، قال: أنبأنا (٣) أحمد بن محمد العتيقي، قال: حدثنا يوسف بن الدّخيل، قال: حدثنا محمد بن عمرو العُقَيْلي، قال: حدثنا جعفر بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا أحمد بن أبي سرريج، (٤) قال: حدثنا حمّاد بن خالد الخيّاط، قال: حدثنا طَريف بن سليمان أبو عاتكة، قال: سمعت أنس بن مالك، عن النبي عَلَيْ قال: «اطْلُبُوا العِلْم ولو بالصّين، فإنّ طلب العلم فَريضة على كلّ مسلم». (٥)

وأورده ناصر الدين الألباني في "الضعيفة" حديث ٤١٦ وقال: باطل رواه ابن عدي، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (٢/٢١) ، وابن عليك النيسابوري في "الفوائد" (٢/٢٤١) ، وأبو القاسم القشيري في "الأربعين" (١/١٥١) ، والخطيب في "التاريخ" (٩/٣٦) ، وفي كتاب "الرحلة" (٢/١) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(١/٧-٨) ، و"الضياء في "المنتقي" من مسموعاته بمرو (١/٢٨) كلهم من طريق الحسن بن عطية، ثنا أبو عاتكة طريف بن سليمان عن أنس مرفوعًا وزادوا جميعًا "فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم". فالحديث ضعيف. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وفي ي "تجزيف" بدل "تخريف".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ي "أخبرنا".

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أبي السرح" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) اخرجه ابن الجوزي من طريق العقيلي كما في "الضعفاء الكبير" (٢/ ٢٧٠/٣٠) وقال العقيلي: لا يحفظ و لو بالصين" إلا عن أبي عاتكة وهو متروك الحديث قال البخاري: منكر الحديث. وأورده السيوطي في "اللالئ" (١٩٣١) وابن عراق في "التنزيه" (١٩٥١) وأورده السخاوي في المقاصد" ص ١٦ ح ١٦٥ وقال: أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (١٩٥٤) وأحرا) وقال: هذا الحديث شبه مشهور وإسناده ضعيف وقد روي من أوجه كلها ضعيفة، والخطيب في "الرحلة" ص ٧٦-٧٦ من عدة طرق، كلها ضعيفة، وابن عبد البر من وابى عبد البر من أوجه كلها ضعيفة، والديلمي كلهم من حديث أبي عاتكة، وابن عبد البر من ابن حبان: باطل لا أصل له فالحديث بطرقه ضعيف جداً، لأن في كل طريق مجروحًا جرحًا شديدًا، ولا ابن حبّان: باطل لا أصل له فالحديث بطرقه ضعيف جداً، لأن في كل طريق مجروحًا جرحًا شديدًا، ولا يرتقي ولا تصلح للمتابعات، وكذلك لا نقول (مثل ابن الجوزي) بأن الحديث مكذوب مختلق، بل أنه ضعيف. والله اعلم، وقال السيوطي في "التعبّات" ص ٤٠ وقد وجدت له متابعًا عن أنس أخرجه أبو يعلى وابن عبد البر في "العلم" من طريق كثير بن شنظير عن ابن سيرين عن أنس، وأضوه الشاني أخرجه أبو يعلى وابن عبد البر في "العلم" من طريق كثير بن شنظير عن أنس، وضفه الشاني أخرجه ابن ماجه وله طرق كشيرة عن أنس يصل مجموعها إلى مرتبة الحسن قاله الحافظ المزّي، وأورده البيه في في "الشعب" من أربع طرق عن أنس ومن حديث أبي سعيد الحُدي رضي الله عنهما.

قال مؤلفه: (١) هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ فأما الحسن بن عطية / (١/١٦٧) فضعّفه أبو حاتم الرازي، (٢) وأما أبوعاتكة فقال البخاري: مُنكر الحديث، وقال ابن حبّان: وهذا الحديث باطل لا أصل له. (٣)

#### \* \* \*

#### ٢-باب قلة انتفاع أهل العراق بالعلم

(٤٣٠) أخبرنا<sup>(٤)</sup> محمد بن ناصر، قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه، قال: أخبرنا<sup>(٤)</sup> هلال بن محمد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حُميد المخرّمي، قال: حدثنا محمد بن سُليمان، قال: حدثنا الرّبيع بن تغلب، قال: حدثنا المُسيب بن شريك، عن جعفر بن العبّاس، عن ابن [البيلماني]<sup>(٥)</sup> عن أبيه، عن ابن عُمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أكثرُ الناس عِلْمًا أهل العراق، وأقلّهم انتفاعًا به». (١)

قال مؤلفه: (٧) هذا حديث لا يصح عن رسول الله على الله على عن بن معين:

<sup>(</sup>١) وفي ي: "قال المصنف".

 <sup>(</sup>٢) "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٦) ، وقال ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٢٣٤) : منكر الحديث، فلا أدري البلية في أحاديثه منه أو من أبيه أو منهما معًا؟ فوجب تركه.

<sup>(</sup>٣) "المجروحين" (١/ ٣٨٢) ، و"الميزان" (٢/ ٣٣٥) ، و"التاريخ الكبير" (٣٠٧٤) .

<sup>(</sup>٤) وفي ي "أنبأنا" بدل "أخبرنا".

<sup>(</sup>٥) وفي النسختين "ابن لَبِيد" ولكن في "اللآلئ" عن ابن البيلماني ، عـن أبيه عن عمر وهو الصـحيح ، قال الرازي في "الجرح" (٢/ ١٩٨٠/٤٨٥) جـعفر بن السعباس عن ابن البـيلماني روي عنه المسيب بن شريك: مجهول "الميزان" (١١/١١) "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (١/ ١٧١ ت ٦٦٩) .

<sup>(</sup>٦) أورده السيسوطي في "اللآلئ" (١/ ١٩٤) ولم يتعقبه، وقال ابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٥١) والمسيب بن شريك لم يتهم بكذب بل قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي: تري المسيّب كان كذابًا؟ قال: معاذ الله ولكنه كان يُخطىء، وكان من أهل السنة. العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٥٥٨/ ٣٦٣) وقال ابن حبّان: كان شميخًا صالحًا كثير الغفلة لم تكن صناعة الحديث من شانه، يروي فيخطىء، لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل التعجّب، وقال يحيى: ليسس بشيء "المجروحين" (٣/ ٢٤)، وقال الذهبي في "الترتيب"

<sup>(</sup>٧) وفي يوسف "المصنف".

<sup>(</sup>۸) زیادة من ح وفی ا «تنکّب» بدل سکت.

المُسيّب ليس بشيء. وقال السّعْديّ: [سكت ](١) الناسُ عن حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال أبو حاتم الرّازي: وجَعْفَر مَجْهُول.(٢)

\* \* \*

# ٣-بابُ المشي حافيًا في طلب العلم

فيه عن أبي بكر، وابن عبّاس، وجعفر بن نسطور.

(۱۱۷۷) (۲۳۱) فأما حديث أبي بكر الصديق: فأنبأنا / أحمد بن (عبيد الله) (۳) بن كادش، قال: أنبأنا (٤) أبو حفص ابن شاهين، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الإصطخري، قال حدثنا محمد بن خلف بن عبد السلام المروزي، قال: حدثنا سيف بن محمد بن أخت قال: حدثنا سيف بن محمد بن أخت سفيان، عن لَيث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: كُنّا جُلُوسًا في مسجد مع أبي بكر الصديق، فمرت جنازة، فخلع أبو بكر نعليه فقام معها، فقلنا: يا خليفة رسول الله، خلعت نعليك حيث يلبس النّاس؟! قال: نعم، سمعت رسول الله عليه في الله عن وجل يدخل منزله وليس عليه خطيئة يُطالِبه الله على ها». (١)

<sup>(</sup>١) في أ «تنكب». وهو تصحيف. وانظر أحوال الرجال للسعدي: ت ٣٥٥.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: "الجسرح والتعمديل" (۸/ ۲۹٤) قمال الرازي: ترك الناس حديشه وهو لا شيء مستروك؛ "الضعفماء والمتروكين" للنسائي ص ۹۸ ت ۹۷۱؛ و"المجروحين" (۳٪ ۲۶).

<sup>(</sup>٣) من ح والمنتظم (١٧ ُ / ٢٧٣) وشذرات الذهب (٦ / ١٢٩) . ووقع في غيرها (عبدالله) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٥) زیادۃ من ح ، س.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجمعوزي من طويق ابن شاهين من حديث أبي بكر الصديق وفيه موسى بن إبراهيم المروذي، قال الدارقطني: متروك، وقال يحميى: كذاب وقال ابن حبّان كان مغفىلاً يلقن فيتلقن فاستحق التمرك. "الضعفاء والمتروكين" لابن الجموزي (٣٤٤/٣ ت ١٤٤٠)؛ وسيف بن محممد بن أخت سفيان: قال أحمد لا يُكتب حديثه، كان يضع الحديث "كتاب العلل برواية عبد الله" ٣٣٦، قال أبو داود: كذّاب، وقال النسائي: متروك وقال يحيى: كذّاب "الضعفاء لابن الجوزي" (٢/٥ ت ١٥٩٦) وقال الذهبي في "الترتيب" ١٠ب:

وأما حديث ابن عبّاس فله طريقان:

(٤٣٢) الطريق الأوّل: أنبأنا<sup>(۱)</sup> عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا<sup>(۱)</sup> أحمد بن علي ابن ثابت قال: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا<sup>(۲)</sup> سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا <sup>(۳)</sup> علي بن الحسن بن سهل البُجليّ، قال: حدثنا يوسف بن عبد الله البجلي، قال: حدثنا سليمان بن عيسي، قال: حدثنا سلوري، عن ليّث، عن طاوس، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (ﷺ)(٤) «إذا سارَعْتُم إلى الخير فَامْشُوا حُفاةً، فإن [المُحْتَفِي] يُضاعفُ أجرهُ على المُتنعّل».(٥)

(۲۳۳) الطريق الثاني: / أنبأنا زاهر بن طاهر (٢) قال: أنبأنا أبو بكر البيهةي. قال: (١١٦٨) أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، قال: حدثنا أبو علي محمد بن علي المُذكّر، قال: حدثنا سهل بن عمّار، قال: حدثنا سليمان بن عيسى، قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن ليث، عن مُجاهد، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عليه: (٧) «ألا أُنبّكم بأحف الناس يوم القيامة بَيْنَ يَدَى الملك الجَبّار؟: المُتسارعُ إلى الخَيْراتِ ماشيًا على قَدَمَيْه حافيًا، قال رسول الله (عليه): أخبرني جبريل أن الله تعالى ناظر إلى عَبْدِ يَمْشِي حَافِيًا في طلب الخير». (٨)

<sup>=</sup> سيف بن محمد: كذَّاب وقال الشوكاني في "الفوائد" ٢٧٥: بإسناد فيه وضَّاع ومتروك. «فردوس الأخبار» 1917. فالحديث بهذا الإسناد موضوع.

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا».

<sup>(</sup>٢) وفي ح "أخبرنا" بدل "حدثنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "انبانا".

<sup>(</sup>٤) من ح.

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن الجوزي من طريق الطبراني في "الأوسط" أورده الهيثمي في "المجمع" (١٣٣/١) باب المشي في الطاعة. وقال الهيثمي: فيه سليمان بن عيسى العطار كذّاب وفيه ". فيان الله يضاعف أجره على المتنعل" المحتفي: أي الذي مشي حافيًا. وفيه سليمان بن عيسي بن نجيح السجزي: قال الجوزجاني: كذاب مصرّح، وقال أبو حاتم: كنذاب، وقال ابن عدي: يضع الحديث: "الكامل" (١١٣٦/٣) و"الميزان" (٢١٨/٢ ت ٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٦) وفي ح "زاهرين أحمد" وهومصحف. وهو زاهر بن طاهر أبو القاسم الشحامي مسند نيسابور صحيح السماع.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزي من طريق البيهقي وهو عن الحاكم وقــال السيوطي (١/ ١٩٤) آفته سليمان قال الحاكم: =

(٤٣٤) وأما حديث (١) ابن نسطور: فأنبأنا أبو حفص عُمر بن ظفر، قال: أنبأنا (٢) هبة الله بن محمد بن الحسن بن ماشك، قال: أنبأنا (٢) أبو الحسين محمد بن سلّمان ابن الفَرْج (٣) التنيسي، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن الكاشغري، قال: أنبأنا (٤) أبو داود سليمان بن نوح، قال: حدثني أبو القاسم منصور بن حكيم، قال: حدثني جعفر بن نسطور الرومي صاحب رسول الله على قال: قال رسول الله على «مَنْ مَشى إلى خيرٍ حافيًا فكأنّما مَشَى على أرض الجنّة، تَستُغفر له الملائكة، وتسبّح أعضاؤُهُ». (٥)

(۱٦٨/ب) قال مؤلف الكتاب: (٦) هذه أحاديث / ليس فيها ما يصح: أما حديث أبي بكر، ففي طريقه موسى بن إبراهيم، قال الدارقطني: هو متروك، وفيها سينف، قال أحمد ابن حنبل: ليس بشيء كان يضع الحديث. وقال يحيى: كان كذّابًا ضعيفًا، وقال الدارقطني: متروك. (٧)

وأما حديث ابن عباس، فالـطريقان من عمل سُليمـان بن عيسى، وقـد ذكر في

الغالب على حديث المناكير والموضوعات. قال السيوطي: بقي له طريق آخر: أخرجه الطبراني في "الأوسط" قال الطبراني: لا يروي عن أبي بكر إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد الحذاء، قال الهيثمي: محمد هذا وشيخه عبد الله بن إبراهيم لم أر من ذكرهما. "المجمع" (١٣٣/١) وقال الذهبي في "السرتيب" ١٠٠: فيه سليمنان بن عيسى: كذاب وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٢٧٥ وقال: رواه ابن شاهين عن ابن عباس مرفوعًا بإسناد فيه وضاع ومستروك، ورواه الطبراني عنه بإسناد فيه وضاع أيضًا ورواه الحاكم بإسناد فيه وضاع أيضًا. فالحديث بهذه الاسانيد موضوع.

<sup>(</sup>١) وفي ح "حديث نسطور".

<sup>(</sup>٢) في ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٣) وفي يوسف "الفرح" بدل "الفرج".

<sup>(</sup>٤) في ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا"

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن الجوزي من طريق شميخه أبي حفص عمر بن ظفر. وقال السذهبي في "الترتيب" ١١١: بسند فيه ظلممات، وهذا كسذب. وينظر: 'اللالئ' (١٩٤/١)، و"الستنزيه" (١/٩٥٦) و"الفسوائد" ص ٢٧٥، و"الضعيفة" ٦١٩. فالحديث بهذا الإسناد موضوع

<sup>(</sup>٦) وفي ي "المصنف".

<sup>(</sup>٧) يراجع: المصادر السابقة ذكرها".

طريق مجاهدًا (١) وفي الآخر طاووسًا. (٢) وقال السَعْدي: هو كذّاب مُصرّح، وقال ابن عديّ: يضع الحديث.

وأما حديث ابن نسطور فباطِلٌ، ورجاله مجهولون، ولا يعرف جعفر ابن نسطور، (٣) وليس في الصحابة من اسمُه جَعفر إلا جعفر بن أبي طالب. وقد ذكروا أن لأبي سُفيان بن الحارث ولدًا يقال له: جعفر له صحبة، ولا يثبت ذلك.

قال مؤلفه: واعلم أن هذه الأحاديث من الموضوعات التي قد تَتنزَهُ (٤) الشريعة عن مثلها، فإن المَشْي حافيًا يُؤْذي العَيْن والقَدَم، ولا يمكن معه توقي النجاسات، وقد رأينا في طلاّب العِلْم مَنْ يمشي حافيًا عملاً بهذه الأحاديث الموضوعة، ولو عَلِمَ أنّ هذا لا يصحّ وأنه يَحْتَوي على شهْرة زُهدِ لم يفعل، / فلِلّه دَرُّ العِلْم!

#### \* \* \* ٤ -باب تعلُّم العلم في الصّبي

(٤٣٥) أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أنبأنا في البراهيم النسفي، قال: أنبأنا الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الفارسي، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم البلخي، قال: حدثنا محمد بن خالد بن يزيد، قال: حدثنا عَطِيّة بن بَقِيّة، قال: حدثنا أبي بقيّة بن الوليد، عن مَعْمَر، عن الزُهريّ، عن

<sup>(</sup>۱) وفي ح "مجاهد".

<sup>(</sup>۲) وفي ح "طاووس" .

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي: منصور بن الحكم عن جعفر بن نسطور طيرٌ غريبٌ متهم بالكذب، والظاهر أن جعفر بن نسطور لا وجود له "الميزان" (٤/ ١٨٣ ت ١٨٣٧) وقال في "تجريد أسماء الصحابة" (١/ ١٨٥ ت ١٨٠٥) الإسناد إليه ظلمات والمتون باطلة وهو دجّال أولاً ولا وجود له، روى بناحية قاراب في سنة خمسين وثلثمائة. وقال ابن حجر في "الإصابة" (١/ ١٣٣٧ ت ١٣٣٧): أحد الكذابين الذين ادعوا الصحبة بعد النبي بمائتين من السنين وأورد الرواية الذي رواها جعفر.

<sup>(</sup>٤) وفي ي "تنزّه عن" وفي ح "تتنزّه عن ملها".

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرة قال: قال رسول الله (ﷺ): (١) «من تعلّم العِلْم وهو شابّ كان بِمَنْزِلَةِ وَسُم (٢) في حَجَرٍ، ومن تعلّمه بعد كِبَرٍ، فهو بمنزلة كِتـابٍ على ظَهْر الماء». (٣)

قــال مؤلفه: هذا حــديث لا يصحّ عن رســول الله (ﷺ) وهنّاد لا يوثق، وبقيّة مُدلّس، يَرُوي عن الضعفاء، وأصحابه يُسَوُّون حديثه ويحذفون الضعفاء منه (٤).

\* \* \*

# ٥-بابُ المَلَقِ في طلب العِلْم

فيه عن مُعاذ، وأبي أُمامة، وأبي هريرة.

(٤٣٦) فأما حديث مُعاذ: فأنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا إسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) زیادة من سر

<sup>(</sup>٢) وفي ي "اللآلئ" "وسم" وفي أ "رسم" بالراء الوسم: العلامة أثر الكي ج وُسُوم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق هناد بن إبراهيم النسفي بسنده عن بسقية بن السوليد . وأورده السيسوطي في "اللآلئ" (١٩٦/١) ، وابن عراق في "التنزيه" (٢٥٩/١) وتعقباه: بأن له شاهداً من مرسل إسسماعيل بن رافع أخرجه البيهقي في "المدخل" ومن حديث أبي الدرداء أخبرجه الطبراني بسند ضعيف، ومن حديث أبي هريرة بلفظ "من تعلم القرآن في شبابه اختلط القرآن بلحمه ودمه، ومن تعلمه في كبره فهو يتفلت منه ولا يتركه له أجره مرتين "أخرجه المرهبي في "فضل العلم" وابن عدي من طريق عصر بن طلحة في "الكامل" (١٧٠٣/٥) ترجمة عمر بن طلحة الليثي، قال ابن عدي: وعمر لا يُتابع عليه (قال أبو زرعة: ليس بقوي، و قال أبو حاتم: مسحله الصدق؛ "التهذيب" (١٧/٣/٤) ، وأخرجه ابن عدي أيضاً عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل عن آبائه متصلاً في "الكامل" (٢٣٠٣/١) ترجمة محمد بن محمد بن الأشعث أبو الحسن الكوفي بلفظ "من تعلم العلم في شبابه كان بمنزلة الوشي في الحجر، ومن تعلمه وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء" وقال ابن عدي: وحديثه منكر وينظر: "التعقبات" ص ٥.

<sup>(</sup>٤) هناد بن إبراهيم النسفي: قال الذهبي واوية للموضوعات والبلايا "الميزان" (٤/ ٣١٠ ت ٩٢٥٤) ، بقية بن الوليد: أحد الأعلام قال ابن المبارك صدوق ، وقال أحمد: هو أحب إلي من إسماعيل بن عياش وقال غير واحد: كان مدلّسًا فإذا قال عن فليس بحجة "الميزان" (١/ ٣٣١ ت ١٢٠٠) وأخرجه البيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" ص ٣٧٥ ح ٦٤١ من حديث إسماعيل بن رافع قال قال: رسول الله على "من تعلم وهو شماب كان كوشم في حجر ومن تعلّم في الكبر كان ككاتب على ظهر الماء" قال: وهو منقطع، بل هو معضل، لان إسماعيل بن رافع من أتباع التابعين ينظر أيضًا "سلسلة الأحاديث الضعيفة" رقم ٦١٨، ٦١٩، وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٢٧٥ وقال: عن ابن عباس من طرق، ولا يصح وقال الذهبي في "الترتيب" ١١أ: وهذا باطل، وصم على بقية.

مَسْعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يُوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بـن عديّ، قال: حدثنا ابن أبي سُويَّد، قال: حدثنا شيّبَان / قال: حـدثنا الحَسَنُ بن واصل، عن الخصيب بن (١٦٩/ب) جحدر، عن النُعـمان بن نعيم، عن مُعاذ بن جَبَل قـال: قال رسول الله ﷺ: «ليس من أخلاق المؤمن المَلَق (١) إلا في طَلَب العِلْم». (٢)

(٤٣٧) وأما حديث أبي أمامة: فأخبرنا ابن خَيْرُون، قال: أنبأنا ابن مَسْعَدة، قال: أنبأنا ابن مَسْعَدة، قال: أنبأنا ابن عُفْبة الرقي، أنبأنا أبو عمرو الفارسي، قال: حدثنا ابن عَديّ، قال: حدثنا أبو أيّوب الوزان، قال: حدثنا فهر(أ) بن بشير، قال: حدثنا عُمر بن مُوسى، عن القاسم عن أبي أُمامَة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس من أخلاق المؤمن المَلق إلا في طلب العلم». (٥)

(٤٣٨) وأما حديث أبي هريرة: فأنبأنا محمد (٢) بن عبد الملك ، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة، قال: حدثنا أبن عمرة بن يوسف، قال: حدثنا أبن عدي قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عَمرو بن حُصين الكلابي، قال: حدثنا أبن علائة، عن الأوزاعي، عن الزُهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال

<sup>(</sup>١) المُلَقَ الزيادة في التودد والدعاء والتضرع فوق ما ينبغي [نهاية].

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كسما في "الكامل" (٢١٢/٢) قال ابن عدي: الحسن بن واصل: عن عبد الله بن المبارك: أنه ترك حديثه وقال ابن عدي: وقد أجمع من تكلّم في الرجال على ضعفه، وأنا لم أر له حديثًا قد جاوز الحدّ في الإنكار وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. وفي الإسناد: خصيب بن جحدر البصري. قبال يحيى بن سعيد القطان: كيان يكذب، وقال أحمد: له أحاديث مناكير "الكامل" (٣/ ٩٣٩) وقال ابن حبّان: يروي عن الشامين البثقات الأحاديث الموضوعات، استعدى عليه شعبة وقال: هذا بكذب. "المجروحين" (٢٨٧/١)).

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

 <sup>(</sup>٤) وفي "اللسان": "فهر بن بشر" عن عمر بن موسى، وعنه أيوب بن محمد الوزّان لا يُعرف قاله ابن القطان.
 وفي الكامل "فهر بن بشر".

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كما في "الكامل" (٥/ ١٦٧٠) وقال ابن عدي: عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي ليس بثقة وقد حدث عنه بقية، ولا يتابع الثقات عليه وهو بيّن الأمر في الضعفاء وهو في عداد من يضع الحديث متنًا وإسنادًا.

<sup>(</sup>٦) وفي ي ، ح "فأخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٧) وفي ح "أخبرنا" وفي يوسف "أنبأنا حمزة".

رسول الله ﷺ: «لاحَسَدُ ولاً مَلَقَ إلاّ في طلب العلم».(١)

قال مؤلفه: (٢) ليس في هذه الأحاديث شيء يصح، أما الأوّل فمإن الحَسن بن واصل هو ابن دينار، فقد كذّبه أحمد ويحيى، وقال ابن عدي: مداره على (١/١٧٠) الخصيب، وقد كذّبه / شُعبة ويحيى القطّان، وقال أحمد: لا يثبت (٣) حديثه، وقال ابن حبّان: يروي عن الثقات الموضوعات. (٤)

وأما حديث أبي أمامة: فإنّ عُمر<sup>(٥)</sup> بن موسى ليس بثقة . قال النسائي والدارقطني: هو متروك. (٦)

وأماحديث أبي هريرة: فإن ابن عـلاثة اسمه: محمد بن عـبد الله بن علاثة. قال الرازي: لا يحتج به، (٧) وقال ابن حـبّان: يروي الموضوعات عن الشقات، لا يحلّ ذكره ولا على جهة القَدْح فيه. (٨)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كما في "الكامل" (٢/٢٢٧) وقال ابن عدي حديث محمد بن عبد الله بن عملائة القاضي: حديث منكر لا أعلم يرويه عن الأوزاعي غيسر ابن عُلائة. وفي "التسهديب" (٩/ ٢٧٠): وقال يحيى بن معين: هو ثقة، وقال أبو حاتم يُكتب حديثه ولا يُحتج به، وقال ابن سعد كان ثقة. وقال ناصر الدين الالباني: موضوع، وأورد جميع طرقه وبين علّة كلّ طريق، "الضعيفة" ٣٨١، ٢٨٨، والله وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٢٧٥-٢٧٦، وقال الذهبي في "الترتيب" ١١١: ساقه ابن عدي من ثلاثة أوجه ساقطة. وينظر: "اللالئ" (١/ ١٩٧) و"التنزيه" (١/ ٢٥٩) و"الفيض" (٧/ ٢٥٥)، و"فردوس الأخبار" (٥/ ٢٨٩) وقال محققه أخرجه الديلمي من طريق ابن السني أبي نعيم عن معاذ. وينظر: "الفيض" (٣/ ٣٨٧)

<sup>(</sup>۲) وفي ي "المصنف".(۳) وفي ي ، ح "لا يكتب" بدل "لا يثبت".

رًا) سبقت ترجمته. (٤) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>۵) وفي ح "عمرو" بدل "عمر" وهو مصحّف.

<sup>(</sup>٦) "الضعفاء والمتروكين" للدارقطني ٣٧٢ وللنسائي ٨٣.

<sup>(</sup>٧) "الجرح والتعديل" (٣٠٢/٧) .

 <sup>(</sup>٨) "المجروحين" (٢/ ٢٧٩) وفي يوسف زيادة "فيه" وقال السيوطي في "التعقبات" ص ٣٨: قلت: وحديث أبي
 هريرة أخرجه البيهقي في "الشعب" و قال: إسناده ضعيف وروي من أوجه كلها ضعيفة.

#### ٦-باب ثواب المعلمين

(٤٣٩) أخبرنا محمد بن ناصرالحافظ، قال: أنبأنا<sup>(۱)</sup> أبو سهل محمد بن إبراهيم البن سعدويه، قال: أنبأنا أبو بكر ابن مردويه، البن سعدويه، قال: أنبأنا أبو بكر ابن مردويه، قال: حدثنا علي بن حمّاد بن السكن، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي، قال: حدثنا هشام بن سليمان المخزومي، قال: حدثنا هشام بن سليمان المخزومي، عن أبي مُليّكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «المعلّمون خير الناس، كلما خَلُق الذِكْرُ جَدّدُوهُ، عظمُوهُم، ولا تستأجروهم فتحرجُوهُم، فإنّ المعلّم إذا قال للصبيّ: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال الصبيّ: بسم الله الرحمن الرحيم، وبراءةً لوالدّيه، / وبراءةً للمعلّم من النار». (٣)

قال المؤلف للكتاب: (٤) هذا الحديث مِنْ عَمَلِ الهَرَويّ وهو الجُويّباريّ، وقد سبق القَدْحُ فيه، وأنه كَذّاب وَضّاع. (٥)

张 张 张

#### [ ٧-باب ] حديث في الدعاء للمعلّمين

(٠٤٤٠) أنبأنا(١) أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا(١) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٢) وفي ي "أخبرنا" بدل "حدثنا".

<sup>(</sup>٣) أخرجـه ابن الجوزي من طريق ابن مردويه من حــديث ابن عبّاس وفيــه الجُويَبارِيّ، ينظر "اللآلئ" (١٩٨/١) و"التنزيه" (٢/١٦) وفي "اللآلئ" المعلمسون خيــرة الله و"الفوائد" (٢٧٦) و"التــرتيب" ١١١. فالحــديث موضوع بهذا السند.

<sup>(</sup>٤) وفي ي "المصنف".

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمة الجويباري.

<sup>(</sup>٦) وفي ح "أخبرنا".

الخطيب، قال: أنبأنا (١) علي بن أحمد الرزاز، (٢) قال: حدثنا (٣) أبو الحسن علي بن أحمد المصيصي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن علي بن إسحاق البغدادي، قال: حدثنا موسى بن محمد القُومسي، (٤) قال: حدثنا لحسن بن شبل، عن أصرم بن حوشب، عن نَهْشل بن سَعيد، عن الضحاك بن مُزاحم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اللهم اغفر للْمُعلَمين ثلاثًا، وأطِلْ أعمارهم، وبارك لَهُم في كَسْبِهم، قال المؤلف للكتاب: (٦) هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ قال إسحاق بن راهُويه: كان نَهْشَلُ كذابًا، وقال يحيى: ليس بشيء، (٧) متروك الحديث، وقال ابن حبّان: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يحلّ كتب حديثه إلا على التعجّب، (٨) وأما أصرم: فقال يحيى: كذّاب خبيث، وقال البخاريّ: متروك الحديث منكرة. (١٠)

(١/١٧١) (1٤٤١) حديث / آخر في ذلك: أنبأنا النازاد، قال: أنبأنا الخطيب، قال: أنبأنا

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" .

 <sup>(</sup>۲) وفي "تاريخ بغداد": "البزاز" بدل "الرزاز". ولكن الخطيب ترجم لأحد شيوخـه في تاريخه (۱۱ / ۳۳۰)
 وفيه الرزاز. فلعله هو.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" .

<sup>(</sup>٤) وفي «تاريخ بغداد»: "القرشي".

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب من حديث ابن عباس كما في "تاريخه" (٣/٣٦-٦٤ ت ١٠١٧) وقال محمد بن علي بن محمد القرشي أحاديث منكرة. وقال علي القاري في "الأسرار" ص ٥١ ح ١٥٨ موضوع وقال الذهبي في "الترتيب" ١١١: فيه أصرم بن حوشب، عن نهشل بن سعيد: مُتهمان

<sup>(</sup>٦) وفي ح ، ي "المصنف".

<sup>(</sup>٧) وفي ي : قال النسائي: متروك.

<sup>(</sup>A) في "المجروحين" (٣/ ٥٢) ، و"الميزان" (٤/ ٩١٢٧/٢٧٥) .

<sup>(</sup>٩) "اَلمجروحين" (١/ ١٨١) و"التاريخ الكبير" (١/ ٢/٢٥) ، و"الميزان" (١/ ٢٧٢/١٠) .

<sup>(</sup>۱۰) "تاریخ بغداد" (۲ / ۱۳).

<sup>(</sup>١١) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

الحسن بن محمد الخيلال، قال: حدثنا يوسف بن عُمر القواس، قيال: حدثنا أبو الطيب محمد بن الفرّخان<sup>(1)</sup> بن رُوزية مولى المتوكل على الله، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن عبّاس قيال: قيال رسول الله (عَيْنِيُّمُ): (٢) «اللهم اغفر للمعلمين، وأطل أعمارهم، وأظلهم تَحْتَ ظلّكَ، فإنهم يُعلّمون كتابك المُنزّل». (٣)

قال الخطيب: محمد بن الفرّخان غير ثقة.

# ٨-[باب حديث] في ذكر عُقُوبة المعلّم إذا لم يَعْدِلْ بين الصِبْيان

(٤٤٢) أنبأنا<sup>(٤)</sup> محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو سَهْل محمد بن إبراهيم بن سعدُويه، قال: أنبأنا<sup>(٤)</sup> أبو الفضل القُرشي، قال: أنبأنا أبو بكر بن مَرْدُويه، قال حدثنا محمد بن موسى بن الوليد حدثنا محمد بن موسى بن الوليد النيسابوري، قال: حدثنا الحسن بن بُندار الإستراباذي قال: حدثنا محمد بن يوسف، عن عبد الرحمن بن القُطَامِيّ، عن أبي المُهزّم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (عَيْدًا): «مُعلّم الصِبْيَانِ إذا لم يَعْدِلُ بينهم كُتب يوم القيامة مع الظّلمة». (٥)

<sup>(</sup>١) وفي ح ، " تاريخ بغداد" : ابن الفرخان قال : حدثني أبي الفرخان بن روزبة.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من ح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجدوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (٢١/٣٩٩/١٢) ينظر "اللالئ" (١٩٩/١) و" التنزيه" (٢٠٢/١ ح ٦) قال ابن عراق: أورده السيوطي في كتاب "تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش" بهذا اللفظ، وبعد أن نقل عن الخطيب أنه قال: محمد بن الفرخان غير ثقة. قلت: له شواهد قال جامعه: وتابع نهشلاً عن الضحاك سعيد بن سنان أخرجه ابن قنجويه في "كتاب المعلمين" غير أنّ في سنده من لم أعرفه، وسعيد متهم أيضًا. وقال الذهبي في "الترتيب" ١١١: "و محمد بن الفرخان أملاه وألصقه بابن عرفة بسند الصحيحين، وزاد فيه: "فأظلهم تحت عرشك". فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن مردويه. ورواه ابن أبي الدنيا في "كتاب العيال": ثنا أبو طالب الروي، ثنا فضيل بـن عياض، عن ليث، عن الحسن قـال: إذا لم يعدل المعلّم بين الصبيان كـتب من الظلمة ( ١/ ٣٥٤ حديث ٣٥٥ ) ، وقال الذهبي : فيـه عبد الرحمن بن قطامي – متهم "التـرتيب" ١١أ وقال علي القاري في "المصنوع" (٣٠٧) ، وفي "الأسرار" (٨٤٤) : موضوع وقال السيوطي في "اللآلئ" (١/ ١٩٩) : أبو المهزم روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن من قوله، وقال ابن عرّاق في =

قال مؤلفه: (١) هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ: وأما أبو المهزّم فكان (١٧١ /ب) كذابًا وقَد سَبَقَ / القَدْحُ فيه في أوّل كتاب التوحيد. وأما عبد الرحمن بن القُطَامِيّ: فقال: عمرو بن علي الفلاّس كان كذّابًا. (٢) وهذا الكلام إنما نعرفه من كلام مكْحُول.

\* \* \*

# ٩-[باب] حديث آخر في الدُّعاء بفَقْر المعلّمين [و إغناء العلماء]

(٣٤٤) أنبأنا (٣) محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا (٣) إسماعيل بن أبي الفضل، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا محمد بن داود ابن دينار الفارسي، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن يونس، قال: حدثنا سعدان بن عبده القداحي، قال: حدثنا عبيد الله العتكي عن أنس قال: قال رسول الله (ﷺ): «اجْتَمعُوا وارفَعُوا أيديكُم، فاجتمعنا ورفَعنا أيدينا ثم قال: اللهم أفقر المُعلّمين كي لا يَذْهَبَ الدّينُ (٤).

<sup>= &</sup>quot;التنزيه" (١/ ٢٥٣-٣٥٣) ورواه الحُسين بن فنجويه في "كستاب المعلمين" عن مسجاهد قسوله، وعن ابن عباس موقوقًا بلفظ "إن المعلم إذا لم يعدل كتب من الظلمة" و فسيه: عثمان بن عبد الله الأموي متهم، وروي أيضًا عن أبي أمامة مرفوعًا "أبعد الخلق من الله عز وجل رجلان: رجل يجالس الأمراء فسما قالوا من جور صدقهم عليه، ومعلم الصبيان لا يواصي بينهم ولا يراقب الله في اليستيم " وفيه: محمد بن أيوب النصيبي وأظنه الرقي، وروي أيضًا عن أنس مرفوعًا "أيّما مؤدب ولي تعليم ثلاثة صبيان من أمّتي ثم لم يعلّم بالسوية ولم يعدل بينهم حشر يوم القيامة مع قتلة الانفس إلى نار جهنم " وفيه: داود بن المحبر، فليس ينجبر مرفوعًا والله أعلم. وينظر: : "اللؤلؤ المرصوع " (٤٩٤). فالحديث موضوع مرفوعًا.

<sup>(</sup>١)وفي ي "المصنف".

 <sup>(</sup>۲) في "الميزان: (۲/ ۹۸۲/۲)، وقال ابن حبان في "المجروحين" (٤٨/٢): شيخ من أهل البصرة، روى
 عنه أهل البصرة منكر الحديث، يروي عن الأثبات ما لايشبه حديث الثقات، يجب التنكب عن روايته"

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٦٣٩) في ترجمة: عبيد الله بن عبد الله العتكي وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٢٧٦ بلفظ "اللهم اغفر للمسعلمين، لا يذهب القرآن، وأعزّ السعلماء لا يذهب الدين، وقيال: هو موضوع وقيال الذهبي في "الترتيب" ١١ أ: إسنياده ظلمة، وفيه محمد بن داود كذّاب. وأقرّه السيوطي في "اللآلئ" (١٩٩١)، وقال الذهبي في ترجمة: محمد بن داود الرّملي: و من كذّاب. وأقرّه السيوطي أفقي "اللآلئ" (١٩٩١)، وقال الذهبي أفي ترجمة محمد بن داود بن دينار "المسزان" مسطائبه حديث السلهم أفقي مرورة في "المتنزيه" (١/ ٢٥٣) والملا علي القاري في "الأسرار" (١٤). فالحديث موضوع.

قال مؤلفه: (۱) هذا حديث موضوع على رسول الله (ﷺ)، (۲) وقال أبو أحمد بن عدي: هذا حديث مُنكر، وسَعْدَان غير معروف، وأحمد بن إسحاق لا يُعْرف أيضًا، وشيخنا محمد بن داوُد كان يكذب.

\* \* \*

#### ١٠ -[باب] حديث آخر في ذمّ المعلّمين

(£££) أنبأنا (٣) أبو منصور بن خيرون، قال: أنبأنا إسماعيل بن أبي الفضل الإسماعيلي، قال: أنبأنا (٣) حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا (٣) أبو أحمد بن عَدي، قال: أنبأنا (٣) مصبّح / بن علي بن مصبّح البلدي، قال: حدثنا ميمون بن الأصبغ قال: (١/١٥) حدثنا عُبيّد بن إسحاق، قال: حدثنا سيف بن عمر التميمي، (٤) قال: كنت جالسًا عند سعّد بن طريف الإسكاف، (٥) إذ جاء ابن له يبكي، فقال: يا بنيّ مالك؟ قال ضربني المعلّم، فقال: والله لأُخْزِينهم اليَوْم: حدثني عِكْرِمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (ﷺ): «شرارُكم مُعَلِّموكم، أقلهم رحمةً على اليتيم، وأغلظهم على المسكين». (١)

قال مؤلفه: (٧) ورواه إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيد، عن عُبيد بن إسحاق فقال

<sup>(</sup>١) وفي ي "المصنف".

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ح.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٤) وفي أ: "التيمي" نقلناها من ي والكامل.

<sup>(</sup>٥) وفي ي "الإسكاني" بدل "الإسكاف".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كما في "الكامل" (٥/ ١٩٨٦) وقال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد لا أعلم رواه غير عُبيد (بن إسحاق العطار الكوفي) وكذلك في (٣/ ١١٨٨) في ترجمة سعد بن طريف بنفس السند، وكذلك في (٣/ ١٢٧١) في ترجمة سيف بن عمر الضبي بلفظ "معلموا صبيانكم أشراركم" وقال الذهبي في "الترتيب" ١١١: فيه سيف بن عمر، عن سعد الإسكاف. و أقره السيوطي في "اللالئ" (١/ ١٩٩) وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٥٣) والشوكاني في "الفوائد" (٢٧٦) والملا على القاري في "الأسرار" (٢٤٣) . فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٧) وفي ي "المصنف".

فيه: «مُعلِّمُوا صبيانكم شرارُكم» ورواه إسحاق بن الحسن الحربي عن عُبَيْد، فقال فيه: «شرارُ أمتى مُعلِّموها».

وهذا حديث موضوع بلاشك، وفيه جماعة مَجْرُوحُون، وأشدهم في ذلك سيف (١) وسعد، وكلاهما متهم بوضع الحديث. وسعد هو في هذا الحديث أقوى تُهمة، قال ابن حبّان: كان يضع الحديث على الفَوْر. (٢)

\* \* \*

# ١١-باب تقديم حُضور مجلس العالم على غيره من الطاعات(٣)

- روي محمد بن علي بن عُمر المذكّر، قال: حدثنا إسحاق بن الجعمد، قال: العراب) حدثنا أحمد بن عبد الله الهرويّ، قال: حدثنا إسحاق بن نَجيح، قال: حدثنا هشام/ ابن حسّان قال: حدثنا محمد بن سيسرين، قال: حدثنا عبيدة السّلُماني، عن عُمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: «جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله عليه وأنا شاهد فقال: يا رسول الله إذا حضرَت جنّارَةٌ وحضر مجلس عالم، أيهما أحب إليك أن أشهد؟ قال: إن كان (٤) من يتبعها من حضور ألف مريض تعوده، ومن قيام ألف ليلة للصلاة، ومن ألف يَوْم تَصُومَها، ومن ألف درهم تتصدّق بها، ومن ألف حجة سوى الفرض، ومن ألف غزاة سوى الواجب تغزوها في سبيل الله بنفسك ومالك، وأين تقع هذه المشاهد من مَشْهد عالم؟ أما علمت أنّ الله يطاع بالعلم ويعبّد بالعلم، وخير الدنيا والآخرة بالعلم، وشر الدنيا والآخرة من العلم، فقال له رجل: قراءة القرآن؟ فقال: ويُحكُ (٥) قراءة القرآن بغير علم؟ وما الحج بغير علم؟ وما الجمعة بغير علم؟

<sup>(</sup>۱) قىال أبو حاتم صيف مـتـروك، قال ابن حـبّان: اتهم بالزندقية، وقــال أبو داود: ليس بشيء، "الميـزان" (۲/ ٣٦٣٧/٢٥٩) .

<sup>(</sup>٢) "المجروحين" (١/ ٣٥٧) .

<sup>(</sup>٣) هذا الباب لا يوجد في ح.

 <sup>(</sup>٤) في "اللالي؟ " والتنزيه "إن كان للجنازة من يتبعها ويدفنها، فإن حضور مجلس عالم خير من حضور ألف جنازة تشيعها ومن حضور ألف مريض" وكذا هو في المطبوع، وهو الصواب والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) وفي ي ﴿وقراءة " .

أما علمت أن السنّة تقضي على القرآن، والقرآن لا يقضي على السّنة».(١)

قال مؤلفه: هذا حديث موضوع. أما المذكر فقال أبو بكر الخطيب: هو متروك، (٢) وأما الهروي فهو الجُويْباريّ وهو الذي وضعه، (٣) قال أحمد بن حنبل: إسحاق بن نجيح أكذب النّاس. (٤)

数 张 张

# ١٢ -باب في مُشاورة الحاكة والمعلّمين

(220) أنبأنا (٥) أبو منصور/ القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: (١٧٣) أنبأنا (٥) الحسن بن علي الجوهري، قال: أنبأنا (٥) عبد العزيز بن جعفر الخرقي، قال: حدثنا علي بن يوسف بن أيوب الدقاق، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا الوليد بن مُسلم، عن مُعان بن رفاعة، عن علي بن يزيد، (٢) عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عليه: «لا تَسْتَشِيرُوا الحَاكَة ولا المعلمين». (٧)

<sup>(</sup>١) قال ابن عبراق: أورده الغزالي في "الإحياء" من حديث أبي ذرّ مختبصرًا، وقال العراقي في تخريجه: لم أجده وإنما أعرفه من حديث عمر وهو موضوع كما قال ابن الجوزي. وقال الذهبي في "الترتيب" ١١١: فيه الجويباري الكذاب، عن إسحاق بن نجيح، وقال في "الميزان" (٢/١٠٧/١): هذا من طاماته. وأقرّه السيوطي في "اللالئ" (١/١٩٩-٠٠) وابن عراق في "التنزيه" (١/٣٥٣) والشوكاني في "الفوائد" (٢٧٣) وعلى القاري في "الأسرار" (١٧٦). فالحديث موضوع.

 <sup>(</sup>۲) محمد بن علي بن عصر، المذكر أبو علي النيسابوري الواعظ قال الخطيب متروك، "الضعفاء والمتروكين" لابن
 الجوزي (٣/ ٨٧/ ٣١٣) .

<sup>(</sup>٣) سبق ترجمته.

<sup>(</sup>٤) "الميزان" (١/ ٢٠٠/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٦) في "تاريخ بغداد" "زيد" بدل "يزيد". وهو تصحيف. وانظر تهذيب الكمال (٢٨ / ١٥٧) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في "تاريخه" (١٢/ ١٧٤/ ٢٥٨) وفيه غلام خليل الوضاع، وينظر: "الأباطيل" ح ٧٠٠ و "التسلخيص": ٨٠١ و "التسرتيب" ١١٠؛ و "المسيزان" (١٦٤/) ؛ و "المسان" (٢١/ ٣٢١) ؛ و "اللاّلئ" (١/ ٣٢١) ؛ و "اللاّلئ" (١/ ٢٠٠) و "التنزيه" (١/ ٢٠٤) . فالحديث موضوع.

- قال مؤلفه: (١) وقد رواه يحيى بن أيوب، عن عُبسيد الله بن رحر، (٢) عن علي ابن يزيد فزاد فيه: «فإنّ الله عزّ وجلّ سَلَبَهُمْ عُقُولَهم ونَزَع البركة من أكْسَابهم» (٣)

- وروى أبو عمارة محمد بن أحمد بن المَهْدي، (٤) عن محمد بن ضَوْءُ (٥) قال: حدثني أبي، أنّ أباهُ أَعْلَمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشاوِرُوا الحاكة والحجّامين (٦) ولا المعلّمين، فإن الله سلّبهم عُقُولَهُم ومَحَق أكسَابَهُمْ». (٧)

قال مؤلفه: وهذا حـديث موضوع على رسول الله (ﷺ)(^^) فأما الطريق الأول: فإن ( على عنه أبن عـديّ أنه قال: فإن ( عنه أبن عـديّ أنه قال: وضَعْنا أحاديث نرقق بها قُلُوبَ العامّة، ( ١٠٠ وأما على بن يوسف فإنّه لا يُعْرَفُ.

(۱۷۳/ب) وأما الطريق الثاني ففيه: عُبَيْد الله بن زحر، / قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم بن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات إذا روى عن علي بن يزيد، أتى بالطامّات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عُبَيْد الله بن زحر، وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبدالرحمن لم يكن متن

<sup>(</sup>١) وفي ي "المصنف".

<sup>(</sup>٢) وقال الذهبي في "الترتيب" ١١١: ابن زحر كذَّاب.

<sup>(</sup>٣) فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٤) وقال الخطيب في حديث أبي عمارة مناكير وغرائب، أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال قال لنا أبو الحسن الدارقطني: أبو عمارة ضعيف جدًا. تاريخ بغداد" (١/ ٣٦٠/٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) وقال الخطيب عن محمد بن ضوئ: محمد بن ضؤ ليس بمحلّ لأنّ يؤخذ عنه العلم لأنه كان كذابًا وكان أحد المتهستكين المشتهـرين بشرب الخمـر والمجاهرة بالفــجور، حتى قُتل "تاريخ بغــداد" (٥/ ٣٧٦/) وقال الذهبى: محمد بن ضوء كذاب "الترتيب" ١١١.

<sup>(</sup>٦) وفي ح "و لا الحجامين "بزيادة لا".

 <sup>(</sup>٧) أخرجــه الحافظ الجــوزقاني في "الأباطيل" (٣١٨/٢) حــديث ٧٣١ وقال: مــوضوع، وينظر "التلــخيص"
 ص:٥٣. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٨) ما بين القوسين من ح، وفي ي "قال المصنف" بدل مؤلفه.

<sup>(</sup>٩) وفي ح "الأول: ففيه".

<sup>(</sup>۱۰) سبقت ترجمته مرارًا.

ذلك الخبر إلا ممّا عملت أيديهم. (١) قال النسائي والدارقطني: علي بن يزيد متروك. (٢) وأما محمد بن ضوء بن الصلصال بن الدلهمس، كان كذابًا مُجاهرًا بالفسق. قال ابن حبّان: روى عن أبيه المناكير، لا يجوز الاحتجاج به. (٣) وأما أبو عُمارة فقال الدارقطني: ضعيف جدًا. (٤)

\* \* \*

## ١٣ - باب ذُمّ الحاكة

(57/227) أنبأنا<sup>(٥)</sup> أنبأنا<sup>(٥)</sup> أبو المعمر الأنصاري، قال: أنبأنا جعفر بن أحبد السراج، قال: أنبأنا<sup>(٥)</sup> القاضي أبو القاسم التنوخي، قال: حدثنا أبو عمر بن حيُّويه، قال: حدثنا عشمان بن أحمد الدقاق، قال: وجدت (على)<sup>(٢)</sup> كتاب: حدثنا أبوبكر بن أحمد بن محمد الصوفي، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحُسين الكوفي، قال: حدثني أبي عن أبيه، عن جدّه، عن ابن عباس قال: «دَخَلَتُ المسجد الحَرَام، فإذا/ أنا (١٧٤/) بعلي بن أبي طالب وحَوْله جماعة من الناس، إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد يَسْعى حتى خرج من الباب الآخر، فقال علي : علَي بالرجل فجيء به، فقال

<sup>(</sup>۱) "المجروحين" (۲/ ۲۲) وتعقبه السيوطي في "اللالئ" (۱/ ۲۰۰) فإن الذهبي قال في "الميزان" (۳/ ۲- ۸ ت ٥٣٥٩) ابن زحر أخرج له أصحباب السنن وأحمد في مسنده وكان النسائي حسن الرأى فيمه، ما أخرجه في "الضعفاء" بل قال: لا بأس به، وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق "الجرح" (١٥/٥ ت١٤٩٩) وإنما الأقة فيه أحمد بن يعقوب الحذاء في أحمد بن يعقوب الحذاء فيه أحمد بن يعقوب الحذاء بإسناده ومستنه وقال: أتى بحديث موضوع ينظر "الميزان" (١٦٤١ ت ٦٦٣) مع الزيادة " فإن الله سلبهم عقولهم؛ ونزع البركة من أكسابهم، قال السيوطي: وجاء أيضًا من حديث أبي هريرة أخرجه ابن النجار في "تاريخه" وقال: حديث منكر "ذيل تاريخ بغداد" (٢٢ / ٢٣٩/ ٢٧٠) عن أبي الحسن علي بن جعفر بن كثير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أبي رباح به.

<sup>(</sup>٢) "الضعفاء" للنسائي ت ٢٣٢، الضعفاء للدارقطني ت ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) "المجروحين" (٢/ ٣١٠) .

<sup>(</sup>٤) سبق الإشارة إليه.

<sup>(</sup>٥) وفي ي ، ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٦) وفي ح "في"، وهو الموافق لما في اللالئ وتنزيه الشريعة.

عليّ عليه السلام: أين تُريد؟ قال: أريد البَصْرة، قال: وتعمل ماذا؟ قال له: أطلبُ العلم، قال: فقال له عليّ: ثكلَتْك أُمُّك عليّ بالحضرة وانت تذهب إلى البَصْرة تطلب العلم؟ (١) أيّها الرجل ما حرْفَتُك؟ قال: أنا رجل نَسّاجٌ قال: فقال عليّ: الله أكبر -يقولها ثلاثًا- سمعت رسولَ الله صلي الله عليه وسلم يقول: مَنْ أدرك منْكُمْ زَمَانًا تطلبُ فيه الحاكةُ العلمَ فالهرب، ثم أقبل يحدّث فقال: من اطلعَ في طراز حائك خفّ دماغُه، ومن كلم حائكًا بَخر (٢) فَمُه، ومن مشى مع حائك ارتفع (٣) رزقُه، قال: فقالُوا: يا أمير المؤمنين! أليسُوا إخواننا في الإسلام، وشركاءنا في الدين؟ قال: هُمُ الذين بَالُوا في الكَعْبة، وسَرقُوا غَزْلَ مَرْيَم، وعمامة يحيى بن زكريا، وسَمكة عائشة من التّنُور، واستدلّتهم مُريّمُ بنتُ عِمْران على الطريق فدلّوها على غير الطريق». (٤)

قال مؤلفه: هذا حديث لا يَخْفى على الصبيان الجَهَلة أنه موضوع، فلا بارك الله (ﷺ) فيمن وضعه، فما أُقْبَحَ ما فَعَل! وكيف/ اجترأ على الكذب على رسول الله (ﷺ) وعلى عليّ بن أبي طالب عليه السلام؟ ورواتهُ مَجْهُولُون، وكونه على ظَهْرِ كِتَابٍ لا عن راوِ لكَفَى في أنه ليس بشيءِ.

\* \* \*

# ١٤-باب خُروج الحاكة مع الدجّال

(٤٤٧) أنبأنا (٥) إسماعيل بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا (١) إسماعيل بن مسعدة قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا (١) أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا عبد الله

<sup>(</sup>١) وفي ي "تطلب العلم بها"

<sup>(</sup>٢) بَخْرَ فمه: أي أنتن ريحه فهو أبخر، من بُخر يَبْخُرُ .

<sup>(</sup>۳) بمعنی زال .

<sup>(</sup>٤) يُنظر "اللآلئ" (١/ ٢٠١) و "التنزيه" (١/ ٢٥٤ ح ١٣) فالحديث موضوع، ثم معنى الحديث يعارض قول الله عز وجل ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾ وقال الذهبي في "الترتيب" ١١ب: هذا من أسمج الكذب، رواه عثمان بن السمّاك -و ما أرواه للباطل! - فقال: وجدت في كتاب أحمد بن ممحمد الصوفي، ثنا إبراهيم بن حُسير، عن أبيه، على جدّه، وهؤلاء عَدم لا يُعرفون، وأقرة الشوكاني في "الفوائد" (١٥٤) وقال الذهبي في "الميزان": (١٥٤/ ٢٥/ ٤٨٦): وهذا الإسناد ظلمات، وينبغي أن يغمز ابن السماك لروايته هذه الفضائح.

<sup>(</sup>٥) في ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

ابن محمد بن يعقوب البُخاري، قال: حدثنا موسى بن أبي حاتم، قال: حدثنا محمد ابن تميم الفريابي، قال: حدثنا عبد الرحيم بن حبيب، قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عُبيد الله، قال: حدثنا سُفيان، عن منصُور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "يَخرُج الدجّالُ ومعه سبعون ألف حائك». (١)

قال مؤلف الكتاب: هذا حديث موضوع على رسول الله (عَلَيْمُ (٢) ففيه آفات: أما إسماعيل بن يحيى، فقال ابن عدى: يُحدّث عن الثقات بالبواطيل، وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الثقات، وما لا أصل له، لا تَحِلُّ الرواية عنه بحال، (٣) قال: وعبد الرحيم بن حبيب يضع الحديث على الشقات، ولعلّه قد وضع أكشر من خمسمائة حديث على رسول الله (عَلَيْمُ )، (٤) قال: ومحمد بن تميم كان يضع الحديث أيضاً. (٥)

\* \* \*

١٥ - باب/ تحسين كتابة بسم الله الرحمن الرحيم

فيه عن أبي هريرة، وأنس (رضي الله عنهما):

(٤٤٨) أما<sup>(١)</sup> حديث أبي هريرة: فأنبأنا زاهر بن طاهر، قال: أنبأنا أبو بكر البيهقي، قال: أنبأنا أبو عبد الله الحاكم، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد

<sup>(</sup>١) وفي أ الأصل "حاكة" وما أثبتناه من ي ، و"الكامل". أخرجه ابن الجودي من طريق ابن عدي كما في "الكامل" (٢٩٨/١) وقال ابن عدي: وهذا حديث باطل بهذا الإسناد وبغير هذا الإسناد. وقال السيوطي في "اللآلئ": ورواه الديلمي من حديث عليّ (٢/١١) وقال ابن عراق: في سنده من لم أعرفهم (٢/٥٥/١ ح ) وقال الذهبي في "الترتيب" ١١ب: وضع على سُفيان. وقال في «الميزان» في ترجمة إسماعيل بن يحيى (٢/٢٥٣): وهذا باطل. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من ح ، وفي ي "قال المصنف" بدل مؤلف الكتاب.

<sup>(</sup>٣) "المجروحين" (٣/١١٢).

<sup>(</sup>٤) "المجروحين" (٢/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٥) "المجروحين" (٣٠٦/٢).

<sup>(</sup>٦) وفي ح "فأما حديث".

العنبري، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن سُفيان، قال: حدثنا عبّاس بن الضّحاك البَلْخي، عن عبد الله بن عمر بن الرّماح، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَتَبَ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يُعَوّر الهَاءَ التي في "الله"، كتّبَ الله له ألف (١) ألف حسنة ومَحا عنه ألف ألف سيّئة». (٢)

(٤٤٩) وأمّا حديث أنس: أنبأنا (٣) أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر بن ثابت، قال: أنبأنا (٣) محمد بن عمر بن بكير المُقرئ، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن منصور بن أبي حاتم النوشري، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شحمة الخُتلي، قال: حدثنا أبو سالم الرواس، عن أبي حفص العَبْدي، عن أبان، عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله وَاللهُ عَنْ (مَنْ كَتَبَ بسم الله الرحمن الرحيم فحسنها غُفر له». (٤)

( • • ٤ ) طريق آخر: أنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار، قال: أنبأنا أن عبد الباقي بن أحمد الواعظ، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن علاّن، (٦) قال: حدثنا أبو الفَتْح الأزدي، قال: حدثنا عبد الرحمن/ بن الحسن بن أيوب، قال: حدثنا أبو سالم العلاء بن [مَسْلَمة] قال: حدثنا أبو حفص العَبْدي، عن أبان، عن أنس

<sup>(</sup>١) في الأصل "ألف حسنة" وما أثبتناه من ي ، و"المجروحين".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق البيسهقي، والبيهقي عن الحاكم، كما أخرجه ابن حبًان عن محمد بن عبدوس بالرملة من أصل كتابه عن عباس بن الضحاك البلخي عنه به، وقال ابن حبان: وهذا شيء موضوع ولا شك فيه: "المجروحين" (١٩١/٣) ويراجع "الأسوار المرقوعة" ١١٣٨؛ و"المتار المنيف" ص ٤٥ ح ٤١ قال ابن القيم: عباس بن الضحاك البلخي كذاب أشر، وقال الشوكاني في "الفوائد" ٢٧٧: قلت: لا يقدم على وضع مثل هذا إلا متلاعب" بالدين. فلعن الله الكاذبين! فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٣) وفي ي ، ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجملوري من طريق الخطيب كما في "تاريخه" (٥/ ٣٢ ت ٢٣٨٠) وقال الخطيب: هكذا رواه لنا ابن بكير من أصل كتمابه، ولم أر عن أحمد بن محمد بن أبي شحمة سموي هذا الحديث، والمعروف عندنا العباس بن أحمد بن محمد بن أبي شحمة، وأخاف أن يكون النوشري عنمه روى، إلا أنه غلط فيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٦) وفي أ الأصل "غيلان" وما أثبتناه من ي الأصل ، ح.

قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ كَتَبَ بسم الله الرحمن الرحيم فجوّده تعظيمًا لله، غَفَر الله له، وخَفّف عن والدّيه وإن كانا كافريّنٍ».(١)

قال مؤلفه: (٢) هذان حديثان لا يصحّان عن رسول الله ﷺ أما الأوّل: فقال أبو حَاتم بن حبّان: عباس بن الضحاك دجّال يضع الحديث، قال: وهذا شيء موضوع لا شكّ فه. (٣)

وأما الثاني: فأبان ضعيف جدًا، (٤) وأبو حفص فأشدً منه ضَعْفًا، قال أحمد بن حنبل: خرقنا (٥) حديثه، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث. (٦) وأبو سالم اسمه علاء بن مسلمة، قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به، (٧) وقال أبو الفتح الأزدي: كان رَجُلَ سُوءٍ لا يحلّ لمن عرفه أن يروي عنه، وقال محمد بن طاهر: هو كذاب. (٨)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق أبي الفتح الأزدي وفيه أبان، كما أخسرجه أبو نُعيم في "ذكر أخبار أصبهان" (٣١٣/٢) عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب عن موسى بن هارون، عن العلاء بن مسلمة عنه به ولفظه قمن كتب بسم الله الرحمن الرحيم فجوّده تعظيمًا لله غُفر لهه وأخرجه ابن عدي من حديث أنس كما في "الكامل" (١٠٠٧) عن محمد بن بنان الخيلال عن أبي سالم الرواس عنه به ولفظه "من رفع قرطاسًا من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم إجلالاً لله أن يُداس، كتبه الله من الصديقين وخفف عن والديه وإن كانامُشركين ومن كتب بسم الله الرحمن الرحيم وجوّدة تعظيمًا لله غفر الله له" وقال ابن عمدي: عمر بن حفص ليس بالقوي، وهذا لا يُروى إلا من هذا الوجه وروي عن علي بن أبي طالب هذا المتن من وجه لا يصح قوله [من رفع قرطاسًا من الأرض]. وقال السيوطي في "التعقيبات" ص ٥: قلت: له طريق آخر عُن أنس في "مسند الفردوس" وله شاهد قوي عن علي رضي الله عنه موقوفًا أخرجه البيه في "الشعب" بلفظ "تفوق رجل بسم الله الرحمن الرحيم فغُفر له" وله حكم الرفع، وينظر "الترتيب" ١١ب، و"اللذلي" بلفظ "تفوق رجل بسم الله الرحمن الرحيم فغُفر له" وله حكم الرفع، وينظر "الترتيب" ١١ب، و"اللذلي" (١/٢٠) و"التنزيه" (١/ ٢٠) و"التنزيه" (١/ ٢٠) و"الغوائد" (٢٧٧) . يقول المحقق: فالحديث بها الإسناد موضوع.

<sup>(</sup>٢) وفي ي "قال المصنف" بدل "المؤلف".

<sup>(</sup>٣) 'المجروحين' (١٩١/٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر "المجروحين" (٩٦/١).

<sup>(</sup>٥) ومن ي والكامل. ووقع في باقى النسخ •حرقنا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر: 'المجروحين' (٣/ ١٨٩ ت ٢٠٧٤) وأورد ابن حبان رواية ابن عدي فيه.

<sup>(</sup>٧) ينظر: "المجروحين" (٢/ ١٨٥) .

<sup>(</sup>۸) ينظر: "الميزان" (۳/ ۱۰۵ ت ۵۷۶۳) ملحوظة: وجملة: "و أبو سالم اسمه" إلى "و هو كذاب" نقلناها من ي ، ومن ح ولا يوجد في سليمية .

#### ١٦ - باب الصلاة على النبي ﷺ في الكتاب

فيه عن أبي بكر وأبي هريرة:

(201) فأما حديث أبي بكر: فأنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا<sup>(۱)</sup> إسماعيل ابن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أخبرنا<sup>(۱)</sup> أبو أحمد بن عدي قال: حدثنا محمد بن الحسين المُحاربي، قال: حدثنا عبّاد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو داود النّخعي، عن أيوب بن موسى، عن القاسم بن محمد، عن أبي بكر قال: النّخعي، عن أيوب أركا الله (عَلَيْكُ): (٢) «من كتب عَنّي عِلْمًا وكتَبَ مَعَهُ صلاةً علي لم يزَلُ في أَجْرٍ ما قُرِئَ ذلك الكتابُ». (٣)

(٤٥٢) وأما حديث أبي هريرة: قال: أنبأنا (٤) محمد بن ناصر، قال: أنبأنا الحسن ابن أحمد الفَقيه، قال: حدثنا على بن محمد، قال: حدثنا على بن محمد،

<sup>(</sup>١) وفي ي ، ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من ح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كها في "الكامل" (٣/ ١١٠٠) وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي ذكرتها عن سليمان بن عمرو (أبو داود النخعي) كلها موضوعة، وضعها هو عليهم. كما أخرجه الخطيب من رواية أبي بكر الصديق عن علي بن عبد الرزاق، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن الحسن بن موسى عن عباد بن يعقوب الأسدي عنه به. "الجمامع لأخلاق الراوي" (١/ ٢٠٠) وينظر: تخريج العراقي للإحياء" (١/ ٢٠٥ هامش رقم ١) وقال ابن عراق في "التنزيه": لم يسنفرد أبو داود النخعي بل تابعه نصر بن باب اخرجه الحاكم، ونصر تركه جماعة ووثقه أحمد وقال ابن عدي: يكتب حديثه. والحديث أخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث" ح ١٤ ص ٣٥ وقال المحتقق العلامة محمد سعيد خطيب أوغلى في تعليقات "شرف أصحاب الحديث" ص ٣٧، حديث ١٤؛ أخرجه الخطيب مثله من طريق آخر في "الجامع لأخلاق الراوي" (١/ ٢٧٠ رقم ١٩٥٤)، وأئمة الحديث يعدرونه موضوعًا من وضع أبي داود سليمان بن عصرو النخعي، وقد رُوي الحديث بطريق عائشة مرفوعًا "ما من كتاب يكتب فيه "صلى الله على محمد إلا صلًى الله وملائكته على من كتب ذلك ما دام اسمي في ذلك الكتاب" أخبار أصبهان [ح/ ٢٥] يراجع التنزيه الله وملائكته على من كتب ذلك ما دام اسمي في ذلك الكتاب" أخبار أصبهان [ح/ ٢٥] يراجع التنزيه الله وملائكته على من كتب ذلك ما دام اسمي في ذلك الكتاب" أخبار أصبهان [ح/ ٢٥].

<sup>(</sup>٤) وفي ي ، ح "أخبرنا".

الطيبي، حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق ابن وهب العكرّف، قال: حدثنا بشر بن عُبَيْد، قال: حدثنا حازم بن حكيم، عن يزيد ابن عياض، (۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ صَلّى عليّ في كتاب لم تَزَلُ الملاثكةُ تستغفر لَهُ، ما دام اسمي (۲) في الكتاب». (۳)

قال مؤلفه: هذان حديثان موضوعان على رسول الله (ﷺ).

أما الأول: فقال ابن عدي: وضعه أبو داود النخعي، وكان وضاعًا بإجماع العلماء. (٤)

وأما الثاني: ففيه يزيد بن عياض، قال يحيى: ليس بشيء، وسئل مالك عن ابن سمعان، فقال: كذّابٌ، قيل: ويزيد بن عياضٍ، قال: أكذب أكذب، (٥) وقال

 <sup>(</sup>١) وفي "المعجم الأوسط" "ابن عياض، عن الأعرج، عن أبي هريرة" وكذلك في شرف أصحاب الحديث.
 وفي شرف أصحاب الحديث": خازم بن بكر وكذا في اللآلئ".

<sup>(</sup>٢) وفي "المعجم" و"شرف أصحاب الحديث": في ذلك الكتاب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق الطبراني كما في "المعجم الأوسط" (٢ ٢٩٦) ع ح ١٨٥٥) قال المحقق: الحديث من الزوائد، فقد ذكره الهيشمي في "المجمع" (٣) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه بشر بن عبيد الدارسي، كذبه الأزدي وغيره وقال العبد الضعيف: وفيه يزيد بن عياض أيضاً قال عنه في التقريب: كذبه مالك وغيره فالحديث ضعيف كما جاء في "ميزان الاعتدال" (١/ ٣٢٠) و"اللسان" (٢٦/٢) في ترجمة بشر؛ وأخرجه الخطيب في " شرف أصحاب الحديث " عن بشر بن عبيد به ص ٣٦ ح ٦٥ وقال المحقق د/محمد خطيب أوغلى: هذا الحديث موضوع عند ابن الجوزي، والذهبي، ميزان الاعتدال (١/ ٣٢٠) راجع الشرف (رقم ٣١٦، ١٨٤٨) قارن: أدب الإملاء للسمعاني (ص ٦٤) ، "التدريب" (ص ٣٩٣)؛ "مجمع الزوائد" (١/ ٣٢٠) و" اللآلئ" ( (١/ ٣٠٠) . أخرجه القسطلاني عن "كتاب الشواب" لأبي الشيخ والتيمي، قوام السنة في "الترغيب" بسند ضعيف، وقال ابن كثير: إنه لا يصح، "مسالك الحنفاء" (١٣٠١) انتهى. ويراجع "التنزيه" (١/ ٢٦١) ، و"الفوائد" للشوكاني ص ٣٢٩ وقال: في إسناده من لا يحتج به، وقد روي من طريق ضعيفة جداً، وقال السيوطي في "التعقبات ص ٥ لحديث أبي هريرة طريق أخرجه ابو الشيخ والديلمي من طريق أسيد بن عاصم، عن بشر بـن عبيد، وقـد ورد أيضاً من حديث ابن عباس أخرجه الأصبهاني في "ترغيبه" بسند واه، حديث ابن معاشة.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أكذب وأكذب" بزيادة الواو.

النسائي: مـتروك الحديث، (١) وفـيـه إسـحـاق بن وَهْب، قـال الدارقطني: كَذَّاب، مترُوك، يحدّث بالأباطيل، (٢)

\* \* \*

#### ١٧ - باب/ أخذ الأجرة على التعليم

(س/ ۱۷٦)

- روى نهشل، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: مرّ رسول الله ﷺ عرداس المُعلّم. فقال: «إيّاك وحَطَبَ الصِبْيان، وخُبزَ الرُقاق، وإياك والشرط على كتاب الله».(٤)

قال مؤلفه: (٥) هذا حديث لا يصح، وقـد ذكرنا آنفًا عن ابن<sup>(٦)</sup> راهُويه أن نهشلاً كان كذّابًا، وعن النسائي: أنه<sup>(٧)</sup> متروك الحديث. <sup>(٨)</sup>

- حديث آخر: روى حُسين بن محمد التفليسي، قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا محمد، عن حسان، (٩) عن عبد الأعلى، عن زياد، عن الحسن، عن أنس

<sup>(</sup>١) "الضعفاء" للنسائي (٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) "الضعفاء" للدارقطني (١٠١).

<sup>(</sup>٣) كتاب المجروحين" (٣/ ١٠٨)، وينظر "الميزان" (٤/ ٤٣٦).

<sup>(3)</sup> وفي ح "كتاب الله عنز وجل" أخرجه الجوزقاني في كتابه "الأباطيل" (١٣٧/٣) قال: أنا حمد بن نصر، أخبرنا علي بن محمد الميداني، أخبرنا علي بن أبي علي الوراق، ثا أبو سعيد الإستراباذي، نا أحمد بن أحمد الباهلي، ثنا خلف بن مبشر بن الخضر، ثنا أبو طاهر بن اليسع، أخبرنا أبو مقاتل البخاري، أخبرنا عيسى بن نهشل عن الضحاك، عن ابن عباس به. وقال: هذا حديث باطل وإسناده مجهول منكر، و قال ابن حجر في "الإصابة" (١٩/ ١٦٨ ت ١٩٨٠): ذكره أبو زيد الدبوسي في كتاب "الأسرار" بغير سند، ولم أقف له على إسناد إلى الآن. وقال الشوكاني في "الفوائد" ص ٢٧٧ ح ٣٠: هو موضوع. يقول المحقق: فالحديث موضوع بهذا السند.

<sup>(</sup>٥) وفي يُوسف: "قال المصنف".

<sup>(</sup>٦) وفي ح "إسحاق بن".

<sup>(</sup>٧) وفي ي "إن نهشل".

 <sup>(</sup>٨) وفي ح "إنه كان" ينظر: "المجروحين" (٣/ ٥٢) و"الميزان" (٤/ ٢٧٥) و"التاريخ الكبيسر" (٨/ ١١٥)
 و'الضعفاء" للنسائي (٩٩٥) قال الذهبي في "الترتيب" ١١٠: فيه نهشل وكذّب.

<sup>(</sup>٩) وفي "اللآلئ" حسان بن عبد الأعلى.

قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أُحدّثكم عن أجر ثلاثة؟ فقيل: من هُمُ يا رسول الله؟ قال: أجر المعلّمين والمؤذّنين والأئمة حرام».(١)

قال مؤلف الكتاب: وهذا حـديث موضوع، والحضرمي ومحمد وحـسان مجاهيل لا يُعرَفُونَ، وزياد يُقــال له: ابن أبي زِيَادٍ، قال يحيى: ليس بشيء، وقــال النسائي: متروك. (٢)

- حديث آخر: روى صالح بن بيان الثقفي، عن الفرات بن السائب، عن مَيْمُون ابن مِهْرَان، عن ابن عسمر قال: «نهى رسول الله(٣) (عَيَّلِيُّ) عن التعليم والأذان بالأجرة، فمن فعل ذلك، فعليه لَعْنَةُ الله والملائكة والناس أجمعين».(٤)

قال مؤلفه: (٥) وهذا/ لا يصح أيضًا، قال الدارقطني: صالح بن بيان والفرات بن (١٧٧) السائب متروكان. (٦)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الميزان" (٢/ ٨٩ ت ٢٩٣٨).

<sup>(</sup>٣) وفي "الأباطيل": "النبي".

<sup>(</sup>٤) أخرجه الجوزقاني في "الأباطيل" (٢٤/٢) ح ٥٩، باب في الإجارة وسنده: أخبرنا أبي، أخبرنا محمد ابن الحسين، ثنا أبي، ثنا عبد الله بن إبراهيم بن علي، ثنا محمد بن عثمان بن حمدويه، ثنا أبو سهل بن يزداد بن أسد، ثنا صالح بن بيان به. وقال الجوزقاني: هذا حديث باطل، الم يروه عن ميمون إلا الفرات وهو مستروك، ولا رواه عنه إلا صالح بن بيان وهو أيضًا مستروك، وسكت عنه السيبوطي في "اللالئ" (٢٠٦/١) قال ابن عراق: زاد الذهبي في "تلخيصه" فقال: وفيه انقطاع. (تعقب) بأن له شواهد، فمنها في التعليم، ما أخرجه أبو داود في البيوع باب ٣٦، وابن ماجه في التجارات باب ٨، وأحمد في (٥/ ٣١٥) ، والحاكم وصححه عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسًا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسًا، فمأتيت النبي على فأخبرته، فقال: إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها» (و لكن قال السيوطي: الأولى أن يُدعى أن الحديث منسوخ بحديث الرقية الذي قبله وحديث "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله تعالى" وفي الأذان ما أخرجه الترمذي في "المواقيت" أبواب الصلاة باب ١٥٥ حديث ٩٠٠، وابن ماجه في الأذان باب ٣ حديث ٢٠١٤ عن عثمان بن أبي العاص قال: إنّ آخر ما عهد إليّ رسول الله وابن ماجه في الأذان باب ٣ حديث ٢٠١٤ عن عثمان بن أبي العاص قال: إنّ آخر ما عهد إليّ رسول الله والذ أن انخذ مؤذًا لا ياخذ على أذانه أجرًا" وفي أذان المحتسب أحاديث كثيرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) وفي ي "المُصنف".

<sup>(</sup>٦) "الضعفاء" ت ٤٣٣، الميزان" (٢/ ٢٩٠/ ٣٧٧٥).

#### [١٨- باب] حديث على ضد هذه الأحاديث

- قال ابن عــديّ: روى عَمْرو بن المخرّم البَصْري، عن ثابت الحفار، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة قالت: «سألتُ رسول الله (ﷺ) عن كَسْب المعلّمين، فقال: إنّ أحق ما أُخذ عليه الأجرُ كتابُ الله».(١)

قال ابن عدي: لِعَمْرِو أحاديث مناكير، وثابت لا يُعرَف، والحديث منكر.

\* \* \*

# ١٩-باب نَشْرِ العلم

(٤٥٣) أنبأنا ابن خَيْرُون، قال: أنبأنا الجَوْهريّ، عن الدّارقطني، عن أبي حاتم بن حبّان، قال: أنبأنا مكْحُول، قال: حدثنا محمد بن هاشم، قال: حدثنا سُويد بن عبد العزيز، قال: حدثنا نوح بن ذكوان، عن أخيه أيوب<sup>(٢)</sup> بن ذكوان، عن الحسن، عن أنس: «أن رسول الله ﷺ قال: ألا أُخبركُم بأُجُود الأجودين؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: فإن الله أجود الأجودين وأنا أجود ولد آدم (أ) وأجودهم من بعدي: من علم علم علماً فَنَشَر عِلْمَه فيبُعَثُ يوم القيامة أمةً وَحُدَهُ كَمَا (ه) يُبْعث النبي أمة وَحُدَهُ». (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨٠١) وسنده: ثنا حمزة بن داود الشقفي الأبلي، ثنا محمد بن شعيب الساجي ثنا عمرو بن المُخرَّم عنه به. وقال ابن عدي: روى بالبواطيل يكنى أبا قتادة، وهذا الحديث وإن كان في إسناده ثابت الحفار لا يعرف فهو حديث منكر. وتعبقه السيوطي وابن عراق وقالا: بأنه إنما هو منكر من هذا الطريق لهذه القصة، وإلا فهو في صحيح البخاري في كتاب الطب (٧٦) من حديث ابن عباس بلفظ "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" باب الشروط في الرقية (٣٤) حديث ٥٧٣٧. ينظر: "التعقبات" صحيح وثابت من طرق أخرى.

<sup>(</sup>٢) حذفت: "عن أخيه أيوب بن ذكوان" من أ الأصل نقلناها عن ي ، ح و"المجروحين".

<sup>(</sup>٣) وفي ي "إن أجود الأجود وأنا أجود".

<sup>(</sup>٤) وفي ح "ولد بني آدم" وفي يوسف "بعدي رجل علّم علمًا".

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل "كلما" بدل "كما" وفي ي "كما يُبعث النبي ﷺ أمة وحده" وهذه الجملة لا توجد في ح.

<sup>(</sup>٦) أخرَجه ابنَ الجوزي من طريق ابن حبَّان كسما في "المجروّحين" ( ١٦٨/١ ) وقال ابن عراق في " اُلتنزّيه "=

قــال أبو حــاتم: هذا حديث مــنكر، باطل، لا أصل له، ونُوح بن ذكــوان يجب التنكب عن حديثه/ للمناكير، ومُخَالَفته للأثبــات، قال يحيى بن معين: وأيوب منكر (١٧٧/ب) الحديث. (١)

\* \* \*

# ٢٠-باب الإخلاص في نَشْرِ العِلم

(\$0\$) أنبأنا أبو القاسم الحريري، قال: أنبأنا أبو طالب العشاري، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي الثلج، قال: حدثنا "سعيد الحبال قال: حدثنا إسماعيل إبن يحيى، قال: حدثنا مسعر، عن عطية العوفي، عن ابن عُمر قال: قال رسول الله (عَيْنَ ): (٣) «إذا كان يوم القيامة وضُعَتْ مَنَابرُ من نُور، (٤) عليها قبابٌ من فضة مفصصة بالدُّر والياقُوت، والزُمرد، مُكلّلة بالديباج والسندُس والإستبرق، ثم يُنادي مُنَادي الرّحمان عز وجلّ: أين مَنْ حَملَ إلى أُمّتي (٥) علمًا يحمله إليهم؟ يريد به الله عز وجلّ، (١) اجْلِسُوا عَلَيْهَا ثم يُذْخَلُون الجنّة» (٧) قال الدارقطني: تفرّد به إسماعيل عز وجلّ، (١) اجْلِسُوا عَلَيْهَا ثم يُدْخَلُون الجنّة» (٧) قال الدارقطني: تفرّد به إسماعيل

<sup>= (</sup>١/ ٢٥٦): وفيه أيضًا سويد بن عبد العزيز، متروك، والله أعلم، ولم يتعقبه السيوطي في اللآلئ وقال: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" انتهى. "المسند" (٥/ ٢٧٩) عن أنس، وقال المحقق حسين سليم أسد: إسناده مسلسل بالضعفاء، محمد بن إبراهيم الشامي منكر الحديث، وسُويد ليّن الحديث، ونوح وأخوه أيوب ضعيفان، والحسن البصري عنعن. وذكره الهيثمي في "المجمع" (١٣/٩) وقال: فيه سويد وهو متروك، وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (٧٧٠٣) وعنزاه إلى أبي يعلى، وقال النشيخ الأعظمي: ضعف البوصيري سنده لضعف أيوب بن ذكوان، وذكره أيضًا بسرقم (٣٨٢٨) ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله: رواه أبو داود وفي سنده نوح بن ذكوان وهو ضعيف. وينظر: "الفيض القدير" (٣٣٣٠)، و"الترغيب" (١٠٣٣))، و"الكشف الإلهي" حديث ٢٤٤، و"الفوائد" للشوكاني ص ٢٧٣ وينظر: "الترغيب" (٢١)). فالحديث منكر.

<sup>(</sup>١) ينظر: "الميزان" (٢/٢٧٦)، (١/٢٨٦/١٥).

<sup>(</sup>٢) وفي ي ، ح "محمد بن سعيد الحبال".

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من ح.

<sup>(</sup>٤) وفي "اللَّالَيُّ" و"التنزيه" " من ذهب" بدل النور وفي "الترتيب" بزيادة "لحملة العلم".

<sup>(</sup>٥) وفي "اللآلئ" و"التنزيه": "إلى أمة محمد علمًا".

<sup>(</sup>٦) وفي ح ، و"اللآلئ" و"التنزيه" "وجه الله".

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجسوزي من طريق الدارقطني وفيه إسسماعيل بن يحيى. وأورده السيوطي في (٢٠٧١)، وابن عراق في "التنزيه" (٢/٧٧ ح ١٩)، والشوكاني في "الفوائد" (٣٧٣ ح ٤) وفيه "ثم ادخلوا الجنة" وقال=

عن مسعر وهو كذّاب، متروك. <sup>(١)</sup>

\* \* \*

#### ٢١ - باب صفة من ينتفع بالعلم ومن لا ينتفع

ابن المفضل، قال: حدثنا أبو بكر بن مَرْدُويَه، قال: حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن النيسابوري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن الحسن الذُهلي، قال: حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا علي بن الحسن الذُهلي، قال: حدثنا (۱/۱۷۸) عيسي/ بن موسى، عن عُمر بن صُبْح، عن كثير بن زياد، عن الحَسن، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله (ﷺ: (۳) «مَنْ طَلَبَ العِلْم لِله لم يُصِبُ منه بابًا إلا ازْدَادَ به في نفسه ذُلاً، وفي الناس تواضعًا ولله خوقًا، وفي الدين اجتهادًا، وذلك الذي ينتفع بالعلم فيتعلمه، ومن طَلَبَ العِلْم للدُنيا والمنزلة عند الناس، والحظوة عند الني ينتفع بالعلم فيتعلمه، ومن طَلَبَ العِلْم فينفسه عَظْمةً، (٤) وبالله اغترارًا، وفي الدين الحِنْم، وذلك الله عَنْم، وذلك الله عنه الله الله عنه والندامة والخِزْي يَوْمَ القِيَامة». (١)

قال مؤلفه: (٧) هذا حديث مـوضوع على رسـول الله (ﷺ) والمتهم به عـمر بن

ابن عـراق: قلت: ناقض ابن الجوزي، فـذكـره في الواهيات والله أعلم، وقــال الذهبي في "التـرتيب"
 ۱۱ب: فيــه: إسماعــيل بن يحيى: وهو مُتّهم. وأخرجــه أبو نعيم في "الحليــة" (٧/ ٢٥٥) وينظر «فردوس الأخبار ٩٩٢» فالحديث موضوع بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) ينظر: "كتاب المجروحين" (١/٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٣) وما بين القوسين من ح.

<sup>(</sup>٤) وفي التنزيه زيادة " وعلى الناس استطالة".

<sup>(</sup>٤) وفي ح "فذاك الذي".

<sup>(</sup>٥) وفي ي ، ح "فليكفّ عن".

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجسوزي من طرق ابن مردويه من حديث علي، وأورده الشوكماني في "الفوائد" (ص٣٧٣ ح ٥)
 وقال: في إسناده وضّاع. وأقدر السيوطي في "اللآلئ" (٢٠٧١)، وابسن عراق في "التنزيه" (٢٥٦/١)،
 وقالا: فيه عمر بن صبح وضاع. وأقره الذهبي في "الترتيب" ٢١١ب. فالحديث موضوع بهذا السند.

<sup>(</sup>٧) وفي ي "المصنف".

صُبِح، قال ابن حبّان: يضع الحديث على الثقات، (١) وقال أبو الفُتْح الأَرْدي: كَذَّاب وأمرّ، (٢) وقال الدارقطني: متروك. (٣)

#### \* \* \*

## ٢٢-باب بَذْل العلم لطالبه(٤)

(٤٥٦) أنبأنا<sup>(٥)</sup> أبو منصور بن القزاز، قال: أنسبأنا<sup>(٥)</sup> أبو بكر بن عسلي، قال: أخسرني أبو القاسم الأزهري، قال: حدثنا على بن عُمر الحَرْبي، قال: حدثنا أبو يعقدوب إسحاق بن ديمهر، قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا عبد القُدّوس بن حسبيب، عن عخرِمَة، عن ابن عبّاس قال: قال النبي ﷺ: «يا إخواني! تَنَاصَحُوا في العلْم، ولا يكتُم بعضكم بَعْضًا، فإن / خِيَانَة الرجل في عِلْمِه (١٧٨/ب) أشدُّ من خيانته في ماله». (١٧٨)

قال الدارقطني: تفرّد به عبدُ القُدّوس، قـال ابن المبارك: لأن أقطع الطريقَ أحبّ إليّ منْ أَنْ أَرْوِيَ عن عبد القُدُّوس، وقال ابن حبّان: كان يضع الحديث على الثقات، لا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثه. (٧)

<sup>(</sup>١) "المجروحين" (٢/ ٨٨) .

<sup>(</sup>٢) وفي يوسف ، ح "دامر" بمعني هالك.

<sup>(</sup>٣) ينظر: "الميزان" (٣/ ٢٠٦ ت ٦١٤٧) ، و"الضعفاء" لابسن الجوزي (٢/ ٢١١ ت ٢٤٧٤) ينظر: "اللآلئ" (١/ ٢٠٧) و"التنزيه" (١/ ٢٥٦ ح ٢٠) .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "لطالبيه" بزيادة الياء.

<sup>(</sup>٥) في ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب كما في "تاريخه" (٦/٣٥٧/٣٥٧)، وفيه زيادة في آخره "و إن الله سائلكم عنه" حيث أورده بدون إسناد، وأخرجه في (٦/٣٨٩/٣٤٩) بإسناده وبدون المزيادة. ينظر "التعقبات" ص ٦.

<sup>(</sup>٧) "المجروحين" (٢/ ١٣١) وينظر: "الميزان" (٦٤٣/٢) وتعقبه السيوطي وابن عراق: بأن له طرقًا أخرى عن ابن عباس، فأخرجه الطبراني في "الكبير" (١ / ١١٧) قال الطبراني: ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبيد بن يعيش، ثنا مصعب بن سلام، عن أبي سعّد عن عكرمة عن أبن عباس أن النبي ﷺ قال: "تناصحوا في العلم، فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله، وإن الله عز وجلّ سائلكم يوم القيامة" قال الهيثمي في "المجمع" (١/ ١٤١): وفيه أبو سعيد البقال، قال أبو زرعة: ليّن الحديث مدلّس، قيل هـو صدوق؟ قال: نعم كان لا يكذب، وقال أبو هشام الرفاعـي ثنا أبو أسامة قال: ثنا أبو سعيد البقال وكان ثقة، وضعفه شعبة لتدليسه، والبخاري ويحيى بن معين وبقية رجاله موثقون. وقد =

# ٢٣-باب لا يُعلّم إلاّ من يَستحقّ

(٤٥٧) أنبأنا (١) عبد الأول بن عيسي، قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الأنصاري، قال: أنبأنا (١) أحمد بن علي بن سَعْدُويه، قال: أخبرنا أبو عُمرو بن حمدان، قال: أخبرنا (٢) حامد بن شُعيب، ح .

وأنبأنا<sup>(٣)</sup> محمد بن عبد الباقي البزاز، قال: أخبرنا عمر بن الحُسين الخَفّاف، قال: حدثنا عُمر بن محمد الزيات، قال: حدثنا عبد الله يعني ابن ناجية، قالا: أنبأنا<sup>(٣)</sup> الربيع بن تغلب، ح، وأنبأنا<sup>(٤)</sup> أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا<sup>(٤)</sup> أبو بكر الخطيب، قال: أخبرنا<sup>(٥)</sup> العتيقي، قال: حدثنا عثمان بن أحمد العِجلي.

وأنبأنا<sup>(۱)</sup> يحيى بن علي، قال: أنبأنا<sup>(۱)</sup> جابر بن ياسين وعبد العزيز بن علي قالا: أنبأنا المخلّص، (<sup>۷)</sup> قال: حدثنا يحيى بن الحسن البناء قال: أخبرنا أبو الحُسين محمد ابن أحمد الأبنوسي، قال: أنبأنا<sup>(۸)</sup> عمر بن إبراهيم [الكتّاني]، قال: <sup>(۹)</sup> حدثنا البغوي، قال: حدثنا محمد بن بكّار، قال: (۱۰) أخبرنا يحيى بسن عُقبسة بسن أبي

<sup>=</sup>حكم ناصر الدين الألباني على الحديث بالوضع، وادّعى أن أبا سعيمد ليس سعيد بن المرزبان البقال بل هو عبد القدوس بن حبيب أبي سعيد الكلاعي الكذاب. يراجع "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (١٩٩/٣ - ٢٠٠٠ ح ٧٨٣) وأورده الشوكاني فيي "القوائد" ص ٢٧٤: وقال: في إسناده وضّاع، وقال الذهبي في الترتيب: ١١ب: فيه: عبد القدّوس بن حبيب مُتّهم. يُنظر: فردوس الأخبار ٢٠٨٠، و"الحلية"، و(٩/ ٢٠) «الترغيب» (١٢٣/١).

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "أنبأنا" بدل "أخبرنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "حدثنا" بدل "أخبرنا".

<sup>(</sup>٤) في ح "أخبرنا" .

<sup>(</sup>٥) وفي ي "أنبأنا".

<sup>(</sup>٦) في ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٧) وفي ي "و أخبرنا" وفي ح "قالا: أخبرنا المخلص".

<sup>(</sup>٨) وفي ي "أخبرنا" وفى أ (العُبدي) بدل الكتاني، وهو مصحف.

<sup>(</sup>٩) وفي ح "قالا" بدل "قال" (لعلها قالا كما يظهر في تاريخ بغداد) .

<sup>(</sup>١٠) وفي ي "قالا حدثني يحيى".

/ العَيْزَار، عن محمد بن جُعَادَة، عن أنس بن مالك قال: قال النبي ﷺ: «لا (١٧٩) تَطُرَحُوا الدّرّ في أَفْوَاهِ الكِلاَبِ». (١) قال ابن بكّار: أظنّه يعني العلم، وقال الأنصاري: يعني الفقه.

(٤٥٨) أنبأنا (٢) القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: حدثنا بُشرَى بن عبد الله الرُومي، قال: حدثنا أبو القاسم طلحة بن عُمر بن علي الحداء، قال: حدثنا تعلى الحداء، قال: حدثنا يحيى بن عُقبة، عن محمد بن جُحَادة، عن أنس قال: قال رسول الله (ﷺ) (٤): «لا تُعَلِقُوا الدُّرِ في أعناق الخنازير» (٥).

قال الدارقطني : تفرّد به يحيى بن عُقبة (٦) وهو المتهم به، وقال يحيى بن معين :

(٦) وفي ح زيادة "قال المصنف" وهو المتهم يه.

<sup>(</sup>١) أخرجـه ابن الجوزي من طريـق الخطيب كمـا في "تاريخه" (١١/ ٣١٠/٣١٠) قــال ابن بكار: أظنه يعني العلم. وأورده الألباني في "الضعيفة" ٦٢٥٦. وقال الذهبي في "الترتيب" ١١ب: ويحيى متهم، متروك.

<sup>(</sup>٢) وفي ح ، ي "أخبرنا". (٣) : "الله بالدادات

 <sup>(</sup>٣) وفي "التاريخ" الحذاء حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا محمد بن بكار" بزيادة البغوي.
 وفي ح "حدثنا البغوي".

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من ح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب كما في "تاريخه" (٩/ ٣٥٠/٤٩٠)، وأورده الألباني في "الضعيفة" (٦٢٥٥) ، وقال ابن عراق في "التنزيه" (٢٦٢/١) : تعقبه السيوطي في "اللآلئ": بأنه تابعه شعبة أخرجه الخليلي في "الإرشاد" (٢/ ٤٩٢) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا يزيد بن هارون عن شعبة، وقال: لا يُعرف من حديث شعبة إلاّ من هذا الوجه، وإنما يُعرف من حديث يحيى بن عقبة، ويحيى ضعيف. قلت: ورواه عن يزيد عن شعبة أيضًا على بن سعيد بن شسهريار الرقى، ونسبه ابن حبَّان في ذلك إلى الوهم وقال: لم يروه يزيد ولا شعبة قط، إنما هو من حــديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن محــمد بن جُحادة "كتاب المجروحين" (٢/ ١١٧) في ترجمة علي بن سعيد بن شهريار" وقد ظهر من متابعة الجوهري أن الرقى لم يهم والله أعلم. وله شاهد من حديث أنس مرفوعًا: "طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلَّد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب ُ أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب ١٧ حديث ٢٢٤. وقال المحقق محمد فؤاد عبد الباقي في التعليق عليه: في الزوائد إسناده ضعيف لضعف حفص بن سليمان وقال السيوطي: سئل الشيخ محسى الدين النووي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: إنه ضعيف سمندًا، وإن كان صحيحًا أي معنى، وقال تلمـيذه جمال الدين المزّي: هذا الحـديث روى من طرق تبلُغ رتبة الحسن. وهو كمــا قال، فإنى رأيت له خمسين طريقًا وقد جمعتُها في جـزء انتهى كلام ابن العراق، وقال السيوطي في "اللآلئ": وأخرج الخطيب عن كعب قال: اطلبـوا العلم لله وتواضعوا له، ثم ضعوه في أهله فإنه قــال بعض الأنبياء: لا تلقوا دُرّكم في أفواه الخنازير يعني بالدّر العلم" والله أعلم، وقال الشوكاني: فالحديث ليس بموضوع، ومن جعله في الموضوعات فقد أخطأ "الفوائد" ص ٧٧٤-٢٧٥. فالحديث له أصل وليس بموضوع والله أعلم.

ليس بشىء، (١) وقال النسائي: ليس بثقة، (٢) وقال ابن عديّ: عـامّة ما يرويه لا يتابَعُ عليه (٣)، وقال ابـن حِبّان: يروي الموضوعـات عن الأثبات، لا يجـوز الاحتجـاج به بحال.

\* \* \*

## ٢٤-باب إيثار الشبّاب على الأشياخ بالعلم

(٤٥٩) أنبأنا<sup>(٤)</sup> أبو المعمر الأنصاري، قال: أنبانا أبو الحسن بن مرزوف، قال: أخبرنا<sup>(٥)</sup> أبو بكر الخطيب، قال: أخبرنا<sup>(٥)</sup> الحسن بن علي بن أحمد بن بشار، قال: أنبأنا<sup>(٢)</sup> محمد بن أحمد بن محمويه، قال: حدثنا عمر بن مُوسى، قال حدثنا أبو طاهر، <sup>(٧)</sup> قال: حدثنا الوكيدُ الموقري، قال: حدثنا الزُهْرِيّ، قال: حدثنا قبيصة، طاهر، <sup>(٧)</sup> قال لنا زَيْدُ بن ثابت قال لنا رسول الله ﷺ: «استُوْدِعُوا العِلْم/ الأحداث إذا رضيتموهم». <sup>(٨)</sup>

قال مؤلفه: (٩) هذا حـديث موضـوع على رسول الله (ﷺ) قــال يحيى: الوليــد كذّاب، وقال أحمد: ليس بشيء. (١٠)

<sup>(</sup>١) ينظر: "الميزان" (٤/٣٩٧ ت ٩٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) في "الضعفاء والمتروكين" ت ٦٢٨.

<sup>(</sup>٣) في "الكامل" (٧/ ٢٦٧٩) وقال السيوطي في "التعقبات" ص ٧: قلت: له طريق آخر أخرجه ابن ماجه من طريق كثير بن شنظير، عن محمد بن سيرين بلفظ: "وضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب" اهـ.

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٥) وفيّ ح "أنبأنا" بدل "أخبرنا".

<sup>(</sup>٦) وفي ح "حدثنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٧) وهو موسى بن محمد بن عطاء الدمياطي البلقاوي.

<sup>(</sup>٨) وفي ح "رضيتموهم" وفي أفإذ وضعتموهم» أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» حديث رقم ٦٧٧ . ينظر "اللآلئ" (٢٠٩/١) و "التنزيه" (٢٥٦/١) .

<sup>(</sup>٩) وفي ي "المصنف".

<sup>(</sup>١٠) وهو الوليد بن محمد المُقري أبو بشر البقـالاوي مولى بني أمية. وقال فيه أبو حاتم: ليس بذاك شيء، وعن يحيى بن مـعين: الموقري كذاب "الجـرح" (١٥/١٥/٩)، وقال أحمـد: ليس ذاك بشيء "العلل" ٢٥٤٣، وقال وفي ٣١٩٧: ما أظنه أي بثقة، قال يحيى: ليس بشيء، "معـرفة الرجال" ليحيى بن معين (١٨/١)، وقال النسائي: متروك الحديث، "الضعفاء" له ٣٠٣، وقال الدارقطني: ضعيف عن الزُهري وقال البرقاني: هذا =

## ٢٥- باب الاستزادة من العلم

(٤٦٠) أنبأنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أحمد بن علي، قال: أخبرني أبو الفرج الطناجيري، قال: حدثنا علي بن عمر الحُتّلي، قال: حدّثنا أبو القاسم عيسى بن سُليمان، قال: حدّثنا داود بن رُشيّد، قال: حدّثنا إبراهيم بن شماس، قال: حدثنا بقيّة بن الوكيد، عن الحكم بن عبد الله، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن عائشة قالت: قال رسول الله (عَيَّا الله) "إذا أتّى علي يوم لا أزداد فيه عِلْمًا فلا بُورِك لي في طلُوع الشمس ذلك اليوم». (٢)

<sup>=</sup>ما وافقت عليه الدارقطني أنه من المتروكين، "الضعفاء" له (٥٥٨). وينظر "الميزان" (٢٤٦/٤) (٩٤٠٠/٣٤٦) وقال السيوطي في "اللآلئ" (٢٠٩/١): لكن الآفة من البلقاوي (سوسى بن محمد بن عطاء الدمسياطي البلقاوي المقدسي الواعظ أبو طاهر) وإن كان الوليد مجمعًا على ضعفه والله أعلم. وقال الذهبي في البلقاوي، "الميزان" (٨٩١٥/٢١٩/٤): كمنة أبو زرعة وأبو حاتم، وقال النسائي: ليس بشقة، وقال الدارقطني وغيره: متروك، وقال ابن عَديّ: كان يَسْرق الحديث. وينظر "المجروحين" (٢٤٢/٢٤-٢٤٣) وينظر: "المنزيه" (٢٤٢/٢١) و"الفوائد" ورود.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من ح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الطبراني في "الأوسط" حيث يلتمقى السندان في بقيَّة بن الوليد، قال الهيثمي في "المجمع" (١/ ١٣٦) باب فيمن مر عليه يوم: فيه الحكم بن عبد الله، قال أبو حاتم كذاب "المجروحين" (١/ ٢٤٨) وأورده السيسوطي في "اللآلئ" (٢٠٩/١)، وابن عراق في "التسنزيه" (١/ ٢٥٦ ح ٢١)، وقالا: وقد أخرجه أبو نعيم في "الحليسة" (٨/ ١٨٨) وزاد " . . . علمًا يقرّبني إلى الله فلا بورك" وفيه أيضًا: الحكم ابن عبد الله، قال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري، تفرّد به الحكم. : أخرجه الطبراني في "الأوسط" (و قال الهيثمي في "المجمع" (١/ ١٣٦) : وفيه حكم بن عـبد الله، قال أبو حاتم كذاب، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" من رواية الحكم بن عبد الله عن الزهري ، قال العراقي : وأخرجه أيضًا ابن عدي في ' الكامل " من هذا الوجه، والحكم بن عبد الله الديلي متروك كذاب، وقيال المناوي: وهو معلول من طرقه كلها بل هو موضوع "تخريج الإحمياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي" محمود بن محمد الحدّاد ٢٥. وقال ناصر الدين الألباني في "الضعيفة" ٣٧٩: موضوع أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥١١) وأبو الحسن ابن الصلت في "حديثه عن ابن عبد العنزيز الهاشمي" (٢/١) ، وأبو نعيم في "الحليـة"، والخطيب في "تاريخه" (٦/ ١٠٠) ، وابن عبد البر في "جـامع بيان العلم" (١/ ٦١) ، وكذا الطبراني في "الأوسط" من طرق عن الحكم بن عبد الله (بن خُطاف بن سعد أبو سلمة الحمصي) وهو كذاب كمــا قال أبو حاتم، وقال ابن عــدي: لا يروي عن الزهري غيــر الحكم، قال السـيوطي: قلت: قــال الدارقطني: كان يضع الحــديث؛ انتهى. وأقرَّه ابن عراق والشوكاني في "الفوائد" ص ٢٧٥، وينظر: "الضعيفة" ٣٨٠. و"فردوس الأخبار" ١٢٦٠. فالحديث موضوع بهذه الأسانيد والألفاظ.

قال مؤلفه: (١) هذا حديث لا يصع عن رسول الله ( أنبأنا ابن ناصر عن أبي الفَضْل بن خَيْرُون، قال: قال أبو عبد الله الصُوريّ: هذا حديث (٢) لا أصل له عن الزُهري ولا يصع عن رسول الله ( الله ( لا أعلم حدّث (٤) به غير الحكم، تَركَهُ ابن المبارك، ونهى أحمد بن حنبل عن حديثه، وقال يحيى بن معين: ليس بشقة ولا مأمون.

قال مؤلفه: (٥) قلت: وفي رواية عن يحيى بن معين قال: الحكم ليس بشيء، وقال (١/١٨٠) أبو حاتم الرازي: (٦) هو كذّاب، / وقال النسائي والدارقطني: مـتروك الحديث، وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات. (٧)

#### \* \* \*

# ٢٦-باب حُسن (٨) الطّمَع لأهل العلم

(٤٦١) أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا (٩) إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة ابن يوسف، قال: أنبأنا (٩) أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا أبو عَرُوبة، قال:

<sup>(</sup>١) و في ي "المصنف".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "منكر لا أصل له".

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح

<sup>(</sup>٤) من ح ، ي ، وفي غيرهما: «أحدث».

<sup>(</sup>٥) وفي ي "المصنف".

<sup>(</sup>٦) وفي ح زيادة "ابن حبان" وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٧) يُنظَر: "المجروحين" (٢٤٨/١) ، و"الجسرح والتعديل" (٣/ ١٢٠) ، و"الضعفاء" للدارقطني ت ١٦١، و"الضعفاء" للدارقطني ت ١٦٠، و"المنطقة و"التعديل" (٢١٨٠) وقسال السيوطي في "التعديمات" ص ٥: قلت: لكن له شواهد، منها ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن جابر مرفوعًا: "من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت ما لم تعلم والتقصير فسيما قد علمت قلة الزيادة فيه، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة الإنتفاع بما قد علم» وأخرج أبو يعلى من حديث جابر مرفوعًا .

يقول نور الدين: وشتّان ما بين متني الأصل والشاهد!.

<sup>(</sup>٨) وفي ح "شين الطمع" بدل "حسن".

<sup>(</sup>٩) و في ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

حدثنا أحمد بن بكّار بن أبي مَيْمُونة، قال: حدثنا محمد بن مسلّمة، عن خارجة بن مُصعب، عن أبي مَعْن، عن أُسَامَة بن زَيْد قال: قال رسول الله (ﷺ): (١) «إن الصفاء الزُلال(٢) لأهل العلم الطمَعُ». (٣)

قال مؤلف الكتاب: (٤) هذا حديث لا يصح عن رسول الله (ﷺ)، ومحمد بن مسلمة قد ضعفه اللالكائي، وأبو محمد الخلال جدّا، (٥) وخارجة بن مُصعب أشدُّ ضعفًا منه، قال يَحْيى: خارجة ليس بثقة، وقال مَرّةً: ليس بشيء، وقال أبو الفتح الأزدي: مَثْروك، وقال ابن حبّان: لا يحلّ الاحتجاجُ بخبره. (١)

### \* \* \* ٢٧-باب أنّ العِلْمَ لا يُشبَع منه

فيه عن أبي هريرة، وعائشة

فأما حديث أبي هريرة، فله/ طريقان: الطريق الأوّلُ:

(۱۸۰/ س)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من ح.

 <sup>(</sup>٢) الزُلال الماء العذب الصافى البارد السّلس، والصافى من كل شىء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كما في "الكامل" (٩٢٣/٣) قال ابن عدي: خارجة ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء. وأخرجه ابن المبارك في "كتباب الزهد" (حديث ٥٤٢) وابن قانع كلاهما عن أبي معن عن سُهيل بن حسّان الكلبي مُرسلاً بلفظ "أن الصفا الزلال لا يثبت عليه أقدام العلماء الطمع" والديلمي موصولا. وأورده السندروسي في "الكشف الإلهي" حديث ٨٥ وأشار إلى ضعفه، وناصر الدين الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" (٢/ ٥٦) حديث ١٤٩١ وقال: ضعيف. ينظر: "سلسلة الأحباديث الضعيفة" معيف الجامع القدير" (٣١٤/١) وقال ابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٦٢): تعقب بأن قضية هذا أن يكون ضعيفًا قلت: لكن مر في المقدمة أن خارجة كذّبه يحيى بن معين فيما قيل والله أعلم، وجاء من طويق معيضل أخرجه ابن المبارك في الزُهد بلفظ: "إن الصفا الزلال الذي لا يشبت عليه أقدام العلماء الطمع". فالحديث ضعيف وليس بموضوع .

<sup>(</sup>٤) وفي ي "قال المصنف".

 <sup>(</sup>٥) وهو مـحمــد بن مسلــمة الواسطي صــاحب يزيد بن هارون، قــال الذهبي: أتي بخبر باطل اتّهم به وقــال
 اللالكائي: ضعيف، وقال الخطيب في أحاديثه مناكسير "الميزان" (١/٤١/٤ ت ٨١٧٩) و "الضعفاء" لابن
 الجوزي (١/٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٦) ينظر "الميزان" (١/ ٦٢٥ ت ٢٣٩٧).

(٢٦٢) أنبأنا<sup>(۱)</sup> محمد بن عبد الباقي بن أحمد، قال: أنبأنا<sup>(۱)</sup> حمد بـن أحمد بن الحدّاد، قال: أنبأنا<sup>(۱)</sup> أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، قال: حدثنا محمد بن محمد بن مكي، قال: حدثنا محمد بن عَمرو بن هشام، قال: حدثنا أحمد بن يوسف، قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين، عن<sup>(۲)</sup> محمد ـ يعني ابن الفضل ـ عن التيمي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «أربع لا يَشَبعن مِن أربع: أرض من مَطَر، وأنثى من ذكر، وعالم من عِلم، وعَيْنٌ من نَظَرٍ». (٣)

(٣٦٣) الطريق الثاني: أنبأنا أبو الحُسين بن علي المقري، قال: أنبأنا محمد بن إسحاق الباقرجي، قال: أنبأنا أبو الحُسين بن متيّم، قال: حدثنا حمزة بن القاسم، وأنبأنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أنبأنا محسمد بن المظفر، قال: أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي، (٥) قال: أنبأنا (١) ابن الدخيل، قال: حدثنا (١) أبو جعفر العُقيلي، قال: حدثنا: عبد الله بن أحمد بن أبي مسرّة، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عجلان، عن أبيه عن جدّه، عن أبي هُريوة قال: قال رسول الله عَلَيْ «أربع لا يَشْبَعْنَ من أربع: أرضٌ من مَطَر، ولا أنشى من ذكر، ولا العين من النظر، ولا العالم من العلم». (٨)

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "حدثنا محمد" بدل "عن محمد".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق أبي نعيم في "الحلية" (٢٨١/٢) وقدال أبو نعيم: غريب من حديث محمد ومن حديث التيمي ومن حديث التيمي ومن حديث التيمي وهو سليمان بن طرخان التيمي، تضرّد به عنه محمد بن الفضل وهو محمد بن عطية ولم نكتبه إلا من حديث عصر بن عبد الله بن رزين قاضي نيسابور ثبت ثقة. كدما أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور" بنفس الطريق أفاده السخاوي في "المقاصد" (٨٦) وقال: راويه عن التيمي محمد بن الفضل بن عطية اتهم بالكذب والوضع وقال الذهبي في "الترتيب" ١٤أ: فيه محمد بن الفضل حمتهم.

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٥) وفيّ ح "القطيعي" بدل "العتيقي" ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٧) وفي ح "قال" بدل "قالا".

<sup>(</sup>٨) أخرَجه ابن الجوزي من طريق العُقيلي كسما في "الضعفاء الكبير" (٢٩٧/٢) ترجمة عسبد الله بن محمد بن عجلان ٨٦٩ وقال العقيلي. مدني لا يتابع على هذا الحديث. وقال في: محمد بن الحسن بن زَبَّالة المخزومي المديني: لا يتابعه الآ من هو مثله أو دونه. قال يحيى "كان يسرق الحديث وكان كذابًا (١٦٠٩/٥٨/٤) وقال الذهبي في "الترتيب" ١٦٠؛ هو تالف.

(12) وأما حديث عائشة: فأنبأنا/(۱) ابن خيرون، قال: أنبأنا(۱) ابسن مَسْعَدَة، (۱۸۱) قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: حدثنا(۲) ابن عدي، قال: حدثنا عمر بن سنان، قال: حدثنا عبّاس بن الوليد الحلاّل، قال: حدثنا عبد السلام بن عبد القُدّوس، عن هشام بن عُرُوّة، عن أبيه عن عائشة، عن النبي عليه أنه قال: «أربع لا يشبَعْنَ من أربَع: أرض من مَطَر، وعَيْنٌ من نَظَر، وأنشى من ذكر، وطالب علم من علم». (۲)

قال مؤلفه: (٤) هذا حديث لا يصح عن رسول الله (ﷺ) (٥) أما الطريق الأول: فانفرد به محمد بن الفضل بن عطية، قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء، حديثه حديث أهل الكذب، وقال يحيى: ليس بشيء، كان كذابًا، وكذلك قال السعدي والفكرس، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. (١)

و أما الطريق الشاني: ففيه ابن زَبالة: قال يحيى: ليس بشقة، وقال مرة: كان كذابًا، وقال النسائي: متروك الحديث. (٧) وأما حديث عائشة: ففيه عبّاس بن الوليد: قال ابن حبّان: يروي العجائب، لا يجوزُ الاحتجاج به بحال، ولا يُكتب حديثه/ إلا (١٨١/ب) للاعتبار، قال: وعبد السلام يَرُوي الموضوعات، لا يجوزُ الاحتجاج به، قال: والحديث موضوع. (٨) وقال ابن عَديّ: لا يُرُوى هذا عن هشام إلاّ عبد السّلام، وقال العُقَيْلي: لا يُروى هذا عن هشام إلاّ عبد السّلام، وقال العُقَيْلي: لا يُروى هذا عن حمة تَثْبُتُ. (٩)

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "أنبأنا" بدل "حدثنا"، وفي ي "أخبرنا حمزة قال: أنبأنا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كسما في "الكامل" (١٩٦٧/٥) في ترجمة عبد السلام وقال ابن
 عدي: وعامة ما يرويه غير محفوظ، وقال الذهبي. هو هالك "الترتيب" ١١٦.

<sup>(</sup>٤) وفي ي (قال المصنف).

<sup>(</sup>۵) زیادة من ح.

<sup>(</sup>٦) ينظر: "المجروحين" (٢/٨/٢) ؛ و"الميزان" (٦/٤) ؛ و"التاريخ الكبير" (٢٠٨/١) .

 <sup>(</sup>۷) ينظر: "الضعفاء الكبير"؛ و"التاريخ الكبير" (١/١/١١)؛ و"الجرح" (٣/٢ ت ٢٢٧) و"المجروحين"
 (٢/٤/٢)؛ و"الميزان" (٣/٤/٤)؛ و"التهذيب" (١١٥/٩).

<sup>(</sup>٨) ينظر: "المجروحين" (٢/ ١٩٠)؛ و"الميزان" (٢/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٩) ينظر: "الضعفاء الكبير"؛ و"اللسان" (٤/٤) ؛ و"المجروحين" (٢/ ١٥١) و"الميزان" (٢/ ٦١٧) وأورد =

# ٢٨-باب الرحمة للعالم إذا تلاعب به الصبيّانُ

فيه: عن ابن عباس وأنس:

وأما حديث أنس، فله طريقان: الطريق الأول:

(٤٦٦) أنبأنا<sup>(٣)</sup> عبد الحق بن عبد الخالق، قبال: أنبأنيا محمد بن مرزوق الزعفراني، قال: أنبأنا<sup>(٣)</sup> أحمد بن علي بن ثابت، قبال: <sup>(٣)</sup>حدَّثنا<sup>(٤)</sup>عبد الغفّار بن الزعفراني، قبال حدثنا عمّار بن عبدالمجيد / قال: حدثنا محمد بن مُقاتل

<sup>=</sup> الحديث الذهبي في "الميزان" (١/ ٢٥) في ترجمة الحُسين بن عُلوان، ثم عقبه بقوله: قلت: وكذاب من كذب، وأورده ابن القيم في "المنار المنيف" ١٨٧ في باب حركاكة ألفياظ الحديث وسماجتها بحيث يُمسجها السمع، ويدفعها الطبع، ويسمج معناها للفَطِن، وقال الزرقاني في "مختصر المقاصد" حديث ٨٦: ضعيف جدًا بل قيل: موضوع، وقال العجلوني في "الكشف" نقلاً عن المنوفي: الأشبه ما في المشهور أنه من كلام الحكماء، ولكن يعضده شواهد كحديث "منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دُنيا" وكحديث "لا يشبع عالم من علم حتى يكون منتهاه الجنة"، أورده الألباني في "الضعيفة" ٢٦٧ وقال: موضوع، وينظر: "معرفة التذكرة" للقيسراني ٩٦، و"المقاصد" ٤٧، و"النمييز" ٩١، و"المدرا ص ٢٥٠، و"اللوائد" (٢٠ ٤٠)، و"اللسان" من ٢٥٠، و"المسان" وخشف الحفياء" (١/ ٢٠٠)، و"المسنوع" ٢٦ فالحديث بهذه الألفاظ موضوع.

<sup>(</sup>١) وفي الأصل "و عالم" وفي ح والمجروحين "و عالمًا".

 <sup>(</sup>٢) أورده ابن حبّان في "المجروحين" (٣/ ٧٤) وقيال: كان يضع الحمديث على الثقيات في ترجمة وهب بن
 وهب. وكذا في (١/ ٧٤) وقال الذهبي هو متهم "الترتيب".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبانا وحدثنا".

<sup>(</sup>٤) وفي ي "أنبأنا" بدل "حدّثنا".

الرازي، عن أبي العباس جَعْفر بن هارون، عن سمعان بن المهدي، (١)عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ﷺ): «ارْحَمُوا ثلاثةً: غني قَوْمٍ قد افْتَقَرَ، وعزيزَ قَوْمٍ قَدْ ذَلّ، وفقيهًا يَتَلاَعَبُ به الجُهّالُ (٢).

(٢٦٤) الطريق الشاني: أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا الحسن بن علي، (٤) الطريق الشاني: أنبأنا الحسن بن علي، (٤) عن الدّارقطني، عن أبي حاتم، قال: حدثنا ابن قُتيبة، قال حدثنا يوسف ابن هاشم، قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثني عيسى بن طهمان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ﷺ): «ارْحَمُوا من النّاس ثلاثةً: عَزِيز قَوْمٍ ذلّ، وغَنِي قَوْمٍ افتقر، [و عالمًا] (٥) بين جُهّال» (١).

قال مؤلفه: (٧) هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ. أما حديث ابن عبّاس: ففيه وَهْب بن وَهْب، وكان أكذب الناس. (٨)

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٢٣٤): سمعان بن مهدي عن أنس لا يُعرف أُلصقَتُ به نسخة موضوعة مكذوبة رأيتُها، قبّح الله من وَضَعها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" ص ٤٢-٤٣ في ذكر ما روي أن إدبار الدين ذهاب الفقهاء. وقال الذهبي في "الترتيب" ١١٦: وجاء في سخمة سمعان بن مهمدي الموضوعة على أنس.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" بدل "أىبأنا".

<sup>(</sup>٤) وفي ي زيادة "الجوهري"

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل "و عالم" خلافًا للنسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) أحسرجه ابن الجسوزي من طريق ابن حبّان من حسديث ريد بن أبي الزرقاء عن عيسى بن طهمان عن أنس "المجروحين" (١١٨/٢) ترجمة عيسى بن طهمان وقال: لا يجوز الاحتجاج به وإن اعتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضَيْر. وقال السخاوي في "المقاصد" ٩٩: وأخرجه العسكري في "الأمثال" والسليماني في "الضعفاء" بنفس الطريق، وقال السليماني: والحسمل فيه على عيسى. وينظر في "الدر الملتقط" ٣٧، و"الدرر " ١٤؛ و المنار المنيف" ١٧٩، وقال ابن عراق في "التنزيه" متسعبًا: وأجود طرق هذا الحديث طريق في "الفوائد" ص ٢٧٨، موضوع. وقال ابن عراق في "التنزيه" متسعبًا: وأجود طرق هذا الحديث طريق عيسى بن طَهمان فينه من رجال الصحيحين (بل روي البخاري له في الأدب المفرد والنسائي والترمذي في عيسى بن طَهمان فينه من رجال المحديدين (بل روي البخاري له في الأدب المفرد والنسائي والترمذي في الشمائل، وهو صدوق قاله الحافظ في التقريب) ونقل توثيقه عن أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان وأبي داود وغيرهم، وقال الحافظ ابن حجر: أفرط فيه ابن حبان والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره "التقريب" داود وغيرهم، وقال الحافظ ابن حجر: أفرط فيه ابن حبان والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره "التقريب"

<sup>(</sup>٧) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٨) وينظر "كتاب المجروحين" (٣/ ٧٤) ، و"الميزان" (٣٥٣/٤) ، و"التاريخ الكبير" (٨/ ١٧٠) .

وأما حديث أنس ففي الطريق الأول: سمْعَان، وهو مجهول لا يعرف.(١)

في الثاني: عيــسى بن طهمان؛ قال ابن حبّان: ينفرد بالمناكـير عن أنس، لا يجوز الاحتجاج به. (۲)

قال مؤلفه(٣): قلت: وإنما يُعرف هذا من كلام الفُضيُّل بن عِيَاض

(۱۸۲/ب) (57/٤٦٨) أخبرنا<sup>(٤)</sup> به / ابن ناصر، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف، قال: أخبرنا<sup>(٥)</sup> الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قال: سمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل يقول: سمعت جدّي يقول: سمعت سعيد بن منصور يقول: قال الفُضيل ابن عياض: «ارحموا عزيز قوم ذَلّ، وغنيًا افتقر، وعالمًا بين جُهّال»(٢).

张 张 张

### ٢٩-باب أزهد الناس في عالم جيرانه

وسف، قال: أخبرنا أبو أحمد بن عدي، قال: أنبأنا ابن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا إبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا موسى بن عيسى الخُوزى، قال: حدثنا عباد بن محمد بن صُهينب، قال: حدثنا يزيد بن المنضر المجاشعي، عن المنذر بن زياد، قال: حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، أن رسول الله (عَلَيْهُ) (٧) قال: «مَنْ أَزْهَدُ الناس في العالم؟ قيل: يا رسول الله أَهْلُ بَيْتِهِ، قال: لا، جيراًنه أله الله الله الله أَهْلُ بَيْتِهِ، قال: لا، جيراًنه الله الله أَهْلُ بَيْتِهِ، قال: لا،

<sup>(</sup>۱) ينظر: "الميزان" (۲/ ۲۳۶/۳۵۵).

<sup>(</sup>٢) "المجروحين" (١١٨/٢) - وفي ح "بالمناكير عن المشاهير لا يجوز الاحتجاج به".

<sup>(</sup>٣) وفي ي وح "قال المصنف".

<sup>(</sup>٤) وفي ي "أنبأنا" بدل "أخبرنا".

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أنبانا" بدل "أخبرنا".

<sup>(</sup>٦) وفي ح "بين الجهال".

<sup>(</sup>٧) الزيادة من ح

 <sup>(</sup>٨) أخرجــه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كــما في "الكامل" (٢٣٦٦/٦) في ترجمــة منذر بن زياد الطائي.
 وقال ابن عدي: وهذا أيضًا لا أعلم يرويه عن مــحمد بن المنكدر غير المنذر بن زياد. وتعقــبه الــيوطي في =

قال مؤلفه: (١) هذا حديث مـوضوع على رسـول الله (ﷺ) وإنما يُروى عن بعض العلماء، والمتّهم به المُنذر. قال الفلاّس: كان كذّابًا، وقال الدّارَقُطْني: مَتْرُوكٌ. (٢)

\* \* \*

<sup>= &</sup>quot;اللآلئ" (١/ ٢١٧)، وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٦٤) وقالا: بأن له طريقًا آخر أخرجه أبو نعيم من حديث أبي المدرداء "أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه". قال ابن عراق: وفيه عبد الواحد الدمشقي، قال الذهبي: لا يُدرى من ذا ولا حدّث عنه غير محمد بن سوقة. وأخرجه الديلمي أيضًا وقال: وفي الباب عن أسامة بن زيد وأبي هريرة، وقال العجلوني في "كشف الحفاء" ح ٣٢٤: ورواه الشعراني في كتابه "العقود" بلفظ: وروي عن رسول الله على أنه قال الحديث. أقول: وله شاهد عند أبي نعيم في "تاريخ أصبهان" من حديث أبي هريرة مرفوعًا "أزهد الناس في العالم أهله ولا ١٨٤٨/١) ينظر في "فيض القدير" (١/ ٤٨٤) و"الكشف الإلهي" (١٤/ ٤١) قال: فيه ضعف ولم يصب ابن الجوزي في الحكم بالوضع، وقال الألباني في "ضعيف الجامع الصغير" ١٨٤٠: قلت: ورواه أيضًا أبو نعيم في "التاريخ" عن أبي هريرة، وكل ذلك لا الغسماري في "المغير" ص ٢٦: قلت: ورواه أيضًا أبو نعيم في "التاريخ" عن أبي هريرة، وكل ذلك لا يصح، بل هو حديث موضوع كما قال ابن الجوزي، وأصله من التوراة كما رواه البخاري في "الكنى" عن يصح، بل هو حديث موضوع كما قال ابن الجوزي، وأصله من التوراة كما رواه البخاري في "الكنى" عن الحسن من قوله أيضًا، فأخذه الضعفاء ورفعوه بإسنادهم إلى النبي الله عن عروة بن الزبير من قوله، وكذلك عن الخسن من قوله أيضًا، فأخذه الضعفاء ورفعوه بإسنادهم إلى النبي الله وينظر "التعقبات" ص ٦، وقال الذهبي في "الترتيب" ١٤ المتهم به مُنذر بن زياد كذّبه الفلاس. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>١) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٢) ينظر "اللسان" (٦/ ٨٩/ ٢١٩).

# أبواب تتَّعلقُ بالقُرآهُ

# ٣٠- باب في فَضَائِلِ السُّورِ

1) (٤٧٠) أنبأنا / عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا (١) محمد بن المظفر بن بكران، قال: أنبأنا (٢) أحمد بن محمد العتيقي، قال: أنبأنا يوسف بن الدّخيل، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عَمْرو العُقَيْلي، قال: حدثني علي بن الحَسن بن عامر، قال: حدثنا محمد بن بكّار، قال: حدثنا بُزيْع بن حَسّان أبو الحَليل، قال: حدّثنا عليّ بن زيْد بن جُدْعان وعَطَاء بن أبي ميمونة، كلاهما عن زرّ بن حَبيش، عن أبيّ بن كَعْبقال: قال لي رسول الله (عَلَيْهُ): (٣) «يا أبيّ! مَنْ قَرَأَ فاتحة الكِتَاب، أعطي من الأجْر، فذكر سُورة سورة وثواب تاليها، إلى آخِرِ الْقُرآن» (٤).

(٤٧١) أنبأنا<sup>(٥)</sup> المبارك بن خَيْرون بن عبد الملك، قال: أنبأنا<sup>(٥)</sup> أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أنبأنا<sup>(٥)</sup> أبو طاهر محمد بن علي بن العلآف، قال: أنبأنا<sup>(٥)</sup> عثمان بن محمد الآدمي، قال: أنبأنا<sup>(٦)</sup> أبو بكر بن أبي داود السجستاني إذْنًا قال: حدثنا محمد ابن عاصم، قال: حدثنا شبابة بن سوّار، قال: حدثنا مخلد بن عبد الواحد، عن علي بن زيد بن جُدْعَان، وعطاء بن أبي ميمونة، عن زِرّ، (٧) عن أُبيّ بن كعب قال:

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا" وفي ي "قضائل سُور" بدون أل .

<sup>(</sup>٢) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "قال قال رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق العقيلي في "الضعفاء الكبير" (١/١٥٦ ت ١٩٨) "بإسناده إلى ابن المبارك. قال ابن المبارك: أظن الزنادقة وضعته.

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٦) وفي ح "حدثنا" بدل "أنبأنا" وفي يوسف "أخبرنا".

<sup>(</sup>۷) وفي ي "زر بن حبيش" .

"إن رسول الله ﷺ عَرض عَلَيّ القرآن في السنة التي مات فيها مَرتيْن، وقال: إن جبريل عليه السلام أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وهو يُقرئك السّلام، فقال أُبَيِّ: / (١٨٣/ب) فقلتُ لمّا قرأ عليّ رسول الله (ﷺ): كما كانت لي خاصة، فخصّني بثواب القرآن بما علمك الله وأطلعك عليه؟ قال: نعم يا أُبيّ، أيّما مُسْلِم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كأنّما قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كأنّما قرأ نالمي ومن قرأ القرآن، وأُعطي من الأجر كأنّما تصدّق على كلّ مؤمن (٢) ومومؤمنة، ومن قرأ آل عمران أعطي بكل آية منها أمانًا على جسر جهنم، ومَنْ قرأ سُورة النّساء أعطي من الأجر كائنما تصدّق على كلّ من [ورث](٣) ميرائًا، ومَنْ قرأ المائلة أعطي عشر حسنات، ومُحيّ عنه عشر سيئات، ورُفع له عشر درجات بعدد كُلّ الله بينه وبين إبليس ستْرًا، ومن قرأ الأنفال أكُونُ له شفيعًا وشاهدًا وبَرِئَ من النّفاق، ومن قرأ يونس أعظي من الأجر عشر حسنات بعدد من غرق مع فرعون، ومن قرأ سورة هُود، من صد كنّب بوس، وصدق به، وبعدد مَنْ عَرق مع فرعون، ومن قرأ سورة هُود، أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عَرق مع فرعون، ومن قرأ سورة هُود،

قال / مؤلف الكتاب: (٥) وذكر في كُلِّ سورة تُوابَ تَاليسها إلى آخر القرآن. وقد (١/١٨٤) فرق هذا الحديث أبو إسحاق الشعلبي في "تفسيسره"، فذكر عند كلِّ سسورة منه ما يخصّها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك، ولم أعجب منهما، لأنهما لَيْسا من أصحاب الحديث، وإنما عَجبتُ من أبي بكر بن أبي داود كيف فرّقه على كتابه الذي

<sup>(</sup>١) وفي "الترتيب": "ثلث".

<sup>(</sup>٢) وفي ي "على كل مؤمنة ومؤمن".

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل "وزن" بدل "ورث" وهو تصحيف صححناها من ح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن أبي داود في "فضائل القرآن" (و لم أقف عليه في حدود اطلاعي) . وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢٥٨٨/) من طريق هارون بن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن إلله المحلم الغزى بطوله سورة سورة، وقال ابن عدي: وهذا الحديث غير محفوظ عن زيد . وأقرّ السيوطي في "اللالئ" (٢١/٢١) والذهبي في "السترتيب" ١٢ أ-ب، وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٨٥) ، والشوكاني في "الفوائد" ص ٢٩٦. فالحديث من جميع الطرق موضوع.

صنّف في "فضائل القرآن"، وهو يعلم أنه حديث مُحال، ولكن شره (١) جُمهورُ المحدّثين، فإنّ من عادتهم تنفيق حديثهم ولو بالبواطيل، وهذا قبيح منهم، لأنه قد صحّ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من حدّث عني حديثًا يُرى أنه كَذِبٌ فهو أحد الكاذبين» (٢). وهذا حديث في فضائل السّور مصنوع بلا شكّ.

وفي إسناد الطريق الأول بزيع، قال الدارقطني: هو متروك .<sup>(٣)</sup>

وفي الطريق الثاني: مخلد بن عبد الواحد، قال ابن حبّان: منكر الحديث جدًا ينفرد بمناكير لا تُشْبِهُ أحاديثَ الشقات، (٤) وقد اتّفق بزيع ومخلد على رواية هذا الحديث عن علي بن زيد، وقد قال أحمد ويحيى: علي بن زيد ليس بشيء، (٥) وبعد (١٨٤/ب) هذا فَنَفْس/ الحديث يَدُلُّ على أنّهُ مصنوع، فإنّه قد استقرأ السُّور، وذكر في كل واحدة ما يُناسِبها من الثواب بكلام ركيكِ في نهاية البُرُودَة، لايناسَبُ كلام الرسول (ﷺ).

و قد روى في فضائل السور أيضًا مَيْسَرَةُ بن عبد ربّه، قال عبد الرحمن بن مَهْدي: قلتُ لَيْسرة: من أين جثتَ بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتُهُ أرغب الناس فيه. (٦)

(٤٧٢) أنبأنا (٧) عبد الوهاب، قال: أنبأنا (٧) ابن المظفر الشامي، قال: أنبأنا أبو الحسن العتيقي، قال: أنبأنا (٧) يوسف بن الدخيل، قال: حدثنا العُقيلي، قال: حدثنا يحيى بن أحمد المخزومي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه، قال

<sup>(</sup>١) وفي ح 'شَوَّهُ' بدل 'شره'.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، وأحمد وابن ماجه عن سمرة. وقد تقدم في المقدمة .

 <sup>(</sup>٣) ينظر: "المجروحين" (١/ ١٩٨)؛ "الضعفاء" للدارقطني (١٣٢)، "الجرح والتبعديل" (٢/ ٤٢١)،
 "الضعفاء" لابن الجوزي (٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: "المجروحين" (٣/٤٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: "الميزان" (٣/١٢٧/٤٤٥).

<sup>(</sup>٦) "المجروحين" (١/ ٦٤) النوع الثاني. وقد سبق ذكره في مقدمة هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧) وفي ح ، ي "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

سمعت علي بن الحُسين<sup>(۱)</sup> يقول: سمعت ابن المبارك يقول في حديث أبَيّ بن كَعْبِ عن النبي عَلَيْقِ: «من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا» قال ابن المبارك: أظن الزنادقة وضَعته. (۲)

(۲۷۳ / 60) أنبأنا (۲) إبراهيم بن دينار الفقيه والمبارك بن علي الصيرفي، قالا: أنبأنا (۲) علي بن محمد بن علاف، قال: أنبأنا (۲) أبو الحسن علي بن أحمد ابن عمر الحمامي، قال أنبأنا (۲) الحسن بن محمد قال أنبأنا (۲) الحسن بن علي / بسن يحيى بن (١/١٥) سلام الدامغاني، قال: سمعت محمد بن النصر النيسابوري يقول: سمعت محمود بن غيلان يقول: سمعت مؤملاً يقول: حدّثني شيخ بفضائل سُور القرآن الّذي يُروى عن أيّي بن كعب. (٤) فقلت للشيخ: مَنْ حَدَثك؟ فقال: حدثني رَجُل، بالمدائن وهو حيّ فصرت حيّ، فصرت إليه، فقلت أن من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط وهو حيّ فصرت إليه فقال: حدثني شيخ بعبّادان فصرت إليه، فأخذ بيدي فأدْخلني بينيّا، فإذا فيه قَوْمٌ من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدّثني، فقلت: ولكنا رَأَيْنا الشيخ حدّثني، فقلت: يا شيخ من حدّثك؟ فقال: لم يُحدّثني أحددٌ، ولكنا رَأَيْنا الناس قد رَغِبُوا عن القرآن، فوضَعْنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قُلُوبهم إلى القرآن. (٥)

(٤٧٤/ 61) أنبأنا أبو منصور بن خيرون، قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال: أنبأنا (٢) القاضي أبو العلاء الواسطي، قال: حدثنا أبو بكر المُفيد، (٧) قال: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري، قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: سمعتُ المؤمّل ذُكر عنده الحديث الذي يُروى عن أُبيّ عن النبي ﷺ في فضل/ القرآن، فقال: لقد حدثني (١٨٥/ب)

<sup>(</sup>١) وفي "الضعفاء الكبير": "الحسن" بدل "الحسين".

<sup>(</sup>٢) ينظر: "الضعفاء الكبير" (١/٦٥١/١٩٨).

<sup>(</sup>٣) وفي ح ، ي "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

 <sup>(</sup>٤) وفي ح " فصرت اليه فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط وهو حيّ، فصرت اليه فقال: حدثني شيخ بالبصرة".

<sup>(</sup>٥) سبق تخريج الحديث في المقدمة.

<sup>(</sup>٦) وفي ح ، ي "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٧) وقال الذهبي: المفيد: واه "الترتيب".

رجل ثقة سمّاه، قال: أتيت المدائن فلقيتُ الرجل الذي يَرْوي (١) هذا الحديث، فقلتُ له: حدّثني فإني أريد أن آتي البصرة، فقال: هذا الرجل الذي سمعت (٢) منه بواسط، فأتيت واسطًا، فلقيت الشيخ فقلت: إني كنت بالمدائن فكلّني عليك الشيخ، إني أريد أن آتي البصرة فقال: إنّ هذا الشيخ الذي سمعت منه هو بالكلا فأتيت البصرة فلقيت الشيخ بالكلا، فقلت له: حدّثني فإني أريد أن آتي عبّادان، فقال: إن الشيخ الذي سمعناه منه (٣) بعبّادان، فأتيت عبّادان، فلقيت السيخ فقلت له: اتّق الله ما حال هذا الحديث؟ أتيت المدائن وقصصت عليه، ثم واسطًا ثم البصرة فدللت عليك، فأخبرني بقصة هذا الحديث، فقال: إنا اجتمعنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن وزهدُوا فيه، وأخذُوا في هذه الأحاديث فقعَدنا فَوضَعنا لهم هذه الفضائل حتى يَرْغَبُوا فيه». (٤)

\* \* \*

### ٣١-باك(٥) ذكر سورة البقرة

(٤٧٥) أنبأنا ابن خَيرون، عن الجموهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم، قال: (١/١٨٦) روي/ يعقُوب بن الوليد المدني عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله (ﷺ): (٦) «لو تمّت (٧) البقرة ثلاثمائة آية لتكلّمت البَقَرةُ مع النّاس». (٨)

<sup>(</sup>١) وفي ح "رَوَى" بدل "يروي".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "سمعتُهُ منه" وفي ي "سمعته فيه".

<sup>(</sup>٣) وفي ح زيادة "هو": هو بعبادان.

<sup>(</sup>٤) أورد الذهبي طرق الأحاديث في "الترتيب" ١٢أ، ب وقال: بأن الحديث موضوع.

<sup>(</sup>٥) وفي ح "باب في سورة البقرة".

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٧) وفي المجروحين "بسورة البقرة".

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزي من طريق الدارقطني، والدارقطني عن أبي حاتم بن حبان كما في "المجروحين" (٨/ ١٣٨/) وقال ابن حبّان: كان يعقوب بن الوليد عمن يضع الحديث على الثقات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجّب. وأخرجه الديلمي عن محمود بن خداش عن يعقوب بن الوليد. وقال الذهبي في "الترتيب" ١٢ ب ١٦٣: وضعه يعقوب بن الوليد فرواه عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عُمر مرفوعًا. وكذا في "الميزان" (١/ ٢٨٥)؛ وينظر "اللآلئ" (١/ ٢٢٨) ، و"التنزيه" (١/ ٢٨٥)، وعزا الذهبي تخريجه من حديث عقبة بن عامر إلى البخاري في كتابه الضعفاء، وفيه مشرح بن هاعان يروي عن عقبة مناكير، يترك ما انفرد به. وفيه أيضًا ابن لهيعة، ولم يقو شاهدًا لحديث الباب. سير أعلام النبلاء (٢١/٨) والميزان (٤/ ٤٨٥). فالحديث موضوع ، والله أعلم.

هذا حديث موضوع، لا عفا الله عمن وَضَعه، لأنّه قَدْ قَصَد عَيْبَ الإسلام بهذا. قال أحمد بن حنبل: كان يعقوب من الكذّابين الكبار يضع (١) الحديث، وقال يحيى: لم يكن بشيء، وقال ابن حبّان: كان يضع على الشقات، لا يحلّ كُتْبُ حديثه إلاّ على التعجّب. (٢)

#### \* \* \*

## ٣٢-باب في قراءة آية الكرسي بعد الصلوات (٣)

فيه عن علي عليه السلام وجابر وأبي أمامة

(٤٧٦) وأما حديث علي عليه السلام: (٤) فأنبأنا زاهر بن طاهر قال: أنبأنا أبو بكر البيهقي، قال: حدثنا (٥) أبو عبد الله الحاكم، قال: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن الصبّاح، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن عسمرو القرشي، عن نَهْشل بن سَعيد، (٦) عن أبي إسحاق الهَمَداني، عن حبّة العُرني، (٧) قال: سمعت عليّ بن أبي طالب يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقدول: / (١٨٦ / ب) «من قرأ آية الكُرْسيّ في دُبُر كُلّ صلاة لم يَمْنَعُهُ من دُخُول الجنّة إلاّ الموت». (٨)

<sup>(</sup>١) وفي ح "كان يصع".

<sup>(</sup>٢) ينظر. "المجروحين" (٣/ ١٣٨) ؛ "الميزان" (٤٥٥/٤ ت ٩٨٢٩) .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "الصلاة" بدل "الصلوات".

<sup>(</sup>٤) وفي يوسف "علي رضي الله عنه".

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أنبأنا".

<sup>(</sup>٦) وفي ي "نهشل بن سعيد عن أبي سعيد عن أبي إسحاق".

<sup>(</sup>٧) وهو حَبّة بن جُويّن العُركي الكوفي أبو قدامة؛ يروي عن علي، من غلاة الشيعة وهو الذي حدث أن عليًا كان معه في صفين ثمانون بدريًا، فإنه مما شههد مع علي من أهل بدر إلا خُزَيْمة. "الضعفاء" لابن الجوزي (١/٧٤٨/١٨٤٧) و "الميزان" (١/ ١٦٨٨/٤٥٠) وفي أ «عبد» بدل حبة.

قال مؤلفه: (١) هذا حديث لا يصحُّ، عبد العُزّي لا يُعْرَفُ، ونَهْشل قـد كذّبه أبو داود الطيالسي، وابن رَاهُويَه، وقــال الرازي والنسائي: متروك، وقــال ابن حبّان: لا يُحَدَّث حديثه إلا على جهة التعجّب. (٢)

وأما حديث جابر فله طريقان: الطريق الأول:

(٤٧٧) أنبأنا<sup>(٣)</sup> إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا<sup>(٣)</sup> إسماعيل بن مسعدة قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا<sup>(٣)</sup> أبو أحمد بن عـديّ، قال: حدثنا الحُسين بن مُوسى إبن خلف الرّسْعيني، قال: حدثنا [إسماعيل]<sup>(٤)</sup> بن زُريق قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عُبيد الله التّيمي، قال: حدثنا ابن جُريج، عن أبي الزُبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ آية الكُرْسِيّ في دُبُر كُلِّ صلاة خَرَقَتْ سبع سموات فلم يلتئم خَرْقُها حتّى ينظر الله عزّ وجل إلى قائلها فيغفر له ، ثم يبعث الله عزّ وجل ملكًا فيكتب حسناته ويَمحُو سيئاته إلى الغَد من تلك الساعة». (٥)

(١/١٨٧) قال ابن عـدي: هذا حديثٌ باطل لا يرويه/ عن ابن جُريج إلاّ إسمـاعيل، وكان يحدّث عن الثقات، وما لا يحدّث عن الثقات، وما لا أصل له عن الأثبات، لا تَحِلُّ الرّواية عنه بحال.

وقـال الدارقطني: كـذّاب مـتـروك، وقـال أبو الفـتح الأزْدِيّ: رُكُن من أركـان الكَذب. (٦)

(٤٧٨) الطريق الثاني: أنبأنا (٧) عبد الله بن علي المُقري، قال: أنبأنا (٧) عبد الواحد

<sup>(</sup>١) وفي يوسف "قال المصنف" وفي ح "النسائي: هو متروك".

<sup>(</sup>٢) ينظر: "كتاب المجروحين" (٣/ ٥٢) ، و"الميزان" (٤/ ٢٧٥/٩١٢٧) .

<sup>(</sup>٣) وفي ح ، ويوسف "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٤) وفي الأصل "إسحاق بن زريق" وترجّع لدينا أنه إسماعيل كسما في "الكامل"، ينظر: إسماعيل بن زريق و"الجرح والتعديل" (١٧/٢٢٨/٧).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجـوزي من طريق ابن عدي كما في "الكامـل" (١/ ٣٠٠) في ترجمة إسماعـيل بن يحيى بن
 عبيد الله التيمي. وقال الذهبي في "الترتيب" ١٣ب: وهذا باطل، فـيه إسماعيل بن يحيى التيمي. وقال في
 "الميزان" (١/ ٢٥٣): عن ابن جُريَّج بالأباطيل.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: "الميزان" (١/ ٢٥٣ ت ٩٦٥) ؛ و"اللسان" (١/ ٤٢١) ؛ و"المجروحين" (٣/ ١٢٧) .

<sup>(</sup>٧) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

ابن علوان، قال: أنبأنا أبو نصر أحمد بن محمد النرسي، قال: أخبرنا عبد الباقي بن قانع، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم القطواني، قال: حدثنا عبد الحميد بن صالح، قال: حدثنا الحسن بن محمد، عن أبي، [يزيد](۱) عن مولى للزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ آية الكُرسيّ في دُبُر كُلّ صلاة مكتوبة أعطي قُلوبَ الشّاكرين، وثواب النبين، وأعمال الصالحين، (۲) وبسَطَ الله عليه يَمِينَهُ برَحْمَتِهِ ولم يَمْنَعْهُ من دُخُول الجنّة إلا قَبَض مَلَك المَوْت رُوحهُ». (۳)

قال مؤلف الكتاب: (٤) وهذا طريق فيه مجاهيلُ، وأحدهم قد سرقه من الطريق الأول.

(٤٧٩) وأما حديث أبي أمامة: فأنبأنا (٥) / محمد بن عمر الأرموي، قال: أنبأنا بن (١٨٧ /ب) المأمون، قال: أنبأنا الدارقطني، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا هارون بن زياد النجار، وعلي بن صَدقة الأنصاري [قالا:] حدثنا محمد ابن حمير، عن محمد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ آية الكُرْسِيّ في دُبُر كُلَّ صلاة مكتُوبة لم يَمْنَعُهُ من دُخُول الجنّة إلاّ أن يموت»(١).

وفي أ قزيد.

<sup>(</sup>٢) وفي ي "الصادقين" بدل "الصالحين".

<sup>(</sup>٣) فالحديث منكر، باطل، ومعناه فاسد لأن فيه مبالغة لا تقبل!

<sup>(</sup>٤) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٥) وفي ح وي "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق الدارقطني، وتعقبه ابن حجر وقال: محمد بن حمير من رجال البخاري وكذا شيخه، وقد غفل ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في "الموضوعات" و لم يستدل لما ادعاه إلا بقول يعقوب بن سُفيان قلت: وهو جرح غير مفسر في حق من وثقه يحيى بن معين وأخرج له المبخاري" وأنكر الضياء المقدسي هذا علمي ابن الجوزي وأخرجه في "الأحاديث المختارة" كما ليس في الصحيحين، وقال ابن عبد الهادي: لم يصب ابن الجوزي والحديث صحيح. وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" ص ٦٤ ح ١٨٣، وإسناده ضعيف، ولكن رواه النسائي في "عمل اليوم والليلة" ص ١٨٣ ح ١٠٠ وإسناده صحيح، وقال المنذري: وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" وصححه وأخرج الطبراني بأسانيد أحدها جيّد كما أخرج الطبراني في "الكبير" عن الحسن بن علي مرفوعًا وإسناده حسسن. ينظر: "المجمع" (١٤٨/١٠) ، والترغيب والترغيب والترهيب" (٢/١٠٤) "سلسلة الأحماديث الصحيحة" لللالمائي (٢/١٠١)

قال الدارقطني: غسريب من حديث الألهاني، عن أبي أمامة، تفرّد به محمد بن حمير عنه. قال يعقوب بن سُفيان: محمد بن حُمير ليس بالقوي.

\* \* \*

## ٣٣- باب في قراءة الفائحة وآية الكرسي عقيب الصلاة

(\*\*\frac{1}{2}) أنبأنا (1) أبو محمد عبد الله بن علي المُقري، قال: أنبأنا (1) أبو منصور محمد ابن أحمد الخياط، قال: أنبأنا (1) أبو طاهر أحمد بن الحَسن الباقلاوي، قال: أنبأنا (1) عبد الملك بن بشران، قال: حدثنا دعلج، قال: حدثنا محمد بن خضر بن خالد، ح وأنبأنا (٢) أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز المكي قال: أنبأنا (٣) أبو علي قال: الحَسن بن عبد الرحمن الشافعي/ قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن أبراهيم بن فراس قال: أنبأنا (٤) أبو جعفر محمد بن إبراهيم قالا: حدثنا محمد بن رُنبور المكي قال: حدثنا الحارث بن عُمير، ح وأخبرنا محمد بن ناصر الحافظ، قال: أخبرنا (٥) أحمد ابن الحسين بن قُريش قال: أنبأنا (٦) محمد بن علي بن الفتح، قال: حدثنا عمر بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن أحمد الدُورقي، قال: أنبأنا (١) أحمد بن الحسن أحمد، قال: حدثنا محمد بن جَعفر المكي، قال: حدثنا الحارث بن عُمير، عن المُعدَل، قال: حدثنا محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ فاتحة جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ فاتحة

<sup>= &</sup>quot;الفوائد" للشوكاني ٢٩٨. وقال السيوطي في "التعقبات" ص ٨: حديث أبى أمامة صحيح على شرط البخاري، وأخرجه النسائي وابن حببان، ومحمد بن حمير ثقة مشهور احتج به البخاري في الصحيح. وقال ابن حجر في "أحاديث المشكاة" غفل ابن الجوزي فذكبر هذا الحديث في الموضوعات وهو من أسمج ما وقع له. فالحديث صحيح بهذه الألفاظ بطرقه المختلفة.

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ي "و أخبرنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ي "أخبرنا".

ملحوظة: وفي نسخة الأصل توجد زيادة طريق وهي لا توجد في النسخ الأخسرى. [ح وأنبأنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز المكي قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن عبد الرحمن الشافعي قال عدثنا أبو الحسن أحمد ابن إبراهيم بن فراس قال: أنبأنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم قالا] .

<sup>(</sup>٤) وفي ي "أخبرنا".

<sup>(</sup>٥) وفي ي "أنبأنا".

<sup>(</sup>٦) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

الكتاب وآية الكُرْسي وآيتَيْن (١) من آل عمران ﴿ شهد الله... ﴾ إلى آخر الآية و ﴿ قل اللهم مالك الملك... ﴾ إلى قوله: ﴿ ... وترزق مَن تَشَاءُ بغير حساب ﴾ (٢) معلقات (٣) بالعرش يقُلُنَ: يا ربّ تهبطنا إلى أرضك إلى من يَعْصيك؟ قال الله عز وجلّ: إني حلفتُ لا يقرؤكُن أحد من عبادي دُبر كُلّ صلاة إلا جعلت الجنّة مَثُواهُ ، (٤) وإلا أسكنته حظيرة القُدْس، وإلا نَظرُتُ إليه بعَيْني المكنونة، في كلّ يوم سبعين نَظرةً ، وإلا قضيتُ له كُل يوم سبعين حاجةً ، أَذناها المغفرةُ ، (٥) وإلا نصرته من كلّ عَدُو وأعذته منه ». (١)

(۱۸۸ / ب)

قال / مؤلف الكتاب: (٧) هذا حديث موضوع، تفرّد به الحارث بن عُمير. قال أبو حاتم بن حبّان: كان الحارث ممن يَرُوي عن الأثبات الموضوعات، روى هذا الحديث

<sup>(</sup>١) وفي عمل اليوم والليلة «والآيتين» ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو ﴾ [آل عمران : ١٨].

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٢٦ - ٢٧.

<sup>(</sup>٣) وفي "عمل اليوم والليلة" "معلقات ما بسينهن وبين الله تعالى عزّ وجلّ حجاب لما أراد الله أن يُنزلهنّ تعلقن بالعرش، قُلُن: ربنا..".

<sup>(</sup>٤) وفي "عمل اليوم والليلة" زيادة: على ما كان منه".

<sup>(</sup>٥) وفي "عمل اليوم والليلة": وإلاّ أعذته من كل عدو ونصرته منه ولا يمنعه من دخول الجنة إلاّ الموت".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن السنّي كما في "كتاب عمل اليوم والليلة" ص ٦٥ ح ١٠٠٠. وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (١/٨٢١) ، وابن عراق في "التنزيه" (١/٨٨١) ، وقال ابن عراق: فيه الحارث بن عمير، قال ابن حبان في "المجروحين" (١/٣٣٠) : كان يروي الموضوعات عن الأثبات وقعد تفرّد به (و تعقب) بأن الحافظ زين الدين العراقي سئل عن هذا الحديث فقال: رجال إسناده وثقهم المتقدمون، وتكلم في بعضهم المتأخرون، وليس فيهم محل نظر إلا محمد بن زنبور، والحارث بن عمير، فأما زنبور فوثقه النسائي وابن حبّان، وقال ابن خُزيمة ضعيف "الميزان" (٣/ ٥٥٠/ ٣٥٧) ، وأما الحارث فوثقه حماد بن زيد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، ويحيى بن معين، والنسائي واستشهد به البخاري في صحيحه وأصحاب السنن، وضعفه ابن حبّان والحاكم، وقال الذهبي في "الميزان" (١/ ١٦٣٨/٤٤) : ما أراه إلا بين الضعف. وذكر الحافظ ابن حجر في "أماليه" نحوه ونسب ابن حبّان في توهينه إلى الإفراط ثم قال: إلا أن في إسناده انقطاعًا، وقد أفرط ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، ولعله استعظم ما فيه من الثواب العظيم، وإلا فحال رواته كما تركّى، وقد جاء أيضًا من حديث أبي أيوب، أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" وفي سنده ضعيف والله تركّى، وقد جاء أيضًا من حديث أبي أيوب، أخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" وفي سنده ضعيف والله و"الفرائد" ٢٩٧، ٢٩٨؛ و"التنكيل" (٢٧/٢٥)، و"سلسلة الاحاديث الضعيفة" (٢٧/٢٠)؛ و"التعقبات ص ٧.

<sup>(</sup>٧) وفي ح ، يوسف "قال المصنف".

ولا أصْل له، وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيمة: الحارث كذاب ولا أصْل لهذا الحديث.

قال المؤلف للكتاب: (١) قلتُ: كنتُ قد سمعتُ هذا الحديث في زمن الصبّا، فاستعملتُهُ نحوًا من ثلاثين سنة لحُسن ظنّى بالرواة، فلمّا علمتُ أنه موضوع تركتُهُ فقال لي قائل: أليس هو استعمال خَيْر؟ قلت: استعمالُ الخير يَنْبَغي أن يكون مشروعًا، فإذا علمنا أنه كَذِبٌ خرج عن المشروعيّة.

#### \* \* \*

### ٣٤ - باب في فضل يس

فيه<sup>(۲)</sup> عن علي، وأنس وأبي بكر الصديق وأبي هريرة

(٤٨١) وأما حديث علي رضي الله عنه: أنبأنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر البرقاني، قال: أنبأنا أب منصور البوشنجي، قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن نصر الجمّال، قال: حدثنا العبّاس بن البوشنجي، قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى البغدادي، عن سُفْيان الثوري، عن إسماعيل الرقي، قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى البغدادي، عن سُفْيان الثوري، عن إسماعيل الرقي، عن الحارث، عن على عليه السلام قال: قال رسول الله عليه الله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام قال:

<sup>(</sup>۱) وفي يوسف ، ح "قال المصنف": كنتُ سمعت هذا الحديث" وقال السيوطي في "التعقبات" ص٧: قال الحافظ ابن حجر في "أماليه": الحارث لم نر للمتقدمين فيه طعنًا بل اثنى عليه حماد بن زيد وهو أكبر منه ورثقه النقاد مثل ابن مسعين وأبو حاتم والنسائي وأخرج له البخاري في تعليقاته وأصحاب السنن..." وقال الذهبي في "المتني" (١٢٤٥/١٤٢/١)؛ وفي الذهبي في "المتني" (١٢٤٥/١٤٢/١)؛ وفي "الميزان" (١/ ٤٤٠): وقبال ابن حبان: روى عن الشقات الموضوعات، وقبال الحاكم: روى عن جعفر بن "الميزان" (١/ ٤٤٠): وما أراه إلا بين محمد الصادق، وعن حميد أحاديث موضوعة، قلتُ: وأنا أتعجب كيف خرج له النسائي!، وما أراه إلا بين الضعف . انتهى. وقال الازدي: ضعيف منكر الحديث... وأقرّه الذهبي في "الميزان" والحافظ ابن حجر في "التهذيب" (٢/ ١٥٤/١٥٣)).

 <sup>(</sup>٢) ملحوظة: وفي نسخة يوسف آغا قُدَّمت رواية أبي بكر الصديق علي رواية على رضي الله عنهما: "فيه عن أبي بكر الصديق وعلى وأبي هريرة وأنس".

<sup>(</sup>٣) وفي ح 'أخبرنا' بدل 'أنبأنا'.

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أبو منصور البوشنجي".

سَمِعَ سُورَة يس عدلَتْ لهُ عـشـرين دينارًا فـي سـبـيل الله، ومَنْ قـرأها، عدلَت<sup>(۱)</sup> عشرين حجّة، ومن كَتَبَهـا وشَرِبَهَا أَذْخَلَتْ جَوْفه ألف يَقين، والف نُورِ وألف بَركة، وألف رَحْمة، وألف رَوْق، ونزعَتْ منه<sup>(۲)</sup> كل غِلِّ ودَاءِ». (۳)

قال المؤلف للكتاب: وقد روى أحمد بن هارون، (٤) عن عمرو بن أيّوب، عن محمد بن إسماعيل بن عَيْاش، عن أبيه، عن الثوري نحوه.

(٤٨٢) وأما حديث أنس: فأنبأنا<sup>(٥)</sup> أبو منصور القزاز، قال: أنبأنا<sup>(٥)</sup> أحمد بن علي قال: أنبأنا<sup>(٥)</sup> أبو منصور عبد الله بن عيسي بن إبراهيم المحتسب، قال: حدثنا محمد بن أبو الطيّب أحمد بن محمد بن العبّاس بن هاشم النهاونُدي، قال: حدثنا محمد بن عبد بن عامر السّمَرْقَنْدي، (٦) قال: حدثنا عصام بن يوسف، قال: حدثنا شُعْبَة، عن حُميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله (ﷺ): (٧) سورة يس تُدعى في التوراة المُعمّةُ، قيل: يا رسول الله وما المُعمّةُ؟ قال: تعمّ صاحبها [بخيري](٨) الدنيا والآخرة، وتُكايدُ عنه بَلْوَى الدُنيا، وتَدْفَعُ عنه أهاويلَ الآخرة، وتُدعى القاضية الدافعةُ، تَدْفَعُ عن صاحبها كُلَّ سُوءٍ، وتَقْضى له كُلِّ حاجة، / ومن قرأها عَدَلَتْ له (١٨٩) بـ)

<sup>(</sup>١) وفي ي ٤ ح زيادة "له".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "عنه" بدل "منه".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب كما في "تاريخ بغداد" (٣٢٨٤/٢٤٨/١) إسماعيل بن يحيى أبو يحيى أبو يحيى التيمي، قال أبو علي بن عمر الحافظ: إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله كذّاب، وفي رواية عنه: كوفي الأصل ضعيف متروك الحديث وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٣٠٠ ح ١١ وقال: هو موضوع. وقال ابن عمدي في "الكامل" (٣٠٢/١): عامة ما يرويه من الحديث بواطيل عن الشقات وعن الضعفاء. وقال الذهبي في "الترتيب" ٢١ب: وإسماعيل متهم.

<sup>(</sup>٤) قال أبن عدي (٢٠٦/١): كان يُخرج لنا نسخًا لشيوخ الجزيرة المتقدمين مثل عبد الكريم وحصيف، وسالم الافطس، وعبد الوهاب بن بخت عن شيوخ له نسخ موضوعة مناكير ليس عند أحد منها شيء، كنا نتهمه بوضعها. يقول المحقق: والذي تولى كبره في هذا الحديث هنو إسماعيل بن يحيى البغدادي، ثم سرقه منه أحمد بن هارون، وركب له سندًا آخر. وقال الذهبي: سنده مظلم. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٦) قال الذهبي في "الترتيب" ١٢ب: السمرقندي كاذب.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين من ح.

<sup>(</sup>٨) وفي الأصل "بخير".

عشرين حـجّة، ومَنْ سَمِعَهَا عَدَلَتْ له ألف دينار في سبيل الله، ومن كتبها وشَرِبَها أدخلت جَوفه ألف نور، وألف يقين، وألف بركـة، وألف رحمة، ونزعت منه (١) كل غِلّ وداءِ. (٢)

(٤٨٣) وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه: أنبأنا (٣) القزاز، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: أنبأنا (٣) عبد الله بن محمد بن أحمد بن الفلو الكاتب، قال: أنبأنا (٣) أحمد بن عبد الرحمن الدقاق، قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن نصر بن منصُور الصائغ، قال: حدثنا ابن أبي أُويس، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجُدْعاني، عن سُليمان بن مرقاع، عن هلال، عن الصّلت، عن أبي بكر الصديق، (٤) عن رسول الله عليها.

قال مؤلفه: فذكر الحديث الذي قبله. (٥)

(٤٨٤) وأما حديث أبي هريرة : فأنبأنا(١) المبارك بن خَيْرون، قال: أنبأنا(١) أحمد

<sup>(</sup>١) وفي ح "عنه" بدل "منه".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب، كدما في "تاريخ بغداد" (٩٠٥/٣٨٧/٢) وقدال الخطيب: وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل، ومحمد بن عبد بن عامر يروي أحديث منكرة وباطلة، ويتهم بالكذب، وكأنه كان يسرق الأحاديث والإفرادات يحدّث بها، ويتابع الضعفاء والكذابين في رواياتهم عن الثقات بالأباطيل. وقال الذهبي في "الترتيب": بسند مظلم. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" .

<sup>(</sup>٤) وفي ي "رضي الله عنه".

<sup>(</sup>٥) وفي ح "فذكر نحو الحديث الذي قبله" وفي يوسف "فذكر نحو الحديث الذي يرويه أنس". قال الخطيب: وإنما يُحفظ هذا من حديث محمد بن عبد الرحمن الجُدُّعاني عن سليمان بن مرقاع، عن هلال، عن الصلت، عن أبي بكر الصديق مرفوعًا، وفي ألفاظ الحديث بن اختلاف يسير، ولا أعلم يروي هذا الحديث إلا من طريق الجُدُّعاني، وفي إسناده غير واحد من المجهولين، وقد سرق مَتْنه محمد بن عبد ووضع الإسناد الذي قدّمناه "التاريخ" (٣٨٨-٣٨٨) ؛ وأخرج العقيلي حديث أبي بكر عن محمد بن عبد الرحمن الجدعاني به، وقال العقيلي: منكر الحديث ولا يتابع عليه في حديثه، "الضعفاء الكبيس" (٢٣٧/١٤٣٢) وفيه "المنعمة بدل المعمة؛ وأخرجه البيهقي في "الشعب" من طريق العقيلي، قال البيهقي: تفرد به محمد بن عبد الرحمن هذا عن سليمان وهو منكر (٢/ ٤٨١) ح: ٢٤٦٥؛ وحكم الشوكاني عليه بالوضع، "الفوائد" ص ٢٠٠ ح منظر: "اللآلئ" (١/ ٢٣٤) وينظر "التعقيبات" ص ٩: قال السيوطي: فغاية أمر حديثه أن يكون موضوعًا. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٦) وفي ح "أخبرنا" .

ابن الحسن بن خَيْرون، قال: أنبأنا أبو طاهر بن العلاف، قال: أنبأنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا<sup>(۱)</sup> محمد بن زكريًا قال: حدثنا عثمان بن الهيثم، قال: حدثنا هشام، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بن الهيثم، قال: حدثنا هشام، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عنهورًا له، ومن قرأ الدُخَانَ ليلة/ الجُمعة أصبح (١/١٩٠) مغفورًا له». (٢)

قال المصنف: (٣) هذا الحديث من جميع طُرُقه باطل لا أصلَ له. أما حديث أبي بكر فقال النسائي: محمد بن عبد الرحمن الجدعاني متروك الحديث.

وأما حديث علي فإنّ المُتهم به إسماعيل بن يحيى، قال ابن عَديّ: يحدث عن الثقات بالبواطيل، (٤) وقال الدارقطني: كذّاب متروك. وأما أحمد بن هارون فاتهمه ابن عدي بوضع الحديث، (٥) فقال الدارقطني: محمد بن عَبْد يكذب ويضع. (٦)

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن أبي داود في "فضائل القرآن" وفيه: محمد بمن زكريًا الغلابي، قال الدارقطني: يضع الحديث. قال ابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٩٠): وتعقب بأن له طرقًا كشيرة عن أبي هريرة، بعضها على شرط الصحيح، أخرجه الترصدي والبيهقي في "الشعب" من عدّة طرق. وأخرجه الترمذي في "سننه" كتاب فضائل القرآن (٤٦) باب ما جاء في فضل حم (٨) حديث الموجه، وهشام أبو المقدام الدخان ليلة الجُمعة غفر له" قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف. وأخرجه البيهقي في "الشعب" من عدة طرق من حديث أبي هريرة (٢٦٤٢) بلفظ: "من قرأ يس كل ليلة غفر له» (٢٤٢٣) من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر له (٤٦٤٤): "من قرأ يس في ليلة ابتبغاء وجه الله غفر له تلك الليلة» (٢٤٧٧) : "من قرأ يس أصبح مغفورًا له" تفرد به هشام بن أبي المقدام وهو هكذا ضعيف في قرأ ليلة الجمعة حم الدخان ويس أصبح مغفورًا له" تفرد به هشام بن أبي المقدام وهو هكذا ضعيف في المغاء وجه الله تعالى غفر الله له الإحسان بشرتيب صحيح ابن حبان (٤/ ١٢١) ح: ٢٥٦٥ ذكر استحباب ابتغاء وجه الله تعالى غفر الله له الإحسان بشرتيب صحيح ابن حبان (٤/ ١٢١) ح: ٢٥٦٥ ذكر استحباب قراءة سورة يس للتهجد.

<sup>(</sup>٣) هناك نقص في نسخة سليمية الأصل ورق ١٣٣٧ من قوله: "و قال المصنف إلى قوله باب في فـضل سورة الدخان" أكملناها من نسخة يوسف أغا الأصل. أما نسخة ح (أحمد الثالث) فذكر هذا النص في نهاية باب في فـضل سورة الدّخان. وهو تصحيف من الناسخ لأن الرجال تتعلق بطرق حمديث فضل سورة يس. فالحديث له أصل بهذا المتن، وليس بموضوع.

<sup>(</sup>٤) "الكامل" (٢/١١) ؛ و"الميزان" (١/٣٥٣/ ٩٦٥) .

<sup>(</sup>٥) "الكامل" (٢٠٦/١)؛ و"الميزان" (١/٦٢/١٦٢).

<sup>(</sup>٦) "تاريخ بغداد (٢/ ٣٨٧).

وأما حديث أبي هريرة، فقال الدارقطني: محمد بن زكريا يضع الحديث. (١) قال: وهذا الحديث قد رُوي مرفوعًا وموقوفًا وليس فيها ما يثبت .

# ٣٥-باب في فَضْل سُورة الدّخان

قال مؤلفه: فذكرناها (٢) في الحديث المتقدّم.

(٤٨٥) و قد أنسأنا الحريري، قسال: أنبأنا العشساري قال: حدثنا الدارقُطني، قال: حدثنا ابن صساعد، قال: حدثنا أبو هشام (٣) الرفاعيّ، قال: حدثنا ريسد بن الحُباب قال: حدثنا عُمسر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثيسر، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «مَنْ قَرَأ سُورةَ الدخان في لَيْلَةً أصبح يَسْتَخفر له سَبْعون ألف مَلك» (٤).

<sup>(</sup>١) "الميزان" (٣/ ٢٥٩/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) وفي ح: فذكرنا في الحديث وفي ي: قال المصنف: قد ذكرنا في الحديث المتقدم .

<sup>(</sup>٣) وفي ي: أبو هاشم الرفاعي. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجـوزي من طريق الدارقطني؛ وأخرجه التـرمذي في "سننه" ، كتاب فضـائل القرآن (٤٦) باب (٨) حديث ٢٨٨٨، وقال: هــذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ مــن هذا الوجه، وعمر بن أبي خــثعم يُضعّف، وقال محمد (أي البخاري) : هو منكر الحمديث، وقال ابن حبان في المجروحين' (٨٣/٢) : هو الذي يقال له: عمر بن عبيد الله بن أبي خشعم كنيته: أبو حفص يروي عن يمجيي بن أبي كشير. وقبال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٦١٠١/١٩٣) : إنما ابن أبي خثعم: عمـر بن عبد الله، وقال الدارقطني: خلط أبو حاتم ابن حبَّان يعنى جعلهما واحدًا وإنهما اثنان "التهذيب" (٧٣٢/٤٤٦/٧) ؛ وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (٤٨٩٤) " ضعيف من السابعة، ووهم من قال إن اسمه عَمْرو وكذا من زعم أنه ابن أبي خثعم (ت ق) عمر ابن رائسـد بن شجـرة اليمـامي لم يُجرح بكذب فـلا يكون حديثـه موضــوعًا، قاله ابن عــواق في "التنزيه" (١/ ٢٩٠) ا هـ. ينظر ترجمته في "الجرح والتـعديل" (٦/ ١٠٧/ ٥٦٧) ، و"التاريخ الكبير" (٣/ ٢/ ١٥٤) و"التهذيب" وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٢٤٧٦) ، وفسيه عمر بن عبد الله؛ ورواه الترمذي بلفظ آخر حديث ٢٨٨٩، "من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غـفر له" وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه وهشام أبو المقـدام يضعّف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة، وهكذا قــال أيوب ويونس بن عُبيد وعليّ بن زيد. فهـشام أبو المقدام تالف؛ ورواه محسمد بن نصر بنحوه من طريق أخسري عن الفضل بن دلهم عن الحسن، والحسن تـابعي، والفضل ضعيف، وأخرجـه عن يحيى بن أبي رافع من قوله: وأخــرجه الحافظ الدارمي في "سننه" (٢/ ٥٤٩) باب في فـضل حم الدخان بنحـوه حديث ٣٤٢٠، عن عـبد الله بن عـيسي قال: أخبرتُ أنه من قرأ ٠٠ إلــخ وعبد الله من أتباع التابعين؛ وأخرجه الطبراني بنحــوه من حديث أبي أمامة من طريق فضالة بن جُبير وهو ضعيف جـدًا زعم أنه سمع أبا أمامة، وروى عنه ما ليس من حديثه " ينظر =

قال مؤلفه: (١) تفرّد به عُمر. قال أحمد بن حنبل: عمر بن راشد لا يُساوي شيئًا، وقال ابن حبّان: يضع الحديث، لا يحلّ ذكرهُ في الكُتب إلاّ بالقَدْح فيه. (٢)

\* \* \*

# ٣٦-باب في نُزول اقرأ باسم ربّك

حدثني علي بن محمد الدينوري، قال: حدثنا حمزة بن يوسف، قال: حدثنا إسماعيل حدثني علي بن محمد الدينوري، قال: حدثنا حمزة بن يوسف، قال: حدثنا إسماعيل ابن أحمد بن محمد [الآخري] (٢) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الخوّاص، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصبّاح، قال: حدثني محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثني مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن نافع، عن ابن عمر قال: لَمّا أنزل الله تعالى ﴿قرأ باسم ربّك الذي / خلق ﴾ قال رسول الله ﷺ لمُعاذ: » أكتبُها يا معاذ! (١٩٠/ب) فلما بلغ ﴿كلا لا تُطعّهُ واسْجدُ واقترب ﴾ سَجَدَ اللّوح، وسجد القلم، وسجدت النونُ، قال معاذ: سمعت اللّوح والقلم والنونَ وهم يقولون: اللهم ارْفَعْ به ذكرًا، اللهم احطط به وزرًا، اللهم اغفر به ذَنبًا. قال مُعاذ: وسجدتُ وأخبرتُ رسول الله (عَلَيُ اللهم فسجد، وأخذ معاذُ اللّوح والقلم والنُون وهي الدّواةُ فكتبها مُعاذ» (٥)

قال مؤلَّفه: (٦) هذا حديث موضوع بلا شك، وأنا أتهم به إسماعيل الآخري، (٧)

<sup>= &</sup>quot;اللآلئ" (١/ ٢٣٤) و"التنزيه" (١/ ٢٩٠) ، و"الفوائد" ص ٣٠١-٣٠، وضعيف الجامع الـصغير (٥٧٧٨) ، و اتخريج المشكاة" (٢١٤٩) ، و"المعجم الكـبير" (٨٠٢٦/٨) يقول المحقق: فالحـديث ضعيف وليس، بموضوع والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٢) "المجروحين" (٢/ ٨٣) ؛ و"الميزان" (٣/ ١٩٣) .

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل و اللالئ" "الآجُرّي" صححناها من الميزان والمشتبه.

<sup>(</sup>٤) وفي ي "النبي".

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب والخطيب ، من طريق إبراهيم بن محمد الخواص، وعنه إسماعيل بن محمد الآحريّ. (و لم أقف على مصدر الخطيب ولا الآخري) .

<sup>(</sup>٦) وفي يوسف "قال المصنف".

وما أبرد هذا الوضع، وما أبعد واضعه عن العلم! فإن هذه السُورة نَزَلَتْ بمكّة، ومُعاذٌ إنما أسلم بالمدينة.

\* \* \*

# ٣٧-باب في (١) فضل سُورة التين

(٤٨٧) أنبأنا<sup>(٢)</sup> عبد الرحمن بن محمد، قال: أنبأنا<sup>(٣)</sup> أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن الشخير، قال: حدثنا أبو العبّاس محمد بن بيان بن مُسلم الثقفي، قال: حدثنا الحسن بن عَرفة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي، عن مالك بن أنس، عن الزُهْرِيّ، عن أنس قال: لَمّا نَزَلَت سورة التّين على رسول الله ﷺ فَرح لها<sup>(٤)</sup> فَرَحًا شَدِيدًا حَتّي أنس قال: لَمّا نَزَلَت سورة التّين على رسول الله ﷺ فَرح لها<sup>(٤)</sup> فَرَحًا شَدِيدًا حَتّي (١/١٩١) بان لَنَا شدّة فَرَحه، فَسَأَلْنا ابن عبّاس بَعْد ذلك عن تَفْسيرها فقال: أما قول الله/ تعالى<sup>(٥)</sup> ﴿و التينَ ف فبلاد الشّام، ﴿و الزيتون فبلاد فلسُطين، ﴿و طور سينين فطور سينا الذي كلّم الله عليه موسى، ﴿و هذا البلد الأمين فبلدة (٢) مكّة ﴿لقد

= شيخه إبراهيم بن محمد الخواص. قال الذهبي في "المشتبه" ص ١٢: وبخاء معجمة والتخفيف [الآخُري] أبو القاسم إسماعيل بن أحمد الآخُري الدِّهستاني. أما إبراهيم بن محمد الآمدي الخواص: قال الذهبي: أحد الزهاد، روي عن الحسن الزعفسراني حديثاً باطلاً "الميزان" (٢/ ١٩٢) ؛ وقال ابن حسجر: ليس الخواص هذا هو الزاهد المشهور كما أقهمه من كلام الذهبي فإنّ اسم الزاهد أحمد، وقرر نسبه على ذلك ابن الجوزي وقال: ابن الزاهد ثقة وإن هذا سمّى نفسه الحنواص تلبيساً، ثم أورد الحديث بإسناده عن حمزة السهمي "اللسان" (١/ ٢٠١/ ٢٩٤) وقال ابن ماكولا في الإكمال (١/ ١٣٤) : وأما الآخري بخاء معجمة مضمومة وراء مخففة فهو إسماعيل بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص الآخري من أهل آخر، من دهستان يروي عن أبي إسحاق إبراهيم بمن محمد الخواص حديثاً منكراً، الحملُ فيه على الخواص لأنّ رجاله ثقات. وقال الذهبي في "النرتيب" ١٣٣٠: وضعه إبراهيم بن محمد الخواص على الزعفراني عن الشافعي بسند الصحاح. وأقرّه السيوطي في "اللالئ" (٢٣٦/ ٢٢) ، وابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٨٦) ، والشوكساني في "الفوائد" صحري". قاطويت موضوع.

<sup>(</sup>١) وفي ح "باب فضل سورة التين" .

<sup>(</sup>۲) وفي ح، ي "اخبرنا" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح، ي "أخبرنا" .

<sup>(</sup>٤) وفي ي زيادة "رسول الله فرحًا.."

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أما قوله تعالى".

<sup>(</sup>٦) وفي ي، ح "فبلد مكة" .

خَلَقْنَا الإنسانَ في أَحْسَن تَقْوِيم محمد عَلَيْ وشم رَدَدْناهُ أَسْفُل سافِلين عبّاد الاصنام (١) اللآت والعُزّي ﴿ إِلاَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ أبو بكر وعمر ﴿ فلهم أجر غير ممنون ﴾ عثمان بن عفّان ﴿ فما يكذّبك بَعْدُ بالدّين ﴾ علي بن أبي طالب عليهم السلام ﴿ اليس الله بأحكم الحاكمين ﴾ (٢) إذ بعثك فيهم نَبِيا وجمعك (٣) على التقوى يا محمد (٤). قال مؤلف الكتاب: (٥) هذا حديث موضوع ، بارد الوضع ، بعيد عن الصواب ، فالحمل فيه على ابن بيان الثقفي ، وكأنّه قد تلاعب بالقرآن ، قال أبو بكر الخطيب : كُلّ رُواته أَنْمَة غير ابن بيان ويُرى العلة من جهته .

\* \* \*

### ٣٨-باب فضل قل هو الله أحد

(٤٨٨) أنبأنا<sup>(٢)</sup> إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعدة قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، قال حدثنا<sup>(١)</sup> أبو أحمد بن عديّ، قال: أنبأنا علاّن<sup>(٧)</sup> ح، وقد أنبأنا / عبد الجبار بن إبراهيم بن مَنْدَه، قال: أنبأنا <sup>(٨)</sup> أحمد بن عبد الرحمن (١٩١/ب)

<sup>(</sup>١) وفي ي، ح بحذف كلمة "الأصنام".

<sup>(</sup>۲) سورة التين ۱-۸ .

<sup>(</sup>٣) وفي تاريخ بغداد "جمعكم" بدل "جُمُعَكُ".

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب كما في "تاريخ بغداد" (٢/٩٧/٢)، قال الخطيب: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل لا أصل له يصبح فيما نعلم، والرجال المذكورون في إسناده كلهم أثمة مشهورون، غير محمد بن بيان، ونري العلة من جهشه، وتوثيق ابن الشخير له ليس بشيء؛ لأن من أورد مثل هذا الحديث بهذا الإسناد قد أغنى أهل العلم عن أن ينظروا في حاله، ويبحشوا عن أمره، ولعله كان يتنظاهر بالصلاح فأحسن ابن الشخير به الظن وأثنى عليه لذلك. وفي سند الخطيب: حدثنا منحمد بن عبيد الله بن الشخير قال: حدثنا أبو العباس منحمد بن بيان بن مسلم الثقفي المعروف بابن البنختري في مجلس ابن أبي داود سنة ست عشرة، قال ابن الشخير: وكان ثقة، أملى علينا من أصله.

<sup>(</sup>٥) وفي ي "قــال المصنف". وقال الذهــبي في الترتيب ١٣ب: هذا وضــعــه محــمد بن بــيان الشـقفي، وأقــره الســيوطي، وابــن عراق، "اللالئ" (٢٣٦/١)، و"التنــزيه" (٢٨٦/١) و"الشوكــاني" في "الفــوائد" ص ٣٠٣. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٦) وقي ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٧) وفي ح "حدثنا علان وأخبرنا عبد الجبار".

<sup>(</sup>A) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

الذكواني، قال: حدثنا (١) أحمد بن موسى بن مَرْدُويه، قال: حدثني محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن قتيبة (٢) قالا: حدثنا عيسى بن حَمّاد، قال: حدثنا الليث بن سعيد بن سعيد، عن الخليل بن مُرّة، عن الحسن بن أبي الحسن السدوسي، عن سعيد بن عمرو، عن أنس، عن النبي عليه أنه قال: من قرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ على طهارة مائة مرّة كطُهره (٣) للصلاة، يَبدأ بفاتحة الكتاب، كتّب الله له بكلّ حَرْف عَشر حَسنَات، ومَحَا عنه عَشْر سيئات، ورَفَع له عَشر درَجسات، وبنّى له مائة قصر في الجنة، ورفع له من الْعَمَل في يَوْمه ذلك مثل عَمَل نبيّ، وكانسا قرأ القُرأن ثَلاثًا وثلاثين (٤) مَرّة، وهي بَرَاءة من الشرك، ومُحْضرة للملائكة، ومُنفرة للشياطين، ولَها دَوِيٌّ حَوْلَ العَرْش، تذكر بصاحبها حتى يَنظُرَ الله إليه، فإذا نظر إليه لم يُعذّبه أبداً. ورود الم أنه ومن قرأ: قل هو الله أحد مائتي مرّة غُفر له خطيئة خسمين واد ابن مُنده: قال: ومن قرأ: قل هو الله أحد مائتي مرّة غُفر له خطيئة خسمين منة، إذا اجْتَنَبَ خصالاً أربعًا: الدماء، والأموال، والفُرُوج والأشربة. »(٥)

قال المؤلف: (٦) هذا حديث موضوع على النبي (٧) ﷺ. قال يحيى بن معين/ والنسائي: الخليل ضعيف، وقال ابن حبّان: مُنْكر الحديث عن المشاهير، كثير الرواية عن المجاهيل. (٨)

<sup>(</sup>۱) وفي ح "أخبرنا" بدل " حدثنا" .

<sup>(</sup>٢) وفي ي "محمد بن الحسن بن قتيبة قالا: "

<sup>(</sup>٣) وفي ح "كطهرة الصلاة"

<sup>(</sup>٤) وفي ح "ثلاثة وثلاثين"

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كما في "الكامل" (٩٢٨/٣) في ترجمة خليل بن مرة وقال ابن عدي: هو من جملة من يُكتب حديثه وليس هو بمتروك الحديث، وللحديث طرق أخسرى عن أنس، أخرجه ابن الضريس في "فضائل القرآن" والبيهسقي في "الشعب" بنفس الطريق وفيه "مثل عمل بني آدم" بدل مثل عمل نبي آدم" بدل مثل عمل نبي (١٥/٨٠٥) ح ٢٥٥٠-٢٥٥٠. وقال البيهقي: تفرّد به الخليل بن مرة وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم. والإسماعيلي في "المعجم" (١/ ٦٥١) ح ٢٦٢ بنحوه بطريق آخر، وفيه ضعف وقد ورد الحديث مُفرّقًا وبالفاظ مختلفة من حديث أنس وغيره من الصحابة يسنظر: "المجمع" (١/ ١٤٥-١٤٧) و "اللآلي" (١/ ٢٣٧) و "التنزيه" (١/ ٢٩٠)).

<sup>(</sup>٦) وفي ي "قال المصنف"

<sup>(</sup>٧) وفي ي "على رسول الله"

<sup>(</sup>٨) قال السيوطي في التعقبات ص ٨: أخرجـه الترمذي من طريق ابن ميمون، وأخرجه البزار من طريق الأغلب

## ٣٩-باب لا يُقال سُورة كذا

(٤٨٩) أنبأنا (١) عبد الله بن علي المقرئ، قال: أنبأنا (١) عبد الواحد بن عُلوان، قال: أنبأنا (١) أبو نصر أحمد بن محمد النرسي، قال: أخبرنا عبد الباقي بن قانع، قال: حدثنا محمد بن عبد الله مطين، قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا عُبيس عن موسى بسن أنس، عن أبيه أنس، عن النبي عَلَيْ قال: لا تَقُولُوا سُورة البَقَرة، ولا سورة آل عمران، ولا سورة النساء وكذلك القرآن كُلّه، ولكن قُولُوا السُورة التي يذكر فيها آل عمران وكذلك القرآن كُلّه» (٢).

<sup>= =</sup>بن تميم عن ثابت عن أنس وقال: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي جعفر والأغلب وهما مقاربان في سوء الحفظ. وأخرجه أبو يعلى من طريق أم كثير الأنصارية عن أنس مرفوعًا: همن قرأ قل هو الله أحد مائتى مسرة في أربع ركعات في كل ركعة خمسين غفر الله ذنبه مائة سنة مستقدمة وخمسين مستأخرة». وقال الألباني في "الضعيفة" ٢٩٥: رواه ابن الضريس في "فضائل القرآن" (١/١١٣/٣)، والخطيب (١/١٨٧)، وابن بشران (ج١٢ ق ٢٦ وجه ١) من طريق الحسن بن أبي جعفر ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك مرفوعًا ولفظه "من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة غفرت له ذنوب مائتي سنة" وقال حديث منكر، إلا أنه لم ينفره الحسن بن أبي جعفر فتابع الأغلب بن تميم عن ثابت عن أنس، والحسن والأغلب متقاربان، أخرجه البزار في "مسنده"، وأخرجه ابن الضريس والبيهقي من طريق صالح المرى عن ثابت عن أنس (قال البخاري والفلاس) منكر الحديث وإن هذه الطرق الثلاثة شديدة الضعف فلا بنجبر بها ضعف الحديث، ومعناه مستنكر لما فيه من المبالغة، وإن كمان فضل الله تعالى لا حد له والله أعلم. وقال الذهبي في "الترتيب" ١٣ب: وشبخ المبث خليل بن مرة ضعفوه، والسدوسي لا يعسرف ا هـ. وينظر "الفوائد" ص ٢٠٤، وتعقب المشيخ المعلمي في الحاشة.

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا" .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن قمانع في "فوائده" وفيه عُبيس بن ميمون الخزاز، والبيهقي في "الشعب" (٢/ ١٥٥ ح ٢٥٨٢) وفيه أيضًا عُبيس، قمال البيهقي: عُبيس بن ميمون منكر الحديث، وهذا لا يصح وإنما يروى فيه عن ابن عمر من قوله. والطبراني في "الأوسط" وفيه عُبيس وهو متروك قاله الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٥٧) باب تسمية السُور. وقال السيوطي: وأخسرجه ابن الضريس في "فضائل القرآن"، وابن مردويه في "التفسير". وقال ابن حجر في "أماليه": أفرط ابن الجوزي في إيراد هذا الحديث في الموضوعات، ولم يذكر مستنده إلا قدول أحمد (في العلل ٣/ ٤٥٩ تـ ١٥٩٥: أحاديث عُبيس أحاديث مناكير) وتضعيف عبيس لا يقتضي وضع الحديث. ينظر في ترجمة عُبيس "الميزان" (٣/ ٢٦/ ١٤٣٣)، و"الضعفاء" للدارقطني (٢٠٤) وينظر أقوال العلماء في فتح الباري (٩/ ٨٨) وينظر "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ٢٧٨ ح ٢٨٨٧) و "الأباطيل" (ح ٢٥٠)). وقال السيوطي في "التعقبات" ص ٩ قلت: وله شاهد عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه البيهقي في

قال أحمد بن حنبل: هذا حديث مُنكر، وأحاديث عُبيس أحاديث مناكير. وقال يحيى: عُبيس ليس بشيء، وقال الفلاّس: متروك. (١)

\* \* \*

### ٤٠ - باب ثواب قارئ القرآن [و الجهر به]

ابن المسلمة قال: أنبأنا (٢) علي بن عبيد الله بن نصر، قال: أنبأنا (٢) أبو جعفر محمد بن أحمد ابن المسلمة قال: أنبأنا (٢) إسماعيل بن سعيد بن سويد، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، قال: حدثنا الكُديمي، قال: حدثنا يونس بن عبيد الله العُميّري، قال: حدثنا داود أبو بحر الكرماني، عن مُسلم بن شدّاد، / عن عبيد بن عُمير، عن عبدة بن الصامت، قال: قال رسول الله (ﷺ): (٣) ﴿إذا قام أحَدُكم من الليل فَلْيَجْهَرْ بقراءته، فإنه يَظُرُد بقراءته مَرَدَة الشياطين وفُسّاق الجنّ، وإنّ الملائكة الذين في الهواء، وسكّان الدار يُصلّون بصكاته ويَستَمعُون لقراءته، فإذا مَضت هذه الليلة أوصَت الليلة ألمستأنفة فقال: (٤) تحفظي لساعاته وكُوني عليه خفيفة، فإذا حَضرتُه الوفاة جاء القرآنُ فوقف عند رأسه وهم يغسلونه، فإذا غسّلوه، وكفّنوه جاء القرآن فلدخل حتى صار بين صدره وكفّنه، فإذا دُفنَ وجاءه مُنكر ونكير خرج حتى صار فيما بينه وبيّنهُما فيقول: والله ما أنا بمفارقه أبدًا حتى أدخله فيقول: والله ما أنا بمفارقه أبدًا حتى أدخله المنة، فإن أن نسائله فيقول: والله ما أنا بمفارقه أبدًا حتى أدخله المنة، فإن كنا فينه بشيء فشأنكُمًا، قال: ثم ينظر إليه فيقول: هل

<sup>&</sup>quot;الشعب" (٢٥٨٢) وقال البيهقي: عُبيس بن ميمون منكر الحديث، وهذا لا يصح (أي مرفوعًا) وإنما يروى فيه عن ابن عمر من قوله، يراجع حديث ٢٥٨٣، ٢٥٨٤؛ فالحديث ضعيف مرفوعًا، وصح عن ابن عمر من قوله، لانه تواتر عن النبي على أصحابه إطلاق "سورة البقرة" وغيرها من السور، فالذي ثبت رأي لابن عمر رضي الله عنهما والله أعلم. وقال الذهبي في "الترتيب" ١٣٣ب: عُبيس بن ميمون قد ضُعف. (١) المراجع السابقة و"التاريخ الكبير" (٧٩/٧) ؛ و"المجروحين" (١٨٦/٣) ؛ و"الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٣/ ١٦٥) ) .

<sup>(</sup>٢) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من ح .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "فقالت".

<sup>(</sup>٥) وفي ي "و إن كنتما".

تعرفني؟ في قول: ما أعرفُك، (١) في قول: أنا القرآن الذي كُنت أسهسر ليلك وأظمئ نهارك، وأمنعك سهورتك، وسمعك، وبصرك، فأبشر، فما عليك بعد مسائلة منكر ونكير من هم ولا حُزن،/ قال: ثم يعرج القرآن إلى الله عز وجل في ساله له فراشا (١/١٩٣) ودثارًا وقنديل من نُور الجنة، وياسمين من ياسمين الجنة، في عرمله الف ملك من مُقربي ملائكة سماء الدنيا، قال: فَيَسْبِقُهُم إليه القرآن في الجنة، في قول: هل استوحَشْت بَعدي فإني لَم أَزَل حتى أصر الله بفراش ودثار من الجنة. وقنديل من الجنة، وياسمين من الجنة فيحملونه، ثم يفرشونه ذلك الفراش، ويضعون الدثار عند رجليه، والياسمين عند صدره، ثم يُضْجعونه على شقة الأيمن، ثم يخرجون عنه، فلا يزال ينظر إليهم حتى يلجُوا في السماء، ثم يدفع له القرآن في قبلة القبر، فيُوسع له مسيرة خمسمائة عام أو ما شاء الله، ثم يحمل الياسمين فيضعه عند من من من خريه، ثم ياتي أهله كل يوم مرة أو مرتين، في السماء، ثم يحمل الياسمين فيضعه لهم بالخير والثواب، فإن تعلم أحد من ولَده القرآن بشره بذلك، وإن كان عقبه عقب لهم بأخير والثواب، فإن تعلم أحد من ولَده القرآن بشره بذلك، وإن كان عقبه عقب سُوء أتاهم كل يوم مرة أو مرتين، في أنضخ [في] الصور» (٢).

/ قال مؤلَّفه: (٣) وقد رواه العُقيلي عن إبراهيم بن محمد، عن عمرو بن مرزوق، (١٩٣/ب)

<sup>(</sup>١) وفي ي " لا أعرفك".

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري في كتاب "الوقف والابتداء" (كما أشار إلى ذلك السيوطي) ، وقال ابن عراق: وتعقّب بأن الكديمي برئ منه، وقد أخرجه الحارث في "مسنده" وابن أبي الدنيا في "التهجد"، وابن الضريس في "فضائل القرآن"، وابن نصر في "كتاب الصلاة" كلّهم من حديث داود داود الطفاوي من غير طريق الكديمي، وداود أخرج له أبو داود والنسائي ووثقه ابن حبّان، وأدخله الحافظ ابن حجر في "السقريب" في طبقة من لم يشبت فيه ما يسرك حديث لأجله. وأخرجه العقبلي من حديث داود موقوقًا على عبادة بن الصامت كما في "الضعفاء الكبير" (٣٨/٣-١٤/٤) وقال العقبلي: وهذا حديث باطل. وأخرجه البزار في "مسنده" موقوقًا على مُعاذ، وقال الهيثمي: وفيه من لم أجد من سرجمه، وقال البزار: وخالد لم يسمع من معاذ، "المجمع" (٣/٣٥٣-٢٥٤) باب في صلاة المليل. وحكم الشوكاني بالوضع وقال: فيه نكارة شديدة وألفاظ يعرف من نظرها أنها موضوعة "الفوائد" ص ٣٠٥ و"التعقبات" ص بالوضع وقال الذهبي في "الترتيب" ٣٠ب: وهذا موضوع فيهم الكديمي، متهم، عن يوسف بن عبيد الله، عن داود الكرماني وهو هالك.

<sup>(</sup>٣) وفي ي "قال المصنف" .

عن داود أبسط من هذا. وهذا الحديث (١) لا يَصِع عن رسول الله (ﷺ) (٢) والمتهم به داوُد. قال يحيى بن معين: داود الطفاوي الذي روى حديث القرآن ليس بشيء ، وقال العقيلي: حديث داود باطل لا أصل (٣) له، (٤) ثم فيه الكُدَيْمِيّ وكان وضّاعًا للحديث.

### ٤١ - باب ثواب حافظ القرآن

( ٤٩١) أنبأنا ( ٥) علي بن عبد الواحد الدينوري، قال: أنبأنا ( ٥) الحسن بن محمد الخلال، قال: حدثنا ( ١ حمد بن جعفر القطيعي، قال: حدثنا إدريس بن عبد الكريم قال: حدثنا خلف بن هشام، عن بشر بن نُمير، عن القاسم مولى خالد بن يزيد، قال: ( مَنْ قَرَا [ ثلث] ( ١ القرآن قال: ( مَنْ قَرَا [ ثلث] ( ١ القرآن أعطي ثُلُثَ النُبُوة، ومن قرأ [ ثلثيه] ( ١ أعطي [ ثلثي] ( ١ النُبُوة، ومن قرأ القرآن فكأنما أعطي النُبُوة كُلّها، ويُقال له يوم القيامة: اقرأ وارقه لكلّ آية درجة حتّى يُنجِز ما معه أعطي النُبُوة، ويقال له: اقبض فيقبض بيده ثم يُقال له: اقبض فيقبض بيده، ثم يقال له: تدري ما في يديك؟ " فإذا في يده اليُمني الخُلد، وفي الأخرى النعيم (٧) .

<sup>(</sup>١) وفي ي "و هذا حديث".

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ح .

<sup>(</sup>٣) وفي ي، ح "عنه ليس بشيء" بدل لا أصل له .

<sup>(</sup>٤) قال العُقيلي: حديث داود باطل لا أصل له" وهذه الجملة الزائدة في ي .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا وحدثنا" .

<sup>(</sup>٦) وفي الأصل "بثلث".

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي من طريق شيخه على بن عبد الواحد الدينوري؛ وأخرجه ابن الأنباري في كتاب "الوقف والابتداء" (كما قال السيوطي)؛ والبيهقي في "شعب الإيمان" بنحوه وفيه زيادة " ومن قرأ نصف القرآن أعطي نصف النبوة" وفيه بشر بن نميسر (٢/ ٢٥ ح ٢٥٨٩)؛ وقد ورد مثله من حديث ابن عمر أخسرجه الخطيب الآ أنه من طريق قاسم ابن إبراهيم بن أحمد الملطي "تاريخ بغداد" (٢/ ٢٤ ٢/ ٢٩٦)، وقال الخطيب: القاسم كان كذابًا أفّاكًا يضع الحديث روى عن لوين عن مالك عجائب من الأباطيل؛ وله شواهد من مرسل الحسن أخرجه البيهقي في "الشعب" (٢/ ٢٣ ص ٢٥٩٢)؛ ومن حديث عبد الله بن عمرو: من قرأ القرآن فكأنّما استدرج النبوة بين جَنبيه إلا أنه لا يوحي إليه. . " (٢/ ٢٢ ص ٢٥٩٠ - ٢٥٩١)؛ وأخرج الطبراني حديث ابن عمرو (١٨/ ٢٧٠ – ٣٧٤) قال الهيشمي وفيه إسسماعيل بن رافع وهو مستروك "المجمع" (٧/ ٢٥٩)؛ والخاكم في "مستدركه" (١/ ٢٧٤) صحّحه ووافقه الذهبيّ؛ وقال البيهقي في الشعب: يحتمل=

قال مؤلفه: (١) هذا حديث لا يصح عن رسول الله (ﷺ)(٢) قال أحمد: ترك الناس حديث بشر، وقال مرّة أخرى: يحيى بن العكاء كذّاب يضع الحديث، وبشر بن نمير أسوا حالاً منه، وقال يحيى بن سعيد: كان رُكنًا من أركان الكذب، (٣) وقال أبو حاتم الرازي: متروك. (٤) وقال ابن حبّان: والقاسم يروي عن أصحاب رسول الله (ﷺ) المُعْضَلات. (٥)

#### \* \* \*

# ٤٢-بابُ كُون حُفّاظ القُرآن عُرَفَاء أهل الجنّة

فيه عن الحسين بن علي رضي الله عنهما وأنس.

(٤٩٢) وأما حديث الحسين: (٦) فانبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسن الأهوازي، قال: حدثنا أحمد بن محمود بن خُرزاذ، قال: حدثنا أحمد بن سَهْل بن أيوب، قال: حدثنا الخزامي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم مَوْلى جُميع بن حارثة، قال: حدثنا عبد الله بن ماهان، قال: حدثنا فائد المدني، قال: حدثتني سُكَيْنةُ بنتُ الحُسين بن علي، عن أبيها قال: قال رسول الله / ﷺ: «حَمَلَةُ القُرانِ عُرفاءُ أهلِ الجنّة»(٧).

<sup>=</sup> أن يكون معنى: أوتي النبوة أي جمع في صدره ما أنزل على النبي ﷺ غير أنه لا يوحى إليه فيُدعى لأجله نبيًا (٢٣٨١) وله شواهد في وسطه وفي آخره يُراجع: "اللالئ" (٣٤١/١) و"التنزيه" (٣٩٣١) و"التنزيه" (٣٩٣١) و"الفوائد" ٣٠٦ ح ٢١؛ ويراجع التعقبات ص ٩، والتسرتيب ٣٣ب. فالحديث بمتابعاته وبشواهده في وسطه وآخره له أصل من طرق وليس بموضوع.

<sup>(</sup>١) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>۲) والزيادة من ح .

<sup>(</sup>٣) "كتاب العللُّ" ٨٨ "؟؛ و"الميزان" (١/ ٣٢٥) ؛ و"التهذيب" (١/ ٤٦٠) .

<sup>(</sup>٤) "الجرح" (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٥) 'المجروحين' (٢/٢١٢) .

<sup>(</sup>٦) وفي ي "فأما حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما".

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابــن الجوزيّ من طريق الخطيب، وأخرجه الطبـراني كما في المجمع قــال الهيثمــي (۷/ ١٦١) : وفيه إسحاق بن إبراهيم بن ســعد المدني وهو ضعيف، قال ابن الجوزي: فائد المدنــي متروك وتَعَقَبه السُيُوطي وابن عراق وقالا: بأنّه روى له أبو داود والــترمذي والنسائي، وقال الذهبــي في "الميزان" (۳٪ / ٣٤٠) وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس به، والمتن صحيح، أخرجه ابن جُميع في " معجمه " من حديث أنس =

قال مؤلفه (۱) هذا حديث لا يصحّ، وفائد ليس بشيء، قال أحمد: هو مـــــروك الحديث، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال ابن حبّان: لا يُجُوز الاحتجاج به. (۲)

(٤٩٣) وأما حديث أنس: فأنبأنا الحريري، قال: أنبأنا العشاري، قال: حدثنا العشاري، قال: حدثنا الدارقطني، قال: حدثنا أبو عبد الله بن مخلد، قال: حدثنا عنبس بن إسماعيل القزاز، قال: حدثنا مجاشع بن عَمْرو، قال حدثنا اللّيثُ بن سَعْد، عن الزُهْرِيّ، عن أنس قال: قال رسول الله (ﷺ): «الأنبياءُ سادةُ أَهْلِ الجنّة، والعُلماءُ قوّادُ أهْل الجنّة، وأهلُ الجنّة، وأهلُ الجنّة».

قال مؤلف الكتاب: (٤) هذا حديث موضوع على رسول الله (ﷺ) قال أبو حاتم ابن حبّان: مجاشع يضع الحديث على الثقات لا يحلّ ذكرهُ إلاّ بالقدح، (٥) وقال أبو الفتح الأزديّ: هو كذّاب. (٦)

<sup>= &</sup>quot;القرآن عرفاء أهل الجنة" وأخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" وصحّحه. فمتن الحديث صحيح بطرق أخرى. ينظر "اللالئ" (/٢٤٥)؛ و"التنزيه" (/٢٩٣) و"الفوائسد" (ص ٣٠٧ ح ٢٢) وفردوس الأخبار ٢٥١٥.

<sup>(</sup>١) وفي ي: "قال المصنف".

 <sup>(</sup>۲) فائد أبو الورقاء العطار، "المجروحين" (۲-۳/۲) ؛ و"الضعفاء" لابن الجوزي (۳/۳) ويقول المحقق: وقع
 في سند الحديث في جميع النسخ "فائد المدني حدثتني سكينة" فالذي حكم عليه ابن الجوزي هو أبو الورقاء
 العطار وليس المدني ففائد المدني وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: لا بأس به" "الميزان" (۳/ ۳٤٠)

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق الدارقطني، وقال الذهبي في "الترتيب" ١١٤، وضعه مجاشع بن عمرو، وفي "٨٠؛ فيه مجاشع بن عمرو متهم . وتعقبه السيوطي في "اللالئ" (١/ ٢٤٥) ثم ابن عراق في "التنزيه" (٢٩٣/١) بأنه ورد من حديث أبي هريرة أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٦٥) بلفظ: "النبيّون والمرسلون سادة أهل الجنة والشهداء قواد أهل الجنة، و حملة القرآن عرفاء أهل الجنة "وسنده ضعيف، لأن فيه حقص بن جميع العجلي، ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال ابن حبّان: لا يحتج به، وشهر بن حوشب تكلّموا فيه "الميزان" (١/ ٥٥) ، وأخرجه ابن النجار في "تاريخه" وقال ابن عراق: لكن من طريق مسجاشع المذكور، وورد من حديث علي الخسرجه ابن النجار لكنه من طريق مسحمد بن مصمد الأشعث (متسهم وهو صاحب كتاب العلويات) "الميزان" (٢٨/٤) ، وأخرجه ابن حبّان البُسْتي في "المجروحين" (٣/ ١٨ - ١٩) عن أحمد بن محمد بن الأزهر، عن عنبس بن إسماعيل به، في ترجسمة مجاشع، وحكم عليه بالوضع. فالحديث بهذا الإستاد والمتن موضوع، وما نفعه الشاهدان والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٥) وفي ي، ح "بالقدح فيه" "المجروحين" (١٨/٣-١٩) و"الميزان" (٣/ ٤٣٦) .

<sup>(</sup>٦) "الضعفاء والمتروكين" لابن الجوزي (٣/ ٣٥/ ٢٨٤٧) .

# ٤٣ - باب ثواب مَنْ حَفِظَ القُرآن نَظَرًا

(٤٩٤) أنبأنا محمد بن عبد الملك، عن الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبّان قال حدثنا محمد بن المُهاجر قال: عن أبي معاوية عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (١) «مَنْ حَفظَ القُرآن نَظَرًا خُففٌ عن أبويه العَذَابُ وإن كانا كافريني (٢).

قال / أبو حاتم: هذا موضوع لا شكّ فيه، ومحمد بن المُهاجر يضع الحديث على (١/١٩٥) الثقات، ويزيد في الأخبار الصِّحاح الفاظا يُسَوِيّها على مَذْهَبِ نَفْسِه، وكان يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الكوفيّين. (٣)

#### \* \* \*

# ٤٤-باب عقُوبة مَنْ شكاً الفَقْر وهو يحفظ القرآن

(40) أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا (٤) ابن بكران، قال: أنبأنا (٥) أبو الحسن العتيقي، قال: حدثنا يُوسف بن أحمد، قال: حدثنا أبو جعفر العُقيلي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا داود بن المُحبِّر، قال: حدثنا سلام بن يزيد القاري، عن جُويبر، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «من

 <sup>(</sup>۱) زیادة من ح

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الدارقطني، والدارقطني عن ابسن حبّان كما في "المجروحين" (٢/ ٣١١) وزاد ابن حبّان "و متّع ببسصره" وتعقبه السيوطي في "اللآلئ": بأن له شاهدا من حديث أبي الدرداء "من قرأ مائتي آية في كل يوم نظرا، شفع في سبع قبور حول قبره وخفف الله العذاب عن والديه. وإن كانا مشركين " أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف". وقال ابن عراق في "التنزيه" (١/ ٢٩٤) قلت: هو من طريق خلف بن يحيى أحد الكذابين فلا يصلح شاهدًا والله أعلم. وأخرج ابن أبي داود عن الليث بن سعد عن بعض شيوخ أهل المدينة، وعن سمفيان. وقال الذهبي في " الترتيب" ١٤: موضوع. وينظر "اللآلئ" (١/ ٢٤٥-٢٤٦)؛ و"التنزيه" (١/ ٢٤٥-٢٤٦)؛

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ذكره، وينظر أيضًا "الميزان" (٤٩/٤).

<sup>(</sup>٤) وفي ي ، ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٥) وفي ي "أخبرنا".

علّمه اللهُ القُرآن، ثم شكا الفَقْر كتب الله الفَقْر والفاقة بَيْن عَيْنَيْه إلى يوم القيامة»(١). قال مؤلفه: (٢) هذا حــديث لا يصحّ، وداود وسلاّم، وجُويَبْــر، والضـحّاك كلهم مجروحون: (٣) قال العُقيلي: لا يحفظ (٤) إسناد هذا الحديث ولا متنه، ولا أصل له.

\* \* \*

# ٥٤-باب حقّ القارئ في بَيْت المال

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق العُقيلي كما في الضعفاء الكبير" (۲/ ١٦٩/١٦١) وقال العـقيلي : ولا يتابع على حديث سلام بن يزيد. وأورده الذهبي في ترجـمتـه (۲/ ١٨٢/ ٣٣٥٩)، وأقرّه الذهبي في "التـرتيب" ١١٤، والسيـوطي في "اللآلئ" (۲/ ۲٤٦)، وابن عراق في "الننزيه" (۲/ ۲۸۷)، والشوكـاني في "الفوائد" ٨٠٣، و"اللسان" (٣/ ٢/ ٢٨٨). فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٢) وفي يوسف "قال المصنف".

<sup>(</sup>٣) وينظر: "الميزان" (٣/ ٢٠/٢٠)، (١/ ١٥٩٣/٤٢٧)، (٢/ ٣٩٣٠)؛ وكان شعبة ينكر أن الضحاك لقي ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) وفي ح "لا يعرف" بدل "لا يحفظ".

<sup>(</sup>٥) وفي ح ، ويوسف "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٦٤) ترجمة عمرو بن جميع، وقال ابن عدي : وعامة مسروياته مناكيسر وكان يُسهم بوضعها، وينظر كذلك "لسان المسزان" (٣٥٨/٤) وقال الشوكاني في "الفوائد" (ص ٣٠٨ ح ٢٥) : فهذا موضوع لا يُشك في وضعه المبتدئ في هذا الفن، وتوثيق أحد الرجلين لا يستلزم توثيق الآخر، وبين ابن عسراق انه اشتبه على السيوطي اسم عمسرو بن جُميع فخلع على عمرو بن جمع الثناء الذي هو على عمرو بن أبي جندب وقال: فلعل السيوطي سبق نظره، أو وقع في نسخته إخلال جميع الثناء الذي هو على عمرو بن أبي جندب (١/ ٢٤٦)، و "التنزيه" (١/ ٢٨٧) ؛ وروى البيسهقي في بذكر عسمرو بن أبي جندب. والله أعلم. "اللآلئ" (١/ ٢٤٦)، و "التنزيه" (١/ ٢٨٧) ؛ وروى البيسهقي في "الشعب" (٢/ ٥٠٠ ح ٢٠٠٤) بنحوه موقوقًا على على رضى الله عنه إلا أن فيه عبد الملك بن هارون بن =

قال مؤلفه: (١) هذا حديث لا يصع عن رسول الله (ﷺ)، قــال يحيى: عمرو بن جُميع كذاب، خبيث، وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال النسائي والدارقطني: هو وجويبر متروكان .(٢)

قال مؤلفه: (٣) قلت: إنما هذا من كلام عليّ رضي الله عنه (٤) وإن كان لا يثبت الرواية به.

(٤٩٧) أنبأنا زاهر بن طاهر، قال: أنبأنا أبو بكر البيهةي، قال: حدثنا أبو عبد الله الحاكم، قال: حدثني أبو الوليد الفقيه، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثني علي بن سلمة، قال: حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه عن جدّه عن علي (٥) أنه قال ذلك. قال يحيى: عبد الملك بن هارون كذّاب، وقال ابن حبّان: يضع الحديث. (١)

#### \* \* \*

# ٤٦-باب إفاقة المَجْنون [و المصروع]بقراءة القرآن عليه

(٤٩٨) أنبأنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا ابن المظفر، قال: أنبأنا (٧) العتيقي، قال: حدثنا (١٩٦) العتيقي، قال: حدثنا / ابن الدخيل، قال: حدثنا العقيلي، قال: حدثنا (١٩٦) عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي بحديث حدثناه خالد بن إبراهيم

<sup>=</sup>عنتــرة: كذاب وقــال البيــهقي: وروي من وجــه آخر ضــعيــف عن عليّ وابن عبــاس. وقال الالبــاني في "الضعيفة" ١٤٥: موضوع. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>١) وفي ي "قال المصنف" .

 <sup>(</sup>۲) "المجروحين" (۲/ ۷۷) ، و"الميزان" (۱/ ۱۵۹۳/٤۲۷) ؛ و"الميزان" (۱/ ۲۵۱/ ۱۳۵۵) ؛ و"الترتيب"
 ۱۱٤ .

<sup>(</sup>٣) وفي ي، ح "قال المصنف: إنما هذا يروى من. . . " .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "علي عليه السلام"

 <sup>(</sup>٥) وفي ي "رضي الله عنه" ولفظه " من ولد في الإسلام فقرأ القرآن فله في بيت المال كل سنة ماثتا دينار إن أخذها في الدنيا وإلا أخذها في الآخرة" .

<sup>(</sup>٦) ينظر: "المجروحين" (٢/ ١٣٣)؛ و"الميزان" (٢/ ٢٦٦/ ٥٢٥٩) .

<sup>(</sup>٧) وفي ح "أخبرنا" .

المؤدب، (١) قال: حدثنا سلام بن رَزين، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن بن مسعود قال: «بينما أنا والنبي عَلَيْهُ في (٢) طرقات المدينة إذا برجل قد صُرِعَ فَدَنَوْتُ منه، فقرأتُ في أذنه، فاسْتَوَى جالسًا، فقال النبي عَلَيْهُ: ماذا قرأتَ في أذنه يا ابن أمّ عَبْد؟ قلت: (٣) فداك أبي وأمي، قرأت ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثًا وأنكم إلينا لا تُرجعون المؤمنون: ١١٥] فقال النبي عَلَيْهُ: والذي بعثني بالحق، لو قرأها موقِنٌ على جَبَلٍ لَزَالَ». فقال أبي: هذا الحديث موضُوعٌ، هذا حديث الكذّابين (١٤).

\* \* \*
أبوابٌ تتعلّق بعُلُوم الحديث
٤٧ - باب فيمن يؤخذ عنه العلمُ

( **993** ) أنبأنا (٥) علي بن أحمد المُوحّد، قال: أنبأنا (٥) هنّاد بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الفضل، قال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسين الحافظ، قال: حدثنا الحسن بن أشرف البلخي، قال: حدثنا محمد بن شقيق بن إبراهيم، قال

<sup>(</sup>١) وفي "الضعفاء الكبير": "المؤذّن".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "في بعض طرقات".

<sup>(</sup>٣) وفي ح "فقلتُ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق العُقيلي كما في "الضعفاء الكبير" (٢/٦٣/١٦) في ترجمة سلام بن رزين قاضي أنطاكية. قال عبد الله بن أحمد بن حسبل: حدّثت أبي هذا الحديث فقال: موضوع، هذا حديث الكذّابين. وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٨/٨٥٤ ح ٥٤٠٥) وفيه "قسرا في أذن مُبتلى فأفاق.. لو أن رجلاً مُوقناً قرأ بها على جبل لزال " وفي "المجمع": موفقاً وفي "المطالب العالية" "مؤمناً" قال محقق أبي يعلى: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيمة، وأخرجه ابن السنّي في "عمل اليوم والليلة" برقم ٦٣١ من طريق أبي يعلى هذه، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١/٧) من طريق الحسين بن إسحاق، عن داود بن رشيد به؛ وبن أبي حاتم وابن مردويه كلهم من حديث عبد الله بن لهيمة، قال الحافظ كما في "الفتوحات الربّانية" (٤/٢٦): هذا حديث غريب أخرجه الطبراني في "الدعاء" (٢/٥٠٣-١٥٠١ ح ١٠٨١) بنفس الإسناد والمتن. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/١١) فيه ابن لهيمة، وفيه ضعف، وحديثه حسن وبقية رجال أبي يعلى ثقات. ينظر: "الميزان" (١٠٥١) وينظر: "التعقبات" ص ٩؛ و"الشرتيب" ١١٤. فالحديث ضعف.

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

حدثنا شقيق، ح وأخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي . قالا: أنبأنا<sup>(۱)</sup> حمد ابن / أحمد، قال: أنبأنا<sup>(۱)</sup> أبو نعيم الحافظ، قال: أنبأنا<sup>(۲)</sup> أبو القاسم زيد بن علي (١٩٦/ب) بن أبي بلال، قال: حدثنا علي بن مهرويه، قال: حدثنا يوسف بن حمدان، قال: حدثنا أبو سعيد البلخي، <sup>(۲)</sup> قال وأنبأنا ابن ناصر، قال: أنبأنا أبو سهل محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو بكر بن مردويه، قال: حدثنا أحمد بن علي بن حبيش الرازي، قال: حدثنا محبوب <sup>(٥)</sup> بن بن مردويه، قال: حدثنا أحمد بن علي بن حبيش الرازي، قال: حدثنا محبوب <sup>(٥)</sup> بن إبراهيم، قال: حدثنا عمرو بن حجر أبو سعيد البلخي قالا: حدثنا شقيق بن إبراهيم، قال: حدثنا عباد بن كثير، عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله (ﷺ): <sup>(٦)</sup> «لا تجلسوا مع كُلّ عالم، إلا عالم يَدْعُوكم من خمس إلى خمس: من الشك إلى اليَقِين، ومن العداوة إلى النصيحة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الرياء الى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الرهبة وقال محمد بسن شقيق: "من الرغبة إلى الذهد" (٧).

<sup>(</sup>١) وفي ح "أخبرنا" .

<sup>(</sup>۲) وفي ح "حدثنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٣) وفي ي "ح وأخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو سهل"، وفي ح "حدثنا أبو سهل".

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أخبرنا أبو الفضل" بدل "حدثنا".

<sup>(</sup>٥) وفي ي "عيسى بن محمد" بدل محبوب بن محمد".

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٧) أورده السيسوطي في "اللالئ" وعزاه إلى أبي نعيم من طريق أبي سسعيد البلخي عن شقيق البلخي الزاهد المشهور عز عباد بن كمشير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا "حلية الأولياء" (٨/ ٧٧ ت ٣٩٥) ترجمة شقيق البلخي، وقال أبو نعيم: ورواه أيضًا أحمد بن عبد الله عن شقيق مثله؛ ورواه يحيى بن خالد المهلبي عن شقيق فخالفهما؛ وعن محمد بن خالد عن شقيق عن عباد عن أنس مثله مرفوعًا، وفي هذا الحديث كلام: كان شقيق كثيراً ما يعظ به أصبحابه والناس، فوهم فيه الرواة فرفعوه وأسندوه. ينظر "اللالئ" (١/ ٢١٢) و"التنزيه" (١/ ٢٥٦ ح ٢٣). وجعل في "اللسان" الواهم فيه راويه عن شقيق والله أعلم. وقال السيوطي: وراواه العسكري في "المواعظ" عن علي بن موسى الرضي عن آبائه مرفوعًا بنحوه فذكره. قال أبن عراق: هو من طريق الحسن بن علي بن عاصم وهو أبو سعيد العدوي الكذاب عن الهيشم بن عبد الله المجهول. "الفوائد" (ص ٢٧٨ ح: ٢٧) ، وأقرة الذهبي في "الترتيب" ١٤٤، وقال: جاء بسند مظلم إلى شقيق. فالحديث موضوع مرفوعًا.

قال مؤلفه: (١) هذا ليس مِنْ كَلامِ رسول الله ﷺ. قال أبو نعيم الحافظ: كان شَقيقٌ يَعظُ أصحابه فقال هذاً، فوهم فيه الرواة فرفعوه.

\* \* \*

# ٤٨ - باب قبول ما يُوافق الحق من الحديث

(١/١٩٧) (١٠٠٥) أنبأنا / أبو البركات بن المبارك الأنماطي، قال: أنبأنا (٢) ابن بكران الشامي قال: حدثنا (٢) أحمد بن محمد العتيقي، قال: أنبأنا (٢) يوسف بن الدخيل، قال: حدثنا (٢) العُقيلي، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن عون الزيادي، قال: حدثنا أشعت بن براز، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة: أن النبي عَلَيْ قال: ﴿ إذا حُدِّثْتُمْ عَنِي بحديثٍ يُوافِقُ [الحق] (٣) فخُذُوا به، حَدَّثْتُ بِهِ أو لم أُحَدَّثُ» (٤).

قال العقيلي: ليس لهذا اللفظ عن النبي ﷺ إسناد يصح، وللأشعث هذا غير

<sup>(</sup>١) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٢) وفي ح، ي "أخبرنا" بدل "أنبأنا وحدثنا".

<sup>(</sup>٣) وفي الأصل "الحديث" وهو تصحيف، صححناها من أ، ح والنسخ الأخرى و"الضعفاء الكبير" وفي "الترتيب" فخذوا به وإن لم أحدث به".

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن الجوزي من طريق العُقيلي كما في "الضعفاء الكبير" (١/ ٣٣-٣٢)، وقال العقيلي: وليس لهذا اللفظ عن النبي على السناد صحيح، وللأشعث هذا غير حديث منكر. وقال السيوطي في "الستعقبات" ص ٥: أخرجه أحصد من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعًا: «ما جاءكم عنى من خبير قلته أو لم أقله، فأنا أقوله، وما جاءكم من شر فإني لا أقول الشر، "المسند" (٢/ ٤٨٣) وابن ماجه من وجه ثالث وفيه "ما قيل من ثواب حسن فأنا قلته "السنن/ المقدمة" باب (٢) حديث رقم ٢١ رجاله ثقات سوي سعيد المقبري، وأخرجه البخاري في "تاريخه" من وجه آخر عن سعيد المقبري؛ وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ١٥٤): رواه ابن ماجه باختصار وهو بتمامه عند أحمد، والبزار وفيه: أبو معشر نجيح ضعفه أحمد وغيره . وأخرجه الخطيب من حديث أبي هريرة في "تاريخه" (١/ ٢٩١) ولفظه: "إذا حدثتم عني حديثًا تعرفونه ، ولا تنكرونه فصدقوا به، وإذا حدثتم عني حديثًا تنكرونه فكنبوه" وفيه: المقبري أهـ. وتعقبه الشيخ الالباني في "الضعيفة" (٢٠ ١١) وقال: إسناد أحمد والبزار ضعيف من أجل أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السلاي، "الضعيفة" (٢٠ ١) ووقد تابعه المقبري وهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد أخرجه ابن ماجه نحوه وهو متهم، وجملة القول: أن هذه الأحاديث الأربعة عن أبي هريرة ليس فيها شيء يصح، وفيها متهم ومتروك، فكلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفًا من بعض، ولهذا قال الشوكاني في "الفوائد" ص ٢٨١ عقب هذه الطرق: "و بالجملة فهذا الحديث بشواهده لم تسكن إليه نفسي، مع أنه لم يكن في إسناد أحمد، ولا في إسناد أبي مابنه من ربعم من إله من يتهم بالوضع» وشهراء به من أنه لم يكن في إسناد أحمد، ولا في إسناد أبي مابن ما بالوضع» وهم منه من أنه لم يكن في إسناد أحمد، ولا في إسناد أبي مابه من يتهم بالوضع» وشهر هم من أنه لم يكن في إسناد أحمد، ولا في إسناد أبي مابه من يتهم بالوضع» وهم منه من أنه لم يكن في إسناد أحمد، ولا في إسناد أبي مابه من يتهم بالوضع» وهم المنه من يتهم مالوضع عليه المنه من يتهم مالوضع عليه المنه من يتهم مالوض المنه من يتهم مالوضع عليه المنه من يتهم مالوضع المناه المناه

حديث مُنكر. قال يحيى: أشعث ليس بشيء (١) وذكر أبو سليمان الخطابي عن الساجي، عن يحيى بن معين أنه قال: إن هذا الحديث وضَعته الزنادقة، قال الخطابي : هو باطل لا أصل له، قال: وقد روي من حديث يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان. ويزيد مجهول، (٢) وأبو الأشعث لا يروي عن ثوبان، إنما يروي عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان.

\* \* \*

# ٤٩ -باب ثواب من بَلَغُه حديثٌ فَعَمل به

(۱۰۰) أنبأنا<sup>(۳)</sup> عمر بن هدبة الصواف، قال: أنبأنا<sup>(۳)</sup> علي بن أحمد بن بيان، قال: أنبأنا<sup>(۳)</sup> عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد / (۱۹۷/ب) الصفّار، قال: حدثنا الحسن بن عَرفة، قال: حدثنا خالد بن حيّان الرقي، عن فُرات بن سُليمان، وعيسى بن كثير، كلاهما عن أبي جابر، عن يحيى بن أبي كثير، عن

<sup>=</sup> وإني أظن أن ابن الجوزي قد وُقَق للصواب بذكره في "موضوعاته" اهد. ونقل العجلوني في "كشف الحفاء" (١/ ٨٩) حديث رقم ٢٢٠ عن السخاوي قوله: وسئل شيخنا -يعني ابن حجر - عن هذا الحديث فقال: إنه جاء من طرق لا تخلو عن مقال، وقد جمع طرقه البيهقي في "المدخل" انتهى. وينظر "المقاصد" (٣٦)، و"التمييز" (١٣) و "تذكرة الموضوعات" (٢٨)، "أحاديث القصاص" (٢٥١)، "سنن الدارقطني" (٣٦)، و"الشذرة" (٥٤)، و"مسختصر المقاصد" (٥٣). فالحديث ضعيف، ومستنه منكر والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: "التاريخ الكبير" (١/ ٤٢٨/١)؛ و"الجرح" (١/ ٢٦٩/١)، و"المجروحين" (١/ ٣١٣)؛ و"الميزان" (١/ ٩٩٤/٢٦٢)؛ "اللسان" (١/ ٤٠٥/٤٥٤) .

<sup>(</sup>٢) وتعقّبه السيوطي وابن عراق: بأن يزيد غير مجهول، له ترجمة في الميزان وقد ضعفه الاكثرون "الميزان" (٤/ ٤٣٤ ت ٩٦٨٨) ؛ وقوله: إن أبا الأشعث لا يروي عن ثوبان ممنوع، وقد روي أبو النضر، ثنا يزيد بن ربيعة، ثنا أبو الأشعث الصنعماني قال سمعت ثوبان يحدث عن. وقال ابن عراق: ويشهد لهذا الحديث خبر أبي هريرة أخرجه أحمد وابن ماجه والخطيب .

<sup>(</sup>٣) وفي ح وي "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قــال: قال رسول الله (ﷺ): (١) «من بَلَغَهُ عن الله عزّ وجلّ شيءٌ فــيه فضيلةٌ، فــأخذ به إيمانًا به ورَجَاء ثوابِهِ، أعطاهُ اللهُ ذلك وإن لم يَكُنُ كذلك»(٢).

قال مؤلف الكتاب: هذا حديث لا يصحّ عن رسول الله (ﷺ) و[لو]<sup>(٣)</sup> لم يكن في إسناده سوى أبي جابر البياضي، قال يحيى: هُو كذّاب، وقال النسائي: مترُوك الحديث، وكان الشافعي يقول: من حدّث عن أبي جابر البياضي بيّض اللهُ عَيْنَيه. (٤)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزيادة من ح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الحسن بن عرفة في "جزئه" (١/ ١٠٠) قال ابن عراق: وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عــمر؛ وابن حبان البــــتي (١/ ١٩٩) وقال ابن حبان: بزيع بــن حسان: يأتي عن الثقــات بأشياء موضوعة كانه المتسعمد لها. قال ابن عراق: ولا يصح: في الأول أبو جابر البيــاضي وفي الثاني إسماعيل بن يحبي وفي الثالث: بزيع بن حسان أبو خليل؛ وبأن لحديث أنس طريقًا آخــر أخرجه البغوي وابن عبد البر في "كتاب العلم" وقال ابن عـبد البر" إسناده ضعيف، وأخرجه أبو يعلسي في مسنده بسند ضعيف (٦/ ٣٤٤٣) من حــديث أنس. يراجع "اللآلئ" (١/ ٢١٤)؛ "التنزيه" (١/ ٢٦٥)، "الأســرار" (٨٨٤ و٧٣٨)؛ وقال الألباني في "الضعيفة" ٤٥١: موضوع أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه، وأبو محمـــد الخلال في "فضل رجب" (١٥/ ١-٣) ، و'الخطيب"(٨/ ٢٩٦) ، ومحمد بن طولون (٨٨٠-٩٥٣) في "الأربعين" (١٥٥/ ٢) عن فرات بن سليمان، وعيسي بن كثير كلاهما عن أبي رجاء، عن يحيى بن أبي كسثير، عن أبي سلمة عن جابر موفوعًا، لا يصح أبو رجاء كذَّاب، وأقره السيوطي في "اللَّاليُّ" (٢/ ٢١٤) وقال الحافظ السخاوي في "المقاصد" ص ١٩١: بأنه لا يعرف وكذا قال في "القول البنديع" ص ١٩٧. قال الألباني: وبالجملة فجميع طرق هذا الحديث لا تقوم بها حــجة، وبعضها أشد ضعــفًا من بعض، ولقد أصاب ابن الجوزي في إيراده إياه في الموضوعات وتابعه على ذلك الحــافظ ابن حجر فقال: لا أصل له. وكفي به حجــة في هذا الباب ووافقه الشوكماني أيضًا ص ١٠٠ "الفوائد" يراجع "السلسلة" أحاديث ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣، و المقاصد" ٥٠٠، "التسميسية" ١٦٣، "التسذكيرة" ١١٣، "ضبعيف الجسامع الصبغيسر" ٥٥١٣، و"الكشف" (٢/ ٣٠٩-٣١٠/ ٢٤٢٠) وقال: الشيخ محمد الحسيني الطرابلسي: أخرجه أبو الشيخ في "مكَارِم الأخلاق" عن جابر مرفوعًا وفسيه بشر بن عُبيد متسروك، ورواه كامل الجحدري عن أنس بنحوه وفي سنده عسباد بن عبد الصمد متروك، وغيرهما بأسانيد فيها مقال، ثم قال: ففي الجملة له أصل. اهـ فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) من ي، ح وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٤) ينظر: "الميزان" (٣/ ٦١٧ / ٧٨٢٦) ؛ و"المجروحين" (٢٥٨/٢).

# ٥٠-باب النّهي أن يَكْتُبَ النّاسِخُ عند الفراغ بَلَغَ

(۲۰۵) أنبأنا ابن خيرون قال: أنبأنا الجَوْهـريّ، عن الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبّان، قال: حدثنا محمد بن جَعْفـر الهمداني<sup>(۱)</sup> قال: حدثنا جعفر بن حمدان<sup>(۲)</sup> الدينوري، قال: حدثنا مُسلم بن عبـد الله، عن الفضل بن مـوسى الشيـباني، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ﷺ): (۳) «إذا فَرَغَ أحدُكُمْ فلا يَكتُبُ عليه "بَلَغَ"، فإنّ بَلَغَ / اسمُ شـيطانٍ، ولكن ليكتُبُ عليه (۱۱۹۸) الله "»(٤).

قال مؤلفه: (٥) هذا حديث موضوع على رسول الله (ﷺ)(٢) وما أَبْرَدَهُ من وضع. قال أبو حاتم: لا أصل لهذا في حديث رسول الله ﷺ، ومُسلم بن عبد الله يروي الموضُوعات عن الثقات، لا يحلُّ ذِكْرُهُ في الكتب إلاّ على سَبِيلِ القَدْحِ فيه. (٧)

\* \* \*

# ١ ٥-باب وضع القلم على الأذن

(٣٠٣)أنبأنا<sup>(٨)</sup> الكروخي، قال: أنبأنا<sup>(٨)</sup> الأزدي والغورجي قالا: أنسبأنا الجراحي،

<sup>(</sup>١) وفي "المجروحين" "الجلمداني" بدل "الهمداني" والجلمداني مصحّف.

<sup>(</sup>٢) وفي "المجروحين": "حيان" بدل "حمدان" وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن حبّان كما في "المجروحين" (٩/٣) في ترجمة مسلم بن عبد الله. وفي ي "لله" بدل "الله" وفي "الشوائد" (٢٩١): موضعوع. وأقرّه الذهبي في "الترتيب" (١١٤) وقال: وضعه مسلم بن عبد الله، والسيسوطي في "اللآلئ" (١/ ٢١٥–٢١٦)، وابن عبراق في "التنزيه" (١/ ٢٥٧)، و"اللؤلؤ المرصوع" (٣٧). فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٥) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٦) زيادة من ح.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ذكره .

<sup>(</sup>٨) وفي ح ،ي "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

قال: حدثنا المحبوبي، قال: حدثنا الترمذي، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عُبيد الله ابن الحارث، عن عُنبَسَة، عن محمد بن زَاذَانَ، عن أمّ سعيد، عن زَيْد بن ثابت، قال: دَخَلْتُ على رسول الله (ﷺ) وبَيْن يَدَيْه كَاتِبٌ فسمعتُه يقول: "ضَع القَلَمَ علَى أَذِنكَ، فإنّه أَذْكُرُ لِلْمُمْلِي"(١).

قال مؤلفه: هذا حديث لا يصح، أما عنبسة فهو ابن عبد الرحمن البصري، قال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: مُتْرُوك، وقال أبو حاتم الرازي، كان يضع الحديث، وأما محمد بن زاذان، فقال البخاري: لا يُكتبُ حديثه. (٢)

#### \* \* \*

## ٥٢ - باب مآل أصحاب الحديث

(۱۹۸/ب) (٤٠٤) أنبأنا (٣) القسزاز، / قسال: أنبأنا أبو بكر بن ثابت الخطيب، قسال: حسد ثني محمد بن علي الصُوري، ، قال: أنبأنا (٤) أبو الحُسين بن جُميع، قال: أنبأنا محمد بن يوسف بن يعقسوب الرّقِيّ، قال: حدثنا (٥) سُليمان بن أحمد الطّبرانيّ، قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق الترمذي في "سننه" كتاب الاستئذان (٤٣) باب ٢١ ح ٢٧١٤ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو إسناد ضعيف، وعنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان يضعفان في الحديث. وتعقبه السيوطي وابن عرّاق: بأنّ الديلمي وابن عساكر أخرجاه من حديث أنس بن مالك بلفظ "إذا كتبت فضع قلمك على أذنك فإنه أذكر لك" قال ابن عراق: فيه عصرو بن الأزهر العتكي أحد الكذّابين فلا يصلح شاهدًا. قال الشوكاني في "الفوائد": لا يصح. ينظر "اللاّلئ" (٢١٦١)؛ و"التنزيه" (٢١٦/١) وينظر: "التعقبات" ص ٥، و"الترتيب" ١٤ب، وقال الألباني في "الضعيفة" ٨٦١ موضوع، أخرجه الترمذي عن زيد بن ثابت (٣/ ٣٩١)، وابن حبّان في "المجروحين" (٢/ ٢٦١)؛ وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٢٣٢) و"ابن عساكر" (٣/ ١٩١١)، عن عنبسة عن محمد بن زاذان عن أم سعد عن زيد بن ثابت، وفيه عنبسة ومحمد بن زاذان؛ وأخرجه عن أنس مرفوعًا الديلمي (١/ ١/١٦))، وابن عساكر (٨/ ٢٥١)) عن عمرو بن الأزهر، وكان يضع الحديث، فلا يصلح شاهدًا.

<sup>(</sup>۲) "الميزان" (۳/ ۳۰۱) و"التاريخ الكبير" (۱/ ۱/ ۸۸) ؛ و"الجرح" (٦/ ٢٠٤-٤٠٣) .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أنبأنا" بدل "حدثنا".

إسحاق الدّبَرِيّ، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُهريّ، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان يومُ القيامة جاء أصحابُ الحديث بأيديهم المَحَابِرُ، فيأمُر اللهُ تعالى جبريلَ أن يأتيهم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: من أنتُم؟ فيقُولُون: نحنُ أصحابُ الحديث، فيقول الله عز وجلّ: أُدْخُلُوا الجنّة على ما كان منكم، طالما كُنتُمْ تُصَلُّون على نبيّي في دَارِ الدُنيا» أو كما قال. (١)

قال الخطيب: هذا حديث موضوع، والحمل فيه على الرقي، والله أعلم. قال الدارقطني: وضع محمد بن يوسف نحوًا من ستين نُسخة (٢) ليس لي منها أصل يتبيّن، ووضع من الأحاديث المُسْندة والنُسخ ما لا(٣) يَخْفي كذبُه.

\* \* \*

## ٥٣-باب في ذكر الشعر

(٥٠٥) أنبأنا<sup>(٤)</sup> عبد الوهاب الحافظ، قال: أنبأنا<sup>(٤)</sup> ابن بكُران القاضي، قال: أنبأنا<sup>(٤)</sup> العتيقي، قال: حدثنا الفضل أنبأنا<sup>(٤)</sup> العتيقي، قال: حدثنا الفضل أنبأنا<sup>(٤)</sup> العتيقي، قال: حدثنا محمد بن (١٩٩٥) أبن عبد الله العتكي، قال: حدثني سَهْل بن يحيى المروزي، قال: حدثنا محمد بن سُهْل بن يحيى المروزي، قال: حدثنا النضر بن مُحرز، عن محمد بن المُنكدر، عن جابر بن

<sup>(</sup>۱) وفي ح "وقيف على أنس ولم يرفيعه إلى الرسول" ينقول المحققة: بل رفيعه الخيطيب في "تاريخه" (٣/ ١٥٤٣/٤١). وقال الذهبي في محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي: وضع على الطبراني حديثًا باطلاً في حشر العلماء بالمحابر "الميزان" (٨٣٤٥/٧٣/٤)، وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٢٩١ وأقرة وكذا الذهبي في "الترتيب" ١٤٠٤. وقال السيوطي في "اللالئ" وأخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" والنميري في "الأعلام" من طريق آخر فيه محمد بن أحمد بن مالك الإسكندراني وهو مجهول، وقال ابن عرّاق في "التنزيه" (١/ ٢٥٧) قلت: اقتصر شيخ شيوخنا العلامة السخاوي في كتابه "القول البديع" ص ٢٥١-٢٥٢ "التنزيه" (١/ ٢٥٧)، و"اللسان" على تمضيعيف الحسديث" اهد. وينظر: "اللآلئ" (٢١٦١)، و"التنزيه" (٢٥٧/١)، و"اللسان"

<sup>(</sup>٢) في ي "نسخة قراات ليس".

<sup>(</sup>٣) وفّي ي "ما لا يضبط وتبيّن كــلْبُه" ملحوظة: من قوله "قال الدارقطني إلى نهاية قوله غيــر موجودة في غير نسخة الأصل".

<sup>(</sup>٤) وفي ح"أخبرنا" بدل "أنبأنا" .

عبد الله، عن النبي عَظَيْهُ قال: «لأنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أحدِكم قَيْحًا خَيْر (١) من أنْ يَمْتَلِيَء شعْرًا هُجِيتُ به»(٢).

قال مؤلفه: هذا حديث موضوع، والنضر لا يُتابع على هذا الحديث ولا يُعرف<sup>(٣)</sup> هذا الحديث إلا بالكلبي عن أبي صالح وليسا بشيء.

\* \* \*

# [\$٥-باب] حديث في إنشاد الشعر بعد العتمة (٤)

(٢٠٠٥) أنبأنا عبد الوهاب قال: أخبرنا ابن بكران قال أنبأنا العتيقي، قال: أنبأنا ابن الدُخيل، قال حدثنا العقيلي قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل، قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا يزيد بن هارون. ح<sup>(٥)</sup> أنبأنا ابن الحصين، قال: أنبأنا ابن المذهب، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا قزعة بن سُويد الباهليّ، عن عاصم بن مخلد، عن أبي الأشعث الصّنْعَاني، عن شَدّادِ بن أوْسٍ، قال: قال

<sup>(</sup>١) وفي "الضعفاء الكبير" زيادة "له" وفي ح "قيحًا خيرًا".

<sup>(</sup>٢) أخرَجه ابن الجوريّ من طريق العُقيلي كُمّاً في "الضعفاء الكبير" (٤/ ١٨٨٢ / ١٨٨٢) وقال العقيلي: إنما يُعرف هذا الحديث بالكلبي، عن أبي صالح عن ابن عبّاس، قال ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا عثمان بن زفر، ثنا محمد بن مروان السلمي عن الكلبي.

<sup>(</sup>٣) وفي يوسف ، ح "و لا يُعرف إلا به قال ابن حبان: لا يجُوز الاحتجاجُ بالنّضر وإنما يُعرف هذا الحديث بالكلبي. " وفي يوسف "قال المصنف" وأخرج الحديث ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٤٩٤) في ترجمة نضر ابن محرز، وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث بأسانيدها غير محفوظة. وقال ابن حبان: لا يُحتج به، منكر الحديث جدًا "المجروحين" (٣/ ٥٠) ، و"اللسان" (٦/ ١٦٤) وينظر: الضعيفة: ١١١١ يقول المحقق: وهناك زيادة في المطبوع وهي: قال الشيخ: لعل مراده أن الحديث من هذه الطريق بهذه الزيادة (هجيتُ به) موضوع وإلا ففي الصحيحين من حديث عمر وأبي هريرة "لأن يمتلئ جسوف أحدكم قيحًا خير له من أن يمتلئ شعرًا" المباخاري" أدب (٧٨) باب ٩٢ ح١١٥٤ ومسلم شعر ٧-٩ يُراجع "التعقبات" ص٧٠.

<sup>(</sup>٤) وفي أ "بعد العشاء" بدل "العتمة" وكذلك في يوسف.

<sup>(</sup>٥) وفي حاشية ي في ورقة ٣٥٤ ب وكذلك في نسخة أ، ح .

رسول الله ﷺ: «من قرضَ بَيْتَ شِعْرٍ بعد العِشَاء الآخرة لم تُقْبَلُ له صَلاةً تِلْك اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قال مؤلفه: (٢) هذا حديث موضوع، قال العُقيلي: لا يُعرف إلا بعاصم ولا يتابع عليه. (٣) قلت: وعاصم في عداد المجهولين. قال أحمد بن حنبل: قزعة بن سُويد مضطرب الحديث، وقال ابن حَبّان: كان كشير الخطأ / فاحش الوهم، فلمّا كثُر ذلك (١٩٩/ب) في روايته سقط الاحتجاج بأخباره. (٤)

\* \* \*

# [٥٥ \_ باب ] حديث (٥) في حفظ العرض بإعطاء الشُعراء

(٥٠٧) أنبأنا (٢) محمد بن عبد الباقي البزاز، عن أبي محمد الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبّان قال: روى [إبراهيم بن] (٧) إسحاق بن إبراهيم،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق العُقيلي كما في "الضعفاء الكبير" (٣/ ٣٣٩ ت ١٣٦٥) وقال العقيلي: عن الأشعث ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وتعقبه ابن حجر في "القول المسدد في الذبّ عن المسند" (ص ٣٤ حديث ٢) وقال: أورده ابن الجوزي بإسناد أحمد "المسند" (١٢٥/٤) وقال: هذا حديث موضوع وعاصم في عداد المجهولين بل عاصم ليس مجهولا ذكره ابن حبّان في "الشقات" ولم ينفرد به؛ وبعد ما ذكر ابن حجر أقوال العلماء فيه وفي قزعة قال: فالحاصل من كلام هؤلاء الاثمة فيه أن حديثه في مرتبة الحسن، وليس في شيء من هذا ما يقضي على هذا الحديث بالوضع إلا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فعل المباح لأن قرض الشعر مُباح فكيف يُعاقب فاعله بأن لا تُقبل له صلاة!؟ فلو علل بهذا لكان أليق به من تعليله بعاصم وقزعة. وللحديث طريق آخر ذكره ابن أبي حاتم في "علله" (٢٦٣٢) عن عبد الله بن عمرو موقوقًا. ينظر: "اللالئ" (٢١٨١١) ، و"التنزيه" (١/ ٢٦٦ -٢٦٧) والفوائد ص ٢٩٤، و"التعقبات" ص ١٥، و"الضعيفة" ٢٠٥٨ فإسناد الحديث ضعيف، ولكن متنه منكر، لأن قرض الشعر مُباح فكيف يُعاقب فاعله؟ وينظر: قول الطبراني في "الكبير" (٧/ ٢٧٨) والهيثمي في "المجمع" (١/ ٣١٥) .

<sup>(</sup>٢) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٣) وفي ي "لا يتابع عليه وقال المصنف قلت: " .

<sup>(</sup>٤) وفي ي "سقط الاحتجاج به" .

<sup>(</sup>٥) وفي أ "حديث الخرّ في حفظ...".

<sup>(</sup>٦) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا" .

<sup>(</sup>٧) نقلنًاها من "المجروحين" و"اللآلئ" ولا توجد في الأصل .

عن يحيى بن أكثم، عن مُبشر<sup>(۱)</sup> بن إسماعيل، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزّاهرِيّة (۲) عن جُبيسر بن نُفير، عن عَوْف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله (ﷺ): (۳) «مَنْ أَرَاد بِرَّ والِدَيْهِ فَلْيُعطِ الشُّعَرَاءَ».

قال ابن حبّان: هذا حديث باطل، (٤) وإبراهيم بن إسحاق من ولد حنظلة (٥) الغسيل كان يَقْلُب الأخبار ويَسْرِقُ الحديث.

#### \* \* \*

# ٥٦-باب في (٦) ذمّ التعبّد بغير فقه

( $^{(V)}$ أنبأنا $^{(V)}$  محسمد بن عبد الباقي بن أحمد، قال: أنبأنا $^{(V)}$  حمد بسن أحمد الحدّاد،  $^{(A)}$  قال: أخبرنا $^{(P)}$  أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا سَهْل بن إسماعيل الواسطي، قال: حدثنا محمود بن محمد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي، قال: حدثنا بقيّة بن الوليد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن واثلة، قال: قال رسول

<sup>(</sup>١) وفي "المجروحين" بشر والصحيح مُبشر والله أعلم .

 <sup>(</sup>۲) وفي أ "أبو الزهراء" صححناها من ي ،ح و "المجروحين" و "التسهذيب" وهو: حُدير بن كليب الحضرمي
 الحمصي صدوق من الثالثة عنه معاوية بن صالح .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن حبّان كما في "المجروحين" (١١٩/١) في ترجمة: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، وقبال السيبوطي وجاء من طريق آخر، أخرجه الديلمي "مسند الفردوس" وقال ابن عبراق في "التنزيه" (٢١٧/١): قلت: فيه أحمد بن عبد الله بن زياد الديباجي، قال ابن القطان: مجهول عن محمد بن خالد الأهوازي ولم أعرفه، وقال بعض شيوخي: مجهول والله أعلم ينظر: "اللالئ" (٢١٨/١)، وأقره الشوكاني في "الفوائد" (٧٣٠)، ومحمد بن ظاهر المقدسي في "معرفة التذكرة" (٧٣٠). فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٥) ينظر: "المجروحين" و"الميزان" (١٨/١) .

<sup>(</sup>٦) وفي ي "باب ذمّ التعبد. . . ".

<sup>(</sup>٧) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٨) وفي ي "الحافظ" بدل "الحدّاد".

<sup>(</sup>٩) وفي ي "أنبأنا" بدل "أخبرنا".

الله ﷺ : «المتعبّد بغير فقه كالحمار في الطاحونة»(١)

قال مؤلفه: (٢) هذا حديث لا يصحّ عن رسول الله (ﷺ) والمتّهم به محمد بن / (١/٢٠٠) إبراهيم، قال ابن حبّان: كان يضع الحديث، لا يحلّ الاحتجاج به. (٣)

# ٠٠ - باب ذمّ تَحاسُدِ الفقهاء

(٩٠٩) أنبأنا<sup>(٤)</sup> عبد الرحمان بن محمد، قال: أنبأنا<sup>(٤)</sup> أحمد بن علي ابن ثابت، قال: حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن عمر بن حفْص الزاهد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن جَعْفر الكُوفي، قال: حدثنا محمد بن أبي ذَتْب، عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي عَلَى أمّتي زَمَانٌ يَحْسُدُ الفُقَهَاءُ بَعْضُهُم بَعْضًا، ويغَارُ بعضهم على بَعْضِ كَتَعَاير التّيُوس بعضها على بعض (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق أبي نُعيم كما في "الحلية" (۲۱۹/٥) ترجمة خالد بن معدان: ۳۱۸. وقال أبو نعيم: غريب من حديث خالد وثور، لم نكتبه إلا من حديث بقية. وتعقبه السيوطي في "اللالئ" (۲۱۹/۱): بأنه تابعه نعيم بن حماد عن بقية، أخرجه الطيالسي في "ترغيبه" وقال الالباني في "الضعيفة" ١٧٨٠: موضوع، رواه ابن عدي (۱/ ٣٤٥) عن محمد بن زرق الله الكلوباذي، عن نعيم بن حماد عن بقية به، قد تابعه محمد بن إبراهيم عن بقية، أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٧١٩/١) قلت: وبقية مدلس وقد عنعن وكان يدلس عن الثقات ما أخذه عن مثل مجاشع بن عموه، وعمرو بن موسى الوجيهي وغيرهما من الكذابين والوضاعين كما قال ابن حبان فهو آفة هذا الحديث عندي، أما متابعة نعيم بن حماد أخرجه الطيالسي في "ترغيبه" ونعيم ضعيف لكن الآفة من تدليس بقية كما بيّنت، وأقرة الشوكاني في "الفوائد" ص ٢٩٠، والذهبي في "الفوائد" ص ٢٩٠،

<sup>(</sup>٢) وفي ي "المصنف" .

<sup>(</sup>٣) "كتاب المجروحين" (٢/ ٣٠١) .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٥) أخرجـه ابن الجوزي من طريق الخطيب كـما في "تاريخه" (١٠/٣٠٢/١٠) ترجـمة: عبــد الرحمن بن إبراهيم سختويه. قــال ابن عراق: في المتهمين بالوضع: إسحاق بن إبراهيــم جماعة ولا أدري أيّهم هذا والله أعلم. وأقرّه الشوكاني في "الفوائد" ص ٢٩٢ فالحديث موضوع. وينظر: "التنزيه" (١/٢٥٨).

قال المؤلف للكتاب: (١) هذا حديث لا يتصبح عن رسول الله (ﷺ) وإستحاق بن إبراهيم متّهم بوضع الحديث.

\* \* \*

## ٥٨-باب ذم من تغشى السلاطين من العلماء

(١٠٠) أنبأنا زاهر بن طاهر، قال: أنبأنا أبو بكر البيهقي، قال أنبأنا (٢) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، قال: حدثنا محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن الحجاج بن عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن رستم قال: حدثنا عمر أبو حفص العبدي عن إسماعيل بن سميع، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله (عليه) العلماء أمناء الرسل على العباد ما لم يُخالطُوا السلطان، ويَدْخُلُوا في الدُنيا، فإذا خَالطُوا أَمناء السلطان ودخلُوا في الدنيا فقد خَانوا الرسل، فاعتزلُوهُم»(٣).

قال مؤلفه: وقد رواه محمد بن معاوية النيسابوري عن محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن سُميع، وهذا حديث لا يصح عن رسول الله ( الله علم العُبدي:

<sup>(</sup>١) وفي ي "المصنف".

<sup>(</sup>٢) وفي ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق البيهقي، والبيهقي من طريق الحاكم النيسابوري من حديث أنس، وأورده ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (١/ ١٨٥) وقال: ذكره أبو جعفر العقيلي. وتعقبه السيوطي وقال: الحديث ليس بموضوع، وقد أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده" وإبراهيم بن رستم معروف مروزيّ، وثقه ابن معين وأبو حاتم. وقد ورد من طريق آخر أخرجه الديلمي، وورد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه العسكري، قال ابن عراق: بسند ضعيف كما قال السخاوي، وورد موقوقًا على جعفر بن محمد، أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١٩٤/٣) بلفظ "الفقهاء أمناء الرسل، فإذا رأيتم الفقهاء قد ركبوا إلى السلاطين فأتهموهم" وله شواهد كثيرة بمعناه صحيحة فوق الأربعين حديثًا، فهذا الحديث بمقتضى الصناعة حسن والله أعلم. انتهى. ينظر. "اللالئ" (١/ ٢١٩- ٢٢) و"التنزيه" (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨) ويُنظر "التعقبات" ص ٦ وقال الشوكاني في "الفوائد" ص ٢٨٩: قيل هو موضوع، وفي إسناده مجهول ومتروك وتعقب ذلك، وورد في هذا المعنى أشياء لا تصح؛ ويراجع ما تعقبه محققًا كتاب الفوائد في الحاشية. وقال الألباني: ضعيف، هذا المعنى أشياء لا تصح؛ ويراجع ما تعقبه محققًا كتاب الفوائد في الحاشية. وقال الألباني: ضعيف، «ضعيف الجامع الصغير» (٣٨٨٣)، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء" (٢/ ١٤٢): أخرجه العقيلي في "الضعفاء" في ترجمة حفص الأبري، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء" ولم أجد الترجمة في "الضعفاء" في ترجمة حفص الأبري، وقال: حديثه غير محفوظ أ هـ. يقول المحقق: ولم أجد الترجمة ولا الحديث في "الضعفاء" في ترجمة حفص الأبري، وقال حديثه غير محفوظ أ هـ. يقول المحقق: ولم أجد الترجمة ولا الحديث في "الضعفاء" في ترجمة حفص الأبري، والله أعلم.

فقال أحمد: خرّقنا حديثه، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، (١) وأما إبراهيم بن رُستم: فقال ابن عـديّ: ليس بمعروف، (٢) وأما محمد بن مـعاوية فقال أحمد: هو كذَّاب. (٣)

# ٥٩-باب في مُسامحة العلماء

(١١٥) أنبأنا(٤) أبو منصور محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا(٤) إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا(٤) حمزة بن يوسف، قال: أنبأنا(٤) أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا(٤) محمد بن أحمد بن حمدان، قال: حدثنا سعيد بن رحمة، قال: حدثنا محمد بن شعیب بن شابور، عن طلحة بن زید، عن موسى بن عبیدة، عن سعید بن أبى هند، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله (ﷺ): (٥) «يَبْعَثُ<sup>(٦)</sup> الله العُلَمَاءُ يَوْم القَيَامة، فيقول: مَعْشَر العلماء إني لـم أَضَعْ عِلْمي فيكم إلاّ لِعلْمي بكم، ولم أَضَعُ علمي فيكم لأُعذَّبَكُمْ، انطَلقُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لكم، (٧) ويقول الله عزَّ وجلَّ: لا تَحْقرُوا عَبْدًا / آتيتُهُ عِلْمًا، فإنّي لم أَحْقِرُهُ حين علمته»(٨).

(1/Y+1)

<sup>(</sup>١) "الميان" (٣/ ١٨٩/ ١٠٥٠) .

<sup>(</sup>٢) "الكامل" (١/ ٢٦١) بل قال ابن عدي فيه: وباقي حديثه عن غير فضيل بن عياض صالح، وهو معروف غير

<sup>(</sup>٣) "الميزان" (٤/ ٨١٨٨/٤٤) وفيه: قال ابن معين: كذاب (و ليس القائل أحمد بن حنبل) .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا وحدثنا".

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ح .

<sup>(</sup>٦) وفي ح "يُبْعث العُلَماءُ يوم القيامة".

<sup>(</sup>٧) وفي الكامل: "زاد ابن رحمة: ويقول الله.."

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزي مـن طريق ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٤٣٠) ترجمة طلحة بن عمــرو الحضرمي المكي وقال ابن عدي: ولطلحة أحــاديث مناكير غير ما ذكرت. وفــيه طلحة بن زيد وشيخه موسى بن عــبيدة، قال أحمد: لا تحل الرواية عنه. وأخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي موسى وقال الهيثمي: وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف "المجمع" (١٢٧/١)؛ واقتصر المنذري في "الترغيب" (١/ ٦٠ ح ٢٨) على وصف حــديث أبي موسى هذا بالضـعف "و رُوي" وللحــديث شاهد من حــديث ثعلبــة بن الحكم أخرجــه الطبراني في "الكبسير" (٣/ ١٣٨١) ولفظه: يقول الله عسزٌ وجلُّ للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كسرسيَّه =

قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل؛ قال أحمد بن حنبل: لاتحلّ عندي الرواية عن موسى بن عُبيدة، (١) وقال ابن حبّان: لا يحلّ الاحتجاج بخبر طلحة بن زيد. (٢).

(٥١٢) حديث آخر في ذلك: أنبأنا<sup>(٣)</sup> ابن خيرون، قال: أنبأنا ابن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة، قال: حدثنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا عامر بن [سيّار]، (٥) قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن القُرشي، عن مكحول، عن أبي أمامة، أو واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة جَمَعَ الله العلماء فقال: إني لم أَسْتُودِع حُكْمي قُلُوبكم وأنا أُرِيدُ أن أُعَذَبكم، ادْخُلُوا الجنّة»(١).

قال المؤلف للكتباب: وهذا لا يصحّ. قال أبو عَرُوبة: عثمان عبنده عجائب يروى

<sup>=</sup>لفصل عباده: إني لم أجعل علمي وحلمي إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي وقال الهيشمي في "لمجمع" (١/ ١٠ ): ورجاله موثقون؛ وكذلك قال المُنذري في "ترغيبه" (١/ ٢٠ ح ٢٧) ورواته ثقات اهد يقول المحقق: بل فيه: علاء بن مسلمة متروك، قال فيه الازدي: كان رجل سُوء لا يُبالي بما روى ، ولا على ما أقدم، لا يحل لمن عرفه أن يروي عنه، وقال ابن حبان: يروي المقلوبات والموضوعات عن الثقات، لا يحل الاحتجاج به، وقال ابن طاهر المقدسي: كان يضع الحديث. "التهذيب" (١/ ١٩٢/ ٣٤٦) و"التقريب" (١/ ٥٢٥٦) فكيف يكون رجاله ثمقات!؟ وقال الذهبي في "الترتيب" ١٤ب: فيه طلحة بن زيد-واه- عن موسى بن عبيدة ساقط.

ینظر: "المیزان" (۱۳/۶/ ۸۸۹۵) .

<sup>(</sup>٢) "المجروحين" (١/ ٢٨٦) ؛ وهو مجمع على ضعفه كما في "التهذيب" (٥/ ٢٣) .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أنبأنا" بدل "حدثنا" وفي يوسف "أخبرنا حمزة" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل ''سنان'' صحّحناها من 'الكامل' و'المجروحين' (٣/ ٤٤) وفيه رواهُ عنه القَطّان بالرقّة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٨١٠) وفيه "حكمتي" بدل "حكمي" وقال ابن عدي: وعامة ما يروي عشمان بمن عبد السرحمن الجسمحي مناكسير إمّا إسنادًا وإمّا مستنًا. يراجع "اللآلئ" (١/ ٢٢٠-٢٢): والتنزيه (١/ ٢٦٨ ح ٤٨) و"الترتيب" ١٤ب. وأورد الأحاديث الألبائي في الضعيفة ٨٦٨ وبين طرقه وقال: ضعيف جدًا، وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (٧/١): بسند ضعيف، فالحديث ضعيف وليس بموضوع، والله أعلم.

عن مَجهُولين، وقال ابن حبّان: يَرْوي عن ضِعافٍ يُدلّسهم ولا يَجُوزُ الاحتجاجُ له. (١)

\* \* \*

# ٦٠-باب زيارة الملائكة قُبُور العلماء

(١٩١٥) أنبأنا(٢) أبو منصور القزاز، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: أنبأنا(٢) أبو الحسين أحمد بن محمد البزاز، قال: أنبأنا عيسى بن علي الوزير/ (٢٠١/ب) وأنبأنا(٢) عبد الله بن علي المقرئ، قال: أنبأنا طراد بن محمد قال: أنبأنا أبو الفرج ابن المسلمة، قال أنبأنا(٢) أبو سعيد الحسن بن عبد الله النحوي قالا: أنبأنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال: حدثني أبو همام(٣) القُرشي، قال: حدثني أبو همام الله عن سليمان بن المغيرة، عن قيس بن مُسلم، عن طاوس، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله المغيرة): (٤) إنا أبا هريرة علم الناس القرآن وتعلمه، فإنك إنْ مِتَّ وأنْت كذلك زارت الملائكة قبرك، كما يُزارُ البَيْتُ العَتِيقُ، وعلم الناس سُتي وإن كَرهُوا ذلك، وإن أحبَبْتَ أن لا تُوقَفَ على الصراط طَرْفَة عَيْنِ حتى تَدْخُلَ الجنّة فلا تُحدِثْ في الدين الدين حدكًا تر أبك» (٥).

<sup>(</sup>١) "الضمعفء والمتسروكين" لابن الجوزي (٢/ ١٦٩ ت ٢٣٦٩) ؛ و"الميسزان" (٣/ ٤٣ ت ٥٥٣١) وفي ي "و يدلسهم، لا يجوز",

<sup>(</sup>۲) وفي ح، ي "أخبرنا".

<sup>(</sup>٣) وهو محمد بن مجيب .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ح .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب كما في "تاريخه" (٤/ ٣٨٠/ ٢٢٥٥) في ترجمة أحمد بن محمد أبو الحسين البزاز وقال الذهبي في "الترتيب" ١٤ب: أبو همام القرشي هو الدلال: ساقط وتعقبه السيوطي وابن عراق: بأن له طريقاً آخر عند أبي نعيم، قال ابن عراق: فيه محمد بن عبد الرحيم بن أبي شبيب: لم أقف له على ترجمة "التنزيه" (٢/ ٢٢٢)، وقال الألباني في "الضعيفة" ٢٦٥: فالحديث موضوع، أخرجه، الخطيب، وتعقبه السيوطي في اللآلئ بقوله: له طريق آخر أخرجه أبو نعيم من حديث آبي هريرة فمذكر نحوه إلا أنه قال: "فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجّت الملائكة إلى قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام" وسكت عليه السيوطي، وهو بهذا اللفظ أشد نكارة عندي من الأول لما فيه من ذكر الحج إلى القبر فإنه تعبير لا أصل=

قال مؤلفه: (١) هذا حديث لا يصع عن رسول الله (ﷺ). وقد غَطَى بَعْضُ الرُّواة عُوارهُ بأن قال: حدثنا أبو همام القرشي، وهذا عندي أعظمُ الخَطَأ أن (٢) يُبهُرَجَ بكذّاب، واسمه محمد بن مُجيب. قال يحيى بن مُعِين: كذاب عدو الله، (٣) قال أبو حاتم الرازي: ذاهبُ الحديث. (٤)

\* \* \*

# ٦١-باب/ في ذمّ مَنْ لَمْ يَعْمَلُ بالعِلْم

(1/Y·Y)

(١٤٥) أنبأنا (٥) محمد بن ناصر الحافظ، قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه، قال: حدثنا محمد بن أحمد الحافظ، قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال: حدثنا جعفر الصائغ، قال: حدثنا خالد بن يزيد أبو الهيثم، قال: حدثنا جُبارة بن مغلس، قال: حدثنا مندل بن علي، عن أبي نُعيم، عن محمد بن زياد السلمي، عن مُعاذ بن قال: حدثنا مندل بن علي، عن أبي نُعيم، عن محمد بن زياد السلمي، عن مُعاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ مِنْ فتنة الْعالِمِ أن يكُون الكلامُ أَحَب إليه مِنَ الاستماع، وفي الكلامِ تَنْمِيقٌ وزيادةٌ، ولا يؤمنُ على صاحبه فيه الخَطأ، وفي الصمت سلامة وغنم، من العلماء من يخزنُ عِلْمَهُ ولا يُحب أن يُوجَدَ عِنْدَ غَيْرِه، فذاك في الدَرك (٦) الأول من النار، ومن العلماء من يكون في علمه بمنزلة السلطان، فإن رُدّ عليه شيء من قوله أو تُهُونَ شيٌّ من (٧) حقه غضب، فذاك في الدَرك الثاني من النار،

له في الشرع، وأنا أتهم به محمد بن عبد الرحيم بن شبيب انتهى وقال ابن عراق: وشيخ أبي نعيم: عبد
 الله بن محمد بن جعفر، أظنه القرويني وهو وضاع كما مر في المقدمة (من التنزيه) والله أعلم انتهى.
 فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>١) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>۲) يُبهرج: أي يُبيح .

<sup>(</sup>٣) ينظر: "الميزان" (٤/٤٪ ت ٨١١٦).

<sup>(</sup>٤) "الجرح والتعديل" (٨/ ٩٦) .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أخبرنا".

 <sup>(</sup>٦) الدرك بالتحسريك، وقد يسكن، واحد الأدراك، وهي منازل في النار. والدرك إلى أسفل، والدرج إلى فوق.
 [نهاية].

<sup>(</sup>٧) وفي تخريج العراقي "شيء من علمه".

ومن العلماء مَنْ يَجْعَلُ حَديثَهُ وغرائب(١) علمه في أهل الشّرف واليـسار من الناس، ولا يرى أهل الحـــاجة لهُ أهلاً، فـــذاك في الدرك الشــالث من النار، ومن العلمـــاء مَنْ يَسْتَفَزَّه (٢) الزُهُو والعُجْبُ، فسإن وعظَ عَنَّفَ وإن وُعظَ أنف (٣) فذاك في الدرك الرابع من َ النار، ومن العلماء مَنْ نَصَبَ / نَفْسَهُ للْفَتْيَا فَيُفْتَي بِالْخَطَإِ وَاللَّه يَبَغْضُ المتكلَّفين(٤٠) (٢٠٠ر) فذاك في الدرك الخامس من النار، ومن العلماء من (٥) يتعلم من اليهود والنصاري ليُعَزِّزَ علْمَهُ فــــذاك في الدرك السادس من النار. ومــن العلماء من يتّخـــذ علْمَهُ مُرُوءةً ونُبلًا وذِكْرًا في الناس، فلذاك في الدرك السابع من النار، عليك بالصَّمْت، فبه تغْلِب<sup>(٦)</sup> الشَّيْطَانَ، وإيّاك أن تَضْحَكَ من غير عُجبِ، أو تَمْشِي في غير أرب» (٧).

- قال مؤلفه

(١٥/ ٥/ 62) وأنبأنا(٨) بهذا الحديث محمد بن ناصر، قال: أنبأنا(٨) أبو سهل بن سَعْدُويه، قال: أنبأنا (٨) أبو الفَضل محمد بن الفضل القُرشي، قال: أخبرنا (٩) أبو بكر ابن مَرْدُويه، قال: حدثنا أحمد بن عُبيد الله، قال: حدثنا علي بن الحسن بن سَلْم، قال: حدثنا أبو الأزهر النيسابوري، قال: حدثنا فردوس الكوفي، قال: حدثنا طلحة

<sup>(</sup>١) في تخريج الإحياء "يجعل حديثه في غرائب علمه" وفي يوسف "بشيء".

<sup>(</sup>٢) أي يحمله الزهو أي التكبر .

<sup>(</sup>٣) وهذه الجملة من يوسف الأصل ، ح وفي السليمية نقص. ومعناه والله أعلم، فإن وعُظَ غُيْرَهُ عَنْفَ أي أخذه بشدّة وعيّره، وإن وُعظَ أَنفَ أي استكبر عن قبول وعظ عيره.

<sup>(</sup>٤) وفي تخريج الإحياء "المتكلمين" بدل "المتكلَّفين".

<sup>(</sup>٥) وفي تخريج الإحياء "من يتكلّم بكلام اليهود والنصارى ليُعزَزُ به علْمَهُ".

<sup>(</sup>٦) وفي يوسف "يغلب الشيطان".

<sup>(</sup>٧) أورده السيوطي في "اللاّلـيّ" وتعقّبه وابن عراق: بأن خالد بن يزيد توبع عــليه فزالت تهمتــه؛ وأخرجه ابن مردويه عن معاذ فذكره بمعـناه موقوقًا؛ باطل مسندًا وموقوقًا، فخالد كذَّاب، وجبارة ومـندل ضعيفان وطلحة متروك؛ وأخرجه المرهبي في "فضل العلم" فزالت تهمة خالد؛ وأخرجه الديلمي في "مسند الفردوس" وابن المبارك في "الزهد" (ص ١٦ ح ٤٨) وقال: أخبرنا رجل من أهل الشام عن يزيد بن أبي حبيب قال: "إن من فتنة العالم السفقيه... فذكر بنحوه موقوفًا على يزيد. وقال ابن عسراق: وبالجملة فالحديث ضعيف، وقال العراقى في "تخريج الإحياء" (ص ١٨١ ح ١٦٣) : هو الكلام معروف من قول يزيد بن أبي حبيب رواه ابن المبارك في "الزهد" يراجع قول العراقي من (ص ١٨١-١٨٣) وفــردوس الأخبار ح ٨١٠. فالحمـديث ضعيف جدًا مرفوعًا وموقوفًا.

<sup>(</sup>٨) وفي ي ، ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا" وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٩) "أنبأنا" في ي ، ح .

ابن زيد الحمصي، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن أبي يوسف المُعافري، عن مُعاذ بن جبل، فذكره بمعناه موقُوقًا ولم يَرْفَعُهُ.

قال المصنف: وهذا حديث باطل مُسندًا ومَوْقُوقًا لم يَقُلُهُ رسول الله (عَلَيْهُ) ولا (١/٢٠٣) مُعاذٌ، وفي الإسناد الأول خالد بن يزيد، قال يحيى وأبو حاتم الرازي: هو كذاب/(١) وجُبَارة بن المغلس، قال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبي أحاديث سمعتُها من جُبارة، فأنكرها، فقال: هي موضوعة أو هي كذب. (٢) قال ابن حبّان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. ومندل بن علي: وقد ضعفه أحمد ويحيى والنسائي، وقال ابن حبّان: يستحقّ الترك. (٣)

وفي الطريق الثاني: طلحة بن زيد: قال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان لا يحلّ الاحتجاج (٤) به. (٥)

# \* \* \*

# ٦٢-باب عُقُوبة فَسَقَة العُلَمَاء

(١٦٥) أنبأنا<sup>(٢)</sup> المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي، قالا: أنبأنا<sup>(٢)</sup> حمد بن أحمد الحدّاد، قال: أنبأنا<sup>(١)</sup> أبو نُعيم الحافظ، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، (٧) قال: حدثنا موسى بن محمد الشيريني، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجُدّي، قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز العُمري، عن أبي طُوالة، عن أنس بن مالك، عن النبي عبد الله بن عبد العزيز العُمري، عن أبي طُوالة، عن أنس بن مالك، عن النبي قال: « للزبانية أسرعُ إلى فَسَقَة حَمَلَةِ القُرآنِ مِنْهُم إلى عَبَدَة الأُوثَانِ، فيقُولُونَ:

<sup>(</sup>١) "الجرح" (٣/ ٣٦٠) و"الميزان" (١/ ٢٤٧٦/ ٢٤٧٦) .

<sup>(</sup>٢) العلل: ١٠٩٠، ، "الميزان" (١/ ٣٨٧/ ١٤٣٣) .

<sup>(</sup>٣) "الميزان" (٤/ ١٨٠ ت ٨٧٥٧) ؛ و"المجروحين" (٣/ ٢٤) .

<sup>(</sup>٤) "المجروحين" (١/ ٣٨٣) ، و"الميزان" (٣٣٨/٢) ؛ "التاريخ الكبير" (١/٤٥) .

<sup>(</sup>٥) وفي ي "بخبره" بدل "به".

<sup>(</sup>٦) وفي ح "أخبرنا".

<sup>(</sup>٧) وفي "الحلية" "محمد" بدل "أحمد".

يُبْدأ بِنَا قَبْلَ عَبَدَةِ الأوثان؟ فيُقالُ لَهُمْ: لَيْسَ مَنْ عَلِمَ كَمَنْ لا يَعْلَم اللهُمْ: أ

قال مؤلفه: (٢) وقد رواه جابر بن مرزوق/ الجُدِّي [عن العمري]، وهوحديث لا يصح (٢٠٣/ب) عن رسول الله (ﷺ) وإنما وضعه من يقصد وَهْنَ العلماء، وإنما يُبدأُ في العقاب بالأعظم جُرْمًا وجُرْمُ الكُفُر أكثر (٣) من الفِسْقِ، وهذا (٤) في الصحيحين أول ما يُقضَى بين الناس في الدماء (٥) وجابر بن مرزوق ليس بشيء، ولعل عبد الملك الجُدِّي أخذه منه، قال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج بجابر بن مرزوق، فإنه روى هذا الحديث وهو خبر باطل، ما قاله رسول الله ﷺ، ولا رواه أنس. (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجوزي من طريق أبي نعيم، كما في "الحلية" (٢٨٦/٨) ترجمة عبد الله العمري وقال أبو نعيم: غريب من حديث أبي طوالة، تفرد به عنه العُمري يقول المحقق: وفي الحلية أخطاء في الإسناد وفي المتن من قريب من حديث أنس بلفظ "إذا كنان يوم قبل الناسخين. وأخرجه الجوزقاني في "الاباطيل" (٨٨/١ ح ٨٢) من حديث أنس بلفظ "إذا كنان يوم المقيامة يُدعى بالعلماء فيؤمر بهم إلى النار، قبل عبدة الاوثان ثم ينادي مناد: ليس من علم كمن لا يعلم" قال الجوزقاني: هذا حديث باطل، فسجابر بن مرزوق الجُديّي هو المشهم، ولعل عبد الملك أخذ منه؛ وأورده ابن حبّان في "المجروحين" (١/ ٢١٠) في ترجمة جابر بن مرزوق الجُديّي وحكم ببطلان الرواية متهسمًا لجابر؛ ينظر: "اللالئ" وتعسقبات السيوطي (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٦)، و"التنزيه" (٢/ ٢٧٠)؛ و"الميزان" (١/ ٢٧٨)؛ و"اللسان" (٨/ ٢١)؛ و"كشف الحفاء" (١/ ٤٤١)، وقال الذهبي في "الترتيب" ١٥: فيه عبد الله بن عبد العزيز العمري – وقد وثقه النساثي. فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٢) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٣) وفي ي "أكبر" بدل "أكثر".

<sup>(</sup>٤) وفي ي "و لهذا في الصحيحين".

<sup>(</sup>٥) البخاري ديات باب ٢١ رقاق ٨٤ مسلم في القسامة ح ٢٨.

<sup>(</sup>٦) "المجروحين" (١/ ٢١٠) .

# 6 حتاب السنة وذم أهل البدَع

# ١ - باب افْتِراق هذه الأمّة

(۱۷ ه) أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك، قال: أنبأنا ابن بكران، قال أنبأنا العتيقي، قال: حدثنا يوسف بن الدخيل، قال: حدثنا أبو جعفر العُقيلي، قال: حدثنا محمد بن عُبادة الواسطى، قال: حدثنا محمد بن عُبادة الواسطى، قال: حدثنا مُوسى بن إسسماعيل، قال: حدثنا مُعاذُ بن ياسين الزيات، قال حدثنا الأبرد بن الأشرس، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عليه: «تَفْتَرِقُ أُمّتِي علَي سَبْعِين أوإحدَى وسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ في الجنّة إلا فِرْقَة واحسدة، هن قالوا: / يا رسول الله مَنْ هُمْ؟ قال: الزّنَادَقَةُ وهمُ الْقَدَريّةُ» (٣).

قال مؤلفه: وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ من حديث موسى بن إسماعيل، عن خلف بن ياسين، عن الأبرد. (٤)

(١٨٥) طريق ثاني: أنبأنا عبد الوهّاب، قال: أنبأنا ابن بكران، قال: أنبأنا (٥) العتيقي، قال: حدثنا الحسن العتيقي، قال: حدثنا يوسف بن الدخيل، قال: حدثنا العيقي بن خالد الليثي، قال: حدثنا نُعيم بن حمّاد، قال: حدثنا يحيى بن يمان،

<sup>(</sup>١) وفي ح \*و أخبرنا\* بدل \*أنبأنا\*.

<sup>(</sup>٢) وفمي ي "أخبرنا".

<sup>(</sup>٣) أخرجــه ابن الجوزي من طريق العُقيلي، في "الضــعفاء الكبــير" (١/٢٠١/٢٠١) ترجمة مــعاذ بن ياسين الزيات. وقال الذهبي في "الترتيب" ١١٥: يقال: إن أبرد بن الأشرس وضعه.

 <sup>(3)</sup> في "الكامل" (٣/ ٩٣٤) في ترجمة: خلف بن ياسين الزيات. قــال ابن عدي. ولم أر لخلف بن ياسين غــير
 هذا الحديث، فالأبرد بن أشرس ليس بالمعروف.

<sup>(</sup>٥) وفي ي ، ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

عن ياسين، (١) عن سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيـد الأنصاري، عن أنس قال: قال رسول الله (ﷺ): (٢) «تفتـرق أمّتي على بضع وسبعين فرقــة، كُلّها في الجنّة إلاّ فرقة واحدة، وهي الزنادقة» (٣).

(١٩٥) طريق ثالث: أنبأنا هبة الله بن أحمد الحريري، قال: أنبأنا محمد بن علي (٤) العشاري، قال: حدثنا علي بن عمر الدارقطني، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدلاني، قال: حدثنا أحمد بن داود السجستاني، قال: حدثنا عشمان بن عفان القُرشي، قال: حدثنا أبو إسماعيل الأبُلّي حفص بن عمر، عن مسعر، عن [سعد] بن سعيد، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله عقول: «تفترق / أمتي على بضع وسبعين فرقة كلّها في الجنة إلا الزنادقة». قال (٢٠٤/ب) أنس: «كُنّا نَراهم القدريّة» (٥).

قال مؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله (ﷺ)، (٢) قال علماء الصناعة: وضعه الأبْرَدُ وكان وضّاعًا، كذابًا، وأخذه منه ياسين، فقلب إسناده وخلطه وسرقه عثمان بن عفّان. فأما الأبرد ؟ فقال محمد بن إسحاق بن خزيمة ؛ كذاب وضّاع، (٧) وأما ياسين: فقال يحيى: ليس حديثه بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث. (٨) وأما عشمان: فقال علماء النَقُل: متروك الحديث، لا يحلّ كَتْبُ حديثه إلاّ على سبيل

<sup>(</sup>١) وفي ح "عن يسن الزيات".

<sup>(</sup>۲) والزيادة من ح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٢٠١/٤) وقال العقيلي: هذا حديث لا يرجع منه إلى صحة، ولعل ياسين أخذه عن أبيه أو عن أبرد هذا ، وليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى بن سعيد، ولا من حديث سعد. وقال ناصر الدين الألباني: موضوع بهذا الله فظ، الضعيفة ١٠٣٥، وأقرّه الشوكاني في "الفوائد" ص ٢٠٥، والذهبي في "التسرتسيب" ١١٥، و"اللؤلؤ المرصوع" ١٤٩، و"اللألئ" (٢٤٨/١) ، و"الستنزيه" (١/ ٣١٠) ، وفردوس الأخبار (٢١٧٧) .

<sup>(</sup>٤) وفي ي "علي بن الفتح".

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق الذارقطني. فالحديث موضوع بطرقه الثلاثة .

<sup>(</sup>٦) والزيادة من ح ، وفي يوسف "قال المصنف".

<sup>(</sup>V) "الميزان" (۱/ ۷۷ ت ۲۲۹).

<sup>(</sup>٨) "الجرح" (٣١٢/٩).

الاعتبار. وأما حفص بن عمر: فقال أبو حاتم الرازي: كان كذّابًا، وقال العُقيلي: يُحدّث عن الأئمة بالبواطيل. (١)

وقال مؤلفه (٢) قلت: وهذا الحديث على هذا اللفظ لا أصل له، بلى قد رواهُ عن رسول الله (ﷺ) (٣) عليّ بن أبي طالب، وسَعْدُ بن أبي وقاص، وابن عُمر، وأبو الله (ﷺ) (٣) عليّ بن أبي طالب، وسَعْدُ بن أبي وقاص، وابن عُمر، وأبو الله وعَوْفُ بن الله الله وعَوْفُ بن الله وعَمْرو بن عَوْفٍ المُزنَدي، / وكلّهم قالوا فيه «واحِدَةٌ في الجنة، وهي الجَمَاعَةُ (٤).

# \* \* \* ٢-باب<sup>(٥)</sup> ذَمّ البدع

( • ٧٠) أنبأنا زاهر بن طاهر، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحُسين البيسهقي، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، قال: حدثني أبو بكر محمد بن أحمد ابن بالويه، قال: حدثنا أحمد بن علي الأبّار، قال: حدثنا محمد بن مُصفّى، قال: حدثنا بقيّة بن الوليد، قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم، قال: حدثنا موسى بن أبي حبيب، قال: حدثني الحكم الثمالي، قال: قال النبي سَلِيُهُ: «الأمر المُفْظِعُ، وَ الحَالُ المضلعُ، والشرّ الذي لا يَنْقَطعُ إظهارُ البدع» (٢).

<sup>(</sup>۱) "الجسرح" (۱۸۳/۳)؛ و"الضعفاء الكبيسر" (۱/ ۲۷۵ ت ۳۳۹) وينظر: 'المصنوع" (ص ۸۱ ح ۹۲)؛ و"الأباطيل" (۱/ ۲۰۱ ح ۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) وفي ح "قال المصنف".

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من ح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجــه من حديث أنس، كتاب الفتن (٣٦) باب (١١) ح ٣٩٩٣ وإسناده صحيــع. وبنحوه أحمد في "مسنده" (٣/ ١٤٥) ؛ ومن حديث معاوية (٤/ ١٠٢) .

<sup>(</sup>۵) وفي ي "باب في ذم"

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجوزي من طريق الحاكم النيسابوري، وفي يوسف "النبي" بدل "الرسول" وسكت عنه السيوطي وأقرّه ابن عراق في "التنزيه" (١٣٦/١). وأخرجه الطبراني في "الكبير" بلفظه عن الحكم بن عمير الثمالي كما في "المجمع" (١/ ١٨٨) باب في البدع وقال الهيثمي: فيه بقية بن الوليد وهو ضعيف، وانظر الإصابة ترجمة الحكم بن عمير الثمالي من القسم الأول.

قال المؤلف للكتاب: (١) هذا حـديث لا يصحُّ عن رَسُولِ اللّهِ (ﷺ) قال الحـاكم: عيسى بن إبراهيم القُرْشي: واهي الحديث بمرّة. (٢)

\* \* \*

# ٣-باب في النهي عن الركُون إلى المُبتَدعَة

(٢١٥) أنبأنا<sup>(٣)</sup> إسماعيل بن أحمد السمرقندي، قال: أنبأنا<sup>(٣)</sup> إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا<sup>(٣)</sup> حمزة بن يوسف قال: أنبأنا أبو أحمد بن عدي، قال: حدثنا عبد الله ابن جعفر بن حبيب الطبري، قال: حدّثني أبو بكر أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: حدثني أبي عن جدّي / قال: أنبأنا<sup>(٣)</sup> أبو حمزة (٤) السُكّري، (٢٠٥/ب) عن إبراهيم الصائغ عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: "إيّاكم والرُّكُونَ إلى أصْحاب الأهواء، فإنهم بطَروا النّعمة، وأظهروا البذعة، وخالفُوا السُنّة، ونَطَقُوا بالشُبْهَة، وسَابَقُوا (٥) الشّيطان، قَولُهُم الإفك، وأكلُهم السُحْتُ، ودينهُم النفاق، والرياء، يذعُون للخير إلهًا، وللشرّ إلهًا، (٢) عَلَيْهم لعنة الله والملائكة والنّاس أَجْمعَين» (٧).

<sup>(</sup>١) وفي يوسف "قال المصنف".

<sup>(</sup>٢) قال ابن حبان: شيخ يروي عن جعفر بن بُرقان روى عنه بقية بن الوليد يروي المناكير، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفسرد "المجسروحين" (٢/ ١٢١) ؛ و"المسازان" (٣٠٨/٣) ؛ و"التساريخ الكبسير" (٢٠٤/١) ، وينظر: "اللآلئ" (٢٠٤/١)، و"التنزيه" (١/ ٣١٠) ؛ "الفوائد" (ص ٤٠٥ ح ٩٠) وقال الالباني في "السعيفة" ٢٥٠ ضعيف جداً، رواه "الطسراني" (١/ ٣٢٧/١) ، وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (٣٦) ، وابن بطة في "الإبانة" (١/ ١/٧٣/ ١-) عن بقية، ثنا عيسي بن إبراهيم عن مسوسي بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير الثمالي مرفوعًا... عيسي هذا هُو الْهَاشمي، متروك الحديث ، موسى بن أبي حبيب ضعفه أبو حاتم. فالحديث ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٤) وفي الكامل "أبو ضمرة" وهو تصحيف من النساخ .

<sup>(</sup>٥) وفي "الكامل" "بايعوا" بدل "سابقوا" .

<sup>(</sup>٦) وفي "الكامل" "إلا عليهم" .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي، "الكامل" (٢٠٨/١) ترجمة أحمد بن محمد بن علمي. وقال ابن عدي: أبو بكر المروزي يضع الحديث، حدثنا عبد الله بن جعفر عنه عن الثقات موضوعة .

قال ابن عـديّ: هذا حديث كـذبٌ، موضوع على رسول الله (ﷺ) وأحـمد بن محمد بن على كان يَضَعُ الحديث. (١)

# 

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ، قال: أنبأنا (٢) محمد بن المظفر، قال: أنبأنا (٢) أحمد بن محمد العتيقي، قال: أنبأنا (٢) يوسف بن الدخيل، قال: حدثنا العقيلي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحَسن بن علي، قال: حدثنا حَيْوةُ بن شُرَيْح، قال: حدثنا بقية، عن الصباح بن مجالد، عن عَطية، عن أبي سَعيد قال: قال رسول الله ( ﷺ): "إذا كان سَنَة خَمْس وثلاثين ومائة خَرَج مَرَدةُ الشَّياطين، قال رحداق عَشرهم / إلى العِراق يُجادلونهم، وعشرٌ بالشّام» (٣).

<sup>(</sup>۱) "الكامل" و"اللسان" (۱/ ۲۸۷/ ، ٥٠)؛ وقال ابن عراق: رواه إسماعيل الهروي في كتابه "ذم الكلام" من طريقين، لكن الراويين: محمد بن معن بن سميع المروزي، ومحمد بن أبي سهل الرباطي، لم أعرف حالهما فلينظر فيهما؛ فإني أخشي أن يكون سُويًاه، والله أعلم، "التنزيه" (۱/ ۳۱۱) و"اللآلئ" (۲٤۹/۱)، و"الفوائد" (ص٤٠٥ ح٩١) و"الترتيب" ١١٥. فالحديث موضوع بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) وفي ي ،ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق العقيلي "الضعفاء الكبير" (٢/ ٢١٣ /٧) ترجمة: صباح بن مجالد الشامي، وقال العقيلي: ولا أصل لهذا الحديث، فسباح مجهول بنقل الحديث، ولا يُعرف إلا يهبذا؛ وأخرجه ابن عدي، في "الكامل" (١٤٠٣/٤) بنحوه من حديث أبي سبعيد، وقيه "في جيزائر البحر...يُجادلونهم بالقرآن" وقال ابن عدي: والصباح بن مجالد هذا يروي عنه بقية غير هذا الحديث، وليس بمعروف وهو من مشايخ بقية الذين لا يروي عنهم غيره؛ ينظر الصباح في "الميزان" (٢/ ٢٠٥) ؛ و"اللسان" (٣/ ١٨٠) ؛ وتعمّية السيوطي وابن عرّاق: بأنه جاء من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الشيرازي في "الألقاب" مرقوعًا: "إن سليمان بن داود أوثق شياطين في البحر فإذا كان سنة خمس وثلاثين خرجوا في صور الناس وأبشارهم فجالسوهم في المجالس والمساجد ونازعوهم القرآن»؛ وسنده لا بأس به؛ ورواه مسلم في مقدمته موقوقًا وله خكم الرفع إذ مثله لا يُقال من قبل الرأى [و لكن هذا بشرط أن لا يكون الصبحابي مشهورًا بالاخذ عن الإسرائيليات، فعبد الله بن عمرو، كان مشهورًا بنقل الإسرائيليات، ورواه الهروي في "ذم الكلام" عن ابن عباس موقوفًا ؛ وأخرجه الطبراني أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو من طريق آخر؛ قال الهيثمي : وفيه = عباس موقوفًا ؛ وأخرجه الطبراني أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو من طريق آخر؛ قال الهيثمي : وفيه =

قال مؤلفه: هذا حديث موضوع، قال العُقيلي: صبّاح بن مُجالد مجهول، ولا يُعرف إلاّ بهذا الحديث، ولا يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث.

\* \* \*

# ٥- بابُ إِهَانَةِ أَهْلِ البِدَعِ

فيه: عن ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن بُسْرٍ وعائشة .

( ٢٣٥) وأما حديث ابن عمر: فأخبرنا محمد بن عبد الباقي، قال: أنبأنا (١) حمد بن أحمد قبال: أنبأنا أبو نعيم الحافظ، قبال: أنبأنا (٢) أحمد بن جَعفر بن سلم، قال: أخبرنا أحمد بن علي الأبار، قال: حدثنا أبو زياد عبد الرحمن بن نافع، قال: حدثنا الحُسين بن خالد، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، عن ابن عمر قبال: قال رسول الله على ( مَنْ أَعْرَضَ عَنْ صَاحِب بِدْعَة بوَجْهه بُغْضًا لَهُ في الله مكل الله قلبة أمنا وإيمانًا، ومن انتهر (٣) صاحب بدْعَة أمنه الله يُوم الفَزَع الأكبر، ومَنْ سلم على صاحب بدْعة، ولَقِيهُ بالبُشْرى واسْتَقْبَلُهُ بما (٤) يُسَرُّ فيقد اسْتَخَفّ بما أنزل الله على محمد ( عَنْ الله على الله على الله على محمد ( عَنْ الله على اله على اله على الله على اله على الله على الله على اله على الله على اله على

(٤٢٤) وأما حديث ابن عباس: فأنبأنا(١) إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا(١)

محمد بن خالد الواسطي نسبه ابن معين إلى الكذب، "المجمع" (١/ ١٤) باب أخذ الحديث عن الثقات.
 و أورده الشوكاني في "الفوائد" (ص ٤٠٥ حديث ٩٢) ؛ وابن القيم في "المنار المنيف" (ص ١١٠ ح ٢١٦)
 و الذهبي في "الترتيب" ١١٥.

<sup>(</sup>١) وفي ح، ي "أخبرنا" -

<sup>(</sup>٢) وقي ح، ي "أخبرنا" .

<sup>(</sup>٣) في "الحلية" "نهى" بدل "انتهر".

<sup>(</sup>٤) وفي "الحلية" "استقبله بالبشري" بدل يسرّ .

<sup>(</sup>٥) أخرجـه ابن الجوزي من طريــق أبي نعيم كــما في "الحليــة" (٨/ ٢٠٠) ترجمة عــبد العــزيز بن أبي رواد؛ وأخرجــه بلفظ "من أهان صاحب بدعة رفــعه الله في الجنّة درجة" وقال أبــو نعيم: غريب من حديث عــبد العزيز بن أبي رواد ولم يتابع عليه من حديث نافع.

<sup>(</sup>٦) وفي ح ، ي "أخبرنا" .

(٢٠٦/ب) إسماعيل بن مسعدة، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف، / قال: أنبأنا ابن عدي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل، قال: حدثنا الربيع بن سُليمان، قال: حدثنا بهلول بن عبيد، قال: حدثنا عبد الملك بن جُريج، قال: سمعت عطاءً يَذْكُرُ عن ابن عباس، عن رسول الله (عَلَيْمَ )(۱) قال: «من وَقَر أهل البِدَع فَقَدْ أَعَانَ على هَدْم الإسلام»(۲).

(٥٢٥) وأما حديث عبد الله (٣) بن يُسر، فأنبأنا محمد بن أبي القاسم البغدادي، قال: أنبأنا (٤) حمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا الحسن بن عِلان، قال: حدثنا محمد بن محمد الواسطي، قال: حدثنا أحمد بن معاوية بن بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بُسر قال: قال رسول الله (عَلَيْهُ): (٥) «مَنْ وَقَر صاحب بِدْعَة فقد أعانَ على هَدْم الإسلام».

(٢٦٥) وأما حديث عائشة عليها السلام: فأنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا (٢١٥) ابن مسعدة، قال: أنبأنا (٧) حمزة، قال: حدثنا ابن عدي، قال: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي، قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخُشني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هَدْم الإسلام» (٨).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من ح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي كما في "الكامل" (٢٩٨/٢) ترجمة بهلول بن عبد الله الكندي، وقال: ليس بذاك وأحاديشه عمن روى عنه فيه نظر وقال الألباني في "الضعيفة" ١٨٦٧: الحديث ضعيف، وأخرجه أبو عثمان النَّجيرمي في "الفوائد" (٢/٣٦)، وابن عساكر (٤/ ٣٢٢/٢-١٤/١٤)، عن الحسن بعن يحيى الخسني عن هشام بن عبروة عن أبيه عن عبائشة مرفوعًا، ومن هذا الوجه رواه الهروي (٩٩/١) وابن حببًان في "المجروحين" (١/ ٢٣٥) وقبال في الخبشني. منكر الحديث جدًا والحديث باطل موضوع يراجع "السلملة": (٤/ ٣٤٠-٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) من ح .

<sup>(</sup>٤) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا".

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من ح .

<sup>(</sup>١) وفي ح ، ويوسف "أخبرنا".

<sup>(</sup>٧) وفي ح ، ويوسف "أخبرنا" .

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن الجوزي من طريس ابن عديّ كما في "الكامل" (٧٣٦/٢) ترجمة: الحسن بسن يحيي أبو عبد =

قال مؤلفه: هذه الأحاديث كُلها / باطلةٌ موضوعة على رسول الله ﷺ. (١/٢٠٧)

أما حديث ابن عمر: ففيه عبد العزيز بن أبي روّاد، قـال ابن حبّان: كان يحدث على التوهم والحُسبان فسقط الاحتجاج به. (١)

وأما حديث ابن عبّاس: ففيه بهلُول، قال ابن حبّان: كان يسرق الحديث، لا يجوز الاحتجاج به. (٢) وأما حديث ابن بُسُر: ففيه أحمد بن معاوية، قال ابن عدي: حدّث بالأباطيل. (٣) وأما حديث عائشة: ففّيه الخُشني، قال ابن حبّان: هذا حديث باطل موضوع، يروي الخشني عن الثقات بما لا أصل له. وقال يحيى: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك. (٤)

قال مُؤلَّفه: قُلْتُ: وإنما يُرُوى نحو هذا عن الفضيل ونظرائه من أهل الخير. (٥)

#### \* \* \*

# ٦- باب ما يُصنع عنْد حُدُوث الاختلاف

( ٢٧ ) أنبأنا ابن خيرون، عن الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم، قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن إسحاق الخطيب، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد

<sup>=</sup>الملك الخشني الشامي، وقال ابن عدي : وأنكر ما رأيت للحسن بن يحيى هذه الاحاديث التي أمليتها وهي ممن تحسمل رواياتُهُ. وأورده ابن حبّان في "المجروحين" (٢٣٦/١) : وقال: أخبرنا بالحديثين الحسن بن سفيان، عن هشام بن خالد الازرق، عن الحسن بن يحيى الخشني عن هشام بن عروة عن عائشة به. وقال: وهذان الخبران باطلان موضوعان. وأورده الشوكاني في "الفوائد" ص ٢١١ وقال: إسناده ضعيف. وأورده الألباني في "الضعيفة" (٤/ ٣٤٠ حديث ١٨٦٠) وأورد طرقه المختلفة والشواهد وقال: ضعيف، وفي "تخريج أحاديث المشكاة" حديث ١٨٩: وقد يرتقي الحديث بمجموعها إلى درجة الحسن (و هو تناقض مع قوله في الضعيفة)، وقال الذهبي في "الترتيب" ١٥، الحسن بن يحيى الخشني متروك.

<sup>(</sup>١) ينظر: "المجروحين" (٢/ ١٣٦) ؛ و"الميزان" (٢/ ٦٢٨) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: "المجروحين" (١/ ٢٠٢)؛ و"اللسان" (٢/ ٦٧) .

<sup>(</sup>٣) "الكامل" (١/١٧٧) ؛ و"اللسان" (١/٣١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: "الميزان" (١/ ٢٤٥ ت ١٩٥٨) ؛ و"التهذيب" (٣٢٦/٢) ؛ وفي يوسف "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٥) يراجع: "اللَّالي" (١/ ٢٥٠–٢٥٢)؛ و"التنزيه" (١/ ٣١٤–٣١٥ ح ١٤) و"الفوائد" (ص ٤٠٥ ح ٩٣).

الحارثي، قال: حدثنا محمد بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن عبد السرحمن البينكماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان / في آخر (٢٠٧/ب) الزّمان واختلفت الأهواء فعَلَيْكُمْ بِدِينِ أَهْلِ البَادِيَةِ»(١). قال المصنف وفي رواية: «بدين أهل البادية والنساء»(٢).

قال المؤلف للكتاب: (٤) قُلْتُ: وقد رُوِيّنَا عن عُمر بن عبد العزيز أنه قال: "عليكم بدين أهل البادية» والمراد: تَرُكُ الحَوْض في الكلام، والتسليم للمَنْقول".

# ٧- باب في ذكر القَدر

(٥٢٨) نبأنا عبد الوهّاب، قال: أنبأنا ابن بكران، قال: أنبأنا (٥) العتيقي قال:

<sup>(</sup>١) وهذه الجملة الزائدة من يوسف الأصل وهذه توجد كذلك في أ ، ح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجسوزي من طريق ابن حبّان، "المجروحين" (٢/ ٢٦٥-٢٦٥) ترجمة: محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وأخرجه ابن عدي عن أحمد بن حفص السعدي عن بندار عن محمد بن الحارث به بلفظ "إذا احتلفت أمتي في الأهواء فعليكم بدين الأعرابي" "الكامل" (٢١٨٥/٦) ترجمة محمد بن الحارث بن زياد. وينظر "الأباطيل" (٢٠١١ - ٢٠٨٧)، و"كشف الخفاء" (٢/ ٩٢)؛ "الفوائد" (٥٠٥)، و"الأسوار المرفوعة" وينظر "الأباطيل" (٢٠١١)، والميزان" (٣/ ٢٠٠) و "الضعيفة" للألباني (٢٩١١ حديث ٥٤) وقال: موضوع، وأقرة السيسوطي في "اللآلئ" (٢٠٣١) وقال: وإنما يصرف هذا من قول عمر بن عبد العزيز، وأقسرة ابن عواق في "التنزيه" (١/ ٣١١): وقال قلت: ذكر رزين في "جمعه" عن عمر بن عبد العزيز ينميه لعمر بن الخطاب أنه قال: تركتم على الواضحة ليلها كنهارها، كونوا على دين الأعراب والغلمان في الكتب، والله أعلم، فقال الذهبي في "الترتيب" ١٥٠ محمد بن الحارث تالف، عن محمد بن البيلماني صتروك "أسني للطالب" أعلم، فالحديث له أصل موقوف على عمر بن الخطاب وعصر بن عبد العزيز، ولم يثبت مرفوعًا. والله أعلم،

<sup>(</sup>٣) "التَّاريخ الكبير" (١/ //٣١) ، و"الميزان" (٣/ ٢١٧) ، و"الجرح والتعديل" (٣/ ٣١١) .

<sup>(</sup>٤) وفي ي "قال المصنف".

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أخبرنا".

حدثنا يوسف، قال: حدثهنا العقيلي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا جَعُفر بن جسْر بن فَرْقَد، عن أبيه، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ ألم يقول: «إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين / في (٢٠٨ صعيد واحد، فالسّعيد من وَجَدَ لقَدَمه مَوْضعًا، فَيُنادِي مُناد من تَحْتِ العَرْش: ألا من بَرّاً رَبّهُ مَن ذَنْبِهِ وَالزَمَهُ نَفْسَهُ فَلْيَدّ خُلِ الجنّة ﴾ (٢٠٠).

قال مؤلفه: (٣) هذا حديث موضوع، والمتهم بوضعه جعفر بن جسر وكان قدريًا، فوضع الحديث على مذهب. قال ابن عدي: أحاديثه مناكير، قال يحيى: جسرٌ ليس بشيء. (٤)

(٩٢٩) حديث آخر: أنبأنا (٥) ابن الحُصين، قال: أنبأنا أبو طالب بن غيلان، قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن حَمْدون، قال: حدثنا عيسى بن أحمد البلخي، قال: حدثنا إسحاق بن الفُرات المصري قال: حدثنا خالد ابن عبد الرّحمن أبو الهيثم، عن سماك بن حَرْب، عن طارق بن شهاب، عن عمر ابن الخطّاب قال: قال رسول الله ﷺ: «بُعثتُ داّعيًا ومبلّغًا، وليس إليًّ من الهدى شيءٌ. وجُعل (٢) إبليس مزيّنًا وليس إليه من الضلالة شيءٌ» (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من ح

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجسوري من طريق العقيلي، "الضعفاء الكبيس" (١/ ١٨٧ ت ٥٣٢) ترجمة جعفسر بن جسر بن فرقد قال العسقيلي: بصسري، وحفظه فيه اضطراب شديد، وحدث بمناكبير وأورده الذهبي في "الميزان" (١/ ١٤٩٣/٤٠)؛ وقال ابن عدي في جسعفر بن جسسر: ولجعفر بن جسر أحداديث مناكبر غيسر ما ذكرت ولعل ذلك إنما هو من قبل أبيه، فإن أباه قد تكلم فسيه من تقدم. "الكامل" (٢/ ٥٧٣-٥٧٤) قال ابن عراق: قال الذهبي حديث منكر انتهى. وهذا لا يسقشضي الحكم على حديثه بالوضع، والله أعلم. "التنزيه" (١/ ٢١٣)؛ "الفوائد" ص ٥٠٥. فالحديث منكر وليس بموضوع.

<sup>(</sup>٣) وفي ي "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٤) ينظر: "الميزان" (١/ ٣٩٨/ ١٤٨٠) .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "أخبرنا" بدل "أنبأنا" .

<sup>(</sup>٦) وفي ح، و"الكنامل" "بُعث" بدل 'جعل" .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن الجسوزي من طريق شيخ شيخ العقسيلي، "الضعفاء الكبسير" (٣/ ٩/ ٤١٠) ترجمة خسالد بن عبد الرحمن أبو الهيشم؛ وقال العقيلي: وخالد ليس بمعسروف بالنقل وحديثه غير محسفوظ، ولا يُعرف له أصل، واخرجه ابن عدي قي "الكامل" (٣/ ٩١٠) من طريق آخر عن خالد بن عبد الرحمن به وقال ابن عدي: =

قال العقيلي: خالد بن عبد الرحمن ليس بمعروف بالنقل، ولا يعرف لهذا الحديث (٢٠٨/ب) أصل، وقال الدارقطني: خالد هذا مـجهول لا أعلمه / رَوَي شيئًا غـير هذا الحديث الباطل. (١)

# 

(۴۳۰) أنبأنا<sup>(۲)</sup> عبد الأول بن عيسى، قال: أنبأتنا<sup>(۲)</sup> أم عُزي بنت عبد الصّمد الهرثميّة، قالت: أنبأنا<sup>(۲)</sup> عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري، قال: حدثنا يحيى أبو زكريا، ابن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا يحيى أبو زكريا، عن موسى بن عقبة، عن [أبي الزبير]، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده قال: «بينما رسول الله عَنِي عَلَم من أصحابه إذْ دَخَلَ أبو بكر وعُمر من بَعْضِ أبواب المَسْجِد مَعَهُما فَتَامٌ مِنَ الناس، يَتَمَارَوْنَ وقد ارتفعَت أصواتُهُم، يرد بعضهم على بعض حتى انتهوا إلى النبي عَنِي مُن فقال: ما الذي كُنتم تمارون؟ قد ارتفعت فيه أصواتُكُم وكُثر لغطكم؟ فقال بعضهم: يا رسول الله شيء تكلّم فيه أبو بكر وعمر

<sup>=</sup> وهذا لا يُعرف إلا بعيسى بن أحمد العسقلاني عن إسحاق بن الفرات عن خالد عن سماك، وفي قلبي من هذا الحديث شيء، ولا أدري سمع خالمد عن سماك أم لا؟ ولا أشك أن خالداً هذا هو الخراساني، فكأن الحديث مرسل عنه عن سماك، وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" بأن خالداً الخراساني روى له أبو داود والنسائي ووثقه ابن معين، فحينتذ ليس في الحديث إلا الإرسال، وقال ابن عراق قلت: فرق الحفاظ الدارقطني والمزى والمزى والذهبي وابن حجر بين الخراساني والذي في هذا الإسناد، وقالوا: إن هذا هو العطار العبدي الكوفي، وقال الدارقطني وابن حجر: مجهول "الميزان" (١/ ١٣٤) قال الدارقطني: لا أعلمه روى غير هذا الحديث الباطل، "اللسان" (٢/ ٣٧٩- ٣٨٠) يقول المحقق: قول السيوطي: ليس في الحديث إلا الإرسال أى الانقطاع بين خالد وسماك بن حرب، وأيضاً تفرد خالد في هذا الحديث، ويكفي بالانقطاع والتفرد قادحًا. وينظر: "التنزيه" وسماك بن حرب، وأيضاً تفرد خالد في هذا الحديث، ويكفي بالانقطاع والتفرد قادحًا. وينظر: "الكشف وسماك بن حرب، و"المترتيب" ١٩٠٥، و"الكولث، و"الفوائد" ٥٠٥، "الفيض" (٣/ ٢٠٤) ، و"الكشف الإلهى" ٢٥٨، و"الترتيب" ١٥٠٠. فالحديث منكر.

<sup>(</sup>١) وينظر: "اللسان" (٣/ ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٢) وفي ح. ي "أخبرنا" بدل "أنبأنا وحدثنا" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح، ي "أخبرنا" بدل "أنبأنا وحدثنا" .

فاختلفا واختلفنا لاختلافهما، فقال: وما ذاك؟ فقالوا: في القدر، قال أبو بكر: يُقدّرُ الله الحَيْرَ ولا يُقدَرُ الشرّ، وقال عُمَرُ: يقدّرهما (١) جَميعًا، وكُنَا في ذلك نتمارى، فقال رسول الله يَشْخِذ: ألا أقضي بَيْنكُما فيه بقسضاء إسرافيل بَيْن جبريل وميكائيل؟ فقال بعثني بالحق إنهما (١/٢٠٩) لأوّلُ الحَنْق تكلّما فيه، فقال جبريل مُقالَة عُمر، وقال ميكائيل مقالة أبي بكر، فقال جبريل مُقالة أبي بكر، فقال جبريل مُقالة أبي بكر، فقال جبريل أمقالة عُمر، وقال ميكائيل مقالة أبي بكر، فقال جبريل أن أما إنّا إن اختلفنا اختلف أهل السَّماوات، فهل لك في قاض بيني وبينك؟ فتحاكما إلى إسرافيل، فقضى بَيْنهُما قضاء (١/٣) هو قضائي بينكما، فقالوا: يا رسول الله! ما كان من قضائي بينكما، فقال: الله القدر خيرة وشرّه وضرّه وفارة وخلوة وكُلوة ومُرّه، فهذا قضائي بَيْنكما، ثم ضرّب كَثْف أبي بكر أو فَخُذَه وكان إلى جَنْبِه فقال: يا أبا بكر إنّ الله لولم يشأ أن يُعضى ما خلق إبليس، فقال أبو بكر: استغفر الله، كانت منّى يا رسول الله زلة أو هَفُوةً، لا أَعُودُ لِشيءٍ من هذا أبدًا، قال: فما عاود حتى لقى الله عز وجل (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) وفي ح "يقدرهما الله جميعًا".

<sup>(</sup>٢) فكلمة "قضاء" من ي الأصل، أ، ح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريق بيبي الهرثمية في "جزئها" كما أفاد السيوطي وابن عراق وقد ذكره الذهبي في "الميزان؛ (٤/ ٢٧٤/ ٩٥٠) يحسى بن زكريا: صوابه يحبى أبو زكريا عن جعفر بسن محمد الصادق وغيره بخبر باطل في أن أبا بكر وعمر تحاورا في القدر، رواه ابسن أبي شريح الهروي، وابن أخي ميمي عن البغوي عن داود بن رُشيد، عن يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير، وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر . . الحديث ثم قال الذهبي: إن الحمل في هذا الحديث على يحيى بن زكريا هذا المجهول التالف، وأورده ابن حسجر في "اللسان" (٦/ ١٩٥٨/ ١٥٩٨) وقال: وصوابه: يحيى أبو زكريا ولكن هكذا وقع عند البغوي: يحيى بن زكريا ثم قال: وقد وجدت له شاهداً أخرجه البزار في "مسنده" عن السكن بن سعيد عن البغوي: يحيى بن زكريا ثم قال: وقد وجدت له شاهداً أخرجه البزار في "مسنده" عن أبيه، عن جده، عمر بن يونس عن إسماعيل بن حماد، عن مقاتل بن سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكر بمعناه قال ابن عراق: وروى الجملة الأخيرة منه البيهقي في "الأسماء والصفات" ، رواها أبو نعيم أيضاً في "الحلية" من حديث ابن عصور. ينظر "اللآلي" (١/ ٢٥٤ - ٢٥٦) و"التنزيه" (١/ ٢٥٥ - ٢٥١) و"التنزيه" (١/ ٢٥٥ - ٢٥١)

ملحوظة: وفي حاشية سليمية الأصل لأحد العلماء: هذا الحديث رواه أبو بكر الرازي في "مسنده" عن أبي محمد بن سعيد، محمد بن سعيد، ثنا محمد بن يونس، عن إسماعيل بن حماد عن مجالد بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن أمة عوتة فذكر بمعناه إلى قوله. . . . إبليس. . " .

قال مؤلفه: (١) هذا حديث موضوع بلا شك، والمتهم به يحيى أبو زكريا.

قال يحيى بن معين: هو دجّال هذه الأمّة، وقـال ابن عدي: كـان يضع الحديث ويَسْرقُ.

#### \* \* \*

### [الزندقة والتكذيب بالقدر](٢)

(٣١) حديث آخر: أنبأنا<sup>(٣)</sup> إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا<sup>(٣)</sup> ابن مسعدة، بن قال: أنبأنا<sup>(٣)</sup> حمزة، قال: أنبأنا<sup>(٣)</sup> / ابن عدي، قال: حدثنا القاسم بن الليث الرّاسبي، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إبراهيم بن أُعين قال: حدّثني بَحْر ابن كُنيز السقاء، عن أبي حازم، عن سَهْل بن سعد عن النبي ﷺ قال: «ما كانت زَنْدَقَةٌ قَطُّ إلا وَدُونَهَا (٤) التكذيب بالقدر» (٥).

(٧٣٧) طريق آخر: أنسأنا زاهر بن طاهر، قال: أنسأنا أبو بكر أحمد بن الحسين

<sup>(</sup>١) وفي ي "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٢) ما بين المركونين زيادة من المحقق .

<sup>(</sup>٣) وفي ح"أخبرنا" بدل "أنبأنا" .

<sup>(</sup>٤) وفي ي، ح هكذا (ردوبها) (ودرسها) كأنها (و دُرَّبُها) وفي الترتيب "و أصلها"

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي؛ "الكامل" (٢/ ٤٨٦) ترجمة: بحر بن كُنيز. وقال ابن عدي: كان ضعيفًا، وقال النسائي: بصري مصروك الحديث. وكل رواياته مضطربة والضعف على حديثه بين وقال السيوطي وأخرجه الحارث في "مسنده" من حديث أبي هريرة وهو من عمل بحر بن كنيز. وتعقب: بأن له شواهد: أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب "السنة" عن ابن عمرو بلفظ "ما هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله، وما كان بدؤ شركها إلا بالتكذيب بالقدر" وقال الالبائي: إسمناده ضعيف، رجاله ثقات غير يحيى بن القاسم وأبيه فإنهما لا يُعرفان وإن وثقهما ابن حبان، وعمر بن يزيد النصري مختلف فيه، "كتاب السنة" حديث الالام، وأخرجه من حديث ابن عمر بنحوه حديث ٢٢٧. وقال الالبائي: إسماده ضعيف، وعمر بن محمد الطائي وسعيد بن أبي جميل لم أجد لهما ترجمة. وله شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي أخرجه الطبراني في "الأوسط" بلفظ "لم يكن إشراك منذ أهبط آدم من السماء إلى الأرض إلا كان بدؤ التكذيب بالقدر" وقال الهيشمي في "المجمع" (٧/ ٤٠٤) : فيه سلم بن سالم ضعفه جمهدور الاثمة ـ أحمد وابن المبارك ومن بعدهم ـ فالحديث ضمعيف وليس بموضوع. وينظر: "اللالئ" (١/ ٢٥٧) ، و"التنزيه" (١/ ٢١٧) ،

البيهةي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، قال: أخبرني أبو محمد بن زياد، قال: حدثنا الحسين بن منصور، محمد بن زياد، قال: حدثنا بعفر بن أحمد الحافظ، قال: حدثنا بحر بن كُنيز، عن أبي حازم، قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي، قال: حدثنا بحر بن كُنيز، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «ما كانتُ زَنْدَقَةٌ قَطُّ إلاّ كان أصلُها التكذيبُ بالقدر»(١).

قال مؤلفه: (٢) هذا حديث موضوع على رسول الله (ﷺ)(٣) وهو من عمل بَحْر ابن كُنيزٍ، رواه عن أبي حازم، عن سَهُل، ورواه عن أبي حازم عن أبي هريرة.

قال يحيى بن معين: بَحْرُ بن كُنيز ليس بشيء، لا يُكتب حديثه، كُلُّ الناس أحبُّ إلى منه. وقال النسائي: متروك. (٤)

#### \* \* \*

### [مجوسُ الأمة القدرية]<sup>(٥)</sup>

(٣٣٣) حديث آخر: أنبأنا<sup>(١)</sup> ابن السمرقندي، قال: أنبأنا<sup>(١)</sup> ابن مسعدة، قال: أنبأنا حمرة، قال: أنبأنا حمرة، قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن محمد (٢١٠ البغدادي، قال: حدثنا سوّار بن عبد الله القاضي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثنا أبو الحسن يعني يزيد بن هارون -كذا كنّاه - عن جعفر بن الحارث، عن يزيد بن ميسرة، عن عطاء الخُراساني، عن مكحول، عسن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن لِكلّ أمّةٍ مَجُوسًا، وإنّ مَجُوسَ هذه الأمّة القَدَرِيّة، فلا تعُودُوهم

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق الحاكم النيسابوري .

<sup>(</sup>٢) وفي ي "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من ح .

<sup>(</sup>٤) ينظر بحر بن كنيز "التهذيب" (١/ ٤١٨) و"الميزان" (١/ ٢٩٨/ ١١٣٧) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفين من المحقق .

<sup>(</sup>٦) في ح "أخبرنا" .

<sup>(</sup>٧) وفي ي "حدثنا" بدل "أنبأنا" .

إذا مَرضُوا ولا تُصلّوا عَلَيْهم إذا ماتوا»(١).

قال مؤلفه: وهذا لا يصح عن رسول الله رسي قال يحيى: جعفر بن الحارث ليس بشيء، وقد رواه غسنان بن ناقد عن أبي الأشهب النّخعي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي رسي نصوه. قال أبو حاتم الرازي: غسنان مجهول، وهذا حديث باطل. (٢)

ورد النانا على بن عبد الواحد الدينوري، قال: أنبأنا على بن عبد الواحد الدينوري، قال: أنبأنا على بن عمر القزويني. قال: حدثنا محمد بن على بن سُويد، قال: حدثنا أحمد بن محمد العسكري، قال: حدثنا أبو الوليد عبد الملك بن يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي عون المتقفي، عن رجاء بن الحارث، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (عَلَيْقُ): (٤) «يكُونون / قدرية، ثم يكونون زنادقة، ثم يكونون مَجُوسًا، وإنّ لكُلّ أُمّة مَجُوسًا وإنّ مَجُوسًا وأنّ مَجُوسًا أمّتي المكذّبة بالقدر، فإن مَرضُوا فلا تعُودُوهُمْ، وإن مَاتُوا فلا تَتَبعُوا لهم جَنَازةً (٥).

قال مؤلفه: (٦) هذا حديث لا يصحّ، وفيه مجاهيل. قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الحديث باطل كذب. (٧)-

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن عدي، "الكامل" (٥٦١/٢) ترجمة جعفر بن الحارث الكوفي، وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا يأس به وهو ممن يُكتب حـديثه ولم أجد في أحاديثه حـديثًا منكرًا. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس به بأس "الجرح" (٧/ ٥٢)؛ وقـال البخاري: في حفظه شيء، يُكتب حديثه "التــاريخ الكبير" (١/ ٢/ ١٨٩) وقال ابن عراق: ورأيت بخط ابن حجر: لم يتهم جعفر بكذب ولا وضع .

<sup>(</sup>٢) "الجرح" (٧/٥٢) ؛ وأشار السيوطي إلى أن هذا حديث خيثمة بن سليمان.

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا." بدل "أنبأنا" .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من ح .

<sup>(</sup>۵) وقد أشار السيوطي إلى أن هذه رواية الدارقطني. وأخرجـه الآجري في الشريعة من وجه آخر من حديث أبي هريرة ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٦) وفي يوسف "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٧) ولم أجد مصدر قول النسائي. وتعقبه السيوطي وابن عراق: ثم إن الحديث ورد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود، كتاب السنة (٣٩) باب في القدر (١٦ ح ٤٦٩١): ومن حديث حذيفة ح ٤٦٩٢. وقال الحافظ العلائي: إسناده على شرط الصحيحين لكنه منقطع لانه من رواية أبي حازم عن ابن عمر، وأبو حازم لم يسمع من ابن عمر؛ ولكن رواه جعفر الفريابي في "كتاب القدر" عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر حديث يسمع من ابن عمر؛ ولكن رواه جعفر الفريابي في "كتاب القدر" عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر حديث اللهجي) قال المحقق؛ فالحديث قد تقوى بمجموع=

(٥٣٥) [حديث آخر]: (١) أنبأنا محمد بن ناصر، قال: أنبأنا أبو على بن البنا، قال: أنبأنا أبا هلال بن محمد الحفّار، قال: أنبأنا (٢) أبو الفتح أحمد بن محمد بن الحسن بمصر، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن منصور الحربي، قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي بن بحر السقاء، قال: حدثنا معتمر بسن سليمان، قال: حدثني أبي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد معتمر بن سليمان، قال: حدثني أبي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم: "إنّ الله لَعَنَ أَرْبَعةُ على لسان سبعين سبّعين نبيًا، قلنا: مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ قال: القَدَريّة، / والجَهْميّةُ، والمرجئة، والروافض، (١/٢١١) وألنا: يا رسول الله، مسا المُقدَريّة؟ قال: الذين يَقُولُون الله فَمَا الحُرْجَنَةُ الله، قُمَا الله، فَمَا المُوْجِئَةُ؟ قال: مخلوق، فمَنْ قال غَيْر ذلك فَعَلْه لَعْنَةُ الله، قَمَا المُرْجِئَةُ؟ قال: مَخْلُوق، فمَنْ قال غَيْر ذلك فَعَلْه لَعْنَة الله، قُلْنا: يا رسول الله، فَمَا المُرْجِئَةُ؟ قال: مَخْلُوق، فمَنْ قال غَيْر ذلك فَعَلْه لَعْنَة الله، قُلْنا: يا رسول الله، فَمَا المُرْجِئَةُ؟ قال: الذين يَقُولُون إنّ القرآن مَخْلُوق، الا إنّ القُرآن غَيْرُ ذلك فَعَلْه لَعْنَة الله، قُلْنا: يا رسول الله وما الرّوافِضُ؟ قال: الذين يَقُولُون: الإيمان عَمَل، قلنا: يا رسول الله وما الرّوافِضُ؟ قال:

<sup>=</sup> طرقه ويكون حسنًا؛ ولحديث ابن عمر طرق أخرى في "السنة" لابن أبي عاصم حديث (٣٣٨\_ ٣٤١) قال الألباني: حديث حسن؛ وورد أيضًا من حديث جابر بن عبد الله أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" حديث ٣٢٨، قال المحقق: حديث حسن؛ وأخرجه الفريابي في "القدر" حديث ٢٢٠؛ وإبن ماجه في "سننه" المقدمة باب ١٠ حديث ٩٢، ومن حديث حُديَّفة أخرجه أبو داود في "سننه" كتاب السنة (٣٩) باب (١٦) حديث ٢٩٢٤؛ والفريابي في "القدر" حديث ٢٣٢، وابن أبي عاصم في السنة حديث ٣٢٩؛ ومن حديث سهل بن سَعَد أخرجه اللالكائي في "السنة" (ص ٣٦٠ ح ١١٥١-١١٥١)؛ والطبراني في "الأوسط" وفيه يحيى بن سابق وهو ضعيف "مجمع الزوائد" (٧/٧٠)؛ ومن حديث أنس أخرجه العُقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/٨٥ ت ٢٠٧١) وقال العقيلي: والرواية في هذا الباب فيها لين؛ ومن حديث ابن عباس أخرجه اللالكائي في "السنة" حديث أبي هريرة أخرجه الفريابي في "القدر" حديث اللالكائي في "السنة" حديث ٢٣٠. وقال العلائي: فإخراج ابن الجوزي الحديث في الموضوعات ليس بجيّد وكذلك إخراجه في "العلل المتناهية في الاحاديث الواهية" لأنه ليس كذلك بل ينتهي الموضوعات ليس بجيّد وكذلك إخراجه في "العلل المتناهية في الاحاديث الواهية" لأنه ليس كذلك بل ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن الجيّد المحتج به إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) لا يوجد في الأصل نقلناها من أ .

<sup>(</sup>٢) وفي ح "أخبرنا" .

<sup>(</sup>٣) وفي ح "أخبرنا" .

٤) وفي ح "القرآن" بدل الإيمان وهو تصحيف .

الذين يَشْتُمُون أبا بَكْرٍ وعُمَرَ، ألا فَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه»(١).

قال مؤلفه: هذا حديث لا شك في وضعه، ومحمد بن عيسى والحربي مجهولان.

#### \* \* \*

## ٩-أحاديث في ذمّ المرجئة

(٣٦٥) أنبأنا إسماعيل بن أحمد، قال: أنبأنا ابن مَسْعَدَة، قال: أنبأنا حمزة (٢) قال: أنبأنا إسماعيل بن أحمد بن قال: حدثنا سعيد بن هاشم، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم ابن موسى، قال: حدثنا عمرو بن هاشم، قال: حدثنا سليمان بن أبي كريمة، قال: حدثني خالد بن ميمون، عن الضحّاك، عن ابن عبّاسٍ أن رسول الله ﷺ قال: «إنّ لِكُلّ أمّة يَهُودًا، ويَهُودُ أُمّتِي المُرْجِئَةُ (٣).

<sup>(</sup>١) وأقره السيوطي في "اللآلئ" (٢٦٢/١) ، وقال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٤٦٤/ ٢١٧١) ؛ عن أبي حفص الفلائس بحبر باطر في لعن لرافضة والجهمية، لا يُدرى من ذا وكذا الراوي عنه، وكذلك في "اللسان" (٥/ ٥٦/٥) وقال ابن عراق في "النزائب" والخطيب في "رواة مالك" عن ابن عمر رفعه: "لعنت القدرية والمرجئة لكن روى الدارقطني في "الغرائب" والخطيب في "رواة مالك" عن ابن عمر رفعه: "لعنت القدرية والمرجئة على لسان اثنين وسبعين نبيًا، أولهم نوح وآخرهم محمد، قال الدارقطني: رجاله مجهولون ولا يصح، وقال الخطيب: منكر بهذا الإسناد، وقال الذهبي: وفيه يحيى بن محمد بن حشيش منهم، وروى الحسن بن سفيان في "الاربعين" من طريق سويد بن سعيد عن أبسي هريرة، ورواه الهروي في "ذم الكلام" وقال: سمعت أبا يعمقوب الحافظ يـقوي هذا الحديث، وروى محمد بن عشمان بن أبي شبيبة ومن طريقه ابن الجـوزي في "الواهيت" من حديث عليًّ مـرفوعًا: "لعنت القدرية على لسان سبعين نبيًا. " فالحديث ضـعيف جدًا والله

<sup>(</sup>٢) وفي ح "حمزة بن يوسف" .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجسوري من طريق ابن عدي " في "الكامل" (٣/ ١١١٢) ترجمة سليمان بن أبي كريمة قال بن عدي: وعامة أحاديثه مناكير، قال ابس عراق: عمرو بن هاشم من رجال أبي داود والنسائي، قال الذهبي في "المغني": قال أحمد: صدوق وليّنه (٢/ ٤٩٠/٤٩) وقال ابن حجر في "التقريب": ليّن الحديث، أفرط فيه ابن حبّان ت٢٦٦٥. وسليمان بن أبي كريمة روى له البزار حديثًا وقال فيه: لبس معروفًا بالنقل وإن كان معروفًا بالنسب وقال ابن عدي فيه: ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا انتهى. وبهدا لا يُحكم على حديثهما بالوضع. وقال الذهبي في "الترتيب" ١٦٦: فيه مجاهيل فالحديث ضعيف جدًا والله أعلم.

(٥٣٧)قال ابن عدي: وحدثني أحمد بن موسى، قال: / حدّثنا محمد بن (١/٢١١) سعيد، قال: حدثنا سُريح بن يُونس، قال: حدثنا ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ﷺ عن المرجئة فقال: «لَعَنَ الله المُرْجئَة، قَوْمٌ يَتَّكُلُونَ على الإيمان بغيسر عَمَل، وإنّ الصلاة والزكاة والحجّ لَيْسَتْ بفريضة، فإن عمل فَكيْس عَلَيْه شيءٌ (١).

(٣٣٨)قال ابن عدي: وحدثنا أحمد بن عامر، عن عمر بن حَفْص، عن معروف ابن عبد الله الخياط، عن واثلة بن الأسْقَع، عن النبي ﷺ أنه قال: «لَوْ أنّ مُرْجِتًا أو قَدَرِيّا مَاتَ فَدُفِنَ، ثُمّ نُبِشَ بَعْدَ ثلاثة أَيّام وُجِد<sup>(٢)</sup> وَجْهُهُ إلى غَيْر القِبْلَة»<sup>(٣)</sup>.

قال مؤلفه: (٤) هذه الأحاديث موضوعة (٥) على رسول الله (ﷺ)(٦).

أما الأول ففيه: سليمان بن أبي كريمة، وأحمد بن إبراهيم، قال ابن عدي: يرويان المناكير، وقال ابن حبّان: لا يجوز الاحتجاج بأحمد. ولا بُعمُرو. (٧)

وأما الثاني ففيه: محمد بن سعيد الأزرق؛ وقال ابن عدي: كان يضع الحديث. (^)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن الجنوزي من طريق ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٢٩٦): ترجمة محمد بن سمعيمد الأزرق الطبري وقال ابن عدي: وهذا باطل بهذا الإسناد وهذا الأزرق لم يمر قط بجنبات الحديث وله ما ذكرت من موضوعاته. قال الذهبي في "المينزان" بعد ما أورد الحمديث: فهذا كذب بارد (٣/ ٥٦٥) فسينظر: "التنزيه" (٢/ ٣١٣)، و"الفوائد" ٢٠٠١؛ و"الترتيب" ١٦٦: قال الذهبي، وضعفه محمد بن سعيد.

<sup>(</sup>۲) وفي ح "لوُجد"

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجوزي من طريسق ابن عدي، "الكامل" (٦/ ٢٣٢٧) ترجمة: مسعروف بن عبد الله الخساط الدمشيقي وقال ابن عدي: ومسعروف الخساط هذا عامة ما يرويه وما ذكسرته أحاديث لا يتابع عليه. ينظر: التنزيه" (٣١٢/١) و"الترتيب" ١٦أ. فهذه الاحاديث واهية، والاخبار التي تتعلق بالعقيدة، كثر فيها النزاع والنقاش فلا يقبل فيها ما فيه ضعف، والله أعلم

<sup>(</sup>٤) وفي ي "قال المصنف" .

<sup>(</sup>۵) وفي ح "موضوعات" .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من ح

<sup>(</sup>۷) ينظر: "المجسروحير" [(۱/ ۱۶۱) ، (۲/ ۷۷)]، وانظر الميسزان [(۱/ ۸۰)، (۳/ ۲۹۰)]، واللسسان (۱/ ۱۳۲)، والتهذيب والتقريب (عمرو بن هاشم الجنبي) .

<sup>(</sup>٨) وينظر كنذلك "المغني" (٢/ ٥٨٦)؛ و"اللسان" (٥/ ١٧٧) وفي ح "محمد بن سعيد هو الأزرق يضع الحديث".

وأما الثالث فقال ابن عدي: حديث مَعْروف مُنْكَرٌ جدًا، (١) ولا يتابع عليه. (٢)

米 米 米

### [١٠-باب] حديث آخر في ذمّ العصبيّة والقدريّة

(٣٣٩) أنبأنا / عبد الوهاب، قال: أنبأنا ابن المظفر، قال: أنبأنا العتيقي، قال: حدثنا يوسف بن أحمد، قال: حدثنا العُقيلي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال: حدثنا محمد بن شُعيب بن شابور، قال: حدثنا هارُون بن هارون، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "هَلاَكُ أُمّتِي في ثَلاَثِ: في العَصَبِيةِ، والقَدَرِيّة، والرَّوايةِ مِنْ غَيْر ثَبْتٍ» (٣).

قال مؤلّفه: (٤) هذا حديث مَوْضُوعٌ على رسول الله ﷺ وقد أرسله هارون في هذه الرواية، عن مُجاهد، فترك ذكر ابن سَمْعان؛ لأنه كذّاب.

(٥٤٠) قال العقيلي: وقد حدثناه يوسف بن مُوسى، قال: حدثنا على بن حُجْر، قال: حدثنا بقيّة بن الوليد، قال: حدثنا هارون (٥) أبو العلاء الأزدي، عن عبد الله بن زياد، عن مُجاهد، عن ابن عبّاس، عن النبي ﷺ بمِثْله (٦).

وابن زِيَادٍ هو ابن سمعان وهو المتهم بهذا الحديث. (٧)

<sup>(</sup>١) وفي ي، ح "لا يتابع عليه" بدون الواو .

<sup>(</sup>٢) وينظر كذلك: "التهذيب" (١٠/ ٢٣٢) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن الجـوزي من طريق العقيلي "الضعفاء الكبـير" (٤/ ١٩٦٩/٣٥٩) هارون بن هارون الأزدي وقال
 الذهبي في "الترتيب" ١٦٦: يروي بسنده إلى عبد الله بن سمعان وهو متهم.

<sup>(</sup>٤) وفي ي "قال المصنف" .

<sup>(</sup>٥) وفي ح "هارون بن هارون" .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٧) في "المجروحين" (٢/٧-٨) وتُعقب بأن الطبراني أخرجه في "الأوسط" و"الصفير" من حديث أبي قتادة،
 وقال نور الدين الهيشمي في "المجمع" (١٤١/١) : بسند فيه سويد بن عبد العزيز وهو من رجال الترمذي
 وابن ماجه، مختلف فيه، وعمن حسن أمره ابسن حبّان فقال يقرب من الثقات "المجروحين" (١/ ٣٥١) وقال=

## [11-باب] حديث / (١) آخر في ذم المرجئة والقدرية والروافض والخوارج يه(١/٣٧٨)

(١٤١) أنبأنا ابن خيرون، قال: أنبأنا الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم بن حبّان، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن رَزِين، (٢١٢/ب) قال: حدثنا أبو عبّاد الزّاهد، عن مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «المُرْجِثَةُ والقَدَريّةُ، والرّوافِضُ، والخَوَارِجُ، يُسْلَبُ منهُمْ رُبُعُ التَّوْحيد فَيَلْقَوْنَ الله عز وجَلّ كُفّارًا (٢) مخلدين في النار»(٣).

قال المصنّف: (٤) هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ قال ابن حبّان: محمد ابن يحيى بن رُزين دجّال، يضع الحديث، لا يحلّ ذكره إلاّ بالقَدْح فيه، (٥) قال: وأبو عبّاد لا يحلّ الاحتجاج به.

(٧٤٢) حديث آخر: أنبأنا (٦) الحريري، قال: أنبأنا أبو طالب العشاري، قال: حدثنا

<sup>=</sup> الدارقطني يُعمتبر به، "الميزان" (٢/٢٥٢/ ٣٦٢٣)، فزالمت تهمة ابن سَمُعان؛ وقال ابن عمراق: لكن الراوي له عن سُويد: محمد بن إبراهيم الشامي، وهو كذاب، فخرج عن الاستشهاد به والله أعلم؛ وأخرجه البزار في "مسنده" و"الطبراني" في "الكبير" كلاهما من حديث ابن عباس، وقال الهيثمي: وفيه هارون بن هارون "المجمع" (١/١٤١)؛ ورواه الحارث مُرسلاً من حديث ربيعة كما في "المطالب العالمية" رقم ٢٩٢٧. ينظر "اللآلي" (٢١٣١١)؛ والفوائد ص ٥٠٦. وقال الألباني في "السنة" لابن أبي عاصم ٣٢٦: إسناده ضعيف جداً، هارون بن هارون اتفقوا على تضعيف، وينظر "التعقبات ص٤٠ فالحديث ضعيف جداً والله أعلم.

<sup>(</sup>١) من هذه الورقة جعلنا نسخة يوسف آغا أصلاً وقابلنا النسخ من أ (سليمية)، ح.، ورمزنا يوسف بــ (ى) .

<sup>(</sup>٢) وفي ح "خالدين مُخلّدين في النّار" وفي المجروحين أيضًا هكذا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن الجوزي من طريق أبن حبّان، كما في "المجروحين" (١٥٩/٣) في ترجمة أبي عبّاد الزاهد، قال ابن حبّان: شيخ يروي عن مخلد بن حُسين ما لم يحدث به مخلد قط، لا يحل الاحتجاج به؛ وأقدر السيوطي في "اللالئ" (٢٦٣/١)، وابن عراق في "التنزيه" (٣١٣/١)، والذهبي في "الترتيب" ١٦٦، والشوكاني في "الفوائد" ص ٥٠٧، فالحديث موضوع.

<sup>(</sup>٤) وفي ي "قال المؤلف للكتاب" .

 <sup>(</sup>٥) "المجروحين" (٢/ ٣١٢) وينظر "الميزان" (٦٣/٤) .

<sup>(</sup>٦) وفي ح، أ "أنبأنا أبو القاسم الحريري" .

الدارقطني، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أحمد بن محمد المكي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن ير (٣٧٨) عشمان بن / عضان قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أَرَادَ اللهُ أَن يُزيغ (١) عَبْدًا أَعْمَى عليه الحيل»(٢).

قال الدارقطني: ما كتبتُه إلاّ عنه.

قال المصنف قلتُ: (٣) وهو أبو سعيد الحسن بن علي العدوي الكذّاب الوضّاع<sup>(٤)</sup> وقد سبق ذكره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفي ح "أن يوقع" .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي من طريق الدارقطني. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" من حديث عشمان رضي الله عنه. قال الهيشمي في "المجمع" (٧/ ٢١٠) باب ما جاء في القلب: وفيه محمد بن عيسى الطرسوسي وهو ضعيف وفيه "أن يزيغ قلب عبد" وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" كما في "الفتح الكبير" (٧٢/١) ؛ و المناوي في "الفيض" (١/ ٢٦٧) وفيه "أن يبوتغ عبداً" قبال: وفي رواية بدل يوتغ: يُوتر وهو أن يُفسعل بالإنسان ما يضر ومعنى الحديث: صيره أعسمى القلب متحير الفكر فبالتبس عليه فلا يهبتدي إلى الصواب فيسهلكه. قال المناوي لكن الذي رأيته في أصول صحيحة من "المعجم" و"مجمع الزوائد" يزيغ بزاي معجمة فمثناة تحت ثم رأيت نسخة المصنف الذي بخطه من هذا الكتاب يزيغ بزاي منقوطة وهو مصلح بخطه على كشط، ومعنى يزيغ: يميل عن الحق، فالحديث ضعيف بضعف الطرسوسي وعبد الجبار ابن سعيد ضعفه العقيلي وقال أحاديثه مناكير وقال الألباني في ضعيف الجامع الصغير ٤٢٤ ضعيف. فالحديث ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) وفي أ "قال المؤلف للكتاب" .

<sup>(</sup>٤) كلمة "الوضاع" زيادة من سليمية .

# فهرس موضوعات مقدمة المحقق

| صفحن | الموضــــوع ال                                                    |   |
|------|-------------------------------------------------------------------|---|
| 5    | مقدمة المحقق                                                      |   |
| 7    | توطئة وتمهيـــــد                                                 | _ |
|      | الباب الأول: ويشمل:                                               | 3 |
| 9    | الفصل الأول: ترجمة ابن الجوزي                                     |   |
| 48   | الفصل الثاني: معنى الوضع ونشأته وأسبابه وكيفية معرفته             |   |
|      | الفصل المثالث: جهود علماء المسلمين في مقاومة الوضع، والمصنفات     |   |
| 65   | في الموضوعات قبل ابن الجوزي وبعده                                 |   |
|      | الباب الثاني : دراسة حول كتاب ابن الجوزي                          | * |
|      | الفسصل الأول: الأسس والركائز التي بني عــليها ابن الجوزي كــتابه، |   |
| 103  | وموارده في كتابه                                                  |   |
| 112  | الفصل الثاني: أهم الكتب المؤلفة لنقد كتاب ابن الجوزي              |   |
|      | الفصل الـثالث: أوجه النقد التي وجههـا العلماء لكتاب ابن الجوزي،   |   |
| 117  | والرد عليها                                                       |   |
| 125  | الفصل الرابع: هل ألف ابن الجوزي كتابه مرتين ؟                     |   |
|      | الباب الثالث : حول هذه الطبعة المحققة والمعتنى بها                | 垛 |
| 127  | الفصل الأول: مزايا هذه النشرة المحققة، والحاجة إليها              |   |
| 131  | الفصل الثاني: التعريف بنسخ الكتاب الخطية                          |   |
| 137  | الفصل الثالث: منهج التحقيق                                        |   |
| 141  | صور المخطوطات                                                     |   |

# فهرس النص المحقق من الموضوعات فهرس الجستزءُ الأول الموضوع

| فحة  | الموضـــوع الص                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣    | مقدمة المؤلف ابن الجوزي                                                                    |
|      | من حديث (١ إلى ٢٢٩)                                                                        |
| ٤    | ١- فصل: في إكرام الله لهذه الأمة وتفضيلها على غيرها                                        |
| ٥    | <ul> <li>٢- فصل: في أسباب تكريم الله لهذه الأمة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠</li></ul> |
| ٨    | <ul> <li>٣- فصل: في بيان حال المتأخرين من سوء أمورهم وتأخرهم عن ركب المتقدمين</li> </ul>   |
| ٩    | <ul> <li>٤- فصل: في تقسيم الأحاديث إلى ستة أقسام: من حيث الصحة والضعف</li> </ul>           |
| 11   | _ ظن الحاكم في اشتراط الشيخين عدلين عن عدلين ونقده                                         |
| 10   | <ul> <li>هـ فصل: في اطمئنان النفس للأقسام الأربعة الأولى والاحتجاج بها</li> </ul>          |
| ١٥   | <ul> <li>٢- فصل: في تقسيم الرواة الذين وقع في حديثهم الوضع. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠</li> </ul>           |
| ١٨   | ــ الوضاعون وأسباب الوضع                                                                   |
| ١٨   | القسم الأول: الزنادقة الذين قصدوا إفساد الشريعة٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| ۲.   | القسم الثاني: قوم كانوا يقصدون وضع الحديث نصرة لمذهبهم                                     |
| **   | القسم الثالث: قوم وضعوا الأحاديث في الترغيب والترهيب ليحثوا النَّاس                        |
| 40   | القسم الرابع: قوم استجازوا وضع الأسانيد لكل كلام حسن                                       |
| 40   | القسم الخامس: الوضع لغرض دنيوي                                                             |
| YV   | القسم السادس: قوم وضعوا الأحاديث قصدا للإغراب ليُطلَبوا ويُسمعَ منهم                       |
| 44   | القسم السابع: في القُصَّاص ووضعهم الأحاديث                                                 |
| ۳٥   | ٧- فصل: أسماء الكذابين والوضاعين٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| ٣٨   | ٨- فصل: في ردّ كيد الكذابين والوضاعين٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| ٤.   | <ul> <li>٩- فصل: في ندامة جماعة من الكذابين على كذبهم وتنصّلهم من ذلك.</li> </ul>          |
| ٤٢   | ١٠- فصل: في أن القدح في الكذابِين لا يعتبر غيبة.                                           |
| ٥٤   | ١١- فصل: في سبب تصنيفه الكتاب وبيان ترتيبه.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| ٤٦ . | _ أحدال الداريين وأنواع التدليس                                                            |

| صفح  | الموضـــوع الا                                                |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٧   | فصل: في ذكر الأبواب الأربعة المهمة قبل الشروع في ذكر الأحاديث |
| ٤٨   | ١٧ - الباب الأول: في ذم الكذب١٠                               |
| ٤٩   | الباب الثاني: في قوله عليه السلام «من كَذب عليّ متعمدًا »     |
|      | – روايات الصحابة للحديث                                       |
| ٥٤   | (١) رواية أبي بكر الصديق رضي الله عنه                         |
| ٥٥   | (٢) رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه                          |
| ٥٦   | (٣) رواية عثمـــان بن عفان رضي الله عنه                       |
| ٥٨   | (٤) رواية عليّ بن أبي طالب رُضي الله عنه                      |
| 11   | (٥) رواية طلحة بن عُـبيد الله رضي الله عنه                    |
| 17   | (٦) رواية الزبير بن العوام رضي الله عنه                       |
| 38   | (٧) رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه                      |
| ٦٥   | (٨) رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه                        |
| 70   | (٩) رواية سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه                    |
| 70   | (١٠) رواية أبو عبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
| 77   | (١١) رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه                     |
| ٦٨   | (۱۲) رواية صهيب بن سنان رضي الله عنه                          |
| 79   | (١٣) رواية عمار بن ياسر رضي الله عنه                          |
| ٧٠   | (١٤) رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه                           |
| ٧١ . | (١٥) رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه                          |
| ٧٢   | (١٦) رواية المقداد بن الأسود رضي الله عنه                     |
| ٧٢ . | (١٧) رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه                         |
| ۷۳ . | (١٨) رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما                     |
| ٧٤ . | (١٩) رواية عمرو بن عنبسة رضي الله عنه                         |
| ٧٥.  | (٢٠) رواية عتبة بن غزوان رضي الله عنه                         |
| ٧٥.  | (٢١) رواية عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه                    |

| سفحا | الد   | الموضــــوع                                    |
|------|-------|------------------------------------------------|
| ٧٦   |       | (٢٢) رواية أبي ذر الغفــاري رضي الله عنه       |
| ۲۷   |       | (٢٣) رواية أبي قتــادة رضي الله عنه            |
| ٧٧   |       | (٢٤) رواية أُبِيّ بن كعب رضي الله عنه          |
| ٧٨   |       | (٢٥) رواية حذَّيفة بن اليمان رَّضي الله عنه    |
| ٧٨   |       | (٢٦) رواية حذيفة بن أسيد رضي الله عنه          |
| ٧٩   |       | (۲۷) رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما     |
| ۸٠   |       | (۲۸) رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه           |
| ٨٠   |       | (٢٩) رواية جابر بن عابس العبدي رضي الله عنه    |
| ٨١   |       | (٣٠) رواية عبد الله بن عمسرو رضي الله عنهما    |
| ٨٢   |       | (٣١) رواية سفسينة رضي الله عنه                 |
| ۸۲   |       | (٣٢) رواية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه        |
| ۸۳   |       | (٣٣) رواية عمران بن حصين رضي الله عنه          |
| ٨٤   | ٠.    | (٣٤) رواية أبي هريرة رضي الله عنه              |
| ۸۷   |       | (٣٥) رواية البراء بن عــازب رضي الله عنه       |
| ۸٧   | ٠.    | (٣٦) رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه            |
| ۸۸   |       | (٣٧) رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه            |
| ۸٩   |       | (٣٨) رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما       |
| ۸۹   |       | (٣٩) رواية رافع بن خديج رضي الله عنه           |
| ٩.   |       | (٤٠) رواية أنس بن مالك رضي الله عنه            |
| 90   | • • • | (٤١) رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه        |
|      |       | (٤٢) رواية عبد الله بن عبــاس رضي الله عنهما   |
| ٩٨   | . , . | (٤٣) رواية معاوية بن أبي سفـيان رضي الله عنهما |
|      |       | (٤٤) رواية معاوية بن حيدة رضي الله عنه         |
|      |       | (٤٥) رواية السائب بن يزيد رضي الله عنه         |
| ١    |       | (٤٦) ، مارة عمي و بن عم في رضي الله عنه        |

| الصفح | الموضـــوع                                           |
|-------|------------------------------------------------------|
| 1     | (٤٧) رواية أسامة بن زيد رضي الله عنهما               |
|       | (٤٨) رواية عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه           |
| 1 - 7 | (٤٩) رواية بريدة بن الحصيب رَضي الله عنه             |
|       | (٥٠) رواية جَهْجاه الغفاري رضي الله عنه              |
|       | (٥١) رواية جندع بن ضمرة رضي الله عنه                 |
|       | (٥٢) رواية أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه            |
|       | (٥٣) رواية واثلة بن الأسقع رضي الله عنه              |
|       | (٥٤) رواية عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما         |
|       | (٥٥) رواية قيس بن سعد رضي الله عنهما                 |
|       | (٥٦) رواية عبد الله بن أبي أوفَى رضــي الله عنهما    |
|       | (٥٧) رواية عمرو بن حُريث رضي الله عنه                |
|       | (٥٨) رواية أوس بن أوس رضي الله عنه                   |
| ١٠٨   | (٥٩) رواية سعد بن المدحاس رضي الله عنه               |
| ١٠٩   | (٦٠) رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه            |
| ١١٠   | (٦١) رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه             |
|       | (٦٢) رواية أبي موسى الغافقي رضي الله عنه             |
|       | (٦٣) رواية عبد الله بن يزيد الخَطْمي رضي الله عنه    |
|       | (٦٤) رواية أبي قرصافة جندرة بن خيشنة رضي الله        |
|       | (٦٥) رواية أبي رِمْثة رِفاعة التَّيْمِي رضي الله عنه |
|       | (٦٦) رواية أبي راَفع رَضي الله عَنه                  |
| 118   | (٦٧) رواية خالد بن عُرْفُطة رضي الله عنه             |
|       | (٦٨) رواية طارق بن الأشيم رضي الله عنه               |
|       | (٦٩) رواية عمرو بن الحَـمِقُ رضيَّ الله عنه          |
| 117   | (٧٠) رواية نبيطُ بن شُرَيطَ رضي الله عنه             |
|       | (٧١) دواية كعب بن قُطْية رضي الله عنه                |

| į | الصفح | الموضـــوع                                                |
|---|-------|-----------------------------------------------------------|
|   | 117.  | (٧٢) رواية يَعلَى بن مرة رضي الله عنه                     |
|   |       | (٧٣) رواية مرة البَهزي رضي الله عنه                       |
|   | 119.  | (٧٤) رواية العُرس بن عَميرةً رضي الله عنهما               |
|   |       | (٧٥) رواية سليمان بن صُرُد رضي الله عنه                   |
|   |       | (۷٦) روایة یزید بن أسد رضی الله عنهما                     |
|   |       | (٧٧) رواية عبد الله بن زُغبُ الإِياديّ رضي الله عنه       |
|   |       | (٧٨) رواية عفان بن حُـبيبُ رضَيَ الله عنه َ               |
|   |       | (٧٩) رواية عبــد الله بن جَرَاد رضى الله عنه              |
|   |       | (٨٠) رواية المقنّع بن الحصين التميمي رضي الله عنه         |
|   |       | (۸۱) رواية يزيد بن خالد العَصَري رضى الله عنه             |
|   |       | (۸۲) رواية لاحق بن مالك رضي الله عنهما                    |
|   |       | (۸۳) رواية أبي ميمون الأزْدي رضى الله عنه                 |
|   |       | (٨٤) رواية رجل من أسُلم من الصحابة رضي الله عنه           |
|   |       | (٨٥) رواية مرّة عن رجل آخر من الصحابة رضي الله عنه        |
|   |       | (٨٦) رواية خالد بن دُريك عن رجل من الصــحابة رضي الله عنه |
|   |       | (۸۷) رواية أبي بكـرة رضى الله عنه                         |
|   |       | (۸۸) روایة سهیل بن الحنظلیة رضي الله عنه                  |
|   |       | (۸۹) روایة معاذ بن أنس رضی الله عنه                       |
|   |       | (٩٠) رواية أبي هند الداري رضي الله عنه                    |
|   |       | (۹۱) رواية سهل بن سعد رضى الله عنه                        |
|   |       | (۹۲) رواية مالك بن عتاهية رضي الله عنه                    |
|   |       | (۹۳) رواية سبرة بن مـعبد رضي الله عنه                     |
|   |       | (٩٤) رواية جندب بن حيان رضي الله عنه                      |
|   |       | (٩٥) رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها                |
|   |       | (٩٦) رواية حفصة أم المومنين رضي الله عنها                 |
|   |       | (۱۱) (ورید مستخد م اموسین رصبی است مستخد ،                |

| بفحن   | الموضـــوع الم                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ١٢٨    | (٩٧) رواية أم أيمن (حاضنة النبي ﷺ) رضي الله عنها                   |
| 179    | (٩٨) رواية خولة بنت حكيم رضي الله عنها                             |
| ۱۳۲    | نصل: التأويلات الأربع لحديث: «من كذب عليّ متعمدًا»                 |
| ١٣٢    | لتأويل الأول                                                       |
| ١٣٣    | لتأويل الثاني                                                      |
|        | لتأويل الثالث                                                      |
| ۱۳۷    | نعقبات ابن الجوزي على هذه الأحاديث                                 |
| ۱۳۸    | التأويل الرابعالله الرابعالله الرابع                               |
| 189    | الباب الثالث: في الأمر بانتقاد (انتقاء) الرجال                     |
| 1 \$ 1 | كيف تحكم على الحديث صحة وضعفًا؟                                    |
|        | التدليس واختبار بعض الشيوخ بدس الأحاديث في كتبهم                   |
| 127    | تغفيل المحدث وتلقينه                                               |
| ١٤٣    | الأمثلة للتدليسالأمثلة للتدليس.                                    |
|        | فصل: كيف يُعرف الحديث المنكر؟                                      |
| 184    | الباب الرابع: في ذكر الكتب التي يشتمل عليها هذا الكتاب             |
|        | ا - كتاب التوحيد                                                   |
|        | من حديث (٢٣٠)                                                      |
|        | ١- باب: في أن الله عز وجل قديم                                     |
|        | – نقد المتن بما يخالف المعقول أويناقض الأصول                       |
|        | ٢- باب: إثبات قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|        | ٣- باب: ما ذكر أن الله تعمالي قرأ طه وياسين قبل خلق آدم            |
|        | ٤- باب: وحي الله عز وجل بلغات مختلفة (الفارسية الدرّية والعربية).  |
|        | ٥- باب: أبغض اللغات إلى الله عز وجل (الفارسية والخوزية والبخارية). |
| 109    | ٦- باب: ذك أن حميع الوحر بالعربية ذك أن حميع الوحر بالعربية        |

| الصفحة      | الموضــــوع                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٠         | ٧- باب: تشبيه كلام الله عز وجل بالصواعق                                        |
| ذلك. ۱۲۲    | <ul> <li>٨- باب: ما روي أن الله تعالى عرج إلى السماء، تعالى الله عن</li> </ul> |
| ٠٠٠٠ ٣٢٠.   | ٩- باب: ذكر عظمة الله عز وجل                                                   |
| 178         | ١٠- باب: ذكر التاج المخوص من لؤلؤ                                              |
|             | ١١– باب: ذكر الحجب بين الله عز وجل وبين الخلق                                  |
| ٠ ۸۲۱       | ١٢- باب: ذكر اللوح                                                             |
|             | ۱۳ – باب: ما روی من تسبیح الله عز وجل نفسه                                     |
| ١٧٣         | ١٤- باب: في تجلي الله عز وجل للطور                                             |
| ۲۷۱         | ١٥- باب: ذُكْر النَّزُول                                                       |
| 149         | ١٦– باب: نزول الله يوم عرفة وركوبه جملاً أحمر                                  |
| موفرًا. ۱۸۱ | ١٧- باب: حديث أم الطفيل في رؤية الرسول ربه في المنام شابًا                     |
| ۱۸۲         | ١٨ - باب: تأثير غضبه ورضاه وتسلح الملائكة لغضبه                                |
| امة ۱۸۶     | ١٩- باب: ما روي أن الله تعالى يجلس بين الجنة والنار يوم القيا                  |
|             | 2 - كتاب الإيماق                                                               |
|             | من حديث (٢٦٩ إلى٢٨٩)                                                           |
| ١٨٥         | ١- باب: في ذكر ماهية الإيمان                                                   |
| ١٨٨         | ٣- باب: في الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل                                    |
| شرك١٩٠      | ٣- باب: في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فزيادته كفر ونقصانه                    |
| 198         | ٤- باب: في تمييز الإيمان من العمل والموت من المرض                              |
| 190         | ٥- باب: الاستثناء في الإيمان، القول في المرجئة والقدرية                        |
| ن ۱۹۷       | - جواز الاستثناء في الإيمان بـ «إن شاء الله» وأنه من تمام الإيما               |
| 194         | – من شك في إيمانه فقد حبط عمله                                                 |
| إلخ . ١٩٩   | ٦- باب: علامة كمــال الإيمان، التوكل على الله والتفويض إلى الله                |
| ۲۰۰         | ٧- باب: لا يضر مع الإيمان عمل، ولا ينفع مع الشرك شيء.                          |

| الصفحا                | وع                    | الموض                          |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| رة رجل يشفع للناس ٢٠٢ | القيامة، يبعث على صو  | ٨- باب: كيفية مجيء الإسلام يوم |
| ۲۰۳                   | يده رجل               | ٩- باب: ثواب من أسلم على       |
|                       | تاب المبتدا           | ن <b>ن</b> ے ۔ 3               |
|                       | (۲۹۰ إلى ۳۹۳)         | من حديث                        |
| ۲٠٤                   | قمر                   | ١- باب: في خلق الشمس والن      |
| ي النار» ٢٠٦          | س والقمر يلتــقيان ف  | ٢- باب: فيه حديث «أن الشم      |
| من خصب ومضرة ٢٠٦      | مهُر، وما يتسبب فيها  | ٣- باب: كسوف القمر في الأث     |
| ، ستین یومًا ۲۰۸      | وأن الشهرين لا يتمان  | ٤- باب: في نقصان الشهور،       |
| ٧٠٩                   | خلقت من عرق الأفعو    | ٥- باب: في ذكر المجرة وأنها -  |
|                       |                       | ٦- باب: ذكر القوس              |
| <i>۲۱۳</i>            |                       | ٧- باب: لا يقـال: قوس قزح      |
| وفائدة قراءتها ۲۱۶    | ، والأرض، وتفسيرها    | ۸– باب: ذكر مقاليد السماوات    |
| زم ۲۱۲                | آها يوسف عليه السلا   | ٩- باب: أسماء النجوم التي رُ   |
|                       |                       | ١٠- باب: في خلق الملائكة       |
| <b>YY</b>             | ي بالمساجد الثلاثة    | ١١- باب: ذكر الملائكة الموكليز |
|                       | ,                     | ١٢– باب: في ذكر الجبال والأ    |
| <b>****</b>           |                       | ۱۳- باب: ذكر الشياطين          |
|                       | _                     | ١٤- باب: ذكر تعبّد إبليس علم   |
|                       |                       | ١٥- باب: خلق الأدمي وفسواأ     |
| ۲۳۰                   | اسـهاا                | ١٦- باب: خلق الأرواح وأجن      |
| ۲۳۱                   | تاء                   | ١٧- باب: لين القلب في الش      |
| 777                   | المولود وقبل أن يولد. | ۱۸- باب: ما يكتب في رأس        |
|                       |                       | ١٩- باب: عدم ضرب الأطفاا       |
| 377                   | ىهم عن بعض            | ٢٠- باب: فهم الأطفال بعف       |

| الصفحة     | الموضــــوع                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 140.       | ٣- باب: اختيار الأسماء من أسماء الأنبياء                        |
| ۲۳۲ .      | ٢٠- باب: التسمية بمحمد عليه الصلاة والسلام                      |
| 784        | ٢٢- باب: النهي عن تصغير الأسماء                                 |
| 788        | ٢٤- باب النهي عن التسمـية بالوليد                               |
| 780        | ٢٥- باب: الكنى، مبادرة الأولاد بالكنى قبل أن يغلب عليهم الألقاب |
|            | ٢٦- باب: الوجه الحـسن والاسم الحسن                              |
| 789        | ٢٧- باب: الوجوه الملاح والحدق                                   |
| 701        | ٢٨– باب: الزرقة في العين٢٨                                      |
| 707        | ۲۹– باب: النظر إلى الوجه الحسن                                  |
| Y00        | ٣٠- باب: اجتمـاع حسن الخلق والخُـلُق                            |
| YOV        | ٣١- باب: على ضد ذلك                                             |
| YOA        | ٣٢- باب: خفة اللحية٣١                                           |
| 177        | ٣٣- باب: مدح الصلع في الرأس                                     |
| 777        | ٣٤- باب: نبات الشعر في الأنف٣٤                                  |
| ۲٦٨        | ٣٥- باب: في ذكر العقل٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| <b>YVA</b> | ٣٦- باب: الإعلام بأحوال الأولاد                                 |
| YV9        | ٣٧- باب: كبر السن في الإسلام٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| ۲۸۱        | ٣٨– باب: تحذير من بلّغ أربعين ولم يغلب خيره                     |
| ۲۸۲        | ٣٩- باب: صرف أنواع البلاء عن المعمّرين٠٠٠                       |
| ٠. ٢٨٢     | ٤٠- باب: سؤال سعة الرزق عند علو السن                            |
|            | ٤١- باب: إكرام الأشياخ                                          |
| 79         | ٤٢- باب: خلق النخلة من طين آدم                                  |
| 797        | ٤٣- باب: ما ركب في الطباع٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| ۲۹۳        | ٤٤- باب: ذكر المسوخ                                             |
| Y99        | ٥٤- باب: خلق الزّنابيــر من رؤوس الخيل                          |
| ۳۰۰        | 7 - اور: الأمر رقتا العنكيوت                                    |

## الموض\_\_\_وع

## 4 - كتاب ذكر جماعة من الأنبياء والقدماء

من حديث (٣٩٤ إلى ٤٢٦)

| ١- باب: في حديث في ذكر آدم عليه السلام٠٠٠ في حديث                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| ٢- باب: في حديث في ذكر نوح عليه السلام٣٠٠                          |
| ٣- باب: في حديث عن قوم لوط عليه السلام                             |
| ٤- باب: في حديث عن يعقوب عليه السلام                               |
| ٥- باب: في حديث عن يوسف عليه السلام٠٠٠ في حديث                     |
| ٦- باب: في حديث عن موسى عليه السلام٣٠٦                             |
| ٧- باب: في أحاديث عن الخضر عليه السلام٠٠٠ في أحاديث                |
| ٨- باب: في ذكر ما نقل من أنه يلتقي الخضر وإلياس كل موسم ٣١١        |
| ٩- باب: في ذكر ما روي من اجتماع الخضر وجبريل وميكائيل وإسرافيل ٣١٢ |
| ١٠- باب في ذكر ما نقل أن عليا عليه السلام لقيهُ٠٠٠ ٣١٥             |
| ١١- باب: في ذكر ما روى أن عمر بن عبد العزيز لقيهُ ٣١٦              |
| ١٢- باب: في حديث عن إلياس عليه السلام٠٠٠ في حديث                   |
| ١٢- باب: في حديث عن داود عليه السلام                               |
| ١٤- باب: في حديث عن سليمان بن داود عليه السلام ٣٢٤                 |
| ١٥- باب: في حديث آخر عن سليمان عليه السلام ٣٢٥                     |
| ١٦- باب: في حديث آخر عن سليمان عليه السلام ٥٦٠                     |
| ۱۷ - باب: في حديث عن عيسى ابن مريم عليه السلام                     |
| ١٨- باب: في حديث في ذكر يأجوج ومأجوج٣٣١                            |
| ١٩- باب: حديث هامة بن الهيم                                        |
| ۲۰ باب: في حديث زريب بن برثملي٠٠٠ في حديث                          |
| ۲۱ – باب: حدیث قس بن ساعدة۲۱                                       |
| ٢٢- باب: ما يروى من إسلام أبوي رسول الله ﷺ ٣٤٥                     |

## الموضسسوع

# 5 - كتاب العلم

من حديث (٤٢٧ إلى ٤٦٩)

| ١- باب: طلب العلم ولو بالصين١                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٩                                                                                            |
| ٣- باب: المشي حافيًا في طلب العلم٣                                                             |
| ٤- باب: تَعَلَّمُ العلم في الصِّبى                                                             |
| ٥- باب: الْلَقَ في طلبُ العلمُ اللَّقَ في طلبُ العلمُ العلمُ العلمُ العلمُ العلمُ العلمُ العلم |
| ٣٥٧ ثواب المعَلِّمِين                                                                          |
| ٧- باب: حديث في الدعاء للمعلمين٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| ٨- باب: حديث في ذكر عقوبة المعلم إذا لم يعدل بين الصبيان ٩٥٣                                   |
| ٩- باب: حديث آخر في الدعاء بفقر المعلّمين وإغناء العلماء٣٦٠                                    |
| ١٠- باب: حديث آخر في ذم المعلمين٣٦١                                                            |
| ١١- باب: تقديم حضور مجلس العالم على غيره من الطاعات ٣٦٢                                        |
| ١٢- باب: في مشاورة الحاكة والمعلمين٣٦٣                                                         |
| ۱۳ - باب: ذم الحاكة١٠٠٠                                                                        |
| ١٤- باب: خروج الحاكة مع الدجال٣٦٦                                                              |
| ١٥- باب: تحسين كتابة بسم الله الرحمن الرحيم. ٣٦٧ . ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                   |
| ١٦- باب: الصلاة على النبي ﷺ في الكتاب٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                               |
| ١٧- باب: أخذ الأجرة على التعليم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| ١٨- باب: حديث على ضدّ هذه الأحاديث٧٤                                                           |
| ۱۹- باب: نشر العلم۷۶                                                                           |
| ٠٠- باب: الإخلاص في نشر العلم٧٥٠٧٥٠                                                            |
| ٢١- باب: صفة من ينتفع بالعلم ومن لا ينتفع٢٠                                                    |

| الصفحة   | الموضسسسوع                                     |
|----------|------------------------------------------------|
| ٣vv      | ٢٢ - باب: بذل العلم لطالبه                     |
| ٣٧٨      | ٣٣- باب: لا يعلّم إلا من يستحق                 |
|          | ٢٤- باب: إيثار الشباب على الأشياخ بالعلم       |
|          | ٢٥- باب: الاستزادة من العلم                    |
|          | ٢٦- باب: حسن الطمع لأهل العلم                  |
|          | ٢٧- باب: أن العلم لا يشبع منه                  |
| ۳۸٦      | ٢٨- باب: الرحمة للعالم إذا تلاعب به الصبيان    |
|          | ٢٩- باب: أزهد الناس في العالم جيرانه           |
|          |                                                |
|          | أبواب تتعلق بالقرآق                            |
|          | وتتمة كتاب العلم                               |
|          | من حدیث (۷۰۰ إلى ۵۱٦)                          |
|          | ٣٠- باب في فضائل السور                         |
| ٣٩٤ ٤٣٣  | ٣١- باب: ذكر سورة البقرة                       |
| ٣٩٥      | ٣٢- باب: في قراءة آية الكرسي بعد الصلوات       |
| للاة ١٩٨ | ٣٣- باب: في قراءة الفاتحة وآية الكرسي عقيب الص |
|          | ٣٤- باب: في فيضل يس،                           |
| ٤٠٤      | ٣٥- باب: في فضل سورة الدخان                    |
| ξ·Φ ,    | ٣٦- باب: في نزول اقرأ باسم ربك                 |
|          | ٣٧- باب: في فضل سورة التين                     |
| ¿·٧      | ٣٨- باب: فضل قل هو الله أحد                    |
| ٤٠٩      | ٣٩- باب: لا يقال سورة كذا                      |
| ٤١٠٠     | ٤٠- باب: ثواب قارىء القرآن والجهر به           |

| الصفحة | الموضـــوع                                         |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٤١٢ .  | ٤١- باب: ثواب حافظ القرآن٠٠٠                       |
| ٤١٣ .  | ٤٦- باب كون حفاظ القرآن عرفاء أهل الجنة            |
| ٤١٥ .  | ٤٢- باب: ثواب من حفظ القرآن نظرًا                  |
| ٤١٥.   | ٤٤– باب: عقوبة من شكا الفقر وهو يحفظ القرآن        |
| . 113  | ٥٥- باب: حق القارىء في بيت المال                   |
| ٤١٧ .  | ٤٦– باب: إفاقة المجنون والمصروع بقراءة القرآن عليه |
|        | أبواب ٌ تتعلق بعلوم الحديث                         |
|        | ٤٧- باب: فيمن يؤخذ عنه العلم                       |
| ٤٢٠ .  | ٤٨- باب: قبول ما يوافق الحق من الحديث              |
| ٤٢١    | ٤٩- باب: ثواب من بلغه حديث فعمل به                 |
| ٤٢٣    | ٥٠- باب: النهي أن يكتب الناسخ عند الفراغ «بَلَغ»   |
| ٤٢٣    | ٥١- باب: وضع القلم على الأُذُن                     |
| ٤٢٤    | ٥٢ - باب: مآل أصحاب الحديث٥٠                       |
| ٤٢٥    | ٥٣- باب: في ذكر الشعر٠٠٠                           |
| 773    | ٥٤- باب: حديث في إنشاد الشعر بعد العتمة            |
| ٤٢٧    | ٥٥- باب: حديث في حفظ العِرض بإعطاء الشعراء         |
| ٤٢٨    | ٥٦- باب: في ذم التعبد بغير فقه                     |
| ٤٢٩    | ٥٧ - باب: ذم تحاسد الفقهاء٥٧                       |
| ٤٣٠ .  | ٥٨- باب: ذم من تغشى السلاطين من العلماء            |
| ٤٣١    | ٥٩- باب: في مسامحة العلماء                         |
| ٤٣٣    | ٦٠- باب: زيارة الملائكة قبور العلماء               |
|        | . ٦١ - ياب: في ذم من لم يعمل بالعلم                |

| الصفح                        | الموضـــوع                                          |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| ٤٣٦                          | ٦٢- باب: عقوبة فسقة العلماء                         |  |
| 6 - كتاب السنة وذم أهل البدع |                                                     |  |
|                              | من حديث (٥١٧ إلى ٥٤٢)                               |  |
|                              | ١- باب: افتراق هذه الأمة                            |  |
| ٤٤٠                          | ٢- باب: ذم البدع٢                                   |  |
| ٤٤١                          | ٣- باب: في النهي عن الركون إلى المبـتدعة            |  |
| 733                          | ٤- باب: انتشار الشياطين يظهرون البدع                |  |
| ££٣                          | ٥- باب: إهانة أهل البدع                             |  |
| ٤٤٥                          | ٦- باب: ما يصنع عند حــدوث الاختلاف                 |  |
| ٤٤٦                          | ٧- باب: في ذكــر القدر                              |  |
| ٤٤٨                          | ٨- باب: حديث آخر «تحاور أبي بـكر وعمر في القدر»     |  |
| ٤٥٠                          | – الزندقة والتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |
| ٤٥١                          | – مجوس الأمة القدرية                                |  |
| ٤٥٤                          | ٩– أحاديث في ذم المرجئة                             |  |
|                              | ١٠- باب: حدّيث آخر في ذم العصبية والقدرية           |  |
| والخوارج ٤٥٧                 | ١١- باب: حديث آخر في ذم المرجئــة والقدرية والروافض |  |

\* \* \*

تم بحمد الله فهرس موضوعات المجلد الأول